## مسعود المغوند

303: 4535. 6535.



. بسور پردا *ج*- ایر ک

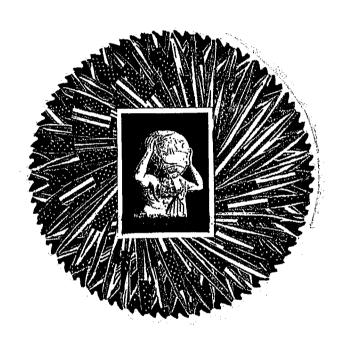

## مسعود الخوند

القارّات والمناطِق والدول والبلدان والمددن

## الهوسوعة التاريبة الجغرافية

مَعَــَالِم . وَثَــَائِق . مَوضُوعَات . زُعُــَمَاه

| مة لكنبة <sup>سا</sup> سكندرية | الهيئة العا  |
|--------------------------------|--------------|
|                                | رقتم الثند   |
| 111217                         | رقم التسجيل. |

الجزء الحاوي عشر سورينام—العالم

### جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

مشاركون في التصحيح: شربل الخوند جورج سليم خليل سمعان

> الناشر: إصدار محاص سن-الفيل – القلعة ص.ب: ٥٥٥٨٦ بيروت-لبنان هاتف ٤٩٣٢٩٦

> > طبع في لبنان

محترس رغب إلى الأخ والصديق مسعود في كتابة كلمة يفتتح بها هذا الجزء من موسوعته القيمة مر في خاطري شريط من ذكريات الماضي، يوم كنان هذا الباحث طالبًا في كلية الحقوق والعلوم السياسية ينهل العلم بنهم، ويتلقّف الدروس بشوق، ويطالع كل ما تقع عليه عيناه من مؤلفات، ويحاول الاستزادة من مواد الدراسة والتبحّر فيها.

وعندما علمت منذ سنوات بعزمه على إصدار هذه الموسوعة، بعد انغماس طويل في إعداد المعاجم وتجميع المصادر والمعلومات المتعلقة بالمعرفة الانسانية، حالجني شعور بالفرح والاعتزاز والاكبار، لعل سببه يعود إلى أمور

عدة نوجزها بما يلي:

أولاً - إن الجامعة اللبنانية التي أمضينا فيها زهرة العمر، والتي كانت في أوج عطائها قبل اندلاع الحرب العبثية، استطاعت أن تخرّج أحيالاً من الباحثين والعلماء الذين أثبتوا حدارتهم في بحالات اعتصاصهم. وكنا (وما نزال) حينما نسمع بتفوق أحد المتخرجين، نشعر بالفخر والزهو، كأنّ ابنًا لنا أتى بابتكار حديد. وهذا ما شعرنا به لدى اطلاعنا على موسوعة الأخ مسعود.

ثانيًا - إن الطالب، ثم الباحث الموسوعي، مسعود الخوند، كان على مستوى الآمال التي عقدها عليه أساتذته (ولو لم يبوحوا بذلك). فالأستاذ قد يتوسم حيرًا في أحد الطلاب ويتنبأ له بمستقبل باهر، دون أن يُعلن ذلك أو يُسرّ به لأي انسان. فإذا ما برز الطالب فيما بعد وتفوّق غمرت الاستاذ موحة من الارتياح والانشراح، لأن كل استاذ يتمنى أن يكون حصاده، إذا ما أتقن عملية الزرع والعناية، حيدًا ومتميزًا، ولأن فساد الحصاد هو، في معظم الأحيان، دليل الفشل في الاعداد والتلقين والتوجيه والتوعية.

ثالثًا- إن صاحب الموسوعة قد أحسن الاحتيار عندما قرر إثراء الفكر العربي بهذا العمل الضخم. فالعرب كانوا من أوائل الشعوب التي اهتمت بوضع المعاجم والموسوعات في مختلف ضروب المعرفة. وإذا كانت عصور الانحطاط قد أوهنت هذا النشاط العلمي، فإن بداية عصر النهضة العربية الحديثة قد أوقدت من حديد هذه الشعلة. وكان للبنانيين، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، الفضل الأكبر في نشر المعاجم والموسوعات، وإيقاظ الثقافة العربية من سباتها، وتحديث لغة الضاد وتمكينها من مواكبة المصطلحات المستحدة في شتى العلوم.

ومع أن العرب انكبوا في القرن العشرين على العمل الموسوعي فيان جهودهم لم تتمكن من سد كل فراغ و لم تتناول (أو تناولت دون تعمق) جميع المحالات الفكرية والعلمية. وكانت الناحية التاريخية والجغرافية التي تشمل كل ما في المعمورة من بلدان ومناطق تنتظر بحموعة من الباحثين المؤهلين والقادرين على الاحاطة بهذا الموضوع الواسع والمتشعب، فقرر الأخ مسعود التصدي للمهمة بمفرده، متوكلاً على الباري العظيم الذي علم الانسان ما لم يعلم، ومعتمدًا على المعلومات المتراكمة التي جمعها بشق النفس خلال سنوات من التنقيب، ومتسلحًا بارادة حديدية لا تلين أمام عوامل الارهاق، حتى لاحظ أصحابه أنه أصبح، بسبب هذا العمل الشاق، حصمًا لدودًا للراحة

#### ومحسر اللجزوب

رئيس الجامعة اللبنانية (١٩٩٢–١٩٩٣) نائب رئيس المجلس الدستوري (١٩٩٤–١٩٩٧) استاذ القانون الدولي العام (من ١٩٥٨ وما يزال)

والاستجمام. والحقيقة ان التاريخ الموسوعي في لبنان لا يخلو من هذه المبادرات أو المغامرات الفردية الجريئة التي آتت أكُلها ووفَرت للبنان قصب السبق في هذا الميدان، وأثبتت ان الرحال إذا أرادوا استسلمت الصعاب وانحنت أمام هاماتهم.

رابعًا- إن صاحب الموسوعة أدرك أن رفعة الأمة تُقاس اليوم، كما كانت تُقاس بالأمس، بمدى ما يملك أبناؤها من علم رفيع. فأحدادنا لم ينتصروا ويتفوقوا في الماضي إلا بامتلاكهم ناصية العلم. وإذا كان الإيمان من العناصر الضرورية للصمود والتصدي، فأنه عاجز وحده عن مقاومة الاعداء المدجّحين بأحدث الأسلحة التدميرية، والمحتكرين لآخر ما توصل إليه العلم من مبتكرات في شتى الحقول. ومما لاشك فيه أن العدو المستكبر شيطان رحيم، إلا ان العلم ليس وقفًا على الملائكة.

والعلم يشمل كل أنواع المعرفة. وموسوعة التاريخ والجغرافيا جزء من هذا العلم، ولكنه حزء مهم. فالتاريخ حافل بالعبر، وهو حسر عبور إلى المستقبل. والأمة التي لا تاريخ لها لا مستقبل لهـا. ودراسة التاريخ فن. وما زال ابن حلدون (بمقدمته) عَلَمًا عربيًا خفاقًا حتى في سماء الغرب.

والجغرافياً علم وفن كذلك. وكان لأجدادنا باع طويل في اكتشاف القارات والمحيطات. وكتب التاريخ تذكر ان كولومبوس اكتشف العالم الجديد بالاستناد إلى حريطة وضعها علامة عربي (الادريسي)، وبمعاونة بخارة كانت غالبيتهم من عرب الأندلس.

ورغم هذه الانجازات الباهرة التي حلّفها لنا الأجداد فقد تقاعسنا عن استكمال ما برعوا فيـه. ولعل موسوعة الأخ مسعود تثير من حديد اهتمامنا بالتاريخ السياســـي والأوضــاع الجغرافيــة لــدول العالم التي باتت تكوّن الأسرة الدولية التي تواجه مصيرًا انسانيًا واحدًا.

خامسًا - إن العالم تحوّل، بعد الثورة التكنولوجية الحديثة، إلى قرية كبيرة تتلقى الحدث فور حدوثه، وتتفاعل مع الخير فور نشره، وتتعرف إلى أي ابتكار فور تعميمه، وتسير في ركاب أي نسق في الحياة فور إطلاقه. وهذا الوضع يُحتم على بني البشر أن يتعارفوا ويتفاهموا ويتعاونوا في كل المحالات لدرء الأحطار عن «قريتهم» وتوثيق الروابط بين أهلها. ولعل أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف يكمن في تقديم المعلومات الصادقة والموضوعية عن أوضاع كل منزل فيها (أي كل دولة) إلى هؤلاء السكان. وقديمًا قيل: «إن الانسان عدو ما يجهل». وموسوعة الأخ مسعود تسعى لتعريف العرب بالمجموعة الدولية التي ينتمون إليها ويشاطرونها سرّاء الوجود وضرّاءه، ولا يمكنهم الانفلات من مصيرها.

\* \* \*

إلى هذه الموسوعة المباركة هي ثمرة جهد جبار قام به فرد، في غيباب المؤسسات الرسمية المسؤولة، وسد به فراغًا ثقافيًا وضروريًا في حياتنا العربية، ونبّهنا إلى أن التاريخ والجغرافيا ما يزالان في طليعة العناصر القادرة على تطوير الأمم. ولا يسعنا إلاّ أن نهنّته من أعماقنا سائلين المولى أن يمـدّ في عمره ليُتحفنا بالمزيد من هذه الانجازات المتميزة.

# فهرست

| معر البهزوب                                                                                                                                                                                                        | مقدمة: و <sup>رم</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ۱ <b>٧</b>                                                                                                                                                                                                         | سورينام                |
| بطاقة تعريف ١٧                                                                                                                                                                                                     |                        |
| بلة تاريخية                                                                                                                                                                                                        |                        |
| مستعمرة انكليزية ١٨- مستعمرة هولندية ١٨- الاستقلال ١٩- أهم أحداث العقدين<br>الاخيرين ١٩.                                                                                                                           |                        |
| <b>/                                    </b>                                                                                                                                                                       | السويد                 |
| بطاقة تعريف ۲۱                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <br>نبذة تاريخية                                                                                                                                                                                                   |                        |
| أول القاطنين ٤٢- الفايكنغ وظهور المسيحية ٢٤- اتحاد كالمار ٢٤- أسرة فاسا المالكة ٢٤- حروب الشمال وبداية التراجع ٤٢- القرن العشرون، الحياد، الاشتراكيون الديمقراطيون ٢٥- أولاف بالمي ٢٥- كرونولوجيا العقد الأخير ٢٦. |                        |
| السويد جغراسيًا واستراتيجيًا                                                                                                                                                                                       |                        |
| على أبواب تطليق الحياد                                                                                                                                                                                             |                        |
| تمهيد ٢٩– عودة إلى النبذة التاريخية ٢٩– «الرسالة» ٣٠– الحياد ٣٠– مآل الحياد السـويدي<br>إزاء روسيا والولايات المتحدة ٣٢.                                                                                           |                        |
| الاحزاب                                                                                                                                                                                                            |                        |

أهم أحزاب السويد ٣٤، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (التحربة السويدية) ٣٥- تجمع المحافظين اليميني ٣٩.

#### معالم تاريخية

التحربة السويدية ٤٠ – حائزة نوبل ٤٠ – الجالية الأريترية في السويد وتصرف غريب لحكومة أسمرا ٤٤ – «السويد أنظف الديمقراطيات الغربية» (ألف دولار تشكل أزمة وفضيحة) ٤٠ – السويد في الاتحاد الاوروبي ٢٦ – السويد ودول منظمة أفتا ٤٧ – السويد وموحة العنصرية ٤٧ – شوائب حياد السويد ٤٩ – المسلمون (والاسلام) في السويد ٥١ – مشاركة المرأة في السياسة ٥٣ – مشروع همرشولد ٥٧ .

#### مدن ومعالم

استوكهو لم ٥٤- أوبسالا ٥٥- أوريبرو ٥٦- بوراس ٥٦- حونكوبنغ ٥٦- غوتبورغ ٥٦-فاستيراس ٥٧- كالمــار ٥٧- كيرونـــا ٥٧- لينكوبنــغ ٥٧- مــالمو ٥٧- نوركوبنــغ ٥٧-هلسنغبور غ ٨٥.

#### زعماء، رجال دولة وسياسة

إيرلندر، تاج ٥٨- بالمي، أولاف ٥٨- برانتنغ، كارل هيالمار ٢١- برنادوت، الكونت فولك ٢٦- بيرشون، يوران ٢٦- بيلدت، كارل ٣٣- سالين، مونا ٣٣- غوستاف السادس أدولف ٣٣- غيحر، أرن ٢٤- فالدين، توربيون ٢٤- كارل السادس عشر غوستاف ٢٤- كارلسون، إنفغار ٥٦- نوبل، ألغرد ٣٦- همرشولد، داغ ٣٦- يارنغ، غونار ٨٨.

#### بطاقة تعريف ٦٩

#### نبذة تاريخية

الجنور ٧٥- ولادة الكونفدرالية ٧٥- توسع الكونفدرالية في القرن الخامس عشر ٧٦- انتفاضة الكونفدرالية ٧٧- سويسرا الارستقراطية ٧٨- الهيمنة الفرنسية ٧٩- سويسرا الليرالية والديمقراطية ٨١- أهم أحداث سويسرا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ٨٢.

#### معالم تاريخية

الاحزاب و «الصيغة السحرية» ٨٥- أموال اليهود في البنوك السويسـرية ٨٧- حيـاد سويسـرا وما آل إليه ٩٠- السرية المصرفية ٩٣- الصليب الاحمر ٩٣- غروتلي (قسم) ٩٥.

#### مدن ومعالم

(مناقشات)

بال (بازل) ۹۷- برن ۹۸- بیین ۱۰۰- تون ۱۰۰- حنیف ۱۰۰- زوریخ ۱۰۳- سان غال (بازل) ۹۷- برن ۹۸- بیین ۱۰۰- تون ۱۰۰- حزار ۱۰۶- لا شو دو فون ۱۰۳- لوزان ۱۰۰- لوزان ۱۰۰- لوسرن ۱۰۹- لوکارنو ۱۱۰- موتیه، «النموذج علی مشکلة الانتماء الکانتونی»، بین کانتون برن و کانتون جورا ۱۱- مونترو ۱۱۳- نویشاتل ۱۱۳- وینترثور ۱۱۳.

نبذة عامة، تاريخية وسياسية ١١٥ بطاقة تعريف ١١٩ نبذة تاريخية البرتغاليون والانكليز وتجارة الرق النشطة ١٢٠- سيراليون مستعمرة انكليزيــة ١٢١- النضال ضد الاسترقاق ١٢٢ – في الاستقلال ١٢٢ – الجمهورية ١٢٢ – ما بعد ســتفنز ١٢٣ – موحـز صورة الحكم حتى آخر ١٩٩٥ (١٢٣)- أهم أحداث ١٩٩٦ و١٩٩٧ (١٢٤)- الانقلابيون والرئيس أحمد تيجان كباح (مناقشة) ١٢٦. سيشيل، جزر ..... نبذة عامة وتاريخية ١٢٩ شبه الجزيرة العربية... نظرة عامة ١٣٢ شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام

لماذا «مناقشات»؟ ١٣٤- القائلون بالوجود الحضاري قبل الاسلام وإسناداتهم: على صعيد اللقى والمكتشفات ١٣٥- على صعيد المناخ ١٣٥- على صعيد الاصل السامي، الهجرات من

شبه الجزيرة والعلاقات مع السومريين والآراميين ١٣٦- علاقات طويلة بين شبه الجزيرة والحبشة قبل الاسلام ١٣٦- العرب ١٣٧- القاتلون بعدم الوحود الحضاري في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام ١٣٧- أصل البشر في نظرية السحل الجيني الحديثة: الشحرة الواحدة ١٤٠- طفل فلسطين ١٤٠- ذرية حواء ١٤١- الهجرات البشرية ١٤١- حريطة الجينات ١٤٢.

الشرق الاوسط\_\_\_\_\_\_المالات

#### نظرة تاريخية عامة

التسمية وما تتضمنه ١٤٣- مركز وملتقى الحضارات ١٤٥- ١٩١٩: نهاية تاريخ الشرق الاوسط القديم ١٤٦- التقسيم ١٤٨- إنشاء اسرائيل ١٤٨- الشورة الدينية الايرانية وإسقاطاتها ١٤٩- الشرق الاوسط والحرب الباردة ١٥٠.

#### التغييرات الاجتماعية-الاقتصادية الجذرية ١٥١

تمهيد: نظرة عامة ١٥١- حدود الحداثة الاستعمارية ١٥١- أضرار «نعمة» النفط ١٥٢-تهميش وهشاشة ١٥٣- أسباب الانحطاط ١٥٤.

#### المرحلة الاميركية وأفق المستقبل ١٥٥

من «عربي» إلى «شرق أوسطي» إلى إمكانيات الممانعة ١٥٥- الشرق الاوسط في السياسة الاميركية ١٥٧- الشرق الأوسط «الاسرائيلي» في كتاب شيمون بيريز ١٥٩- تصدّع الشرق أوسطية في ١٩٩٦-١٩٩٧ (١٦١).

#### معالم تاريخية

«الارهاب» (مناقشة) ١٦٤- «السوق الشرق أوسطية»: مشروعًا اسرائيليًا وأميركيًا وبنكًا وبنكًا وبنكًا وبنكًا وبنكًا وبنكًا ولي المرق المرق الشيخ، «المؤتمر السولي لصانعي السلام» ١٦٨- مسيحيو الشرق الاوسط ١٧٠- المياه في الشرق الاوسط ١٧٤- الميثاق الروسي: «ميثاق العمل والسلوك لتحقيق الامن والسلام في الشرق الاوسط» ١٧٥-

شیشانیا

في الاصول والتاريخ القديم ١٧٦- المسار التاريخي وصولاً إلى الإمام شامل في القـرن ١٩ ومـا بعده حتى اعلان الاستقلال وحرب الانفصال ١٩٩٤-١٩٩٦ (١٧٧)- أصلان مسـخادوف رريسًا للحمهورية ١٧٧- أحـداث السنة الاولى مـن عهـد مسـخادوف (١٩٩٧) ١٧٨-معاهدة السلام ١٧٩- ما بعد المعاهدة ٠٨٨- تصـاعد اللهحة الاستقلالية والاسلامية وبـدء الجاه نحو أميركا ١٨٨.

| ١, | ۸۲ | والثقافي | التاريخي | بين |
|----|----|----------|----------|-----|
|----|----|----------|----------|-----|

#### زعماء، رجال دولة وسياسة

باسایف، شامل ۱۸۵ - دودایف، حوهر ۱۸۷ - قدیروف، أحمد ۱۸۷ - مسخادوف، أصلان

الصحراء الغربية

بطاقة تعريف ١٨٨.

#### نبذة تاريخية

قبل الاستعمار الاسباني ١٩٠- الاستعمار الاسباني ١٩٠- نحو الاستقلال ١٩٠- الاستقلال ١٩٠- الاستقلال ١٩٠- الستقلال ١٩٠- الستقلال ١٩٠- الصحراء في إطار المغرب المعاصر ١٩٢- ما حققته البوليساريو على المستوى السياسي ١٩٢- ١٩٢- القمة المغربية الجزائرية ١٩٣- عردة إلى التصعيب العسكري والسياسي ١٩٣- موضوع تحديد الموية والاحصاء ١٩٤- أهم الاحداث بديًا من ١٩٩٣ (١٩٥) - قرار بحلس الأمن والموقف المدولي ١٩٦- تراجع الاعترافات المولية ١٩٩- وساطة حيمس بايكر ١٩٩- من هم المستفتون؟ ٢٠٠٠.

#### معالم تاريخية

أرض بملا صاحب ٢٠٢- بوليساريو ٢٠٢- الصحراء امام محكمة العدل الدولية ٢٠٥- الصحراء في إطار المغرب المعاصر ٢٠٦- المسيرة الخضراء وعلاقات المغرب وموريتانيا ٢٠٩- نزاع الصحراء والاتحاد المغاربي ٢١٠- الوسطاء الموليون ومشكلة الاستفتاء ٢١١.

#### مدن ومعالم

بوليساريو لاند «جمهورية في ثلاثة بلدان وعنيمات» ٢١٢– الرابوني ٢١٢– العيون ٢١٤.

الصحراء الكبرى الصحراء الكبرى

نظرة عامة وتاريخية ٥ ٢١- نحو كيان اقليمي ٢١٧.

صربيا ......

بطاقة تعريف ۲۱۸

نبدة تاريخية

قديمًا وحتى الحرب العالمية الاولى ٢١٩- من «مملكة الصربيين والكرواتيين والسلوفينيين» إلى «مملكة

يوغوسلافيا» ٢٢٢- تراجع هيمنة الصرب ٢٢٢- «صريبا ضعيفة، يوغوسلافيا قوية» ٣٢٣- مذكرة ١٩٨٦: أكاديمية في شكلها، سياسية قومية في مضمونها ٢٢٤- القوميون الصربيون في السلطة ٢٧٥- «صربيا الكبرى» ٢٢٦- صربيا في السنوات الاحيرة (١٩٩٢- اوائيل ١٩٩٨) ٢٢٦- ميلوشيفيتش من رئاسة صربيا إلى رئاسة الاتحاد ٢٢٩- انتخابات ايلول ١٩٩٧).

الجبل الأسود

(مولتينيغرو)

بطاقة تعريف ٢٣١- نبلة تاريخية ٢٣١ -.الجبل الاسود في إطار يوغوسلافيا ٢٣٢- وانفصال الجبل الاسود، هل يلوح في الأفق؟ ٢٣٢.

سلافونيا الشرقية وصرب كرواتيا، فويفودينا، السنجق وكوسوفو

سلافونيا الشرقية ٢٣٤- صرب كرواتيا ٢٣٤- فويفودينا ٢٣٥- السنحق ٢٣٦- كوسوفو ٢٣٦- كوسوفو مشكلة تاريخية ٢٣٧.

#### «جمهورية صرب البوسنة»

البوسنة، سبع سنوات من الازمة ٢٣٨- اتفاقية دايتون ٢٣٩- حنسية مزدوجة ٢٤٢- بايالوكا برتشكو ٢٤٢- مؤتمر بون حول البوسنة ٢٤٢- بايالوكا ٢٤٣.

مشروع اوروبي: «اتحاد بلقاني» (مناقشة) ۲٤٤.

مدن ومعالم

برشتينا ٢٤٥- بلغراد ٢٤٥- بودغوريتسا ٢٤٥- نوفي ساد ٢٤٥.

#### زعماء، رجال دولة وسياسة

بازیك، نیكولا ۲٤٦- بلافیتش، بیلیانا ۲۶۷- حوكانوفیتش، میلو ۲۶۸- حیلاس، میلوفان ۲۶۸- دودیك، میلووفان ۲۵۱- کاراجیتش، رادوفان ۲۰۱- کرایشنیك، مومتشیلو ۲۰۱- لیلیتش، زوران ۲۰۱- ملادیتش، راتکو ۲۰۲- میلوتینوفیتش، میلان ۲۰۲- میلوشیفیتش، سلوبودان ۲۰۲-

الصومال......

#### نبذة تاريخية

في الاصول ٢٥٧- الاستعمار ٢٥٨- محمد عبدا الله حسن ٢٥٨- في الحرب العالمية الثانية وبعدها، مشروع «الصومال الكبير» ٢٥٩- الاستقلال والوحدة ٢٦٠- دبمقراطية برلمانية لعقد واحد من الزمن ٢٦٠- نظام جنرالات اليسار، محمد سياد بري ٢٦١- الحرف اللاتيني ومحو الامية ٢٦٦- حقوق المرأة ورحال الدين ٢٦٦- أوغادين وحربها ٢٦٢- المعارضة، صمود نظام سياد بري وتوجهه الجديد ٢٦٤- عودة إلى التوتر وبدء الانزلاق نحو الثورة ثم الحرب الاهلية ٢٦٥- سقوط سياد بري ٢٦٦- التدخل الدولي وعملية الامم المتحدة لحفظ السلام ٢٦٦- تسارع خطوات المصالحة بلغع اميركي ٢٧١- «اعلان القاهرة» ٢٧١- مؤتمر بيداوه ٢٧٢.

#### زوال الدولة

#### (مناقشة)

من الدولة إلى العشيرة ٢٧٣- حذور إهتراء الدولة ٢٧٣- طرفا الحرب الرئيسيان ٢٧٤.

#### جمهورية ارض الصومال

تويق ٢٧٦– مهد الحركة الوطنية ٢٧٦– الانفصال ٢٧٧– دويلة شمال شرقي الصومال ٢٧٨.

#### مدن ومعالم

بربره ۲۷۸- بیداوه ۲۷۸- موقادیشو ۲۷۸- هرغیسا ۲۷۹.

#### زعماء، رجال دولة وسياسة

حسين عفره قولمية ٢٨٠- حسين عيديد ٢٨٠- عبد الرحمن أحمد على (تور) ٢٨٠- عبد الرشيد شارمايكه ٢٨٠- على مهدي محمد ٢٨٠ فرح عمر، الحاج ٢٨٠- محمد ابراهيم عقال ٢٨١- محمد سياد بري ٢٨١- محمد عبد الله ٢٨٢- محمد على سماتر ٢٨٢- محمد فارح عيديد ٢٨٢.

الصين\_\_\_\_\_اه٨٥\_\_\_ا

بطاقة تعريف ٢٨٥ (مقاطعات ومناطق مستقلة ٢٨٨).

#### نبذة تاريخية

مكتشفات الجنفور البعيدة ٢٩١- الحضارات القديمة ٢٩١- تشكيل الامبراطورية الصينية ٢٩٢- الوحدة الصينية الاولى ٢٩٤- أسرة الهان ٢٩٤- انقسام الصين إلى ثـلاث بمالك ٢٩٠- الوحدة الصينية الثانية ٢٩٥- انقسام حديد ٢٩٦- وحدة ثالثة فانقسام آحر ٢٩٦-

وحدة رابعة تحت أسرة يموان المنغولية ٢٩٦- عمودة السلطة إلى الأسر الصينية، اسرة مينغ ٢٩٧- اضطرابات ووصول أسرة كينغ المنشورية ٢٩٧- التدخل الاوروبي، بداية التاريخ الحديث دولة صينية شبه مستعمرة ٢٩٨- الهزيمة ٢٩٨- اعلان الجمهورية ٢٩٨- الكومنتانغ ٩٨- حرب أهلية ثم قيام «جمهورية الصين الشعبية» ٢٩٩.

#### كرونولوجيا أحداث ثلث القرن الاخير ٣٠٠

٣٠٠ - ١٩٨٠ (٣٠٠) - ١٩٨١ (٣٠٠) - ١٩٨١ - ١٩٨٣ (٣٠٠) - ١٩٨٠ (٣٠١) - ١٩٨٠ (٣٠١) - ١٩٩٠ (٣٠١) - ١٩٩٠ (٣٠١) - ١٩٩٠ (٣٠١) - ١٩٩٠ (٣٠٠) - ١٩٩٠ (٣٠٠) - ١٩٩٠ (٣٠٠) - ١٩٩٠ (٣٠٠) - ١٩٩٠ (٣٠٠) - ١٩٩٠ (٣٠٠) - ١٩٩٠ (٣٠٠) - ١٩٩٠ (٣٠٠) - ١٩٩٠ (٣٠٠) - عودة إلى وقمة «شراكة استراتيجية» ٣٠٠ - مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني (١٩٩٧) ٢٠٠ عودة إلى التفاهم مع الولايات المتحدة ٢٠٠ - إزاء دول آسيان ٢٠٠ - ١٩٩٨ (٣٠٩).

#### معالم تاريخية

ثورة البوكسرز ٣١٠- ثورة التايينغ ٣١١- الشورة الثقافية ٣١٢- حرب الأفيون ٣١٢- الحملة ضد الأحمر ٢٢٤- حركة نيسان-ايار ١٩٨٩ (٣١٤)- الحرب الشيوعي الصيني ٢١٤- الحملة ضد الاعداء الثلاثة ٣١٥- «دعوا مائة زهرة تنفتح ومائة مدرسة تتنافس» ٣١٥- «زمرة الاربعة» ٢٥- سياسة «الانفتاح وإعادة البناء» أو مرحلة التحول الكبير ٣١٥- الصين دولة نووية ٣١٨- طريق الحرير القديم والمشروع الجديد ٣١٨- عشرون عامًا على الاصلاحات ٣٢٠- القفزة الكبرى إلى الامام ٣٢١- الكتباب الاحمر الصغير ٣١١- كسيان، حادثية ٣٢٦- كومنتانغ ٣٣٣- الكومونات الشعبية ٣٢٣- الكونفوشيوسية، الحملة ضد ٢٢٤- «لنمش على قلمينا الاثنتين» الكومونات المسيرة الطويلة ٣٢٥- معسكرات العمل (لاوغاي) ٣٢٦- «المناطق المبيناء» ٣٢٦- النزاعات الاربعة: مع المبيناء السوفياتي، مع فيتنام، مع الهند ومع اليابان ٣٢٧.

#### كسينجيانغ أويغور (تركستان الشرقية) والمسلمون في الصين

بطاقة تعريف ٣٣٢- المسلمون في الصين بحسب قومياتهم ٣٣٣- نبلة تاريخية (حتى اواخر القرن ١٩) ٣٣٤- محاولات تنصير المسلمين ٣٣٤- في العقديين الاولمين من عهـد جمهوريـة الصين الوطنية ٣٣٥- خلال الحروب الاهلية ٣٣٥.

#### كسينجيانغ في العهد الشيوعي ٣٣٧

سياسة استيطانية وهحرة ٣٣٧- في العهد الشيوعي ٣٣٧- مذكرة عيسى البتكين تعكس الوضع وللطالب ٣٣٧- توتر الاقليم في دورة عنف جديدة (١٩٩٧) ٣٣٨- «الجهاد الاسلامي في الصين» (مناقشه) ٣٣٩.

#### هونغ كونغ

بطاقة تعريف هونغ كونغ كمستعمرة بريطانية حتى ٣٠ حزيران ١٩٩٧ (٣٤٢)- نبذة

تاريخية ٣٤٣- مسار عودة هونئ كونغ إلى الصين بدءًا من اوائل ١٩٩٦ (٣٤٣)- ساعة الصفر، ليل ٣٠ حزيران-الاول من تموز ١٩٩٧ (٣٤٦)- شخصيتا الحدث الاداريتان ٣٤٦- الحدث في الاطار الاستعماري البريطاني الحسالي ٣٤٧- الحدث والرأي العمام الهونغ كونغي ٣٤٨- أول إحراء عميق لحكومة هونغ كونغ الجديدة ٣٤٨.

#### ماكاو ٣٤٩

#### تايو ان

ذُراكَع تَارِيخِية لاستدامة الانفصال ٥٠٠- الولايات المتحدة مع ضم تايوان إلى الصين (١٩٤١- ١٩٥٥) ثم الحرب الكورية التي غيرت الموقف ٥٠٠- وحرب فيتنام عززت دور تايوان في الاستراتيجية الاميركية ١٥٥١- مراجعة في السياسة الاميركية: زيارة نيكسون ٢٥٠- كارتر يطبّع العلاقات مع الصين والجمهوريون يتصلبون ٢٥٠- عاصفة آذار ١٩٩٦: مناورات عسكرية صينية وانتخابات رئاسية تايوانية ٢٥١- تخفيض حدة التوتر (كرونولوجيا ١٩٩٧) عسكرية مينية وكتب التاريخ ووطنية تايوانية وليدة ٢٥٣- لي تنغ هيو ٢٥٤.

#### مدن ومعالم

بكين ٥٥٥- تايوان ٣٥٦- تيانانمن، ساحة ٣٥٦- الجسر القاري الأورو-آسيوي ٣٥٦- حينان ٣٥٥- ديايو، حزر ٣٥٦- زنغزو ٣٥٦- سد الصين العظيم ٣٥٧- سور الصين العظيم ٣٥٧- شانغشا ٣٥٨- شانغ شون ٣٥٨- شانغهاي ٣٥٨- شنغلو ٣٥٩- شنيانغ ٥٣٠- شون ٣٥٨- غيانغ ٥٥٩- فوزو ٣٥٩- كانتون ٣٥٩- كيانغ ٥٣٥- نانجينغ ٣٥٠- لانزو ٣٦٠- «الملينة المحرّمة» ٣٦٠- نانجينغ ٣٦٠- نانشانغ ٣٦٠- ووهان ٣٦٠.

#### زعماء، رجال دولة وسياسة

بنغ باي ٣٦١- بنغ تشن ٣٦١- بنغ تو هواي ٣٦٦- بو يي ٣٦٦- تشانغ تسو لين ٣٦٦- تشانغ كور تاو ٣٦٦- تشن بو تا ٣٦٣- تشن تو سيو ٣٦٣- تشن يي ٣٦٤- تشيانغ كاي تشانغ كور تاو ٣٦٦- تونغ تشي هوا ٣٦٤- جيانغ زيمين ٣٦٤- دينغ كسياو بينغ ٣٦٤- زاو زيانغ تشيك ٣٦٤- شانغ شون شياو ٣٦٧- شو إن لاي ٣٦٨- شيانغ شينغ ٣٦٨- صن يات صن ٣٦٨- كانغ شنغ ٣٧٠- كوكيو باي ٣٧٠- كياو غوانهوا ٣٧٠- لاو شي ٣٧١- لياو تشغزي ٣٧١- ليتا تشاو ٣٧١- لي فو تشون ٣٧٢- لي كزيانيان ٣٧٦- لين بياو ٣٧٢- ليو تشاو شي ٣٧٣- ماو تسي تونغ ٤٧٢- ماو دون ٣٧٦- هوانخ هوا كيو فينغ ٣٧٧- هوانخ هوا ٢٧٧- واي جنغ شنغ ٣٧٧- يوان شي كاي ٣٧٨.

| TV9 | ن | يكستا | اج | ط |
|-----|---|-------|----|---|
|-----|---|-------|----|---|

#### نبذة تاريخية

قبل العهد السوفياتي ٣٨٢- في العهد السوفياتي، «جمهورية طاحيكستان الاشتراكية السوفياتية» ٣٨٣- الحرب الاهلية السوفياتية» ٣٨٣- الحرب الاهلية (١٩٩٧) ٣٨٥- ١٩٩٧، «اتفاقية السلام والوفاق الوطني» ٣٨٩.

#### المؤثرات الداخلية والخارجية في

#### الأزمة الطاجيكية

المؤثرات الداخلية (الاحزاب) ٣٩١- المؤثسرات الخارجية ٣٩٢- روسيا ٣٩٢- أوزبكستان ٣٩٣- أغذانستان وباكستان ٣٩٣- ايران ٣٩٤.

العالم الارض في الكون ٣٩٦- الارض، شكلاً وحجمًا وجاذبية وحرارة ٣٩٦- الحقـل المفناطيسي الارض في الكون ٣٩٦- الارض، شكلاً وحجمًا وجاذبية وحرارة ٣٩٦- الحقـل المفناطيسي ٢٩٣- الفلاف الجوي ٣٩٧- جيولوجيًا ٣٩٧- أخطار بيئية ٣٩٧.

القمر والمريخ وزحل

(الاهداف الأولي)

الارض بيت البشر

#### (مشكلات بيئية وبشرية)

١- التصحر

تمهيد ٢٠١ – عوامل التصحر ٢٠١ – المؤتمرات المتخصصة وارقامها ٤٠١ – التصحر في العالم العربي ٤٠٢.

٢- المناخ (التسخين)

المناخ في قمة الارض ٤٠٢ – المناخ في مؤتمر كيوتو ٤٠٢.

٣- اختلال البيئة وتلوثها

نظرة عامة ٤٠٢ - تشريعات ومعالجات ٤٠٣.

2-142

نظرة عامة ٤٠٤ - مثار نزاعات؟ ٥٠٥ - الماء بين مصالح السوق والقواعد الاخلاقية العليا

ه . ٤ - من احل عقد عالمي (مناقشة) ٤٠٦.

٥- الفقر والجوع

تاريخ ٢٠٦- الفاو ٤٠٧- ربع القرن الأخير ٤٠٧- «سَــلاح الغـنـاء» ٤٠٧- القمـة العالميـة للاغنية ٨٠٤.

٦- السكان

نظرة عامة ٤٠٩- المالتوسية ٤٠٩– مؤتمر القاهرة. ٤١٠.

٧- الاسكان

نظرة عامة ٤١١ – مؤتمر المستوطنات البشرية في اسطنبول ٤١١.

٨- التنمية الاجتماعية

قمة كوبنهاغن ٢١٢ - الاعلان العالمي الصادر عن قمة كوبنهاغن حول الحقوق الاجتماعية للانسان ٢١٢.

#### العالمية رالعولمة)

نظرات عامة (على طريق فهم المصطلح ومحاولة تعريفه) ٤١٤ - مغزيان تاريخيان ٤١٤.

#### العالمية (العولمة في التاريخ)

نظرة عامة 013 – العالمية من خلال فكرة التنظيم اللولي في كتابات المفكرين الغربيين 013 – مشروع بيار دوبوا 113 – مشروع الوزير سولي 113 – مشروع الراهب أمريك كروسيه 113 – مشروع الراهب وليم بن 113 – مشروع الفيلسوف حيريمي بنثام 113 – العالمية من خلال فكرة التنظيم اللولي في كتابات المفكرين العرب 113 – أبو نصر محمد الفارابي 113 – عبد الرحمن الكواكبي 113 – العالمية من خلال محاولات عملية حديثة لاقامة تنظيمات دولية 113 – المؤتمر الاوروبي 113 – اتحاد المدول الاميركية 113 – المؤتمر الاوروبي 113 – المنامة دولية عصبة الامم 113 – عصبة الامم المتحدة 113 – موقع الامم المتحدة في النظام العالمي الجديد 113 – مشروع إصلاح الامم المتحدة 113 – مؤتم المتحدة في النظام العالمي الجديد 113 – مشروع إصلاح الامم المتحدة وقي النظام العالمي الجديد 113

«عالمية الاشتراكيين» («الأعمية»، أنع ناسيو نال) ٢٥ ٤.

#### حقوق الانسان

نبذة في الجذور ٢٧٧ - من وثيقة الثورة الفرنسية إلى وثيقة الامم المتحدة ٤٢٧ - «الاعلان العالمي لحقوق الانسان» ٤٢٩ - نص «الاعلان العالمي لحقوق الانسان» ٤٢٩.



## سورينام

#### طاقة تعريف

الموقع: في شمالي أميركا الجنوبية. يحيط بها المحيط الأطلسي، غويانا، الـبرازيل، وغويانا الفرنسية (يبلغ طول حدودها مع هـذه الأحيرة نحـو (يبلغ طول حدودها مع هـذه الأحيرة نحـو

المساحة: ١٦٣٨٢٠ كلم م.

العاصمة: باراماريبو Paramaribo الواقعة على بعد ٣٦ كلم من البحر وعند مصب نهر سورينام في المحيط الأطلسي. تعد نحو ٢٠٠٠ ألف نسمة. شهيرة بتعدد طوائفها الدينية المي تضفي عليها ميزة خاصة في المنطقة (معابد، كنائس، مساحد) إضافة إلى الطراز الهولندي الغالب على عمارتها. مرفأ. صناعات تحويلية تعتمد أساسًا على البوكسيت. أهم المدن: وانيكا (نحو ٢٧ ألف نسمة) ونيكري (نحو ٤٠ ألف نسمة).

اللغسات: الهولنديسة (رسميسة)، الانكليزيسة والاسبانية. وهناك لغات متعددة بتعدد الاتنيات: سرانغ تونغو، الصينية، السورنامية والهندية.

السكان: كان تعدادهم في ١٩٩٠ نحو ٤٠٠ الف نسمة، ويبلغ حاليًا (في ١٩٩٧) نحو ٢٥٠ الف نسمة، ويبلغ حاليًا (في ١٩٩٧) خو ٢٠٥ الفيًا؛ منهم نحو ٣٥٪ من الكريول (Créole) الابيض المولود في المستعمرات الاوروبية)، و٣٧٪ من البوشنغروس (القبائل المحلية) و٠١٪ من البوشنغروس (القبائل المحلية، و٥١٪ من القبائل المندية، و٥١٪ من الصينيين، و٤٤٠٠٪ من الاوروبين، و٤٨٠٠٪ من إتنيات القبائل المحدى مختلفة. الهندوس نحو ١٣٥ ألفًا، والكاثوليك نحو ٩٧ ألفًا والمسلمون نحو ٤٨ ألفًا، والأحسوة الانجليون نحو ٥٥ ألفًا، والإصلاحيون واللوثريون نحو ٥٥ ألفًا، والباقون بوذيون وأصحاب معتقدات دينية محلية

إحيائية.

الحكم: جمهوري. الدستور المعمول به صادر في المستوت البلول ١٩٨٧ و نال ٤٤٪ من أصوات المقارعين باستفتاء عليه. الجمعية الوطنية المستوت (البرلمان) من ٥١ عضوًا. رئيس الجمهورية رونالد فينيتيان (مولسود في ١٩٣٦) منذ ١٦ اليلول ١٩٩١. نائب الرئيس ورئيس الوزراء حسول أجوديا منذ ١٦ ايلسول ١٩٩١. الانتخابات العامة التي حسرت في ٢٥ ايار ١٩٩١ اشترك فيها ٨٦٪ من الناخبيين، وفازت فيها الجبهة الجديدة للنهقراطية بد٣٠ مقعدًا، والحزب الوطني الديمقراطي (أسسه الكومندان بوتيرس في ١٩٨٧) بـ١٦ مقعدًا، واحرزاب

وأشخاص آخرون بـ٩ مقاعد.

الاقتصاد: يعمل في الزراعية ٢٠٪ من اليد العاملة التي تساهم بـ١١٪ من الدخل العام، وفي الصناعة ٢٠٪ من الدخل العام)، وفي الخدميات ٥٥٪ (١٥٠٪). هولندا أكثر البليدان المانحية، علقت مساعداتها في أكثر البليدان المانحية، علقت مساعداتها في أهم المزروعيات: الارز، قصب السكر، الموز، الحمضيات والخضيار. ثيروة حرجية وحضبية مهمة (نحو ٥٠١ الف متر مكعب). البوكسيت، الألومينيوم. نحو ١١١ الف سائح سنويًا.

#### نبذة تاريخية

مستعمرة الكليزية: في ١٩٤٨، اكتشف الاسبان هذه البقعة المي سيطلق عليها إسم «سورينام». وفي ٢٣ نيسان ٩٤، ١٥٩٤، جعلها دومينغو دو فارا إحدى الممتلكات الاسبانية. وفي ١٦١٠، نجح الكابتن شارلز لايغ في إقامة منشآت انكليزية فيها. وفي ١٦٥٠، أسس اللورد ويللوغبي مستعمرة دائمة وحكمها باسم انكليزا، واستقدم عددًا كبيرًا من المستوطنين الانكليز والفرنسيين والرقيق الافارقة، فما لبشت البلاد ان شهدت نشاطًا في بعض الزراعات. وكانت قد وصلت إلى البلاد مجموعة من اليهود البرتغاليين الأثرياء الذين أقاموا مؤقتًا في البرازيل قبل انتقالهم إليها.

مستعمرة هولندية: وحلال حرب اندلعت بين هولندا وانكلترا (١٦٦٧)، هاجم الاسطول الهولندي سورينام وانتزعها من الانكليز، فأصبحت مستعمرة هولندية بموجب معاهدة بريدا؛ وبالمقابل، تخلى الهولنديون للانكليز عن أمستردام الجديدة (نيويورك). وفي السنة التالية (١٦٦٨)، أطلق الهولنديون على المستعمرة إسم غويانا الهولندية. فاحتفظت بهذا الإسم حتى الاستقلال (١٩٧٥، عيث استبدل باسم «سورينام»).

حلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كان الملاكسون الزراعيسون في غويانا الهولندية (سورينام) يستقدمون الافارقة للعمل في الاراضي. وقد رفض هؤلاء الاستمرار بهذا العمل، حاصة بعد إلغاء تجارة الرقيق في ١٨٦٣، ما حدا بالملاكين لأن يستقدموا اليد العاملة الضرورية من

ختلف البلدان وبموجب عقد عمل. فبين عامي ١٨٥٣ و١٨٧٢، قدم إلى البلاد نحو ٥٤٠٠ عامل زراعي، منهم ٥٠٠ برتغالي و ٢٥٠٠ صيبي و ٢٤٠٠ من حزر الأنتيل. ولما كان هذا العدد غير كاف، استقدم بين ١٨٧٣ و ١٩٣٠ ألفًا من حاوا عامل زراعي من الهند ونحو ٣٣ ألفًا من حاوا بموجب عقود عمل لمدة خمس سنوات. وقد اختار الكثيرون منهم البقاء في غويانا الهولندية (سورينام) بعد انقضاء مدة العقد. من هنا هذه الفسيفساء الاتنية التي يعرف بها شعب سورينام اليوم.

الاستقلال: في ١٩٢٢، حرى تعديل على وضع غويانا الهولندية (سورينام)، يقضي باعتبارها القليمًا ملحقًا الملكة الهولندية. وفي القليمًا ملحقًا الملكة الهولندية. وفي ١٩٥٤، اعترفت هولندا لمستعمرتها بالحكم الذاتي فيما أبقت شؤون الدفاع والخارجية بيلها. وفي تشرين الثاني ١٩٧٥، أعلن عن استقلال سورينام، وقد تمّ ذلك تدريجيًا ودون حدوث مصادمات. وقد رأس حكومتها، منذ ١٩٧٣، هناك أرون، زعيم الحزب القومي، وكان هذا الحزب يقود البلاد منذ ١٩٦٦ حين كفّ الحاكم العام الهولندي عن رئاسة الحكومة رغم بقائه ممثلاً للملكة الهولندية.

أهم احداث العقدين الأخيرين: في ٢٥ شباط ١٩٨٠، أطاح انقلاب عسكري حكومة أرون، وتشكل مجلس وطيي عسكري، كان الرقيبان سيتال ونيد أبرز قادته. إلا ان الخلافات العقائدية سرعان ما عصفت بالمجلس، وكان بين اعضائه من يطالب باقامة أفضل العلاقات مع كوبا والنظام السانديني الجديد في نيكاراغوا. وبعد عودة سيتال من المشاركة في احتفالات الذكرى الاولى لانتصار الثورة الساندينية في نيكاراغوا (١٩١ تموز ١٩٨٠)، أوقفه رئيس هيئة الاركان النقيب

بوترسيه واحبره على تقديم استقالته، ثم اعتقل جميع اعضاء المحلس العسكري، وبدأ نظامه الجديد الذي دعاه «الجمهورية الثانية» بسياسة التقرب من الولايات المتحدة والاعتماد عليها. وفي ١٣ آب (أي بعد أقل من شهر واحد)، قاد بوترسيه انقلابًا آخر، فاعتقل رئيس الوزراء الأسبق هنك أرون والمعاونين في الجيش، سيتال وميحنالز (اللذيسن تعاقبا على رئاسة الجلس الوطيني العسكري). واستمر دایسی بوترسیه، رئیس هیئة اركان الجيش، الرجل الأقوى في الحكم، وقد برّر انقلابــه الثاني بخشية البلاد من ان تقع ضحية مؤامرة يسارية متطرفة. ووعد بمساعدات تأتى من هولندا والولايات المتحسدة. وفي ٥ آذار ١٩٨١، أطلق سراح صف الضباط الثلاثة الذين كانوا معتقلين. وبعد عشرة ايمام، فشلت محاولة انقلابية جديدة بعدما تسببت بمقتل عديدين.

في اواحر ١٩٨٢، عاشت البلاد (خاصة العاصمة باراماريبو) أحواء مضطربة. فبدأ تلامذة المدارس اضرابًا مفتوحًا، وقاموا بتظاهرات وانضم المدارس اضرابًا مفتوحًا، وقاموا بتظاهرات وانضم اليهم طلاب حامعة العاصمة، وأعلنت النقابات العمالية وقوفها إلى حانبهم، واتخذت السلطات موقفًا متشددًا (أعدم بوترسيه ١٥ من المعارضين). وفي سياق دعمه للحكومة التي يرئسها هنري نايهورست، عاد الرحل الأقوى الكولونيل دايسي بوترسيه ليقوم بعملية عسكرية جديبدة هدفت إلى بوترسيه ليقوم بعملية عسكرية جديبدة هدفت إلى طريقته في ممارسة الحكم، أعلنت هولندا وقف مساعدتها لسورينام، كما علّقت الولايات المتحدة مساعدتها لسورينام، كما علّقت الولايات المتحدة كل علاقاتها الاقتصادية والمالية معها.

في شباط ١٩٨٣، عاد الكولونيل دايسي بوترسيه (الرحل الأقـوى) وشكل حكومة مدنية برئاسة إرول إليبوكس. وبعد التدخل العسكري الاميركي في غرانادا، طلب بوترسيه من كوب سعب سفيرها، وطرد نحو ٨٠ مستشارًا كوبيًا

و ٢٥ دبلوماسيًا وزاد من تقاربه مع البرازيل.

في ٩ كانون الشاني ١٩٨٤، استقال اليبوكس. وفي ٢٤ آذار ١٩٨٦، اعتقل النقيب إليبوكس. وفي ٢٤ آذار ١٩٨٦، اعتقل النقيب (الولايات المتحدة) بتهمة اتجاره بالمخدرات. وفي تموز نشبت حرب عصابات بين الجيش والمعارضين من البوشنغروس (يتزعمهم روني برنسفيك شم ميشال فان راي). وفي تموز ١٩٨٩، وقع اتفاق بين الثوار والحكومة في كورو لم ينفذ بسبب معارضة الجيش. فعادت المعارك في تموز ١٩٩٩، ونجاح وكانت حصيلتها حتى اواسط ١٩٩١ ونجاح الجيش في طرد الثوار من قواعدهم نحو ١٩٩٠ وتتبل (منذ ١٩٨٦).

في ۲۶ كانون الاول ۱۹۹۰، وقف الرجل القوى نفسه، بوترسيه، وراء انقلاب جديد أدّى

إلى استقالة رئيس الجمهورية رامسواك شانكار، وانتخب البرلمان حوهان كراغ رئيسًا مكانه. وفي ١٦ ايلول ١٩٩١، حلّ محلمه روناك فينيتيان (وكان وزيرًا للتربية).

في ٢٣ حزيران ١٩٩٢، وقعت سورينام معاهدة تعاون مع هولنـدا. وفي ٢٠ تشرين الشاني ١٩٩٢، قـدم قـائد الجيـش، دايسـي بوترسـيه، استقالته.

مع هذين التطورين الأحيرين، أحدت الاوضاع تعود إلى طبيعتها. وبدت السلطات البرازيلية، التي تقدم مساعدات اقتصادية وعسكرية لسورينام، أكثر الجهات اهتمامًا بمراقبة تطور موازين القوى بين مختلف الاحزاب السورينامية. وكذلك السلطات الفرنسية بسبب قرب قاعدة الصواريخ الفرنسية في كورو (على ساحل غويانا الفرنسية وقد اقامتها فرنسا هناك في ١٩٦٦).

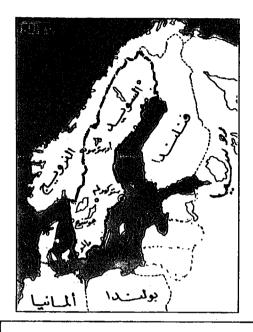

## السويد

#### طاقة تعريف

الاسم: في اللغة السويدية «سفيريج» Suiones. وقد الذي يعني «مملكة السويون» Suiones. وقد شكل هؤلاء إحدى الاتنيات الثلاث الاولى التي سكنت البلاد قديمًا: السفيريج والقوطيون والفينيديون (الفنيدا Veneda قبيلة سلافية في الأصل). ونتيجة للحروب الدائمة بين القبائل الشويون أو الثلاث، والغلبة النهائية لقبائل السويون أو السفير على القبائل الأحرى في القرن الثالث عشر، اتخذت البلاد إسم القبيلة المنتصرة.

الموقع: شمالي أوروبا. تحيط بها المنروج (وطول حدودها معها ٢٢٠٥ كلم) وفنلندا (٢٨٥ كلم) وبحر البلطيق (وطول شواطئها ٢٣٩٠ كلم). والسويد واسطة العقد فيما يعرف بمحلس التعاون لدول الشمال الاسكندينافية. وتمتاز بامتدادها طوليًا (٤٧٤ كلم، ومتوسط عرضها ٩٩ كلم). تتناثر بالقرب من شواطئها آلاف الجزر. وعلى الرغم من طول فصل الشتاء فيها وبرودته فإن السويد لا تعد من البلتان المتحمدة كما هو الحال في آيسلندا مثلاً، ويعود الفضل في

ذلك إلى التيــارات الهوائيــة الدافئــة الــتي تهـــب عليها من الحميط الأطلسي.

المساحة: ، ١٩٧٥ كلم م. (رابع دولة اوروبية من حيث المساحة)، منها مساحة ، ٣٨٤٥ مياه داخلية إذ في السويد نحو ، ١٠ ألف بحيرة يتصل بعضها بالبعض الآخر بشبكة واسعة من القنوات، فضلاً عن انهار عديدة تغذيها مياه الثلوج الذائبة والقادمة من حبال المنطقة الشمالية الغربية. ومن المساحة العامة ايضًا للبلاد مساحة مناطق لابونيا الجنوبية البالغة ١٦٥ ألف كلم م. (بالنسبة إلى بلاد لابونيا راجع «اوروربا»، ج٣، ص ٧٠٣).

العاصمة: استوكهو لم. أهم المدن: غوتبرغ، مالمو، أوبسالا، لينكوبنغ، أوريبرو، نوركونبغ، فاستراس، حونكوبنغ، هلنسغبورغ، بروراس، كيرونا (راجع باب «مدن ومعالم»).

اللغَـة: السـويدية (رسميـة)، وتشبه أبجديتهـا الأبجدية الفرنسية والانكليزية.

السكان: كان عدد السويديين ١،٧٨ مليون

نسمة في ١٧٥٠، وأصبح ٢٠٣٥ مليون في ١٨٠٠، و١١٥٠ وغ ١٠٥٠ مليون في ١٨٥٠، و٤١٥٠ مليون في ١٩٠٩، و١٩٣٠ مليون في ١٩٣٩، مليون في ١٩٣٩، مليون في ١٩٧٠، و٢٦٥٨ مليون في ١٩٧٩، و٢٠٨٠ مليون في ١٩٩٨، وغو ٩ ملايين في ١٨٥٨ مليون في العام ٢٠٠٠، ونحو ٩ ملايين في العام ٢٠٠٠،

عرفت السويد موحات هجرة واسعة (محاصة إلى الولايات المتحدة)، أكبرها الواقعة بين عامي ١٨٤٠ و ١٩١٠ و بسبب الضائقة المعيشية إذ بلغ المهاجرون منها ٦٠٠ ألف مهاجر. كما هاجر منها بين ١٩٨٤ و ١٩٩٠ نحو ١٩٩٩ ألفًا، وفي ١٩٩١ نحو ٢٥ ألفًا،

أما الهجرة إليها فبلغت ١٤٤ ألفًا في ١٩٨١، واستمرت باعداد متقاربة في السنوات اللاحقة، وكانت ٤٩٣ ألفًا في ١٩٩١، منهم ١١٥ ألفًا من الفنلنديين، و ١ ٤ ألفًا من اليوغوسلاف، و . ٤ الفَّا من الايرانيسين، و ٣٧ الفِّسا مسن النروحيين، و ٢٨ ألفًا من الدانماركيين، و ٢٦ ألفًا من الأتراك، و ١٩ ألفًا من التشيليين، و ١٦ ألفًا من البولنديين، و١٣ ألفًا من الألمان. وكان بين المهاجرين إلى السويد عدد غير قليل من اللبنانيين والسوريين (حاصة من طائفة السريان) وغيرهم من البلدان العربية. وقد نال عدد كبير من المهاجرين (حاصة من الإستونيين) الجنسية السويدية. شكل الاجانب في السويد، وبصورة عامة، نسبة ١٠٨٪ من مجموع السكان في العام ١٩٥٠، و٥،٢٪ في ١٩٦٠، و١،٥٪ في ١٩٨٠، و٢٥٥٪ في ١٩٩٠.

٩٢٪ من السويديين يعتنقون المذهب اللوثىري (البروتستانتي)، والكنيسة اللوثرية هي دين الدولة الرسمي، وقد تأسست في ١٥٢٧. وهناك نحو ١٣٠ السف كاثوليكي، و١٠٠ الاف أرثوذكسي شرقي، و٥٠ ألف مسلم، و١٦

ألف يهودي.

في حزيران ١٩٩٧، صدرت دراسة اظهرت ان مسكان السويد يتحدرون من أصل أجنبي، وان نسبة تمثيلهم في مراكز القرار أقل بكشير مما توصي به الاعراف الديمقراطية. ففي استوكهو لم وغوتبرغ، وهي ثانية المدن السويدية، فإن نسبة المواطنين الذين ولدوا حارج السويد أو أنهم أبناء لوالدين أجنبين ٢٨٪ من مجموع السكان، لكنهم لا يتمثلون في المجلس البلدي إلا في حدود لكنهم لا يتمثلون في المجلس البلدي إلا في حدود ٢١٪ في استوكهو لم و٧٪ في غوتبرغ. وعلى اثر هذه الدراسة، أطلق وزير الاندماج الاجتماعي، لايف بلومبرغ، وعدًا باشراك «المواطنين من أصحاب الجذور الاحنبية في الحياة السياسية في الملاد».

الحكم: نظام ملكي. دولة تعتمد سياسة الحياد على صعيد العلاقات الدولية، ولكنها سياسة وصفت بـ«الدينامية» و «الفعالة». الدستور المعمول به صادر في اول كانون الشاني ١٩٧٥ بعد ان أجرى تعديلات على دستور ١٨٠٩ (أقدم دستور في اوروبا). إصلاحات حدّت مـن سلطة الملك ابتداء من ١٩٦٨-١٩٦٩. ومنذ ١٩٧٥، لم يعـد مـن صلاحيـات الملــك تعيــين رتيس الــوزراء (فـانتقلت هــذه الصلاحيــات إلى رئيس البرلمان) ولا رئاسة اجتماعــات مجلــس الوزراء. تعود السلطة التنفيذيــة لحـزب الأكثريــة ف البرلان (ريكسداغ Riksdag) المشكل من . ٣١ نواب منتخبين مباشرة و٣٩ نائبًا منتخبين بموجب نظام الاقتراع النسبي. منــذ اول كــانون الثاني ١٩٨٠، أصبح من حق الولد البكسر للملك (إبنا أو إبنة) ان يرث عرش الملك.

إداريًا، تقسم البلاد إلى ٢٤ محافظة.

الاقتصاد: يعمل في الزراعة ٣٠٨٪ من اليد العاملة، وتساهم الزراعة في ٣٠٤٪ من الدحمل العام؛ ويعمل في الصناعة والمناحم ٢١١١٪ من

اليد العاملة (٢٤،٤٪ من الدخل العام)؛ وفي الخدمات ٢٨،٨٪ (٢٤،٤٪ من الدخل العام)؛ وفي قطاع البناء ٣٠٠٪ (٢٠٨٪)؛ وهناك نحو ١٠٤ مليون موظف (٣٢٪ من اليد العاملة). أما البطالة فبلغ معدلها السنوي (السنوات الخمس الاخيرة) نحو ٥٠٥٪.

تشكل الغابات ٧٠٢٥٪ من مساحة السويد، والاراضي غير المزروعة ٧٩٠٤٪، والاراضي المزروعة ٧٩٠٤٪، والاراضي المزروعة ٧٪، وتحتل المياه (بحيرات وانهار) والشعير والقمح والشوفان والبطاطا والزراعات الزيتية. تصدر السويد ٥٠٪ من منتوجات الصناعة الحرجية: عجين الورق. ثروتها الحيوانية: اللواحن، الخنازير، الابقار، الاغنام، الخيول والرنّة. ويزيد متوسط إنتاجها السنوي من السمك على ٢٢٥ ألف طن.

ثروتها المنجمية: الحديد (في كيرونا-مساطق لابونيا-أكبر منجم في العالم، ويحتوي على ٦٥٪ من إجمالي حديد السويد)، البيريت، الزنك، القصدير، النحاس والفضة. صناعاتها مزدهرة: الميكانيكية (سيارات فولفو وصعب) والاجهزة الكهربائية، وبناء السفن، والصناعات الخشبية، والورق، والصناعات الكيميائية.

شهدت السويد ضائقة اقتصاديسة ممتدة من المرب الله ١٩١٠ وفقرًا معيشيًا لا مثيل لهما، وقد تسببا في نوعي الهجرة: إلى الخارج (وخاصة إلى الولايات المتحدة)، وهجرة من الريف إلى المدن الرئيسية الثلاث استوكهو لم وغوتبرغ ومالمو.

لكن السويد استطاعت، في مدى نصف قرن تقريبًا، ان تشب من فقر هذه العقود وتخلفها فتحقق تقدمًا حضاريًا كبيرًا ورفاهية اقتصادية

سرعان ما صارا سمتها البارزة التي تمتاز بها على كثير من بلدان العالم المعاصر.

لقـد مضى على السويد نحو ١٨٠ سنة بلـدًا محايدًا ولم تدحل في حرب. وكان لذلك أثره في الحفاظ على ثرواتها. كما انها لم تدخل، في سياستها الاقتصادية، أي مفاضلة بين الجتمع الزراعي أو الجمتمع الصناعي أو الجمتمع التحماري أو الخدماتي. فاختارت سياسة النهوض الشامل والمتوازن بين القطاعات مع ترجيح للصناعة لأنها تتلاءم والبيئة والمناخ والموارد الطبيعية. فعولت في باديء الأمر على مادتين أوليتين أساسيتين تدحلان في بناء المصانع والبيوت السكنية: الحديد والخشب. ولقد ازدهرت صناعة الحديد والصلب والصناعات اليتي تقوم على منتجات الغابات في القـرن المـاضي ومطلـع هذا القرن بفضل التقدم الذي طرأ على طرق الانتياج والأسباليب الكيميائية المستخدمة في تحويل الألياف الخشبية إلى عجينة ورقية.

أما الطاقة، عصب الصناعة، فتؤمنها الثروة المائية الهائلة (لا وجـود للنفـط)، فكـان للطاقـة الكهربائية شأن كبير في التطور الصناعي.

«سعادة الانسان» و «الرفاه الاجتماعي» حقق الاقتصاد السويدي منهما قدرًا كبيرًا. لكن في الاقتصاد السويدي منهما قدرًا كبيرًا. لكن في وأخذت الحكومة تقتصد في تقليماتها الاجتماعية نظرًا إلى الازمة الاقتصادية المتفاقمة التي جعلتها ترزح تحت أعباء ٢٠ بليون كرون (اوائسل 1990)، وزادت الضرائب، وانخفضت قيمسة العملة الوطنية بنسبة ٣٠٪ (حريف ١٩٩٢) ما أدى إلى انخفاض مماثل في مستوى المعيشة دفعة واحدة. عودة الحزب الاشتراكي الليمقراطي إلى الحكم في ١٩٩٤ عففت من حدة الازمة.

#### نبذة تاريخية

أول القاطنين: ثمة آثار تدل على وجود شعوب سكنت البلاد حوالي العام ٢٥٠٠ق.م. وتعاطت الزراعة. وفي حوالي ٤٠٠١ق.م. أدخلت قبائل جرمانية قادمة من جنوبي البلطيق ومن جزيرة جوتلند (حاليًا في الدائمارك) حضارة البرونز. وفي حوالي ٢٠٠١ق.م. (عصر الحديد)، هاجرت بعض القبائل الجرمانية من الشمال (القوط، الفاندال...) إلى المنطقة المعروفة اليوم باسم أو كرانيا، والاعتقاد السائد ان هذه الهجرة جاءت بسبب تغييرات في المناخ.

الفايكنغ من ١٠٥٠ إلى ١٠٥٠. وقد عُرف هؤلاء بناسهم وقسوتهم في مغامراتهم البحرية والحروب التي خاضوها، وكذلك بفطنتهم التجارية. فقله المتازوا البلطيق وصعدوا الانهار الروسية حتى وصلوا إلى شواطىء البحر الأسود وبحر قزوين، وأقاموا في القرن العاشر مراكز تجارية لهم في هذه المناطق البعيدة. ويعتقد ان إسم «روسيا» مشتق من إسم «رس» المذي يطلق على الفايكنغ السويدين الذين انطلقوا من شماطىء البلطيق واتجهوا حتى شمالي استوكهو لم.

وفي القرن العاشر، ظهر مرسلون مسيحيون في السويد. إلا أن المسيحية لم تبدأ بالانتشار هناك إلا في القرن الثاني عشر. وقد توحدت البلاد تدريجيًا خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر، وأصبحت ملكية. وعمل السويديون بدورهم على نشر المسيحية في فنلندا التي انضمت إلى المملكة السويدية.

اتحاد كالمار: في ١٣٩٧، أنشىء اتحاد كالمار الذي ضمّ الدانمارك والنروج والسويد تحـت

سلطة ملكة الدانمارك مارغريت الاولى. ولكسن السويديين ما لبثوا ان رفضوا سلطة الدانمارك. فاندلعت حرب طويلة في القرن الخامس عشر، عادت بعدها السويد إلى استقلالها في ١٥٢٣. ولم يكن تاريخ البلاد الاسكندينافية منذ ذلك العام حتى ١٨١٤ سوى سلسلة من الحروب بين النروج والدانمارك من جهة، والسويد وفنلندا من جهة ثانية (راجع «كالمار» في باب مدن ومعالم).

أسرة فاسا المالكة: كان غوستاف فاسا، على رأس الدولة السويدية، وقعد انتخب ملكًا في ١٥٢٣ باسم غوستاف الاول. وقعد قضى هلذا الملك عهده في حروب ضد الدانمارك، وفي إحراء اصلاحات داخلية. وفي عهده، قطعت العلاقات مع روما واصبحت اللوثرية دين الدولة. وحكم حفيده، غوستاف أدولف، مسن ١٦١١ إلى حفيده، وكان له الدور الاول في حروب توسعية في اوروبا، وكان له الدور الاول في حرب الثلاثين عامًا حتى بات يقال، في اواحر عهده، ان البلطيق عامًا حتى بات يقال، في اواحر عهده، ان البلطيق

(في السويد ثلاث أسر مالكة: أسـرة فاسـا من ١٥٢٣ إلى ١٧٥١؛ أسرة هولشتاين-غوتورب مـن ١٧٥١ إلى ١٨١٨؛ وأســرة برنــادوت مــن ١٨١٨ إلى اليوم).

حروب الشمال وبداية السراجع: في ١٧٠٠ تضافرت القوى المعادية للسويد (روسيا، الساكس المنضمة إلى بولندا، النروج والدانمارك) وشنت حروبًا متوالية عليها عُرفت باسم «حروب الشمال». وقد أحرز الملك السويدي شارل الثاني عشر انتصارات باهرة في بداية الأمر، إلا انه عجز عن تحقيق حطته القاضية باحتياح روسيا والوصول إلى أو كرانيا. فقد هُرم في بولتافا في ١٧٠٩، وكرت بعدها سبحة الهزائم، فرأت السويد نفسها وكرت بعدها سبحة الهزائم، فرأت السويد نفسها وتتحلى شيئًا فشيئًا عن مكتسباتها في البلطيق،

وحسرت فنلندا في ١٨٠٩، وباتت تخشى هجومًا دانماركيًا من الجنوب والغرب، وهجومًا روسيًا من المسمال. وانفحرت في داخلها ثورة أطاحت الملك غوستاف الثاني لمصلحة الملك شارل الثالث عشر الذي أصدر دستورًا جديدًا. ولما لم يكن من وارث لهذا الملك، فقد نادى السويديون به حان باتيست برنادوت (١٧٦٣-١٨٤٤)، أحد كبار ضباط نابوليون وجنرال سابق في الشورة الفرنسية، ملكًا السويدي، بإمرة برنادوت، في المعارك ضد حيوش عليهم باسم شارل الرابع عشر. وقد اشترك الجيش نابوليون في اوروبا. وفي مؤتمر فيينا (١٨١٥) شحررت النروج من سيطرة الدانمارك واتحدت مع السويد. إلا ان هذا الاتحاد دام حتى ١٩٠٥ عندما نالت النروج استقلالها.

القرن العشرون، الحياد، الاشتراكيون الديمقراطيون: مع بداية القرن العشرين انتهج السويديون سياسة ليبرالية وقرروا ان يجعلوا من الحياد حجر الزاوية في علاقاتهم الخارجية. فبقيت السويد، طيلة الحرب العالمية الاولى، خارج النزاع، مثلها مثل الدانمارك والنروج. وفي الحرب العالمية الثانية، حدّدت التزامها سياسة الحياد، وتجنبت الغزو الالماني لأراضيها، وقدمت المساعدة، قدر الامكيرين من اللاجئين من مختلف البلدان.

أتاحت أزمة ١٩٣١ للحزب الاشتراكيالديمقراطي استلام الحكم واستمر فيه أكثر من
نصف قرن. وأول زعيم لهذا الحزب الذي عين
رئيسًا للوزراء هو بير ألبن، ثم تاج أرلندر،
وأولاف بالمي. وقد خسر الحزب الاشتراكي
الديمقراطي، لأول مرة منذ ١٩٣١، الانتخابات
النيابية في ١٩٧٦، وتشكلت حكومة التلافية
برئاسة توريجرن فلدن، من حزب الوسط. ثم
أعقبتها في تشرين الاول ١٩٧٨ حكومة ليبرالية
برئاسة أولا أولستن. وفي انتخابات ١٩٧٩، هُزم

الاشتراكيون الديمقراطيون مرة حديدة بفارق ضيل. ولكنهم عادوا وفازوا بأغلبية المقاعد النيابية في انتخابات ١٩٨٢. وفي ٧ تشسرين الاول ١٩٨٢، عاد بحلس النواب وعين زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف بالمي، رئيسًا للوزراء.

أولاف بالمي: أول إحراء اتخذته حكومة بالمي إعلان المصرف المركزي السويدي خفض قيمة الكورون بنسبة ١٦٪، وقد اعتبر هذا القرار إحراء من سلسلة إحراءات ستتخذها حكومة بالمي لتعزيز القدرة التنافسية للسويد في الخارج بعدما سحلت صادراتها انخفاضًا بنسبة ٩٪ في الأشهر التسعة الاولى من ١٩٨٧.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، باشر بالمي حكمه معتبرًا (كمانون الثاني ١٩٨٣) ان الامين العام الجديد للحزب الشيوعي السوفياتي، يوري أندروبوف، «يبدأ عهده في هدوء... بينما تعطى ادارة الرئيس رونالد ريغان الانطباع انها حاءت إلى السلطة ضد الانفراج ومع إعادة التسلح... لكنها في الوقت نفسه تعطى هذه الادارة مؤشرين مشجعين: تغيير موقفها من مشروع حط انابيب الغاز السيبيري... ومعاودة المفاوضات مع الاتحاد السوفياتي في شأن نزع السلاح». وبعد توقف الاتصالات الحكومية السويدية مع الاتحاد السوفياتي منذ نيسان ١٩٨٣ احتجاجًا على دخول غواصات سوفياتية مياه السويد الاقليمية، عادت حكومة أولاف بالمي وأوفدت مسمؤولاً حكوميًّا إلى موسكو في آذار ١٩٨٤ رغم المعارضة اليمينية في السويد وفي الوقت الذي كان الجيش السويدي «يطارد غواصة أجنبية كانت تقترب من قاعدة كولسكرونا البحرية السرية».

وأبرز ما دشن به بالمي علاقاته الاوروبية استقباله للرئيس الفرنسي فرنسوا ميمتران في ايار ١٩٨٤ ، وإحمراؤه معمه محادثمات عمن الشرق

والغىرب والعلاقىات الثنائية. وكمان آخمر رئيسس فرنسي زار السويد ريمون بوانكاريه في ١٩١٤ قبل اندلاع الحرب العالمية الاولى.

في ١٥ ايلول ١٩٨٥، حرت انتخابات عامة فاز بها الاشتراكيون الديمقراطيون واحتفظوا بالسلطة. لكن بعد ١٦٨ يومًا، أي في ٢٨ شباط ١٩٨٦ اغتيل رئيس الوزراء أولاف بالمي (راجع «بالمي، أولاف»، في باب «زعماء، رحال دولة وسياسة»، وكذلك باب «الاحزاب»، المواد المتصلة بموضوع «الحياد»).

كرونولوجيا العقد الأخير: في أول تموز ١٩٨٩، ألغت الحكومة رقابة النقد. وفي ٢٧ تمـوز ١٩٨٩، اتهم كريستر بيترسن باغتيال بالمي وحكم عليه بالسحن مدى الحياة، وبعـد نحـو ثلاثـة أشـهر حرت تبرئته من التهمة.

في ١٥ شباط ١٩٩٠، رفيض البرلمان مشروع التقشف الـذي تقدمـت بـه الحكومـة. وفي ١٣ حزيران، صدر قانون للاصلاح الاداري بدأ تنفيذه في اول كانون الثاني ١٩٩١. وفي هـذا الشــهر، وضع برنامج الـ ٣٠٨ مليار كورون بهدف الحفاظ على ثروات الطاقة. وفي ١٧ ايار ١٩٩١، اصبح الكورون السويدي مرتبطًا بالإيكو (وحدة النقد الاوروبيسة)، وفي تموز، قدمست السبويد طلب انضمامها إلى الجحموعة الاوروبية (المتوقع قبولها في هذه الجموعة في ١٩٩٥). وفي ١٥ ايلول حرت انتخابات عامة أسفرت عن هزيمة الاشتراكيين الديمقراطيين. وفي ٦ تشرين الاول (ايضًا ١٩٩١)، زار الملك شارل السادس عشر الفاتيكان (أول زيارة لملك سويدي للفاتيكان) وشارك في احتفالات الجمع المسكوني (البابا يوحنا بولس الثاني، وكبير أساقفة الكنيسمة اللوثرية السويدية، وكبير اساقفة الكنيسة اللوثرية الفنلندية).

فی ۷ آذار ۱۹۹۲، توفی غونسار سسترانغ (مولود ۱۹۰۷)، وزیر سابق وأحمد کبسار رواد

«النموذج السويدي».

في ١٩٩٣، وفي أحواء أزمة اقتصاديسة انفجرت (في آذار) أزمة سياسية في وجه حكومة الاقلية التي يرأسها رئيس الوزراء المحافظ كارل بيلدت، نتيجة لانتقال حزب الديمقراطية الجديدة إلى صفوف المعارضة بتصويته ضد الحكومة في شأن سياساتها الاقتصادية (راجع «تجمع المحافظين وحكومة بيلدت» في باب «الاحزاب»).

في ۱۸ ايلسول ۱۹۹٤، توجسه نحسو ۲،۰ مليون ناخب لانتخاب برلمان جديد (٣٤٩ مقعدًا). وعاد الاشتراكيون الديمقراطيون ليحققوا النصر الانتخابي في معظم المحافظات باستثناء استوكهولم. ففازوا بـ١٦٢ مقعدًا مقابل ١٤٢ لتحالف اليمين (الذي كان قد شكل ائتلافًا رباعيًا بقيادة رئيس الوزراء كارل بيلدت والذي كان قمد فاز في انتخابات ايلول ١٩٩١ واستلم الحكم على اثرها)؛ وتعرض حزب الديمقراطيمة الجديدة (يميني متشدد) لهزیمة كبرى إذ حسر جميع مقاعده وعددها ٤٠ لأنه لم يحصل سنوى على ٤٪ بينما النسبة المطلوبة لدحول البرلمان هي ٥٪؛ ويرتبط هذا الحزب بنزاعات عنصرية مناهضة للأحانب. وفي هـذه الانتخابـات (ايلـول ١٩٩٤) احتلـت النساء ٤٠٪ من المقاعد، وحزب اليسار (الشيوعي سابقًا) ٦،١٪، وحزب الخضر ٥٪ من المقاعد (١٨ مقعدًا)، والحنوب الليبرالي ٧،١٪. وصرح زعيم الحرب الاشتراكي الديمقراطي إنغفسار كارلسون (مولود ١٩٣٩)، الذي كان قد رأس الحكومة إثـر اغتيـال أولاف بـالمي مـن ١٩٨٦ إلى ١٩٩١، إثر تلقيه نبأ انتصار حزبه: «أولوياتنا همي مكافحة الازمة الاقتصادية وتثبيت ديون البلاد ومكافحة البطالة». وشكل كارلسون الحكومة الجديدة بعد حكومة كارل بيلدت.

في أول كُـانون الثـاني ١٩٩٥، أصبحــت السـويد عضـوًا في الاتحـاد الاوروبـي أو الجموعـــة الاوروبيــة (في انتخابــات البرلمــان الاوروبـــي في

السويد في ايلول ١٩٩٥، أظهر السويديون تراجعًا بل «ندمًا» على دحولهم في المجموعة الاوروبية راجع «معالم تاريخية»). وفي ربيع ١٩٩٥، أثيرت مشكلة دبلوماسية بين السويد وأريتريا بسبب الجالية الأريترية في السويد حيث أطهرت أسمرا تصرفًا غريبًا إزاء مواطنيها (راجع «معالم تاريخية»).

في ١٤ ايسار ١٩٩٥، قدّمست اسسرائيل اعتذارًا من السويد لاقدام مجموعة يهودية متطرفة على اغتيال الوسيط الدولي السويدي الكوست برنادوت في ايلول ١٩٤٨، وذلك على لسان وزير الخارجية الاسىرائيلي شمعون بميريز وفي احتفىالات حرت في متحف تمل أبيب (بحضور نائبة رئيس الوزراء السويدي مونا ساهلين إحياء لذكرى الكونت فولك برنادوت «الذي انقله الآلاف من اليهود في نهاية الحرب العالمية الثانية عندما كان يرأس الصليب الأحمر في السويد (راجم «برنادوت، الكونت فولك» في باب «زعماء، رحال دولة وسياسة»). لكن اسرائيل انتعلت، في الوقت نفسه، أزمة دبلوماسية مع السويد لمنعها مونا ساهلين من إجراء اتصال سياسي بمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية. فعادت ساهلين إلى بلادها، في اليـوم التـالي (١٥ ايـار ١٩٩٥)، بعد الغاء عدد من اللقاءات الي كانت مقررة مع رئيس الحكومة الاسرائيلية اسحق رابين ووزير خارجيته شمعون بيريز. واتخذت هــذا القـرار على أثر إبلاغها بأنه لا يمكنها زيارة «بيت الشرقية للقاء فيصل الحسيني المكلف ملف القدس في السلطة الفلسطينية.

في آب ١٩٩٥، وبمناسبة ذكرى مرور خمسين سنة على إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما، شن رئيس الوزراء السويدي إنغفار كارلسون حملة شعواء على سياسة الرئيس الفرنسي حاك شيراك داعيًا إياه إلى إعادة النظر في



مونا ساهلين.

قراره استعادة التحارب النووية في المحيط الحادىء. وصاحبت هذه الحملة موجة احتجاجات شعبية سويدية تمثلت بمظاهرات ودعوات لمقاطعة المنتوجات الفرنسية. وكانت وزيرة الزراعة مارغريتا فينبرغ أول من أطلق فكرة المقاطعة. ففي المؤتمر الدولي لنساء الاشتراكية الدولية الذي عقد في أوائل حزيران ١٩٩٥ في جنوب افريقيا، دعت فينبرغ إلى مقاطعة النبيذ الفرنسي والمنتوجات الزراعية الأحرى، وبررت هذا النداء بأنه محاولة للتأثير على شيراك «بالضغط على الأصبع الذي يؤلمه أي على المزارعين». ونجحت هذه الحملة إلى على المؤرسية من مشروبات كحولية ومنتوجات زراعية وصناعية تراجع بنسبة ٣٠٪.

في ايلول ١٩٩٥، فاجاً كارلسون مواطنيه (والعالم) بعزمه على الاستقالة من رئاسة الحكومة وزعامة الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتقاعد ابتداء من ربيع ١٩٩٦، والتفرغ لهواياته وشؤونه الشخصية. وبرزت نائبته، مونا ساهلين، كأكثر

المرشحين حطًا لخلافته على رأس الحكومة وفي زعامة الحزب. لكن، في الموعد المحدد (ربيع ١٩٩٦)، أصبح يوران بيرشون، وليس ساهلين، رئيسًا للحكومة.

في ٣٠ كانون الشاني ١٩٩٦، استقبلت استوكهو لم رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات للمشاركة في حفلة تسليم جائزة السلام لمجموعات من الشبان الفلسطينيين والاسسرائيليين. والتقي عرفات رئيس الوزراء السويدي إنغفار كارلسون ورزيرة الخارجية لينا هيلم فالين، وصرّح هناك بأن السويد ستقوم بدور الوسيط في المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية الخاصة بوضع القدس.

في آب ١٩٩٦، وبعد نحو أربعة أشهر مسن بدء ولايته حلفًا لكارلسون، زار رئيس الحكومة يوران بيرشون الولايات المتحدة (وقبل ان يزور أي دولة احنبية أخسرى باستثناء الدول البلطيقية المجاورة)؛ وعلى أثر هذه الزيارة بدأ الحديث يدور حول ما إذا كانت السويد مقبلة على انهاء دورها الحيادي التقليدي، وحول ما إذا كانت مقبلة على الانضمام إلى حلف الناتو (راجع باب «السويد حغراسيًا واستراتيجيًا»).

في ايلول ١٩٩٦، كشفت موسكو عن فضيحة تجسس سويدية تتعلق باجهزة الاتصال العسكرية الجوية (كانت وجهة التحسس معكوسة

في ايام الحرب الباردة والاتحاد السوفياتي، إذ كانت السويد تشتكي دائمًا من تحسس سوفياتي عليها) علق عليها وزير الدفاع السويدي بأنه «ليس هناك ما نخمل منه... الكل يعلم ان لدينا جهازًا للاستخبارات ومن الطبيعي ان ينشط هذا الجهاز في مضماره». وقصة التحسس كانت وقعت في شباط ١٩٩٦، لكن البلدين اتفقا على تطويقها لكي لا تنزك أثرًا على العلاقات الطيبة بينهما. أما الكشف عنها الآن (أي بعد نحو ٧ أشهر) من قبل موسكو فقد تزامن مع وجود الدبلوماسي الاميركي ريتشارد هولـبروك في استوكهو لم في مهمة لم تسلط عليها الاضواء ولم ترافقها أي ضبحة على رغم أهميتها، وهي باعتقاد موسكو وكما تناولتها الصحافة العالمية، متابعـة مـا اتفقت عليه القيادتان في اميركا والسويد في شأن الشروع فيورًا «في تعاون أمنى وعسكري واسع ثنائيًا عبر حلف الناتو لحماية الأمن والاستقرار في منطقة البلطيق حوفًا من الشراهة الروسية التاريخيسة

في اوائل آذار ١٩٩٧، أي بعد عامين ونصف العام على عودة الاشتراكيين الديمقراطيين إلى الحكم بنسبة ٥٠٤٪ من اصوات الناخبين وقبل عام ونصف العام من الانتخابات العامة (ايلول ١٩٩٨) أظهر آحر سير للآراء أجرته

ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف مستقبلاً رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في قصره في استوكهولم (كانون الثاني ١٩٩٦).



مؤسسة «سيفو» الرسمية تراجعًا كبيرًا في شعبية الحزب الانستراكي الديمقراطي الحاكم لمصلحة المحافظين (راجع باب «الاحزاب»).

وفي اواحر الشهر نفسه (آذار ۱۹۹۷)، انتقد مسؤولون سويديون (وزير المساعدات الخارجية بيير شوري، ومسؤول الملف الفلسطيني في الحكومة ستن أندرسون) مواقف اسرائيل من عملية السلام والاستيطان والسلطة الفلسطينية، وطالبوا حكومة نتانياهو الاسرائيلية بالعودة إلى طريق السلام والتزام الاتفاقات الميرمة مع الحانب العربي.

الجدير ذكره ان الدبلوماسية السويدية

مارست، حاصة في العام ١٩٩٧، دورًا فعالاً على المسرح الدولي لصالح السلام في الشرق الاوسط، وذلك عبر الامم المتحدة وعضويتها في بحلس الأمن. وقد قبل في السياسة الشرق أوسطية التي قادتها وزيرة الخارجية السويدية، لينايلم إنها كانت «متطابقة إلى حد كبير مع وجهة النظر العربية في شأن تحقيق السلام في الشرق الاوسط». وبالفعل، فقد صدرت عن الحكومة السويدية، في السنة المذكورة، سلسلة من المواقف التي شدت الانتباه إليها بجرأتها ووضوحها في تحميل اسرائيل مسؤولية التوتر وغياب السلام والجمود في منطقة الشرق الاوسط، والدفاع عن الموقف الفلسطيني حصوصًا، والمواقف العربية عمومًا.

#### السويد جغراسيًا واسرّ اتيجيًا على ابواب تطليق الحياد

تمهيد: السويد أكثر البلدان الاسكندينافية شهرة. فهي أكثرها سكانًا، وتتصرف، سياسيًا، وكأنها ماسكة بزمام المبادرة في كل سياسة دولية متعلقة ببلدان اوروبا الشمالية. فتبدو، في الواقع، هذه المملكة المحايدة منذ ١٨١٤ كصاحبة رسالة دولية عليها إنجازها. والشاهد على ذلك حماسها في ما يتعلق بنزع السلاح الدولي عندما استضافت أيما كهولم مؤتمر الأمن والتعاون الاوروبي في استوكهولم مؤتمر الأمن والتعاون الاوروبي في أعلام ١٩٨٤، كما في ما يتعلق بقضايا العالم

الثالث حيث كانت السويد إحدى أول البلدان التي خصصت أكثر من ١٪ من دخلها العام لمساعدته، وكذلك لا تغيب عن الذاكرة تلك الانتقادات الحادة التي كان يوجهها قادتها وحكامها وخاصة أولاف بالمي اللولايات المتحدة إبان حرب فيتنام.

عودة إلى النبلة التاريخية: وبمثل ما يُذكر حياد السويد يُذكر ايضًا تاريخها. فبعد ١٣٢٣، تمكنت الملكة السويدية من ضم فنلندا ووقفت ندًا للملكة الدانماركية، وخطّت لها إرثًا عسكريًا كبيرًا، فحققت في القرن السابع عشر امبراطورية وصلت اطرافها إلى الضفة الأحرى من البلطيق، فشملت استونيا وكاريليا وليفونيا وبوميرانيا الغربية ومدينة ويسمار وأسقفيات بريم وفسردن. ولم يبدأ بجم «عصر العظمة» هذا بالافول إلا مع القوة المتصاعدة لروسيا على يد قيصرها بطرس الأكبر. ففي ١٨٠٩، تخلت السويد عن فنلندا لروسيا، لكسن بعد خمسس سسنوات (أي في ١٨١٤) استعاضت عنها بالنروج. وفي ١٩٠٥، أعلن عن حل الاتحاد السويدي-النروجي.

هذا المخرون الاسبراطوري في الذاكرة السويدية هو أحد العناصر الذي يُساعد على فهم موقف السويد اللاحق. فالموضوع الامبراطوري الضائع استمر حاضرًا في الخطاب السياسي للاحزاب-خاصة الاحزاب اليمينية-حتى الحرب العالمية الاولى؛ كما أنه لا يزال حتى الآن أحد العناصر المكونة، ولو بصورة غير واعية تمامًا، للثقافة السياسية القومية. ولا شك أن ذكرى هذه العظمة كانت حاضرة عندما حاولت السويد، في العظمة كانت حاضرة عندما حاولت السويد، في الاسكندينافي مع النروج والدانحارك، عندما كانت هاتان الدولتان تفضلان الدحول في الحلف الاطلسي (منظمة معاهدة شمالي الأطلسي).

«الرسالة»: وهدف «الرسالة» الدولية التقت، في العقود الأخيرة، مع ازدهار «النموذج» السويدي الاقتصادي الدي سعى (ونجح) إلى التوفيق بين الليبرالية الاقتصادية وعدالة الاشتراكية. فتأمنت للسويد وسائل سياسة دولية دينامية؛ فضلاً عن ان الاقتصاد السويدي متعلق إلى حد كبير بحركة المبادلات مع الخارج، فاتساح ازدهاره، واستوجب في الوقت نفسه سياسة دولية نشطة.

وثمة ظاهرة أحرى ساهمت في تفسير «رسالة» السويد الدولية: هيمنة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي استمر في السلطة (منفردًا أو بالائتلاف) من ١٩٣٢ في ما عدا انقطاعه عنها من ١٩٧٢ إلى ١٩٨٢، محققًا بذلك أطول فترة حكم

في اوروبا. فكانت ايديولوجية هذا الحزب الاشتراكية (المتأثرة جوهريًا وثقافيًا بالملهب اللوثري) وعلاقاته داخل الاممية الاشتراكية (الثلاثي الاشتراكي الشهير: برونو كرايسكي-ويلي برانت-أولاف بالمي) عناصر تقريرية في توجيه سياسة السويد الخارجية وطروحاتها. وبرزت السويد كمدافع عن البلدان الفقيرة، وعن التضامن بين الشعوب، منتقدة إمبريالية الدول العظمى، ومطالبة بالعدالة الاجتماعية في العالم وباحسترام حقوق الانسان، من على المنابر الدولية.

الحياد: وعلى صعيد علاقاتها بين الدول، تميزت السويد بسياسة «الحياد النشط». فكانت إحدى الدول الاوروبية القليلة حدًا التي عرفت كيف تتجنب الحربين العالميتين. وهذا الحياد يمكن فهمه كنتيجة لموقع السسويد الجغراسي (الجيوبوليتيكي) القائم بين امبراطوريتين كبيرتين: الروسية والألمانية. وبعد الحرب العالمية الثانية، برزت مشكلة تقسيم المنطقة بين المعسكرين، فاختار السويديون، بعد نجاح سياسة الحياد التي التهجوها خلال الحرب على اثر فشل مشروع التقليدية. وحددت السسويد سياستها الحيادية التقليدية. وحددت السويد سياستها الحيادية بسياسة «عدم الانجياز في وقت السلم بهدف الحياد في وقت السلم بهدف الخياد.

وطيلة فترة الحرب الساردة (١٩٤٥ - ١٩٨٩)، اجتهدت السويد في المحافظة على توازن دقيق بين الشرق والغرب. أوروبا الغربية والولايات المتحدة أهم الدول الشريكة لها تجاريًا (وتدافع في الوقت نفسه، مثلهما، عن التبادل الحر)، ومع ذلك فإن خطابها الحيادي النشط كان يتضمن في أغلب الأحيان، تذكيرًا بالقيم الاشتراكية ونقدًا عنيفًا، فاق أي نقد غربي آحر، للسياسة الاميركية في فيتنام، أو غرانادا، أو

نيكاراغوا؛ كما انتقـدت الاتحــاد الســوفياتي في افغانستان، لكن بصورة أحف وأقل إيذاء.

وعلى صعيد العالم الثالث، جاءت الأفضلية في المساعدات السويدية لبلدان ماركسية (في القرن الافريقي، أنغولا، فيتنام، نيكاراغوا، كوبا...)، وكذلك لحركات التحرير الوطنية والتقدمية، مثل منظمة شعب جنوب غربي افريقيا (سوابو)، وجبهة تحرير موزمبيق (فريليمو)، والمؤتمر الوطني الافريقي. وبسبب هذه السياسة، لم تتمكن السويد من ان تصبح عضوًا في المجموعة الاقتصادية الاوروبية (CEE).

وارتكز الحياد السويدي على سياسة دفاعية أشركت فيها الجحتمع برمته. فطوّرت البلاد صناعــة حربية حتى اصبح الطيران الحربي يضاهي، في الستينات، نظيره الفرنسي. فكانت ميزانية الدفاع مثلاً تستقطع نحو ٣٪ من إجمالي الناتج الوطين، وكانت الخدمة الالزامية مفروضة على الجميع بين سن ١٨ و ٦٥ سنة، وكانت الصناعة الثقيلة تعني بانتاج أرقى الاسلحة وأقواهما. وكمانت همذه السياسة تَستند ايضًا إلى جهـاز استخبارات كفـو لجحابهمة حسروب التحسسس المسستمرة مسن الـ «كي. جي. بي» السوفياتية الشمهيرة. لكمن الأهمية السنى أعطاها القادة الاشتراكيون الديمقراطيون السويديون لـ«الانفراج» الذي عرفتـه السبعينات، والتزامهم سياسة نـزع السـلاح، أدّيـاً إلى هبوط مهم في القـوة الدفاعيـة السـويدية. ففـي أواخر الثمانينات، أكد قائد الجيـوش السـويدية ان الدفاع لم يعد يمتلك وسائل إنجاز المهمات الموكولة إليه. ومن المعروف ان سلسلة من الانتهاكات للمياه الاقليمية السويدية أقدمت عليها الغواصات السوفياتية طيلة الثمانينات من دون ان يكون لـدى السويد القدرة على إيقافها.

هذا التدني في القدرة الدفاعية رافقته قسراءة ناقصة للأهمية الاستراتيجية للبلاد. فالعقيدة السويدية بالغت في تنمين حالة الاستقرار الي

عرفتها المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية واعتبرت ال الموقع الاستراتيجي للسويد قليل الأهمية بذات. فالاتحاد السوفياتي، بنظر الاستراتيجيين السويديين، ما كان ليهتم بهذا الموقع إلا من زاوية حق المرور باتحاه الشمال والنروج، واهتمام الولايات المتحدة منحصر بالطيران باتحاه الجنوب حيث بلدان حلف فرصوفيا.

هكذا وحد التحليل الاستراتيجي السويدي نفسه مقصرًا إزاء وتماثر استزاتيجيات المدول العظمى التي أولت أهمية استراتيجية كبرى الأوروبا الشمالية بدءًا من العام ١٩٧٥، حيث كان الاتحاد السوفياتي منكبًا على بناء قواعمده في شبه حزيرة كولا، أي المكان الذي اصبح مخبأ لأكبر كمية من السلاح النبووي. وقد دلت دراسات عديدة ان النشاط المحموم للغواصات السوفياتية في المياه الاقليمية السويدية جاء في سياق تنفيذ السوفيات لخطط عسكرية موضوعة. وهذا ما اعترفت به لجنة التحقيق الستي شكلتها الحكومة السويدية في ١٩٨٣. واستمرت «نواقسص» العقيدة الاستراتيجية السويدية بعيدة عين الرأى العام السويدي النذي كان يتناول أنباء انتهاكات الغواصات السوفياتية وكأنها موضوعات للدعابـة. لكن مع انتهاء الحرب الباردة التي فاحسأت الجميع في ١٩٨٩، كان موضوع الامن والدفاع قد نضبج ليصبح منتقدًا ومتناولًا من الجميع، مسؤولين ورأي عام. فبعد ان تقدمت السويد بطلب ترشيحها للانضمـــام إلى الجموعــة الاوروبيــة في اول تمـُــوز ١٩٩١، سارعت إلى الاعلان عن اطلاق مشروع إعادة هيكلة قواتها الدفاعية مع تركيزها على تفضيل نوعية هذه القوات وسلاحها على الكميـة. وكانت حريصة في الحالين، طلب الانضمام إلى المحموعة الاوروبية ومشروع إعادة هيكلمة القوات الدفاعية، على عدم الانسياق وراء إعادة اعطاء تحديد دقيق لحيادها. وقد لوحظ انها لم تعد تقول عن نفسها انها بلد محايد، ولكنها لا تنزال تركز على عدم الانحياز. وقد نُظر إلى عدم الانحياز هـذا، في السنوات الاولى من التسعينات، على انه مؤقت بدليل الأمـل الـذي تضعـه السـويد في اوروبا المستقبل، وفي مختلف المنظمات الاوروبية، يما فيها المنظمات العسكرية والدفاعية (مـا حـاء تحـت العنوانـين الفرعيـين الأخـييرين: «الرسـالة» و «الحياد»، عن Dictionnaire Géopolitique des ). (Etats, Flammarion, Paris 1994, p.536-537

من الباحثين والمؤرخين من يعتقد ان الحياد السويدي هو سياسة ظرفية وموسمية هدفها تجنيب البلاد الحروب وليس نهجًا ينم عن قناعة عميقة أو عقيدة قومية أو إنسانية. ويعطون الدليل في موقف السويد الحيادي خلال الحرب العالمية الثانية وما أعقبها من وقائع جرت على صعيد حقيقة علاقات السويد بالولايات المتحدة من جهنة والاتحاد السوفياتي من جهنة ثانية (راجع باب «معالم تاريخية»). والمسار الأحير (السنوات التي بدأت بانتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي حتى اليوم، ١٩٩٧) لسياسة السويد الدولية، خاصة إزاء روسيا وإزاء الولايات المتحدة، يعطي الدليل الآخر.

مسآل الحيساد السسويدي إزاء روسيا والولايات المتحسدة: متغيرات ١٩٨٩ - ١٩٩٠ الدولية الجذرية (انتهاء الحبرب الباردة وزوال الاتحاد السوفياتي) عززت الوضع الامين للسويد، ووفر لها الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي عمقًا استراتيجيًا مهمًا على حد ما جاء في تقرير وضعته لجنة برلمانية شكلت في ١٩٩٥ للنظر في شؤون الدفاع، وعليه لا تواجه السويد «خطر نشوب حرب كبرى على اراضيها أو بالقرب منها حلال الاعوام القليلة القادمة» («الحياة»، عدد ١٤ كانون الثاني ١٩٩٦، تيارات).

لكن التحسب للمحاطر الخارجية بقسي منصبًا على حهة روسيا. وهذا تحسب تاريخي يعود

إلى ايام روسيا القيصرية، ثم الاتحاد السوفياتي وفي سنوات الحرب الباردة، خاصة وان الديمقراطية في روسيا الحالية لا تزال غير راسخة، ووضعها ينطوي على احتمالات مخاطر جدية، وقد زاد الروس من عمليات التحسس على السويد في المتطرفة في روسيا واحتمالات عودة الشيوعيين المتطرفة في روسيا واحتمالات عودة الشيوعيين المتطرفة في روسيا واحتمالات عودة الشيوعيين الخلك، فالسويديون عاكفون على تصميم وإنتاج الطائرة الحربية «حاس ٣٩» التي يُقال إنها تتفوق على أحدث طائرات الميغ الروسية أو الطائرات المارضت قيادة الجيش تقليص ميزانيته ونفقات عارضت قيادة الجيش تقليص ميزانيته ونفقات وأعداد أفراده إلا في حدود ضئيلة (٣٠٣ مليار

موضوع حياد السويد طُسرح بقوة في السويد والعالم على أثر الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة السويدية يوران بيرشون للولايات المتحدة في آب ١٩٩٦ والتي وصفت بـ «التاريخية» لاحرائه كلينتون وكبار اعضاء ادارته ولا سيما بحلس الأمن القومي تطرقت إلى موضوعات للمرة الأولى لا منذ انتهاء الحرب الباردة بل منذ بدايتها وهي مسائل التعاون الامني بين السويد واميركا وبين دول البلطيق وحلف الناتو» (حلف الأطلسي).

حافظت السويد، بصورة عامة وبرغم بعض الوقائع التقنية والتفصيلية الداخلة في معظمها بالموضوع الأمنى، على الحياد طيلة حقبة الحرب الباردة ولا تزال كذلك رسميًا. وقد نشبت بينها وبين الولايات المتحدة توترات حادة وأزمات متكررة على خلفية هذا الحياد. وبلغت هذه التوترات ذروتها في مناهضة السويد للحرب الاميركية في فيتنام نهاية الستينات، وكذلك ضد سياسة سباق التسلح ونشر الصواريخ غير التقليدية في اوروبا والعالم. ولقد استمر هذا الميراث المتوتر

يحكم العلاقات بين الدولتين حتى آخسر ايام عهد رئيس الحكومة إنغفار كارلسون (ربيع ١٩٩٦) الذي رفض الدعوة لاجراء أي مباحثات أمنية مع أميركا أو الناتو خلال ١٩٩٤-١٩٩١، في حين ان سلفه المحافظ كارل بيلدت خطا أولى الخطوات في هذا الاتجاه. أما الخطوة الكبرى «شبه الانقلابية» فحققها يوران بيرشون في زيارته الولايات المتحدة وفي السياسة التي ينتهجها على أساس ان ظروف منطقة البلطيق قد تغيرت. وبيرشون اشتراكي ديمقراطي مثله مثل بالمي وكارلسون.

(جمع محمد حليفة حصادًا حول آخر ما وصلت إليه العلاقات السويدية-الاميركية، وتاليًا «الحياة» على «الحياد السويدي»، ونشرته «الحياة» على صفحات «تيارات» تاريخ ٢٥ آب ١٩٩٦، تحت عنوان «السويد تطرق ابواب الناتو واميركا تساند دورها العالمي الجديد»، جاء فيه):

في السابق لعبت السويد دورًا قياديًا ولكن محدودًا على صعيد تسلاث مجموعات اقليمية: المحموعة الشمالية، والاسكندينافية، والمحايدة. أما الآن فإنها ترغب في الاضطلاع بسدور اقليمي وعالمي أكبر على صعيد «الاقليم البلطيقي» و «الاتحاد الاوروبي» والانمي (من حلال الامم المتحدة)، وهي تدرك بالطبع ان هذا الدور الكبير لا يتأتى من دون الوظائف الامنية والسياسية، عنى انها يجب ان تطوي حيادها السابق.

ترجمت السويد طموحها الحالي عبر تنظيسم «القمة الاولى في التاريخ لزعمساء دول البلطيق الاحدى عشرة» في ايار ١٩٩٦ حيث اسفرت عن ولادة بحموعة اقليمية كبرى تتزعمها استوكهو لم. كما سبق ان ترجمته عبر انضمامها إلى الاتحاد الاوروبي في ١٩٩٥. وهي تريد ان تستكمل ترجمته الآن بتعزينز انتمائها إلى العالم الديمقراطي الحر، وعبر علاقات مميزة وشاملة مع عظمى دوله، أميركا، وعبر منظماته العالمية كافة.

وقىد رحبت اميركما بالتوجمه السمويدي الجديد بحفاوة تمثلت في استقبال بيرشون في هـذا الشهر (آب ١٩٩٦). ولا شك ان من بين اسباب هذه الحفاوة كون بيرشون لا يمثل السويد فقط بـل الجموعة البلطيقية ايضًا، وهـذا مـا دعـا نيكـولاس بيرنز المتحدث الرسمي باسم الخارجية الاميركية للقول: «السويد مهيأة لدور قيادي إيجسابي في العلاقات الدولية... إن علاقاتنا بها كانت حيدة دائمًا، لكنها الآن أفضل من أي وقت مضي». وأكدت مسن جانبها صحيفة «سفنسكا داغ بلادت»، أرصن الصحف السويدية، في تقرير لها من واشنطن ان رئيس الوزراء (بيرشون) اطلع الرئيس الاميركي على نتائج قمة البلطية والايجابيات التي تمخضت عنها، وقالت إن كلينتون أشاد بها: «هـذه القمة من الصيغ التي لا يمكن لأميركا ابتكارها، لكن السويد نجحت في ذلك، نحن مرتاحون جدًا لهذا الانجاز الذي لم يكسن بالمستطاع تحقيقه حلال الحرب الباردة». ونقلت الصحيفة عن مصدر اميركي رفيع المستوى ان بلاده كانت «قلقة» قبل سنة فقط نتيجة لعدم وضوح الصورة في منطقة البلطيق ورفض رئيس الحكومة السويدي السابق (كارلسون) التعاون مع اميركا في صدد المشكلات الأمنية.

للمرة الاولى لم تسمع واشنطن الشعار السويدي التقليدي: «الشأن البلطيقي شأننا»، لأن السويد الآن «قلقة» حدًا من الغموض الذي يلتبس مستقبل الاوضاع في الدول المحاورة، وخاصة مصير الديمقراطية في روسيا ومستقبل السلطة في هذه الدولة العملاقة، نظرًا إلى ان وضع الرئيس الروسي بوريس يلتسن الصحي لا يوحي بالطمأنينية أبدًا، وكذلك مستقبل بولندا التي عاد الشيوعيون إلى السلطة فيها، وكذلك مصير الدول البلطيقية السلطة فيها، وكذلك مصير الدول البلطيقية المدول توليها السويد مع شقيقتيها فنلندا والنروج المتمامًا فائقًا لأنها تقع على الحد الفاصل بينها

وبين الدب الروسي ذي المزاج المتقلب، ولا زالت السويد تعتقد ان روسيا لم تسلم نهائيًا باستقلال هذه الدول الصغيرة.

إزاء هذه المخاوف يسرى السمويديون ان الوقوف على «الحياد» بالمفهوم القديم نفسم أضحى وهمًا لا يلبي مصالحهم الامنية ومصالح أشقائهم وجيرانهم. لذا يجدون ضرورة كبرى في توسيع نطاق الاتحاد الاوروبي بشكل عاجل ليضم

الدول البلطيقية الثلاث وبولندا دعمًا للديمقراطية والاستقرار فيها وفي المنطقة. وقدد أعربت استوكهو لم لشركائها في الاتحاد عن قلقها من تأجيل البت في قبول عضوية هذه الدول إلى العام ان ترافق بروكسيل (مركز الاتحاد الاوروبي) على انضمام الاعضاء الجدد. ولذلك فإن السويد لم تعد تناهض توسع حلف الناتو (الأطلسي) إلى هذه النطقة، بل رعا غدت تطلبه وتدعمه.

## الاحزاب

أهم أحزاب السويد: تسعة، وهي: ١- الحزب الاشتراكي الديمقراطي:

تأسس في ١٨٨٩، حكم بالتحالف مع احزاب أحرى بين ١٩١٧ و ١٩٣٢، وحكم عضرده منذ ١٩٣٧ احتى اليوم (اواخر ١٩٩٧) باستثناء ثلاث مرات عقب ثلاثة انتخابات عامة لم ينل فيها الأكثرية المطلوبة: انتخابات ١٩٧٦، وانتخابات ١٩٧١.

يعد الحزب الأداة السياسية لنقابسات العمال، وهي التي أسسته ويخضع لها حتى الآن. أقوى مناطق نفوذه في الشمال بسبب كثرة المناجم ومصانع الاخشاب وتجمعات العمال، ويحصل هناك على ٥٥٪ من اصوات الناحبين. وأضعف مواقعه في العاصمة إذ تتدنى نسبة مؤيديه إلى ٣٠٪ يتزعمه حاليًا رئيس الحكومة يوران بيرشون، وعدد اعضائه نحو ٣٠٠٠ ألف.

 ٢ حزب تجمع المحافظين (معروف ايضًا باسم حزب التجمع المعتدل):

تأسس في ١٩٠٤ من ممثلي الاقطاعيين والرأسماليين الكبار. سكرتيره العام كارل بيلدت اللذي اصبح رئيسًا للوزراء في ١٩٩١ واستمر حتى هزيمة الحزب في انتخابات ايلول ١٩٩٤. يندر وجود متحدرين من اصول غير سويدية بين اعضائه، ويدعو لنقاء المجتمع عرقيًا وثقافيًا من دون اللجوء إلى العنف. تتمركز قوته في العاصمة حيث تبلغ نسبة مؤيديه ٣٣٪، بينما لا تزيد هذه النسبة عن ٨،٠١٪ في الشمال. يؤيد بقوة اندماج السويد في العالم الغربي ويساند السياسة الاميركية. عدد اعضائه نحو ١٤٠ الفًا.

٣- حزب الشعب الليبرالي: \_

تأسس في ١٨٩٥. يعتبر ضعيفًا من حيث عدد أعضائه (نحو ٧٠ ألف عضو)، لكنه يتمتع بنفوذ قوي بسبب امتلاكه وسيطرته على أكبر الصحف اليومية السويدية، ويملك عددًا من اضخم الشركات الاقتصادية. ويعد هذا الحزب عثابة

البيت التقليدي للعائلات الثرية النافذة، يما فيها العائلات اليهودية. وللمثقفين والكتاب وحسود محسوس في صفوفه. يتزعمه بينيت ويستر بيري.

٤- حزب الوسط:

تأسس في ١٩١٣، وكسان إسمى حتى المورد المورد المورد المزارعين لأنه يمثل طبقة الفلاحين. حزب قوي، وتستركز قاعدته في جنوبي البلاد لا سيما في جزيرة غوتلند حيث غالبية السكان من الكاثوليك. ضعيف في العاصمة والشمال. يتزعمه أولف يوهانسون، وعدد أعضائه نحو ٢٢٠ ألفًا.

٥- حزب اليسار (الشيوعي):

تأسس في ١٩١٧. انشق عن الحزب الاشتراكي تأييدًا للأممية السوفياتية. ظل دائمًا ضعيفًا وهامشيًا، ولم يزد عدد اعضائه في أي وقت عن ٢٠ ألفًا، ولم يشارك في أي حكومة. تتركز قوته في الشمال. رئيسه غودرون شيمان.

٦- الحزب الديمقراطي المسيحي:

تأسس في ١٩٦٤. شارك في الحكم للموة الاولى في ١٩٩١ ضمن التلاف اليمين (حكومة بيلدت). تتركز قوته في وسط البلاد إذ تصل نسبة مؤيديه إلى ١٦٪. رئيسه آلف سفنسون، وعدد اعضائه نحو ٢٧ ألفًا. ويمثل الحزب الكنائس الحرة والناشطين في مجال التبشير المسيحي (اللوثرية).

٧- حزب الديمقراطية الجديدة:

تأسس في ١٩٩١ بتأثير الموجات العنصرية في اوروبا. تـرَكز قوتـه في جنوبي البلاد حيـت الاتصال العرقي والثقافي بالمانيا والدانمارك. أفكاره اقرب إلى العنصرية، وعلى رغم دخولـه البرلمان في ١٩٩١، فإن الائتلاف الحكومي لم يقبل مشاركته في السلطة. تراجعت قوتـه في العامين الأخيرين. زعيمه إيان وشتمايستر.

٨- حزب البيئة (الخضر):

تأسس في ١٩٨١. لم ينجح في دحول البرلمان إلا مرة واحدة (١٩٨٨)، لكنه يحظى باستمرار بدعم واحترام قطاع عريض من الشعب.

٩- الحزب الليبرالي:
 تأسس في ١٩٠٢. رئيسه بنغت وستربرغ،
 وعدد أعضائه نحو ٤٦ ألفًا.

الخزب الاشتراكي الديمقراطي (التجربة السويدية): تأسس (١٨٨٩) تعبيرًا عن نمو الحركة العمالية-الاشتراكية وصعود القوى الاجتماعيمة الفقيرة والمتوسطة التي أفرزتها مرحلة التصنيع (في السويد واوروباء القرن ١٨-القرن ١٩). وتأسس الحزب عبادرة من نقابات العمال التي كانت سباقة في الولادة، وارادت له ان يكون أداتها الحزبية في المعترك السياسي. ورغم العوارض الطبيعية لمرحلة المخاض والولادة الاولى والانشقاقات الستي وقعت في صفوف في سُنوات العقـد الاول، أظهـر قوتــه بسرعة قياسية إذ نجم مرشحوه في الدحول إلى البرلمان بعد عام واحد فقسط من ولادته أوشارك للمرة الاولى في حكومة ائتلافية مع احزاب الوسط واليمين في ١٩١٤. وفي ١٩١٧، عـزّز الحـزب مواقعه في الساحة كأجد الاحراب الرئيسية، وسرعان ما استحوذ على السلطة بمفرده في ١٩١٨ يوم شكل أول حكومة اشتراكية بالكامل برئاسة زعيمه هالمار برانتنغ. وواصل صعوده الكاسح مواكبًا اندفاعة الحركة الشعبية المطالبة بالاصلاحات الدستورية ثم بتمثيله الحركات المنادية باتباع سياسة الحياد في الحرب العالمية الاولى إلى جانب تمثيله الحركة العمالية والتي كانت مصممة على نيل حقوقها وتحسين ظروفها وشروط عملها (راجع «برانتنغ، كارل هالمار» في بـاب «زعماء، رجال دولة وسياسة»).

ظل الاشتراكيون يتأرجحون، حتى بداية العقد الثالث، بين المشاركة في الحكم أو المعارضة مع توسيع مطرد في قاعدتهم الاجتماعية. فشكلوا حكومة أقلية في ١٩٣٢ برئاسة الزعيم الجديد للحزب بسير ألبين هانسون نجحت في انجاز مشروعات حيوية وضخمة في ميدان البنية الرئيسية

والخدمات والمرافق الحيوية حلال وقت قصير، الأمر الذي كانت له نتائج اجتماعية واقتصادية اعطت ثمارها في انتخابات ١٩٣٦ حين فاز الحزب فوزًا ساحقًا على محموع الاحراب البورجوازية، فتقلد الحكم بالتعاون مع الحزب الراعي (أصبح إسمه في ما بعد حزب الوسط).

مع صعود النازية في المانيا وهبوب رياح الحرب العالمية الثانية، وحمد الحزب الاشتراكي الديمقراطي ان المصلحة الوطنية تقتضي تأليف حكومة وحدة وطنية بزعامته، فضم ممثلين من الاحزاب الأحرى إلى صفوف الحكومة. فاستطاع بذلك المحافظة على السلام الداحلي وعلى الحياد الخارجي، مع ان موقع السويد في الطريق بين المانيا والاتحاد السوفياتي ووجود تيار اجتماعي قوي مساند للنازية كانا يمكن ان يعصف بالبلاد ويلقيا بها في جحيم الحرب ويدمرا مكتسباتها كما حدث في الدول الجاورة. وحصدت السويد في هذا الموقف مضاعفة في حجم التبادل التحاري معها سواء من حانب الكتلة الشيوعية أو الكتلة الرأسمالية، ما أدّى إلى تمكين الحزب الاشتراكى من المضى قدمًا في خططه التنموية. فارتفع الدحل القومي والدخل الفردي، وازدهرت البلاد، وصار الحزب يحكم البلاد بصورة مستمرة مستندًا إلى تأبيد شعبي حارف.

تألفت الحكومة السويدية برئاسة زعيم الحنوب تاجي ارلاندر في فنزة ما بعد الحسرب (١٩٤٦-١٩٦٩)، ثم برئاسة خليفت، الأشمهر أولاف بالمي إلى حين اغتيالمه في مطلع ١٩٨٦ (راجع باب «زعماء، رجال دولة وسياسة»).

ارتبط إسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ «التحربة السويدية» المشهود لها بالنموذجية والنحاح. ويُعزى هـ ذا النحاح إلى ان روادها الاشتراكيين الديمقراطيين ابتعـ دوا عـن المذهبية الجامدة التي طغت على التحارب الماركسية المينينية، وتجنبوا ايضًا الماحكات المثالية المحردة،

وركزوا على بلوغ الغاية المنشودة بأقصر الطرق وأنجح الأساليب والوسائل العملية. وظل معيارهم الذي يحسبون به خططهم ويزنون انجازاتهم هو كيفية الوصول إلى الإهداف الثلاثة التي رفعوها: الرفاهية الاقتصادية، السلام الاحتماعي والمساواة. وقد كتب أولاف بالمي ذات مرة يقول: «إن الصياغات النظرية للقرن التاسع عشر مثل الليرالية التقليدية أو الماركسية الأرثوذكسية إنما فرغت تمامًا من أي محتوى أو مضمون مفيد في وقتنا الحاضر. فلم يعد هناك في مجتمعنا مكان للمعجزات أو للقدرية أو للتطور الحتمي للتاريخ حارج إرادة البشر. فنحن ورثة العالم الذي حطم بقسوة كل الاحلام الرائعة للمفكرين السابقين».

وآمسن إشستزاكيو السمويد منل البدايسة بالتدرجية والمرحلية الهادئية في بلسوغ الاهمداف ر افضين مبدأ «الثورة الطبقية بالعنف» ورافضين استزاتيجية حسرق المراحسل لأنهسا تفتقسر للبعسد الانساني حين تطلب من جيل أن يضمي بنفسه من اجل سعادة حيل تال لم يولد بعد. فطبقوا الاشتراكية وبنوها بتؤدة وبالتدريج وباتباع وسلالل غير دمويــة ودون تفحـير الصراعــات الطبقيــة. وفي الوقت نفسه تمسك هؤلاء الاشتراكيون بالقيمة الكسيري والرئيسية في النظمام الراسممالي، وهمي التعددية والديمقراطية واحترام حسق الملكيمة الخاصمة حنبًا إلى جنب مع الملكية العامة، وبدور الفرد حنبًا إلى حنب مع دور الدولة بلا طغيان من هــذه على ذاك ولا انحراف من ذاك عن إطار الجتمع. وعلى كل هذا صاغوا الأسس النظرية لاشتراكيتهم الديمقراطية، وفي مقدمتها:

١- تقليل التفاوت في المداخيل عن طريق اشتراكية الضرائب واشتراكية الخدمات والتنظيم التعاوني كوسيلة لتحقيق الاشتراكية في بعض القطاعات.

 ٢- زيادة الانتاج وكفايته عن طريق ترشيد الادارة.

٣- تحقيق الوفرة وضمان الاسستقرار في
 سوق العمل، وتحقيق التوظيف الكامل.

٤ بناء قطاع عام في بعض الجسالات،
 خاصة الخدمات والتخطيط المبرمج والرقابة.

 ٥- تحقيق اشتراكية الاستثمار واستخدام السياسة المالية والنقدية في منع الآثار الدورية السلبية في الاقتصاد الوطني.

ومن ناحية أحسرى بقسي الاشمتراكيون السويديون، وهمم في ذروة قوتهم الشعبية وانتصاراتهم الكثيرة، يحترمون القموى الاحمرى المعارضة وأفكارها ويأخذونها بالاعتبار ويتعاونون معها تعاونًا جادًا وبحديًا في اطــار لعبـة الديمقراطيـة البرلمانية والنقد البناء. وحافظوا على مبدأ الاحتكام للناخبين بشكل دوري كل ثلاث سنوات وهمي أقصر دورة تشريعية في العالم، كما حافظوا على احتزام مثالي لحريبات التعبير والصحافة وحريسة الاطلاع على المعلومات وتسمهيل ذلمك لكمل المواطنين واحترام لا يقل مثالية للحريات الفردية. لندا، وصف كشيرون الاشستراكية السسويدية (والتحربة السويدية) بأنها «تحقيق لحلم كينز في بلوغ دولة الرفاهية» (الفقرات الاربع الأحميرة المتعلقة بـ «التحربـة السويدية» عن محمـد خليفـة، «الحياة»، العدد ١١٥٢٠، تاريخ ٢ ايلول ۱۹۹٤، ص ۱۸).

بعد حسارته انتخابات ١٩٩١، أصبيح الحزب الاشتراكي الديمقراطي معارضًا حكومة المحافظين (راجع العنوان التالي). ثم عاد إلى الحكم بعد تحقيقه فوزًا في انتخابات ايلول ١٩٩٤ بنسبة ٧٥٤٪ من اصوات الناجبين وهزيمة ائتلاف الاحزاب المحافظة، وترأس زعيمه إنغفار كارلسون الحكومة حتى استقالته في ربيع ١٩٩٦، فخلفه يوران بيرشون لرئاسة الحكومة وزعامة الحزب يوران بيرشون لرئاسة الحكومة وزعامة الحزب (الاشتراكي الديمقراطسي)، ولا يسزال (آحسر

في الشطر الأول من الحكم (أي في عهد

إنغفار كارلسون)، شهد الحنوب الاشتراكي الديمقراطي تفاقمًا في المشكلات التي كان بدأ يعاني منها، وفي صدارتها اعادة النظر في مفاهيمه وافكاره الايديولوجية في ضوء التحولات العالمية تشكلت في اعقاب انهيار الانظمة الاشتراكية تشكلت في اعقاب انهيار الانظمة الاشتراكية الشيوعية في شرقي اوروبا، وكذلك في ضوء أزمة في نسبة السولة تجاوز الد النه وتراجع نسبة النمو وحالة ركود طويلة، وارتفاع حجم المديونية إلى أكثر من ٢٠ مليار كرون، وانخفاض قيمة العملة الوطنية بمعدلات سريعة امام العملات الاوروبية والاميركية وغيرها.

وشهد الحزب كذلك في الفترة نفسها ( ۱۹۹۶ - ربيع ۱۹۹۳ ) تصدعات أهمها الانقسام السياسي إزاء قرار الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي. وما زال هذا الانقسام على أشده لأن نسبة الرافضين حتى الآن (آخر ۱۹۹۷) لا تقل عن ٩٤٪. وثاني هذه الانقسامات اتساع حجم الحوة في داخله بين الليبراليين الجدد والاشتراكيين القدامي. وللمرة الاولى تضم الحكومة الاشتراكية وزراء يطبقون المناهج الليبرالية، ووزراء آخريس يطبقون المبادىء الاشتراكية السابقة.

وثالث هذه الانشقاقات انشقاق جزء كبير من نقابات العمال عن سياسة الحزب الجديدة. وللمرة الاولى في تاريخ السويد صار عمال النقابات يضربون احتجاجًا على سياسة ينفذها وزراء من الحزب الذي أسسته النقابات وظلت تهيمن عليه طوال قرن ونيف.

في مقابل هذه السلبيات، نجحت حكومة كارلسون الاشتراكية (١٩٩٤-ربيع ١٩٩٦) في معالجة الازمة الاقتصادية والحد من مفاعيلها الاحتماعية. فتقلصت البطالة وارتفعت نسبة النمو وتحسنت العملة الوطنية، فيما المخفضت اسعار الفائدة.

لكن هذا النجاح بقي مقصرًا في مدّ الحزب بعناصر إعادة وحدته واستقرار هياكله وقواعده الشعبية. وبرزت أزمة جديدة في داخله تمثلت في الفراغ على مستوى القيادة، وظهرت حليًا فور إعلان كارلسون (حريف ١٩٩٥) عن رغبته في التقاعد مع بداية ربيع ١٩٩٦.

كانت ملامح هذه الازمة ظهرت مع تشكيل حكومة كارلسون في حريف ١٩٩٤ حين رفض معظم نواب الحزب الاشتراكي الدخول في الحكومة تفاديًا للمسؤولية الشخصية والتضحية بالراحة والرفاهية. فاضطر رئيس الحكومة لاختيار عشرة وزراء من حارج البرلمان، وهمي حالة استثنائية بالنسبة إلى تقاليد الحكم والسياسة في السويد.

ثم تعمقت الازمة وتبلورت بعد اتهام المرشحة الوحيدة لخلافة كارلسون مونا (مني) سالين باستغلال وظيفتها كنائبة لرئيس الوزراء لتحقيق منافع شخصية، والحملات الاعلامية القاسية التي تعرضت لها حتى اضطرتها للاستقالة من منصبها الوزاري وسحب ترشيحها لخلافة كارلسون. ومع ان الناتب العام ما لبث ان بّراً سالین ورأی ان تصرفاتها لا تستوحب محاکمتها، فإن ما تعرضت له من نقد جارح قد عمدٌ مثلاً لما يحتمل ان يتعرض لمه أي مسؤول حكومي آحر، وأصبح أمثولة تستوجب الحذر والانكفاء عن هذه المناصب الرفيعة التي لا تتمتع بأي جاذبية ولا تحقق أي طموح، بينما تتطلب التضحيـة بـالقدر الكبـير من الراحة الشخصية والحرية، في بلـد كالسويد. فعاش الحزب عدة شهور (من حريف ١٩٩٥) يبحث عن مرشح مناسب للقيادة بلا جدوي. وبينما فضل جميع الذين عرض عليهم المنصب الاعتذار من دون إبداء السبب، فإن أحدهم، يوراز ليغرين، الذي كان يعد من كبار نجوم الحزب، قال بصراحة انه وعمد ابنه بألا يتخلى عنه لصمالح المنصب الكبير.

في ظل هذه الاوضاع التي لم تعرف السويد مثيلاً لها من قبل رسى الاختيار أخيرًا على شخصية كانت مغمورة إلى بضع سنوات لتخلف زعيم الحزب المتمرس والمخضرم إنغفار كارلسون، وهو وزير المالية يوران بيرشون (راجع باب «زعماء، رحال دولة وسياسة»).

لم يمض شهر واحد على حكم يسوران بيرشون إلا وبدأت الحطاؤه تفضح افتقاره للخبرة، وبدأت الحطاؤه تفضح افتقاره للخبرة، وبدأت التعليقات، في الداخل والخارج، تركّز على انه ما كان ليصل إلى هذا المنصب إلا نتيجة لوجود اكفاءاته أو مواهبه. أما على الصعيد الحكومي، لكفاءاته أو مواهبه. أما على الصعيد الحكومي، ايضًا. ومع ان بيرشون تعهد خفض معدل البطالة في البلاد إلى النصف قبل نهاية ١٩٩٦، فقد اظهرت الاحصاءات الرسمية انها زادت عما كانت عليه عندما اطلق تعهده وقفزت فوق ٨٪ بعدما شهدت تراجعًا طفيفًا خلال العام الاول من حكم شهدت تراجعًا طفيفًا خلال العام الاول من حكم الاشتراكيين (خريف ١٩٩٤-خريف ١٩٩٥).

أما على الصعيد الاقتصادي فقد تحققت المجازات مهمة إذ تقلص العجز والدين الخارجي وارتفعت الانتاجية وزادت الصادرات. ولقد تبين ان جميع هذه الانجازات تعود إلى عطة اصلاحية وضعتها حكومة الائتلاف اليميني قبل ان تسقط في انتحابات ١٩٩٤.

وعلى رغم ما أظهره عام ١٩٩٧ من تدن في شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي وارتفاع في شعبية تجمع المحافظين اليميني فإن حكومة بيرشون استفادت من الانحسار الكبير في فعالية المعارضة ولا سيما على مستوى الزعماء. إذ إن زعيم المعارضة الاول كارل بيلدت غائب عن البلاد منذ

منتصف ١٩٩٥، وتعاني الاحزاب الاخرى من فراغ على مستوى القيادة، مثلها مثمل الحسزب الاشتراكي الديمقراطي. وهذا عامل لم تعرفه الحياة السياسية السويدية من قبل.

تجمع المحافظين اليميني (حكومة ١٩٩١-١٩٩٤): زعيمه كارل بيلدت، رئيس حكومة ١٩٩١): الشير المال بيلدت، رئيس حكومة الاشاراكيين الميقراطيين، وممثل الاتحاد الاوروبي للشوون الانسانية في البوسنة.

كان على القوى اليمينية ان تأتلف دائمًا في تحالف واسع يضم أربعة احزاب على الأقل حتى يمكنها الفوز بغالبية ضئيلة وهشة لا تستند إلى قاعدة متحانسة تتبح لهم الحكم (كما في ١٩٧٦-١٩٧٩ و ١٩٩١-١٩٩٤) ولكن بسلطة مقيدة بحكم التوازن الداحلي فيها.

وهذه الاحزاب اليمينية لم تتحراً على الاقتراب من نواميس النظام الاشتراكي القائم في الفترات الثلاث التي امسكت خلالها بالسلطة. ولم تستطع إحراء تعديلات تذكر، وكأنها كانت تنظر عودة أصحاب الشأن الاصليين (الاشتراكيين الديمقراطيين) إلى مواقعهم في السلطة.

ولا تعزى اسباب عجز القوى اليمينية عن التغيير إلى عدم وجود الرغبة طبعًا، ولكن إلى عدم وجود الرغبة طبعًا، ولكن إلى عدم وجود القدرة على خوض التجربة الخطرة، تجربة تعديل الصرح القوي الذي بناه الاشتراكيون الديمقراطيون، قبل ان تضمن البديل الأفضل.

على أي حال، حاولت الحكومة اليمينية (١٩٩١- ١٩٩٤ ، بزعامة كارل بيلدت) زعزعة قواعد النظام الاشتراكي الديمقراطي، وإحداث تغيير عميق مستفيدة من المناخ الاوروبي العالمي، وخطت خطوات جريفة عدة في مجال تخفيسف

مسؤوليات الادارة الحكومية وتقليص الضمانات الاحتماعية والصحية، ودعمت المساريع الخاصة، سيما في قطاع السكن الذي كان قطاعًا حكوميًا- تعاونيًا بالكامل، وغير ذلك من الخطوات.

لكن النتائج كانت عنيفة حدًا، إذ ارتفعت البطالة من ٥٪ إلى ٢٠٪ في اقسل من عامين، وارتفعت الفوائد المصرفية على القسروض فانكمش الاستئمار، ثم انهارت قيمة العملة (كرون) بنسبة كبيرة زادت عن ٣٠٪ في فترة وحيزة.

وبذلت الحكومة كل ما في وسعها لايقاف معدلات التدهور التي أخذت طابع التغيير المبرمج. لكنها فشلت في تثبيت الاوضاع، كما فشلت في معالجتها على رغم انها اطلقت حملة مكتفة من الوعود المستندة إلى أبحاث الاحتصاصيين.

كانت هـذه الازمـة، وفشـل الحكومــة في معالجتهـا، سببًا رئيســيًا في سـقوط المحـافظين في انتخابات ١٩٩٤ وعودة الاشتراكيين الديمقراطيــين إلى الحكم (راجع المادة السابقة).

وكشف آخر استطلاع لآراء الناخبين (شباط ١٩٩٧)، بعد عامين ونصف العام على عودة الاشتراكيين إلى الحكم، أجرته مؤسسة «سيفو» الرسمية، عن تراجع قياسني في شعبية الحزب الاشتراكي الحاكم وارتفاع قياسي بالمقابل في شعبية حزب تجمع المحافظين المعارض فاقت أي نسبة حقها من قبل بما في ذلك النتيجة التي حصل عليها في انتخابات ١٩٩١ أو أي نتيجة أحرى منذ عقود، إذ ظلت شعبية المحافظين تراوح في الماضي بين ١١ و ٢٧٪ بينما تجاوزت هذه المرة الد.٣٪. ما يعني ان انتخابات ١٩٩٨ ستعيد الحافظين إلى الحكم مرة جديدة ما لم تحصل الحافظين إلى الحكم مرة جديدة ما لم تحصل تطورات تودي بالناخبين إلى تغيير آرائهم (عن تأسيس تجمع حزب المحافظين، راجع «أهم احزاب السسويد» في هسذا الباب «الاحرزاب»).

## معالم تاريخية

□ التجربة السويدية: راحـع «الحـزب الاشتراكي الديمقراطي» في باب «الاحراب»؛ وراجع باب «السويد جغراسيًا واستراتيحيًا».

□ «جائزة نوبل»: نسبة إلى العالم والأديب السويدي ألفرد نوبـل. والرحـل وجائزتـه من أكثر الموضوعات التي تطرح، ولا تنزال، في الصحافة والمنشورات الادبية والكتب المدرسية والموسوعات في العمالم، لنبيل الرجيل ونزوعه نحو المثالية الانسانية المطلقة، وللاحترام الكبير الذي تحظى به جائزته العالمية (وقد تحولت إلى مؤسسة سويدية وعالمية) المخصصة لكبار العلماء والادباء والسياسيين والاقتصاديين المساهمين في السلام العالمي وتقدم البشر ورفاهيتهم، وهمي ذات شهرة واسعة عزيزة المنال يحلم بها أرفع الشخصيات في

ولد ألفرد نوبـل في اسـتوكهو لم في ١٨٣٣ لأبوين سويديين ثريين لكنهما دائمسا الترحال والتنقل. هاجر معهما وهو في التاسعة من عمره إلى روسيا حينت أقسامت الأسسرة في العاصمسة الامبراطورية، بطرسبورغ، سنوات عدة ما أتاح له تعلم اللغمة الروسمية واتقانهما إلى حمانب لغتمه السويدية التي كان أجادها إجادة تامة.

بعد روسيا، سافر إلى دول عـدة في اوروبـا طلبًا للعلم، فدرس في المانيا وفرنسا وبريطانيا، وتفتحت مواهبه وقدراته علىي التعمق في معارف وعلوم وفنون عمدة في آن واحمد، وفي مقدمهما اللغات والطبب والفيزياء والكيمياء. وكانت له ابتكارات وابداعات عظيمة فيها كافة.

رسائله التي كان يكتبها بالانكليزية تنم عن موهبة شعرية كبيرة وتمأثر واضح بأساليب أكبر شاعرين انكليزيين في مطلع القرن التاسع عشر،



الفرد نوبل

اللورد بايرون وشيلي؛ وكانت رسائله ومقالاته باللغة الفرنسية تنم عن مقدرة وموهبة في الكتابة الفرنسية الادبية.

كان منذ طفولته قارتًا نهمًا متعطشًا للاطلاع على كل شيء يتيسر له. كتب الشعر بغزارة في صباه، وترك من بين ما كتبه قصيدة طويلة سحل فيها سيرته الشخصية والتحارب الستي مرّ بها. وإلى حانب الشعر أحسب الروايات الكلاسيكية. ويبدو ان المطالعات الروائية بالذات عمّقت نزعته المثالية وتوقمه للسلام والاستقرار في العالم والاحاء بين الشعوب. فترك عـددًا لا يحصى من الرسائل المفعمة بهذه المشاعر الانسانية كان بعث بها إلى كبار الروائيين كالسويدية سلمي لاغرلوف (حصلت على نوبل للآداب في ١٩٠٩)

والكاتب النروجي بيورنشيرنا بيورتسون (حصل على نوبل للآداب في ١٩٠٣).

تخصص ألفرد نوبل في الكيمياء والفيزياء ودرس الطبب، وحاول تحقيق بعيض الاكتشافات والابتكارات في هذه الجالات، وعمل في بحال الصناعة وكانت لديه مصانع استغلها في ابحاثه العلمية وتجاربه، وتمكن من احتراع مادة T.N.T الشديدة الانفجار، وهو احتراع مثّل قفزة نوعية في تاريخ الصناعة لأنه مهد الطريق لزيادة إنتاج فلزات الحديد والنحاس والفولاذ وغيرها من الخامات والمواد الضرورية لصناعة المكائن والقاطرات وعربات السكك الحديد والسيارات والطائرات والسفن... وسمح بتطوير وسائل النقـل والاتصال في العالم. غير ان المخترع الذي كان محبًا للسلام وعاشقًا للانسانية أصيب بصدمة قاسية عندما وجمد احتراعمه يتحمول إلى أداة لزيادة حدةالقتال والحروب والفتك بالبشر، وعامل قـوي لتطوير صناعة السلاح وتكنولوجيا الدمار والموت.

وعانى نوبل منذ شبابه من اعتلالات عديدة وشديدة في صحته، فاضطر كثيرًا لدحول المصحات طلبًا للراحة والعلاج، وضاعفت تلك الصدمة (استعمال احتراعه أداة للدمار والموت) من آلامه ومعاناته.

في المرحلة المتقدمة من عمره بدأ نوبل يدعم الأسحاص الناشطين من أحل السلام في العالم بتمويل مبادراتهم وتحركاتهم. وارتبطت حياته بصديقة نمساوية ذائعة الصيت تدعى البارونة بيرتا فون سوتنر وقفت حياتها لخدمة السلام ونظمت سلسلة من الموتمرات الدولية في روما وبرن وفيينا، وقدم لهما نوبل الاموال اللازمة من ثروته الطائلة.

وعندما أدرك الرحل ان أحله يقرب بسرعة، كتب وصيته الاولى في ١٨٨٩ ثم عاد فغيرها في ١٨٩٣ ثم عاديرًا سحّل وصيته النهائية في ١٨٩٥ وكلف أحد معاونيه، راحسر سولمان،

تنفيذها بعد وفاته تأكييدًا لاستقراره عليها.

وين ١٠ كانون الاول ١٨٩٦، مات ألفرد نوبار مخلفًا ثروة هائلة بلغت في ذلك الوقت ٣٣٠٢ مليون كرون سويدي، كرسها-حسب الوصية-للانفاق من عائدات استثمارها على الجوائسز الخمس التي حددها واختارها وسمَّاها بنفسـه. وقـد احتجت أسرته وورثته وطالبوا بعدم تنفيذ الوصية والحصول على حصصهم من التركة، لكن المناقشات التي فحرتها القضية في طول البلاد وعرضها على مستوى المؤسسات العليا في الدولة بدءًا من الملك وانتهاء برحال الفكر والاعلام والصناعة انتهت إلىالموافقة على احترام رغبة الراحل والالتزام بما ورد في وضيتــه حرفيًّــا. وتمَّ إنشــاء مؤسسة تتعهد امواله وتدير استثماراتها، وهمي ما زالت إلى يومنا تقوم بمهمتها الموكلة إليهما وتضم حهازًا إداريًا ضخمًا وتقع في العاصمـة السـويدية. وقد عين معاونه المخلص راحنر سمولمان أول مدير تنفیذی لها فی ۱۹۰۰.

اختار نوبل في وصيته المحالات والحقول العلمية والأدبية التي يمنح المبرزون بها حوائزه، ولا أحد يعلم لماذا اختارها بالتحديد، ولماذا اختار الفيزياء مثلاً ولم يختر الهندسة المدنية والمعمارية، أو لماذا اختار الطب ولم يختر الفلك وعلوم الفضاء، ولماذا اختار الآداب ولم يختر العلوم الاحتماعية أو للمسقدا...

التفسير السائد بين المتخصصين في تراثه انه اختار المحالات الأقرب إلى نفسه وله مساهمات فيها، وهي الطب والكيمياء والفيزياء والآداب. أما السلام فاختاره نظرًا إلى إيمانه القدوي بالمثل العليا وبفكرة «العالمية» حتى انه كان يعد نفسه مواطنًا «عالميًا» لا سويديًا فقط. وربما ساعدته تجربة الترحل والاقامة في بلدان عدة على اكتساب هذا الايمان، فضلاً عن ان نوبل كان يمقت «القوة» بكل اشكالها ويرفض استخدامها لتحقيق الاهداف القومية أو الوطنية خلا حال الدفاع المشروع عن

النفس. وكمان يكره الحسروب وبنساء الجيسوش، ويعارض الاستعمار والسيطرة.

ومن الافكار السي حبسل عليها صاغ الشروط والمبادىء التي تقوم عليها حائزته. وأهمها ان يكون الاشخاص الفائزون بها أو حتسى المرشحون لنيلها ممن تتوافر لديهم «نزعة مثالية» مثل نزعته والذين «يقدمون أحل الحدمات والفوائد الانسانية حلال السنة». وشدّد على ان هؤلاء «يجب ألا ينظر إلى جنسياتهم، وإن اكثر المؤهلين وأفضلهم يجب أن يحصلوا عليها بصرف النظر عما إذا كانوا من اسكندينافيا أو من جنسيات أخرى».

ونوبل هو الذي اشترط بنفسه ان يتولى علماء معهد كارولنيسكا الطبي في استوكهو لم اختيار أفضل المرشحين لنيل جائزة الطب سنويًا. كما اختيار بنفسه ان تتولى الاكاديمية الملكية السويدية للعلوم اعطاء الجائزتين الأخريين في الفيزياء والكيمياء. واختار بالطريقة نفسها تكليف الاكاديمية السويدية كمرجع لانتقاء من يصلح للفوز بجائزة الآداب. وهي أشق مهمة في نظر النقاد، لأنه يصعب اختيار الأديب الأفضل في العالم بالمعايير التي يتم بها اختيار أفضل علماء الطب والكيمياء والفيزياء.

واحيرًا، قرر نوبل في وصيته ان يكلف البرلمان النروجي بانتقاء الشخصية العالمية الجديرة بجائزة السلام، ولا احد يدري لماذا أحرج نوبل هذه الجائزة بالذات من السويد وارتأى ان يعطيها للنواب النروجين، خصوصًا ان النروج في ذلك العهد كانت جزءًا من دولة موحدة مع السويد... والتفسير الشائع ايضًا هو ان نوبل اراد ان يشرك النروجيين وعاصمتهم أوسلو في هذا «الشرف» العالمي الكبير تعبيرًا عن حبه لهم. وهكذا تقرر العنمًا، بعد انفصال الدولتين، ان يسلم الملك النروجي هذه الجائزة بنفسه في أوسلو. ونوبل هو الذي قرّر ان يقوم الملك السويدي بتسليم الجوائز

إلى الفائزين بها كل عام.

الأمر الوحيد الذي أضيف إلى الوصية هـو تحديد يوم العاشر من كانون الاول كل عام موعدًا لتسليم الجوائز في استوكهو لم وأوسلو. ففي هـذا اليوم كان نوبل قد مات (في سان ربمو في ايطاليـا) متأثرًا بالمرض.

أما التطوير الجوهري الذي أدخل على الجوائز فهو ما اقترحه المصرف المركزي السويدي في ١٩٦٨ في الذكرى السنوية المتوية لإنشائه، ويقضي بتخصيص حائزة عالمية للاقتصاد وتضاف إلى حوائز نوبل الخمس، على ان يسدد المصرف قيمتها من حسابه، بعد ان تتولى اللحان المختصة اختيار الفائزين بها وفقًا لشروط ومبادىء نوبل نفسها (محمد حليفة، «الحياة»، العدد ١١٩١٢، تاريخ ٣ تشرين الاول ١٩٩٥، والجدير ذكره ان هذه المعلومات، سواء المتعلقة بسيرة حياة ألفرد نوبل، أو بوصيته أو بالجائزة، مثبتة في مختلف الموسوعات والمعاحم).

لكن، ثمة تطور حديد ومهم طرأ على الجائزة الاضافية ويتعلق برسالة رسمية وجهتها أكاديمية العلوم في استوكهو لم في اواسط ايلول ١٩٩٧ إلى «لجنة نوبـل» المانحـة للحواثـز تطالبهـا فيها بإلغاء الجائزة المخصصة للاقتصاد، مما بدأ يثمير حفيظة الدوائر التي قد تتعرض للاحباط، في مــا لــو اقتنعت اللحنة المانحة بالاسباب الستي اوردتهما الاكاديمية العلمية في رسالتها، وأهمها، ان الابحاث والنظريات الاقتصادية هي امتداد لمدارس أكاديمية وتقليدية موجودة أصلاً. يثبت ذلك ان ثلثى الذيس نالوا حوائزها هم من الاميركيين، ونصف هـولاء هم من أتباع المدرسة التقليديسة المتحددة، والساقي أبناء مدرسة شيكاغو القائمة على أفكار ونظريات الاقتصادي الاميركي ميلتون فريدمان. كما ان ما يطرح من نظريات وأبحاث هو انعكاس لواقع طبيعى موجود في النشاط الاقتصادي اليومسي، بمعنى ان ما يُطـرح هـو نتيجـة لا سبب، إذ تقـوم

هذه الابحاث والنظريات بتفسير وشرح الواقع الموجود، ولو انها تتضمن طروحات راغبة في التحسين. لكنها لا تخرج عن كونها آراء وأفكارًا فقط، ربما لا تسبب المنفعة العامة عند تطبيقها، بقدر ما تفيد قطاعات اقتصادية معينة لها تأثير ونفوذ على اصحاب النظريات والابحاث المرشحين لنيل الجائزة، وهي مختلفة بطبيعتها كأسباب تمنح من احلها نوبل في السلام أو الأدب، لأن رواية أدبية في الشأن الانساني العام، كرواية «أولاد حارتنا» للأديب المصري نجيب محفوظ، تشيع حارتنا» للأديب المصري نجيب محفوظ، تشيع مناخات من التقارب الثقافي بين الشعوب، أكثر مئير إلا الجدل العقيم.

وثمة سبب آخر: الاقتصاد لم يكن ضمن الحقول التي حددها العالم السويدي ألفرد نوبل لينال البارز فيها حائزته. فمخترع الديناميت طلب في وصيته التي تم الاطلاع عليها في كانون الثاني (تقريبًا ١٠٠ مليسون دولار بسيعر اليسوم) إلى صندوق استثمار حاص «باسم لجنة تقوم سنويًا بتوزيع الفوائد المالية التي يجنيها الصندوق كجوائز لأشخاص قاموا قبل عام بأبحاث أو أعمال علمية وفكرية، أو فنية انسانية، أدت أو ستؤدي بالتأكيد إلى حدمات ينتج عنها حير بشري عام»، كما ورد في الوصية.

وما أراده نوبل، الذي يقال إنه كان يتمتع ببعد نظر كبير، هو: الفيزياء، الطب، الكيمياء والادب «أو أي نشاط يخدم الصالح العام» وهو ما أتاح في ما بعد لولادة «حائزة نوبل في السلام». فالاقتصاد لم يكن واردًا بل أصبح حزءًا من حقول الجائزة لاعتبارات اقليمية سويدية. ففي ١٩٦٨، ولمناسبة مرور ٣٠٠ سنة على تأسيس البنك المركزي السويدي، قام مديره العام آنذاك، بير آسيرينغ، باقتراح نوبل في الاقتصاد كجائزة يسدد قيمتها البنك نفسه وليس من فوائد استئمار ورثة

نوبل، على ان تحظى عملية تسليمها لصاحبها مراسم الاحتفال والتكريم التي يحظى بها من ينال الجوائز عن النشاط في الحقول الاحرى التي تتابع الأكاديمية السويدية البارزين فيها لتقدمهم كمرشحين.

الأكاديمية ترى الآن بأن الظروف تغييرت، وان نوبل في الاقتصاد كانت، وما تزال، حائزة «دخيلة» على الروحية التي استند إليها ألفرد نوبل، لذلك طلبت إلغاها «أو على الاقل تسليمها بلا مراسم الاحتفال والتكريم» كما ورد في الموجبات التي اوردتها في رسالتها، وهو ما قد يؤدي إلى موت حائزة الاقتصاد ببطء، باعتبار ان معظم الذين سينالونها سيحجمون عن تسلمها تبحث عنه، أي ان تلغي الجائزة نفسها بنفسها، أو تبحث عنه، أي ان تلغي الجائزة نفسها بنفسها، أو بقرار قد تقرره «لجنة نوبل» في أي وقت (كمال قبيسي، بحلة «المشاهد السياسي، بي.بي.سي»، العدد ١٨، ٢٨ ايلول-٤ تشرين الاول ١٩٩٧).

في تشرين الاول ١٩٩٧، منحت لجنة نوبـل جـائزة السـلام للعـام ١٩٩٧ مناصفـة بــين «الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية المضادة للأفراد»، والمنسقة الدولية للحملة، الاميركية حودي ويليامز لجهودها الحثيثة في هذا الميدان. وجاء قرار اللجنة بعد أقل من شهر من اختتام أول مؤتمر عالمي في نوعه استضافته أوسلو لوضع أولى الخطوات على الصعيد الدولي لنزع أكثر من ١٠٠ مليون لغم مضاد للافراد من عشرات الدول، وقبل أقل من شهرين من انعقاد المؤتمـر الـدولي المقـرر في أوتاوا (كندا) لتوقيع مشروع المعاهدة الدولية لحظر إنتاج هذا النوع من الأسلحة وبيعه واستخدامه. وهذه «الحملة الدولية» بـادرت إلى إنشـاتها أصـلاً حودي ويليامز عام ١٩٩٢، وباتت تضم الآن (خریف ۱۹۹۷) اکنٹر مسن ۹۰۰ منظمة غیر حكومية من ٦٠ دولة.

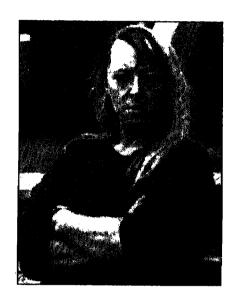

جودي ويليامز.

وكان نال حائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الأخيرة: -١٩٨٧: أوسكار أرياس سانشيز (كوستاريكا)؛ -١٩٨٨: قوات الأمـم المتحـدة لحفظ السلام؛ -١٩٨٩: الدالاي لاما (التيبت)؛ -١٩٩٨: الدالاي لاما (التيبت)؛ السوفياتي السابق)؛ -١٩٩١: أونغ سان سو تشي (بورما)؛ -١٩٩٧: ريغوبيرتا مينشو (غواتيمالا)؛ -١٩٩٨: نلسون مانديلا وفريدريك دو كليرك (حنوب افريقيا)؛ -١٩٩٤: اسحق رابين وشمعون (بحنوب افريقيا)؛ -١٩٩٤: اسحق رابين وشمعون الفلسطينية)؛ -١٩٩٥: حوزف روتبلات وحركة الفلسطينية)؛ -١٩٩٥: حوزف روتبلات وحركة المونسنيور كارلوس فيليبي خيمينيس بيلو المشرقية).

□ الجالية الأريزية في السويد وتصرف غريب لحكومة أسموا: في السويد حالية أريزية (ويذكر ان السويد من أكثر البلدان المتقدمة استقبالاً للحاليات القادمة من العالم الثالث وأرقاها أداء إنسانيًا إزاء هـولاء المهاجرين إليها) يبلغ

تعدادها نحو ١٠ آلاف شخص، كانت طلائعها قد وصلت منذ نهاية الستينات ومطلع السبعينات حين كانت الشورة والحرب في بلادهم على أشدها، إضافة إلى تعرض المنطقة إلى كوارث بيئيــة (وبالأحص الجفاف) قتلت ملايين البشر حوعًا. وتعد هذه الجالية من أنشط الفئات المهاجرة من افريقيا والبلدان العربية والاسلامية، ولديها عدة منظمات وروابط محلية أهمها الاتحاد المركزي للجالية الأريزية والرابطة الاسلامية الأريزية، إلى جانب منظمات فرعية لكل الحركات السياسية المعروفة في الساحة الأريترية الأصلية كالجبهة الشعبية وجبهة التحرير والجحلس الشوري، وغيرها. ولهذه المنظمات والروابط نشاطات فعالة وملموسة ثقافية واعلامية وسياسية وتربوية واجتماعية إلى عدد من المدارس والمساحد والنوادي في مدن مختلفة من السويد.

منذ نهاية ١٩٩٣، عندما أصبح استقلال أريتيا ناجزًا، رأت وزارة الهجرة السويدية (ومثلها وزارات الهجرة في عدد من الدول الاوروبية) انه لم تعد هناك مبررات سياسية أو انسانية لقبول المزيد من اللاحثين الأريتريين، وقررت رفض جميع طلبات اللجوء المقدمة من أريتريين كانوا وصلوا إلى السويد قبل الاستقلال (ويقدر عددهم بنحو المنحص) وترحيلهم إلى بلادهم.

وجاءت المفاجأة من أسمرا التي رفضت عودة هولاء المواطنين إلى بلادهم ورفضت استقبالهم متذرعة بأنها لا تملك الامكانات الاقتصادية لاستيعابهم. ونشب نزاع سياسي بين المدولتين استدعى تشكيل وفد سويدي رفيع المستوى لزيارة أسمرا، وبدأت مفاوضات أسفرت عن اتفاق في كانون الثاني ١٩٩٥. وقد «وصف مسؤول سويدي أريتريا بقوله إنها الدولة الوحيدة في العالم التي ترفض عودة أبنائها إليها. وأضاف ساعرًا: لم نسمع قبل اليوم عن دولة تساوم الدول الاجنبية وتشترط عليها دفع الاموال لها حتى

تسمح لمواطنيها بالعودة إلى بيوتهم. وأضاف: ان الوفيد الندي سيافر إلى أسميرا اضطير إلى ان يذكر الحكومة الأريترية بأن القسانون المدولي المذي منتح الشرعية لاستقلال الدولة الأريترية وجعلها عضوا في بحتمع الدول المعاصرة يفرض عليها ان تتصرف بمسؤولية كاملة تجاه الدول الأخرى وتجاه مواطنيها الذين من حقهم الطبيعي والبديهي الرجوع إلى اراضيهم وبلادهم. لكن المسؤول السويدي امتنع عـن التطـرق إلى تفـاصيل أخـرى مـــن الححادثـــات وتتعلق بما سمته بعـض مصـادر الجاليـة الأريتريـة في السويد «صفقة مالية» بين الجانبين مقابل موافقة الحكومة الأريترية. غيير ان هذه المساومة ارتدت طابع الاتفاق الدبلوماسي ووضعت الاموال التي ستدفع تحت عنوان المعونات الاقتصادية والانسانية لايجاد مشاريع وفرص عمل ومساكن لآلاف الشباب» («الحياة»، ٦ نيسان ١٩٩٥).

وقام الأريتريون، طالبو اللحوء إلى السويد الذين تقرر ترحيلهم، بتحركات مكثفة رافضين العودة، ومندين في الوقت نفسه بموقف حكومة بلادهم من قضيتهم ومصرين على حقهم المبدئي والطبيعي في الحصول على الجنسية الأريترية وحق المواطنة والعودة متى يشاؤون. وجمدت وزارة المسويدية قرار ترحيلهم ووعدت باعادة درس ملفاتهم بشكل فردي.

□ «السويد أنظف الديمقراطيسات الغربية» (ألف دولار تشكل أزمة وفضيحة): في تشرين الاول وتشرين الثاني ١٩٩٥، وقف العالم، بدوله وأنظمته وشعوبه المتقدمة وخصوصًا النامية، وباندهاش واعجاب بالمستوى الراقي حدًّا الذي بلغته التجربة السويدية في أدائها لمختلف مستويات المسؤوليات وعلى جميع الأصعدة، وحاصة المحكومية والادارية والقضائية. أما الذي أعدد التذكير بهذه الفرادة السويدية فأزمة سياسية تسببت بها «فضيحة فساد» بطلتها مونا سالين السائين المالية المناسية المالين المالية المولدة المالية المالية المولدة المالية المالية المولدة المالية ا

نائبة رئيس الحكومة (إنغفار كارلسون) والمرشحة التي كانت أوفر حظًا لزعامة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتاليًا لرئاسة الحكومة في ربيع ١٩٩٦، التي استخدمت بطاقة الائتمان الحكومية الموضوعة في حيازتها للانفاق منها في أثناء العمل والمهمات الرسمية. وأما المبلغ المذي شكل حرمًا فهو ألف دولار أنفقته سالين لشراء أشياء شخصية وهدايا لأطفاطا وزوجها، وتخلفها عسن دفع ضرائب مستحقة عليها حتى اضطرت إدارة الضرائب لاحالتها إلى المحكمة المحتصة.

لم تجد صحيفة «اكسبرسن» الم تجد صحيفة «الفضيحة». إذ إن المحصول على المعلومات عملية سهلة في السويد، وذلك بفضل مبدأ العلانية الذي يكفله الدستور السويدي ويطبق بدرجة عالية من الصدقية. وهو يعني ان من حق أي فرد في المحتمع الاطلاع على أي شيء من اوارق ومحاضر وملفات الحكومة، ولا يجوز حجب أي شيء سوى القليل حدًّا المتعلق بالأمن القومي حصرًا. ومن حق أي فرد قراءة بريد رئيس الحكومة أو عساضر إجتماعاتها، أو الاستفسار من الجهات المختصة عن الذمة المالية لأي مسؤول.

ونادرة حدًا حالات استغلال السلطة. وآخر حادثة مشابهة ظهرت في اواخر السبعينات حين اتضح ان وزير المال في حكومة أولاف بالمي قد استفاد من منصبه في السلطة، فطرده بالمي من الحكومة فورًا وانتهى كل شيء. ولا حادثة أحرى منذ عشرات السنين.

أظهرت التحقيقات، وحكم المحكمة، صحة ما قالته مونا سالين بأنه ليس هناك من قصد حرمي وانها احتاجت لبعض السيولة فاستخدمت بطاقة الائتمان الحكومية وانها كانت عازمة على إعادة ما استلفته، وإن المبلغ صغير لا يزيد عن الف دولار اميركي.

أحيطت سالين بمشاعر العطف والشفقة

والرحمة من غالبية فئات السويديين وقد رأوها تذرف الدمع ندمًا وتوبة علىي إنفاقها ألـف دولار من غير وجه حق وهي نائبة رئيس الحكومة وأقوى مرشحة لزعامة الحزب الاشستراكي الديمقراطي ولرئاسة الحكومة، حتى ان زعيم المعارضة المحافظة، كارل بيلدت، بدل ان يستغل السقطة لاضعاف خصومه الاشتراكيين قــال: «إن المشكلة لا تعنينــا وإنما تعني الحزب الحاكم وحده، وعليه ان يعالجها بالطريقة المناسبة». والمحقق العدلي قال بصراحة تامة انه هو نفسه قام احيانًا باستلاف مبالغ صغيرة من الحساب الحكومي بواسطة بطاقة الانتمان الرسمية ثم اعادها لاحقًا. وعزت فسات أحبرى ما فعلته سالين إلى «اننا جميعًا نعيش وننفق أكــــثر مــن مداخيلنا. وهـذا الاسـلوب لا بـد ان يوقعنـا في مشاكل من هذا النوع». بيد ان جماعات من الكتاب والمثقفين والفئات الاجتماعية الرصينة، وحاصة من الجيل الذي أبحر التحربة «المعجزة السويدية» رأوا ضرورة عدم التهاون في أمر هذه «الفضيحة» إذ قد تكون مؤشرًا على بداية انحطاط الجمتمع وعلى انعدام القيم والمشل التي تبنى الدول والحضارات الراقية.

□ السويد في الاتحاد الاوروبي: نتيحة للاستفتاء الشعبي الذي حرى في تشرين الثاني 99٤ اكتسبت السويد العضوية الكاملة في الاتحاد الاوروبي وأخذت عمليًا مقعدها فيه بدءًا من أول 99٥.

ومع هذا الانضمام توسع الاتحاد الاوروبي شمالاً بعد ان كان يصب اهتمامه جنوبًا ناحية البحر الأبيض المتوسط حيث كان قد حذب إليه اليونان واسبانيا والبرتغال في الثمانيات. ومع عضوية السويد، وهي أقوى الاعضاء الحدد، أصبحت عضوية النروج مضمونة. كما انها شكلت نقطة تحول في حظوظ الاتحاد الاوروبي كله بعد عامن اتسما بالركود الاقتصادي

والقلاقـــل الماليـــة والانقســـام حـــول البلقــــان ويوغوسلافيا.

حاك ديلور، الذي كان رئيس المفوضية الاوروبية، قال، وكان يستعد لنزك منصبه لخليفتـه: «إن اختيار السويد الانضمام إلى الاتحاد الاوروبــي يثبت ان اوروبا لا ترال حذابة». وكان ديلور يخشى من ان يؤدي رفض السويديين دحول الاتحاد الاوروبـي إلى تشــحيع المعــارضين لـــ«تــورط» الدانمارك وبريطانيا وحتى فرنسا في الاتحاد الاوروبي، أو على الأقبل تشجيع المشككين في الحكمة من وجود هذا الاتحاد في الأسساس، أو من توسيع صلاحياته. كما ان رفض السويديين، لـو حصل، لكان وضع حدودًا نهائية للآمال في إقناع النروج بالانضمام وهي الغنية بالبنزول وألأسمـاك، ولأصبحت فنلندا معزولة، ولتحولت السويد إلى مركز استقطاب لمزيد من التعاون بين المدول الاسكندينافية والتنافس بينها من جهمة وبين دول الاتحاد الاوروبي من جهة أخرى.

لذلك، جاءت نتيجة الاستفتاء السويدي لتعني ان الاسكندينافيين د محلوا احيرًا إلى رحاب الاتحاد الاوروبي بعدما ابتعدت دول هذه الشعوب عن اوروبا الغربية طيلة الفترة التي تلت انتهاء الحرب العالمية الثانية متمسكة بالحياد وحريصة عليه وتنظر نظرة ملؤها الشك والريبة في نوايا ما كان وتتها «الأسرة (أو السوق) الاقتصادية الاوروبية) (CEE). والجديسر ذكسره ان النمسا وفنلندا والسويد والنروج انضمت إلى بريطانيا في الم ١٩٥٩ لتشكل معًا «منطقة التحارة الاوروبية الحرة» (EFTA).

لكن بعد أقل من سنة على استفتاء خيار الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، عاد السويديون ليعبروا بطريقة صارخة عن ندمهم على ذلك التحول، وذلك في ١٩ ايلول ١٩٩٥ حين أحريت اول انتخابات لاختيار ٢٢ نائبًا سويديًّا إلى البرلمان الاوروبي. فاسفرت هذه الانتخابات عن مفاحآت

لا سابق لها طوال هذا القرن، وعن نتسائج لم تكن منتظرة على الاطلاق.

أبرز المفاحآت تدني نسبة الذين شاركوا في الاقـــراع إلى ٤٠ واســـتنكاف ٢٠. وهـــذا التدني في المشاركة يعتبر حادثة فريدة في السويد لا مثيل لها، لأن العلاقة بــين النـــاخبين الســويدين وصناديق الاقـــراع علاقــة حميمــة فعلاً وفي جميــع المناسبات، تشريعية أم محلية أو بلدية أم استفتاءات عامــة، حيث تظهــر البيانـــات الرسميــة ان نســبة المشاركين في الاقتراعات لم تنحدر عن ٧٠٪ منــذ نهاية الحرب العالمية الثانيــة، ووصلــت إلى ٩٠٪ في اكثر الاحيان (بينما تتدنى في الدول الاوروبيــة الغربية الأحرى في اقتراعات واستفتاءات كثيرة إلى الغربية الأحرى في اقتراعات واستفتاءات كثيرة إلى ٤٠٪).

وقياسًا على ذلك، يمكن إدراك عمق الصدمة التي شعر بها المسؤولون الكبار في السويد (خاصة أولئك الذين كانوا متحمسين للاتحاد الاوروبي) من جراء عزوف الناخبين عن اختيار ممثليهم إلى البرلمان الاوروبي، حتى ان هؤلاء المسؤولين تركوا جانبًا دلالات نتائج الانتخابات بحد ذاتها وانصرفوا لمناقشة هذه المفاجأة الي اعتبرت بمثابة اضراب شعبي احتجاجًا على العضوية في الاتحاد الاوروبي.

وحملت نتائج فرز الاصوات المفاجأة الثانية التي اظهرت ان كل الاحزاب المؤيدة للعضوية الاوروبية إما انها حافظت على مواقعها المتواضعة كما كانت من قبل، وإما تراجعت باستثناء حزبين صغيرين احرزا تقدمًا هائلاً وغير متوقع هما حزب البيئة (الخضر) وحزب اليسار (الشيوعي)؛ ولا تفسير لذلك سوى انهما كانا منذ الأساس معاديين للعضوية الاوروبية وما زالا، فكافأهما الناحبون بحرارة.

□ السويد ودول منظمة «أفتا»: راجع «حياد سويسرا» في باب «معالم تاريخية» في مادة

«سويسرا» من هذا الجزء، الحادي عشر.

□ السويد وموجبة العنصريبة: مع اوائل التسعينات وعلى مدى نصفها الاول، بدأ يظهر لدى بعض السياسيين حطاب (وممارسات لـدى بعض أنصارهم) سياسي ينمّ عن عنصرية شبيهة بتلك التي نمت في معظم البلدان الاوروبية في الفترة نفسها، ما أدّى بلحنة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة إلى إصدار أول انتقاد من نوعــه إلىالسـويد «بسبب ازدياد عدد المنظمات العنصرية واللاسامية ومختلف مظاهر كراهية الاجانب فيها»، ومما حـدا برئيس هذه اللجنة، فرنشيسكو حوسيه أغويلا-أوربيتا إلى القول: «إنه لأمر مؤسف حقًا ان تتطور هذه الاشياء بصورة سلبية في دولة كانت إلى الأمس القريب توصف بأنها الجنة في محال حقوق الانسان». وقد أحدث هذا الانتقاد الدولي رد فعل كبيرًا لدى السلطات الحكومية لحساسية السويد تجاه قضايا حقوق الانسان التي ظلت علمي الدوام تعتبرها مقدسة. فباشرت تدابير وإحراءات للحد من تفاقم النزعات اليمينية المتطرفية وحمايية الجحتمع والديمقراطية من التوترات العنيفة الىتى كانت قىد وصلت إلى ذروتها في ١٩٩٢، ثـم عـادت إلى الهبوط في الأعوام التالية.

(محمد خليفة حمال في الموضوع بصيورة مكتفة، ونشرت له «الحياة»-٢٤ كانون الاول ٥ ١ ٩ ٩ -ما يلي):

الواقع ان ما يميز السويد عن الدول الأحرى هو هذا البحث الجدي عن سبل مكافحة التطرف العنصري، وبالتحديد، كما اشار إلى ذلك مسؤول الامم المتحدة عن حقوق الانسان حين قال: «تظل السويد متميزة عن غيرها بالمناهضة القوية والجادة لهذه الموحات». وإذا ما اعتبرنا عام الذروة بالقياس إلى عدد ضحايا العنف الارهابي حيث أصيب نحو ١٥٠ شخصًا بين قتيل وحريح وكانت إصاباتهم خطرة، فإن ١٩٩٣

شهد تراجعًا واضحًا في مثل تلك الجراثم نتيجة ان الحكومة قامت فورًا باجراءات وقاية ملموسة. وفي ١٩٩٤، حدثت ١٠٧ جرائم لأسباب عنصرية أصيب فيها ٩٩ شخصًا بجراح مختلفة. ولكسن انخفاض عدد الجراثم لا يكفى لايضاح الصورة. ففي المقابل هناك ارتفاع وتطور في شدة الجريمة وضراوتها، بـل ان الشرطة نفسها تعـترف ان الجرائم المسلحة أقل بكثير من إجمالي ما يحدث منها، لأن الكثيرين يفضلون السكوت حوفًا من الانتقام المضاعف. وأعلن مؤخرًا (اواحر ١٩٩٥) مسؤولون كبار في مؤسسات الدولة-جميعهم من أصول أحنبية-انهم يتلقون بانتظام رسائل ومكالمات تهديد بالقتل. وقد شارك بعض هؤلاء في تظاهرة حاشدة نظمت اواخر تشرين الشاني ١٩٩٥ في العاصمة استوكهو لم، كالناتب حوان فو نسيكا.

وتعترف الشرطة السويدية ايضًا بأن المجموعات النازية ترداد بسرعة، وكذلك بحموعات حليقي الرؤوس المعادين للمهاجرين، بحيث صار لهم حضور ظاهر في سائر أرجاء البلاد. وإلى حانب ذلك انتشرت أعمال الدعاية ضد الملونين والأقليات والأغراب في المدارس ووسائل الاعلام على شكل مطبوعات وملصقات وموسيقى، وصار الكثيرون من المهاجرين يشمون رائحة العنصرية في كل مكان ويلمسونها في كل وقت، حتى ان العديد من اصحاب المطاعم رفضوا السماح لملونين بالدعول إلى محالهم، وكذلك أرباب العمل...

وتتسم الظاهرة العنصرية في السويد بسمات مميزة ومهمة. فمعظم رموزها وقادتها هم من الأحانب لا من السويديين، وحاصة من الألمان. وكان من اللافت حدًا ان الذين نظموا تظاهرة نازية حاشدة في ثاني أكبر مدن السويد (يتبوري) نهاية تشرين الثاني ١٩٩٥ كان أكثرهم المانًا.

ويفسر المسؤولون في الشرطة السويدية هذه السمة تفسيرًا مقنعًا إذ يرون ان رحابة صدر الديمقراطية السويدية وخاصة في بحال الاعلام هو ما يغري النازيين الجدد في الدول المحاورة بالانتقال إلى السويد لممارسة نشاطاتهم والتعبير عن آرائهم بحرية من خلال المطبوعات والملصقات التي لا تخضع لأي تقييد أو رقابة. وقد لوحظ في الفترة الاحيرة ان أكثر من قائد في الحركة النازية الالمانية ليحويلها إلى معسكرات تدريب على السلاح والعنف لأنصاره. ومن الملاحظ ان هؤلاء النازيين يتحصون ببث دعواهم في اوساط المراهقين وتلاميذ المدارس ممن هم دون سن الد ٢٠ والد ٢٠ سنة على أبعد تقدير.

ولكن كيف يفكـر السـويديون في معالجـة هذه الظاهرة؟

هناك أولاً نقاش عميق وحاد يشارك فيه كبار المسؤولين يهدف إلى بلورة الآراء وحلق تيار وعي عام في المحتمع وتوليد الاقتراحات والحلول. وقد طالبت وزيرة العدل ليلى فرينالدز الحكومة بطرح مبادرات مبتكرة في هذا المحال وبتعميق التعاون بينها وبين منظمات المهاجرين، وبين هذه الموزيرة مع الجهاز القضائي باعادة الروح إلى قانون قديم صدر في ١٩٣٣ اليام الموجة النازية يخطر ارتداء ملابس ذات طابع سياسي أو حزبي أو يديولوجي، وذلك لتطبيقه الآن على الذين

ومن ناحية أحسرى، أسفرت التظاهرة الشعبية الحاشدة ضدالعنصرية (تشسرين الثاني ٩٥٠) عن ولادة تحالف احتماعي يضم عشرات المنظمات والروابط والنقابات الشعبية. وقد صسرح على اثرها يان إيدلينغ، ممثل اتحاد النقابات، بقوله: «صحيح اننا لم نفعل شيئًا مهمًا حتى الآن ولكننا بعد الآن لن نهمل هذه القضية ابدًا، وسوف

يلاحظ الجميع ما سنفعله قريبًا». كذلك قامت الحكومة بتخصيص مساعدات مالية سخية لكل المنظمات والجمعيات الناشطة في مضمار مكافحة العنصرية والنازية، وشحعت على إصدار مطبوعات وصحف حديدة توضح الحقائق الخاصة بالمهاجرين وحجم المكاسب الاقتصادية التي تجنيها الدولة بواسطتهم (إلى هنا ينتهي ما جاء عن محمد خليفة).

وفي آب ١٩٩٧، انشخل السرأي العام السويدي بفضيحة «نازية وعرقية» كشفت عنها الصحافية السويدية ماسيج زارمبا التي كتبت على مدى أربعة أيام ان الحكومات السويدية أحرت عمليات تعقيم لنحو ٦٠ ألف امرأة لتخليص المحتمع السويدي من نماذج عرقيسة «متدنيسة». وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مارغوت فالستروم: «مـ ا حـ دث لم يكن سوى همجية». وذكرت زارمبا، في دراستها، ان السويد والنروج والدانمارك لعبت دورًا في «علوم» التطهــير العرقـي بعد الحرب العالمية الاولى. وبدأت عمليات التعقيــم في السويد في ١٩٣٥ وبلغت ذروتها في ١٩٤٦ ولم تتوقف حتى ١٩٧٦. وعلى رغسم ان همذه العمليات اختيارية من الناحية الرسمية فإن الضحايــا يقولون إنهم تلقوا أوامر بتوقيم إقىرارات بالموافقة وإلا واجهوا محطر فقد اطفالهم الآخريــن وكــل مــا يتمتعون بــه مـن مزايــا. وكــان كــل الضحايــا مـن فئات «دنيـا» أو من «نوعيـات عرقيـة مختلطـة أو فقيرة» بمعنى انهم كانوا يواجهون صعوبات في التعليم، أو من عائلات فقيرة أو ليسوا من السلالة النوردية (الشمالية) التي ينتمي إليها الجنس الشمالي في دول اسكندينافيا.

□ شوائب حياد السويد: لم تدحل السويد حربًا ولا نزاعًا منذ ١٨٣٤، أي منذ عهد الملك كارل يوهان الرابع عشر الذي أعلن ان السويد تتمسك بـ «حياد صارم ومستقل» في حال

وقعت الحرب بين روسيا وانكليرا. لكن الحرب العالمية الثانية شكلت تحديًا كبيرًا لحياد السويد. إذ اعتبر كثيرون ان التنازلات التي قدمتها السويد حلال تلك الفترة كانت مخالفة لمبادىء الحياد حسب بنود معساهدة لاهماي ١٩٠٧. فخملال الحرب الروسية-الفنلندية شتاء ١٩٤٠-١٩٤٠ طلبت فرنسا وبريطانيا الأذن بتمرير مساعدات عسكرية لفنلندا عبر السويد. فسرد وزيـر الخارجيـة كريستيان غنتر بسرعة ان عبور القوات العسكرية الاراضي السويدية أمر غير قــابل للنقــاش، في حــين كان الشارع السويدي والصحافة يحشان الحكومة على التدحل إلى حانب فنلندا باعتبار العلاقات التاريخية بين البلدين. لكن رئيس الحكومة آنـذاك بير ألبين هانسون دعم وزير حارجيته وقال: «ليس من البطولة ان تستشهد السويد إلى حانب فنلندا إذا كان الاستشهاد لا يغيّر من وجهة الحرب».

لكن الشائبة الكبرى في هدا الحيداد ان السويد التي كانت بدأت بتقديم مساعدات انسانية لفنلندا في بداية الحرب عدادت وغيرت من استراتيجيتها، فقادت حملة دبلوماسية محمومة هدفت إلى منع دول الحلف من التدخل إلى حانب فنلندا في محاولة لإبعداد شبح الحسرب عن اسكندينافيا من جهة (وهذا أمر لا يزال في صلب الحياد)، لكن تصرفها هذا من جهة أحرى جاء إرضاء للألمان الذين كانوا على علاقمة طيبة بالسوفيات آنذاك. فأجبرت هذه السياسة السويدية فنلندا على الاستسلام وتوقيع معاهدة صلح مكلفة حدًا مع السوفيات.

وخلال الحرب الألمانية-النروجية، تقدمت المانيا بطلبات متكررة لنقل عتادها عبر الاراضي السويدية. فكان رئيس الحكومة هانسون، يرد بالرفض استنادًا إلى حياد بلاده. لكن اثناء الهدنة في النروج، أعادت ألمانيا الطلب بالسماح للجنود المسرحين والآليات التابعة لها بعبسور الاراضي السويدية في طريقها إلى المانيا. ووافقت السويد، هذه المسرة، لأن الاحسراء لا ينطبوي على ايسة تسهيلات حربيسة لصالح هدا الفريسق أو ذاك، وبشروط ثلاثة: —ان يعبر الجنود من دون سلاح؛ —ان يخضع نقل الآليات للامكانات التقنية المحددة؛ الاروج. ولم يعتمد نص مكتوب في تحديد هذه الشروط، وتبيّن في ما بعد ان الخط استعمل لنقل قوات نظامية وليس حنودًا مسرّحين. وقدمت المحدود اشارتا فيهما إلى وجود «نقص فاضح في المحدديء الحياد»؛ فأحد السويديون يحاولون اقناع مبادىء الحياد»؛ فأحد السويديون يحاولون اقناع الخطوط الحديدية لعدم تعارض مثل هذا العبور مع قوانين الحياد.

وعندما هاجمت المانيا الاتحاد السوفياتي في ٢٢ حزيسران ١٩٤١، وضمع وزيسر الخارجيسة السويدي من حديد امام لاتحة من المطالب الالمانية، أهمها وأكثرها إلحاحًا نقل فرقة عسكرية من أوسلو إلى فنلندا. وقدمت المانيا ضمانات أنها لا تنوي تكرار العملية. وبعد مناقشات ومشاورات في البرلمان السويدي (ريكسداغ) أعطت الحكومة السويدية موافقتها على العملية. لكن الضغوط الالمانية تجددت لتكرار عمليات نقل الجنود، أهمها عملية إنغلبرشت التي شملت نقل ١٥ ألف حندي من أوسلو إلى تورنيسو في فنلندا على مـدى ثلاثـة اسابيع. وكان على السويد ان تنتظر تراجع النفوذ الالماني لتحرؤ على رد الطلبات بعمليات عبور حديدة. فالخروقات التي ارتكبتها ضد حيادها رمت بالدرجة الاولى إلى تجنيب البلاد الحسرب. وقد عبّر عن هذا الموقف اعلان رئيس الحكومة بمير ألبين هانسون: «لا يخوض الانسان نضالاً من احل إبعاد الحرب عن دياره بمواقف متشنحة تحر إلى صراعات غير مرغوب فيها». وتظهر ايضًا دمغة مسايرة المانيا النازية والخوف منها في الاحسراء السي اتخذته السويد، بالتعاون مع سويسرا، ويقضى بختم

جوازات سفر اليهود بحرف «له»، الحرف الاول لكلمة يهودي باللغة السويدية، وهو إحراء قيد حركة اليهود وجعلهم فريسة سهلة في قبضة النازيين والمتعاونين معهم.

خلال الحرب الباردة، كانت السويد تلوح بالحياد وتشدد عليمه وتعمل على تقويته بتوسيع الدائرة لتشمل الدول الاسكندينافية.الفكرة أثارت السوفيات والاميركيين على السواء. فحلر السوفيات الدول الاسكندينافية من الدحول في أي تكتل قد يفسر انه موجه ضدهم. والولايات المتحدة أوضحت بضرورة انضمام السنروج والدانمارك إلى الحلف الاطلسى مؤكدة أن الدول المنضمة إلى الحلف وحدها مؤهلة للحصول على التكنولوجيا الحربية. لم تأخذ الحكومة السويدية برئاسة تاجى أرلندر التهديد الاميركي على محمل الجد غير ان القيادة العسكرية التي اقلقها حرمان الجيش من الصناعة الحربية الاميركية، راحت خلف ظهر الحكومة تمد شبكة اتصالات مع الاميركيين. وهذا الأمـر بـات معروفًا عنـد الـرأي العام السويدي، إذ تمّ الكشف، بعد توقيع معاهدة باريس (تشرين الثاني ١٩٩٠) من قبــل ٣٤٠ دولـة بينها ٢٢ مـن حلفي الأطلسي ووارسو ونصت على نهاية الحرب الباردة، عن وثيقة سرية عائدة لعام ١٩٤٨ تحدثت عن اتصالات قائد الجيش السويدي ملغمي يونخ بالسفير الامسيركي في استوكهو لم حول استعداد السويد لاعادة النظــر في الحياد مقابل التعهد بتسليحها بالسلاح الامركي. وألح يونغ على السفير بابقاء اتصالاتهما سرية «لأن الكشف عنها يكلفه وظيفته».

تلك الفجوة بين الحكومة والعسكر حملت وزير الخارجية الاميركي جورج مارشال على تشديد اللهجة مع استوكهو لم: «السويد ملعوة لأن تهجر حيادها غير الواقعي وتنضم إلى خط غربي مشترك». وبعد محاولات متكررة رمت إلى رفع الحصار الاميركي استسلمت الحكومة

السويدية للضغوط الاميركية ووقعت اتفاقات عدة شكلت ما عُرف بالجبهة التقنية ضد السوفيات، قادت هذه الاتفاقات في ما بعد إلى تعاون وتبادل معلومات بين الاستخبارات الاميركية والسويدية.

وفي الخمسينات بنست السويد مدارج اضافية في قواعدها الجوية المحاذية للساحل الشرقي خصيصًا لاستقبال طائرات الحلف الأطلسي في حال قرّر الحلفاء مهاجمة الاتحاد السوفياتي. كما حهزت نفسها بأجهزة اتصال ربطت القواعد الجوية في الدانمارك والنروج مع إمكانية الاتصال بانظمة القواعد الحربية الاوروبية التابعة للحلف. ولم تكن هذه التجهيزات كافية للتنسيق بين الدفاع الجوي السويدي والاحرى التابعة للحلف الاطلسي إلا انها كافية لتبادل المعلومات في حال وقوع غارات حوية.

وخضعت سياسة الحياد السويدية لعملية تجميل في السبعينات مع أولاف بالمي المذي استعمل رصيده وجاذبيته ليطرح السويد في الحافل الدولية كدولة محبة للسلام، مساصرة للحق ومساندة للعالم الثالث في كفاحمه من احمل الاستقلال والحرية. وقد منحته حملته ضدالولايــات المتحدة في حرب فيتنام شعبية عالمية، وحرَّت علمي البلاد تأزمًا في العلاقات الاميركية-السويدية دام سنوات حرب فيتنام وبعدها. إلا ان هـذا التـأزم لم يطل القنوات الاستخباراتية التي استمرت متعاونة إبان حرب فيتنام وفي فيتنام نفسها. ويعرّف الاعلام السويدي هذا التبادل للمعلومات بين جهازي الاستخبارات الاميركي والسويدي بـ«أعمال كالعادة»، إشارة إلى استمراريته على مر العقود. ولعل أفضل من عبر عن هذه الحقيقة في السياسة السويدية وزير الدفاع السويدي تورشتين غوستافسون إذ قال: «على رغم انسا حياديون إلا اننا نعرف لمن ننتمي» (لورا مقدسي، «الحياة»، ٢ حزيران ١٩٩٥؛ وراجع باب «السويد جغراسيًا و سياسيًا»).

□ المسلمون (والاسلام) في السويد: يبلغ عدد المسلمين الذين يعيشون حاليًا في السويد، وبعد موجة تدفق البوسنيين أثناء الحرب في البوسنة، نحو ٢٠٠ ألف مسلم. ويتمركز نحو ٤٠ ألفًا منهم في استوكهولم، وتوجد مراكز تجمع كبيرة أخرى في مالمو وغوتبورغ.

أما علاقمة الاتصال والتعارف فتعبود إلى الزمان الذي كسان خلالمه المسلمون في آسيا والشرق الاوسط يشكلون حلقات الوصل الرئيسية بين الشرق والغرب، وكمان الفايكنغ في السويد يقومسون برحملات بعيمدة وواسمعة في سمفنهم الطويلة، فاحتكوا بالتحسار المسلمين في آسيا الوسطى. كانت سفن الاسكندينافيين القدامي التي تزين مقدمها بتنين تشق طريقها عسبر الانهار الروسية لتصل إلى المراكز التجارية الكبــيرة في بحــر قزوين والبحر الأحمر. وعثر على أدلة على التجارة الواسعة التي كانت قائمة في الفترة بين العامين ٨٠٠ و ١٠٠٠ عندما اكتشفت حوالي ١٠٠ ألـف قطعة نقود فضية عربية كانت مدفونة في السويد، معظمها في جزيرة غوتلاند في البلطيسق. لكن الاسلام لم يتمكن من التقدم شمالاً ولم تصل إلى السويد موجات الفتح الاسلامي اللاحقة على ايدي المغول بعد اعتناقهم الاسلام، ولا على ايــدي

وصلت أول موجة صغيرة من المسلمين إلى السويد في ١٩٤٩ مع قدوم بضعة آلاف من التسار من الاتحاد السوفياتي. وفي ١٩٥١، تم تشريع قانون يضمن الحريةالتامة لممارسة الشعائر الدينية. وفقد الجيل الثاني من تلك الدفعة الاولى من المسلمين كل صلة تقريبًا بمعتقده الاصلي. وهذا أمر حاولت الجاليات المسلمة السيّ وصلت خلال الستينات والعقود اللاحقة ان تتفاداه. وأدى الامر إلى وحود حوالي ٢٠ منظمة اسلامية حاليًا تنشط في السويد. وتتوزع هذه الجاليات إلى حد ما على

أساس اللغة. إذ توجد للعرب، وهم الأكثر عددًا، مراكزهم الدينية الخاصة بهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى الاتراك والبنغلادشيين والباكستانيين. وفي ١٩٩٤، حصلت الجالية التركية على إذن لبناء مسجد لها على ارض خارج استوكهو لم.

في تمسوز ١٩٩٥، اسستضافت الحكومسة السويدية مؤتمرين اسلاميين: مؤتمر «الاسلام في اوروبا»، وهو الاساس، ومؤتمر شبابي عقد بموازاة الاول وشارك فيه ممثلون عن المنظمات الاسلامية في ١٢ دولة اوروبية، ومنظمات أحرى من الدول العربية. وكان ممثلون عن المؤتمر الشبابي يشاركون في جلسات المؤتمر الرئيسي العمومية، وقد أثنى الشباب المسلم في اوروبا على بادرة الحكومة السويدية لتستمع منهم شرحًا لظروفهم ومشاكلهم وطموحاتهم واقتراحاتهم لتسوية أوضاعهم، وعن نظرتهم لمستقبلهم داخل المجتمعات الاوروبية.

أما المؤتمر الاساسي، «الاسلام في اوروبا»، فقد ارست الحكومة السويدية من خلاله «مبادرة اسلامية» اتفق المؤتمرون على التسليم لها بها. فأكد الدكتور عصمت عبد الجحيد، امين عام الجامعة العربية (وكان مدعوًا للمؤتمر ومشاركًا فيه) ان «السويد مؤهلة تمامًا لمشل هذا الدور نتيجة لرصيدها الايجابي السابق لدى العالم الاسلامي، وبفضل حيادها واستقلاليتها عن المحاور والاحلاف والتكتلات الدولية، ومساهماتها في الدفاع عن حقوق الدول والشعوب الضعيفة على المسرح الدولي، كذلك عن القضايا العربية».

ضم المؤتمر ١٥٠ شمصصية سياسية وأكاديمية واعلامية. وراعى المنظمون دعوة أكثر من ٨٠ مفكرًا وصحافيًا ومسؤولاً ينتمون إلى ٣٠ دولة اسلامية واوروبية، وعشرات المنظمسات والمؤسسات الفاعلة، ٤٠٠ فيها منظمة المؤتمر الاسلامي، ورابطة العالم الاسلامي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الاوروبي، والمحلس الاوروبي، والفاتيكان، والكنيسة السويدية. وراعوا ايضًا

التوازن الدقيق بين الطابع العلمي والفكري من حيث المبدأ وبين الاطار السياسي والعلمي والعلمي لأهداف الموتمر. كذلك لحظوا التنوع والتعدد في توجهات المفكرين والمثقبين الايديولوجية ومناهجهم العلمية، من الاسلامية والاصولية والمتحررة والعلمانية والمحافظة والليرالية. ولم يتخلف عن الحضور أي شخصية أدرجت في لاتحة المدعوين، وحضر ممثل شخصي للملك الحسن الثاني رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي.

بحثت لجمان المؤتمر في الحيلولة دون تحقق سيناريوهات الحظر والعداء المتبادل، وفي كيفية إنجاز التواصل الثقافي بين اوروبا والمسلمين عمومًا ومسلمي اوروب خصوصًــا، وفي استخلاص المدروس والعبر من التحارب التاريخيــة الماضيــة كالاندلس والصليبية والعثمانية إلى الامثلة المعاصرة كتحربة التعايش في بلـد كبـــير وفي ظـــل غالبيـــة مسلمة (أندونيسيا أو ماليزيا)، وفي الخيارات المطروحة امسام المسلمين في اوروب (العزلمة أو الاندماج)، وفي كيفية تحقيق التعددية الثقافية الكاملة، وفي دراسة رؤى الاسلام كشريعة وتجربة اجتماعية تجاه المرأة والرجل والطفل والأسسرة ومقارنتها بنظائرها في الثقافة والواقع في اوروبا، وفي علاقة الديس والمحتمع بالديمقراطية سواء من المنظور الاسملامي أو سمواه ولا سميما منظور العلمانية وعلاقة كل منها بالمستقبل.

وأجمع المفكرون والمثقفون من الجانبين على ان لا وجود لأي عوامل موضوعية لاستمرار سوء الفهم، لا في الاديان ولا في الثقافة ولا في حجم العلاقات والمصالح المادية والجغرافية؛ وان لا مبرر للحملات الاعلامية والايديولوجية أو السياسية على الاسلام أوالمسلمين. كما أجمع المشيار كون على ان «إمكانية الاسلام الاوروبي» ليست موضع بحث لأنها حقيقة حياتية قائمة، وانها تتمثل بصورة حاصة وجلية في الجيل الثاني من المهاجرين المسلمين، وهو حيل أوروبي الثقافة والتفكير

واسلامي الحوية والعقيدة والسلوك، وان عملية الاندماج أو التوفيق بين الاسلام والنظم الاوروبية قد حرت ببطء لكن بثبات، ونتائجها ملموسة في وحود أكسثر من ١٠ ملايين مسلم يحملون حنسيات دول الاتحاد الاوروبي.

وأثناء المؤتمر، وبعده، صدرت تأكيدات من الحكومة السويدية على انها عاكفة على درس العديد من المقترحات والتصورات لتطوير المبادرة الاسلامية ومتابعتها بالتعاون مع دول ومنظمات أخرى عربية واسلامية واوروبية.

□ مشاركة المرأة في السياسة: في ١٨٦٢، حصلت المرأة السويدية على حق الاقتراع في الانتخابات المحلية لكـن بشـروط. وفي ١٨٨٤، تشكلت أول حركة سياسية للمطالبة بالمساواة التامــة في الحقــوق بــين الذكــور والإنــاث. وفي ١٩٠٩، صار من حق المرأة المشاركة في التصويت في الانتخابات العامة. وفي ١٩١٢، اصدر البرلمـان قانونًا يعطى المرأة الحق في ان تشغل منصبًا وزاريًا. وفي ١٩١٨، أعطيت المسرأة حسق الترشيع للانتخابات البلدية والمحليـة فقــط. وفي ١٩١٩، أعطيت حق الترشيح للانتخابات والدحول إلى البرلمان. وفي ١٩٢١، صوّت البرلمان على قانون يلغى أي تفاوت أو تمييز في الحقوق الفردية والعامة بين الرحل والمرأة، وأقرّ المساواة التامة بينهمـــا. وفي ١٩٢٢، د حلت البرلمان خمس نساء للمرة الاولى في تــاريخ الســويد الحديــث. وفي ١٩٦٨، بلغــت نسبة النساء الاعضاء في البرلمان ١٤٪. وفي ۱۹۸۸، بلغت نحو ۳۸٪، ثم تراجعت واستقرت في انتخابات ١٩٩١ عند ٣٣٪. وفي البرلمان الحالي (انتخابات ايلول ١٩٩٤، أما الانتخابات التاليـة ففسي ١٩٩٨) فسازت ١٣٧ مرشمحة ودخلست البرلمان إلى حانب ٢١٢ نائبًا، أي بنسبة ٤٠٪،

وهي الاعلى في العالم متقدمة بفارق ضئيل على نسب برلمانات المدول الاسكندينافية الاخرى (فنلندا، النروج والدانمارك). واما النسب في دول أحرى فهي: أيسلندا ٢٤، هولندا ٢١، المانيا ٢٠، بولندا ١٤، الولايات المتحدة ١٠، بريطانيا ٩، أوستراليا ٧، الهند ٧، هغاريا ٧، فرنسا ٦، اسبانيا ٥.

أما بالنسبة إلى المشاركة النسائية السويدية في الحكومة فتأخرت حتى ١٩٤٧، وظلت محدودة حتى ١٩٧٣ وظلت محدودت محتى ١٩٧٣ حين ضمت الحكومة لحمس وزيرات ثم ثماني في نهاية الثمانينات. وضمت حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين المنبثقة من انتخابات الاشتراكيين المرأة و ١٠ رجال والرئيس.

والفضل في جميع التطورات الإيجابية في مسألة حقوق المرأة ومشاركتها البرلمانية والحكومية يرجع إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أساسًا. فاضطرت جميع الاحزاب الأحرى لمحاراته في هذا الجال (البيئة، اليسار الشيوعي، والوسط). أما الاحزاب المحافظة، خصوصًا حزب تجمع المحافظين وحزب المحتمع المسيحي الديمقراطي، فمشاركة المرأة فيها متدنية إلى درجة واضحة.

ومن الملاحظات في الحكومة الاشتراكية الأخيرة ان الوزارات التي أعطيت للنساء أكثر أهمية من الأخرى بصورة لافتة. فوزارات الخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية والثقافة والزراعة والمواصلات والبيقة والشؤون المدنية وشؤون الهجرة والصحة في أيدي النساء، بينما يمسك الرحال بوزارات الاقتصاد والتحارة والدفاع والتعليم والادارة، إلى رئاسة الحكومة.

□ مشروع همرشولد: راجیع «همرشولد، داغ» فی باب «زعماء، رحال دولة وسیاسیة»

## مدن ومعالم

\* استوكهولم Stockholm: عاصمـــة

السويد. تعدد نحو ١٠٦ مليون نسمة (مع الضواحي). مرفأ مهم على البلطيق، وأكبر مركز صناعي وتجاري في البلاد، وكذلك ثقافي حيث الجامعات ومقر مؤسسات حائزة نوبل. تقوم على ارض حزيرة تدعى «حزيرة الفرسان» التي يرجع تاريخ العمارة فيها إلى قرون عديدة حلت، وعليها «كنيسة الفرسان» ويرجع عهد بنائها إلى القرن الثالث عشر، وعلى مقربة منها يقع القصر الملكي أحد أقدم القصور الاوروبية. في منطقة أحدا أقدم التحور الاوروبية، في منطقة الوسطى، والمتحف التاريخي حيث معرض حاص الملكينغ، والاوبرا الملكية، والمسرح الدرامي، وكنيسة من القرن الخامس عشر، والمكتبة الملكية.

عُمة معلمان من المعالم المهمة في المدينة: البرج، وهو المنارة التي بمكـن مشـاهدة كــل مدينــة استوكهو لم من فوقها، ويرتفع ٥٠٨ أقسدام (٤ ه ١م) عن سطح الارض، ويتكون من ٣٤ طابقًا، تشغل معظمها ادارة المواصلات السلكية السويدية التي تستخدم البرج للبث الاذاعسي المسموع والمرتى. والمعلم الثاني، «متحف فاســا»، وهو متحف بحري، يتخذ من سفينة فاسا الحربية مقرًا، ولا تخلو قصة هذه السفينة من الغرابـــة، فقــد بنيت تلبية لرغبة الملك غوستاف أدولف الثاني (قبـل تـــورط الســـويد في حـــرب الثلاثــين عامًـــا الاوروبية)، ولم تكـد السفينة تبحـر حتى غرقـت على مقربة من ميناء استوكهو لم في ١٦٢٨؛ وبعمد ٣٣٣ سنة اكتشفت السفينة وهي على عمق ٣٠٠م ووجد فيها أشرعة ملاحة ومدافع وهياكل عظمية بشرية وملابس ومعدات ومصكوكات نقدية وغير ذلك. ولقد تم انتشالها في ١٩٦١، وتقرر منذ ذلك الحين ان تصبح بما تحتويه من نفائس متحفًا. يبلغ

طول السفينة - المتحف ٢٦م. وتصل حمولتها إلى ١٣٠٠م من، وتبلغ منطقة الشراع فيها ١٢٠٠مم.، ويزورها سنويًا ما لا يقل عن نصف مليون زائر.

الميزة الاساسية للعاصمة استوكهولم انها المدينة التي تضم أكبر عدد للمتاحف في العالم؛ وهي متاحف متخصصة في غالبيتها؛ مثل «متحف البحر المتوسط» الذي أنشىء في مطلع القرن الحالي، ويقوم في وسط المدينة بين مقرات الوزارات والفنادق ودار الاوبىرا، وأهم محتوياتمه «الجموعة القبرصية» التي تعتبر الأكبر من نوعها في أي مكان خارج متحف نيقوسـيا في قـبرص، وقـد حاءت من أحد المواقع الاثرية في شمالي قبرص حيث كانت تعمل بعثة تنقيب قبرصية-سويدية مشتركة بين ١٩٢٧ و ١٩٣٠. أما أحدث متاجف العاصمة السويدية هو «متحف تاريخ الاقتصاد العالمي» الذي يجري إنشاؤه حاليًــا (١٩٩٧) وهــو الاول في نوعه في اوروبا على ما يقول مديره هنريك كالاكنبرج. ويتضم من المعلومات الصادرة عنه انه مزيج من المتحف والمكتبة والارشيف. فهو يحتوي على بحموعـة ضخمـة مـن المواد والاشياء والمعلومات التي تشكل في مــا بينهــا سياقًا تراتبيًّا لتــاريخ التطـور الاقتصــادي في العــا لم بجوانبيه ومحطاتيه الرئيسية وتحولاتيه الكبيري. إذ ستوجد فيه أضخم وأندر مجموعة في نوعها من النقود منن معظم دول العمالم وحضارات الامبراطوريات القديمة بدءًا من عصر المقايضة الاول إلى عصر بطاقات الائتمان المعدنيــة الحديثــة. وفيه ايضًا صور ومعلومات وبيانات كافية عن طرق التحارة الرئيسية في العالم القديم، كطرق الحرير وطرق البهارات، وكذلك الممرات البحرية، والاكتشافات، والاحتراعات التي ساهمت بتقدم النشاطات الاقتصادية، ووسائل الحفظ والنقــل للاموال والبضائع، ووسائل الترويج والدعايسة، وأشهر القوافل التجارية والحروب والمعارك السي

دارت بسبب التجارة أو نتيجة لها بشكل مباشر. إلى جانب ذلك سيكون في المتحف ركن خاص بالمعلومات النظرية، كأقدم القوانسين الخاصة بالاقتصاد والتجارة وأشهر المعاهدات والاتفاقيات في التاريخ، وأهم النظريات الاقتصادية.

تاريخيًا، تأسست استوكهو لم في ١٢٥٥. أصبحت في القرون الوسطى مركزًا تجاريًا مهمًا. بعد اتحاد كالمار (راجع «كالمار» في هذا الباب)، تضاربت المصالح الدائماركية والسويدية، ودخلت الدولتان مرحلة من النزاع المحصوم: في ١٥٢٠، استأثر الملك كريستيان الشاني بالمدينة وأمر بقتل زعماء الحزب الوطيني السويدي («همام دم» استوكهو لم في ٨ تشرين الشاني). وفي ١٥٢٣، وصل الوطيني غوستاف فاسا إلى السلطة وطرد الدائماركيين من استوكهو لم. وأصبحت هذه عاصمة السويد منذ ١٣٣٤.

ارتبط إسم استوكهو لم، أكثر ما ارتبط، في التاريخ المعاصر، به «نداء استوكهو لم» في ١٩٥ آذار ١٩٥٠ الذي وقع عليه كبار المثقفين والمبدعين في العالم الذين تمكنوا من ان يجتمعوا ليعبروا عن هم انساني قال بصدده النداء: «إننا نطالب بمنع السلاح النووي منعًا مطلقًا، بوصفه سلاحًا يستخدم لارهاب الناس وإبادتهم، ونطالب بفرض رقابة دولية صارمة غايتها ضمان تطبيق هذا المنع ونرى ان الحكومة التي ستكون البادئة في استخدام السلاح النووي ضد أي بلد من البلدان لن تقترف يعملها عرضه لأن تعامل كمجرمة حرب. وإننا لندعو كل الناس ذوي الارادة الطيبة في العالم إلى لندعو كل الناس ذوي الارادة الطيبة في العالم إلى توقيع هذا النداء».

وكان النداء صدر رسميًا عن مؤتمر «انصار السلام» الذي عقد في العاصمة السويدية، وكان تطبيقًا لما كان قد نص عليه مؤتمر آخر للمثقفين من احل السلام عقد في روكلاف في بولندا في آب ١٩٤٨، وهو المؤتمر الذي شهد أول حديث

سوفياتي عن انقسام العالم إلى كتلتين.

ومن الجدير ذكره ايضًا ان الاتحساد السوفياتي والاحزاب الشيوعية الاوروبية كانت تقف حلف نداء استوكهو لم، ثم تبين أن هذا النداء قد أذيع في الوقت الذي كان فيه الاتحاد السوفياتي قد حصل بدوره على القنبلة النووية، ما جعل المؤرحين والمراقبين ينظرون إلى نداء استوكهو لم على انه حاء في حينه ليغطسي سعي موسكو للحصول على السلاح النووي. وهذا ما جعل الكثيرين من المثقفين والمشهورين الذين وقعوا البيان يعلنون بعد ايام فقط عن خيبة املهم وندمهم على التورط في ما اعتبروه لعبة تم حرهم إليها انطلاقًا من «مشاعر نبيلة سخرت من احل حدمة العداف غير نبيلة».

\* أوبسالا Uppsala: مدينة سويدية، على بحيرة مالار، وعلى بعد ١٦٠ كلم شمال غربي العاصمة. تعد نحو ١٧٠ ألف نسمة. تأسست فيها أول جامعة سويدية. كاتدرائية قوطية (أواحر القرن الثالث عشر). قصر شيده غوستاف الاول فاسا (١٥٤٠). اقتصادها الأساسي قائم على قطاع الخدمات، وصناعاتها قليلة (الصباغة، المنشآت الميكانيكية).

تاريخيًا، كانت أوبسالا القديمة واقعة شمالي المدينة الحالية، وكانت تحتضن معبدًا وثنيًا منذ القرن التاسع. في القرن الحادي عشر، أصبحت مقرًا اسقفيًا. قضى على المدينة حريق هاتل، فنقلت إلى موقعها الحالي في العام ١٢٧٣. ومنذ أن أسس الأسقف حاكوب (يعقوب) أولفسون حامعتها في البلاد.

في حامعتها مكتبة أنشئت في ١٦٢٠ و تحتوي على الكثير من المخطوطات، منها نسخة من الانجيل كتبت بالخط القوطي في ٥٢٥، وهي أقدم نسخة بهذا الخط، ومخطوطات عربية واللامية. ولوجود المخطوطات الأعيرة في مكتبة

أوبسالا قصة روتها «العربي» (العدد ٣٥٨، ايلول ١٩٨٨، ص ٨٦) على الشكل التالي:

«يبدأ الفصل في تلك القصة برغبة أبداها أوسكار الثاني ملك السويد والنروج في تأليف كتاب في تاريخ العرب قبل الاسلام يسين أساليب عيشهم وعاداتهم في الزواج والمأكل والمشرب، وحروبهم ومعتقداتهم، ورصد لذلك حائزة، والف لجنة تنظر في ما يقدم إليها من مؤلفات ضمت نخبة من كبار المستشرقين الاوروبيين آنذاك، ولا غرابة ان جعل الدكتور الكونت كارلو دي لندبسرج كاتب اسرار تلك اللجنة، فقد كان هذا الكونت هو الذي حث الملك على الاهتمام بتاريخ العرب والاسلام. كان لندبرج، وهنو سويدي، قد درس في استوكهو لم ثم في جامعة ليبزيغ في المانيا.

بدأت صلة لندبرج المباشرة بالوطن العربي عندما صار قنصلاً عامًا في الاسكندرية بين ١٨٨٨ و ١٨٩٣ و «خلال هذه الفترة جمع كميات كبيرة من المخطوطات من مصر والبلاد العربية» كما حاء في كتاب «تغريب الـتراث العربي» للدكتور محمد عيسى صالحية.

كان لندبرج قد تعلم التركية والعربية فضلاً عن عدد من اللغات الاوروبية الحديثة، وقد الف وحقق ونشر عددًا من الكتب، منها «أمثال أهل بر الشام» و «قصص عربية حديدة»، وشرح ديوان زهير بن ابي سلمة، ووضع بحثًا في لهجة حوران ولغة عنزة. لكن الأهم من ذلك كله هو ان المستشرق نجع في حمل عشرات المخطوطات اليمنية «بالإضافة إلى الحجارة الحميرية والآثار» بل «استطاع خلال حولاته وتنقلاته في البلاد العربية ان يحصل على أكثر من ألفى مخطوط».

\* أوريبرو Orebro: مدينة في وسط السويد، على بعد ٢١٥ كلم من العاصمة لجهة الغرب، وعلى ضفة بحيرة هالمارن. تعد نحو ١٢٣ ألف نسمة. كاتدرائية نيكولاي كيركان (أواخر

القرن الثالث عشر). تزدهر فيها التحارة والخدمات. صناعاتها ضعيفة وتنحصر بالمنشآت المكانيكية وصناعة المواد الغذائية.

\* بسوراس Boras: مدينة في جنوبسي السويد، على بعد ٥٣ كلم من العاصمة، وشرقي مدينة غوتبرغ. تعد نحو ١٠٣ آلاف نسمة. مركز الصناعات النسيجية، وتزدهر فيها الصناعات المكانيكية.

\* جولكوبنغ Jonkoping: مدينة في حنوبي السويد، على الطرف الجنوبي من بحيرة فاترن، وعلى بعد ٣٣٨ كلم من العاصمة. تعد نحو ١٢٢ ألف نسمة. فندق المدينة يعود إلى القرن السابع عشر. متاحف. مرفأ. عقدة مواصلات برية. مركز قديم لصناعة اعواد الكبريت. صناعة الورق، والنسيج والزحاج.

في ١٦١٢، وحشية ان تقع المدينة في أيدي الدائماركيين، عمد سكانها إلى إحراقها. فيها وقعت السويد والدائمارك معاهدة السلام في ١٨٠٩.

\* غوتبورغ Goteborg: ثاني أكبر مدينة في السويد، بعد العاصمة التي تبعد عنها ٤٧٨ كلم. تعد غو ، ٢٥ ألف نسمة مع ضواحيها. بسبب تكاثر المستنقعات في المنطقة، بنيت المدينة بالطريقة نفسها التي بنيت بها المدن الحولندية، ولا تزال هناك شبكات أقنية ظاهرة للعيان. في المدينة ماسمت في ١٥٥ أو عقدة مواصلات برية. مطار. تأسست في ١٥٥ أو عقدة مواصلات برية. مطار. وأعيد حديثًا العمل في بناء السفن، وهمي الصناعة التقليدية الأولى في المدينة. مركز صناعي (صناعات ميكانيكية، الكرونية، وحشيبة).

تأسست المدينة في ١٦١٩ على يد الملك

غوستاف أدولف الثاني الذي حاء بمعماريين هولنديين لهذا الغرض. وبدأ ميناؤها بالنمو أثناء تأسيس «الشركة السويدية للهند الشرقية»، ثم أثناء الحصار البري الذي فرضه نابوليون بونابرت في ١٨٠٦، حيث أصبح أهم مرفأ لعبور البضائع البريطانية إلى اوروبا.

\* فاستيراس Vasteras: مدينة سويدية، واقعة على بحيرة مالار، على بعد ١١٥ كلم عن العاصمة لجهة الغرب. تعد نحو ١٢٧ ألف نسمة. كاتدرائية قوطية (القرن الثالث عشر)، وبالقرب منها قصر «أنغسو» (القرن الثالث عشر). مرفأ مهم. مركز صناعي (صب الحديد، الكهربائيات، المنشآت الميكانيكية، صناعات زجاجية). شهدت المدينة احتماع الديت الشهير في ١٥٢٧ الدي تبنى سياسة غوستاف الاول فاسا الاصلاحية في السويد.

\* كالحار Kalmar: مدينة في حنوبي السويد، على البلطيق وفي مواجهة حزيرة أولاند. تعد نحو ٢٤٥ ألف نسمة. كاتدرائية (القرن السابع عشر، وقد حرت عليه تعديلات عدة مرات). أحواض بناء السفن. صناعات ميكانيكية وخشبية.

كالمار إحدى أقدم مدن السويد، وكانت أكبرها لمدة طويلة. في ١٣٩٧، وقعت فيها معاهدة «اتجاد كالمار» بين الدانمارك والنروج والسويد، وقد خضع الاتحاد لسيطرة إريك دوبوميرانيا (إريك الثالث عشر). وكان الاتحاد يعمل على تحقيق سياسة توحيد اسكندينافيا في ايام اولوف الثاني، هاكون السادس ومارغريت. لكن الملك غوستاف الاول فاسا قضى عليه في ١٥٢٣.

\* كيرونا Kiruna: مدينة في شمالي السويد، على بعد ١٣٥٢ كلم من العاصمة. تعد

نحو ۲۷ ألف نسمة، وقد حرى تأسيسها في منطقة غنية بمناحم الحديد في السويد). أدت أزمة السبعينات من هذا القرن إلى إعادة هيكلة الصناعة وتنويعها في المنطقة المعتبرة ايضًا منطقة سياحية.

\* لينكوبنغ Linkoping: مدينة سويدية، على بعد ٢٠٨ كلم من العاصمة لجهة الجنوب الغربي. تعد نحو ١٢٧ ألف نسمة. كرسي أسقفي في القرن الشاني عشر. كاتدرائية (القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر). مكتبة عامة. مركز ثقافي وديني مهم منذ القرون الوسطى. مدارس ومعاهد كبرى، ومراكز ابحاث. مركز صناعي: منشآت ميكانيكية، أجهزة دفاع، إلكترونيات، وصناعات غذائية.

في هذه المدينة، وقعت مذبحة ١٦٠٠ حيث قضى الملك شارل التاسع على أنصار سيغيموند الثالث الذي كان يعمل على فرض الكاثوليكية على البلاد.

\* مالمو Malmo: مدينة سويدية تقع في أقصى حنوبي السويد على بعد ٢٠٤ كلم من العاصمة، وتعتبر ثالث مدن السويد. تعد نحو ٠٠٠ ألف نسمة مع ضواحيها. يربطها خط مواصلات بواسطة المراكب بكوبنهاغن التي تبعد عنها عليها بيوت تعود إلى القرن السادس عشر. كنيسة عليها بيوت تعود إلى القرن السادس عشر. كنيسة عشر). قلعة (بنيت في ٢٣٤)، وأعيد بناؤها في عشر). قلعة (بنيت في ٢٣٤)، وأعيد بناؤها في صناعي: صناعات ميكانيكية وغذائية وكيميائية وطباعية واسمنتية، وإضافة إلى صناعة الحلى

\* نور كوبنغ Norrkoping: مدينة ومرفأ

في حنوب شرقي السويد، على بعد ١٦٥ كلم من العاصمة. تعد نحسو ١٢٣ ألسف نسمة. عقدة مواصلات برية وبحرية وجوية. مركز صناعي: صناعات حشبية، منشآت ميكانيكية، الكترونيات.

\* هلسنغبورغ Helsingborg: مدينة في الطرف الجنوبي من السويد، عند أضيق نقطة من أورسوند، وعلى بعد ٥٧٨ كلم من العاصمة. تعد

نحو ١١٢ ألف نسمة. يربطها حط مواصلات بواسطة المراكب بمدينة ومرفأ إلسونور الدانماركية. آثار قلعة بنيت في القرون الوسطى. كنيسة قوطية (القرن الثالث عشر). متاحف. عقدة مواصلات. إقتصاد يقوم على نشاطات المرفأ، حيث تتم عتلف عمليات نقل البضائع، والمسافرين، والعربات والقطارات. صناعات ميكانيكية، كيميائية

## زعماء، رجال دولة وسياسة

\* إيرلنسلو، تساج Erlander, Tajj بيرلنسلو، تساح (١٩٨٥-١٩٨١): رئيس وزراء السويد بسين ١٩٤٦ و ١٩٦٩، ولعلها الولاية الأطول لرئيس وزراء في دولة دمقراطية برلمانية غربية.

انتخب ناتبًا عن الحنوب الاشتراكي الديمقراطي في ١٩٣٣. عمل وكيسلاً لوزراة الشؤون الاجتماعية في ١٩٣٨-١٩٣٩. أشرف على تركيز نظم الخلافات الاجتماعية في السويد التي جعلتها أبرز مثال غربي على دولة الرفاهية.

\* بالمي، أولاف Palme, Olaf (١٩٢٧) المجاب المرب ١٩٢٧): أبرز زعماء السويد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وزعيم الحيزب الاشتراكي الديمقراطي.

درس في الولايات المتحدة وفي السويد. انضم إلى الحزب اللاشتراكي الديمقراطيي في ١٩٤٩. لفت بنشاطه نظر رئيس الوزراء تماج إيرلندر، فاختاره في فريق عمله، وبدأ منسذ ١٩٥٣

يشارك في القرارات الحكومية المهمة. وباعتباره ينحدر من عائلة بورجوازية كبيرة من استوكهولم، فقد لاقى صعوبة كبيرة في التقرب من قواعد الحزب العمالية. فالتمس، لصعوده السياسي، وسائل الاعلام والاصدقاء في مراكر السلطة. انتخب نائبًا في الريكسداغ (البرلمان) في ٢٥٩١، وعين وزيرًا بدون حقيبة في ٢٩٦٣، ثم شارك في كل الوزارات التالية، فبرز كرحل دولة كبير. ومنذ كل الوزارات التالية، فبرز كرحل دولة كبير. ومنذ الديمقراطي، اضطلع بمهام وزارة التربيسة حيث الحرى عدة إصلاحات مهمة، أحصها تعميم القروض على الطلاب.

كان عام ١٩٦٥ عامًا مفصليًا في حياة بالمي السياسية، وذلك على أثر إلقائه لخطاب شديد اللهجة أدان فيه الوجود الاميركي في فيتنام. ومنذ ذلك الحين وسياسة بالمي مرتكزة على «الحياد النشط» ومتضامنة مع العالم الثالث. وفي موسكو، على رأس مظاهرة كبرى في شوارع العاصمة استوكهو لم احتجاجًا على التدحل الاميركي في فيتنام، ما تسبّب في وقوع أزمة



أو لاف بالمي.

كارل السلاس عشر غوستاف أثناء تتويجه ملكاً في ١٩٧٣.

يكن معاديًا للسونيات، ولكنمه لم يكمف عمن مفاوضاتهم من احل احلاء المناطق المحاورة من السفن النووية ومن احل فرض منطقة منزوعة السلاح النووي في وسط اوروبًا. الامبيركيون، كان حذره منهم كبيرًا، وكذلك عداؤهم له، بسبب موقفه منهم في فيتنام ومعارضة وجودهم العسكري في اوروبا، واعسترف بالحكومة الوطنية الفيتنامية وقدم لها المساعدات المالية والعسكرية علنًا. الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتزان، لم يكف بالمي عن انتقاده بسبب نشر فرنسا صواريخ بيرشنغ في الاراضى الاوروبية وبسبب سياسة حكومة فرنسا الاشتراكية حول التأميمات التي قامت بها تحت ضغط حلفائها الشيوعيين، وأيّد بالمي الخضر (غرين بيس) في مرات عديدة وحاصة في معركتهم ضد فرنسا بشأن التجارب النووية وبشأن إغراق الفرنسيين لسفينة الخضر «ريمبـو واريور»».

و إضافة إلى مواقفه إزاء القوى العظمى، حاءت نرعته وسياسته العالمثالثية لتضفيا على دبلوماسية حادة مع الولايات المتحدة.

في ١٩٦٩، حلف بالمي رئيس الحكومة تاج إيرلندر. وكان عليه، بعد فترة قصيرة من بداية حكمه ان يواحه موحة إضرابات كبيرة طالت معظم القطاعات الصناعية في البلاد، وجعلت الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ومعه زعيمه أولاف ببالمي، معرضين لهجوم اليسار وتحالف القوى البورجوازية وأرباب العمل في الوقت نفسه. وحاءت انتخابات ١٩٧٦ (التي سبقها في شباط في اوروبا يعود تاريخ صدوره إلى ١٩٨٩) لتنهي في اوروبا يعود تاريخ صدوره إلى ١٩٨٩) لتنهي حكمه وتحمل إلى رئاسة الحكومة زعيم تحالف القوى الحافظة توربيون فيلون. لكن انتخابات ١٩٨٢ التشريعية أعادت بالمي إلى الحكم مسرة حديدة. قضى اغتيالاً في ٢٨ شباط ١٩٨٦.

وحد السويديون في أولاف بالمي وحهًا أعطى بلادهم مكانسة عالميسة، حتسى وإن كسان الكثيرون منهم قمد أحملوا عليه عمدم اهتمامه بما يكفى بالشؤون الداخلية. ناطح القوى العظمى: لم زعامته بعدًا انسانيًا عببًا كسانت نسادرة لسدى مسؤولي وزعماء العالم المتقدم بجناحيه: الرأسمالي والاشتراكي الشيوعي. دافع عن فيدل كاسترو في وحه الحصار الاميركي. نساضل بقوة ضد التمييز العنصري في جنوب افريقيا وحاول دؤوبًا لاطلاق سراح نلسون مانديلا وأيد المؤتمر الوطني الافريقي وأمده بالدعم. تفهم القضية الفلسطينية ورشحت من سياسته مواقف مؤيدة لها وللدول العربية. وقف مع نظام الحكم المعارض للاميركيين في نيكاراغوا، ووصل استفزازه للاميركيين إلى فروته حين زار ماناغوا في ١٩٧٤.

كمان بسالمي كشيرًا مما يشمد علمى ان الديمقراطية «قيمة في حمد ذاتها»، كما انه كمان يلفمت الانتباه إلى ان الديمقراطية التي يؤمن بهما حزبه ليست حرية البورجوازية بمل حرية الشعب بكل فئاته بعمد إقامة السلام الاحتماعي وتمكين الفقراء والضعفاء في حقوقهم الاحتماعية ومسن القدرة على ان يمارسوا الديمقراطية فعلاً.

استمرت قضية اغتيال بالمي، التي وقعت مساء ۲۸ شباط ۱۹۸۲ بعید خروجه مسن دار للسينما واتجاهه إلى منزله مشيًا على القدمين ترافقه زوجته بلا أي حراسة، لغزًا محيرًا وشغلاً شاغلاً للرأي العمام السويدي وأجهمزة الأممن طوال سنوات، حتى كان صيف ١٩٩٦ عندما اعتقل في حوهانسبورغ أحد كبار مسؤولي الاستخبارات في النظام العنصري السابق المدعو يوجين دوكوك بتهمة التورط في ارتكاب ست حرائم قتل بدوافع شخصية وعنصرية. وقد اعترف دوكوك بأن جهاز الاستخبارات السابق هو الذي دبّر عملية اغتيال رئيس وزارء السويد انتقامًا منه لدوره في حشد الدول الغربية وراء سياسة عنزل بريتوريا ونظامها العنصري، وانه يعرف منفذي العملية وهم ما زالوا على قيد الحياة. وكانت هناك معلومات أكيدة لدى الشرطة السويدية ان مجموعة من عملاء استخبارات جنوب افريقيا كانت موجمودة في السويد أثناء وقوع الجريمة وخاصة المدعمو طونى

مواطنون سويديون يضعون باقات الزهور في المكان الذي سقط فيه أولاف بالمي اغتيالاً.



وايت الذي أشير إليه بحددًا وتشبه ملامحه ملامح المقاتل كما وصفتها زوجة بالمي وبعض المواطنين. وطوني وايت هذا مقاتل روديسي عنصري يحترف الجريمة ويعيش حاليًا (صيف وحريف ١٩٩٦) في قبرص التركية ويخدم الاستخبارات التركية ضد الاكراد بعد ان انتهت «روديسيا» التي كان ينتمي إليها. وأكد المسؤولون السويديون، وقد سافر بعضهم (منهم وزيرة العدل) إلى جنوب افريقيا، ان إماطة اللنام عن اسرار مقتل بالمي باتت وشيكة.

\* برانتنغ، كارل هيالمار .Branting,K.H

(١٨٦٠-١٩٢٥): أول زعيه للاشهراكية الدعقراطية السويدية. متحمدر مسن اوسماط بورجوازية العاصمة (استوكهو لم). انفصل عن وسطه البورجوازي منذ سنوات الدراسة وعمل في الصحافة، ثم سرعان ما أصبح أحمد كبار محرّري تأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي الذي ضم الجمعيات اليسارية والنقابات وبعض الجموعات الماركسية والفوضوية. وبعد ذلك، حاول برانتنغ ان يضع النقابات تحت وصاية سياسية. وفي ١٩١٧، حقق انتصاره الأكبر عندمـــا نجح في استبعاد «الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية» ذات الاتحاه اليساري المتطرف من الحزب، بعد فترة صراع طويلة بين الذين يؤيدون «النقابوية المستقلة» والذين يؤيدون «المركزية الديمقراطية». وبانتصــــار برانتنــــغ انتصـــر الاتجــــاه «النقــــابي الوحمدوي» داخيل الحزب، ودخلت النقابسات، جماعيًّا، حزبــه. وأراد برانتنــغ ايضًّــا ان يُدخـــل الاشتراكية الديمقراطية في اللعبة البرلمانية، فأثار ذلك معارضة الماركسيين والفوضويين داخل حزبه، ولكنه استطاع ان يكسب الاكثريــة إلى حانبه مقابل أقلية كانت تتقلص باستمرار.

في نهاية القرن التاسع عشر، كانت الصراعات الاحتماعية في احتدام متزايد، إلا ان

وصاية الحزب كانت تبعد العمال عن النقابات. فارتفعت الاصوات مطالبة بانشاء هيئة مركزية عمالية مستقلة. عارض برانتنغ هذه المطالب في البداية. إلا انه لم يستطع الحؤول دون قيام المنظمة الوطنية (١٠٥٠) في ١٨٩٨ السيّ تشكلت مسن الفدراليات النقابية المستقلة ومن فدراليات الحزب ومع ذلك، إستطاع برانتنغ ان يسيطر، من خلال حزبه، على هذه الخطوة باتخاذ يسيطر، من خلال حزبه، على هذه الخطوة باتخاذ الجديدة. وردّت السلطة على هذه الخطوة باتخاذ المواجهة إلى اضراب عام ١٩٠٩ شارك فيه نحو المواجهة إلى اضراب عام ١٩٠٩ شارك فيه نحو المنظمة الوطنية بانهاء الاضراب سوى استياء العمال المضربين: فهبط عدد اعضائها في سنة العمال المضربين: فهبط عدد اعضائها في سنة واحدة من ٢٠٠٠ الف إلى ٨٠ الفًا.

انتخب برانتنف في ١٨٩٦ أول نسائب للحزب عن احياء استوكهو لم الشجية. وبعد ١٩٠٧ أصبح الحزب الاشتراكي الديمقراطيي صاحب أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وابتداء من ١٩٠٩ أرسى برانتنغ القواعد الاصلاحية والانتخابية للاشتراكية الديمقراطية التي راخت تعبىء قواها من اجل تحقيق اهداف محددة، ومن اجل استثمار الدولة البورجوازية وليس من اجل إزالتها. وأصبحت المنظمة الوطنية محكومة بنظام مركزي.

بعد ثورة ١٩١٧ البولشفية، ظهرت في الحزب بوادر عداء للشيوعية، ووصلت الاشتراكية الديمقراطية إلى الحكم عن طريق تكتل مع الليبراليين. وفي ١٩٢٠، أدّى الخلاف بين الطرفين إلى الانفصال. وبعد وفاة برانتنغ، في ١٩٢٥، ظهر حيل حديد قاد الحزب إلى السلطة بدءًا من ١٩٣٧ (من «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٧٩، ط١، ج١، ص ٨٠٥).

\* برنسادوت، الكونسست فولسك سيدية إنسانية، والوسيط الدولي في فلسطين الذي سويدية إنسانية، والوسيط الدولي في فلسطين الذي اغتاله يهود من منظمة «أرغون» التي كان يتزعمها مناحيم بيغن (رئيس وزراء اسرائيل بعد نحو ربع قرن من حادثة الاغتيال) انتقامًا منه على اقتراحه تدويل القدس، وذلك في ١٧ ايلول ١٩٤٨ (راجع «اغتيال الوسيط الدولي برنادوت» في باب «معالم تاريخية» من مادة «اسرائيل»، ج١، ص٢٥٧-٣٥٠).

بعد نحو ٤٧ سنة من الاغتيال، أي في ١٤ ايار ٥٩٥، اقامت اسرائيل احتفالاً في متحف تل أبيب «إحياء لذكرى الكونت برنادوت الذي أنقذ الآلاف من اليهود في نهاية الحرب العالمية الثانية عندما كان رئيسًا للصليب الاحمر في السويد». وفي الاحتفال الذي حضرته مونا سالين نائبة رئيس الحكومة السويدية، ألقى رئيس الوزراء الاسرائيلي شمعون بيريز كلمة «اعتذر فيها عن الاغتيال أملا في تخفيف التوتر بين اسرائيل والسويد المستمر منذ الاغتيال»؛ ومما قاله بيريز: «ندين بكل شدة اغتيال الكونت برنادوت ونأمل بأن يسهم هذا الاحتفال بمداواة الجروح».

لكن اسرائيل تصرفت إزاء المسؤولة السويدية، سالين، وأثناء زيارة هذه الاخيرة لها، ما تسبّب بأزمة دبلوماسية مع السويد (راجع «النبذة التاريخية»).

\* بيرشون، يسوران (١٩٤٩ -): رئيسس وزراء السويد الحالي (١٩٤٧)، ورئيس الحسزب الاشتراكي الديمقراطي، خلفًا لرئيس الحكومة والحزب السابق إنغفار كارلسون.

ولسد يسوران بيرشسون في إحسدى المسدن الصغيرة جنوبي السويد. دخل البرلمان (ريكسداغ) للمرة الاولى في ١٩٨٥، ثم أصبح وزيرًا للتربية في حكومة

كارلسون (١٩٩٤-١٩٩٦)، وكيان يشغل هذا المنصب عندما احتير لخلافة كارلسون بدءًا من ربيع ١٩٩٦، و لم تكن له من خبرة حكومية تزيــد عن ثلاثة اعوام ونصف عام، وحدمته البرلمانية عن عشرة أعوام. وهو أول زعيم اشتراكي ورئيس حكومة يفتقر للخبرة، وقد وصل إلى القيادة نتيجة وجود أزمات وفسراغ في مستوى الزعامة (راجع باب «النبذة التاريخيـة»). ولقـد تبـين منـذ الشـهر الاول لحكومته عجزه الفاضح وأخطاؤه الجسيمة، وأصبح هدفًا للسخرية اللاذعة من سياسيين أو مواطنين واشتراكيين أو محافظين، وكاد أن يُحبر على الاستقالة بسبب تصريحات فحّـة طالت سياسته الخارجية. على الصعيم الداخلي، باءت محاولاته للاصلاح الاجتماعي بالفشل طوال العامين الماضيين (١٩٩٦-١٩٩٧). ومع انه تعهد حفض معدل البطالة إلى النصف قبل نهاية ١٩٩٦، فقد اظهرت الاحصاءات الرسمية انها زادت عما كانت عليه عندما اطلق تعهده وقفزت فوق ٨٪. وعلى الصعيد الاقتصادي، تحققت انجازات مهمة إذ تقلص العجز والدين الخارجي وارتفعت الانتاجية وزادت الصادرات، غمير ان جميع هـذه الانحازات تبين انها تعود إلى خطـة اصلاحية وضعتها حكومة الائتلاف اليميني قبل ان تسقط في انتخابات ١٩٩٤.

يمثل يوران بيرشون التيار الليبرالي المتحرر في الحزب، بل ربما حاز اعتباره من الاقطاب المؤسسين لهذا التيار، وهو من البراغماتيين. وحين كلف حقيبة وزارة المدارس (التربية) في ١٩٨٩، نقل مسؤولية الاشراف على المدارس من الحكومة المركزية إلى البلديات المحلية، ووضع التعليم تحت اشراف الاهالي والمحالس المحليسة، وكانت أولى الخطوات على الطريقة الليرالية.



الملك غوستاف السادس أدولف.

وعندما أصبح وزيرًا للمالية في نهاية 1998 ذاع صيته كرعدو للاشتراكية» نظرًا إلى الخطط التي اقترحها وطبقها في ميدان التقشف وتوفير الاموال على حساب الرفاهية والمزايا الاشتراكية التقليدية والرعاية الشاملة كما كانت سارية المفعول منذ الخمسينات.

وبيرشون من التيار المؤيد للانضمام للاتحاد الاوروبي. فهو من حنوبي البلاد حيث تتضاءل إلى أقصى الحدود النزعة الانعزالية السويدية التي تبلغ ذروتها في الشمال. وهو من مؤيدي التقارب مع الولايات المتحدة ويدعم سياستها الأطلسية (راجع «النبذة التاريخية»).

\* بيلسدت، كسارل Bildt, Carl

(١٩٤٩ –): راجع أبواب: النبذة التاريخية، السويد حغراسيًا واستراتيحيًا، والاحزاب.

\* سالين، مونا (١٩٥٧): سياسية سويدية. دخلت البرلمان منذ ١٩٨٢، ودخلت الوزارة للمرة الاولى في ١٩٩٠. انتخبت في الموتمر العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي (١٩٩٢) سكرتيرة. نائبة لرئيس الحكومة، إنغفار كارلسون، وكانت أبرز المرشحين لخلافته (راجع «النبذة التاريخية» و «الاحزاب»).

\* غوستاف السادس أدولف Gustav VI .A (۱۸۸۲ – ۹۷۳): ملك السبويد. ولسد في استوكهو لم، وتسوفي في ١٥ ايلسول (١٩٧٣) في هلسنغبورغ. ابن الملك غوستاف الخامس والملكة فكتوريا دو باد. يتحدر من المارشال حان باتيست برنادوت، ملك السويد في ١٨١٨ تحست إسم كارل الرابع عشر حان، وأسرته الملكية هي الأسرة الوحيدة التي تعود إلى الامبراطورية النابوليونية. زواجه الاول (۱۵ حزيسران ۱۹۰۵) كسان مسن مارغريت أميرة بريطانيا وإيرلندا التي أنجب منها خمسة أبناء، كبيرهم، غوستاف أدولف دو سـويد، قتل في حمادث طمائرة في ٢٦ كمانون الثماني ١٩٤٧. وابن هذا الامير هـو الملـك الحـالي كـارل السادس عشر غوستاف (المولود في ٣ نيسان ١٩٤٧) اللذي خلف جده. وتسزوج غوستاف أدولف ثانية (في ٣ تشرين الثاني ١٩٢٣) الليدي لويز مونتباتن (الاميرة لويز دو باتنبرغ).

توج ملكًا في ٢٩ تشرين الاول ١٩٥٠. اتخذ له شعارًا لازمه كل حياته: «الواحب قبل كل شيء». دراسته الجامعية جعلته يهتم بالتاريخ وعلم الآثار والاقتصاد السياسي. كثير العمل والتحوال. أظهر فعالية وذكاء نادرين في مهماته الملكية. عسرف كيف بتعاون وحكوماته الاشتراكية الديمقراطية التي شكلها تاج إيرلندر وأولاف بالمي.

فكان ملكًا كبيرًا ورجل دولة كبيرًا، واستمر حتى آخر ايامه أمينًا على العهد الذي قطعه على نفسه وعبر عنه بشعار: «الواجب قبل كل شيء».

\*غيجسو، أرن Geijer,A. المحاد المام المحاد المام المحاد المام المعمل في السويد من ١٩٥٦ إلى ١٩٧٣ المادى بسياسة تضامن في الأحور، وتقليص الفوارق في تعويضات العمل لجهة رفع الاحور المنخفضة، فكان من أبرز صانعي «النموذج السويدي». كان نائبًا وعضوًا في المكتب الاداري للحرب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، وتراس بين عامي الاشتراكي الديمقراطي السويدي، وتراس بين عامي المورد الدولي للنقابات الحرة».

\* في الدين، توربيسون . Faldin, Th. وربيسون . توربيسون . ١٩٢٦) اسياسي سويدي. ترأس حزب الوسط في ١٩٧١، ثم رئيس الحكومة خلفًا للزعيم الاشتراكي الديمقراطي أولاف بالمي في ١٩٧٦، وفي ١٩٧٩.

يتحدر فالدين من أسرة فلاحية. عمل في الزارعة وتربية المواشي، متابعًا دراسته في أوقات فراغه. تمكن من ان يصبح نائبًا في ١٩٥٨، وان يلعب دورًا بارزًا في حياة السويد السياسية.

\* كارل السادس عشر غوستاف Carl كارل السادس عشر غوستاف KVI Gustaf ( 1987 ). ملك السويد منسذ 19۷۳. وهدو من سلالة المارشال الفرنسي برنادوت الذي نصب نفسه ملكًا على السويد في يدفع الضرائب كغيره من المواطنين، ويجري يلاقصال المباشر بالمواطنين. أحدث بعض التحديد في التقاليد الملكية. يتعرف الجمهور على افراد الاسرة الملكية من خيلال احتفال سنوي وبراميج البحث ليلة رأس السنة: الاميرة فكتوريا، الامير كارل فيليب والملكة سيلفيا وهي من أصل ألماني.

لا يمنحه دستور ١٩٧٥ أية سلطة. فهو لا يرأس بمحلس السوزراء، ولم يعد القسائد الأعلى للجيوش، ولم يعد يلقي خطابه التقليدي في مناسبة افتتاح الدورات النيابية. فتتلخص مهماته بتمثيل بلاده في الخارج، ويخضع للقسرارات الصادرة عن محلس النواب. فحين قرر المجلس النيابي تغيير قوانين الوراثة الملكية ومنح المرأة حق اعتلاء العرش رضخ الملك بدون مناقشة وهذا يعني ان الاميرة فكتوريا هي التي ستعتلي عرش السويد بعد أبيها.

كانت دراسة الملك كارل السادس عشر غوستاف متنوعة. فبعد تخرجه في جامعة أوبسالا أحرى عددًا من الدورات التدريبية في الشركات والمصارف وفي مدرسة الشؤون الخارجية، وظل شهرًا يحضر أعمال الوفد السويدي إلى الامم المتحدة في نيويورك. يهوى الرياضة والصيد. وربما كان تعلقه بالطبيعة وراء قراره بالانتقال من قصر استوكهو لم التقليدي إلى قصر دروتينغو لم على مسافة عشرات الكيلومترات من العاصمة.

في ايار ١٩٩٧، كشف عن مرض «عمى الكلمات» يعاني منه الملك وابنه الامير كارل فيليب بفعل الوراثة. وكانت شائعات حول هذا الموضوع بدأت تسري منذ ١٩٧٣. ويسبّب هذا المرض صعوبات في القراءة والكتابة.

تعكس طريقة حياة هذا الملك مع أسرته ومستوى معيشتهم المستوى الراقي حدًا الذي بلغته السويد ديمقراطيًا. فالملك كارل السادس عشر غوستاف يعيش مما يتبقى له من الموازنة المخصصة للملك عيشة المواطن السويدي العادي، بل المواطن السويدي العادي، بل المواطن السويدي العادي، بل المواطن السويدي العادي، بل المواطن

فالمخصصات التي تمنحه إياها الموازنة الحكومية «لا تزيد على ٧٠ مليون كواون (أقل من ١٠ ملايين دولار)، تنفق على موظفي القصر الذين يزيد عددهم على متتين، وعلى ثمانية قصور، ونفقات رحلات جميع افراد الأسرة والحاشية، وكذلك على استقبال الضيوف والمآدب والولائم

الرسمية، وتعليم الأبناء وتدريب ولي العهـ على مهمات الملك. وشكا الملك قبل سنوات من ان المخصصات لم تعد تتناسب وظروفه الشخصية والعائلية إذ تقررت في ١٩٧٤ حين كانت قيمة الكراون ضعف ما همي عليه اليوم، وكمان الملك عازبًا. لكن اعضاء البرلمان والوزراء يرفضون مجرد مناقشة هذه القضية، ويطالبون الملك بأن يعاني مثـل المواطنين، حسـب تعبـير وزيـرة الشـؤون الاحتماعية. وكان عدد من كبار موظفي القصر الملكي شرحوا للصحافية مرات حوانيب من معاناتهم وتقشفهم، وقالوا ان القصر يعاني أكثر من أكثر المواطنين فقرًا. وأكدوا انهم اضطروا لشراء أجهزة كومبيوتر مستعملة، والاعتماد على جهاز فاكس واحمد لعشرات الموظفين، وعجزوا عن تغيير الستائر القديمة أو السحاد أو الأرائك والمكاتب في دوواين القصر. وذكر هؤلاء ان الملك كارل لجأ في السنوات الاحيرة إلى بيع عقارات واراض من ممتلكات الأسسرة لتغطيسة العجسز في موازنة القصر، علمًا ان الدستور يحظر على الملك قبول الهدايا والاقستراض ومزاولة أي عمل» (عن محمد محليفة، «الحياة»، ١٨ نيسان ١٩٩٦، ص۱).

\* كارلسون، إنففسار .Carlsson,I. (السابق) والزعيم الحكومة (السابق) والزعيم السابق للحزب الاشتراكى الديمقراطي.

ولد في مدينة يوروس، ودخل السياسة والوظائف السياسية مبكرًا ومباشرة بعد أن أنهى دراسته في جامعة لوفد في قسم العلوم السياسية والاقتصادية (١٩٥٨). فعمل في مكتب رئيسس الحكومة تاج إيرلندر بين ١٩٥٨ و ١٩٦٠. وفي ١٩٦٩ في الدخول إلى البرلمان (١٩٦٤). وفي ١٩٦٩ صار وزيرًا للمرة الأولى. وبعد اغتيال بالمي اختاره الحزب ليخلفه في القيادة ورئاسة الحكومة في مطلع المحرا، واستمر رئيسًا للحكومة حتى ١٩٩١



انغفار كارلسون.

حين خلفه زعيسم المحافظين كارل بيلدت. وعاد كارلسون رئيسًا للحكومة في خريف ١٩٩٤ حتى ربيع ١٩٩٦ (راجع «النبذة التاريخية»).

استمر، وهو رئيس للحكومة، يعيش في منزله في ضاحية على مشارف العاصمة، وهو يتألف من أربع حجرات فقط. وفي ربيع ١٩٩٥، أجبرته الشرطة، بعد جدال طويل، على مغادرة منزله والسكن، بصفته رئيسًا للحكومة، في منزل تملكه اللولة في قلب العاصمة، لضرورات أمنية، خاصة وان ذكرى اغتيال بالمي استمر يورق الشرطة والمواطنين. ولم يسبق لرئيس حكومة في السويد، ومنذ عشرات السنين، ان أقام في مبنى لللولة ولا استفاد من المال العام لأي منفعة شخصية. واستمرت زوجة كارلسون تعمل مديرة مكتبة عامة.

من مواقفه، على الصعيد الدولي: دعمه للعملية السلمية في الشرق الاوسط وحث

الفلسطينيين والاسرائيليين على الوفاء بوعودهما والتزاماتهما من احل تحقيق تقدم حقيقي وثابت على هذا الطريق؛ ودعوته إلى إقامة لجنة أو هيئة أو مؤسسة دولية ترصد الصراعات واخطار الدلاعها قبل وقوعها؛ واقتراحه إنشاء قوة مدربة وحاهزة دائمًا للتدخل في الصراعات الاقليمية؛ ودعوته إلى تعزيز قدرات مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد اعضائه من ١٥ إلى ٢٣ عضوًا وإلغاء حق النقض اعضائه من ١٥ إلى ٢٣ عضوًا وإلغاء حق النقض اقتصادي بدلاً من اللحنة الاقتصادية التابعة للامم المتحدة. وكثيرًا ما أعرب كارلسون عن قلقه من خلو العالم من قيادات قادرة على لحم اسباب التوتر والتصدى للصراعات.

\* نوبل، الفرد: راجع «حائزة نوبل» في «معالم تاريخية».

\* همرشولد، داغ .Hammarskjold,D. همرشولد، داغ . ۱۹۲۱-۱۹۰۵ و دبلوماسي دولي. ثاني أمين عام للامم المتحدة (۱۹۲۱-۱۹۳۱).

هموشولد (الى يسار الصورة) وتريفاني لي.



ولد في يونكوبنغ. والده هيالمار همرشولد الذي كان رئيسًا للحكومة السويدية من ١٩١٤ إلى ١٩١٧ ورئيسًا لمؤسسة جائزة نوبل من ١٩٢٩ في ١٩٢٨ إلى ١٩٤٧. درس داغ الحقوق والاقتصاد في حامعيق أوبسالا واستوكهو لم. ثم علم الاقتصاد السياسي في حامعة استوكهو لم من ١٩٣٣ إلى ١٩٣٦ رئيسًا لجلس إدارة مصرف السويد المركزي. في رئيسًا لجلس إدارة مصرف السويد المركزي. في ١٩٣١ بدأ عمله في السلك الخارجي مستشارًا اقتصاديًا لوزارة الخارجية السويدية، إلى ان اصبح في ١٩٥١ وزيرًا للدولة مع صلاحيات نائب وزير الخارجية.

مر داغ همرشولد في العديد من المناصب الدولية عبر منصب كمندوب للسويد في المنظمة الاوروبية للتعاون الاقتصادي وفي بحلس اوروبا. في الامم المتحدة، إلى ان اصبح رئيسًا للبعثة في الامم المتحدة، إلى ان اصبح رئيسًا للبعثة في ١٩٥١. وفي ٧ نيسان ١٩٥٣، وكان قد مضى ٥ أشهر على استقالة أول أمين عام لهيئة الامم المتحدة، النروجي تريغفلي، انتخب همرشولد أمينًا للهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، شم أعيد انتخابه بالاجماع في ١٩٥٧ لفترة خمس سنوات أحرى.

بعد انتهاء الحسرب الكورية في ١٩٥٣ الصبحت أزمة الشرق الاوسط شغل همرشولد الشاغل. فكان يحاول حاهدًا التخفيف من حدة الصراع العربي-الاسرائيلي ومنع تجدد القتال بين اسرائيل والدول العربية. وواجه همرشولد التصعيد الخطير الذي ساد الموقف في الشرق الاوسط في اواسط الخمسينات، إلا أنه فشل في منع تدخل الدول العظمى في شؤون تلك المنطقة، وظهر ذلك واضحًا في العدوان الثلاثي الذي شنته بريطانيا وفرنسا واسرائيل على مصر (٢٥٦١).

كان موقف همرشولد حلال تلك الازمة، التي اعتبرت أخطر ما واجهه حلال عمله أمينًا عامًا

للامم المتحدة، يتمثل في وقف القتال، وسحب القوات المعتدية من مصر. وقد لعب همرشولد، بالتعاون مع السياسي الكندي ليستر بيرسون، دورًا رئيسيًا في تحقيق وقف إطلاق النار، وإنشاء قوات الطوارىء الدولية التابعة للامم المتحدة، والتي كان من مهماتها التمركز على خطوط الهدنة ومنع تجدد القتال.

ولعب همرشولد دورًا اساسيًا في الازمة اللبنانية الداخلية (١٩٥٨)، وعمل على سحب القوات الاميركية التي نزلت في لبنان بناء على طلب رئيس الجمهورية اللبنانية آنسذاك كميل شمعون.

وعند اندلاع الحرب الأهلية في الكونغو المرب )، أنشأ همرشولد قوة الامم المتحدة العسكرية من أجل حفظ السلام هناك، الأمر الذي أدانه الاتحاد السوفياتي، وقد اتهم السوفيات القوات الدولية في الكونغو بمساعدة الانفصاليين في كاتانغا، وطالبوا باستقالة همرشولد من منصبه. والجدير ذكره ان هذه القوات كانت تتألف من 1 ألف حندي تابعين لـ ٢١ دولة، ليست بينها أي دولة كبرى.

في ١٨ ايلول ١٩٦١، تحطمت الطائرة التي كانت تقبل همرشولد في طريقه لمقابلة الزعيم الانفصالي الكونغولي مويس تشوميي؛ وقد سقطت الطائرة في ندولا (في روديسيا الشمالية التي غيرت إسمها إلى «زامبيا») وقتل جميع من فيها.

تميز همرشولد، خلال عمله أمينًا عامًا للامم المتحدة، بإيمانه بضرورة العمل الدولي دون الوقوع تحت تأثير الحكومات، وخاصة حكومات الدول الكبرى. وقد عمل طيلة الفترة التي شغل فيها المنصب على إنشاء جهاز إداري ذي طابع مركزي يتولى تسيير أعمال المنظمة الدولية، وعلى اعطاء المحال للامين العام باتخاذ القرارات دون أخذ الموافقة المسبقة لمحلس الأمن أو الجمعية العمومية، الامر السذي دفع الولايات المتحدة والاتحاد

السوفياتي إلى معارضته.

وكان له خلال عمله الدبلوماسي اسلوب خاص أسماه «الدبلوماسية الهادئة» التي تعتمد على المفاوضات الشخصية مع مختلف الاطراف دون ضحة أو دعاية. وقد سحّل اسلوبه هذا اول نجاح حين عمل على إطلاق سراح ١١ طيارًا اميركيًا كانوا في الأسر لدى السلطات الصينية الشعبية. وقد تم إطلاق سراح الطيارين إثر زيارة قام بها همرشولد إلى بكين وقابل خلالها المسؤولين الصينين، وكانت أول زيارة يقوم بها أمين عام للمنظمة الدولية إلى الصين.

وخلّد العالم ذكرى همرشولد بعد وفاته

منحه جائزة نوبل للسلام لعام ١٩٦١، كما نشر
له كتساب في ١٩٦٤ بعنسوان «ملامسح»
(Markings)، كشف العديد من خفايا شخصيته،
وبرز فيه اهتمامه العميق بالقضايا الدينية والروحية،
وإيمانه المطلق بأن الخدمة المدنية واحسب لا بدّ من
تأديته من احل إحلال السلام في العالم.

أما ما عُرف بـ «مشـروع همرشـولد» فمرتبط بكون همرشولد، وهو الامين العام للأمم المتحدة، أحد الذين عايشوا القضية الفلسطينية عن كثب وسعوا إلى إيجاد حل لبعض جوانبها. وقد التقى بالرئيس جمال عبد الناصر لأول مرة في ٢٢ كانون الثاني ٢٥٦ وطرح أمامه بعض أفكاره عن مشكلات الشـرق الاوسط. وينسب إليه في هذا الاحتماع قوله:

«إنني أحاول دائمًا أن أرسم في ذهبني صورة لكل مشكلة أعالجها. ومن ثم أحاول أن أحد مخرجًا عبر هذه الخريطة. ولكن الأمر عسير في هذه الحال لأن المنطقة وعرة ومعقدة. إنه وضع متفحر. إنني لم استطع بعد أن أرسم حريطة ولكنني أشعر أن الوضع بالغ الخطورة. إنسني أحذر كل الحذر في محاولتي إيجاد هذا المخرج».

أما الرئيس عبد الناصر فقد أوضح أنه يبسي استراتيجيته في حل مشكلة الشــرق الاوســط علــي قرار الامم المتحدة رقم ١٨١ الصادر في ١٩٤٧ والخاص بتقسيم فلسطين، وعلى قرارها رقم ١٩٤٤ الصادر في ١٩٤٩ والخاص بعدودة اللاحتمين الفلسطينين. وأنه سيعمل بالتفاهم مع حكومات الدول العربية على السير من هذا المنطلق في معالجة القضية. وأما الاسرائيليون فقد أبدوا رفضهم الكامل لقراري الامم المتحدة المذكورين. وقد تأكد همرشولد من ذلك خلال لقاءاته المتكررة مع قادتهم عبر السنين.

وفي ١٥ حزيران ١٥٥٩، تقدم همرشولد إلى الجمعية العامة للامم المتحدة بوثيقة عنوانها: «مقترحات بشان استمرار الامم المتحدة في مساعدة اللاحثين الفلسطينين: وثيقة صادرة عن الأمين العام». وحاء في هذه الوثيقة الرسمية:

١- توسيع برامج تأهيل اللاجئين وتعزيز قدرتهم على إعالة أنفسهم والاستغناء عن المساعدات التي تقدمها إليهم وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

 ٢ - توطين اللاحشين في الامساكن السي يوحدون فيها.

٣- مناشدة الدول العربية (المضيفة
 للاجئين) التعاون مع الوكالة الدولية.

نظر همرشولد إلى مشاريع الوكالة التي دعا إلى توسيعها على انها تمهيد لعملية استيعاب الشعب الفلسطيني وإذابة شخصيته، تلك العملية التي جعلها محور تقريره في ما يتصل باللاحثين.

وعلى الرغم من أن هذه المقرحات لا ترمي مباشرة إلى تسوية الصراع العربي الاسرائيلي فإنه يتضح من مضمونها انها تهدف إلى دمج الشعب الفلسطيني في المحتمعات العربية التي تعيش فيها عن طريق مشاريع التنمية الاقتصادية وباعتبار اللاحئين طاقة بشرية واقتصادية تحتاج إليها هذه المحتمعات في عملية التنمية. وهذا نموذج غير مباشر لتصفية قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والكاملة.

كانت ردة فعل الفلسطينيين قوية ضد همرشولد. وقد تجلت في المؤتمر الفلسطيني الذي انعقد في بيروت في ٢٦ حزيران ١٩٥٩ وحضره مندوبون عن جميع الفلسطينيين في المخيمات وغيرها من أماكن إقامتهم في الاراضي اللبنانية، وممثلون عن جميع هيئاتهم ومنظماتهم. وقد صدر عن هذا المؤتمر بيان رفض مشروع همرشولد ودعوته إلى تذويب الشعب الفلسطيني في اقتصاديات الشرق الاوسط. كما رفض أي مشروع آخر من شأنه ان يحول دون حق الشعب الفلسطيني الطبيعي في وطنه. وفي ١٢ تموز ١٩٥٩، عقد مؤتمر عربي-فلسطيني آحر في صوفر (في لبنان كذلك أكد الموقف الذي تبناه المؤتمر الاول واستنكر بشدة موقف وكالة الاغاثـة وحذرّهـا مـن مغبـة تبـني مشروع داغ همرشولد وتنفيذ توصياته. ولم تبدأي دولة من الدول العربية حماسة لهذا المشروع فطوي وتناساه الزمن (من «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بمروت، ط١، ٩٩٤، ۲۷۰ ص۱۳۵–۱۳۷).

\* يـــارنغ، غولـــار (١٩١٧ -- ): سياســـي ودبلوماســـي ســـويدي ودولي. اتصلــــت ســــيرته بأحداث الشرق الاوسط.

حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في ١٩٤٣ وعمل استاذًا مساعدًا للدراسات الشرقية في جامعة لوند. في ١٩٤٩ ، انتقل إلى السلك الدبلوماسي، وتدرج في مناصبه، وعمل بخاصة في عدد من العواصم الشرقية، منها أنقرة وأديس أباب ونيودلهي وكولومبو. وفي ١٩٥٦، عين مندوبًا دائمًا لبلاده في الامم المتحدة وتولى فيرة رئاسة بحلس الأمن. قام بنشاط دولي حين المحتير مبعوثًا للامم المتحدة للتوسيط بين الهند وباكستان، ثم الحتير في تشرين الثاني ١٩٦٧ مبعوثًا عاصًا إلى الشرق الاوسط لمتابعة قرار مجلس الأمن بانسحاب الشرق الاوسط لمتابعة قرار مجلس الأمن بانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة. بدأ نشاطه في اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة. بدأ نشاطه في ١٩٧٠ واتخذ قبرص مقرًا له.



# سويسرا

الاسم: «سويسرا» مشتق من «شويز» Schwyz. وشويز إسم أحد الكانتونات الي كانت في أساس إقامة الاتحاد السويسري. وهو واقع في وسط سويسرا. سكانه يتكلمون الالمانية واكثريتهم كاثوليك. الاسم الرسمي: الاتحاد السويسري (الكونفدرالية السويسرية)، لكن الرمز المعتمد للاتحاد مكوّن من الحرفين CH، أي الكونفدرالية الحلفيتية Confederatio Helvetica (راجع «النبذةالتاريخية»).

الموقع: في وسط اوروبا. تحيط بها ايطاليا (وطول حدودها معها ٧٤١،٧كلم)، وفرنسا (٥٧١،٨ كلم)، والمانيا (٣٦٢،٥كلم)، والنمسا (٨،١٢ كلم)، وليشتنشتاين (١،١١ كلم). ويكون إجمالي طول حدود سويسرا

المساحة: ١٢٩٣،٢ كلم م.. وفي سويسرا بحيرات كثيرة، يربو عددها على ـــــــــ

۱۲۰۰ بحيرة طبيعية و ٥٠ بحيرة اصطناعيـة. وفي البلاد ٢٢ ألف بحبرى ماء، أهمها نهر الرايس (٣٧٠ كلــم)، والآر (٣٩٠ كلــم)، والـسرون (٢٦٤ كلم)، والروس (٩٥ اكلم).

العاصمة: برن. أهم المدن: زوريخ، بال، حنيف، لوزان... (راجع باب «مدن ومعالم»). السكان، اديانهم ولغاتهم: كان عددهم ١٠١ مليون نسمة في العام ١٠٠٠؛ و٢٠٠٠ مليون في العام ١٠٠٠؛ و٢٠٠٠ مليون في العام ١٩٥٠؛ و٢٠٠٠ مليون في العام ١٩٥٠؛ و٣٠٠٠ مليون في إحصاء العام وأصبح عددهم ٢٠٨٧ مليون في إحصاء العام غو ٢ ملايين نسمة في العام ٢٠٠٠.

يشكل الكاثوليك والبروتستانت الطائفتين الرئيسيتين في سويسرا. نسبة البروتستانت نحو ١٥٪ من مجموع السكان، ونسبة الكاثوليك ١٥٥٪. وفي سويسرا نحو ١٩ ألف يهودي،

منهم نحو ١٣ ألف يهودي سويسري؛ ونحو نصف مليون نسمة من طوائف أحرى، منهم نحو ٣٠٠ ألف سويسري (يحملون الجنسية السويسرية).

نجد في العديد من الكانتونات السويسرية تجانسًا دينيًا. فالكاثوليك يشكلون أكثر من ٩٠٪ في سبعة كانتونات، هي: فالي، تيسين، أوري، أو نستووالدن—أوبوالدن، نيدوالدن، زوريخ إينرهودن؛ كما يشكلون على الأقبل ٥٨٪ من سكان كانتونين، هما لوسرن وفريبورغ، و١٥٪ على الأقل من كانتونين آخرين، هما غراوبندن وسان غالن. فالمنطقة الشرقية من سويسرا هي كاثوليكية بأكثرها وخاصة في الجنوء الجنوبي منها. أما البروتستانت في على نسبة لهم في كانتونات، وتتراوح نسبهم بين ١٧٪ و٣٩٪ و٣٩٪ في عدة كانتونات، هي: فود، شافهاوسن، نويشاتل، سولوثرن. أما القسم الغربي من نويشاتل، سولوثرن. أما القسم الغربي من سويسرا فهو في معظمه من البروتستانت.

أما بالنسبة إلى اللغات فهناك اربع لغات مستعملة في سويسرا: الالمانية، الفرنسية، الايطالية، ولغة «الرومنش» (وهي لغة قديمة حدًا).

وتقسم المجموعات اللغوية في سويسرا كالتالي: ٢٠٠٢/ ناطقون بالفرنسية، ٧٤،٤٪ ناطقون بالالمالية (يشكلون الأكثرية الساحقة في كانتون تيتشينوTicino)، و١٪ ناطقون بلغة الرومنش.

في المنطقة الفرنسية (الفرنكوفونية) التي تدعى روماندي ٨٥٨، هم فرنسيون، و١٢٢٦٪ هم

من الناطقين بالالمانية، و٢،٠١٪ من الناطقين بالايطالية. أما الأكثرية في كانتون تيتشينو ك٨٠٢٪ فهم من الناطقين بالايطالية، و٢،١ من لناطقين بالفرنسية، و٢،٨٪ من الناطقين

بالالمانية. وفي منطقة كانتون غراندنــون ٩،٩٥٪ هم من الناطقين بالالمانية، و٣،٠١٪ بالايطاليــة، و٢،٢٩٪ بلغة الرومنش.

هاجر كثير من السويسريين لسنوات عديدة بحشًا عن مجالات حديدة في الخارج، ولم تكن الزراعة تكفى إلا جزءًا من السكان. وكان هذا أحد الاسباب التي جعلت كثيرًا من الرجال يعملون في الجيوش كمرتزقة. فخدم في ما بين القرن الخامس عشر والعام ١٨١٥ ما لا يقبل عسن مليوني سويسري في الجيوش الاجنبية، إضافة إلى موجات من الهجرات المدنية نقلت اعدادًا كبيرة من الشعب السويسري إلى بلدان أحرى لفترات طالت أو قصرت. وفي ١٩٨٠، كان هناك ٥٥٥ ألف مواطن سويسري يعيشون حمارج سويسرا، ولحوالي نصف هـــؤلاء حنسية أحــرى بجانب جنسيتهم السويسرية. يعني ذلــك ان نحـو ٦٪ من جميع السويسريين يعيشون حاليًا خـــارج سويسـرا. وبالمقـابل، يعيـش حـوالي ٩٨٠ ألـف أجنبي (حوالي ١٥٪ من بحموع السكان) في

الحكم: الدستور المعمول به يعود إلى العام الذي ظهرت فيه سويسرا الحديثة الديمقراطية الفدرالية، أي ١٨٤٨ (أعيد النظر فيه وجرى تعديل عليه في ١٨٧٤). وينص الدستور على وجوب وجود ١٠٠٠ ألف صوت ناحب لطلب تعديله جزئيًا أو كليًا. عيد سويسرا الوطني في أول آب، ذكرى قسم «غروتلي» (راجم

السلطة التشريعية في يد الجمعية الفدرالية المكونة من مجلس الكانتونات (٢٦ مقعدًا، مقعدان لكل كانتون، ومقعد واحد لكل نصف كانتون)، ومن المجلس الوطني (٢٠٠ نائب منتخبين لولايسة أربعة أعوام). أكبر الكانتونات: زوريخ وله ٣٥ مقعدًا، وأصغرها: أوري،



فريطة تبين جلور لكونفدرائية لسويسرية بين ١٣٩١ و ١٣٨٨ إنسيكلوبيديا ونيفرسائيس، ج ١٥، ص ١٥٥).

نيدوالد، أوبوالد، غلاريس وأبنزل رودس الداخلية، ولكل منها مقعد واحد.

السلطة التنفيذية في يد بحلس من سبعة أعضاء تنتجبهم الجمعية الفدرالية (بمحلسيها) للدة أربعة أعوام. وهذا المجلس التنفيذي ينتخب رئيس الكونفدرالية ونائبه لولاية من عام واحد. وهناك مقعدان أو ثلاثة مقاعد (من المقاعد السبعة) محفوظة لمثلي الاقليات المتكلمة بالفرنسية والايطالية. أعضاء المجلس متساوون في بين متساوين»، إضافة إلى بعض الاحكام المعطاة بين متساوين»، إضافة إلى بعض الاحكام المعطاة له لتمثيل البلاد. وأعضاء المجلس الحكومي من خارج الجمعية الفدرالية، ولهم حق الحضور فيها والمناقشات والمداحلات، لكن دون أي سلطة والمناقشات والمداحلات، لكن دون أي سلطة تقريرية.

(۱۹۱۷-۱۹۸۸)، ينلّبو سيليو (۱۹۱٤)، روجیه بونفسن (۱۹۰۷-۱۹۸۲)، أرنست بروغـر (۱۹۱٤)، بيـار غرابـر (۱۹۰۸)، رودولف غنايجي (مرة ثانية، وذلك في العام ١٩٧٦)، كورت فورغلر (١٩٢٤)، ويليى ریتشارد (۱۹۱۸)، هانس هورلیمان (۱۹۱۸)، حـورج-أنسدره شيفالاز (١٩١٥)، كـورت فورغيلر (مرة ثانية، في العام ١٩٨١)، فريستز هونيغر (١٩١٧)، بيار أوبير (١٩٢٧)، ليون شلومبف (١٩٢٥)، كورت فوغلر (مـرة ثالثـة، في العام ١٩٨٥)، ألفونس إيغلى (١٩٢٤)، بيار أوبير (مرة ثانية، في العام ١٩٨٧)، أوتو ســتيش (۱۹۲۷)، جان باسكال ديلاموراز (۱۹۳۲)، أرنولد مولر (۱۹۳۳)، فلافيو كوتى (۱۹۳۹)، رينيه فلبير (١٩٣٣)، أدولف أوجى (١٩٤٢). لم تُعطُ المرأة حق الاقسراع إلا بـدءًا من ١٩٧١ (راجع «معالم تاریخیة»).

وفي سويسرا أحزاب كثيرة تمثل مختلف العقائد والتيارات السياسية المعروفة في اوروبا (راجع «معالم تاريخية»).

الكانتونات: تقسم سويسرا، سياسيًا - إداريًا، إلى ٢٠ كانتونًا و٢ أنصاف كانتون، ينص الدستور على انها مستقلة. فهي تضمن الأمن الداخلي والخارجي، وتحمي دساتيرها الكانتونية، وتقيم علاقات دبلوماسية مع الدول الاحنبية، وتقيم بمهمات: الجمارك، البريد، الهاتف والتلغراف، والنقد، وتسلح حيوشها، وتضمع قوانين العقوبات والمدني والجزائسي، وتشرف على التحارة والسكك الحديدية، وتنظم الاقتصاد المتعلق بالثروة الغابية والصيد واستعمال الطاقات الميدروليكية، وتتخذ الاحراءات التي تؤول إلى المؤاهية العامة (ضمانات إحتماعية).

وهناك كانتونات تستند ديمقراطيتها بصورة أساسية على «جمعية شعبية سنوية» تسمّى «لاندسغمايند» المحمورة المحاندة المحمورة المحاندة المحمورة ال

وفي الاتحاد السويسري ٣٠٢٢ كومونــة وبلدية)، أكبرها مساحة كومونــة بانيو Bagnes (بلدية)، أكبرها مساحة كومونــة بينياس ٢٨٢،٣ كلم م.) الواقعة في كانتون فــود. أما أصغرها في عـدد الســكان فهــي كومونــة فوموان-لو-حو (٢٠ نسمة) الواقعة ايضًا في

كانتون فود.

وفي ما يلي أسماء كانتونات الكونفدرالية السويسرية، مع ذكر تاريخ دخولها إلى الاتحاد، وعدد السكان، واللغة والعاصمة:

- أبنزل Appenzel (مناطق رود الخارجية): دخسل الكونفدراليسة في ١٥١٣ مساحته ٢٤٣٠٢ كلم م. المخمو ٤٥ ألف نسمة الغتمه الالمانية عاصمته هريسو.
- أسنزل (مناطق رود الداخلية): انضم في المادا؛ ١٧٢،١ كلم م؛ نحو ١٥ ألف نسمة؛ الألمانية؛ أبنزل.
- أرغوفيـــا Argovie: انضـــم في ١٨٠٣؛ درو. كلم م.؛ نحـو ٥٥٠ ألـف نسـمة؛ الإلمانية؛ آرو.
- بال المدينة: انضم في ٢٠٥١؛ ٣٧،٢ كلم م.؛ نحو ٢١٠ آلاف نسمة؛ الالمانية؛ بال.
- بال الريف: انضم في ١٥٠١؟ ٢٨٠١ كلم م.؛ نحو ألف نسمة؛ الالمانية؛ ليستال.
- برن: انضم في ٦٠٤٩،٤ ٩،٤ كلم م.؟ غو ١،١ مليون نسمة؛ الالمانية والفرنسية؛ برن. - فريبورغ: انضم في ١٩٤١؛ ١٦٧٠ كلم م.؟ غو ٢٣٥ ألف نسمه؛ الالمانية والفرنسية؛ فريبورغ.
- حنيف: انضم في ٢٨٢٠٢ ٢٨٢٠ كلم م.؟ نحو ، ٥٥ ألف نسمة؟ الفرنسية؟ حنيف.
- غلاريـــس Glaris: انضــــم في ١٣٥٢؛ ١٢٥٢، كلم م.؛ نحو ٤٢ ألف نسمة؛ الالمانية؛ غلاريس.
- غريزون (غراوبندن Grisons (Graubunden): انضم في ۲۱۸۰۳؛ ۱۸۶ ۷۱،۰۰۹ کلم م.؛ نحو ۱۸٤ الف نسمة؛ الايطالية؛ کوار.
- حورا Jura: انضم في ١٩٧٩؛ ٨٣٧،٥ كلم م.؛ نحو ٧٠ الف نسمة؛ الفرنسية؛ ديليمون.
  - نویشاتل Neuchatel: انضم فی ۱۸۱۵

٧٩٦،٦ كلم م.؛ نحو ١٦٦ ألف نسمة؛ الفرنسية؛ نويشاتل.

- سان غال: انضم في ٢٠١٤،٣ ،١٨٠٣ كلم م. ؟ نحو ٤٤٠ ألف نسمة؛ الالمانية؛ سان غال. - شافهاوس Schaffhouse: انضم في ٢٥٠١؟ ٢٩٨،٣ كلم م. ؟ نحو ٧٥ ألف نسمة؛ الالمانية، شافهاوس.

- شـــويز Schwyz: انضـــم في ١٢٩١؛ انضــم في ١٢٩١؛ ١٢٩٠ ألف نسمة؛ الالمانية؛ شويز.

- ســولور Soleure: انضــم في ١٤٨١؟ ٢٥٠٠٦ ألف نسمة؛ الالمانية؛ سولور.

- تيسن (تيتشينو Tessin (Ticino: انضم في ١٨٠٣ ١٨٠٩ كلم م. المحود ٤٠٠ ألف نسمة الايطالية ، بلينزونا.

- تورغوفيا Thurgovie: انضم في ١٨٠٣؛ الالمانية؛ الالمانية؛ فرويفيلد.

- أونستروالد نيدوالسد: انضم في ١٢٩١؟ ٨،٧٧٥كلم م.؛ نحو ٣٥ ألف نسمة؛ الالمانية؛ ستانس.

- أوري Uri: انضم في ١٢٩١؛ ١٠٧٦،٥ كلم م.؛ نحو ٣٦ ألف نسمة؛ الالمانية؛ ألندورف.

- فــــالي (Wallis): انضــــم في ١٨١٥؛ ٨،٥٢٢٥كلــم م.؛ نحـو ٢٧٠ ألــف نســمة؛ الفرنسية والالمانية؛ سيون.

– فــود Vaud: انضــم في ۱۸۰۳؛ ۳۲۱۹کلـــم م.؛ نحو ۲۱۵ ألف نسمة؛ الفرنسية؛ لوزان.

– زوغ Zoug: انضم في ٢٣٥١؟ ٢٣٨،٦ كلــم م.؛ نحو ٩٠ ألف نسمة؛ الالمانية؛ زوغ.

- زوريـــخ Zurich: انضـــــم في ١٣٥١؛ ١٧٢٨،٦ كلم م.؛ نحو ١،٢٥٠ مليون نسمة؛ الالمانية؛ زوريخ.

أخيرًا، هناك ثلاثة كانتونات قسمت إلى أنصاف كانتونات: أونتروالد (قسم منذ انضمامه إلى الانحاد)، وأبنزل (منذ ١٩٧٥، عقب الاصلاح البروتستاني)، وبال (منذ ١٨٣٣، عقب حرب أهلية).

الاقتصاد: يعمل نحو ٥،٥٪ من اليد العاملة في الزراعة، ونحو ٣٥٪ في الصناعة (البناء، الآلات، المعادن، الصناعات الغذائية، المحول، التبغ، الكيمياء، الاقمشة والألبسة، الساعات حيث يعمل في هذا القطاع ٣٪ من مجموع العاملين في القطاع الصناعي، وصناعات أحرى متنوعة)، ونحو ٢٠٪ في الخدمات والتحارة.

نسبة الاراضي الصالحة للزراعة تشكل ٣٩١ ألف هكتار من مجموع مساحة البلاد. الاراضي المزروعة ٢٠ ألف هكتار، المراعي مليون و ٢٠٦ آلاف هكتار، الغابات مليون و ٢٥ ألف هكتار، المياه (البحيرات والجحاري) ٢٥١ ألف هكتار. وأهم المنتوحات الزراعية البطاطا، قصب السكر، القمح، الشعير، الفاكهة (التفاح، الكرز، الكرمة).

لسد حاحاتها من الطاقة، تستورد سويسرا الفحم من المانيا. وهناك مجمعات نووية في بيزنو، موهلبورغ، غوسخن ولايبشتادت. وتستورد النفط والغاز الطبيعي.

الصناعة مزدهرة في سويسرا. فهي تصدر ٣٣٪ من مجموع انتاجها الصناعي: آلات، تجهيزات كهربائية والكترونية، أدوات دقيقة. ومدينة زوريخ أهم مركز صناعي في سويسرا.

تحتل سويسرا المرتبة الاولى في العمالم من حيث معدل الدخل الفردي، والثالثة من حيث النشاط المصرفي، وتنفرد بـ«السرية المصرفية». وتحتل

السياحة الأهمية الثانية في الاقتصاد السويسري بعد النشاط المصرفي (نحو P ملايسين سائح كمعدل وسطى للسنوات الأحيرة).

يقوم الاقتصاد السويسري اساسًا على مبادىء السوق الراسمالية الحرة. كما ان التنظيمات الاقتصادية للدولة لا تتمتع بالسيادة بالنسبة إلى الاقتصاد الخاص. وتعتبر سويسرا إحدى الدول المسنعة تصنيعًا عاليًا في اوروبا.

بین ۱۷۹۸ و ۱۸۳۰ عرفیت سویسرا «ثورتها الصناعية»، وكانت صناعات معينة مثل صناعة الساعات والمنتجات الحريرية قاثمة منذ وقت سابق، كما ان التجارة الدولية كانت قائمة لبضعة قرون سابقة مما ساعد على تمهيد الطريق للتصنيع السريع. على ذلك فإن الثورة الصناعية في سويسرا كانت إلى حد بعيد عبارة عن مكننة الصناعات الموجودة. فحوالي ثلثي سكان الريف في سويسرا، قبل نهاية القون الشامن عشر، لم يعودوا يتعيشون من الزراعة وإنما من الحرف والأشكال المهنية التي سبقت الشورة الصناعية، وأحصها صناعة الساعات التي بدأت في القرن السابع عشر في جنيف ثـم انتشـرت في الوديـان العالية في الجـورا؛ وصناعـة النسيج الــتي كــانت قائمة في شرقي سويسرا (في مقاطعات زوريخ وسان غالن) ثم انتشرت في ما بعد في مناطق

أخرى مثل فريبورغ.

وسويسرا، إلى حانب التحارة الدولية، مركز مالي دولي. وبفضل سرية البنـوك والعملــة السويسرية القوية والاستقرار الداحلي تتمتع البنوك السويسرية بسمعة عالمية تفوق حمحم هذا البلد. ويصدق هذا بوجمه حاص على الفروع التالية من المالية: إدارة السندات المالية، والاصدارات الجديدة (ويقدر ان البنوك السويسرية تتعمامل في ٢٠٪ من كمل القروض العالمية و ٦٠٪ من القـروض الاوروبيـة)، وتجـارة الذهب (تعتبر زوريخ أحد الاسواق الرئيسية لكلا المورّدين الرئيسيين للذهب في العالم وهما حنوب افريقيا وروسيا)، والتحارة في العملة الاجنبية والسندات المالية رتأتي بورصة زوريخ بعد بورصتي نيويـورك ولنـدن)، والصفقـات الإنتمانية قصيرة الاحل بين البنوك. ويمكن ايضًا ان نرى التوسع الـ دولي القـوي والمـتزايد للبنـوك السويسرية من واقع ان رأس المال الأحنبي الــذي تديره البنوك السويسرية الرئيسية المتعاملة في مــا يقرب من ٧٥٪ من مجموع التعاملات الاحنبيـة تمثل الآن (متوسط السنوات الأخيرة) ما لا يقــل عن ٥٠/ من بيان ميزانيتها. وتأتى ايضًا شركات التأمين بمبالغ كبيرة من المال الاحنبي إلى داخل سويسرا.

## نبذة تاريخية

الجذور: سكن الانسان أرض سويسرا منذ أواخر العصر الحجري القديم (٥٠ الـف-٨ آلاف ق.م.). فهناك آثار تدل على ذلك في المغاور الصخرية الواقعة في المناطق غير الجليدية في الجورا والألب. ومع ذوبان الجليد، على مرّ الزمن، أخمذ الصيادون يقصدون الاودية ويصعمدون الجبال الواقعة في اواسط البلاد (٨٠٠٠-٣٠٠٠ق.م.). ومع الحضارات الزراعية في العصر النيوليسي (٣٠٠٠)، بدأ المزارعون ومربّو الماشية يؤسسون القرى. وفي العصر البرونزي (١٨٠٠-٥٧٥.م.)، الذي صادف اعتمدالاً في المناخ، انتشرت أكواخ سكنية كانت تقام على أوتاد خشبية في المستنقعات والبحيرات، كما انتشر السكن في حبال الألب، وبدأت مبادلات تجارية مع مساطق بعيدة. وفي القرن الشاني عشر ق.م. - الثالث عشر ق.م. ظهرت العربات التي تجرها الأحصنة. أما لقى قبور الامراء المكتشفة فتدل علمي ثمة علاقات وتأثير لحضارات البحر المتوسط. ومنذ القرن الخمامس ق.م. بدأت قبائل من السلطيين (Celtes) تقيم في المنطقة؛ كما كان الهلفيون والروراكيون في الجورا يؤسسون قراهم ومدنهم المحصنة، وعرفوا في هذا الوقت الكتابة وسـك النقـود، في حـين زاول الريتسـيون (سـكان مناطق الألب الشرقية) الرعى.

دخلت سويسرا العصر الروماني (الذي ترك بصمات قوية في تاريخها وحضارتها) في القرن الاول قبل الميلاد، عندما غرا يوليوس قيصر اراضيها (في ٥٥ق.م.) وأوقف هجرة الهلفيين وامتدادهم إلى الجنوب. وهناك اليوم كتابات أثرية محفورة على لوحة في متحف حنيف تمجد انتصارات القيصر على الهلفيين والريتسيين الذين كانوا يقطنون الاراضي الممتدة بين الألب والراين

والجورا. وقد دامت السيطرة الرومانية على الاراضي التي تشكل اليوم الكونفدرالية الهلفية، أو الملفيتية (C. Hélvétique) نحو اربعة قرون؛ وأنشأ الرومان على طول نهر الراين، أي على طول استطاع الأليون (Alémanes)، وقبائل حرمانية أحري، من احتيازها واستعمالها عند نهاية القرن الخامس. ثم حاء البورغنديون من ناحية الغرب اللغة الرومانية، في حين فرض الأليون لغتهم الجرمانية على أغلب البلاد. وقد كان هذا التقسيم وسويسرا الألية في مرحلة أولى، ثم بسويسرا الرومانية وسويسرا الألية في مرحلة أولى، ثم بسويسرا المومانية وسويسرا الجرمانونية.

في بداية القرن السادس، غزا الفرنكيون (Francs) بدورهم البلاد، واختضعوها لسلطانهم بعد انتصارهم على الألميين والبورغنديين والريتسيين. وقد بدأت المسيحية بالانتشار هناك في عهد الملك كلوفيس، واستمرت بعده تنمو تدريجيًا. وفي ٨٤٣، أي بعد ثلاثة قرون من تحقيق وحدة الفرنكيين، اقتسمت مملكتهم بين احفاد شيارلمان. وفي ١٠٣٢، الحقيت سويسرا بالامبراطورية الجرمانية المقدسة. ولكن ضعيف السلطة الامبراطورية المركزية أثار نزاعات بين الخصوص.

ولادة الكونفدرالية: يرتبط الاستقلال الذي حققته الكانتونات الاولى بالانقلاب العميق الذي عرفته الاوضاع الاوروبية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. ففي أعقاب الحملات الصليبية انتعش اقتصاد القارة بانتعاش التحارة ونحت المدن الكبرى، وأحذ الاباطرة الجرمان يسعون إلى الهيمنة على مناطق متوسطية (هي اليوم ايطالية) ويكثفون من المبادلات التحارية مع العالم المتوسطي.

وسويسرا واقعة في طريقهم إلى هناك، وخاصة منطقة كانتون أوري Uri والأودية التي تؤدي إلى البحيرات الاربع والتي بدأت، مع هذه المطامح الجرمانية (الالمانية)، تأخذ أهمية حغراسية (حيوبوليتيكية) متزايدة. وكانت تعيش في مناطق أوري، وشويز Schwyz، وأونتروالد في عيسط سارنن (اليوم كانتون أوبوالد) وستانس (اليوم كانتون أبعوالد) وستانس (اليوم معتادة على المبادرات الجماعية في إدارة شؤون حياتها المعيشية.

وفي اوائل القسرن الشالث عشر، أصبحت هذه المجموعات الدي كانت معروفة باسسم «والدشتاتن» Waldstatten تتعرض لضغوطات من أشراف-كونست (comtes) آل هابسبورغ وتخشى على حريتها. فسيعت إلى طلسب دعم الامبراطور مباشرة وحمايته. فمنتح هذا، في شويز، ميثاقًا يجعلهما تحت حكمه المباشر.

لكن رودولف دو هابسبورغ، الـذي كان سيد مقاطعة لوسرن الواقعة عند منفذ غوتارد والمحيطة بمقاطعات المحموعات الرعوية (أوري وشويز)، انتخب امبراطورًا في ٢٧٣، فبادر لتسوه إلى تعيين مأمورين له حكامًا ظالمين على هذه المقاطعات.

وفي تموز ١٢٩١، مات رودولف الاول. فنهض سكان أوري وشويز ونيدوالمد يستجمعون صفوفهم، ووقعوا شرعة تحسالف في أول آب ١٢٩١، هي الوثيقة التي اعتبرها السويسريون في ما بعمد بمثابة «شرعة ولادة الكونفدرالية السويسرية» (أو الهلفيتية، وتسترجم إلى العربية احيانًا به الهلفية). وجاء الهجوم المذي شنه سكان شويز ضد اراضي دير «أينسيدلن» ذريعة لآل شابسبورغ في النمسا لينفذوا حملة قمعية ضد الأهالي؛ لكن هؤلاء الأهالي الجبليين تمكنوا منهم في معركة مورغارتن Morgarten في ١٥ تشرين

الثاني ١٣١٥، وأحبروا آل هابسبورغ على توقيع معاهدة سلام معهم في ١٣١٨.

وقد أثارت حلور هذه الكونفدرالية حيال السويسريين. فحاكوا حولها أساطير عمن روادها الأوائل، حاصة منهم «غيوم تل» الذي شارك في «قسم غروتلي» (راجع باب «معالم تاريخية»).

وأعاد السكان (والدشتاتن)، سكان المقاطعات الثلاث، تمتين حلفهم والتأكيد عليه محددًا في ميثاق برونن ١٣١٥. فبرز سكان مقاطعة شويز على رأس المقاتلين ضد آل هابسبورغ. فاستحقت في ما بعد، ان تخلع إسمها على كامل الكونفدرالية السويسرية. وحلال ٢٦ سنة، أي عند انتهاء العام ١٣٨٨، انضم إلى الكونفدرالية لمانية كانتونات أحرى، بدءًا بكانتون لوسرن، ثم فريخ، ثم برن... (راجع «بطاقة تعريف»).

توسع الكونفدرالية في القرن الخامس عشر: الكانتونات الثمانية شكلت نظامًا لم يكن من القوة بحيث يتمكن من صد النمساويين الذين عادوا إلى شن حملات في سمساش Sempach (٩ نيسان تمسوز ١٣٨٦) ونسايفل Naefels (٩ نيسان

وغداة الحملة في نايفل، وقع حادث مصيري: مدن ألمانيا الجنوبية التي كانت حليفة للسويسريين منيت بهزيمة كبرى على يد أمراء الامبراطورية (آل هابسبورغ) الذين قضوا على كل رابطة تحالفية في ما بينها، في حين تمكنت الكانتونات السويسرية من الصمود في وجههم. ومن هذا التاريخ، بدأ مصير هذه الكانتونات يتحقق بصورة نهائية ومستقلة عن مصير الامبراطورية. ومذذاك، وصاعدًا، بقيت سويسرا تمثل حصوصية فريدة في اوروبا، حصوصية نظام كوموني (بلدي) في حين ان جميع مناطق اوروبا عرفت الدولة الاقليمية الموحدة.

الكانتونات الكونفدرالية الثمانية الاولى

عقدت علاقدات تحالفية مع جيرانها، بدءًا بالمجموعات التي كانت تسكن مساطق أبنزل، وكذلك إقطاعيات منطقة فالي العشر، وروابط منطقة غريزون الثلاث، ورعايا جنيف وسيون وسان غال، وكونتيات نويشاتل وتوغبورغ، ومدن مستقلة مثل بال وسولور وشافهاوس وروتويل ومولهاوس (وجميعها أصبحت في ما بعد كانتونات أو داخلة في كانتونات).

لم تتوسع الكونفدرالية السويسرية بهذه الطريقة التحالفية فقط، بـل كـان هنـاك توســع عسكري ايضًا. فبدين ١٤٠٣ و١٤١٦، احتــل كانتون أوري منطقة لفنتـين (الـوادي الأعلـي مـن تسان) وماغيا وفرسازكا ليتسنى له الاشراف على كمامل منطقمة غوتمارد. وفي ١٤١٥، احتمعمت الكانتونات وحققت هجومًا ناجحًا علىي أرغونيا النمساوية وضمتها إليها؛ وفعلت الشيء نفسه بمنطقـــة تورغوفيـــا في ١٤٦٠. فــــأصبحت الكونفدرالية ذات قوة عسكرية مرهوبة الجانب، وأصبح لديها نحو مائة ألـف رحـل مسـلح وفرقـة مدفعية حديثة في حينه، وجميعهم بأمرة الديت الفدرالي. وجاءت الكثافة السكانية في الكانتونات لتدفعها إلى ان توقع اتفاقات مع دول أحنبية تؤمسن لها بموحبها مرتزقة للقتال في الحبروب (وقـد قـاتل، في تلك الفترة، نحو ٨٠ ألف من أبناء الكانتونات في حروب أجنبية).

في ١٤٣٦، دخل كانتون شويز في نزاع مع زوريخ حول ملكية كونتية توغنبورغ التي كانت بمثابة مفتاح طرق المواصلات باتجاه النمسا، وتحالفت زوريخ مع النمسا، لكن الكانتونات السبعة انتصرت عليها في معركة سان حاك في تموز ١٤٤٣. حصل الامبراطور النمساوي على مساعدة فرنسا التي تمكنت من إنسزال الهزيمية بالكونفدراليين في السنة التالية (١٤٤٤). لكن فرنسا عادت وأوقفت حملتها العسكرية ووقعت الصلح معهم؟ ثم عادت زوريخ، بعد نحو عشر

سنوات، وأحدت مكانها داحسل التحالف الكونفدرالي.

كانت فرنسا، في عهد الملك لويس الحادي عشر، مثلها مثمل كانتونمات الكونفدراليمة السويسرية، قلقة من مطامح شارل المتهور، دوق البورغوند. فأقنع الملك السويسريين بتوقيع مصاهدة سلام مع النمسا (٤٧٤) وبالهجوم على الدوق شارل المتهور ومساعدة حلفائهم في مدينة بال ومولهاوس. وسرعان ما اتسم نطاق هذا النزاع، فأصبح يضم سويسرا وفرنسا ومدن الألزاس من جهة، والبورغونـد والسافوي ودوق ميلانـو مـن جهة أحرى. وفي ١٤٧٤، تم تحرير الألزاس العليسا؛ وفي ١٤٧٥، تمكن البرنيون (سكان كانتون برن) من غزو بــلاد الفــود VAUD الســافوية. وفي حـين كان الملك لويس الحادي عشر والاسبراطور النمساوي يوقعان معاهدة سلام منفصلة، هاجم شارل المتهور سويسرا وقد أصبحت معزولة. لكن الكونفدراليين السويسريين عادوا وحققوا إنتصارا فی معرکة غراندسون (۲ آذار ۱٤۷٦) وبی معرکة مورات Morat (۲۸ حزیران ۱٤۷٦)، ووضعوا حدًا بذلك لكل أحلام البورغونـد في الهيمنـة على شؤونهم. واحتفظت بسرن، ومعهما فريسورغ، بأراضي الفود والفالي. ودحلت فريبورغ وسـولور في الكونفدرالية.

إنتفاضة الكونفدوالية: استمرت سويسوا تحت إسم «رابطة مناطق المانيا العليا»، وإسميًا، حزيًا من الامبراطورية. وفي اواحر القرن الخامس عشر اراد الامبراطور مكسيميليان الاول إعادة الامساك بالكونفدوالية السويسرية والهيمنة عليها فعليًا ايضًا بمساعدة تقدمها له دول حنوبي ألمانيا. وكانت الحرب قد عرفت باسم «حرب السواب» وكانت الحرب قد عرفت باسم «حرب السواب» ايضًا في عدة معارك في ١٩٤٩. فوقع الامبراطور هذه المراطور صلح بال» الذي اعترف فيه باستقلال سويسرا.

ودخلت بال وشافهاوس في الكونفدرالية في ١٥٠١، ثـم أبسنزل في ١٥١٣، وأصبحست الكونفدرالية مكونة من ١٣ كانتونًا تمتد حدودها إلى شمالي الراين.

وساهمت سويسرا، بواسطة مرتزقتها، مساهمة فعالمة في حروب ايطاليا وضمت إليها ممتلكات جديدة في منطقسة تسان Tessin. وفي ، ١٥١، نجمح الكارديدال ماتيو شمينر في إقداع الكانتونات بالانضمام إلى الرابطة التي شكلها البابا حبول الثاني ضيد فرنسيا. واحتياحت حيوش الكونفدرالية مناطق حديمة تابعة لميلانو حنوبي حبال الألب. وفي ١٥١٣، وصل السويسريون إلى أوج قوتهم العسكرية وأنزلوا هزيمة بالفرنسيين في معركة نوفار وحاصروا مدينة ديجون. لكـن في ١٣ و١٤ ايلول ١٥١٥ تمكن الملـك الفرنسى فرنسوا الاول من سحقهم في معركة مارينيان Marignan. وقد سجلت هـذه الهزيمة نقطة فاصلة في التـاريخ السويسري.إذ توقفت الكونفدرالية، بعدها، من التدخل في الشؤون الاوروبية. وفي ١٥١٦، وقعت مع فرنسا معاهدة صلح دائمة أمّنت لها حزءًا من تسان Tessin. وبعدها اكتفى السويسريون-من الشأن العسكري الخارجي-فقط بارسال مرتزقة من أبنائها إلى خارج الحدود.

منذ ١٥١٩، قام مصلح في زوريخ، هو أولريش زفنغلي بالدعوة للمذهب البروتستاني اللوثري. وتمكن دعاة هذا المذهب من كسب مدينة برن (١٥٢٨)، وبال وشافهاوس (١٥٢٩). أما غلاريس وأبنزل وسلولور فانقسمت بين الطائفتين: البروتستانية والكاثوليكية؛ في حين ان الكانتونات الثلاثة الاولى، إضافة إلى لوسرن وزوغ، فقد بقيت على المذهب الكاثوليكي. لكن الجدال حول هذا المذهب أو ذاك أدّى إلى حرب أهلية. وبعد معركة كابل (١٩٢٩) اتفق الطرفان على هدنة ما لبشت ان سقطت في ١٩٣١ عندما اندلعت معركة كابل الثانية التي جاءت لمصلحة الدلوت معركة كابل الثانية التي جاءت لمصلحة

الكاثوليك. فأصبحت سويسرا تتألف من سبعة كانتونات كاثوليكية (أوري، شويز، أونـتروالد، لوسـرن، زوغ، سـولور وفريبـورغ) واربعـة برتستانتية (زوريخ، برن، بال وشافهاوس). لكسن، بعد سنوات قليلة، توسعت البروتستانتية إلى حنيف ونويشال وفود. وكان كالفن يقيم سلطة تيوقراطية في حنيف من ١٥٣٦ (تاريخ وصولـه إلى حنيف) حتى موته في ١٥٣٥. وقـد تمكسن «الاصـلاح وفي ١٥٦٥، اضطرت برن إلى التخلي عن شمالي المضاد» (الكاثوليكي) من إيقاف المد البروتستاني. حنيف لدوق السسافوي. وفي ١١ و١٢ كانون جنيف الذين كانوا يودون استرداد «رومـا البروتستانتية» اللاي حنيف) التي كانت تستقبل أفواج الهوغونوت (البروتستانت) اللاجئين.

جنبت سويسرا الانزلاق في حرب الثلاثين عامًا التي كانت تجتاح المانيا. لكن هذه الحرب شكلت تهديدًا للأوضاع السويسرية، فاندفع المسؤولون يعملون على تقوية وضعهم العسكري وإنشاء حيش فدرالي قادر على فرض احترام الأمن الوطني. فحاءت «صيغة ويل الدفاعية» (١٦٤٧) أول صيغة لحياد الكونفدرالية المحمي بواسطة قوات مسلحة وطنية. وفي معاهدة وستفاليا (١٦٤٨) التي الهيت حرب الثلاثين عامًا، حصل المندوب السويسري، ج.ر. وتشتاين على الاعستراف باستقلال الكانتونات.

كان الممثلون البروتستانت أقلية في مجلس الديت. فأثار هذا الوضع الكانتونات البروتستانتية التي فشلت في تحقيق مكاسب عقب حرب أهلية في ١٦٥٦. وفي ١٧١٢، تجددت الحرب، وحصل البروتستانت، في نتيجتها، على حرية المعتقد الديني للكومونات ومحاكمها.

سويسرا الارستقراطية: شكل القرن الثامن عشر فترة سلام حارجي ونمو اقتصادي.

فالصناعة النسيجية في المناطق الشمالية -الشرقية من سويسرا جعلت منها إحدى أولى الدول الاوروبية في اوائل عصر التصنيع. وزاد من المداخيسل والازدهار المردود الذي كانت تؤمنه «الخدمة الاجنبية» (المرتوقة) وفوائد البنوك. وجاء تدفق اللاجئين الهوغونوت الفرنسيين، نتيجة إبطال براءة نانت، ليزيد من ظروف النهضة الاقتصادية في البلاد. وترافق هذا الأمر مع الصورة المثالية التي كان يرسمها للبلاد دعاة «الهلفيتية» والحقوق الطبيعية.

في المقابل، كانت ظروف الفلاحين بالغة القساوة. فاندلع عدد من العاميات غداة حرب الثلاثين سنة (١٦٥٣). والكونفدرالية، التي كانت بمثابة بجمع من جمهوريات مستقلة، كانت تحكمها أوليغارشية سلطوية، في ما عدا بعض الكانتونات الاولية حيث نظام الحكم ديمقراطي مباشر. عدد قليل من النبلاء كانوا يمسكون بالسلطة المطلقة، ولا يستركون إلا بعض الحقوق السياسية للبورجوازيين، ويحرمون «السكان» (المتحدرين من المهاجرين) ومواطني الارياف من الحياة المدنية.

في ١٧٢٣، حاول الميحر دافل Davel بث روح الانتفاضة والمقاومة في فود ضد برن. وفي الاستف الملعت اضطرابات دموية ضد الأمير الاستف لمدينة بال. أما حنيف، حليفة الكونفدرالية (كانت لا تزال حارجها) فكانت بورة الافكار البورجوازية التغييرية والمطالبة بمشاركة البورجوازيين في السلطة، ما أدّى إلى تدخلات قمعية من برن وزوريخ والدول الاجنبية في ١٧٠٧ و١٧٦٢-١٧٦٨. وامتدت الحركة المطلبية، والاضطرابات، إلى الطبقة الأدنى في السياسية. فتمكنت من إنتزاع بعض المكاسب في السياسية. فتمكنت من إنتزاع بعض المكاسب في المسلح من فرنسا والسافوي وبرن انقذ الحكومة المسلح من فرنسا والسافوي وبرن انقذ الحكومة الأوليغارشية.

الهيمنة الفرنسية: أحدثت الثورة الفرنسية صدى لأفكارها في الكانتونات السويسرية (وكانت قد أصبحت ١٣ كانتونًا). ففي ١٧٩٢، أعلسن المواطنسون ذوو الأصل الأليمساني (alémanique) في بال، قيام نظام الجمهورية في مواجهة أمير المدينة الأسقف. وفي حنيف، قلب البورجوازيـون والعامــة النظــام الأوليغارشـــى. في ١٧٩٧، ضمت حكومة المديرين الثورية الفرنسية منطقة فالتيلين التابعة لرابطة كمانتون غريـزون إلى المقاطعة الفرنسية سيسالبين. ولما كنانت فرنسنا تطمع بالاشراف على بعض ممرات الألب الواقعة في سويسرا والحصول منها على مساهمات مالية، فقد وجدت حجة التدخل من نداءات مهاجرين سويسريين مقيمين في باريس، مثل فريدريك-سيزار دو لا هارب (أحمد أبناء كانتون فود) أو نداءات بعض اليعقوبيين، مثل بيار أوشس (أحمد أبناء بال)، الذين طالبوا فرنسا بمساعدتهم للتخلص من النير الارستقراطي. وفي ٢٤ كانون الثاني ١٧٩٨، انتفضت المدن الفودية ضد بـرن وأعلنت الجمهورية الأليمانية التي ما لبشت أن وحمدت نفسها تحت احتلال الفرنسيين. بعدها، أحذت جيوش الثورة الفرنسية توسّع من دائرة احتلالها، فوقعت في أيديها، تباعًا، أرغوفيا وتورغوفيا وفسالي السفلي، ثم فريبورغ وسولور (۲ آذار ۱۷۹۸). قاوم البرنيون (سكان برن) وحققوا فوزًا في مرحلة أولى، ثم عادوا واستسلموا وفتحوا ابواب مدينتهم للغازي الفرنسى (٥ آذار ١٧٩٨) بعد معركة غروهولـز. أما كانتونـات المنـاطق الوسـطي مـن سويسرا فقد أبدت مقاومة شرسة في بادىء الأمر وقبل سقوط لوسرن وزوغ. وعلى أثر معركسة روتنتورم (۲ ایار ۱۷۹۸) استسلم کانتون أوري وشويز وأونتزوالد وغلاريس ومولهاوس. أما جنيف وفالي فقد احتلا عسكريًا. وفي ايلسول ١٧٩٨، سحق الفرنسيون بقوة انتفاضة نيدوالد؛ وبعدها، أعادوا تنظيم سويسرا، كباقي «الجمهوريات



قراءة تصريح اول كانون الثاني £ ١٨٦ معلناً الغاء وثيقة الوساطة التي اقر بموجبها دستور نابوليون الاول، ونهاية الوصاية الفرنسية.

الشقيقة»، وفق النموذج الفرنسي: جمهورية سويسرية مركزية مقسمة إلى دوائر إدارية وتحكمها حكومة مديرين؛ وسكان الجمهورية مواطنون متساوون في الحقوق، وأما السلطة فقد انتقلت إلى طبقة بورجوازية من مسالكي الاراضي. لكن الجمهورية الحلفية (السويسرية) بقيت رازحة تحت الاحتلال الفرنسي، محرومة من السياسة الخارجية، منهكة ماليًّا وموضوعة تحت ضغط انهيار اقتصادي كانت ساحة للمعارك التي دارت بين الفرنسيين من جهة، والنمساويين والروس من جهة ثانية، في محيط مدينة زوريخ وجبال الألب. ولقد استمر السويسريون الموالون للنظام الكونفدرالي في معارضتهم للفرنسيين.

بواقعية السياسي المحنك، فهم نابوليون بونابرت ان سويسرا ليست ناضحة كفاية كي تتقبل النظام المركزي الموحد. فلم يازدد بالتدخل في المعارك التي نشبت بين المركزيين والفدراليين؛ وذلك بأن أمر حيوشه بالانساب، وإتاحة الفرصة امام انعقاد بحلس (Consulta) يضم نوابًا سويسريين، في سان-كلود St.Cloud، سارع إلى

القبول بدستور جديد حرره الامبراطور نفسه (نابوليون). وقد أعادت هـذه الوثيقة (١٩ شباط ١٨٠٣) الكانتونات السابقة (١٣ كانتونًا) إلى سا كانت عليه من وضع كياني وإداري، وأضافت إليها سان غال وأرغونيا وتورغونيا وغريرون وتسان وفود، حيث أصبحت كل واحدة منها تتمتع بوضع الكانتون الكامل. كما أعادت الوثيقة بحلس الديت الكونفدرالي. وهكذا أصبح عدد الكانتونات في الكونفدرالية الهلفية (أو الهلفيتيسة Hélvétique، الاسم الرسمي الذي ظهر لأول مرة) ١٩ كانتونًا. فعاد الهدوء الداحلي، ومعه عدد النشاط الاقتصادي، وخاصة على صعيم شق طرقات جديدة عابرة جبال الألب. لكن الحصار القاري ضد نابوليون (بزعامة بريطانيا) أعاد المأزق الاقتصادي إلى البلاد، وعاد نابوليون واحتل تســان وضمّ فالى إلى فرنسا (١٨١٠).

في ۱۸۱۳، اجتاز سويسرا جيشان من الجيوش المتحالفة ضد نابوليون. فعقد بحلس الديت اجتماعًا وألغسى وثيقسة ۱۹ شسباط ۱۸۰۳ النابوليونيسة. وفي أول كسانون الثاني ۱۸۱۶، تحررت جنيف من الوصاية الفرنسية. وتمثلت

الكونفدرالية السويسرية في مؤتمر فيينا بمندوبين من الديت ومن الكانتونات. وكسان الدور التقريبري، داخل الوفد السويسري، لممثل جنيف شسارل بيكت دو روشمون الذي، وبعد دحول جنيف في الكونفدرالية، كان ايضًا مندوب سويسرا في مؤتمر باريس وفي مفاوضات ١٨١٦ مع سردينيا. ومذ ذلك وسويسرا الكونفدرالية تعيش نظامها السياسي والاداري داخل حدودها المعروفة، وكانت قد اصبحت تتألف من ٢٧ كانتونًا مع دخول فالي ونويشاتل وجنيف. وأقيمت مناطق حرة حول فالي طمنت الدول حيادها.

مويسوا الليبرالية والليمقراطية: بعد المرسة والليمقراطية: بعد المرسة وتمكنت من إعادة النظام الذي قضت عليه الثورة الفرنسية. أما الوضع الاقتصادي فكان متوسط الحال حتى ١٨٢٥، وكان لكل كانتون سياسته الجمركية وبريده ونقده، وكان الليبراليون يطالبون باعادة الحريات والمساواة المدنية وتقوية النظام الفدرالي

المركزي.

منذ بداية العقد الثالث من القرن (التاسع عشر)، بدأ نوع من نهوض اقتصادي بفعل تقدم الادوات الصناعية وازدهار حركة السياحة. وكان للثورة الباريسية في ١٨٣٠ ان تخلق سلسلة من الانتفاضات في كانتونات: تورغوفيا، ارغوفيا، سان غال، شافهاوس، زوريخ، سولور، لوسرن، برن، فود وفريورغ، التي استطاعت ان تضع لها دساتير مرتكزة على قاعدة الانتخابات المباشرة والعامة ومنح الحريات الاساسية. وفي بال، رفض سكان المدينة انتفاضة أبناء المناطق الريفية التابعة للمدينة، فانقسم كانتون بال إلى نصف كانتون المدينة ونصف كانتون بال إلى نصف كانتون المدينة ونصف كانتون الريف. وكانت سويسرا تستقبل عددًا كبيرًا من اللاجئين السياسيين، مما تسبّب لها بتوترات مع الدول المجاورة، وحاصة مع تسبّب لها بتوترات مع الدول المجاورة، وحاصة مع

فرنسا في ١٨٣٨ في أعقاب لجوء لويسس نابوليون بونابرت إليها.

في مواجهة المحافظين، نما تيار راديكالي على قاعدة برنامج تقوية الرابط الفسدرالي، والحريسة الدينية والتوسع الاقتصادي. وفي ١٨٤١–١٨٤٣، اندلع نزاع في كانتون أرغونيا بسبب إغلاق الأديرة التي اتهمتها الحكومة بتحريسض الكاثوليك ضد الدستور الليبرالي الجديـد. وفي كـانون الاول ه ١٨٤، شكلت الكانتونات المحافظة الكاثوليكية (لوسرن، أوري، شويز، أونتزوالد، زوغ، فريبورغ وفعالي) «حلفًا دفاعيًا منفصلاً» (سوندربوند Sounderbund) بقى سريًا. لكن ما إن انكشف هذا الحلف، وانكشف معه دور اليسـوعيين، حتى هبت في وجهه معارضة الراديكاليين الذين أوصلهم تحركهم، بزعامة هنزي دروي، إلى السلطة في لوزان في ١٤ شباط ١٨٤٥. وفي جنيف، قاد جيمس فازي انتفاضة شعبية في ٧ تشرين الاول ١٨٤٦، وأقمام نظامًا ديمقراطيًا. وكمان انضمام كانتون سان غمال إلى الراديكماليين أن جعلهم الأكثرية في الديت في مواجهة مقاعد الكانتونات المحافظة. فلحاً الديت إلى حل «الحلف الدفاعي المنفصل» (سوندربوند). لكن ممثلي الحلف رفضوا هذا الاحراء وانسحبوا من الديست. وفي ٤ تشرين الثاني ١٨٤٧، تقرر اللجوء إلى السلاح ضد الحلف الانفصالي. فوقعت حرب أهلية لمدة ٢٦ يومًا، وقاد الفدراليين فيها الجنرال غيوم هنري دوفور (من جنيف)، في حين كان أولريخ دو ساليس سوغلو قائدًا للميليشيات الكاثوليكية. وفي ١٤ تشرين الثناني (١٨٤٧) وقعت فريبــورغ في أيدي الفدراليين، ثم زوغ، وبعدها لوسرن. ثم ما لبثت الكانتونات الباقية أن أعلنت إعادة انضمامها إلى الكونفدرالية وطردت اليسوعيين من أراضيها. وأعماد الراديكماليون المنتصسرون تنظيم سويسسرا باصدار دستور ۱۲ ايلول ۱۸٤۸، الذي حاء بحــل أرضى أنصار والحصام الاستقلال الذاتي الواسع

للكانتونات، كما نص على بحلس حكومي فدرالي ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر، ويكون من بحلس وطيني و آخر كانتوني، وحصر الشؤون الخارجية، والجيش، والجمارك، والسبريد والنقد بالكونفدرالية.

وغداة ١٨٤٨، دشنت سويسرا عصرًا من الاستقرار السياسي، بعد ان عرف كسانتون نويشاتل نزاعًا بين الجمهوريين الليبراليين وبين الملكيين الذين سحق التدخيل الفدرالي حركتهم. وجاء مؤتمر باريس (١٨٥٧) ليستحل تخلي ملك بروسيا عن كل مطلب له بالكانتون (كان كانتون نويشاتل قد سلخ عن بروسيا منذ ١٨٠٧). وفي انضمامهم إلى سويسرا فعالج الامبراطور الفرنسي انجوليون الثالث هذا الامر عرسوم أصدره يجعل من المنطقة منطقة حرة.

في ١٨٧٤، حرى تعديل على دستور المدهمة إقرار توسيع السلطات الفدرالية في الموضوع العسكري، وإدخال حق الاستفتاء اللذي حرى إكماله في تعديل ١٨٩١ بحق المبادرة الشعبية في الموضوعات الدستورية. وبعد ١٨٧٠، الهتزت علاقات الكنيسة الكاثوليكية بالدولة بسبب «الازمة الثقافية والتعليمية» التي أسفرت عن غلبة حديدة حققتها السلطة في موضوع التعليم والمناهج المدرسية.

شهدت العقود الأحيرة من القرن التاسع عشر «الثورة الصناعية الثانية» في سويسرا بفضل انطلاقة السياحة وتطور صناعة السياعات وصناعة الآلات والمواد الغذائية، مما اضطر سويسرا إلى الطلب المتزايد من اليد العاملة الاحتبية.

وبعد ١٨٧٠، بدأ «الاتحساد العمسالي السويسري»، الذي يضسم الحزب الاشتراكي والنقابات، يطالب بسياسة قائمة على العدالة الاجتماعية. وفي ١٨٧٧، صدر قانون ينظم العمل، ومنذ ١٩١٧، بدأت تصدر تشريعات

تتناول الضمانات العمالية. وبعد تأسيس منظمة الصليب الأحمر الدولي، في ١٨٦٤، أحذت تتكاثر المنظمات الدولية التي تتخذ من سويسرا مقرًا رئيسيًا لها. ووضعت الحرب العالمية الاولى (١٩١٨-١٩١٤) التعمايش السويسمري علمي المحك، إذ تعاطف قسم من شعبها (العنصر الأليمي) مع دول المحبور، وتعباطف القسم الآخر (العنصر اللاتيني) مع الحلفاء. وفي ١٩١٨، حدثت موجمة مسن الاضرابات الثوريمة تمكسن الجيش الكونفدرالي من سحقها. وأكدت معاهدة فرساي على حياد سويسرا. ودخلت سويسرا إلى عصبة الامم التي اتخذت من حنيف مقرًا لها، لكنها عادت إلى حيادها الكامل في ١٩٣٨. بعد ١٩١٩، تقاسم الراديكاليون والمحافظون السلطة. ولم تنج سويسرا من الازمـــة الاقتصاديــة العالميـــة في الثلاثينات؛ لكنها، وعلى رغم حيادها، حهّزت نفسها حيدًا، عسكريًا واقتصاديًا، واستعدت لمواجهة أخطار الحسرب العالمية الثانية. و لم تتحسراً المانيا على مهاجمتها أو التحرش بالجيش السويسري الذي كان بقيادة الجنرال هنري غيزان. وطبقت سويسىرا اقتصاد الحرب واتبعت خطسة واهلن Wahlen التي عملت على تشجيع الزراعة. وعند حلول عام ١٩٤٥ كانت سويسرا في وضع صلب ومتعلقة بنظامها الفدرالي وبحيادها.

أهم أحداث سويسرا مند نهاية الحرب العالمية الثانية: رفضت سويسرا، بعد تجربة عضويتها الفاشلة في عصبة الامم وبحجة نظامها الحيادي، إجراء استفتاء حول إمكانية دحولها هيئة الامم المتحدة في ١٩٤٥. في ١٩٥٠، انضمت إلى المنظمة الاوروبية للفحم والطاقة. في ١٩٥٩، تبنى كانتون فود مبدأ حق المرأة بالاقتراع، وبعد سنة حدًا حدوه كانتون نويشاتل وكانتون جنيف. وفي منظمات اوروبية متخصصة أحسرى (كلها منظمات اوروبية متخصصة أحسرى (كلها

اقتصادية، راحمع «اوروبـا»، ج ٣)؛ وفي ١٩٦٣. انضمت إلى الجحلس الاوروبي.

فى ٧ شباط ١٩٧١، جرى استفتاء عام حول حقوق المرأة في الانتخابات والاقتراعمات الفدرالية، وجاءت النتيجة بأكثرية الثلثين تقريبًا لصالح هذه الحقوق (كانتونات أوري وشويز وأوبوالد وغلاريس وسان غال وأبنزل أكثرية المستفتين فيها كانت معارضة). وفي ٣٠-٣١ تشرين الاول، شاركت النساء في الانتخابات التشريعية. وفي ٣ كانون الاول، حـرى اســـتفتاء حول التبادل الحر للمنتوجات الصناعية مع السوق الاوروبية المشتركة، وكانت النتيحة إيجابية بأكثرية ٥٢،٩٪. فوقعت سويسرا اتفاقياتها مع هذه السوق في ۲۷ تموز ۱۹۷۲، وجرى تصديقها في ٣ كيانون الاول ١٩٧٢. وفي ٢٠ تشسرين الاول ١٩٧٤، حرى استفتاء حسول مشروع قانون يهدف إلى انقاص عدد الاجانب في سويسرا حلال ثلاث سنوات من مليون إلى نصف مليون، وجاءت النتيجة رافضة لهذا المشروع. وفي ١٩٧٧، تبنى استفتاء (بأغلبية نحو ٩٧٧ ألـف صـوت ضـد ٥٠٥ آلاف صوت) إخضاع بعيض المعاهدات المهمة للاستفتاء. في ٢٤ ايلول ١٩٧٨، أنشيء كانتون حديد هـ كانتون الجــورا. في ١٩٧٩، رفض استفتاء جعل سن الاقتراع ١٨ عامًا بدلاً من ۲۰ عامًا.

في آذار ۱۹۸۰، استفتاء رفض فصل الكنيسة عسن الدولة. في ۱۶ حزيران ۱۹۸۱، استفتاء وافق على مشاريع حول المساواة بين الرحال والنساء وحماية المستهلكين. في ۱۹۸۶، نيسان ۱۹۸۳، زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران، وهي الزيارة الاولى لرئيس فرنسي منذ مشروع قانون يحد من السرية المصرفية، ورفض بأغلبية ۷۳٪ من أصوات المستفتين. في ۱۳–۱۷ تقوز ۱۹۸۶، وار البابا يوحنا بولس الشاني

سويسرا. في ٢ تشرين الاول ١٩٨٤، انتخاب اليزابت كوب (مولودة ١٩٣٦)، من الحرب الراديكالي، مستشارة فدرالية بأغلبية ١٢٤ صوتًا ضد ٥٥ صوتًا نالها منافسها برونو هونزيكسر، وكانت أول امرأة تنتخب لهذا المنصب. وأصبحت وزيرة العدل، ثم استقالت في ١٢ كانون الاول مروزيرة العدل، ثم استقالت في ١٢ كانون الاول حول «تبييض» مليون دولار محصلة من تجارة المحدرات)، كما انها تخلت عن منصب نائب رئيس الكونفدرالية (المتوقع في ١٩٩٠)، وصدرت مذكرة ببراءتها في ٢ شباط ١٩٩٠)،

وأهم الاستفتاءات (والاستفتاءات همي الأحداث الأهم في تماريخ سويسرا تبعًا لنظامها كما هو معروف) التي حرت منذ ١٩٨٦:

في ١٣ آذار ١٩٨٦، حـول الانضمام
 إلى الامم المتحدة (رفض بأكثرية نحو ثلثين).

- في ٥ نيسان ١٩٨٧، حـول طرح موضوعات اعتمادات التسلح على الاستفتاءات (رفض بأكثرية ٤٠٤٥٪).

في ٦ كانون الاول ١٩٨٧، تخفيض
 سن التقاعد من ٦٥ إلى ٦٢ سنة للرحال، ومن
 ٦٢ إلى ٦٠ سنة للنساء (رفض بـ٦٥٪).

- في ٤ كانون الاول ١٩٨٨، حول جعل اسبوع العمل ٤٠ ساعة (رفض بـ١٩٨٥٪).

- في ٢٩ نيسان ١٩٩٠، عرائض حول الانضمام إلى المجموعة الاوروبية أظهرت ان المدنة (Suisse كالكانتونات الرومندية (Romande من أنصار الانضمام، في حين ان نسبتهم ٣٩٠٣٪ في الكانتونات الأليمانية

في ٢٣ ايلول ١٩٩٠، حول الطاقسة النووية (٢٠٩٥٪ للابقاء عليها ١٨ كانتونًا من

اصل ۲۲).

- في ٣ آذار ١٩٩١، ٧٢،٨٪ أيَّدوا جعل سن الانتخاب، فقط على المستوى الفدرالي، بـ١٨ سنة، بدلاً من ٢٠.

- في تشرين الاول ١٩٩١، دراسسة استقصائية أظهرت ان ٥٣٠٣٪ من السويسريين يؤيدون الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي (المجموعة الاوروبية).

- في ١٨ ايار ١٩٩٢، طلب الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي. وفي ٢٦ آب، الجحلس الوطيني القيرع علي معاهدة «الفضياء الاقتصادي الاوروبي»، والاستفتاء الشعبي (٦ كانون الاول) رفضها بأكثرية ٣،٥٥٪.

أظهرت السنوات الاحسيرة، وتمحسورت حول أربع نقاط:

۱- مشكلة البطائسة أدت إلى انتعاش وتكثيف «نضال الطبقات»، فتلهور معها المناخ الاجتماعي. وهذا ما أظهرته المفاوضات الشاقة حول الاجور في خريف ٩٩٥، إذ أضاءت على بداية مسار مفاده ان النزاعات الاجتماعية لن تعود قابلة للحل في سويسرا وفق القواعد التقليدية القائمة على التسوية، ما يترك بصمات قوية على النظام السياسي نفسه.

٢- إن مبدأ الديمقراطية المباشرة، كما هي مطبقة في سويسرا، شكلت عائقًا اسام حعل الاقتصاد ديمقراطيًا. فمبادرات من اليسار، كما حول «حق العمل» في ١٨٩٤، أو ضد الازمة في

1970، أو في 1971، لاقت كلها الفشل. بل على العكس، فإن اللجوء إلى الاستفتاء قد حعل التجديد أصعب سواء في بحال السياسة الاجتماعية أو في مختلف محاولات المراجعة المعمقة للدستور الفدرالي.

٣- أظهرت نتائج الاستفتاءات بوضوح
 كم هي ضعيفة ارادة السويسريين في الارتباط
 باتفاقيات دولية والالتزام بقواعد التضامن الدولي.

٤ - أظهرت الديمقراطية المباشرة في سويسرا، عمليًا، قلة اكتراثها بحقوق المرأة. فحقها ف الانتخاب لم يمنح لها إلا في ١٩٧١ (وبعد هذا التاريخ في بعض الكانتونات. أضف إلى ذلك ان محاولات جعل المساواة بين الجنسين، التي يضمنها الدستور منذ ١٩٨١، لا تنزال تصطدم بمعارضة شرسة من البني الاقتصادية و «مجتمع مدني» يسيطر عليهما الرحال. فالتمثيل النسائي لا تزال نسبته قليلــة حــــدًا في المنظمـــات والمؤسســــات السياسية. ففي ١٩٩٣، أدّى رفض تعيين السيدة كريستيان برونر (اشتراكية ونقابية من حنيف) في الحكومة الفدرالية إلى موجة من الاحتجاجات والاعتراضات أدّت بدورها إلى الرضوخ والقبول بتعيمين السميدة روث دريفوس (مسن الحسزب الاشتراكي السويسري) في الحكومة. وفي «المؤتمر الوطين للنساء» الأخير (١٩٩٦) ارتفعت أصوات كثيرة تطالب بتغيير سياسى حدري. لكن النيوليبراليين هم على رأس معارضي مثل هذا 

# معالم تاريخية

#### □ الاحزاب و «الصيغة السحرية»:

- حزب تحالف المستقلين تأسس في ١٩٢٥. مؤسسه غوتليب دوتوايسلر (١٨٨٨- ١٩٦٧). وكان الحوب حركة تحصل إسم «ميغروس» وتدعو إلى مبادىء جديدة في البيع المباشر، وتدعم المرشحين المستقلين الذين يؤيدون طروحاته التحارية، قبل ان تتحول إلى حزب قائم بنفسه في ١٩٣٥. يتوزع مناصروه في كانتونات: غريزون، نويشاتل، سولور، تورغوفيا، فود، غريزون، نويشاتل، سولور، تورغوفيا، فود، شافهاوس، لوسرن، سان غال وأرغوفيا. يعمل شعار لديمقراطية حقيقية وليست شكلية، ويرفع شعار «بيئة، تضامن، حرية». رئيسه مونيكا ويرد

- الديمقراطيون السويسريون: تأسس في ١٩٦١. يدعو إلى «سويسرا حسرة وأسة حيسة وأكيدة مما تريد، وتعمل على إضعاف الهيمنسة الأجنبية». رئيسه رودولف كيلر.

– «ليغــا داي تيســــينيزي»: تأســس في ١٩٩١. رئيسه حيوليانو بيغناسكا.

- منظمات التقدميين: تأسس في ١٩٧٣. شعاره: «الحياة أفضل من الكسب». برنامجه: طرح مواضيع بدائل. أمينه العام حورج ديغن.

- الحزب الديمقراطي المسيحي: ترجع حلوره إلى ١٨٤٨ عندما أصيبت رابطة «السوندربوند» (محافظون كاثوليك) بهزيمة وكان لهما ٨ نسواب. في ١٨٨٠، تشكل «الاتحاد السويسري المحافظ»، وفي ١٨٩٤ تحول إلى «الحزب الشعبي الكاثوليكي». وفي ٢٢ نيسان المويسري». وفي شباط ١٩٥٧، «الحرزب المستوري المسيحي الاجتماعي». وفي كانون اللاستوري المسيحي الاجتماعي». وفي كانون الاول ١٩٧٠، اتخذ الاسم الحالي «الحرزب

الديمقراطي المسيحي». مبادئه: الحرية، المسؤولية الفردية والعدالـة. شعاره: «التحديـات، الجـرأة». رئيسه كارلو شميد. عدد أعضائه نحو ٦٠ ألفًا.

- حزب البيئة السويسري: تأسس في ١٩٨٣. ينتشر في أرغوفيا، بال المدينة وبال الريف، برن، فريبورغ، حنيف، غلاريس، حورا، لوسرن، نويشاتل، سان غال، شويز، سولور، تورغوفيا، تسن، فالي، فود، زارغ وزوريخ. رئيسه فيرينا دينر. عدد اعضائه نحو ٨ الاف.

- الحزب الانجيلي: تأسس في ١٩١٩. ينتشر في أرغوفيا، بال المدينة وبال الريف، برن، شافهاوس، سولور، سان غال، تورغوفيا وزوريخ. أهدافه: استقلال كل كنيسة بأمورها، وحلق بحتمع شخصاني بوحي من التعاليم المسيحية. رئيسه أوتو زويغارت.

- الحزب الليبرالي السويسري: وريث «الاتحاد الليبرالي الديمقراطي السويسري». تأسس في ١٩٦١. ينتشر في بال المدينة، فود، نويشاتل، حنيف، فريبورغ، بال الريف، فالي، برن وزوريخ. يدافع عن الفدرالية والحرية الفردية، ويعارض كل تدخل تبالغ فيه الدولة. رئيسه، منذ ٢٠ شباط ١٩٩٣، فرنسوا حانيري. عدد أعضائه نحو ١٥ الفار.

- الحزب الراديكالي الديمقراطي: بدأ يلعب دوره منذ ١٨٤٨. شكل كتلته في البرلمان الفدرالي منذ ١٨٧٨. في ١٨٩٤، أصبح حزبًا وطنيًا يضم الاحزاب الكانتونية. ينتشر في جميع الكانتونات ما عدا أبنزل. وسطي، مدافع عن الحريات واقتصاد السوق. شعاراته: «الراديكاليون: من العقل والقلب»، «المزيد من الحرية والمسؤولية والقليل من الدولة»، «الراديكاليون: المتفاتلون الواقعيون». رئيسه فرانز شتاينغر، وعدد اعضائه نحو ، ١٥ ألفًا.

- الحزب الجمهوري السويسري: تأسس في ١٩٧١، ملحقًا بحزب «يقطة حنيف» (الذي تأسس في ١٩٦٥). رئيسه فرانز بوغمارتز. حلّ في

۲۲ نیسان ۱۹۸۹.

- الحزب الاشتراكي السويسري: وريث المنظمــة الوطنيــة (١٨٨٠) والاتحــاد النقــابي السويسري الذي تأسـس في ١٨٨٨. في ١٠-١٠ كانون الاول ١٩٢٠ حدث فيه انشقاق بسبب رفضه الانضمام إلى الانميـة الثالثـة. ينتشـر في الكانتونات كافة باستثناء أوبوالد ونيدوالد وأوري وأبنزل. يهدف إلى تحقيـق الاشـــة اكية الديمقراطية والاحـــلاح. شــعاراته: «الحـــزب الاشـــة اكي السويسري حــزب القـوة الاحتماعيـة»، و«حيش الله لأمن أشمل»، و«نحو أوروبا احتماعية». رئيسه بية بودنمان. عدد اعضائه نحو ٤٢ ألفًا.

- حزب العمل السويسري: أساسه انشقاق عن الحزب الاشتراكي في ١٩٢٠، وتحوله إلى الحزب الشيوعي السويسري في آذار ١٩٢١. في ١٩٣٩، في ١٩٣٩، طرد الحزب من صفوفه فرع كانتون فود وكانتون حنيف بسبب موقف ليون نيكول من الاتحاد السوفياتي. حظر المحلس الفسدرالي الحزب بين ١٩٤٠ و١٩٤٥. في تشرين الاول الحيف ونويشاتل وفود وجورا وتسن وبال وبرن وزوريخ. هدفه تطبيق الاشتراكية. شعاره: «حياة أفضل وبصورة مختلفة». رئيسه حان سبيلمان.

- اتحاد الوسط الديمقراطي: كانت دوافع تأسيسه معارضة التبادل الحر. وحمل إسم «الاتحاد السويسري للفلاحين» في ١٨٩٧. في ١٩٣٧، الحين والحرفيين والمورجوازيين. في ايلول ١٩٧١، اندميج مع الحزب الديمقراطي. ينتشر في الكانتونات كافة. ويهدف إلى إقامة دولة قوية سياسيًا حفاظًا على الفدرالية. شعاره: «بشجاعة نحو المستقبل». رئيسه هانز أوهلمان. عدد أعضائه نحو ٨٣ ألفًا.

- الحزب الديمقراطي الفـدرالي، تأسس في ١٩٩١. رئيسه وُمر شيرير.

- حزب اليقظة (يمين متطرف): تأسس في

١٩٦٤. رئيسه الكسي بوتكين، وأميناه العامان حاك أندريه وبول باسر. عدد أعضائه نحسو ٥ الاف.

مثلما كانت ترتبط عبارة «الصيغة السحرية» بنظام سويسرا السياسي الذي يتبدى في ممارسة «مديريه» (نظام المديرين) للدارة، وفي ممارسة حكومية من حملال الجلس الفمدرالي (بوندسرات) المكون من سبعة اعضاء متساوين في الحقوق ومنتخبين من الجلسين التشريعيين، هكذا أخذت ترتبط أكثر، منذ ١٩٥٩، بل أصبحت تعنى التوزيع المستقر للمقاعد بسين الاحراب السياسية: عضوان لكل من الاحسزاب الثلاثـة الكبرى، الحزب الراديكالي الديمقراطي والحزب الديمقراطي المسيحي والحيزب الاشستزاكي السويسري، ومقعد واحمد لاتحماد الوسط الديمقراطي. وكان على نظام التوزيع هذا ان يضمن تمثيل القوى الاجتماعية الأهم، وان يساهم خاصة في الحفاظ على «السلم الاجتماعي» بين الرأسمال والعمل.

منذ عقود من الزمن، استمرت موازين القوى دامحل البرلمان مستقرة على حال واحمد تقريبًا. فبعد انتخابات خريف ١٩٩٥، حصلت الاحزاب المثلة في الجلس الفدرالي على ٧٤٪ من بحموع الاصوات: ٢١٠٨٪ للحزب الاشتراكي، ٢٠،٢٪ للحزب الراديكالي الديمقراطي، ١٧٪ لحيزب الوسيط الديمقراطسي، و٩٠٤ ١٪ لاتحساد الوسط الديمقراطي؛ كما حصلت على ٨٠٪ من المقاعد البرلمانية، وأكثر من ٩٠٪ في بحلس المدول (الكانتونات). والجدير ذكره ان المشاركة الانتخابية في تضاؤل مستمر منذ خمسين سنة، حتى وصلت إلى ٤٢،٣٪ في ١٩٩٥؟ أما المعارضة فتحد في الاستفتاءات طريقًا للتعبير عن نفسها أكثر من الانتخابات. ومما يلاحظ ايضًا ان القوى المحافظة في الاحـزاب البورجوازيـة تصلـي الحـزب الاشتراكي في الحكومة نارها كي يتسنى لها تنفيذ

برنابحها في «التحديد الاقتصادي»، كما ان انتقادات عنيفة يوجهها اليسار لاتحاد الوسط الديمقراطي المشارك في الحكومة الفدرالية متهمة إياه بالانزلاق أكثر فأكثر نحو الانعزالية واليمين المتطرف.

🗖 أموال اليهود في البنوك السويسرية: هـذا الموضـوع: «أمـوال اليهـود في البنـوك السويسرية» بدأ يبرز كـ «قضية» حقوقية وتاريخيـة وسياسية في اوائـل ١٩٩٥ عندمـا تمّ في واشـنطن ولندن وبعض دول اوروبا الشرقية فتح أرشيف وثائق الحرب العالمية الثانية بعد خمسين سنة. وانطلق السحال حول الاموال التي قام العديــد مـِن اليهود الالمان بإيداعها المصارف السويسسرية حوفا من ان تقوم بمصادرتها السلطات النازية. إن قسمًا كبيرًا من هذه الاموال بقى حيث تمّ إيداعه، ولم يتمكن الاحفاد في ما بعد من استرجاعها نظرًا إلى السرية التامة التي تميز عمل البنوك السويسرية، وبدأت الصحف تتكلم عن «ذهب الهولوكوست» (المحرقة اليهودية)، وبدأ المؤتمر اليهودي العمالي والوكالة اليهودية والحكومة الاسرائيلية بالتحرك من أجل الكشف عن «الاموال النائمة». وبدأت حملة الضغط على الحكومة السويسرية التي يقودها من نيويورك السناتور الجمهوري ألفونس داماتو على رأس لجنة من أحل التحقيق في طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بين النازيين وسويسرا. وبعض التجمعات اليهودية قدرت الاموال النائمة في المصارف مع فوائدها منذ تلك الفترة بنحو سبعة مليارات دولار.

لكن قبل ١٩٩٥، أي قبـل تفحر «أموال اليهود في البنوك السويسرية» كقضية وكأزمة، مـاكان مسارها؟.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أعلنت حكومة سويسرا في ١٩٤٧ أن قيمسة ودائسع الحسابات المصرفية المتروكة (النائمة) تقدر بـ٧٠٠

مليون فرنك سويسري. وبعد عشر سنوات من هذا التاريخ أعلنت ان قيمة هـذه الودائـع حـوالي مليون فرنك سويسري. وفي ١٩٦٢، وبضغط من الحلفاء، اقرت الحكومة قانونًا يوحب على المصارف نشر تفاصيل عن المبالغ النائمة فيها من قبل الاجانب واللاحثين أثناء الحرب العالمية الثانية. وعندما أكملت هذه المسارف عملها قسالت الحكومة أن هناك ٩٦١ حسابًا متروكًا وان قيصة ودائعها بحدود تسعة ملايين ونصف مليون فرنك سويسري، وأعلنت الحكومة بأن على كل من يعتقد في أن له الحق في تسلم هذه الاموال أن يتقدم بطلب. وقدم الآلاف من الناس طلبات إلى الحكومة ووزع مبلغ ٧ ملايين ونصف على الافراد وأعطى الباقي إلى منظمات يهودية. ولم يسرض اليهود على ذلك وقالوا بأن عددًا قليلاً فقط من بحموع . · · ٥ مصرف قام بهذه العملية و لم تحرد كذلك حسابات الشركات وان هذا الجرد تُرك إلى المصارف ولم يكن باشراف حكومسي أو تحست إشراف جهة مستقلة.

وفي الستينات قدمت اسرائيل طلبًا رسميًا إلى الحكومة السويسرية باصدار قائمة بالحسابات المتروكة منذ فترة قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة إلى وقت انتهائها، ثم قدمت طلبًا مرة أحرى في الثمانينات. وفي ١٩٨٧ دفع بنك سويسرا المتحد مبلغ ٤٠ مليون دولار تعويضًا عن الحسابات المتروكة إلى منظمات حيرية. وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي اشتدت المطالبة وزاد الضغط على الحكومة السويسرية في هذه القضية. وكان رئيس المؤتمر اليهودي العالمي إيغر بروفمان من أكستر الناشطين في هذا الجال، وكان هو الذي أثار قضية كورت فالدهايم حول عمله كضابط في الجيش النازى وتجب محاكمته.

وفي ايلول ١٩٩٥، قـابل بروفمـان مـدراء المصارف السويسرية وعرض عليه هؤلاء مبلـغ ٣٠ مليـون دولار كتعويـض عـن الحسـابات المتروكـة،

لكنه رفض العبرض. وسرعان ما توسعت دائرة الحملة، وأخذ اليهود يطالبون ايضًا بالذهب الذي أو دعه الحكم النازي في المصارف السويسرية أو الذي اشرته منه كذلك في غيرها من المسارف الأحرى. وقد استندوا في مطالبهم في استعادة المسلوبات الذهبية على وثيقة بريطانية، و «مرجعها الرسمي كما حددته التقارير هـو Historans,LRD, No 11 مدرت في شهر ايلول ١٩٩٦. وقد صدرت عن وزارة الخارجية والكومنولث ورقمها التسلسلي ضمن السجلات الملكية البريطانية هو: 3-69-69-35 ISBN . وأعادت الوزراة صوغ الوثيقة وتحريرها في شباط ١٩٩٧ لتتضمن آخر المستجدات، أي ان الوثيقة ليست من عمل منظمة غير حكومية يهودية كانت أو غير يهودية، بل وثيقة دبلوماسية مستحدثة مستقاة من السحلات الرسمية البريطانية جمعت بناء على طلب وزيسر الخارجية بهدف جعلها وثيقة كاملة ومرجعًا لا يخطىء. وليس هناك أي إشارة إلى الوثيقة بأنها قدمت بنماء على طلب أو حاجمة سياسية رسمية بريطانية أو دولية، أو انها ترد على استفسارات نيابيـة أو دبلوماسـية بريطانيـة المنشـأ» («الحيـاة»، العسدد ١٢٤٤٥، تسساريخ ٢٦ آذار ١٩٩٧، ص۱۸).

كما أخذت الحملة تطال سويسوا الدولة والحكم. فذكرت بمواقف سويسوا المعادية لليهود عندما أغلقت حلودها في ١٩٣٨ في وجه المهاجرين الذين حاولوا الفرار إليها من المانيا مما عرضهم للاعتقال ومن ثم للابادة. وضربت الحملة اليهودية والصهيونية في عمق السياسة الحالية لسويسوا فاتهمتها بأنها تحولت إلى المركز الاول والأهم في العالم له «تنظيف» أموال التهريب والمخدرات وتزوير العملات، كما انها تؤمسن المأوى الآمن للاموال التي يختلسها بعض رؤساء وحكام اللول.

و «كالعادة يتصدر الاعلام الاسيركي هـذه

الحملة. ويقدم جهاز المخابرات الاميركية مواد دسمة لاعطاء هذه الحملة صدقية تاريخية من خلال الكشف عن بعض الوثائق الاستخباراتية المتعلقة بالمرحلة الاحيرة من الحرب العالمية الثانية وحاصة بحهة تعقب حركة الاموال المهربة من المانيا عبر سويسرا إلى مصارف دولية في شنغهاي في الصين حتى ليشبونة في البرتغال. وكانت الولايات المتحدة قد نظمت عملية باسم «المنطقة الآمنة» لتعقب حركة هذه الاموال الالمانية المهاجرة... ومصادرتها بحجة انها موال نازية ينطبق عليها قانون غنائم الحرب» (عن عمد السماك، اعلامي وكاتب سياسي، «النهار»، عدد ٢٢ كانون الثاني وكاتب سياسي، «النهار»، عدد ٢٢ كانون الثاني

في ايار ١٩٩٦، وافقت سويسرا على تشكيل لجنة مشتركة مع المحلس العالمي اليهودي للتحقق من الحسابات المصرفية السرية المحمدة مما يشكل اول انتهاك على لقانون سرية المصارف في سويسرا المعتمد منبذ ١٩٣٤ (ينبص القيانون على الحكم بالسحن على أي مصرف يكشف إسم أي عميل من عملاته). وقد مارست إدارة الرئيس الاميركي بيل كلينتون ضغوطًا كبيرة على سويسرا مما اضطرها إلى الخضوع وقبول تشكيل هذه اللجنة المستركة. وكانت اللحنة المصرفية في الكونغرس الاميركي قبد حذرت في ٢٣ نيسان ١٩٩٦ من ان الولايات المتحدة لا يمكس ان تقبل بمكاسب وارباح يحققها أشخاص معينون من جراء مقتل ستة ملايمين يهودي. ففي ٢ ايــار ١٩٩٦، أعلنت الموافقة الرسمية السويسرية على تشكيل اللجنة المشتركة، مع الموافقة كذلك على فتح كـل ســجلات كــل المصـارف امامهـا مـن دون أي استثناء. وكان اول ضحايا هـذه الموافقــة بنــك يونيون سويس، وبنك كريديه سويس ومؤسسة أحذية بالي (وذلك بحجة ان هذه المؤسسة اشترت علات تجارية كانت السلطات الالمانية صادرتها من اصحابها اليهود). أما على رأس «الضحايا»

فهو النظام المصرفي السويسري. فقد وافق البرلمان السويسري على إنشاء لجنة خاصة للتحقق في سلوك المؤسسات المصرفية السويسرية أثناء الحرب عما في ذلك البنك المركزي. كما وافق على إعادة النظر في قانون سرية المصارف، الأمر السذي يمكن العناصر المكلفة من المجلس اليهودي العالمي من الإطلاع على كل السحلات السرية.

«إنه ابستزاز»، قالها وزير الاقتصاد السويسري حان باسكال دولاموراز، مفحرًا بذلك معارضة سياسية عشية تخليه عن الرئاسة الدورية للكونفدرالية السويسرية مع مطلع ١٩٩٧، وذاهبًا مذهب التساؤل عن وحمود مخطط سياسي «لضرب الاستقرار في بلادنا والنيل من سمعتها وصولاً إلى تقويض مركزها المالي في العالم». وسارع السويسريون، حكومة وشعبًا، إلى التضامن معه في مواجهة انتقادات لاذعة وجهها إليــه المؤتمـر اليهودي العالمي. لكن المأزق كبير، وكذلك الضغط، ودولاموراز نفسه سرعان ما اضطر إلى الاعتذار عن كلامه من الطوائف اليهودية، واعضاء الحكومة الفدرالية انقسموا (في الشهر الثاني من ١٩٩٧) وللمرة الاولى علنًا امام الـرأي العـام قبـل ان يتزاجعوا ويعلنوا استعدادهم لانشاء صندوق للتعويض عن المحرقة. وقد شكلت هذه الخطوة تسليمًا ضمنيًا بارتكاب «ذنب تاريخي»، قابلها من الجانب اليهودي والصهيوني سحب التهديد بمقاطعة السوق السويسرية.

وحاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية (الاسبوع الاول من شباط ١٩٩٧) ان يخفف من الاحواء الملبدة بين الدولتين. فالتقى رئيس الاتحاد السويسري أرنولد كولر واتفقا على معالجة الازمة «في حو من التعاون وليس المواجهة». وبعد أقل من شهر واحد، أي في ٤ آذار ١٩٩٧، أعلسن الرئيس السويسري أرنولد كولر ان بلاده قررت إنشاء السويسري أرنولد كولر ان بلاده قررت إنشاء



وزير الاقتصاد السويسري دولاموراز.

صندوق يصل رصيده إلى ٧ بلايسين فرنك سويسري (٤٠٧ بليون دولار) لتعويض اقسارب ضحايا الهولوكوست (المحرقة). هذا إضافة إلى صندوق آخر أنشأه المصرف المركزي السويسري ويبلغ رصيده ٧٠ مليون دولار لدفع تعويضات فورية إلى من تبقى من الناجين من المحرقة.

واستقبل اللوبى الصهيوني في الولايات المتحدة اعلان الرئيس السويسري بالترحيب معتبرا انه «نصر مهم للشعب اليهودي». و لم يتوان أحد قادة المنظمات اليهودية عن الاعلان عن الهدف المقبل للحملة اليهودية بقوله «إن الخطوة السويسرية تشكل ضغطًا على دول أحرى مثل السويد واسبانيا وتركيا والبرتغال لتعترف بادوارها حلال الحرب العالمية». وكلها دول تتهمها المنظمات اليهودية بالتعاون مع النازيين في حينه. واعتبر تقرير للحكومة الاميركيــة صــدر في ٧ ايــار ۱۹۹۷ ان سويسرا اقامت «أوثق العلاقات» مع المانيا النازية حصوصًا بالنسبة إلى كميات الذهب التي اودعها النازيون المصارف السويسرية. ووجمه التقريس انتقادات ايضًا إلى السويد واسسبانيا والبرتغال وتركيا والارجنتين بسبب علاقاتها مع المانيا النازية حلال الحرب العالمية الثانية.

في ٨ تموز ٩٩٧، أعلن المحقق المصرفي السويسري هانس بيتر هيني في بيان: «بحلول نهاية

أيار ١٩٩٧، تمُّ التعرف في البنــوك السويسـرية إلى حوالي ١٧ مليسون فرنك سويسري من الاموال الراكدة، منها ١٠ ملايسين لضحايا المحرقسة». وقدرت البنوك السويسرية الحسسابات الراكدة (النائمة) وليس تلك التي فتحها يهود فحسب بمبلغ ٣٨ مليون فرنك سويسري. ويقل ذلك كثيرًا عن بلايين الدولارات التي تزعم جماعات يهودية انها اموال لضحايا حرائم النازية تحتفظ بها البنوك السويسرية. لكن في اواحر الشهر نفسه (ايار ١٩٩٧)، أعلنت منظمات يهودية من نيويسورك عدم اعترافها ببيان المحقق السويسري ولا بالارقام التي أعطتها البدوك السويسرية للاموال اليهودية الراكدة فيها، وأكدت عزمها على المضي في مقاضاة هذه البدوك. وبدأت، في الوقت نفسه، وسائل الاعلام العالمية تشير إلى ان اجنحــة يهوديــة متفرقة أخذت في الاقتتال سلفًا على حصصها من هذه الاموال، ويلمح بعض هذه الوسائل إلى ان الخطوات السويسرية صحيح أنهما ضحمت بمبدأ السرية المصرفية من أحل التخفيف من حملة اليهود عليها، إلا انها تنم عن ذكاء هدفه إحداث خلافات داحل اليهود واللوبي الصهيوني.

ومسألة أموال اليهود، من نقد وذهب وغيره، كان موضوع «مؤتمر لندن» الذي انعقد في الاسبوع الاول من كانون الاول ١٩٩٧ لبحث مصير الذهب النازي بضغط من بعض المنظمات اليهودية حصوصًا منظمة Holocust Educational التي أنشئت في بريطانيا في ١٩٨٨ برئاسة اللورد جنر، وحضره ممثلو ٢٤ دولة (وممثل عن الفاتيكان بصفة مراقب) وخمس منظمات يهودية غير حكومية ووفد عن الاتحاد العالمي الروماني (الغجر).

□ حياد سويسرا وما آل إليه: إذا كان حياد سويسرا أهم مميزاتها الجيوبوليتيكية، فإنه الأقدم في التاريخ. يعيد المؤرخون بدايته إلى السنة

التي أعلن فيها، أي ١٦٧٤. لكنه يعود، مبدئيًا، إلى غداة معركة مارينيان Marignan في ١٥١٥. لكن هذا الحياد لا يعني ان السويسريين قد انتهجوه عن قناعة بعدم جدوى السلاح ونتيجة لمبادىء أو نزعة سلمية، اخلاقية وفلسفية. فهناك أمور مهمة تثبت العكس بينها: أعداد كبيرة من المرتزقة السويسريين كانت تلجأ إليهم الجيوش الاجنبية في حروبها حتى ان مداخيلهم مشكلت الرأسمال الضروري لتنمية البلاد الاقتصادية في القرن التاسع عشر، والخدمة العسكرية الاجبارية ومدتها الطويلة نسبة إلى الخدمات العسكرية في كثير من الدول، إضافة إلى ما يكاد يكون معروفًا من أن كل مواطن سويسري بمتلك قطعة سلاح أو أكثر في

علام يرتكز، إذًا، خيار سويسرا الحياد؟ في ١٢٩١، اتخذ السويسريون لهم ميثاقًا قرروا فيه رص صفوفهم للدفاع عن الاخطار الخارجية الممثلة بآل هابسبورغ، بافهامهم انهم معتدين عليهم من جهة أخرى. وهذا معناه الحياد المرتبط بالاستقلال وبالدفاع عن الاراضي في الوقت نفسه، أي «الحياد المسلح». ف«الحياد لا الذي يعبّر عن الحياد» (أندريه سيغفريد). لذلك، تعطي سويسرا لجيشها مفهومًا لا يميز بينه وبين الامة والديمقراطية. فهو حيش الشعب السويسري.

تخصص سويسرا ١/٥ (خمس) موازنتها للدفاع الوطني، أي أكثر مرتين مما تخصصه للتعليم والابحاث، إضافة إلى أنها تقتطع ٢،٠٪ شهريًا من التقديمات الاجتماعية للخدمة العسكرية. يجندٌ كل كانتون وحداته العسكرية ويجهزها ويدربها ويثقف عناصرها بلغته. لكن على الضباط جميعهم، وفي كل الكانتونات، ان يعرفوا لغات البلاد الرسمية: الالمانية، الفرنسية والايطالية. فهو حيش مكون من ميليشيات دائمة الاستعداد عبر مناورات

تجريها دوريًا وضمانًا للأمن الذي يتعلق به السويسريون بقوة. وهذا التعلق بالامن المصحوب بالدفاع المسلّح ينطوي على نوع من الانكفاء على الذات، على نوع من الستراتيجية كثيرًا ما يطلق عليها عبارة «استراتيجية القنفذ» التي لا تخلو، أو انها تغذي نزعة «كره الأحنبي» Xénophobie (كثر عدد الاحانب في سويسرا حتى أصبحوا يشكلون ١٩٩١) من عدد السكان في ١٩٩١) يشكلون ١٩٩١ من عدد السكان في ١٩٩١) إجراءات تحد منهم. وتعرف سويسرا حاليًا موجة من اللاحثين السياسيين إليها من العالم الشالث، وحاصة من الأكراد واليوغوسلاف).

في موضوع الانتساب إلى الجموعة الاوروبية (الاتحاد الاوروبية)، حرص السويسريون على تأمين انتفاعهم من محاسن سوق الجموعة، وكانوا يرفضون داتمًا التحلي عن أي شيء يمس باستقلالهم. فباسم هذا الاستقلال وسياسة الحياد، لم ينضموا إلى أي تحالف سياسي-عسكري ولا إلى الامم المتحدة (وقد حدّدوا هذا الرفض في استفتاء ١٩٨٦).

إزاء المجموعة الاوروبية، وقع السويسريون عددًا كبيرًا من اتفاقيات التبادل الحر معها، كما دخلت سويسرا عضوًا في منظمة «الشراكة الاوروبية للتبادل الحر». لكن في كانون الاول الانضمام إلى «معاهدة الفضاء الاقتصادي الانضمام إلى «معاهدة الفضاء الاقتصادي الاوروبي» (EEE). وبرز، نتيجة لهذا الاستفتاء، شرخ بين سويسرا الفرنكوفونية التي صوتت لصالح الانضمام وسويسرا الأليمانية السي صوتت ضده. وقد كرّست «معاهدة الفضاء الاقتصادي الاوروبي» رفع الحواجز الجمركية بين دول المجموعة (وكان عدها ٢١) ودول «الشراكة الاوروبية للتبادل الحر» السبع. وجاءت طلبات الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، منذ توقيع «ميثاق الوحدة» الاوروبية، التي تقدمت بها النمسا

والسويد ودول اوروبا الشرقية السابقة (هنغاريا، بولندا، تشيكوسلوفاكيا)، لتزيد من واقع «العزلة الاوروبية» لسويسرا التي عرفت انقسامًا بالرأي داحل طبقتها السياسية. فالاشتراكيون ناصروا الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، وعارضه اتحاد الوسط الديمقراطي.

في ٦ كــانون الاول ١٩٩٢، رفضــت سويسرا (في استفتاء شعبي) مرة جديدة حيار الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي. لكن، بعد مرور عام واحد (أي في كمانون الاول ١٩٩٣)، أعمدت وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة المالية، تقريرًا برزت فيه حطوط عريضة لتوجه حديد نحو اوروبــا وإعادة الحوار مع دول الجموعـة الاوروبيـة وتهيئـة الرأي العام لاستفتاء جديد يعلن فيه الشعب كلمة الفصل. وكانت الحكومة دأبت، منذ اول ١٩٩٣، على إجراء الاتصال مع أقطاب بروكسيل (مقر الاتحاد الاوروبي). وقد وانقت دول الجموعة على فتح المفاوضات الثنائية بينها وبين سويسرا حول ١٦ ملفًا من بينها موضوع نقل الترانزيت عبر الاراضي السويسرية، وتنقل الاشخاص، ومشاركة سويسرا في البرامج الاوروبية والابحاث ووصول منتجاتها الزراعية إلى السوق السويسرية، والعوائـق الفنية أمام المبسادلات ودخمول الاسمواق العامـة... وغيرها.

وبصورة موازية لهذه المفاوضات، أحذت المحكومة السويسرية تجري تكيفًا هيكليًا وتنظيميًا في القوانين والبنى السويسرية تمهيدًا لمرحلة قادمة أصبحت سويسرا مقتنعة (وهي الشريك التحاري الثالث لاوروبا بعد الولايات المتحدة واليابان) بانها المرحلة الي تبدأ بدحولها إلى المجموعة الاوروبية. وهذا التحول كشفه استفتاء الاسبوع الاول من كانون الاول ٩٩٣، حيث صوت السويسريون على إدراج ضريبة القيمة الاضافية على صادراتهم بعد أربع محاولات عبر فيها الشعب

السويسري عن رفضه لهذه الضريبة. كما أحد يرشح عن الحكومة السويسرية، وللمرة الاولى، تفكير بالاشتراك في وحدات نظامية ضمن قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والدحول في تعاون عسكري وتقني مع حلف الاطلسي بعد ان عدلت قانون الجيش وخفضت عدد القوات المسلحة من ٦٠ إلى ٤٠ الف حندي.

إلام آل حياد سويسرا؟

يمثل التخلي عن الحياد واحدًا من أهم الاتجاهات التي تتشكل في أوروبا في السنوات الجارية حاليًا. ففي الماضي القريب، إبان الحرب الباردة، كانت اوروبا مقسمة إلى شرقية وغربية، وبجوارهما تألفت كتلة ثالثية محيايدة تمتعبت دولهما بثقـل مؤثـر بسبب اححامهـا ومواقعهـا في منطقـة الوسط والشمال على الحدود بين المعسكرين. وكانت هذه الكتلسة الثالثية المحيايدة تضم السبويد والنروج وفنلندا وأيسلندا والدانمارك والنمسا وسويسرا، تتحمع مع بعضها في منظمة للتعاون الاقتصادي تدعى «منظمة أفتا» التي تقابل السوق الاوروبية المشتركة ومنظمة الكوميكون. وبجانب التعاون الاقتصادي بين دول أفتا كان ثمة تعاون في المسائل الامنية والدفاعية، ولا سيما بين السويد وفنلندا والدانمارك على قاعدة راسخة من المفاهيم السياسية المشتركة للعلاقات الدولية.

بعد نهاية الحرب الباردة تعرض «الحياد»، كمفهوم، للوبان تدريجي، فأحذت دول منظمة أفتا تتخلى عن مفهومها القديم للحياد، بعد ان كانت ترفض الانضمام إلى السوق الاوروبية المشتركة أو الكوميكون أو الحلف الاطلسي حتى المشتركة أو الكوميكون أو الحلف الاوروبي». وفي ١٩٩٢، موعد انبثاق «الاتحاد الاوروبي». وفي بروكسيل (مركز الاتحاد الاوروبي) طالبة حجز مقاعد لهما في الاتحاد وهو ما رحبت به قيادته وسهلت لها الانضمام. وهكذا اصبحت ثلاث دول

(فنلندا والسويد والنمسا) أعضاء منذ مطلع ١٩٥٥. وحاولت حكومة سويسرا الانضمام ايضًا (وكانت الحكومة باشرت منذ ١٩٩٣، كما رأينا، بالاستعداد هيكليًا وتنظيميًا واعلاميًا اعداد الرأي العام - لهذا الانضمام) لكن الغالبية من سكانها عارضت فبقيت خارج الاتحاد مثلها مشل النروج (وهي عضو أطلسي)، لذلك أصرتا على المحافظة على منظمة أفتا، بينما كانت الدول الاربع الأخرى ترى عدم وجود أي مبرر لاستمرارها.

والمتحمسون لهــذا التحــول الكبــير في «الحياد»، مفهومًا وواقعًا، سواء دامحل دول أفتا المتحولة أو في دول الاتحاد الاوروبي، قدموا تــبريرًا نظريًا لهذا التحول يقوم على الفصل بين مفهوم الحياد الأمني من ناحية، ومفهوم الحياد الاقتصادي من ناحية أحرى. فكانت هذه الرؤية التوفيقية هـي حوهر مفهوم الحياد الجديد للعــام ١٩٩٥. وتطور الأمر، في ١٩٩٦. وقدمت تعريفات للحياد تختلف جذريًا عن السابق وتنسف فكرة الحياد من أساسها. وأعقب ذلك اعلان السويد، وبعدهما فنلندا والدانمارك، عن سلسلة خطوات ومواقف تمثل اقترابًا لا سابق له من الحلف الاطلسي. فبدأت باعلان تأييدها لمبدأ توسيع الحلف في اتجاه شرقى ووسط اوروبا ليستوعب الدول الشيوعية السابقة، ثم بتأسيس تعاون ثنائي مع الولايات المتحدة وهو ما يحدث للمرة الاولى في مضمار الامن والدفاع، ثم بالقبول بمبدأ التعماون الجماعي مع الاطلسى في إطار ما يطلق عليه عبارة «الشراكة من أجل السلام»، ثم باطلاق الحديث عن الانضمام الكامل إلى الحلف. وربما كان افضل مثال لقياس حجم هذا التحول هو موقف سويسـرا التي بدأت سيرها باتجاه الاطلسي بسرعة ربما تفوق سرعة الدول الأحرى. ففي ١٠ تشرين الاول ١٩٩٦، صرّح وزير دفاعها أدولف أوغى: «إن عضوية بلادنا في الحلف الاطلسي يمكن ان تصبح حقيقة واقعة في غضون العام المقبل».

□ السوية المصوفية: تتمتع البنوك السويسرية بسمعة ذات تاريخ طويا كمكان آمن بالنسبة إلى استثمار الاجانب رؤوس أموالهم. وتعتمد هذه السمعة على قانون الصناعة المصرفية السويسرية عام ١٩٣٤، والذي يعتبر من غير المشروع بموجبه ان يصرح البنك بأي معلومات عن عملاته من دون موافقتهم. واشتهرت سويسرا ايضًا بعمل حسابات مرقمة، ويعني هذا، في التطبيق العملي، ان المستثمرين قادرون على استخدام البنوك السويسرية للمحافظة على السرية التامة لاعتماداتهم المالية، طالما انه ليست هناك أسماء مرتبطة بحساباتهم.

وفي ظل قسانون ١٩٣٤، لا يمكس نشسر تفاصيل الحسابات إلا عندما تكون هناك اتهامات جنائية باعمال ارتكبت في بلد اجنبي، وتكون هذه الاتهامات سارية المفعول في سويسرا ايضًا. غير انه لسنوات عديدة كانت هناك دلائل قوية على إساءة استخدام قوانسين البنوك السويسرية. وفي عمام ١٩٧٣، وقعت سويسرا معاهدة مع الولايسات المتحدة تنص على السماح برفع قواعد السرية إذا كان يعتقـد بـأن صـاحب الحسـاب متــورط في نشاطات احرامية. وبعد اربع سنوات تبعبت ذلك قاعدة ممارسة حديدة بين البنسوك السويسرية، لضمان تحكم أكثر صرامة في التعامل مع الاعتمادات المالية الاجنبية. وجرى تعديل هذه القاعدة، وزاد التشدد في القواعد الخاصية بالحسابات الاجنبية في السنوات اللاحقـة. وفي ١٩٧٨، طلب من البنوك، للمرة الاولى، ان تقدم نشرات الموازنة إلى هيئة رقابة.

وعززت هذه الضوابط الموجهة لادارة الاستثمار الاحنبي من سمعة سويسرا كمركز مصرفي آمن، وازدهرت بنوك البلاد، حيث بذلت حهود أكبر لفرض قيود أكثر صرامة على العمليات غير المشروعة. وتلعب البنوك السويسرية، في الوقت الحالي، دورًا هائلاً في اقتصاد البلاد. فأصول كل من «بنك سويسرا المتحد»

و «كرديت سويس»، وهما أكبر مصرفين، تصل إلى مبلغ يزيد على إجمالي الناتج المحلى السويسري. غير ان ازمة حديدة، في الفيرة الأحيرة، هددت بتشويه صورة البنوك السويسرية. فقد حاول أقارب ضحايا اليهود اثناء الحرب العالمية الثانيــة في اوروبا فتح الودائع المصرفية المتي يعتقدون انهما محفوظة في حسايات سويسرية منــذ أكــثر مــن لحمسين سنة، متهمين البنوك بمحاولة الابقاء على هذه الاموال. وبسبب الضغوط التي واجهتها البنوك، ولأهميــة القطــاع المصــرفي بالنســبة إلى الاقتصاد السويسري، تشكلت لجنة حاصة للبحث في ما إذا كانت البنوك تحقق فوائد مــن الحســابات الجامدة لضحايا الهولوكوست. وفي محاولـة لتبرئـة إسمها ألغت البنوك قوانبين السبرية لتسهيل عمل اللحنة (عن «المشاهد السياسي، بي. بي. سي»، العدد ٧٣، تساريخ ٣-٩ آب ١٩٩٧، ص ٣٩) (وراجع «أموال اليهود في البنـوك السويسـرية» في هذا الباب «معالم تاريخية»).

□ الصليب الأشمر: منظمة دولية. يزيد عدد اعضائها عن مائة دولة، ويبلغ عدد العاملين والمتطوعين فيها ملايين الأشخاص. تأسست في حنيف في ١٨٦٣.

وُلدت فكرة المنظمة في رأس السويسري هنري دونان (١٩١٠-١٩٢٨). قصد، في ١٨٥٩، شمالي ايطاليا ليلتقي هناك الاسبراطور الفرنسي نابوليون الثالث وليعرض عليه المظالم التي تنتعرض لها بخموعة من المتمولين السويسريين المالكين لأراض في الجزائر. وصادف ان المنطقة التي كان يقصلها كانت مسرحًا لمعارك بين الجيوش الفرنسية البيمونية من جهة والجيش النمساوي بقيادة الامبراطور فرنسوا حوزف من الجهة الأحرى. وقبل ان يتمكن مس الوصول إلى نابوليون النالث وحد نفسه بحبرًا على البقاء في كاستيلينو Castiglione. وشاهد هناك الآلاف الدائرة في سولفرينو Solferino. وشاهد هناك الآلاف من الجرحي المتألمين المهملين. فسارع إلى جمع من الجرحي المتألمين المهملين. فسارع إلى جمع



هنري دو نان.

عشرات المتطوعين من أبناء المنطقة، رجالاً ونساء، وبدأوا يتقديم اسعافهم للجرحى من الجنود الفرنسيين والايطاليين والنمساويين على حد سواء.

حفرت مشاهد حرحى هدفه المعركة عميقًا في ذاكرة دونان ونفسه. ففي ١٨٦٢، أصدر كتابه بعنوان «ذكرى سولفرينو» يتمنى فيه إنشاء منظمة من المتطوعين الملتزمين الحياد المطلق في حال الحرب وهدفهم خدمة الجرحى في وقت الحرب. وقد ترك هذا الكتاب أثره البالغ في أعضاء «جمعية المنفعة العامة» في حنيف الذين كلفوا، في ١٨٦٣، دونان والقاضي موينيه Moynier والجنرال دوفور Dufour والطبيبين مونوار Apia تأسيس هذه المنظمة. ومن أعمال هذه اللحنة الخماسية ولدت منظمة «الصليب الأحم».

وأول مؤتمر للمنظمة عقد في حنيف في ٢٢

آب ١٨٦٤ وحضره ممثلون رسميون من ١٦ بلدًا. وأعقبت هذا المؤتمر التأسيسي مؤتمرات أحرى خرجت باتفاقيات نصت على أعمال الصليب الأحمر وقت الحرب. ونصت هذه الاتفاقيات (أو المعاهدات) المدولية على احترام حياة وكرامة حرحى وسحناء الحرب وسكان الاراضي المحتلة دون تمييز في العرق أو القومية أو الطبقة الاجتماعية أو المعتقدات السياسية أو الدينية. كما فرضت هذه المعاهدات، وبدقة، احترام المتحارين المستشفيات العسكرية والعاملين فيها.

ومنذ ١٨٦٤، بدأت تتأسس عدة جمعيات وطنية علية للصليب الأحمر. اجتمعت هذه الجمعيات، في ١٩١٩، وأسست «رابطة جمعيات الصليب الأحمر»، وقررت ان تتخذ من جنيف مقرًا لها، كما قرّرت ان توسع دائرة نشاطها لتشمل، إضافة إلى حالات الحرب، الكوارث الطبيعية (الزلازل، الفيضانات...).

أما اللحنة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر (خليفة اللحنة الخماسية المؤسسة) فباتت تتألف، تقليديًا، من ٢٥ عضوًا من الجنسية السويسرية، ويكون عليها حمل المبادىء والمثل التي وضعها المؤسسون.

ومن أولى مهام جمعيات الصليب الأخمر الوطنية (المحلية) إشراك الشباب في رسالتها الانسانية. وأول تجمع شبابي عضو في الصليب الأحمر يعود إلى الحرب العالمية الاولى، ومذذاك أحدت مثل هذه التجمعات الشبابية داخل منظمة الصليب الأحمر الدولية تزداد أهمية، كما أخذت بعض البلدان تشجع عليها وتدخل موادًا تعليمية وتقيفية بشأنها في المدارس.

أما الهلال الأحمر فقد تبنت شعاره تركيا منـــذ

جلسة المؤتمر التأسيسي لمنظمة الصليب الاحمر الدولي في جنيف (۲۲ آب ۱۸٦٤).





صف للصليب الاحر في لبنان.

۱۸۷٦، وأعقبتها بعذ ذلك جميع البلـدان الاسـلامية. واعترفت منظمة الهلال الأحمـر وبشعارها في مؤتمـر جنيف ١٩٤٩. والهـلال الأحمـر أصبح، منــذ ١٩٨٦، حــزءًا مــن الحركــة الدوليــة للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وفي عودة إلى المؤسس، هسنري دونان H. Dunant، فإنه سليل عائلة بروتستانتية، ولد في جنيف المدم. أبدى ميلاً انسانيًا واهتمامًا بمصير التعساء المتألمين منذ نعومة أظافره. جاب ارجاء اوروبا داعيًا لتأسيس الصليب الأحمر حتى تسنى له ذلك. لم يرحمه القدر طيلة سنوات، أعقبت تأسيس المنظمة، عاشها منسيًا بائسًا. لكن في ١٩١٠، نال جائزة نوبل للسلام. مات في ٣٠ تشرين الاول ١٩١٠ باذلاً قواه، حتى الرمق الأخير، داعية سلام دولي.

□ غروتلي (قُسَم): غروتلي Grutli أو روتلي Rutli، حقل في كانتون أوري، في الطرف الشمالي من الضفة الغربية من بحيرة أوري (الجزء الجنوب الشرقي من بحيرة الكانتونات الاربعة).

الرواية التاريخية الوطنية التي يردّدها السويسريون أن في هذا الحقل، وفي يوم الأول من آب ١٢٩١، التقى أربعة رجال: شتاوفاشر (من شويز)، فورست (من أوري)، ملشتال (من أونتروالد)، وغيوم تل، وأقسموا اليمين على تحرير بلادهم من نير آل هابسبورغ. وبعد للداولة، أقروا طلب مساعدة الامبراطور فريدريك. واعتبرت الذاكرة التاريخية لدى السويسرين هذا اليوم،

وهذا القسم، نواة للكونفدرالية الهلفيتية التي لا تزال قاتمة. أما الرواية الاسطورية للبطل غيوم تل التي رددتها الحيال السويسسريين، ولا تـزال، فتستقي كثيرًا مـن عناصرها من إجتماع روتلي والقسم الذي ردده الرحال الاربعة في الاجتماع. فقد استدعى حسلر، ممثل آل هابسبورغ، غيوم تل وطلب منه إعلان خضوعه لسلطة آل هابسبورغ وإلا سيحاكم. ورفض تـل الخضوع. وحكم عليه بأن يطلق سهمًا على تفاحة وضعت على رأس ابنه. وفعل غيوم وأصاب التفاحة، ولكنه قال لجسلر بأنه أعد سهمًا آخر كان سيرميه به لو أصاب ابنه مكروهًا. فكبله حسلر بالحديد ورماه في السحن. ولكن البطل أفلت، وقتل حسلر في مكمن أعده في منطقة مساحت، وأصبح تل أبرز قادة النضال مـن احـل استقلال بلاده. واصبح يوم الأول من آب عيدًا وطنيًا

أحد الظرفاء الانكليز ويدعى السير ماكس يربوم، كتب مرة يقول: «لم تعرف سويسرا في تاريخها سوى بطل واحد، هو غيوم تل، وغيوم هذا بحرد خرافة». وفي الواقع، ليس هناك من مستند تاريخي يؤكد وجود هذا البطل، علمًا ان تماثيله تملًا الساحات في سويسرا. إنه يجسد روح الاستقلال وعشق الحرية لدى الشعب السويسري.

حول هذا الموضوع حاء في «أنسيكلوبيديا أونيفرسكاليس» (ط ١٩٦٨) ج١٥ ، ص١٥): «أوجدت حنور الكونفدرالية السويسرية رواية اسطورية لا تستند على نصوص تاريخية ولا على شهادات موثوقة بل على سحلات كتبت بعد قرنين من الحدث (قسم غروتلي في ١٢٩١). وفي القرن الثامن عشر، غنت نظريات حان حاك روسو حول الفضيلة والروح نظريات حان حاك روسو حول الفضيلة والروح الليمقراطية التي يتمتع بها الجبليون مثل هذا الطرح عورتلي نبعًا لا ينضب من البطولات. وحاءت مذاهب النقد والشك في القرن التاسع عشر لتنكر كل قيمة تاريخية لمثل هذه الاساطير التي يعتبرها الاحتصاصيون، حاليًا، بحرد تعيير عن رواية جماعية».



صورة تمثل «قسم غروتلي» في أول آب ١٣٩١ (عن سجلات اينزلين، ١٥٠٧، جامعة جنيف).



وصورة أخرى تمثل «قسم غروتلي الحديث» في ١٨٨٧.

# مدن ومعالم

\* بال (بازل) Bale: في الالمانية Base. مدينة سويسرية تقع على ضفتي نهر الراين، وفي الزاوية الشمالية من سويسرا، تتاجم مباشرة فرنسا والمانيا. هي المدينة الوحيدة التي تؤلف كانتونًا بحد ذاتها، فهي عاصمة نفسها. مساحتها ٣٧ كلم م.، وتضيق بسكانها البالغ عددهم نحو ٤٠٠ الف نسمة.

على مقربة من المدينة تقوم آثار رومانية تدل على أهمية المدينة آنذاك. وقبل الرومان سكنها الغاليون والالمان. خضعت لأسقفها إلى يوم ضمت إلى الامبراطورية الجرمانية في القرن الحادي عشر. في القرن الرابع عشر، تخلت عن سلطة الاسقف، وفي ١٥٠٥، دخلت الكونفدرالية السويسرية بعد ان نصت في عقد دخولها ألا تتدخل في الخلافات التي تنشب بين الكونفدراليين. وكان عقد فيها، بين الكياندرالين. مسكونيًا (أساقفة العالم المسيحي) وانتخب بابا حديدًا.

أحدن بأفكار الاصلاح الديسي، وفي الامتانة، وأحدن اعتناقها البروتستانية، وأحدن المتقبل اللاحثين إليها من البروتستانت المضطهدين من الدول الكاثوليكية الحيطة بها. فنقل إليها اللاحثون البروتستانت الصناعات الجديدة: الحرير، الصباغة والورق، ما اعطاها زحمًا تجاريًا مهمًا سهّل لها حياة ثقافية ما زالت تعتز بها حتى اليوم. وفي ١٨٣٣، انشقت على نفسها بين بال المدينة وبال الريف، على اثر حرب أهلية وقعت بين وبال الريف، على اثر حرب أهلية وقعت بين وتجارته كانت تسكنه الفئة البورجوازية التي كانت تتصرف تصرف الاسياد إزاء سكان الاطراف الريفيين.

ارتبط إسم مدينة بال بالمعاهدات الي

وقعست فيها إبسان حكسم «الكونفنسسيون الترميدورين» (ترميدور هو الشهر الحادي عشر من السنة الجمهورية الثورية الفرنسية) والتي أنهت، مع معاهدة لاهاي، التحالف الاوروبي. فالتزمت بروسيا، بموجبها، الاعتراف بالجمهورية الفرنسية مقابل انسحاب الجيوش الفرنسية من الممتلكات البروسية الواقعة على الضفة اليمنى من نهر الراين، وبقائها على الضفة اليسرى. أما مع اسبانيا، فتنسحب فرنسا من بعض الاراضي الاسبانية التي احتلتها مقابل تخلي اسبانيا عن سان دومنغ (تاريخ هذه المعاهدات نيسان وتموز ١٧٩٥).

كما وترتبط بال بعمدد ممن المؤتمرات الصهيونية التي عقدت فيها: المؤتمر الصهيوني الاول في ٢٩-٣١ آب ١٨٩٧ بحضور ٢٠٤ مندوبسين يمثل جزء منهم ١١٧ جمعية صهيونية، ووضع برناجًا سارت عليه سائر المؤتمرات التي عقدت بعد ذلك. المؤتمر الصهيوني الثاني في ٢٨-٣١ آب ١٨٩٨ بحضور ٣٤٩ مندوبًا يمثلون ٩١٣ مجموعـة صهيونية، بحث في كيفية نشر الفكرة الصهيونية. المؤتمر الصهيوني الثالث في ١٥-١٨ آب ١٨٩٩، وتركزت مناقشاته حول تفسير «مشروع بال». المؤتمر الصهيونسي الخسامس في ٢٦-٣٠ كسانون الاول ١٩٠١ بحضور ٣٥٨ مندوبًا (المؤتمـر الرابـع عقد في لندن). ثم عقد في بال ايضًا المؤتمر السادس (۱۹۰۳) والسابع (۱۹۰۵)، والعاشير (۱۹۱۱)، والخامس عشر (١٩٢٧)، والسابع عشر (۱۹۳۱)، والثاني والعشرون (۱۹۶۹). وعقدت خمسة مؤتمرات صهيونية أحرى في سويسرا ولكن في زوريخ ولوزان. أما المؤتمرات الأحسرى فعقـدت حارج سويسرا.

في بال معالم أثرية كثيرة تعود إلى العصور الوسطى كما إلى القرن السادس عشـر والشـامن عشر. أهم هذه المعالم:

- الكاتدرائية، بنيت بـأمر من الامـبراطور في اوائل القرن الحادي عشر وبهندسة رومانية، ثـم بعد خرابها بزلزال اواسط القرن الرابع عشر أعيد بناؤها على الطراز القوطي، وبالحجر الرملي الأحمر، وهو الحجر الغالب في معظم معالم المدينة. في إحدى صالات ساحة الكاتدرائية المربعة الاضلاع تم انتخاب أحد البابوات.

- «ساحة السوق»، وهي ساحة المدينة، وفيها قصر الحكومة (اوائل القرن السادس عشر)، وهو مركز البرلمان وحكومة الكانتون؛ وبالقرب منه قصر البلدية. وفي شمال غربي الساحة حوض ماء بني في القرن الخامس عشر.

- ثلاثة أبواب من السيور، وتعود إلى القرون الوسطى.

- كنائس قديمة عديدة، منهما كنيسة الدومينيكان (١٢٦٩)، وكنيسة الفرنسيسكان (القرن الرابع عشر) وتحوي اليوم متحف التاريخ.

- حامعة بال، وهي الجامعة الاقدم في سويسرا ويعود بناؤها إلى العام ١٤٦٠. وبال مركز للكتاب والنشر منذ القرن الخامس عشر. فيها طبع العلامة «أرسم» كتاب العهد الجديد، وفيها درس الرياضي ليونار أويلر والفيلسوف فريدريك نيتشه.

- متاحفها وصالات العرض نحو الثلاثين. وهي أول مدينة في اوروبا أوجدت متحفًا كرسته للعامة وذلك منذ ١٦٦٢. أهم متاحفها: متحف الفنون الجميلة الذي يحتوي على لوحات لأشهر الفنانين. المتحف التماريخي، وهو الثاني أهمية في سويسرا بعد المتحف الوطني القائم في زوريخ، ويقوم في كنيسة الفرنسيسكان، ويحوي صنائع ويقوم في كنيسة الفرنسيسكان، ويحوي صنائع فات أهمية من القرون الوسطى إلى القرن السابع عشر.

وبال مدينة المعارض. ويرجع تاريخ أول معرض في بال إلى ١٤٧١ عندما منح الامبراطور المدينة امتيازًا بمعرضين. أحدهما معرض الحريف الذي ما زال قائمًا حتى اليوم. وأقدم المعارض الحديثة هـو «معرض المساطر» الذي وحد منذ

١٩١٦. وهنــاك المعــرض الاوروبــي للســـاعات والجحوهرات الــذي اصبـح، منــذ ١٩٧٣، مـن أهــم المعارض العالمية، ومعرض فنون القرن العشرين.

والحديث عن بال لا بد وان يمسر بميزة أساسية لها، وهي دورها في الصناعة الكيميائية التي تشتهر بها سويسرا. فسويسرا تنفق حوالي ملياري فرنك سنويًّا على الإبحاث والتنمية الكيميائية، أي ما يعادل ٥٥٪ من الرصيد الكامل المخصص لجميع حقول هذه الصناعة. وسويسرا تضاهي اليابان وايطاليا بصادراتها الكيميائية التي تمشل ١٠٪ من جموع الصادرات. و ٣٤٪ من الخريجين الجامعيين والعلميين يعملون في قطاع الصناعة الكيميائية. ونصف العاملين في هذا القطاع يعملون في بال وحدها: ٥٠٪ في المدينة و ١٪ في ريفها.

\* برن Berne: في الالمانية Berne. عاصمة الكونفدرالية السويسرية منف ١٨٤٨، وقاعدة كانتون برن، وتقع قرب منعطف نهر الآر (Aar). تعد مع ضواحيها نحو ٢٥٠ ألف نسمة.

أسست برن في ١٩٩١ حسول قلعة قائمة ذلك الحين، على بقعة كانت غابة سنديان، وكان نهر الآر خير حصن لها من جهات ثلاث. أما من الجهة الغربية فبني سور لا يزال بابه الرئيسي، ببرجه، من أهم معالم المدينة الأثرية. في القرن الثالث عشر، ضاقت المدينة بسكانها فدفع بالسور غربًا، إذ هناك باب آخر ما زال شاهدًا على ذلك. ثم دفع بالسور غربًا مرة جديدة في القرن الرابع عشر، فبن حيث تقوم محطة للقطار اليوم.

في ١٤٠٥، شب حريق هدم المدينسة بكاملها. بناؤها كله كان من خشب. اعداد السكان البناء بالحجر الرملي الأخضر، وما زالت بسرن ذلك الحين قائمة إلى اليوم بشوارعها وساحاتها.

في ١٣٣٩، تجمع أسياد البورغون بمؤازرة فريبورغ لسحق بـرن (علمًـا ان مؤسـس مدينــة

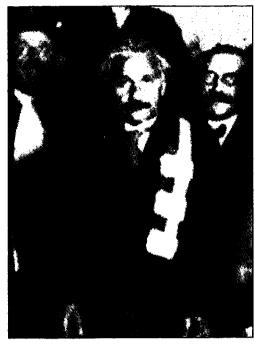

أينشتاين.

فريبورغ هـ و والـ مؤسس مدينة بـ رن)، غير ان النصر كان لهذه الاخيرة. إذ هبّ لمساعدتها ٩٠٠ مقاتل من الكونفدراليين. عندئذ عقدت مع هـ ولاء حلفًا دائمًا في ١٣٥٣، فحمت ظهرها من الجنوب وادارت وجهها في اتجاه الشمال والغـرب متوسعة على حساب حكام السافوي فأخضعت لها لوزان وجنيف.

بلغت أوج ازدهارها السياسي والعسكري في القرن السادس عشر. وبقيت على ذلك حتى دخول جيوش نابوليون التي استرجعت منها نصف اراضيها. ورغم ذلك بقيت مقاطعة برن حتى الآن ثانية مقاطعات سويسرا من حيث المساحة.

في ١٨٤٨، عندما أعلنت الكونفدرالية السويسرية صيغتها السياسية الحالية، جعلت برن عاصمة لها. وساعدت المقاطعات التي كانت سابقًا تحت حمايتها في اختيارها عاصمة. والجدير ذكره ان الكونفدرالية السويسرية مركبة من ٢٣ مقاطعة (كانتون) لكل منها عاصمتها.

في السنوات الخمسين الأحيرة، زاد حجم

المدينة وزادت أهميتها خصوصًا وانها اصبحت مركزًا صناعيًا وتجاريًا لا يستهان بها. انتشرت بيوتها ومصانعها خلف السور ومن الضفة الأخرى للنهر وتحولت المدينة القديمة إلى وسط تجاري مزدهر تزينه القناطر على طول ٦ كلم، حاعلة منها أجمل الاسواق التجارية في العالم.

من أهم معالم برن:

- برج الساعة: هـو البـاب الأساسي للمدينة، يرجع للعام ١٩١١. كـان خشبيًا من الداخل، وأعيد بناؤه بالحجر بعـد حريق المدينة. ساعته تعود إلى ١٥٣٠.

- قصر البلدية: بسين بين ١٤٠٦ و١٤١٧ على الطراز القوطي السائد في ذلك الحسين، وذلك بعد حريق المدينة الشهير (١٤٠٥). ومن يومها حتى الآن ما زال قصرًا للبلدية.

- الكاتدرائية: يعود بناؤهـــا إلى ١٤٢١، وهو على الطراز القوطي ايضًا. حرسها الأكبر يزن 1٠٥٠٠ كلغ.

- قصر الحكومة الكونفدرالية: هـو مركز البرلمان (مجلس الكانتونات ومجلس الشعب) ومركز الحكومة الكونفدرالية. يرجع بنـاؤه إلى النصـف الثاني من القرن التاسع عشر.

- المتاحف: في برن العديد من المتاحف، منها متحف الفنون الجميلة الذي يضم ألفي عمل فني لبول كلاي؛ ثم متحف التاريخ الطبيعي اللذي يحوي حوالي ٢٣٠ ألف تشبيه للحيوانسات والطيور، كلها معروضة في إطار طبيعي؛ ومتحف حبال الألب الذي يعطى تأريخًا لتسلقها.

- معالم أحرى: حفرة الدببة التي يعود وحودها إلى القرن الخامس عشر. ومنذ ١٢٢٤ والدب شعار المدينة. وتقول الاسطورة بأن الدوق الذي بنى المدينة كان يصطاد فيها قبل بنائها فقتل هناك دبًا، ثم أعطى إسم الدب للمدينة («بار» في اللانية).

وبرن مليئة بالكنائس القديمة والحديثة.

أقدمها تعود إلى القــرن الشالث عشــر وهــي ايضًــا مليئة بالابنية الأثرية.

وبرن مركز اتحاد البريد العالمي إذ أسس فيها سنة ١٨٧٤، ومركز المكتب المركزي للشحن الدولي بالسكك الحديدية.

فيها عاش أينشتاين بين ١٩٠٢ و ١٩٠٩ و ١٩٠٩ يوم خرج بنظرية النسبية. وعنها قال: «كانت حقبة سعيدة السنون التي قضيتها في بون» (راجع «موتيه-النموذج على مشكلة الانتماء الكانتوني» في هذا الباب، «مدن ومعالم»).

\*بيين Bienne: في الالمانية Biel. مدينة سويسرية تابعة لكانتون برن، وواقعة على الطرف الشمالي من بحيرة بيين. تعد نحو ، ٩ ألف نسمة مع ضواحيها، ثلثاهم يتكلمون الالمانية ويدينون بالبروتستانتية. تأسست في القرن الثاني عشر، ولا يزال جزء منها يحتفظ بطراز القرون الوسطى: بيوت قليمة ذات قناطر، كنيسة القديس بنوا (القرن الخامس عشر)، متحف شواب. والمدينة مركز صناعي: الساعات، المعادن والصناعة الميكانيكية.

في بحيرة بيين حزيرة صغيرة على إسم «القديس بطرس» اقام فيها حان حاك روسو (١٧٦٥) ووصفها في كتابه «أحسلام متنزه متوحد».

\* تون Thonne: في الالمانية Thun. مدينة سويسرية تابعة لكانتون برن، وتقع على ضفتي نهر آرو عند حروحه من بحيرة تون. تعد نحو ٨٦ الف نسمة مع ضواحيها. تأسست في القرن الثاني عشر على يد دوق زهرينغن، ولا تزال أجزاء من المدينة تحمل طراز القرون الوسطى المعماري: قصر زهرينغن - كيبورغ (القرن الثاني عشر) الذي يضم حاليًا المتحف التاريخي، والكنيسة البروتستانتية التي يعود بناؤها إلى القرن العاشر (وكانت كاثوليكية)،

وفندق المدينة (القرن السادس عشر). والمدينة شهيرة بمحطتها المناحية، بأجبانها، وبصناعتها الكهربائية وصناعة السيراميك.

\* جنيف Genève: في الألمانية Genève وفي الايطالية Ginevra. مدينة سويسرية. قساعدة كانتون جنيف. تبعد ٢٧ اكلم عن العاصمة بسرن، وتقع على تلال موزعة على جهي نهر الرون وحيث تستقبل مياه رافده نهر آر. على الضفة اليسرى، تمتد المدينة القديمة ببيوتها العالية (بيت كالفن، وجان حاك روسو، وف.دو سوسور) وشوارعها الضيقة. تعد نحو 2003 ألف نسمة مع ضواحيها.

كانت حنيف بين الألف الخامس والألف الرابع ق.م. مدينة عائمة على ضفاف بحيرتها، ترتكز عرازيلها السكنية على أعمدة مغروسة في المياه أو في المستنقعات، ويعيش سكانها على صيد السمك والحيوانات قبل ان يتحولوا إلى الزراعة.

أول ذكر لجنيف في التاريخ كان سنة ٨٥ق.م. وذلك في ايام يوليوس قيصر. فبينما كانت قبائل الحلفاس (سكان سويسرا الاصليين) مدفوعة تحت ضغط القبائل الجرمانية للرحيل جنوبًا، قام يوليوس قيصر، على رأس جنوده، وهدم حسر المدينة الوحيد الذي كان يؤمن الصلة بين ضفي المدينة. فارتبط تاريخ جنيف بتاريخ حسرها، واصبح هذا الأحير رمز المدينة بعلاقاتها وانفتاحها على العالم.

يقسم تساريخ المدينة إلى أربع حقبات متساوية تقريبًا من حيث عدد سنواتها:

- الحكم الروماني من القرن الاول قدم. إلى اواسط القرن الخامس، عرفت المدينة خلالها ازدهارًا تجاريًا واقتصاديًا، فبنيت الاحواض وقنوات المياه والقصور العديدة في ريفها، وتضاعف عدد سكانها (من المؤرحين من يقول انه بلغ المئة ألف). وفي هذه الحقبة دحلت المسيحية إلى حنيف، وأول

أسقف رُسم على المدينة كان في العام ٣٧٨.

- أضعفت هجمات البربر (كانت قسد بدأت في اواسط القرن الثالث) حنيف، وسقطت في أيديهم. فتعاقبوا على حكمها إلى يوم أصبحت عاصمة مملكة البورغون التي امتدت تخومها حتى البحر المتوسط. وإذ كان ملك البورغسون، رودولف الثالث، دون عقب، سلم مملكته إلى الامبراطورية الرومانية الجرمانية في ١٠٣٤، فسلمها الامبراطور الجرماني بدوره لا إلى سلالة تحكمها، بل إلى أسقف أمير (وهذا شأن غالبية المدن السويسرية في تلك الحقبة).

- القرون الوسطى شكلت الحقبة الثالثة في تساريخ حنيسف، وتمسيزت بالازدهار التحاري، حصوصًا في نهاية القرن الثالث عشر وطيلة القرن الخامس عشر. فقد كانت سوق حنيف اربع مرات في السنة عطة التحارة الاوروبية، إلى ان قضى على ذلك لويس الحادي عشر، ملك فرنسا، باعطائه امتيازات عديدة لمدينة ليون الفرنسية الواقعة على مقربة من حنيف.

وفي هذه الحقبة، كانت حنيف محط أطماع السافوي المحيطة بها. فأهالي حنيسف كسانت تتنازعهم إما نزعة الاستقلال المصحوبة بالانعزال أو الفقر، وإما الانتساب إلى السافوي مع الازدهار. فانقسموا إلى قسمين: الملكيون الذين فضلوا الالتحاق بالسافوي، والكونفدراليون الذين الحذوا ينظرون باتجاه المدن والمقاطعات السويسرية. وبدأت حنيف تعقد احلافًا عسكرية مع بعض الكانتونات السويسرية، مشل فريبورغ وبرن. وغالبًا ما كانت هذه الكانتونات تهب لمساعدتها وبحدتها كلما أتاها الخطر من السافوي. غير ان فريبورغ الكاثوليكية تخلت عن حليفتها في النهاية لأن افكار المصلحين البروتستانتين، فيري وفاريل، بدأت تجتاح حنيف.

- في ١٥٣٦، تبدأ الحقبة الرابعة باعتناق حنيف المذهب البروتستانتي واعملان الجمهوريسة

المستقلة، وذلك بغياب الأسقف الامير الدي ترك المدينة وترك كرسيه شاغرًا. وقد لعب المصلح الشهير، كالفن، دورًا مهمًا في تدبير وتنظيم المدينة، وجعل منها عاصمة دينية حديدة، فأصبحت حنيف للبروتستانت بمقام روسا للكاثوليك. فإليها كان يلحأ المضطهدون بسبب منهبهم الجديد من جميع بلدان اوروبا، ومسن معهدها وأكاديميتها كانت ترسل للعالم مبشرين بالمذهب الجديد (البروتستانتية).

غير ان وضع حنيف السياسي والعسكري لم يهدأ. فظلت مطمعًا لحكام السافوي إلى ١٦٠٣، حيث اضطر دوق السافوي، شارل عمانوئيل الاول (بعد محاولاته الامسساك بزمام الامور في جنيف) إلى توقيع معاهدة ســـان حوليــان التي يتخلى بموجبها عن كل مطمع لـه في حنيـف. وأحذ الحكم الاستقلالي في حنيف ينتقل، أكثر فأكثر، إلى أيـدي طبقـة الارسـتقراطية الموغلــة في المحافظة والانعزال. فعرف القرن الثامن عشر بعض الاضطرابات الاجتماعية: ١٧٦٢-١٧٦٨، إدانة كتب حان حاك روسو؛ ١٧٩٢، انقلاب أطاح الارستقراطية وأعلن المساواة بسين جميع المواطنين. وفي نيسان ١٧٩٨، احتلت حيوش الثورة الفرنسية حنيف وضمتها إلى فرنسا، فأصبحت قاعدة مقاطعة ليمان. ولم تستعد استقلالها الذاتي إلا في ١٨١٤. وفي ١٨١٥، احتارت حنيف الانضمام إلى الكونفدرالية السويسرية، وكانت احمد الكانتونات الثلاثة الأحيرة في الانضمام. ومنل اواسط القرن التاسع عشر، احذت حنيف تصبح عاصمة للدبلوماسية العالمية، وهي لا تزال تحتل هذا الموقع العالمي حتى يومنا.

ففي ١٨٦٣، تأسست في حنيف جمعية الصليب الأحمر الدولي، وباتت تضم أكثر من ١٢٠ جمعية وطنية للصليب والهلال الأحمرين، وما يربو على ٢٢٠ مليون عضو. بدأت فكرة هذه الجمعية في رأس هنري دونان. وفي النداء الذي

أطلقه عبر كتابه «تذكار من سولفرينو». وبفضل اربعة من مواطني حنيف تأسست جمعية الصليب الأحمر، وإليها يرجع الفضل الكبير بتوقيع اتفاقية حنيف (١٨٦٤) لتحسين حال حرحي الحرب.

وعدا الصليب الأحمر، هناك المنظمات الدولية العديدة التي اتخذت من حنيف مركزًا لها. أولها، تاريخًا، منظمة العمل الدولية (٩١٩)، ثم بدأت المنظمات تتكاثر، وعلى رأسها عصبة الامم المتحدة، وهيشة الامم المتحدة. ومما قاله الرئيس الاميركي ولسن بمناسبة احتيار حنيف مركسزًا لعصبة الامم: «ليس هناك بلد في العالم كسويسرا في الحياد. فلهذا جعلها القدر لتكون مكان لقاء للشعوب التي تسعى للسلم والتعاون».

ومنذ لقاء ١٨٧٢ بين انكلترا والولايات المتحدة الاميركية لحل مشكلة الألباما، والمؤتمرات العالمية (الحكومية وغير الحكومية) تتلبو المؤتمرات. منها: مؤتمر المشاكل والقضايا الآسيوية (١٩٥٤)، مؤتمر الدول الاربع الكبرى (١٩٥٥)، مؤتمر الامم المتحدة من اجل الاستعمال السلمي للطاقة الذرية، (تموز ١٩٥٥) شارك فيه علماء أتوا من ٧٢ بلـدًا؛ وقبل وقت قليل من انعقاده، أصدر تسعة من كبار العلماء، بينهم برتراند راسل وأينشتاين، بيانًا تحذيريًا ضد الاخطار النووية)، مؤتمر الامم المتحــدة للملاحة (١٩٥٨)، مؤتمر الاسم المتحدة لتوقيف تجارب الاسلحة النووية (١٩٦١)، مؤتمر الامم المتحمدة لتطبيح العلم في حقمل التكنولوجيما (١٩٦٣)، مؤتمر الامم المتحدة للتحارة والتنمية (١٩٦٤)، مؤتمسر السلام في الشرق الاوسط (۱۹۷۳)، لقاء حيمي كارتر بالرئيس السوري حافظ الأسد (١٩٧٧)، لقاء وزير خارجية الولايات المتحدة سايروس فمانس بوزير الخارجية السوفياتي (١٩٧٧)، لقاء الولايات المتحسدة والاتحاد السوفياتي حول نشر الاسلحة النوويـة في اوروبا (١٩٨٣)، مؤتمر الصلح الوطين اللبناني (١٩٨٣)، وغيرها الكثير من المؤتمـرات واللقـاءات

حــول الحــروب والمشــكلات في العـــا لم (كوريـــا، فيتنام...).

ولعل أهم المؤتمرات الدولية التي عقدت في حنيف في النصف الثاني من القرن العشرين، تلك التي تمخضت عن «اتفاقيات حنيف ١٩٥٤»، و «مؤتمر السلام العربي-الاسرائيلي» ١٩٧٣.

الاول (١٩٥٤)، حضره الفرقاء المعنيسون في الصراع في جنوب شرقي آسيا من دول كبرى واطراف محليسة، وتوصلوا إلى اتفاقيسات حسول مستقبل كل من فيتنام ولاوس وكمبوديا، وذلك غداة الانتصار الذي احرزته قوات «فيت منه» بقيادة الجنرال حياب في ايار ١٩٥٤. فبالنسبة إلى فيتنام، نصت الاتفاقيات على إقامة حدود مؤقتة بين المنطقة التي حررتها قوات «فيت منه» وهي فيتنام الشمالية والمنطقة الجنوبية على ان يصار إلى إجراء انتخابات عامة في صيف ١٩٥٦. وبالنسبة إلى لاوس، نصت الاتفاقيات على إعادة توحيد البلاد التي كانت خاضعة لسيطرة ٣ قوات: يمينية ويسارية ومحايدة؛ وإحراء انتخابات عامة في البلاد، تمخض عنها، بعد تأحير، حكومة التلافية تحت رئاسة زعيم القوات المحسايدة. أما بالنسبة إلى كمبوديا، فقد نصت الاتفاقيات على إحراءات مشابهة أدت إلى سيطرة الامير سيهانوك على مقاليد الحكم.

الثاني (عقد في ٢١ و٢٢ كانون الاول ١٩٧٣) في قصر الامم المتحدة (في جنيف)، واشترك فيه ٨٨ شخصًا يمثلون وفود الامم المتحدة (٧ اعضاء برئاسة كورت فالدهايم، السكرتير العام للامم المتحدة)، وجمهورية مصر العربية (٢٥ عضوًا برئاسة اسماعيل فهمي، وزير الخارجية)، والاردن (١٠ اعضاء برئاسة زيد الرفاي)، واسرائيل (٨ اعضاء برئاسة آبا إيسان، وزير الخارجية)، الخارجية)، والاتحاد السوفياتي (٢٧ عضوًا برئاسة أندريه غروميكو، وزير الخارجية)، والولايسات المتحدة (١١ عضوًا برئاسة هنري كيسنجر، وزير

الخارجية)، فيما امتنعت سورية عن حضوره. وكان من أهم مهام المؤتمر فصل القوات العربية-الاسراتيلية على جبهة قناة السويس. وقد صدر على أثره بيان تلاه الامين العام للامم المتحدة، جاء فيه: «بعد مداولات رسمية وغير رسمية، توصل المؤتمر إلى إجماع حول أعماله من حلال تشكيل لجنة عمل عسكرية ولجان عمل أحرى يرغب المؤتمر بأن تشكل في المستقبل؛ وإن لجنة العمل العسكرية ستبدأ بمناقشة مسألة فصل القوات، وسترفع لجان العمل توصياتها إلى المؤتمر المذي سيستمر على مستوى السفراء على الاقل... وسيعود المؤتمر إلى الانعقاد على مستوى وزراء الخارجية في جنيف حسبما تقتضي الحاجة في ضوء التطورات». لكن المؤتمر لم يدع للانعقاد بحددًا، فيما أخذت الولايات المتحدة تعمل منفردة على حل النزاع العربي-الاسرائيلي.

أهم معالم المدينة:

- كاتدرائية مار بطرس، بدأ تشييدها في ١١٥٠ وأعيد بناؤها في القرن السادس عشر يوم أصبحت كنيسة بروتستانتية مع الاصلاح. فيها كان يعظ المصلح كالفن بين ١٥٣٦ و ١٥٣٤.

ساحة بورغ دو فور، أقدم ساحة في لدينة.

قصر العدل المطل على الساحة والذي
 يعود بناؤه إلى اوائل القرن الثامن عشر.

الشارع الأكبر، وترجع مبانيه إلى القرن
 الخامس عشر-الثامن عشر، وقد رُمّـــم بأكملـه. في
 المبنى رقم ٤٠ منه، ولد جان جاك روسو.

- المتاحف، وأهمها متحف القصر الصغير ويحتوي على لوحات من جميع تيارات الفن الحديث؛ ومتحف خصائص الشعوب في القارات الخمس؛ والمكتبة العامة والجامعية التي تحتوي على مخطوطات وصور لمشاهير جنيف، وكذلك على متحف تاريخ الإصلاح البروتستاني وعلى متحف حان حاك روسو؛ ومتحف الفن والتاريخ لحوض

البحر المتوسط (اليونان، روما، مصر، ما بين النهريسن...)؛ متحف آلات الموسيقى القديمة؛ متحف تاريخ العلم؛ متحف الساعات، ويحتوي على مجموعة نادرة من الساعات السويسرية والاوروبية من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين؛ متحف حنيف، يروي تاريخ الطبيعة من تكوين المعادن والبلور إلى ظهور النبات والحيوان.

في جنيف مسجد ومؤسسة إسلامية (الجالية الاسلامية في جنيف تعد نحو ٧ آلاف نسمة) وُجدا بمبادرة من الملك السعودي فيصل.
 وفي المؤسسة متحف ومكتبة ومختبر لغات ومدرسة لتعليم اللغة العربية والقرآن الكريم.

\* زوريخ Zurich: أكبر مدينة سويسرية. تقع عند ضفاف نهر ليمان ونهر سيهل على الطرف الشمالي من بحيرة زوريخ، وتبعد عن العاصمة ٥٩ كلم، وتعد نحو مليون نسمة مع ضواحيها، أغلبهم يتكلمون الالمانية ويدينون بالروتستانتية.

منذ نحو ٤٠ ألـف سـنة، زوريـخ مغمـورة بالجليد الذي تراجع مع الزمن، غير ان أسفل المدينة بقى مغمورًا بالمياه.

في العام ٥ اق.م. بنى فيها الرومان ثكنة عسكرية، ومدّوا حسرًا خشبيًا فوق نهرها. بعد ذلك بأربعة قرون اصبحت المسيحية ديانتها الرسمية. تراجع عنها الرومان في اول القرن الخامس واحتلتها قبائل الفرنكيين في اوائل القرن السابع.

يذكر التاريخ إسم زوريخ في ٩٢٩ لأول مرة. في ذاك الحين أعطيت الحـق الجمركـي والحـق في ان تكون سوقًا تجاريًا. بدأ ملوك المانيــا يقيمــون فيها غالبًا، فأصبحت مدينة ملوكية في اواسط القرن الحادي عشر.

في اوائل القرن الثالث عشر كان يديرها بحلسان: مجلس الاشراف ومجلس التحارة. في هذا الوقت، بدأت بعض الأسر تبتني لها بيوتًا وقصورًا بأبراج. وما زالت زوريخ تحوي منها ثلاثة ابراج حتى الآن. في هذا القرن ايضًا (الثالث عشر)، أحيطت زوريخ بسور له سبعة ابواب وتسعة ابراج ظل يحميها إلى اواسط القرن التاسع عشر. وفي هذا القرن (الثالث عشر) دخلتها صناعة الحرير. وبلغت تجارة الحرير أوجها في ١٣٣٥ حيث لم تكسن المدينة تعدى ١٥٥٠ نسمة.

في ١٣٥١، قطعت زوريخ عهدًا مع الكونفدراليين السويسريين، ولم يمض قرن واحد على هذا العهد حتى نشب حلاف مع حلفائها دام غو ٢٠ سنة.

بين ١٥١٩ و١٥٢٨ تحولت زوريسخ إلى البروتستانتية بفضل المصلح زفينغلي السذي تـوفي في ١٥٣١ أثناء معركة ضد السويسريين الكاثوليك.

في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، شهدت المدينة صدور أول صحيفة يومية، وكان عدد سكانها لا يتعدى ١٠٥٠٠ نسمة، كان ربعهم يعملون في النسيج. وسنة ١٨٤٨، أصبحت زوريخ عاصمة مقاطعة سيّدة مستقلة في الاتحاد السويسري. وفي ١٨٧٤، دشّنت فيها كنيسة كاثوليكية ولأول مرة بعد دحول البروتستانتية.

في اواخر القرن التاسع عشر، قام اتحاد ضم زوريخ و ١١ بلدية من حواليها، فسارتفع عدد سكانها من ٢٨ الفًا. غير ان قمة ارتفاع عدد السكان كانت في ١٩٦٢، إذ فاق العدد الده ٤٤ الفًا.

في ۱۸۸٤، شــهدت زوريــخ أول خـــط كهربائي لوسائل النقل فيها. وفي ۱۹۶۸، اتصلت عبر مطارها بالعالم.

زوريخ عاصمة سويسرا الاقتصادية بفضل ما عرفته من ازدهار اقتصادي تاريخي مستمر. فمنذ القرن الثالث عشر، وتحديدًا يسوم فسرض رودولف برون، أول حاكم للمدينة، إشراك التحار واصحاب الصناعة في السلطة، وزوريخ تعرف التقدم والازدهار الدائمين. مسن تحارة الحرير والنسيج، إلى الحياكة، إلى تصنيع آلات الحياكة، إلى صناعة الصلب والميكانيك. فالخط الحديدي، عبر حبال الألب، يوصل الشمال بالجنوب مرورًا بزوريخ. لا بل هي عقدة مواصلات شبكة حديدية توصلها بجميع مدن سويسرا وبجميع العواصسم الاوروبية. وهكذا بالنسبة إلى شبكة الطرق المعبدة والمطار.

### أهم معالم زوريخ التاريخية:

- الكاتدرائية Grossmunster، بطرازها القوطي، هي رمز المدينة. ترجع إلى القرن الحادي عشر الساساتها وأجزائها القديمة. رسوم النوافل للفنان حاكوماتي وتعسود إلى ١٩٣٠-١٩٣٥.
- كنيسة Fraumunster، وقد شيدت بفضل نساء الأشراف. بعض أجزائها يرجع إلى القرن الحادي عشر، وهي على النمط القوطي. على نوافذها أعمال للفنان حاكوماتي (١٩٣٠)، وللفنان شاغال (١٩٧٠).
- كنيسة مار بطرس، وهي كنيسة زوريخ الرعائية. هي الأقدم في المدينة. حزؤها الممتد طولاً هو على نمط القرن الثامن عشر وفي تباين مع البرج ذي النمط الروماني. ساعة البرج هي أكبر ساعة في اوروبا (قياس قطرها ١٨٠٧م).
- كنيسة ودير أوغسطينوس، يرجع بناؤها إلى ما بين ١٢٧٠ و ١٢٨٠. الجزء الممتد طولاً أعيد بناؤه على الطراز القوطي. رسومها الزيتية ترجع إلى اوائل القرن الخامس عشر. في الجنوبي الغربي تأسست جامعة زوريخ (١٨٣٧- ١٨٣٧).

- في زوريخ ٢٠ متحفًا، أهمها: المتحف الوطني الذي تأسس في ١٨٨٠، ويتناول التاريخ الفني السويسري منذ الحضارة الرومانية إلى اليوم. ومتحف الفنون الجميلة، ويحتوي بالخصوص على رسوم من الفن الاوروبي، وأهم الاعمال الفنية فيه لبيكاسو وحاكوماتي. ومتحف ريتسبرغ، وهو متحف حديث تأسس في اوائل خمسينات هذا القرن، ويحتوي على أعمال فنية غير اوروبية، خصوصًا من الهند والصين وافريقيا، وعلى مجموعة فنية يابانية ومجموعة سحاد شرقي.

\* سان غال St Gall: في الالمانية Sankt المدينة سويسرية، قاعدة (عاصمة) كانتون سان غال، على بعد ١١ كلم جنوبي بحيرة كونستانس. تعد نحو ١٢٨ ألف نسمة مع ضواحيها. كرسي أسقفي. جامعة للعلوم التجارية. أسست المدينة حول كاتدرائيتها، وأعيد بناؤها في القرن الثامن عشر في موقع الرعية الاستفية السابق. والكاتدرائية، أحد أهم أعمال الهندسة الباروقية في سويسرا. والمدينة مركز تاريخي للصناعة النسيجية في سويسرا.

يعود أصل سان غال إلى دير أقيم حوالي ٧٢، في موقع كان أحد المرسلين الايرلنديسين، ويدعى غالوس، قد اتخذه للصلاة والزهد في العام ٦١٢. وهذا الدير أصبح، منذ القيرن التاسع، دارًا مهمًا للآداب والفنون. ثم أحذت المدينة تتوسع تدريجيًا حول الديسر، ويحكمها رهبانه الذين اصبحوا أمراء في الامبراطورية المقدسة منذ الكونفدرالية الحلفية. ومع دخول الاصلاح البروتستاني في القرن السادس عشر، طُرد الرهبان الدي تحقق بعلها (الهابعد معركة كابيل والسلام الذي تحقق بعلها (الاعبان وغادروا الديس عرًا في أموره أحازت لكل كانتون ان يكون حرًا في أموره الدينية). وعاد الرهبان وغادروا الديسر نهائيًا على الدينة). وعاد الرهبان وغادروا الديسر نهائيًا على

أثر وثيقة ١٨٠٣ التي تأسس بموجبها كانتون سان غال وانضم إلى الكونفدرالية.

\* شافهاوس Schaffhouse: في الالمانيسة Schaffhousen. مدينة سويسرية، تقع على الضفة اليمنى من نهر الرايسن. قاعدة كانتون شافهاوس الواقع شمالي البلاد. تعد نحو ٢٦ ألف نسمة مع ضواحيها، أكثريتهم يتكلمون الالمانية ويدينون بالبروتستانتية. لا تزال المدينة تحتفظ، باحزائها الغالبة، بطراز القرون الوسطى: ابراج، بيوت قديمة، كاتدرائيسة رومانية. فيها متحف «زو ألليرهايليحن» (أي «جميع القديسين»). صناعاتها: المعادن، النسيج، والصناعة الميكانيكية الدقيقة.

غمت شافهاوس في محيط دير تأسس في المحدد المسس في المحدد المبحث مدينة حرة في ١١٩٠، وانتقلت الله أيدي آل هابسبورغ في ١٣٣٠، وتمكنت من تحرير نفسها في ١٥٠١ لتدخل في الكونفدرالية السويسرية. انضمت إلى المدن التي دعمت حركة الاصلاح البروتستاني في ١٥٢٩.

\* فريبسورغ Fribourg: في الالمانيسة المبدد. قاعدة كانتون فريبورغ. تعد نحو ٨٢ ألف البلاد. قاعدة كانتون فريبورغ. تعد نحو ٨٦ ألف نسمة مع ضواحيها. كرسسي أسقفي. جامعة كاثوليكية تأسست في ١٨٨٨. كاتدرائية القديس نيكولا (القرن الثالث عشر—القرن الخامس عشر)، نيكولا (القرن الثامن عشر. كنيسة ومعهد سان ميشال (القرن السادس عشر). فندق المدينة (القسرن السادس عشسر). فندق المدينة وكيميائية، وكهربائية.

تأسست المدينة في ١١٥٧ على يد أسرة زهرينغن (أسرة أمراء ألمان حكمت مساطق في جنوبي المانيا في القرن الثاني عشر القرن الشالث عشر). عاشت فترة طويلة من السلام بفضل معاهدة التحالف بين فرنسا (الملك فرنسوا الاول)

وسويسرا التي وقعت فيها في ١٥١٦. في القرن السادس عشر، أصبح كانتون فريبورغ مركسز الاصلاح الاصلاح الكروتستاني. ثلثا سكان الكانتون يتكلمون حاليًا الفرنسية، والثلث الباقي الالمانية.

في ٥ تشرين الاول ١٩٩٤، تنساقلت وسائل الاعلام العالمة إسم فريبورغ بسبب بحزرة اختلط فيها الانتحار الجماعي والقتل أودت بحياة العشرات من أتباع طائفة عرفت بد «طائفة الهيكل الشمسي» ووقعت في قرية شيري إحدى ضواحي فريبورغ.

\* كوار Coire: في الالمانيسة Chur؛ في الايطالية Coire؛ في الايطالية (قريبة من الايطالية) . Cuera مدينة سويسرية. قاعدة كانتون غريزون في وادي الرايسن، وعند مصب نهر بليسرور Plessur. تعد نحو ٢٠ الف نسمة مع ضواحيها. كرسي أسقفي كاثوليكي. كاتدرائية من القرن الثاني عشر الثامن عشر. فندق المدينة من القرن الرابع عشر. مركز سياحي مهم. صناعات نسيجية، وغذائية (شوكولا).

كانت تدعى كوريا رايتوروم Curia في اواخر ايام الرومان، وكانت مقرًا لأسقفية كاثوليكية في القون الخامس. وأساقفتها ، الذين كانوا حلفاء آل هابسبورغ، تعاقبوا على

لا شو دو-فون في العشريدات.



عوقع مدينة لا شو دو-فون.

حكمها من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر حيث أصبحت كوار مدينة مهمة وحرة. ومن القرن السادس عشر حتى الثامن عشر، أصبح تاريخها متطابقًا وتاريخ غريزون، وهو الكانتون السويسري الثامن عشر بموجب وثيقة ١٨٠٣.

\* لا شو-دو-فون -La Chaux-De مدينة سويسرية، واقعنة في كانتون :Fonds نويشاتل، على ارتفاع ٩٩٧م عن سطح البحر. تعد نحوه ٥٥ ألف نسمة مع ضواحيها. مركنز صناعة الساعات. متحنف الساعات ومتحنف الفنون الجميلة.

لا شو-دو-فون تعني، أول ما تعني، ميزتها التاريخية والعالمية في صناعة الساعات. فالقرن الذي شهد بداية صناعة الساعات



بطرق حديثة وإنتاج تجاري، شهد في الوقت نفسه الحركة العمالية وانتشار ظاهرة وحركة الفوضويين (باكونين وكروبوتكسين لجا إلى هذه المنطقة السويسرية) الذين كانوا على رأس محركي الحركة النقابية في سويسرا وبثوا افكارًا حذبت اشخاصًا مبتكرين ومبادرين بينهم نخبة من اليهود. ففي هذه المنطقة، حيث لا شو-دو-فون، وأكثر من أي منطقة أحرى شعر السكان بأنهم مواطنون أعضاء في كومونة واحدة.

حريق ضخم أتى على البلدة في ١٧٩٤، وكان عدد سكانها لا يتعدى الـ ٢٤ الاف نسمة. فأعاد الأهالي بناء بلدتهم على أساس هندسي منظم ومريح بالنسبة إلى جميع ساكنيها آخذين بالاعتبار توسعها المستقبلي.

في القرن التاسع عشر، ونتيحة للازدهار المفاجىء في صناعة الساعات، تضاعف عدد السكان أكثر من عشر مرات. فزاد عدد البيوت بنسبة مائة بيت سنويًا بين عامي ١٨٨٠ و١٩٢٠.

في ١٩٩٤، نالت لا شو-دو-فون جائزة واكر Wakker من «الرابطة السويسرية للتراث» تقديرًا لها لانجازها ٨٠٠ ابتكار حديد في صناعة الساعات خلال السنوات العشر الأخيرة.

في المدينة، يعيش اليوم نحو ٩٧٠٠ شخص من غتلف الجنسيات: من ايطاليا، من اسبانيا، من البرتغال، من يوغوسلافيا، وغيرها. أما نشاطها الاقتصادي الأساسي فلا يزال صناعة الساعات. في ١٩٦٥، كان ٨٠٪ من سكانها يعيشون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من هذه الصناعة. ولكن لأسباب كثيرة، فنية وتكنولوجية وصناعية وعالمية وتجارية، فقدت لا شودوفون ٦ آلاف فرصة عمل في قطاع صناعة الساعات بين ١٩٧٠ و ٩٨٥. لكن المدينة لا تزال الأشهر عالميا في هذه الصناعة.

\* لوزان Lausanne: مدينة سويسرية.

قاعدة كانتون الفود Vaud. تقع على الضفة اليمنى لبحيرة ليمان، عند اقدام الجورا. تعد نحو ٣١٠ الاف نسمة مع ضواحيها.

كانت لوزان في ايام الرومان (القرن الاول ق.م.) مدينة تجارة وعبور لوقوعها على ملتقى طرق بين ايطاليا وفرنسا والبحر المتوسط من جهة، والمانيا من جهة أخرى. وهناك آثار رومانية لا تزال قائمة على ضفاف البحيرة في الحي الجنوبي الغربي من المدينة.

في القرن الشالث، انتقلت المدينة إلى قمة محاورة خوفًا من هجمات المبربر الذين كانوا يهددون الامبراطورية الرومانية. وقد سميت هذه القمة بـ «المدينة»، ومنها أخذت تتوسع نزولاً ثم صعودًا إلى قمتين مجاورتين.

من اواخر القرن السادس إلى اواسط القرن السادس عشر كان يحكمها أمير أسقف. وقد حعل منها هؤلاء الأمراء الأساقفة مدينة حرة ولو كانت تابعة لحكم السافوي. وتمكن سكان أحيائها السفلى، وكانوا قد أثروا بسبب ازدهار تجارتهم، ان يشكلوا في اواسط القرن الرابع عشر كومونة مستقلة دامت نحو ١٢٠ سنة.

يوم تاريخي عاشته لوزان عندما التقى البابا والامبراطور لتدشين كاتدرائيتها بعد الانتهاء من بنائها (١٢٧٥)، وتحت سقفها تصالحا بعد عداء طويل.

في الربع الأخير من القرن الخامس عشر، أتى إلى لوزان «دوق الغرب الأكبر»، شارل الملقب بد الجسور»، وعقد مع الامبراطور معاهدة حرب ضد السويسرين. بعد ان انتصر هؤلاء على الدوق في معركة مورا، ساروا على لوزان ونهبوها انتقامًا. ورغم علاقة الصداقة التي عقدتها لوزان مع برن وفريبورغ (مدينتان قويتان عسكريًا حينذاك)، استفادت برن من حرب لوزان ضد السافوي، فاحتلت المدينة وضمتها إليها. فعزلت اسقفها الامير وأقامت محله حاكمًا تعينه. وبقيت لوزان

خاضعة لبرن ما يقارب الــ ٢٥٠ سنة (١٥٣٦١٩٦٨) رغم محاولتي تحرير باءتــا بالفشــل، خاصـة محاولة الضابط دافيل في ١٧٢٣. ولم تتحرر نهاتيّــا إلا بعد الثورة الفرنســية. وفي ١٨٠٣، وبتأثير من نابوليون، اصبحــت لـوزان عاصمـة كـانتون فــود ودخلـت في الوقـت نفســه الاتحــاد السويســري. فاندمج تاريخها بتاريخ سويسرا منذ ذلك الحين.

أهم معالم لوزان التاريخية:

الكنيسة، في وسط الساحة، تعود إلى القرن الثالث عشر، وهي آحسر ما تبقى من دير للرهبان الفرنسيسكان.

- الكاتدرائية، طراز قوطىي، وتعود ايضًا إلى القرن الثالث عشر.

متحف المطرانية القديمة، وكان قصر
 اساقفة لوزان حتى بداية القرن الخامس عشر.

- قلعة سأن مير St Maire المبنية في القرن الخنامس عشر لتصبح بدورها مركزًا للاساقفة الامراء، ثم مركزًا للحكام المعينين من برن، قبل ان تصبح الحيرًا، وإلى يومنا، مقرًا لحكومة الكانتون. في جهته الجنوبية نصب للضابط دافيل الذي قاد ثورة فاشلة ضد برن التي أعدمته بقطع رأسه (١٧٢٣).

- بين القلعة والكاتدرائية بناء من القرن السادس عشر بنته برن وجعلت منه اكاديمية علموم وكلية لاهوت بروتستانتي، ثم أصبح حامعة لوزان، وما زال يأوي قسمًا من هذه الجامعة حتى الآن.

- المتاحف، وأهمها متحسف الفنون الجميلة، ومتحف الفنانين الجميلة، ومتحف الفن الجام (أعمال لفنانين هامشيين، منهم السحين، أو المجنون وكل من اختلف عن غيره من الناس)، ومتحف الالعاب الاولمبية، ومتحف التاريخ الطبيعي، ومتحف علم الارض، ومتحف الحيوان، ومتحف تاريخ المدينة، ومتحف فيدي الروماني (يعرض آثارًا رومانية من مدينة لوزان في القرن الاول ق.م.).

ارتبط إسم لوزان بعدة مؤتمرات دولية

عقدت فيها. نذكر منها «سلم أوشي» في ١٩١٢ بين ايطاليا وتركيا، والمؤتمريـن الدوليـين في ١٩٢٣ و١٩٣٢، ومؤتمر الصلح اللبنـاني (١٩٨٤). لكـن أهمها مؤتمر ١٩٢٣ ومؤتمر ١٩٣٢.

مؤتمر ١٩٢٢-١٩٢٣، دولي ضم الدول الغربية الحيفة في الحرب العالمية الاولى واليونان وتركيا، انتهى بالتوقيع على معاهدة (معاهدة لوزان) كرست انتصار تركيا في حربها ضد اليونان وإلغاء معاهدة سيفر التي كان الحلفاء قد فرضوها على تركيا واسترجاع هذه الأحيرة لصلاحياتها التي كانت لها قبل الحرب وأهمها: استرجاع تراقيا الشرقية وسيطرتها على منطقة الدردنيل بشرط ان تبقى منزوعة السلاح، وعلى بعض جزر بحر إيجه واقليم أزمير كما نجح الاتراك بعض جزر بحر إيجه واقليم أزمير كما نجح الاتراك النفوذ فيها، واتفقوا مع اليونان على تبادل الرعايا.

وموتمـر لـوزان (۱۹۳۲) هــو ايضًــا مؤتمــر دولي لحل مشكلة التعويضات الالمانية للحلفاء السابقين. حضره ممثلو الدول الدائنة (بريطانيا، فرنسا، بلحيكا وايطاليا) بالإضافة إلى المانيا. وانتهسي المؤتمسر إلى اتفساق علسي ان الشسروط الاقتصادية العالمية السائدة جعلت الاستمرار في دفع التعويضات من حانب المانيا مستحيلاً. ومع ذلك فقد قرر المؤتمر ان تدفع المانيسا إلى بنك التسويات الدولية الذي تأسس في ١٩٢٤ سندات قيمتها ٣ مليارات مارك الماني بفائدة ٥٪. كما قررت الدول الدائنة إلغاء ديون الحرب فيما بينها، ولكنها توصلت إلى «اتفاق شرف» (جنتلمان) بألا يصدق على «بروتوكول لوزان»، المتضمن ما انتهى إليه المؤتمر من اتفاقات، حتى تكون قد توصلت إلى اتفاق مرض حول ديـون الحرب الـي تدين بها هذه الدول للولايات المتحدة. وعلى الرغم من انبه لم يتم التصديق على «بروتوكول لوزان» مطلقًا، إلا انه أنهسى عمليًا الحساولات للحصول على تعويضات أحرى من المانيا. وبهذا

فقد اعتسبر «مؤتمسر لسوزان» في المانيسا انتصسارًا دبلوماسيًا كبيرًا للمستشار الالماني فرانز فون بابن. وقد لعبست بريطانيا دورًا مهمًا في اقناع الحلفاء بتخليص المانيا من مشكلة التعويضات، لأن ذلك كان يتفق مع مصالحها التحارية في اوروبا. فقد كانت ترى ان تردي حالة المانيا الاقتصادية بسبب التعويضات الباهظة التي تدفعها منذ نهاية الحرب العالمية الاولى اصاب اقتصاد اوروبا كلها بحالة كساد، وحد من امكانيات التوسيع التحساري البريطاني في القارة.

\* لوسرن Lucerne: في الالمانية Luzern. مدينة في وسط سويسرا. قاعدة كانتون لوسرن. تقع على الطرف الغربي من البحيرة التي تصل أربعة كانتونات ببعضها. تعد نحو ١٨١ ألف نسمة مع ضواحيها.

لا يذكر التاريخ إسم لوسرن قبل سنة ٨٨م. قبل ذلك كانت قرية صغيرة تعيش من صيد الاسماك. في القرن الثامن، وبفضل دير رهبان بي فيها، أحدت أهميتها تكبر. غير ان نموها بدأ فعلا في اواسط القرن الثالث عشر عندما سمحت لها سلالة آل هابسبورغ بايجاد سوق تجارية، وبالحتيار سلطة علية تحكمها، وببناء سور يحميها، حصوصا وان الطرق الجبلية بين شمال ايطاليا وسويسرا الوسطى أصبحت سالكة في ذلك القرن. هكذا أصبحت البحيرة (المشتركة بين اربعة كانتونات سويسرية حاليًا) يومئذ طريقًا للملاحة بين الشمال والجنوب.

في ١٢٩١، اشترى الاسارة كونست آل هابسبورغ. غير ان أطباع أهاليها لم تتحمل حكم الأجنبي، فاضطرت ان تعقد حلفًا مع الكونفدرالية السويسرية الناشئة، وكان ذلك في ١٣٣٢.

بين ١٣٨٠ و ١٤١٥، عرفت لوسـرن أوج ازدهارهـا. فوسـعت الاسـوار الـي بقيـت تحضــن المدينة حتى اواسط القرن التاسع عشر.

استمرت على مذهبها الكاثوليكي في عهد «الاصلاح»، واشتركت بحماس في الحسروب الدينية. وعندما احتلتها الجيوش الفرنسية في ١٧٩٨، أصبحت، لمدة قصيرة، عاصمة سويسرا. لكن كانتون لوسرن أعيد من حديد في ١٨٠٣. وكان للسياسة الكاثوليكية التي انتهجتها لوسرن في القرن التاسع عشر قد أدت إلى قيام حلف «سوندبوند» (١٨٤٧) وإلى هزيمة المدينة امام الجيوش الفدرالية.

سياسيًا، بقيت لوسرن «جمهورية أشراف» حتى الثورة الفرنسية. وبعد تقلبات عديدة وقصيرة أصبحت في ١٨٤٨ كانتونًا كباقي الكانتونات السويسرية.

في ۱۸۳۷، شهدت لوسرن أول مركب بخاري على بحيرتها. وبعد ذلك بنصف قرن تقريبًا شهدت حدثًا حديدًا غير وجهتها الحضارية: بناء أول خط حديدي وصل طرف بحيرتها بالطرف الآخر. ففقدت المراكب أهميتها التحارية، لكن حركة السياحة الناشئة حولت لوسرن إلى مركز سياحي ذا أهمية كبرى، ويعود بناء الفنادق الفخمة فيها إلى هذه الحقبة.

رغم نموها ما زالت لوسون تحافظ على طابعها الوسطوي. من أهم معالمها:

- السور الذي يعسود إلى اواتسل القرن الخامس عشر بأبراحه التسعة، ولا يسزال بالامكان الصعود إلى بعضها.

- البرج المثمن الأضلاع والقائم في وسط النهر، وهو رمز المدينة. كان اولاً برج مراقبة للدفاع عنها، ثم حوى الخزانة والكنز، وبعدتذ استعمل كغرفة تعذيب قبل ان يصبح احيرًا مكانًا لإحدى الجمعيات.

- حسر الكابيلا الذي يصل ضفي النهر (نهر روس). وهمو حسر مسقف بني في ١٣٣٣ على أعمدة من حشب. تزينه رسوم زيتية تعود إلى القرن السابع عشر.

- حسر المطاحن الذي يعود إلى اوائل القرن الخامس عشر. وهو ايضًا مسقف ومزين برسوم الفنان كاسبار بحيلينجر (عاش في القرن السادس عشر) التي تصور رقصة الموت وقصر الحياة وأباطيل الدنيا.

- نصب الأسد الدي وضع رسمه الفنان الدانماركي برتل تور فالدسن، وبدأ بنحته أورس إيجنشفيلر الذي مات قبل إتمامه، فتابع العمل النحات لوقا أهورن. ووراء هذا النصب قصة قتل الفرنسيين، أثناء ثورتهم الكبرى، في ١٧٩٢، ١٢٠ جنديًا سويسريًا من الحرس الملكي الفرنسي، بينهم ٢٦ ضابطًا. فقام أحد الضباط الناحين من المذبحة بجمع عشرين ألف فرنك لقيام هذا النصب (بين المتبرعين ملك بروسيا وقيصر روسيا) تذكارًا لشجاعة الجنود السويسريين وأمانتهم. وقد دشن في ١٨٣١. ومنذ ١٩٤٢، وساحة النصب تشهد مهرجانًا سنويًا دوليًا للموسيقي.

- الكنائس، وهي عديدة في لوسرن، كل منها تقدم صورة عن طراز عهدها. أشهرها كنيسة الفرنسيسكان من الطراز القوطي، وكنيسة اليسوعين من القرن السابع عشر.

- قصر الحكومة (في لوسرن القديمة) يرجع إلى القرن السادس عشر، وهـو علـى طـراز فــن العمارة المعروف في فلورنسا.

المتاحف، وأهمها متحف أم رين هوس
 Am Rhyn Haus، ويعود بناؤه إلى اوائل القرن

السابع عشر، ويضم محموعة من لوحات بيكاسو، أهداها هذا الأحير للمدينة بمناسبة يوبيلها المتوي الثامن. متحف الموسيقار فاغنر، وبناء المتحف كان بيته، وقال مرة: «لا أحد يمكنه ان يجعلني أترك هذا البيت»، الطابق الاول منه هو متحف لـ الآلات الموسيقية. متحف المواصلات الوطني، وهو الوحيد في نوعه في سويسسرا والأهسم في اوروبسا، يقسدم وحدات من تاريخ المواصلات البرية والماثية والحوية والفضائية، وكذلك البريدية والهاتفية. متحف تاريخ لوسرن الطبيعي وآثار كانتونها الذي يتعمرض لعلم الارض والمعسادن والصخمور في الكانتون، كما يتعرض للحيوان والنبات والبيشة، ولتحف ترجع إلى الانسان الاول الذي سكن هذه البقاع. وهناك متحف «جنينة الجليد»، وهي بقعـة طبيعيَّة في المدينة، اكتشفت في ١٨٧٢ وترجع إلى ٢٠ مليون سنة، يوم كانت لوسرن مغمورة بالجليد، لا بل شاطعًا لبحر كان يغمر حوانبها.

\* لوكسارنو Locarno: في الالمانيسة الغربي من بحيرة ماحور عند أقدام حبال الألب. تعد نحو ٤٧ ألف نسمة مع ضواحيها. بيوتها قديمة. قصر يعود إلى القرن الخامس عشر-السادس عشر. على صخرة تشرف على المدينة يقوم مزار «مادونا دل ساسو» الذي يعود إلى القرن الخامس عشر. مركز سياحي مهم للغاية بفضل مناخ منعش



احدی جلسات مؤتمر لوکارنو (۱۹۲۵).

قلّ نظيره في العالم. مهرجان دولي للسينما.

إرتبط إسم لوكارنو بالاتفاقيات الدولية التي وقعت في ١٩٢٥، ووقعتها بريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا وبلحيكا بهدف اقرار سلم دائم في اوروبا. وقد حرى التوقيع في اعقباب مؤتمر انعقبد في لوكــارنو في ٥-١٦ تشــرين الاول ١٩٢٥، حضره تشمرلين (بريطانيا) وبريان (فرنسا) وموسوليني (ايطاليا) وستريسمان (المانيا) وفاندرفلد (بلجيكا). وقد نصت هـذه الاتفاقيـات على اعتراف متبادل بالحدود بين فرنسا وبلحيكا والمانيا، بضمانة من بريطانيا وايطاليا، وعلى حق الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات في اللحوء إلى القوة في حال اقدام المانيا على احتلال منطقة رينانيا المنزوعة السلاح، وعلى اللحوء إلى التحكيم الالزامي بين المانيا وفرنسا وبلحيكا وبولنما وتشيكوسلوفاكيا في حال نشوب حلاف أو نراع بين الدول المذكورة. وقد اشترط ستريسمان، لقاء توقيعه على هذه الاتفاقيات، ان يتم الجلاء عن منطقة كولونيا وإن تمنح المانيا مقعدًا دائمًا في عصبة الامم. وقد دخلت المانيا عصبــة الامــم فعــلاً ف ايلول ١٩٢٦، كما ألغى رسميًا حياد بلحيكا الذي كان قد سبق للملك البحيكي ألبير الاول إدانته في ١٩١٨. وقد طرح وزير الخارجية الفرنسي بارتو، في وقت لاحق، مشروع «لوكارنو شرقية» تهدف إلى إقرار الحدود القائمة في اوروبا الشرقية منعًا لحصول منازعات مسلحة بصددها. بيد ان مشروعه لم يحظ إلا بتأييد عاصمتين أوروبيتين شرقيتين هما بـراغ وموسكو. ولئن اسفرت مبادرة بارتو عن التوقيع على ميثاق تعاضد مشترك بين بساريس مسن جهسة وبسراغ وموسكو من جهة أحرى (١٩٣٥)، فقــد أعطت هتلر بالمقابل ذريعة كان يبحث عنها للتملس من تطبيق اتفاقيات لوكارنو. فقد احتج هتلر بميثاق التعاضد المذكور ليحتل رينانيا المنزوعة السلاح (٧ آذار ١٩٣٧) موجهًا بهذه الخطوة ضربة قاضية إلى

اتفاقيات لوكارنو.

\* موتيه Moutier «النمسوذج على مشكلة الانتماء الكانتوني»، بين كانتون برن وكانتون جورا: موتيه، في الالمانية Munster. مدينة سويسرية تابعة لكانتون برن، وتقع على الضفة اليسرى من نهر بيرس Birse في جورا Jura البرنية. تعد نحو و آلاف نسمة يتكلمون الفرنسية. أهم آثارها كنيسة رومانية تعود إلى القرن الحادي عشر. صناعتها ميكانيكية دقيقة.

كانتون جورا:

يقع شمال غربي سويسرا. نشا حديثا (١٩٧٨)، مساحته ٢٨٣ كلم م.، وعدد سكانه غو ٢٧ ألف نسمة يتكلمون الفرنسية وغالبيتهم كاثوليك. قاعدته مدينة ديليمون Délémont (نحو الف نسمة؛ كنيسة القديس مارسيل؛ صناعة الساعات والإسمنت). تربية الماشية هي السثروة الزراعية الأهم في حورا التي تزدهر فيها ايضًا صناعة الساعات.

كانت حورا السويسرية تابعة إلى اسقفية بال منذ القرن العاشر-الحادي عشر، حاعلة منها دولة فلرالية. الاصلاح البروتستاني طرد اساقفة بال، فاقاموا في بورّنتري Porrentruy حيث عملوا على الاصلاح المضاد (الكاثوليكي)، ولم يفلحوا إلا في مناطق حورا فحافظ سكانها على الكاثوليكية. وانضمست حورا إلى فرنسا في الكاثوليكية. وانضمست حورا إلى فرنسا في لفقدانها بالاد الفود Vaud، في ١٩٤٧، وقع حادث بسبب اللغة أشعل المشاعر الانفصالية في حورا التاريخية، خاصة في مناطقها الشمالية، ما أدى في ١٩٧٤ الإلى تقسيم حورا التاريخية جورا (في الشمال، كاثوليكي)، فيما استمرت حورا (في الشمال، كاثوليكي)، فيما استمرت مناطق حورا الجنوبية تابعة لكانتون برن.

كانتون برن:



يقمع شمالي سويسرا. تبلسغ مساحته ١٥٥١ كلم م.، ويعد نحو مليون نسمة. يجتازه نهر الآر وروافده. يقسم كانتون برن إلى منطقتين كبيرتين: الأوبرلاند في الجنوب (سياحة، تربيسة ماشية، طاقة كهربائية)، والميتيلاند في الوسط حيث أودية نهري الآر والإيم والممتد من مدينة تون إلى بيين، وهي منطقة تعيش على تربية الماشية وكذلك على الزراعة والصناعة. وكـان في السـابق قد حرى ضم مناطق مـن الجـورا إلى كـانتون بـرن (في الشمال الغربسي، من مدينة بيسين إلى مدينة موتيه)، منها ثلاثة أقضية فرنكوفونية. منذ استفتاء ١٩٧٤، لم يعمد سكان كانتون برن من الذيسن يتكلمون الفرنسية يمثلون أكثر من ١٠٪ من إجمالي السكان، والغالبية الباقية يتكلمون الالمانية ويدينون بالبروتستانتية. وبعد انفصال أقضية الجورا الثلاثة وتشكيلها كانتونا مستقلأ أصبح كانتون بسرن الثاني بين الكانتونات السويسرية من حيث المساحة (راجع «برن» في هذا الباب).

المشكلة اللغوية (والدينية تاليًا) لم تنته فصولاً بعد. والشاهد من مدينة موتيه ومنطقتها

الجوراسية والــي لا تــزال تتبـع كــانتون بـــرن وإن اتخذت شكلاً إداريًا عنوانه «الاقضية الفرنكوفونيــة في كانتون برن».

فعلى ناصية فندق مدينة موتيه، يرتفسع علمان: علم كانتون برن الذي تتبع له المدينة، وعلم كانتون حورا الذي تريد ان تلتحق بـ. فالمشكلة التي حرى الاعتقاد بأنها حُلت منذ عشرين سنة لا تزال في الحقيقة قائمة، وتهدد بالاتساع وبوقوع اضطرابات بين الفرنكوفسون والجرمانوفون في الكونفدرالية السويسرية. ففسى آذار ۱۹۹٤، الحتار تنظيمان يعملان لاستقلال جورا الذاتي: «التحمع الجوراسي» و «الوحدة الحوراسية»، مدينة موتيه ليعقدا فيها مؤتمرهما يعلنسان فيسه الدماجهمسا في «حركسة حسورا الاستقلالية». السكرتير العام للحركة، بيار-أنـدره كونت، صرّح قائلاً: ﴿إِن مطلب التحرير لم ينته بعد. فهناك ثلاثة أقضية فرنكوفونية لا تـزال تحـت وصاية برن. من هنا سنخوض نضالنا، من الآن وصاعدًا، لاعادة توحيد الجورا».

في عــودة إلىالتـــاريخ يتبــين ان حـــورا

الفرنكوفونية كانت إمارة في إطار اسقفية بال لمدة ثمانية قرون. بعدها، ألحقت بكانتون برن بقرار اتخذ في مؤتمر فيينا ١٨١٥. وفي اواخر أربعينات هذا القرن (أي غداة الحرب العالمية الثانية)، عاد الجوراسيون يعلنون ويظهرون، وبحماس، رغبتهم في ان تكــون لهــم شـخصيتهم الجوراسـية الفرنكوفونية المستقلة، رافضين الهيمنة المتصاعدة للحرمانوفون الذين يهددون ثقافتهم، ومطالبين بحق إنشاء «كانتون حورا». وفي ٢٣ حزيران ١٩٧٤، حرى استفتاء بين الجوراسيين، أعلنت ثلاثية أقضية فرنكوفونية حلاله رغبتها في إقاسة كانتون مستقل، وهمى قضاء ديليمون وفرانـش-مونتانيو وبورّانتوري الـتي تعـدٌ جميعهـا ٦٥ ألـف نسمة. وبعد أربع سنوات ونصف السنة (أي في كانون الثاني ١٩٧٩)، دخـل «كانتون جـورا» حيّز التنفيـذ، أي انـه اصبــَح «كانتونّـــا مســتقلاً وسيدًا» حسب التعبير الرسمي.

ومذذاك، استمرت الاقضية الجوراسية الفرنكوفونية الثلاثة الأحرى: كورتلاتي ونوفيل وموتيه (وكانت قد صوتت في الاستفتاء على عدم الانفصال) جزءًا لا يتجزأ من كانتون برن. لكن نتيجة هذا الاستفتاء لا يقرّ بها الاستقلاليون الجوراسيون، ويعتقدون ان الاستفتاء كان «حدعة انتخابية». وأكثرية اعضاء بحلس بلدية موتيه هم من المطالبين بالانضمام إلى كانتون جورا، ورئيس البلدية يقول إنهم سيطبقون، في سبيل هذا الحدف، سياسة الخطوة خطوة. أي يبدأون بضم مدينة موتيه إلى كانتون حورا، ويتقلون بعدها إلى المناطق الجوراسية الأحرى، حتى إتمام وحدة المناون حورا».

\* مونزو Montreux: مدينة سويسرية، على ضفة بحيرة ليمان (بحيرة جنيف). تعد نحو ٧٥ ألف نسمة مع ضواحيها. رصيف المدينة يمتد على شاطىء البحيرة وهو من أجمل المنتزهات في

سويسرا، ويصل حتى قلعة شيون Chillon التي تعود بعض أسسها إلى ١٢٥٤. زادت هـنه القلعة شهرة قصيدة الشاعر الانكليزي، بيرون: «سجين شيون» في مواطن من حنيف يدعى بونيفار، سحنه دوق السافوي في القلعة في القرن السادس عشر مدة ست سنوات، وحرره من بعدها عسكر برن.

سلسلة الجبال الممتدة امام موندو وعلى على على على مديرة وعلى على مديرة الحدودية. وكازينو مونترو شهير بقاعاته الفسيحة، إحداها تتسع لثلاثة آلاف شخص.

\* لويشاتل Neuchatel: في الالمانية السمال. Neunburg. مدينة سويسرية، على الطرف الشمال الغربي من بحيرة نويشاتل وعند أقدام حبال حورا. قاعدة كانتون نويشاتل. تعد نحو ٧٥ ألف نسمة مع ضواحيها. قصر يعود إلى القرن الثاني عشر-السادس عشر. مركز إداري وحامعي. منتجعات سياحية (رياضة الشتاء). صناعة الساعات، وصناعة ميكانيكية وغذائية، وصناعة التكنولوجيا الدقيقة آخذة في الازدهار.

كانت منطقة نويشاتل جزءًا من مملكة البورغون، ثم ضمت إلى الامبراطورية الجرمانية في القرن الحادي عشر. أعطيت لملك بروسيا في ١٧٠٧. منحها نابوليون للجنرال برتيه، كإمارة، من ١٨٠٦ إلى ١٨١٤، وعادت إلى بروسيا حتى الكونفدرالية السويسرية منذ ١٨١٥، ولم تحصل على استقلالها بصورة نهائية عن بروسيا إلا في المحدد.

\* وينستر ثور Winterthur: مدينسة

سويسرية، واقعة في كانتون زوريخ وشمال شرقي مدينة زوريخ، في وادي نهر توس أحد رواف نهر الراين. تعد نحو ١١٧ ألف نسمة مع ضواحيها، ثلاثة ارباعهم يتكلمون الالمانية ويدينون بالبروتستانتية. فيها متحف للفنون الجميلة، يحتوي على لوحات سويسرية والمانية وفرنسية ونمساوية، يعود بعضها إلى القرن الثامن عشر والتاسع عشر، والبعض الآخر حديث.

المدينة مركز صناعي مهم: صب المعادن، صناعات ميكانيكية ونسيحية.

تأسست وينترثور حوالي سنة ١١٧٥ على يد أسياد (كونتات) كيبورغ وعلى موقع كانت تشغله مدينة فيتسودوروم الرومانية القديمة. وأصبحت من ممتلكات آل هابسبورغ في ١٢٦٤، ثم أصبحت تابعة لزوريخ بدءًا من ١٤٦٧.

### سيبيريا

#### نبذة عامة

(مضافة إلى ما ورد في «روسيا»، ج٨، ص٢٠٠ وص ٢١٧-٢١٩).

الاسم و الموقسع: «سيبير» Sibir في الروسية. هي القسم الآسيوي من روسيا التي تمت على كامل المناطق الشمالية من آسيا، من الأورال في الغرب حتى مضيق بيرينغ في الشرق (أي بطول غو ٧ آلاف كلم)، ومن الاوقيانوس الأركتيكي في الشمال حتى سهوب كازاحستان ومنغوليا في الجنوب (نحو ٢٥٠٠كلم).

المساحة وعدد السكان: ١٢ مليونًا و٢٠٠ الفًا و٠٠٠ كلم م.. تعد نحو ٣٥ مليون نسمة (نحو ٢٠٪ من مجموع سكان روسيا).

جغرافية: سيبيريا غنية حدًا. عوادها الاولية، ولها السدور الاول في اقتصاديات روسيا. منسذ ستينات هذا القرن وهي تساهم بحصة متنامية في تغذية الاقتصاد الروسي، خاصة لجهة الغاز والنفط، شم الاخشاب، وبعدها المعادن غسير الحديدية. شتاؤها قارس حدًا وطويل، وصيفها حار ولكنه قصير، في ما عدا المناطق الجنوبية حيث تنمو المزروعات، وحيث المدن الكبرى الصناعية. أما الشمال، فالعمل حار فيه، خاصة لجهة حفر المناجم واستغلالها لمصلحة القسم الاوروبي من

لقد جرت العادة على تقسيم سيبيريا إلى ثلاث مناطق اقتصادية كبرى من الغرب إلى الشرق: سيبيريا الغربية وتتضمن مناطق كورغان، تيومن، أومسك، نوفوسيبيرسك، تومسك، كيميروفو، أقليم ألتائي وجمهورية ألتائي.وسيبيريا الشرقية وتتضمن اقليم كراسنوارسك، مناطق

إيركوتسك وتشيتا، جمهوريات بورياتي وتوفا. وسيبيريا الشرق الاقصى وتتضمن اقاليم عباروفسك والمناطق الساحلية، ومناطق أصور، ماغادن، كامتشاكا وسخالين، وكذلك جمهورية إياكوتي (حاليًا جمهورية ساحا). وإلى هذه المناطق تنضم سيبيريا الأركتيكية.

نبذة تاريخية: في اوائل القرن الثالث عشر، احتل المنغول (المغول) جزءًا كبيرًا من سيبيريا. وفي اواحر القرن الخامس عشر، وفي أعقاب انتزاع حانات «هورد دور» من باتو، حفید جنکیز حان، تشكلت خانة سيبيريا. وفي ١٥٥٦، حضع حان إيديغير للقيصر الروسي إيفان الرهيب. أما حليفته، الخان كوتشون فقد رفض دفع الجزية للروس الذين سحقوا خانة سيبيريا وأسسوا عدة مراكز وقلاع: تيومن (١٥٨٦)، توبولسك (١٥٨٧)، تومسك (١٦٠٤). وفي اوائل القرن السابع عشر، ضمت روسيا إليها كل سيبيريا الغربية؛ وفي حوالي ١٦٤٥، وصل الروس إلى الساحل الباسيفيكي (أوحولسك). وكان الروس، منسذ اوائـل توسعهم في سيبيريا يستخدمون مناطقها للنفسي (نفسي المنشقين السياسيين والدينيين). وأولى الموجسات السكنية الكبرى في سيبيريا تزامنت مع شق الطريق العابرة للمناطق السيبيرية (١٨٩١-١٩٠٤)، وخاصة مع إصلاحات ستوليبين Stolypine التي شمعت النزوح إلى هناك (أكثر من ٣ ملايسين شخص بـين ١٩٠٥ و١٩١٤). ومع قيـام النظـام السوفياتي في شباط ١٩١٨، قام الاسيرال كولتشاك (في ربيع ١٩١٨) بقيادة بحموعات

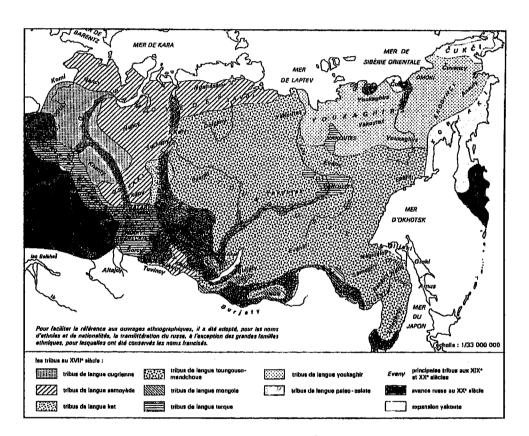

خريطة تبين توزّع المجموعات الاتنية في سيبيريا منذ القرن السابع عشر (ألسيكلوبيديا أونيفرساليس، ج ١٤، باريس ١٩٦٨، ص ٩٦٥).



خريطة سيبيريا الاقتصادية (انسيكلوبيديا أونيفرساليس، ج١٤، باريس ١٩٦٨، ص ٩٦٧).

لمحاربة السوفيات، وتمكن من استلام السلطة في سيبيريا في تشرين الثاني ١٩١٨. لكن السوفيات تمكنوا من هزمه نهائيًا في ١٩٢٠؛ كما عادوا وتمكنوا من طرد القوات اليابانية في الشرق الاقصى (من سيبيريا) في ١٩٢١. اهتم النظام السوفياتي بانماء سيبيريا، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وإقامة مشاريع صناعية ضخمة فيها. لكنها كانت، في ايامهم، مسرحًا لاقامة العديد من السيحون وغيمات النفسي والاشغال الشاقة للسياسيين المعارضين (غولاغ).

نظرة سياسية عامة: ثمة اتجاه لدى السيبيريين، لم تثبت بعد قوته (وهو ووضوع تحليلات ومناقشات تتناولها وسائل الاعلام العالمية)، يدعو إلى استقلال سيبيريا بعد ٤٠٠ عام من حكم موسكو. ودافع هذا الاتجاه سيطرة موسكو (السلطات الاتحادية) على الموارد الهائلة الكامنة في اراضي سيبيريا الشاسعة الممتدة من الصين والهند مجتمعتين. ويعتقد انها اغدى بمواردها المعدنية من أي منطقة أخرى في العالم. وتقدر إحتياطات النقط في اقليم واحد من أقاليمها (إقليم تيومين) بنحو ١٣٠٨ بليون طن بالمقارنة مع نحو المورين من عائدات روسيا من الصادرات من ميبيريا.

في شباط ١٩٩٣، عقد زعماء الاقاليم السيبيرية (وعددها ١٩ إقليمًا) اجتماعًا في مدينة تومسك التي تبعد ٥ آلاف كلم عن موسكو،

وشكوا من احتفاظ موسكو بالسيطرة الشديدة على كل انتاج مهم، وطالبوا بأن تكون لهمم السيطرة على نصيب أكبر من نفط سيبيريا وغازها الطبيعي وغيرهما من المنتجات التي تحقق عائدات باللولارات، فضلاً عن الحق في منح تراخيص التصدير وتحديد حصصه. وكتبت صحيفة «تومسك» (على هامش اجتماع زعماء سيبيريا) انه «على مدى قرون عدة تعرضت سيبيريا للنهب من حانب الامبراطورية الروسية (...) ولم تحصل من حانب الامبراطورية الروسية (...) ولم تحصل ولقد تحولت سيبيريا إلى مجمع ضخم لانتاج ولقد تحولت سيبيريا إلى مجمع ضخم لانتاج الاسلحة، وهي صناعة يحيط الشك بمستقبلها بعد انتهاء الحرب الباردة. كما انها (سيبيريا) تلوثت بالصناعات ذات الصلة بالطاقة والاسلحة النووية».

ووفرت سيبيريا دائمًا الجنزء الأكبر من الصادرات الروسية بدءًا بالفراء في القرن الثامن عشر ثم الحبوب مطلع القرن العشرين وصولاً إلى النفط والغاز والذهب والالماس في السنوات الأحيرة.

وعلى رغم ان الروس يشكلون الغالبية الساحقة من سكان سيبيريا، إلا ان نزعة انفصالية كانت تتبدى هناك بين حين وآخر. ففي ١٧٢١، أمر القيصر بطرس الأكبر باعدام حاكم سيبيريا الامير غاغارين بتهمة النزوع إلى الانفصال. وفي عامي ١٩١٨ و ١٩١٩، كانت سيبيريا تخضع لحكم الاميرال كولتشاك الذي قاتل البلاشفة. وفي لحكم الاميرال كولتشاك الذي قاتل البلاشفة. وفي «حرب الاستقلال السيبيري».

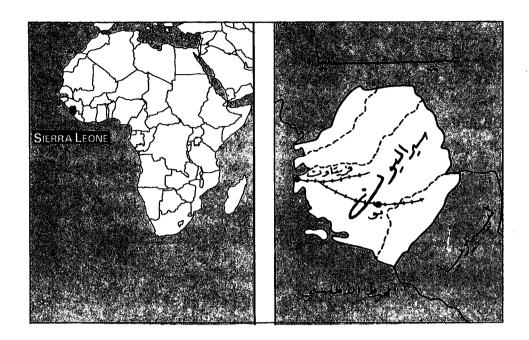

## سيراليون

#### طاقة تعريف

الاسم: Sierra Leone، أي «حبل الأسد». الموقع: على الشاطىء الغربي لافريقيا (طول شاطئها ٦٤٤ كلم). تحدها غينيا وليبيريا والمحيط الأطلسي.

المساحة: ٧٤٠ ٧٤ كلم م..

العاصمة: فريتاون. أهم المدن: كوادو، كينيما، بو، ماكينين (راجع باب «مدن ومعالم»).

اللغات: الانكليزية (رسمية). وهناك لغات القبائل المحلية، أهمها لغة المندي ولغة التمني.

السكان: يبلغ عددهم نحو ٢،٤ ملايين نسمة، ٢١٪ منهم من قبائل المندي، و٢٩،٨٪ مسن قبائل الليمبا. وهناك غو ٤٠٠ ألفًا من الكريول (الكريول هم

المولودون من الزيجات بين البيض والسود)، ونحو ٥٠ ألف لبناني، و٤٠ ألف لبناني، والجالية اللبنانية كانت تسيطر (قبل احداث ١٩٩٧ الدموية في سيراليون) على ٢٠٪ من تجارة البلاد. يتوزع السكان، دينيًا، على ٢٠٪ من المسلمين، ٣٠٪ من المسيحيين، و١٠٪ من أصحاب المعتقدات الاحيائية الافريقية.

الحكم: نظام الحكم جمهوري، والبلاد عضو في الكومنولث. الدستور (معلق حاليًا) المعمول به يعود وضعه إلى ٣ ايلول ١٩٩١. البرلمان من ١٢٧ عضوًا، منهم ١٠٥ منتخبين، و٢٢ يعينهم البرلمان الذي حرى حله في ٢٩ نيسان ١٩٩٢. الحزب الوحيد من حزيران ١٩٧٨ إلى ايلول

۱۹۹۱، هو حزب «مؤتمر كل الشعب» الـذي تأسـس في ۱۹۹۰، ورئيسـه حـوزف سـيدو مومو.

الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة: ٢٠٪ في الزراعة (وتساهم بد. ٤٪ من الدخل العام)، و٥٪ في الصناعة (وتساهم بـ٢٪ من الدخل العام)، ٢٠٪ في التحارة والخدمات (٤١٪)، ١٠٪ في المناحم (٣١٪). أهمم المزروعسات: الارز، والكاكاو والبن.

يأتي الماس على رأس ثرواتها المنحمية (السابعة في العالم)، وبعده البوكسيت، الحديد ثـم الكروم. وتنحصر الصناعة بتصنيع بعض المواد الغذائية.

تعتبر سيراليون من البلدان العشرة الأشد فقرًا في العالم قياسًا على حصة الفرد من إجمالي النباتج المحلمي. وتتميز سيراليون بأدنى متوسط عمسر بالنسبة إلى الرحال والنساء، إذ يبلغ ٣٩ سنة.

#### نبذة تاريخية

المبرتف اليون والانكليز وتجسارة السرق المنشطة: كان البحارة البرتغ اليون أول الاوروبيين اللذين نزلوا إلى المنطقة وتوغلوا فيها منذ اواسط القرن الخامس عشر، وأطلقوا إسم «سيراليون» (حبل الأسد) على البقعة التي تشغلها سيراليون حاليًا.

بين القرن السادس عشر والقرن الشامن عشر، نشطت في المنطقة تجارة الرق، حتى قام أحد المتحررين الإنكليز، ويدعى غرانفيل شارب، بتأسيس مستوطنة، في ١٧٨٧، استخدمت كملحأ للرقية..

في «تاريخ افريقيا» (أحدث كتب التـــاريخ عـــن افريقيـــا وأهمهـــا، وضعتــــه الأونســـكو في الانكليزية، وترجم حديثًا إلى العربية ويُصار حاليًــا إلى طبعه في بيروت) حاء في الجــزء الخــاص بتــاريخ

افريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الشامن عشر، تحت عنوان «تجارة الرقيق»، ص٩٩٤-

«إلى أي حد ينبغي إبراز بجارة الرقيق في تاريخ افريقيا (ومنطقة الساحل الغربي، حيث تقم سيراليون وغينيا... كانت أهم المناطق الافريقية ازدهارًا في هذه التحارة)، وبعبارة أحرى، لماذا نعنى كمؤرخين أفارقة بتحارة الرقيق؟ ذلك ان مجيع الاعراق تعرضت للاسترقاق في الماضي. بمل إن كلمة رقيق أو Slave مستقة هي ذاتها مس كلمة سلاف Slave وهم مسن سكان اوروبا الشرقية. غير ان جميع المجموعات الأحرى استطاعت ان تمحوه من ضمائرها. فاليهود مثلاً كانوا ارقاء في وقت ماه ولكنهم الآن يفسرون استرقاقهم بأنه كان وضعًا عاصًا وفريدًا قيدره الله عليهم. والإفارقة يحرصون على المبالغة في أهمية الاسترقاق في تاريخهم إلى حد ان لفظة «عبد» توشك ان تكون مرادفة للفظة «افريقي». وقد

أوضح د.ب. ديفيز D.B. Davis بوضوح جلي في مؤلفيه «مشكلة الاسترقاق في الثقافة الغربية» و «الاسترقاق والتقدم البشري» ان الاسترقاق يشكل ظاهرة كبرى في ايديولوجية العالم الغربي الحديث يتعين علينا ان نحاول فهمها لأنها مصدر قدر كبير من الموقف السلبي تجاه افريقيا والأفارقة.

ويحاول إينيكوري Inikori ان يعطبي وزنَّا كميًا لدور الأرقاء السود في التقدم الاقتصادي في العالم الغربي. ويعتبر هذا سؤالاً أساسيًا آخر ينبغسي ان نواجهه وان نتناوله من جوانبه كافة. وقد ذهب ماركس وأنغلز إلى أنه على الرغم من أن الرق كان وسيظل دائمًا منافيًا لقواعد الاحلاق، فقد كان مع ذلك لازمًا للتقدم الاقتصادي وبالتالي للتقدم الاجتماعي. وذهبا إلى انه لو ان الرق لم يوحد لما وحدت حضارة الاغريق ولاحضارة الرومان. ويقول إينيكوري إن الرق الافريقي كان له أثر حاسم في تطوير النظام الجغراف-السياسي-الاقتصادي المعنى بمنطقة الاطلسى وفي تصنيع اوروبـا الغربيـة. ومـن ناحيـة أخـرى، قـدّم فرنــاند بسرودل F. Braudel في مصنف «الحضارة والرأسمالية» صورة مختلفة عن تحول الرأسمالية الاوروبية إلى قوة عالمية ابتداء من الاقتصاد المعيشي الـذي لا يتغير والـذي يمارسـه الفلاحـون، مـرورًا بعالم التحارة، وانتهاء بقصة الكيفية التي تمكن بها عدد قليل من المصرفيين والتحار، عن طريسق احتكار التجارة ومضاعفة الارباح إلى أقصى حـــــ، من المعاونية في إرساء مجموعية من الاقتصادات العالمية تركُّزت في اوروبا. الأمــر الــذي مكَّــن الرأسمالية الاوروبية من بسط سلطتها المتنامية...

ويُستفاد بجلاء من كل الشواهد التي تتوافر لدينا ان عملية تجريد الافريقي من الشخصية الانسانية تزايدت حدة فيما بين ١٥٠٠ و ١٨٠٠ نتيحة تزايد الاسترقاق العبودي ابتداء من ١٦١٩.

كذلك أدّت تجارة الرقيق عبر القـــارات، في المقـــام الاول، إلى إرســـاء وحـــود عـــالمي للســـود

وأسفرت عن شتات افريقي ضخم، وخاصة في القارة الاميركية والكاريسي. وفي ذلك يقول هاريس Haris

«كانت طبيعة هذه التحارة وعواقبها هي التي دفعت الافارقة وحاصة في القارة الاميركية والكاريبي، إلى تنظيم حركات للكفاح من احل الحرية انتهت عبر السنين إلى ترسيخ الاهتمام الموحد بتخليص افريقيا وتحرير السود في انحاء العالم كافة. واستمرت العملية رغم قيام الحكم الاستعماري، وربما كانت في واقع الامر أعظم العواقب التاريخية للشتات الافريقي».

ولا مراء في ان ذلك كان اساس حركة الوحدة الافريقية في القرن التاسع عشــر وفي القــرن العشرين.

سيراليون مستعمرة الكليزية: في ١٧٩١، أسس الانكليز «شركة سيراليون»، واتخذوا لها مركزًا دعوه فريتاون. واعتبر هذا المركز عاصمة الممتلكات البريطانية في كل انحاء افريقيا الغربية حتى ١٨٧٤، ثم عاصمة سيراليون.

ابتداء من ١٨١٥، أصبحت فريتاون أهم قاعدة بحرية انكليزية على الشاطىء الغربي من افريقيا، وقد استقبلت بين عامي ١٨١٥ و١٨٣٣ غو ٣٥ ألفًا من الرقيق المعتقين. وقبل هذا التاريخ، أي في ١٨٠٨، كانت سيراليون قد أصبحت رسميًا مستعمرة بريطانية. وفي الربع الاجير من القرن التاسع عشر، رسمت الحدود بين سيراليون وغينيا الفرنسية وليبيريا.

في ١٨٩٦، أعلنت المناطق الداخلية من سيراليون محمية بريطانية. وفي ١٨٩٨، نشبت ثورة في مناطق المحمية بسبب رفع الرسوم والضرائب التي لم تشمل المناطق الأحرى من المستعمرة. وهذا التقسيم بين «محمية» و «مستعمرة» كان عائقاً قويًا امام التوحيد السياسي-الاحتماعي للبلاد: الكريول في المستعمرة اعتبروا رعايا بريطانيين في حين تُرك

أبناء المحمية يواجهون مصيرًا مجهولاً.

منذ ١٩٥١، صدرت أربعة دساتير متعاقبة قبل التوصل إلى اتفاق بين المجموعتين من سكان سيراليون أعقبه اعلان الاستقلال في ٢٧ نيسان ١٩٦١. ومع هذا الاستقلال، أصبحت سيراليون عضوًا في الكومنولث يحكمها حاكم عام في فريتاون يمثل الملكة اليزابت الثانية.

النضال ضد الاسترقاق: في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وإزاء تزايد عدد الرافضين لتحارة الرقيق والدعساة الانسسانيين (في انكلسترا بشكل خاص: الكواكرز، الانجيليسون، وبعيض الكتاب، منهم حون ويسلى، آدم سميث، الدكتـور حونسون، ويلبرفورس، ماكوالي، وحاصة غرانفيـل شارب)، أنشئت بعض المستوطنات الستقبال العبيد المعتقين، أولاً في سيراليون، ثـم في جمهوريــة ليبيريا وليبرفيل، وفي الغابون. وفي لندن (١٧٧٢)، أعلن اللورد «شيف أوف دجاستس» ان كل عبـــد يلجأ إلى انكلترا يصبح حسرًا ومتمتعًا بكمامل حقوقه. وعلى أثر هذا الاجراء، هـرب عـدد كبـير من السبود الذين كمانوا يعملون في حقسول المستعمرات الانكليزية في اميركا إلى المملكة المتحدة، وازداد تدفقهم إليها بعد ١٧٨٣ عقب هزيمة انكلترا في حرب الاستقلال الاميركية. وبسبب البوس الشديد الذي عاشمه همؤلاء في انكلترا، طرحت على نطاق واسع مشكلة «السود الفقراء» (Black Poors) وأكسثر مَن غُسرف برفع لوائها الداعية الانساني غرانفيل شارب الذي فكمر بانشاء ميناء أمين لهم على ارضهم الافريقية؛ فأسس «شـركة حليج ســان جــورج» لتنظيــم إعادتهم إلى هناك (استكمالاً، راجع «فريتاون» في باب «مدن ومعالم»).

في الاستقلال: ظلت الصراعات القبليــة متأججة بسبب ما مورس طيلة العهود الاستعمارية

من سياسة التمايز بين المناطق والقبائل (قبائل المندي وقبائل التمني) حتى بعد اعلان الاستقلال في ٢٧ نيسان ١٩٦١. لكن رئيس الوزراء السير ميلتون مرغي تمكنا من فرض اجواء الهدوء وأمّنا نوعًا من مرغي تمكنا من فرض اجواء الهدوء وأمّنا نوعًا من الوحدة الوطنية حتى ١٩٦٧ ١٩٦٧ حين عادت النزاعات القبلية التي أدت إلى وقوع أربعة انقلابات عسكرية، استلم السلطة بعدها مباشرة الشعبي» الذي ينتمي معظم أعضائه إلى قبيلة الشعبي» الذي ينتمي معظم أعضائه إلى قبيلة التمن

وشهد عاما ١٩٦٩ و ١٩٧٠ اضرابات واضطرابات داخلية عالجها ستفنز باعتماد القسوة. فأحيل المسؤولون عن الانقلابات الاربعة إلى المحاكمة، وحكم على ٢١ منهم بالاعدام (نيسان قاده الجنرال بانغورا. إلا ان فشل الانقلاب لم يمنع الرئيس الغيني، سيكوتوري، من إرسال المظليين المغينيين إلى سيراليون لدعم النظام القائم فيها. وبقي هؤلاء في فريتاون حتى ١٩٧٣. ووقع الللدان، في ٣١ آذار ١٩٧٣، معاهدة تحالف سنهما.

الجمهورية: في ١٩ نيسان ١٩٧٣، أعلن عن قيام الجمهورية في سيراليون، وانتخب ستفنز رئيسًا لها مع احتفاظه برئاسة الحكومة. وقررت الجمهورية البقاء في الكومنولث. إلا ان توجهها السياسي عرف تغييرات جذرية. فحلت الجيش واستبدلته بميليشيات مسلحة واعدمت الجيش بانغورا وضيقت على الصحافة. إلا ان كل هذه الاحراءات لم تمنع قيام محاولة انقلابية حديدة في محتوز ٤٩٧٤ أثناء زيارة الرئيس ستفنز لرومانيا. فأعلنت حال الطوارىء، وحكم على لاحراءات القمعية في إطار أزمة اقتصادية خانقة الاحراءات القمعية في إطار أزمة اقتصادية خانقة

هددت البلاد بالجاعة.

في ٢٦ آذار ١٩٧٦، أعيد انتخاب سياكا ستفنز رئيسًا للجمهورية. حاول ستفنز، دون جدوى، الحصول على مساعدات حارجية للنهوض باقتصاد البلاد، واستقدم ضباطًا كوبيين لتريب قواته الامنية. ولم تحرك الحكومة ساكنًا لكي توقف موجة العداء التي هبت في وجه الجالية اللبنانية في البلاد (تمسك بالقطاع التحاري في البلاد). كل ذلك والازمة الاقتصادية في تفاقم والنزاعات القبلية في استفحال؛ حتى كان يوم ٢٩ كانون الثاني ١٩٧٧ عندما عمت الاضرابات كانطاهرات الطلابية جميع المدارس. فحصلت أعمال عنف ووقع بعض القتلى، ودمرت منازل ومراكز بعض اركان وهيئات الحزب الحاكم.

عالج ستفنز هذا الوضع بأن دعا إلى انتخابات عامة في ٤ و٦ ايار ١٩٧٧. وجرت هذه الانتخابات وسط اجواء دموية اعادت سيطرة الرئيس وحزبه («المؤتمر الشعبي») على مقدرات البلاد. وتكرست دكتاتورية النظام باعلان الحزب الحاكم الوحيد، وبتشكيل حكومة حديدة في ٢٥ ايار ١٩٧٨.

ما بعد ستفنز: في اول ايلول ١٩٨١ انفجرت أزمة اجتماعية (هيًا لها الوضع الاقتصادي المتردي)، وأعلنت حال الطوارىء لمدة ستة أشهر عقب فشل المفاوضات مع النقابات التي كانت حددت هذا التاريخ (أول ايلول) لاعلان إضرابها العام. وكان الاتحاد يضم نحو ٢٥٠ ألف عضو، وكان يطالب بتخفيض اسعار المواد الغذائية، ووسائل النقل، وتأمين مساكن شعبية، في حين ان التضخم وصل إلى ٢٠٠٪. اعتقل رئيس الاتحاد، جيمس كابيا (أفرج عنه بعد يومين)، ووقع عدد من القتلى.

لم يهدىء من الاوضاع انتخاب الجنوال حوزف سيدو مومو (مولسود ١٩٣٧) رئيسًا

للجمهورية في اول تشرين الاول ١٩٨٥، فاضطر إلى اللجوء، بعض الوقت، إلى غينيا. ولم يتمكن مومو، رغم دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من تحسين الوضع الاقتصادي.

في ٢٧-٢٦ آذار ١٩٨٧، حرت محاولة انقلابية فاشلة، وأعدم ستة من الانقلابيين في ١٩٨٩. في ايسار ١٩٩١، قتسل المتمردون من الجبهة الوطنية الليبيرية» بين ٣ آلاف-٥ آلاف من المدنيين، ولجأ نحو ٥٠ ألفًا من الاهالي إلى غينيا. وفي ٤ حزيران ١٩٩١، قُدَّم مشروع قانون حول التعددية الحزبية.

#### موجز صورة الحكم حتى آخـر ١٩٩٥:

ظل سياكا ستفنز يحكم سيراليون منذ استقلالها عن بريطانيا في اوائل الستينات إلى وفاته حيث تسلم الحكم عبر انتخابات مدنية قائد الجيش السابق حوزف مومو إلى ان اسقطه انقلاب ٢٩ نيسان ١٩٩٢ قام به ضباط صغار بقيادة الكابتن فالنتين استراسا (مولود ١٩٦٧) الني اشتهر بكونه راقص ديسكو مميزًا. وكانت البلاد تعانى من حرب أهلية اشعلتها الجبهة الثورية المتحدة منذ بداية ١٩٩٢، وأثرت سلبًا على اقتصاديات سيراليون القائمة على الماس والذهب. وحسرى الربط (اعلامًا وتحليلًا) بين ما كان يجري في سيراليون وبين الوضع في ليبيريا الجحاورة التي كانت تشتعل فيها حرب ضروس لأكمثر من ست سنوات. والربط سببه مصالح احنبية تستفيد من حال الحرب والفوضى في البلدين وتستغله في تهريب المعادن الثمينة من كلا البلدين.

ونظرًا إلى تطور حال الحرب في سيراليون نتيحة لجوء الجبهة الثورية المتحدة أو من يطلقون على انفسهم «الثوار» إلى العنف، فقد أكثر من ١٠ آلاف شخص حياتهم بينما تشرد أكثر من ثلث سكان البلاد. وفي محاولة لوقف النزيف هناك بعث أمين عام الامم المتحدة، بطرس غالي، ممشلاً

شخصيًا له إلى العاصمة فريتاون هو الدبلوماسي الاثيوبي برهانو دينكا. لكن لا ممثل الامم المتحدة، ولا بعثة منظمة الوحدة الافريقية استطاعوا ادحال المحكومة والثوار إلى حلبة المفاوضات، لأن الثوار لم يكن ميسورًا الوصول إليهم، بل إن اسماء قادتهم ظلت سرًا ولغزًا إلى وقت قريب حين نجمح وفلا المنظمة الافريقية في الالتقاء بهم في كانون الاول الماحل العاج)، وعندها فقط ظهر فاي موسى كقائد وزعيم لجبهة الثوار. وكانت محاولات الامم المتحدة والمنظمة الافريقية تهدف إلى الجمع بين الحكومة والثوار والتوصل إلى صيغة مصالحة. إلا الأمر كان معقدًا حدًا. إذ حتى عندما قبل (اواحر ١٩٩٥) نظام الكابين فالنتين استراسا

بارجاع البلاد إلى الديمقراطية وأعلن ان ٢٦ شباط القسادم (١٩٩٦) سميكون موعمدًا لاحسراء الانتخابات، استمرت الجبهة الثورية بوصف نظامه بأنه أفسد من النظام الذي سبقه، قائلة إنها ستستمر في القتال، ولن تعرف بنتائج انتخابات شباط.

أهم أحمدات 1991 و1997: في ١٦ كانون التساني ١٩٩٦، وقسع انقسلاب «القصسر الابيض» قاده الجنرال حوليوس مادا بيو، صديق فالنتين استراسا ونائب رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة. وبرّر بيان الانقلابيين حركتهم بضرورة «حماية العملية الانتخابية الجارية ومنع مناورات المحيطين بالكابن استراسا التي تهدف إلى التلاعب

أول اللبنانيين الواصلين الى مطار بيروت.

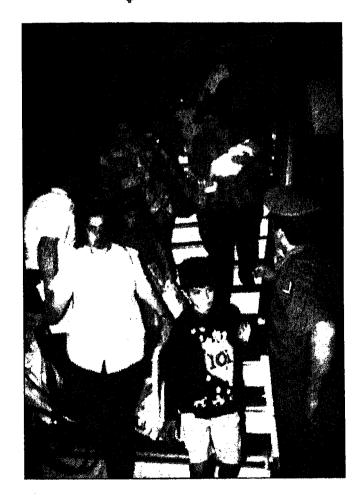

بالانتخابات العامة المقرر إحراؤها في نهايــة شـباط المقبل» (١٩٩٦).

وجرت الانتخابات، لكن غالبية الاحزاب لم تعترف بنتائجها، ووجهت رسائل إلى رئيس الدولة، الجنرال بيو، بهذا الخصوص. وكذلك لم تعترف بنتائجها المعارضة المسلحة (الجبهة الثورية الموحدة). وحرت، بعد نحو اسبوعين، دورة انتخابية ثانية، وأعلن رئيس لجنة الانتخابات، حيمس حوناه، في ١٧ آذار ١٩٩٦، ان مرشح حزب الشعب الحاج أحمد تيحان كباح (مولود على ١٩٣٢) انتخب رئيسًا للجمهورية بحصوله على ١٩٣٢ المنافسه مرشح الحزب الشعبي الوطني الموحد حون كاريفا سمارت (مولود ١٩١٦). ووصل عدد كاريفا سمارت (مولود ١٩١٦). ووصل عدد الناحبين إلى مليون و٢٢ ألف ناحب.

في آخر تشرين الثاني ١٩٩٦، وقع الرئيس كباح وزعيم الجبهة الثورية الموحدة فوداي سنكوح، في أبيدجان وفي حضور رئيس ساحل العاج هنري كونان بيدييه، اتفاق سلام يضع حدًا عليه الاتفاق الوقف الفوري للقتال، وتسريح عليه الاتفاق الوقف الفوري للقتال، وتسريح المتمردين ودبحهم في الجيش الوطيني أو الادارات الرسمية، وتحويل الجبهة الثورية الموحدة إلى حزب سياسي. ووصف بيدييه هذا الاتفاق بأنه «حدث تاريخي» مشيرًا إلى انه ما زالت هناك حاجة إلى سيراليون. وأتى الاتفاق بعد ثمانية أشهر من احبل حل المشاكل في سيراليون. وأتى الاتفاق بعد ثمانية أشهر من المفاوضات برعاية ساحل العاج. وكان التمرد بدأ في المعربون في ١٩٩١ ضد نظام الجنرال مومو الذي أطاحه عسكريون في ١٩٩١.

في ٢٥ ايسار ١٩٩٧، أطساح انقسلاب عسكري حكم الرئيس أحمد تيجان كباح الذي فرّ إلى غينيا الجاورة (التي أضحت المنفى التقليم للرؤسساء المخلوعسين في سسيراليون). وأذاع الانقلابيون بيانًا طالبوا فيه بعودة المبعدين، منهم

فوداي سنكوح زعيم الجبهة الثورية الموحسدة، والجنرال جوليوس مادا بيو. وأعلن الكومندان جوني بول كوروما تنصيب نفسه «رئيس الدولة ورئيس الجحلس الثوري للقوات المسلحة». ووقعـت حوادث عنف ونهسب. ودانت الولايات المتحدة وبريطانيا الانقلاب، ودخلت قسوات نيجيرية، كانت تتولى مع قوات أحرى حفظ الأمن في ليبيريا، محيط مطار سيراليون، وبدأت نيحيريسا بممارسة ضغوط كبيرة على الانقلابيين لحملهم على إعادة السلطة إلى الرئيس المدنى أحمد تيحان كباح، وذلك انسجامًا مع الموقف الدولي الذي أعربت عنه الامم المتحدة، ثم الاتحاد الاوروبي. وتجاهل زعيم الانقلاب، كوروما، الموقف الدولي وأعلن في اول خطاب سياسي له تعليق العمل بالدستور وحظر الاحزاب السياسية. وفي غضون ثلاثة ايام نقط من الانقلاب، سقط عشرات القتلى في فريتاون، وفي مقدمة من طالتهم الاعتداءات من الاحانب افراد الجالية اللبنانية الذين فقدوا من الممتلكات والاموال ما قدر بمثات الملايين من الدولارات، وعاد المات منهم إلى لبنان، كما أجلى الجنود الاميركيون الرعايا الاميركيين من

بعد أسبوع واحد على الانقلاب، انضمت رابطة الكومنولث إلى المنددين، في افريقيا والعالم، بالانقلاب، مشيرة إلى احتمال القيام بـ «عمل عسكري» اجنبي «لاعادة النظام والديمقراطية» إلى سيراليون.

في ٤ حزيران ١٩٩٧ (أي بعد أقل من السبوعين من الانقلاب)، قرر مؤتمر قمة منظمة الوحدة الافريقية الذي عقد في هراري (وجاء في بيانه الختامي): «اتفق بالاجماع على التنديد بلا تحفظ أو لبس بانقلاب سيراليون باعتباره انتكاسة عطيرة للديمقراطية في افريقيا، ودعا إلى استعادة النظام الدستوري فورًا». وكان هجوم نيحيري على فريتاون (٢ عزيران ١٩٩٧) حصل على

ضوء أخضر من المجتمع السدولي. وبهذه العمليات كانت نيجيريا تقود قوات المجموعة الاقتصادية لدول غربي افريقيا «إيكوموغ» لاعادة الرئيس المخلوع المنتخب ديمقراطيًا أحمد تيجان كباح. لكن الانقلابيين تمكنوا من الصمود، وبدا الوضع مشوشًا، مما حعل بعض دول المنطقة، ومنها غانا، تدعو إلى إحراء محادثات مع الانقلابيين الذين كانوا يردون بدورهم على انهم على استعداد للتعاون مع أي وقد من مجموعة دول غربي افريقيا.

وتعرض الانقلابيون إلى ضغوطات داخلية (إضافة إلى الخارجية)، من بينها مقاومة مسلحة في الداخل تولاها جنود «الكوبحارو» وهي ميليشيات علية، ومن بينها اضرابات اعلنتها النقابات وموظفو الخدمة المدنية. وأكثر من ذلك فإن امين عام الحكومة، وهو رجل احتفظ بمنصبه منل استقلال سيراليون وعبر الانظمة كافة التي مرّت بالبلاد، انتهز أول فرصة وهرب إلى غانا، وفعل الشيء نفسه وزراء كان الانقلابيون قد عينوهم في مناصبهم.

في آخر تموز ١٩٩٧، أعلن وزير الخارجية النيحيري ان المفاوضات بين وفسد المجموعة العسكرية الحاكمة في سيراليون و «لجنة الاربعة» المنبثقة عن المجموعة الاقتصادية لدول غربي افريقيا، علقت في أبيد حيان، وتم تعزيز الحظر والعقوبات على سيراليون. وقال الوزير في بيانه: «نتيحة لذلك (أي لاعلان قائد المجموعة الانقلابية، حوني بول كوروما، انه لن يسلم السلطة إلى المدنيين قبل سنة ٢٠٠١) لم يعد استمرار المفاوضات مجديًا».

لكن في ٢٣ تشرين الاول ١٩٩٧، أعلنت لبيريا عدم تأييدها لأي عمل يستخدم القوة لاعادة تنصيب الرئيس أحمد تبحان كباح إلا إذا قررت المجموعة الاقتصادية للدول غربي افريقيا ان ذلك ضروري ووافق بحلس الأمن على الفكرة، كما اقفلت ليبيريا حدودها مع سيراليون. وفي اليوم التالى (٢٤ تشرين الاول)، وافق المجلس العسكري

الحاكم في سيراليون على خطة باعادة الحكم إلى كباح بحلول الربيع (١٩٩٨). وتقضي الخطة بعودة كباح على رأس حكومة وحدة وطنية تمثل كل الاتجاهات، والعفو عن قادة الانقلاب، وإفراج نيجيريا عن زعيم الثوار فوداي سنكوح.

الانقلابيون والرئيس أحمد تيجان كباح (مناقشة): يتهم الانقلابيون رئيس البلاد الشرعي أحمد تيجان كباح (أول رئيس انتخب ديمقراطيًا) بأنه أهمل القوات المسلحة، وبدأ يعتمد على ميليشيات «الكوجارو»، وانه تجاهل تنفيذ اتفاق أبيدحان الذي أبرمته حكومته مع ثوار الجبهة الثورية التي يقودها العريف سنكوح برعاية رئيس ساحل العاج. وينفي الرئيس كباح هذه المزاعم، لكن الرحل اكتشف في منفاه في غينيا أن اكياس الرز التي وصلت كدعم للقوات المسلحة وعددها الوزالتي وصلت كدعم للقوات المسلحة وعددها بها الرتب العليا، عما يكشف ان الرئيس كان لا بها الرئيس كان لا بها الرئيس كان الا بها الرئيس كان لا بها الرئيس كان ا

ويقال عن الرئيس أحمد تيجان كباح انه نظيف ولا يتقاضى مرتبًا منذ انتخابه لانه اكتفى بالمعاش الشهري الذي يتقاضاه من الامم المتحدة هو وزوجته، حيث كانا يعملان، ويُقال إنه يجنح إلى المثالية بدليل ان قائد الانقلاب كان في السحن، متهمًا بمحاولة انقلابية، وقد رفض الرئيس كباح تقديمه للمحكمة العسكرية مراعاة للحان حقوق الانسان، وأصر على محاكمته عبر محكمة مدنية. ويقول المقربون من الرئيس إنه لو تصرف وفق منطق القانون العسكري لما وقع الانقلاب

فالذي حدث في سيراليون في نهاية المطاف انقلاب عسكري اعتمد على حفنة مساحين أمدهم العسكريون بسالزي العسكري وبالسلاح، ولم يستغرب من نوعية كهذه ان تقوم باستخدام الاسلحة عشوائيًا، وباعتماد السلب والنهب لدرجة

احراق المصرف المركزي. أما تصالحها مع جبهة الاتحاد الثوري المعارضة والتي حملت السلاح منذ ١٩٩١ ، فقد كان ذريعة لتوطيد أركان النظام، إذ سمح لهؤلاء الثوار المتمرديسن بدخول العاصمة فريتاون لأول مرة في التاريخ، فأضفوا على الفوضى السائدة ذعرًا وسط السكان الآمنين. وقد أطلق الانقلابيون شائعات بأن نيجيريا تتصرف في الاقليم كقوة ضاربة، وانها قامت بارسال قواتها للتدخل العسكري، وهي بجرد شائعات كاذبة لأن

الذي تحرك ضد الانقلاب كان قوات «إيكوموغ» التابعة لمنظمة دول غربسي افريقيا، فيما يتصادف ذلك مع رئاسة نيجيريا دورة المنظمة.

وما تتخوف منه افريقيا انها كلما نجحت في اطفاء حريق افريقي، مثلما حدث في ليبيريا المجاورة لسيراليون، عصف بالقارة حريق آخر، مثل الانقلاب هذا الذي سيفرز، آنيًا أم آجلاً، سلبيات تلقى بظلالها على الاقليم كلمه (عسن ابراهيم الضاهر، «الحياة»، ٢ تموز ١٩٩٧).

#### مدن ومعالم

\* فريتاون Freetown: عاصمة سيراليون، وإحدى أهم المرافىء الافريقية: كانت قاعدة بحرية مهمة خلال الحرب العالمية الثانية. تعد نحو ٧٥٠ ألف نسمة.

في الربع الأحير من القرن الثامن عشر، وفي الطار طرح الدعاة الانسانيين لمسألة «السود الفقراء» خاصة في بريطانيا، وصل في ٩ ايار ١٧٨٧ أول دفعة من المستوطنين إلى سيراليون مؤلفة من ٣٥٠ رقيقًا سابقًا و ٧٠ امرأة بيضاء حرى جمعهن من شوارع لندن حيث كن يعملن بائعات للهوى، وحملتهم جميعًا «شركة خليج سان حدورج» التي كان قد أسسها غرانفيل شارب

لاعادة الرقيق المعتقين إلى بلادهم الافريقية (راجع «النبذة التاريخية»). ولما لم يكسن هناك من استعدادات مسبقة لمساعدتهم على الحياة هناك، فقد كانت السنوات الاولى من حياتهم بالغة الصعوبة. وبعد إقامتهم قرب خليج كرو Kru Bay في شبه حزيرة فريتاون حيث اتخذت المنشأة الاولى هناك إسم «مدينة غرانفيل» (نسبة إلى الداعية الانساني غرانفيل شارب)، وبعدما تعرضوا لأمراض فتكت بالعديد منهم، قرر البرلمان لأمراض فتكت بالعديد منهم، قرر البرلمان الانكليزي تقديم مساعدة إلى «شركة خليج سان حورج»، وأسس، في ١٩٧١، «شركة سيراليون» التي حلت محل الشركة الاولى. وفي شباط ١٧٩٢، انزلت شركة سيراليون أكثر من ألف أسدود، المتقدمت أكثريتهم من سكوتلندا الجديدة عن طريق انكلترا وكانوا من الجنود المسرحين. وبعد

اتفاق مع الملك نيمبانا (من قبيلة التمين)، قررت الشركة ان تبني لهم مدينة، أتخذ لها في ما بعد إسم «فريتاون». هكذا ولدت هذه المدينة في ١٧٩٢ على الضفة الجنوبية من روكيل Rokel، وعلى مقربة من ميناء طبيعي ممتاز. وعلى الرغم من الهدم والخراب الذي لحق بها على يد الفرنسيين أثناء حروب الثورة الفرنسية (٤٩٧١)، فقد نمت واصبحت تتألف من ممات البيوت في ١٧٩٦. وفي ١٨٠٠، وصل ١٠٨٠ عبد معتق من حامايكا وانضموا إلى السكان. وفي ١٨٠٠ انتقلت العقارات التي كانت تملكها شركة سيراليون إلى الممتلكات «مستعمرة تابعة للتاج».

ابتداء من ١٨١٥، أصبحت فريتاون القاعدة البحرية البريطانية الاساسية على شاطىء افريقيا الغربية، واستقبلت بين ١٨١٥ و١٨٣٣ غو ٣٥ ألفًا من الرقيق المعتقين. وهؤلاء، على عكس الدفعات الاولى، لم يكونوا يعرفون شيئًا عن

الحضارة الاوروبية ولم تكن اقدامهم قند وطأت الاراضى الاوروبية، إذ استُقدموا، بغالبيتهم من مناطق خليج بينن. فأقساموا في حوار فريتاون وعملوا في الزراعة، ثم ما لبشوا أن شكلوا أكثرية سكان فريتاون. وأصبحت مختلف أحياء المدينة تضم بسين ٢٠ و٣٠ مـن الاتنيـات المختلفــة لا يجمعهم سوى نوع من «سقف انكليزي» (يتعلق بالادارة واللغة وبعض العادات) جعلهم ارضع مستوى بقليل من سكان القارة الاصليين، ما أهَّلهم للعب دور مهم (في القرن التاسع عشر) في ادارة منشآت استعمارية بريطانية في الساحل الافريقي الغربي. وحلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، نما عدد السكان رغم موحة الامراض (الهواء الاصفر) التي فتكت بعدد كبير منهم، وأصبحت فريتاون تعمد ٣٠ ألفًا في نهاية القرن التاسع عشر، و ٤٠ ألفًا في ١٩٢١، في حـين كـان إجمالي عدد المستعمرة في هذه السنة (١٩٢١) ٨٤



### سیشیل، جزر

#### نبذة عامة

الاسم: إسم أعطي للحزر في ١٧٥٦ تخليدًا لذكرى المعتمد الفرنسي مورو دو سيشيل. الموقع: أرخبيل من ١١٥ جزيرة في الحيط الهندي، شمال شرقي مدغشقر وعلى بعد المنادي، عنها، و ١٦٠٠ كلم عن ساحل كينيا. المساحة: ٤٥٣ كلم م..

العاصمة: فيكتوريا (وتقع في حزيرة ماهي، وتعد نحو ٢٥ ألف نسمة).

اللغات: الانكليزية والفرنسية (رسميتان)، فضلاً عن لغة الكريـول الـتي يتكلمهـا أهـالي حـزر. الحيط الهندي، وهي حليط من الفرنسية والاسـبانية واللغات المحلية.

السكان: يعدون نحو ۷۷ ألف نسمة، وتشير التقديرات إلى انهم سيصبحون نحو ۸٥ ألفًا في العام ٢٠٠٠. يدين ٩٢٪ منهم بالكاثوليكية، و٦٪ بالبروتستانتية الانغليكانية. نحو ٨٥٪ منهم يعيشون في جزيرة ماهي (حيث العاصمة).

الحكم: جمهوري. عضو في الكومنولث. الدستور المعمول به صادر في ١٨ حزيران ١٩٩٣. البرلمان من ٢٤ عضوًا، ٢٢ منتخبين واثنين معينين. ولاية الرئيس ٥ سنوات وينتخبه البرلمان.

أهم احزاب البلاد: حزب «جبهة الشعب التقدمية»، تأسس في ١٩٧٨، وبقي الحسزب الحاكم الوحيد حتى ١٩٩١.

الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة على: ١١٪ في الزراعـــة، ٢٦٪ في الصناعـــة، و٢٣٪ في الخدمات. أهـم المزروعات الجوز الهندي، وأهـم إنتاج زراعي لب النارجيل (لب يعصر من دهن النارجيل، وهو مـن أشـهر السـمون النباتيـة)، والقرفة، والمـوز. وهناك نشاط ملحوظ في تربية الماشية وصيد الاسماك. ويقصد كثيرون للسياحة في جزر سيشـيل لجمالها الطبيعي واعتدال مناحها، حتى أطلق عليها نعوت شاعرية مثـل «حـزرحتى أطلق عليها نعوت شاعرية مثـل «حـزرالمباله الحبه»، و «الفـردوس

الارضي». أهم الصناعات: الجعمة، التبع، الكونسروة، وعصير الفاكهة.

نبدة تاريخية: عرف العرب هذه الجزر منذ القرون الوسطى (وهناك جزيرة لا تزال تحمل إسمًا عربيًا وهي جزيرة «الخضرا»)، ولكنهم لم يقيموا فيها. واكتشف الملاح البرتغالي فاسكو دو غاما هذه الجزر في اوائل القرن السادس عشر. وبقيت خالية من السكان حتى جاءها الفرنسيون في اواسط القرن الثامن عشر، وأطلقوا عليها إسم الفيكونت مورو دو سيشيل، المفتش العام للمالية في عهد لويس الخامس عشر، واستقدموا إليها الرقيق من مختلف انحاء افريقيا.

في ١٧٩٤، غزاها الانكليز، ونشبت بينهم وبين الفرنسين عدة معارك حتى كانت معاهدة باريس، في ١٨١٤، التي أعطت الجنرر لانكلترا. وبقيت جزر السيشيل، طيلة القرن التاسع عشر، ملحقة بجزيرة موريس (موريشيوس) التي كانت مستعمرة انكليزية ايضًا. وكان الانكليز يفسحون المخال لعدد كبير من الأفارقة الذين يفلحون في الافلات من تجار الرقيق للجوء إلى الجنرر. وفي الافلات من تجار الرقيق للجوء إلى الجنر. وفي ذات إدارة خاصة. وفي ١٩٦٦، أدخلت الحكومة الانكليزية إليها مبدأ الانتخاب، فنشطت على اشر ذلك الحركة السياسية الداخلية التي انبعثت منها الدعوات الاستقلالية. وفي ١٩٧٦، حصلت السيشيل على استقلالية. وفي ١٩٧٦، حصلت

وأول رئيس لها، حيمس مانتشام، (مولود ١٩٤٠)، حكم ١١ شهرًا و٧ ايام فقط. في عهده، وكنتيجة مباشرة للاستعمار الانكليزي، كان معدل الدحل الفردي في السيشيل ٢٥٠ الفًا، دولارًا في السنة (وكان عدد السكان ٦٥ الفًا، أصغر بلدان القارة الافريقية) وكان من أعلى مداخيل افريقيا. والامر نفسه يقال في نسبة المتعلمين وهي ٢٥٪ بين الاشتخاص الذين



جيمس مانتشام.

تراوحت اعمارهم بين ١٥ و ٣٠ سنة كما كانت الجزر خالية من حمى الملاريا وسواها من الامراض اليي سببت الشقاء للبلدان الافريقية الأحسرى. وكان هناك انستجام بين مواطيني سيشيل، ومعظمهم متحدر من المستوطنين الفرنسيين وأرقائهم الافارقة. أما مانتشام نفسه فهو من أصول فرنسية وصينية، ودرس الحقوق في باريس ولندن من غير ان يمارس المحاماة. وقال مانتشام مرة: «ليس من البطولة الاستيلاء على سيشيل. وفي وسع ٢٥ شخصًا مسلحين بالعصي ان يفعلوا

وحين طار مانتشام إلى لندن في الاول من حزيران ١٩٧٧ لحضور مؤتمر الكومنولسث، ودّعه رئيس وزراته فرانس البير رينيه (مولود ١٩٣٥) على المطار. وبعد ايام أربعة وجه رينيه قواته التي تلقيت تدريبها على أيدي التانزانيين إلى محطة الاذاعة. وانتظروا هناك حتى الصباح الباكر حين أعلن رينيه عبر ناطق باسمه انه قلب حكم مانتشام ولن يسمح له بالعودة إلى سيشيل. وكان يفصل البلاد عن عيد استقلالها الاول ٢٣ يومًا. وكان ويدعو هذا الحزب إلى «الاشتراكية على الطريقة ويدعو هذا الحزب إلى «الاشتراكية على الطريقة السيشيلية». وبادر رينيه إلى تأميم الاقتصاد حزئيًا، وسمحن بعض الحصوم السياسيين وأسس حيشًا

يشرف على تدريبه صباط من تانزانيا. وانتخب رينيه رئيسًا للجمهورية في ٢٦ حزيران ١٩٧٩. واتبع سياسة الانفتاح على كل البلدان. فسزار الصين (ايار ١٩٧٨)، وليبيا (تموز ١٩٧٨)، وفرنسا (ايلول ١٩٧٨)، والعراق (١٩٨٨).

في ١٩٨٠، احتفلت سيشيل بالذكرى الثالثة لانقلاب رينيه التي رافقها عرض عسكري في شوارع العاصمة فيكتوريا. وفي ٢٥-٢٦ تشرين الثاني ١٩٨١، موّل مهاجرو سيشيل الأثرياء بحموعة من المرتزقة البيض من حنوب افريقيا لاطاحة نظام رينيه. غير ان المحاولة قضي عليها في المهد. وانكر مانتشام أي علاقة له بذلك الحادث.

في ۱۷ آب ۱۹۸۲، قام تمرد آخر فاشل، وذهب ضحيت ۱۹۸۷، قتلسى و۲۳ جريحًا. وفي ۲۹ تشرين الثناني ۱۹۸۵، اغتيل أحد المعارضين في لندن، ويدعى جيرار هوارو. وفي ايلول ۱۹۸۲، حرت مؤامرة أخرى لقلب حكم رينيه، لكنها فشلت. وفي حزيران ۱۹۹۰، زار السيشيل الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران. وفي ۳ كانون الاول المورن الاول المورن ال

وطرح مشروع دستور حديد على الاستفتاء في ٥٠ تشرين الثاني ١٩٩٧ رفض بأكثرية ٥٣٠٧٪ وأعيد الاستفتاء في ١٨ حزيران ١٩٩٣، فنال الدستور الجديد موافقة ٧٣٠٠٪. وقد سبق الاستفتاء الثاني اجتماع ضم الرئيس فرانس البير رينيه وزعيم المعارضة الرئيس السابق حيمس مانتشام.

في ٢٤ تموز ١٩٩٣، أظهرت النسائج الرسمية فوز فرانس البير رينيه في الانتخابات الرئاسية، وهي الاولى منذ حصول البلاد على استقلالها في ١٩٧٦. وحصل رينيه، عضو الجبهة الشعبية التقدمية (الحزب الواحد سابقًا) على ١٩٥٥/ من الاصوات في مقابل ٣٦،٧٪ نالها الرئيس السابق جيمس مانتشام. وفاز حزب رينيه ايضًا ٢١٠ مقعدًا من اصل ٢٢ كانت شاغرة في الجمعية الوطنية. وقد حرت الانتخابات بعد مرحلة الجمعية الوطنية. وقد حرت الانتخابات بعد مرحلة نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية السياسية.

من المشكلات التي واجهها رينيه مشكلة النزاع مع لندن حول إعادة حزر فاركوهار، الدابرا وديروش، إلى جمهورية السيشيل، والتي كانت هذه الجزر قد بيعت إلى التاج البريطاني في ١٩٦٩.



## شبه الجزيرة العربية

#### نظرة عامة

يقال لها ايضًا «حزيرة العرب». هي شبه حزيرة واسعة الارحاء في الطرف الجنوبي الغربي من آسيا. يحدها من الشمال الاردن والعراق، ومن الغرب حليج العقبة والبحر الأحمر، ومن الشرق الخليج العربي-الفارسي (البعض، حاصة من الفرنسيين، يقول «الخليج العربي-الفارسي»، الآخرون «الخليج الفارسي»). تبلغ مساحتها ٣ ملاين كلم م،، وتعد بمحموع بلدانها نحو ١٦ مليون نسمة، غالبيتهم الساحقة من العرب.

تار پخيًا:

ثمة نصوص أكادية وعبرية مختلفة تعود إلى

القرن التاسع ق.م. تتكلم عن شعب كان يقيسم في الصحراء «السروية-الميزوبيتيميسة» (Mésopotamie-بلاد ما بين النهرين) وفي المناطق الشمالية-الغربية من شبه الجزيرة العربية يدعى، في الأكادية «عريبي» أو «أريبي» أو أرع)ربو، وفي العبرية «عرب». وفي وقست لاحق، ذكسرت المعبرية عن معارك حسرت بينهم وبين «العرب» الذين، رغم هزائمهم، كانوا في حالة تمرد مستمر. بعد ذلك، مارس الفرس بعض النفوذ على المنطقة، وكان في عداد حيش أحد أباطرتهم في العام ١٨٤ق.م. «وحدة عسكرية عربية». وإذا

كان سكان المناطق الشمالية من شبه الجزيسرة العربية قد وصلهم بعض التأثر من أحداث الشرق القديم (بابليون، فسرس ...)، فإن سكان المناطق الجنوبية، الذين كانوا يتكلمون «لهجات سامية» (العربية)، عرفوا دون شك حضارة حاصة ومختلفة. فدولة «سبأ» يشير إليها نص عبري يعود إلى القرن التاسع ق.م. وفي العام ٤٢ق.م. أرسل القيصر الروماني أوغسطس والي مصر لغزو المنطقة. لكن الحملة فشلت في الوصول إلى هناك.

وكثيرًا ما أبرز المؤرخون المفارقات التي كانت قائمة بين شمالي شبه الجزيرة العربية وجنوبيها. وفي ما يلي ما قاله في ذلك لويسس غارديه: «إنها لعديدة تلك المحاولات الرامية إلى وصف ما كان عليه العرب قبل الهجرة، عرب القبائل الرحّل وتجارة القوافل، الذين نقصد بهم هنا عرب شمالي شبه الجزيرة، الذين تنتمي إليهم قبيلة النبي محمد؛ وعرب الجنوب، عزب اليمن السعيد الذين كانوا يعرفون حضارة تأثرت كثيرًا بيزنطية وبفارس في عصر ملوكها العظام. وقد بيرنطيرت في عدد من ممالكهم مذاهب مسيحية نسطورية أو مونوفيزية (قائلة بالطبيعة الواحدة للمسيح)، كما ظهرت اليهودية» (L.Gardet, المهودية» (Les hommes de l'Islam, Paris, Hachette, 1977, p. 30

كان سكان المناطق الجنوبية مسن شبه الجزيرة يعيشون من منتجات زراعية متقدمة بفضل تقنيات زراعية عرفوها مثل فلاحة الارض وردمها وحفر قنوات الري. أما في مناطق الوسط، فكانت طريقة الحياة مختلفة، إذ كان السكان (البدو) يعيشون على الرعي، مع بعض الزراعات البدائية في الواحات حيث كانوا يعيشون دائمًا في خطر الغزوات. وكذلك كان العرب يعيشون في المناطق الواقعة على حدود بلاد ما بين النهرين وسورية وفلسطين. وقد تحالفت مملكة النبط العربية وعاصمتها البراء) مع روما. وقام الامراطور

الروماني تراجان بضمها إلى الامبراطورية في العام Provincia (المقاطعة العربية) Arabia . متال وقد توصل عرب من سورية (إلغابال في ٢١٨) فيليب العربي من شهبا في ٢٤٨) من الوصول إلى حكم الامبراطورية الرومانية.

في اواحر القرن الثالث، تمكن اللحميون، وهم فرع من التنوحيين، من بسط نفوذهم على كامل الصحراء السورية، وتحالفوا مع روما، ثم مع الساسانيين، وقد قدموا حمايتهم للنسطوريين الذين لاقوا اضطهادًا كبيرًا من البيزنطيين. أما الغساسنة (قبائل عربية أخرى) فقد تحالفوا مع بيزنطية وقبيل ولادة الدعوة الاسلامية الجديدة، وفي ايامها الاولى، كان هناك في شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى أصحاب الديانات التعددية الوثنية، المسيحية المونوفيزية، المدينة، المسيحية المونوفيزية.

في القرن السابع، تمكن النبي «محمد رسول ا الله» من توحيد القبائل العربيـة ومـن إقامـة دولـة اسلامية في المدينة. ومنه تعيين الخليفة الراشدي الرابع والحرب التي استتبعت ذلك، انتقل مركز الحكم-الاسلامي إلى خارج شبه الجزيرة العربية. وكان هذا المركز يعين حكامًا (أمراء) على المدينة وعلى مكة لإدارة شؤون المناطق الغربية من شبه الجزيرة، في حين ان المناطق الشرقية فيها كانت تدار من البصرى. وفي همذه المرحلة، عرفت المدينتان المقدستان، مكة والمدينة، شأنًا عظيمًا، فضمتا المراكز الثقافية والدينية. وفي الحكم العباسي أصبحت بغداد عاصمة العالم الاسلامي. ومع ذلك عرفت شبه الجزيرة بعض الاضطرابات، تمكسن خلالها الخوارج (وفروع منهم) من إقامة سلطة مستقلة لهم في منطقة عُمان تمكنوا من الدفاع عنها طيلة أربعة قرون.

في القرن التاسع عرفت مكة والمدينة دعوات ناشطة قام بها انصار الامام علي معترضين على شرعية الخليفة. وشهد القرن العاشر اضطرابات القرامطة والاسماعيليين الذين عمّت دعواتهم مختلف نواحي شبه الجزيرة. ومنذ اواسط القرن العاشر أخذ شريف مكة يدير شؤون المدن المقدسة وكامل مناطق الحجاز تقريبًا التي كانت تلحق اسميبًا بالسلطات الاسلامية لقائمة أما اليمن، فقد تمتعت بسلطة مستقلة بين ١٢٨٨ وت ١٤٤١ وفي ٢٠٥١، أسس شرف الدين يحيى أسرة الإمامة الزيدية التي استمرت تحكم حتى أسرة الإمامة الزيدية التي استمرت تحكم حتى أجزيرة العربية.

في اواسط القرن الشامن عشر، كانت المدعوة الوهابية التي تزعمها محمد بن عبد الوهاب (العودة إلى الاسلام إلى أصوله الصافية) في أساس التغييرات الكبرى التي عرفتها شبه الجزيرة. وأصبح محمد بن سعود كبير المدافعين عن هذه الدعوة؛ وتمكن ابنه، تحت رايتها، ان يخضع نجد ويهاجم الحجاز حيث واجه هناك شريف مكة الهاشمي. فاحتل المدينة المقدسة (١٨٠٣) وبسط سلطته على كامل شبه الجزيرة تقريبًا. لكن السلطان العثماني أوكل والي مصر محمد على مهمة إعادة السلطة العثمانية في المنطقة. ونجح الجيش المصري بوضع

حد لمحاولة الوهابيين الأولى في إقامة دولتهم. فعاد الوهابيون وبنو سعود إلى وسط شبه الجزيرة العربية. وفي اوائل القرن التاسع عشر، لم تتمكن شبه الجزيرة من ان تبقسي بمعرل عن التوسع الاستعماري: فأصبحت عدن مستعمرة بريطانية (١٨٣٩)، ووحدها الحجاز بقيت تحت السلطة العثمانية. وفي اوائل القرن العشرين، أعاد عبد العزيز بن سعود تنظيم الحركة الوهابية، فتشكلت حركة «الاحوان» التي كانت قاعدة لعمل مسلح منظم. وأثناء الحرب العالميــة الاولى، وقــف العــرب والاتراك في مواجهة بعضهم البعض، وقد دفع الانكليز العرب إلى هذا الموقف وقدموا لهم الدعم، وكان لهم (الانكليز) مندوب لدى بني سعود (هـو هـ. ج. فيلبي)، وآخر لدى شريف مكة حسين بسن على (هو ت.إ.لورنس، «لورنس العرب»). وبعد ذلك، دعم الانكليز في آن واحد الشريف حسين باعلانسه ملك العرب، ثسم عليفسة (١٩٢٤)، وكذلك ابن سعود الذي كان قـد تمكـن مـن ضـم عسير في ١٩٢٠، وبسط نفوذه على نجد، ومهاجمة الحجاز (وقعت مكة وحمدة في يبد أبناء سعود في ١٩٢٥. وفي ١٩٣٢، أعلن ابن سعود قيام المملكة العربية السعودية متضمنة الحجاز ونجمد وممتلكات

### شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام (مناقشات)

لماذا «مناقشات»؟: لأن المنطقة لا تـزال «غير مدروسة» تقريبًا. التنقيب فيها حديث العهد (بدأت طلائعه في القرن التاسع عشر)، وقـد بـدأ

يكون مثيرًا حدًا للاهتمام مع ما أعلنته بعثة البحث والتنقيب الدانماركية في الخمسينات من هذا القرن في شرقي شبه الجزيرة وشمالها الشرقي من انها تقف على تخوم اكتشافات مشيرة قد تغير حذريًا التصورات السائدة حول مضمون تاريخ شبه

ولأن هذه التصورات التقليدية الشمائعة،

حتى في الاوساط العربية، تقوم على أساس عزلة شبه الجزيرة عن العالم الخارجي وبيئتها الجغرافية (ومناحها) الطاردة للتمركز الحضاري ونموه، فاكتفى سكانها القلائل بنمط حياة البداوة غير المستقر والافتقار إلى الكتابة.

# القائلون بالوجود الحضاري قبل الاسلام وإسناداتهم

على صعيد اللقى والمكتشفات: الابحاث التي تمست في العقديس الأحسرين على ساحل الامارات العربية المتحدة ومناطقها الداخلية على اطراف الربع الخالي، وفي البحرين وجزيرة فيلكما الكويتية شمالاً، وفي موقع «قرية» على الطرف الغربي للربع الخالي وموقع «عبار» المدفونة بين رماله، تشير إلى ان شبه الجزيرة كانت، منذ العصر الحجري، حلقة وصل ونقطة انطلاق لحركات النزوح الكبيرة. وتظهر ابحـاث البعثـات الأثريـة في منطقة تمتد من الهند حتى شمالي شبه الجزيرة مواقع حضرية في شبه الحزيرة العربية. يطلق عليها إسم «حضارة العبيد» ترجع إلى اواحر الألف الخامس ق.م. (فخاريات وتماثيل). وفي الألف الرابع ق.م. تعاصرت هذه الحضارة مع حضارة «كولي» و «ملوحا» (حنوبي بلوشستان). أما في الألف الثالث ق.م. فتظهر آثار المحتمعات المستقرة المعتمدة على صيد الاسماك والرعبي والزراعة والتجارة في مناطق مثـل واحــة «الــبريمي» و«أم النار» والبحرين والكويت وكلها تعماصر حضارة وادي السند الهندية من جهة، والحضارة السومرية من الجهمة الأخرى. وتبرز في الألف الاول ق.م. مدن شبه الجزيرة العربية الشهيرة على الساحل الشرقى والمذكورة في المصادر اليونانية والرومانية مثل «ثج» و«الجرعاء» أو «حرهـا». وفي الآونـة الأخيرة أزيح الستار عن مدينة «عبـــار» الواقعــة في مناطق الربع الخالي نفسها.

أما الكتابة المعروفة باسم «الخط المسند»

والمنسوبة إلى حنوبي شبه الجزيرة فكانت شائعة في كل مناطقها ووجدت باعداد كبيرة في اماكن متفرقة منها إما على احجار القبور أو على واجهة المنحدرات. وهي كتابة أبجدية مع احتلافات لهجوية طفيفة. وأقدم نصوص مكتشفة من هذه الكتابة يرجع إلى اوائل القرن الألف الاول ق.م. وهناك نصوص اكتشفها أحد الرحالة (ربرترام لويس) حين قطع الربع الخالي ولم يقيض للعلماء دراسة تاريخها.

على صعيد المناخ: هذه النقطة الأساس في النقاش الدائر حول الوجود الحضاري القديم أو عدم وجوده في شبه الجزيرة العربية، وذلك لارتباط المناخ بوجود البيئة المساعدة، أو غير المساعدة، للوجود الحضاري. فاصحاب النظريات القاتلة بوجوده متحمسون لإبراز آراء علمية تتحدث عن مناخ مختلف للمناخ المعروف اليوم. فمدينة مثل «ثج» كانت تقوم على ضفاف بحيرة، وكانت «قرية» تقف إلى حانب نهر يجري في وادي الفاو، و لم تكن «عبار» قائمة بين الرمال، بل على ضفاف بحر كبير يحتل ما يدعى الآن الربع الخالي. ولم تكن الغابات والاشجار العالية بعيدة عن هـذه الصورة حتى ان احد الباحثين وهو يراقب الجمل لم يجد بدًا من القول إن الجمل من بيئة «السافانا» أي المناطق المشجرة، وانه حيسوان يرعمي الاشــجار بطبيعته، لأن رقبته متواتمة على نحو أفضل للوصول إلى أعلى بدل الانحناء إلى الأسفل. وكان اكتشاف البيوت والمقابر المبنية من الحجر على ساحل الامارات الغربية اكتشافًا من النوع الكامل الذي يسمح بمعرفة حجم السكان وطول الحياة المتوقعة والامراض السائدة، وحجم القطعان والأسراب، ونوعية الطعام والسكن. ففي موقع يدعى «أم النار» اكتشف المنقبون مجتمعًا حضاريًــا من عشرين بيتًا مادة بنائها الحجر. وتظهر الأبنية الحجرية ونوعية الحيوانات-عبر تحليل العظام المتبقية - ان المحتمع كان مكيفًا لمناخ مختلف، وتحديدًا لامطار أكثر غزارة مما يسقط في هذه الايام وهو ما سمح بظهور البحيرات والأنهار والغابات، وسمح بظهور المراكز المتقدمة.

على صعيد الأصل السامي: الهجرات من شبه الجزيرة العربية والعلاقات مع السومريين والآراميين: في بحث العلماء عن موطن الساميين الاول بمنافسة شديدة استقروا على مواطن عدة: بعضهم رشح ارمينيا، والبعض الآخر بالاد ما بين النهرين، وآخرون سورية.

لكسن الجمهسرة الأوسمع مسن العلمماء استقطبتهم النظرية القاتلة إن موطن الساميين الاول هو شبه الجزيرة العربية، وانهم هاحروا على شكل دفعات أو موجات بشرية بسبب الجفاف التدريجي الذي ضرب المنطقة. ومعظم العلماء يقرون بأن أقدم تواجد بشري انتقل على شكل موجات إلى حارج حدود المنطقة حدث في شبه الجزيرة، وان أقدم الحضارات الانسانية مصدرها، من الاقوام التي هاجرت من هذه المنطقة، ولكن هؤلاء العلماء يتحفظون كثيرًا على ذكر أسماء الاقوام ويقصسرون إشارتهم على ما اصطلح عليه بالاقوام السامية. ويؤكدون بأن شبه الجزيرة كمانت تحفل بالمرافق الحضارية قبل ظهور السومريين عند الاطراف الشمالية منها. فقم عشر على ادوات حجرية من العصور الباليوليثية والنيوليثية في مواضع من المملكة العربية السعودية تمتد من الاحساء (الهفوف) إلى الحجاز، ومن مدائن صالح إلى نجران، مما يؤكمه على قدم حضارة وسكن هذه المنطقة. وتشير بعض الدراسات إلى ان الدول القديمة السي قامت في اليمن ارتبطت بعلاقات متصلمة مم اقموام جنوبي وادي الرافدين، وبالذات السومريين، وكسانت «جُوان» (عمان حاليًا) مصدرًا مهمًا للنحاس الـذي حلبه السومريون من هناك. واشتهرت ايضًا بحجـر الديوريت الاسود المشهور، والذي استخدمه ملوك

العراق القديم في صنع تماثيل آلهتهم. ويبدو ان علاقة السومريين بشبه حزيرة العرب لم تقتصر على منطقة واحدة، وقد اعتبر العلماء ان «دلون» تشكل نقطة اهتمام مبالغًا بها في التراث السومري. وربما تكون «دلون» (أي البحريس أو قطر أو الامارات) الموطن الاول للسومريين قبل نزوحهم لجنوبي العراق استنادًا إلى ما شغلته من حيز بارز في وثائقهم وانتمائهم الديني، فقد مثلث هذه المنطقة الجنة السومرية الموعودة أو الارض المقدسة والفردوس الذي يتضرعون به.

وعن العلاقات بآراميي «سورية الطبيعية» فقد حرت على وجه الخصوص من خلال «الـــدور الحضاري الكبير الذي قامت به الاقلية الأدومية-الآرامية التي اختلطت بقبائل الأنساط العربية (التي بدأت تدحل منطقة شرق جنوبي الاردن منذ القرن الثامن ق.م.) فحولتها من شعب بدوي غير مستقر إلى شعب مستقر يعرف الابداع والازدهار. وظهرت عبقرية الفن النبطى في هندسة مدينة البتراء التي تعد إحدى روائع التاريخ العالمي القديم. تربية الأنباط الفكرية، فكتبت للمسرة الاولى في التاريخ اللغة العربية النبطية بحرف آرامسي. وتطور الخط النبطي-الآرامي واصبح خلال القرن الشالث الميلادي الابجدية المعروفة لمدى عمرب شمالي شبه الجزيرة العربية. وبعمد ذلك تطور هذا الخط إلى الخط الكوفي ذي الزوايا الذي استعمل في كتابة القرآن الكريم» (شفيق ابو زيد، «الحياة»، العدد ۱۱۷۱۱، تـــاريخ ۱۰ آذار ۱۹۹۰، ص ۱۸؛ ص ۲۳۸–۳۳۹).

علاقات طويلة بين شبه الجزيرة والحبشة قبل الاسلام: البلاد المعروفة اليوم باسم أثيوبيا لم تعرف عند العرب-قبل الاسلام وبعده-بغير إسم «الحبشة» نسبة إلى إسم قبيلة «حبشت» السي

قدمت من اليمن (مُهرة بحضرموت أو تهامة اليمن) واستقرت في الألف الاول ق.م. في مرتفعات أريزيا ومقاطعة تيغراي في شمالي هضبة الحبشة واشتهرت من ممالكها مملكة أكسوم منذ القرن الاول الميلادي. وأحذ الاوروبيون إسم الحبشة وكتبوه Abyssinia.

الجنس الغالب في الحبشة شبيه عرقيًا بسكان جنوبي شبه الجزيرة العربية. وأكثر أجزاء الحبشة اصطباعًا بالسامية الجزء الشمالي، أي الرقعة التي قامت فيها مملكة أكسوم منذ القرن الاول الميلادي. وإن بني عامر-أكبر المجموعات القبلية في أريتريا-ينتمون إلى أصول عربية، وكذلك قبائل عفر (الدناقل) وساهو القاطنة في شرقي الحبشة حتى ساحل البحر الأحمر، فانها تُرجع أصولها إلى الحجاز واليمن وحضرموت. وكانت مدينة هرر (أو هارار) أهم المدن الاسلامية في الحبشة، ولأهلها صلات عريقة باليمن والعالم الاسلامي.

إن الشعب الذي عبر البحر الأحمر خلال الألف الاول ق.م. للاستيطان في مرتفعات الحبشة الشمالية كان فرعًا من حضارة سبأ السي ازدهرت في اليمن. ويمكن تتبع حضارة سبأ من حالال العملات والنقوش ابتداء من القرن السادس ق.م. وما بعده. ويبدو ان رحاء مملكة سبأ قيام إلى حيد كبير على تجـارة البحـور (اللبـان) والحـر والقرفـة. وأشادت المصادر اليونانية والرومانية بمعمارها ورخائها، ولذلك عُرفت اليمن في القديم باسم «العربية السعيدة» Arabia Felix، واشتهرت بسدّها-سدّ مأرب- الذي اقيم في منتصف القرن الثامن ق.م. لخنزن الماء والري. وهو يدل على براعة هندسية وتقنية رائعة. ولا يزال في الجانب الافريقي أسماء أماكن من اصل يمني مثل: سبأ، سحرت، هُوزْن، سراة، مأرب (راجع «اليمن» في جزء لاحق من هذه الموسوعة).

العرب: «ظهرت كلمة «عرب» للمرة

الاولى في التـــاريخ في ســـنة ١٥٤ق.م. في نقـــوش الملك الأشوري شلمنصر الثالث، وهي إسم بعض القبائل التي كانت تعيش في شبه الجزيرة العربية. وظهر ايضًا في ما بعد إسم «هـاجر» في نقـوش الملك الأشوري تغلات بيلاصر الشالث سنة ٧٢٧ق.م.، وهمو يعني إسم بعض القبائل الستي تنتمي إلى اسماعيل بن ابراهيم الخليل، ومنطقة وجودها كانت شبه الجزيرة العربية. والنقوش المسمارية الأشورية تذكر ايضًا في سنة ٧٣٨ ق.م. ان «ملكة العرب زبيبة» ارسلت الجزية للملك تغلات بيلاصر الثالث بسبب خضوعها لـه. ويرد في النصوص الأشورية ان الملـك الأشـوري أحضـع لحكمه في سنة ٧٣٢ق.م. ملكة عربية أحرى هي شمسي. وفي سنة ٧٠٣ق.م. تحالفت «ملكة العرب ياني» مع البابليين ضد الملك الأشوري سنحاريب. والمرجع الثاني لتماريخ العرب همو كتماب التوراة اليهودية الذي تكلم عن «العرب» كقبائل بدوية تعيش بنوع حاص في شبه الجزيرة العربية، ويمتلد تواحدها حتسى شمرقي الاردن وشمرق جنوبسي العراق. ثم تتعدد المصادر مع الفرس واليونان والرومان الذين حكموا بعض مناطق شسبه الجزيرة العربية حلال فترات مختلفة من التاريخ. ويتضح من هذه المصادر ان كلمة «عرب» تعيى سكان شبه الجزيرة العربية؛ وجميع الوثائق تصف العرب بـأنهم بدو رحل باستثناء بعض القبائل الـتي استقرت في المدن الكبرى. وبقى العرب قبائل متفرقة تتنازع الماء والكلأ حتى ظهر الاسلام فوحّمه أمرهم وجعلهم من أقوى أمم الارض» (شفيق ابو زيد، باحث في جامعة أوكسفورد، «الحياة»، العمدد ۱۱۷۱۱، تاریخ ۱۰ آذار ۱۹۹۰، ص۱۸).

#### القائلون بعــدم الوجــود الحضــاري في شــبه الجزيرة العربية قبل الاسلام

في حين يُلاحظ الاجماع، بين العلماء والمؤرخين، على الدور الحضاري العالمي الهائل

لشبه الجزيرة العربية الذي بدأه الاسلام مع محمد رسول الله ومعجزة القرآن الكريم، فإن النقاش لا يزال يدور حادًا حول تاريخ شبه الجزيرة السابق على الاسلام، خاصة وان العلم بمختلف فروعه (ومنه العلم الجيين، أو علم الجينات الحديث) لم يقل كلمة الفصل في كثير من الامبور التي تتناول الاصول البشرية وأصول الحضارات، خاصة، في ما يعنينا هنا، لجهة التفريق أو وضع حدود الاصول الحضارية بين شبه الجزيرة العربية ومنطقة بلاد المرافدين وسورية (الهلال الخصيب). فاكتفى العلم البين، بآخر نظرية له حول أصل البشر، باستعمال عبارة «المنطقة العربية» و لم يحدد أو يفرق بين شبه الجزيرة نفسها والمناطق الشمالية منها.

كما يُلاحظ، من جهة ثانية، ان القاتلين بعدم الوجود الحضاري ني شبه الجزيـرة العربيـة في كل المراحل المتي سبقت ظهور الاسلام، إنما يركزون على توصيف المرحلة السابقة مباشرة على الاسلام والموغلة في البداوة المتخلفة، ولا يهتمون كفاية، أو حتى احيانًا يكترثون، بالعناصر التي يوليها القاتلون بالوجود الحضاري أهمية، مثل التغير التدريجي للمناخ في داخل شبه الجزيرة وما صاحبه من حرارة وحفاف جعلت المنطقة بيثة طاردة، وباللقي والمكتشفات في مواقع داخلية تشير إلى وجود حضاري، وبالعلاقسات مع الطرف الشرقي (الهندي والايرانسي) والطسرف الجنسوب الغربسي (السماحل الافريقسي، وتحديسدًا الهضبسة الحبشية). كما انهم (القاتلون بعمدم الوجود الحضاري)، وبغالبيتهم العظمى، يركّزون علم، اعتبار مناطق ما بين النهرين وسورية مهد الحضارات مستفيدين مما أثبتته الابحاث من تفوق حضاري لشعوبها في التاريخ القديم.

الدكتور عماد شمعون حسص الموسوعة (وسبق له وساهم في باب «سورية الطبيعية»، ج٩) بدراسة جمعت عددًا من المصادر، وعنونها بالتالي: «الاحتلافات الجغرافية والبشرية الحضارية

لكل من بلاد شبه حزيرة العرب وبلاد الهلال الآرامي الخصيب». وهذه أهم نقاطها:

- لم تشهد بلاد السريان أي نزوحسات بشرية قبل الفتح العربي المسلم، باعتبار بلاد شبه الجزيرة العربية الصحراوية ببلاد القحط والفقر. وهذا ما حدا ببدو الجزيرة العربية الرحّل ان يضربوا حيامهم على طول الاطراف الساحلية لصحاري الجزيرة، تمامًا كما هم عليه اليوم. فعلى طول ا لساحل الغربي للخليج (العربي)-الفارسي تتواجد كمل من دولمة الكويمت والبحريين وقطر والامارات وقسم من سلطنة عُمان؛ وعلى طول الساحل قبالة المحيط الهندي تتواحد كل من سلطنة عُمان ودولة اليمن؛ وعلى طول الشاطىء الشرقي للبحر الاحمر تتواجد المملكة السعودية. ويفصل بين هذه الدول العربية من مشرقها حتى مغربها: صحراء الربع الخالي في الجنوب، وصحراء النفوذ في الشمال، وصحراء نحمد في الوسط. وكمان إذا اضطر العرب إلى النزوح توجهوا باتجاه البحر هربًا من عمق الصحراء ومرّ عيشها.

- معروفة اليوم ضآلـة العنصـر البشـري في شبه الجزيرة العربية... فكيف إذا عدنا إلى ايام الاسلام ا لاولى وما قبلهـــا؟! فتفسير ذلـك هــو في عدم رغبة الشعوب في الدحول إليها واستيطانها لقلة مواردها ولشبه استحالة الحياة فيها، ومن ثم كثرة الوفيات التي كان يتعرض لهما سكانها البدو بسبب المناخ الحارق ومآسى تفشي الامراض وندرة المياه... فالنبي محمد قد حسر والده عن أربعة وعشرين عامًا وهو لم يزل حنينـا، ثـم حسـر أمه قبل ان يتجاوز السادسة من عمره، ثم عسر هو نفسه ابنه الوحيد عن عمر لم يتحـاوز السـنتين (عن عبد الغني عبد الرحمن محمد، «زو حات النبي محمد وحكمة تعددهن، دار المسيرة، بميروت، ط١، ١٩٩١، ص١١). أضف إلى ذلك شدة التخلف المؤدي ايضًا إلى الهلاك وذلك عبر تناولهم لحوم الحيوانات المائتة وشرب دمائها. الامر الـذي

هال النبي، ونزلـت الآيـة: «حرّمـت عليكـم الميتـة والدم...» (سورة المائدة، الآية:٣).

- إن من أغرب المفارقات بداهة ان تكون شعوب الهلال الآرامي الخصيب، راتدة الحضارات في العالم، قد خرجت من شبه جزيرة العرب من دون ان تترك، تخليدًا لذكراها، اثرًا مماثلاً لما ابتدعته في بابل وماري وأوغاريت وصور... إذ كيف لبلاد عربية لم تعرف اثرًا للكتابة على طول بلاد الحجاز وعرضها في كل من مكة والمدينة إلا من بعد ظهور الاسلام، ان تشكّل منطلقًا لشعوب الهلال الخصيب التي عرفت الكتابة قبل عرب المحجاز بأربعة آلاف سنة؟! (هنا يسهب الدكتور عماد شمعون في إظهار الفارق الحضاري بالكلام على المستوى الراقي الذي بلغته شعوب منطقة على المستوى الراقي الذي بلغته شعوب منطقة الهلال الخصيب، وخاصة أصغرها «الفينيقيون»، وعلى مختلف صور الحياة، بالاستناد إلى عدد من المؤرخين).

- ومن أغرب المفارقات ان يكون ابسن البادية، الذي قطن على طول السواحل وشطآن البحار و لم يهتد إلى صناعة السفن، في اصل منبت الفينيقيين الذين مخروا عبساب البحر بسفنهم واستعمروا القارات! فلو كان للعرب قدرة على صناعة السفن لما أتى الفرس، وهم على الحدود المتاخمة للعرب، إلى ارض كنعان ليستعينوا بأساطيل الفينيقيين.

- وحلو شبه جزيرة العرب من العنصر البشري الكثيف لا يعود مردة إلى النزوحات المتتالية التي أدّت إلى إفراغ البادية من سكانها. لأن البادية لا تصلح في الأساس لأن تكون موطنًا نموذجيًا يحلم الانسان بالاقامة فيه. وعليه، فما من نزوحات تمت من أو إلى شبه الجزيرة العربية، وبات البحاثة في علم التاريخ وأعمال التنقيبات يستهجنون نظرية بحيء شعوب الهلال الخصيب من شبه الجزيرة العربية، وكأن البلاد المعتدلة المناخ، الغنية بمياهها، ذات التربة الخصبة، هي التي تكون

حالية خاوية، فيما ارض القفر هي التي تعج بالبشر لدرجة انها تفيض على غيرها من المناطق الجساورة. لقمد كتب العمالم الامسيركي وليسام فوكسويل ألبرايت، يقول: «مضى ذلك الزمن الذي كنا نحتاج فيه إلى مناقشة النظرية الأريترية حــول أصــل الفينيقيين». وقد وافق سباتينو موسكاتي الايطالي (عالم الآثار ومدير معهد دراسات الشرق الاوسط واستاذ فقه اللغات السامية وآدابها في حامعة روما) على اقوال العالم الاميركي: «ألبرايت على حق في هذا... فإن تكون الشعب الفينيقي عمومًا قد نتبج عن تطور تاريخي في المنطقة الصورية-الفلسطينية، لا عن هجرة شعب جاء من الخارج». كما أكد فراس السواح (في مؤلفه «الحدث التوراتي والشرق الادني القديم»، دار علاء الدين، دمشق، ط۲، ۱۹۹۳، ص۲٤٧-۲٤٨) أصالة الكنعانيين في موطنهم: «والحق ان أكثر النظريـات قربًا من المنطق السليم هي التي لا تقول بقدوم الكنعانيين من منطقة الخليج العربى أو من أريتريا... بل التي تجعل الكنعانيين أصيلين في ارضهم، وترى في مدنهم تطورًا طبيعيًّا لمستوطنات العصور الحجرية الأقدم. ذلك ان الكثير من مقار الكنعانيين التاريخيين كانت مستوطنات مزدهرة في عصور ما قبل التاريخ. ولا أدل على ذلك من أريحًا وجبيل وأوغاريت»، إضافة إلى منا قالته العرب الذين يعيشون في الصحراء، الذين لا يعرفون الرؤساء ولا كيف يجوبون البحار».

وعن د. فيليب حتى (في مؤلفه: «تاريخ سورية ولبنان وفلسطين»، و «موجز تاريخ الشرق الادنى»)، نقل د.عماد شمعون أن العرب جهلوا، إضافة إلى جهلهم صناعة السفن وركوبها، مجمل فنون النحت والاعمار لدرجة انهم يوم خوجوا من شبه الجزيرة باسم الاسلام، الدين الجديد، ووصلوا إلى مدينة تدمر حيث شاهدوا منحوتاتها، نسبوا بناءها إلى أعمال الجن... والعرب الذين خرجوا

من شبه الجزيرة اقتبسوا وذابوا بعد التقائهم واحتكاكهم بالشعوب المتحضرة. فعدلوا في أتماط عيشهم مثل استبدال حيامهم بمنازل من حجر. كما قام معاوية نفسه بإلغاء مختلف الانظمة العربية القديمة التي كانت من بقايا الجزيرة العربية، كنظام الجندية القديم القائم على القبلية، مستبدلاً إياها بأنظمة «عصرية» متبعًا في ذلك نظام الوحدات عند البيزنطيين. وهو الذي عُرف عنه تقليده للبيزنطيين في حياة البلاط. وفي عهد حلاقته كان الاسلام يبدو وكانه قد أشاح ببصره عن الصحراء وراح يتجه نحو الغرب.

## أصل البشر في نظرية السجل الجيني

تعتبر أحدث نظرية علمية تعتمد الدراسات الجينية شبه الجزيرة العربية والمنطقة الشمالية منها (الهلال الخصيب) موطن أقدم انسان حديث تفرعت منه الهجرات البشرية إلى مختلف ارجاء العمورة. والنظرية كثيرًا ما تستعمل عبارتي: «عبر شبه الجزيرة العربية» و «المنطقة العربية»، ولا تحسم بين المنطقتين بدقة، ما يمكن ان يعني انها لم تقدم حجة إضافية لأي من «المعسكرين» المتخاصمين حول أقدمية الوجود البشري الحضاري، منطقة ما بين النهرين وسورية (الهلال الخصيب) أو منطقة من شبه الجزيرة العربية. ماذا عن هذه النظرية التي تقدم بها عالم الاجناس الايطالي كافالي سفورجا والتي حاول فيها الاجابة على السؤال حول امكانية إعادة التاريخ البشري على أساس الموروث الجيني الحالى.

إن ما يعني المنطقة العربية منها أوجزته «الحياة» (عن محمد عمارف، العدد ١٢٢١، تاريخ ٧ آب ١٩٩٦، ص١١) بالشكل التالي:

الشجرة الواحدة: العسرب والايرانيون والاوروبيون فروع من غصن واحد في شجرة

الاجناس البشرية. تفرع الغصن الذي يحمل هـؤلاء الاقوام من حذع يضم، إضافة إليهم، البربر والهنود. أثبتت ذلك تحليلات الـتركيب الجيــين المتشابه واللغات المتقاربة لهذه الجحموعات البشرية. ويرجح عمالم الاجناس الايطالي لويجسي كافسالي سفورجا ان جميع الاحناس البشرية تفرعت من شحرة واحدة اصلها من المنطقة العربية. ويحتمل ان البشر انتشروا عبر شبه الجزيرة العربية إلى القـــارات المختلفة قبل نحو ١٠٠ ألف سنة. ويقدم العالم الايطالي في كتاب الذي ترجم من الايطالية إلى الانكليزية وعنوانه: «الشتات البشري العظيم» The Great Human Diasporas أجوبسة عسن الاستلة الخالدة حول اصل البشر، من ايس جماءوا، وكيـف اصبحـوا أجناسًـا وأقوامًـا مختلفـين. أكــشر الاكتشافات إثارة يتعلق بالزحف البشري العظيم من منطقة الهلال الخصيب الذي حدث بمعدل كلم واحد سنويًا واستغرق آلاف السنوات حتى وصل بريطانيا والبلدان الاسكندينانية. وهل يمكن إعادة كتابة التاريخ البشري على أساس الموروث الجيسى

طفل فلسطين: في بحنه عن الجواب قضى كافالي سفورجا، الاستاذ في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، نحو ٤٠ عامًا في ابحاث شملت علوم الآثار واللغة والانتربولوجيا والتاريخ والسكان والاحصاء. كتابه الحالي (١٩٩١) الذي يجمع بين استنتاجات هذه العلوم هو واحد من كتب عدة نشرها منذ الستينات وشارك فيها علماء من علوم عدة. يقدم الكتاب مسحًا للعلاقة بين الجينات وعلم الآثار ويثبت ان المعطيات الجينية واحدة.

يذكر العالم الايطالي ان انواعًا عدة من البشر سبقت الانسان الحالي الذي يطلق عليه إسم «الانسان العاقل» Homo Sapiens. وأقدم السلالات البشرية المعروفة التي تميزت عن القرود

هي سلالة «الإنسان الماهر» Homo Habilis الذي تعلم كيف يستخدم الادوات البدائية، لكنه واصل المشي على اطراف اربعة. ويقدر ان «الإنسان الماهر» عاش قبل أكثر من بليوني سنة وأقام على الاشجار بصورة اساسية؛ وأعقبه «الإنسان القائم» أو المعتدل القامة Homo Erectus الذي يمشي على قدمين. وتطور «الإنسان العاقل» عن «الإنسان القائم» قبل ما بين ١٠٠ ألف و ٢٠٠ ألف سنة. ويذكر العالم الايطالي ان اصل السلالات البشرية من افريقيا وان العشور على بقايا أقدم إنسان حديث في كهف قفزة في فلسطين عزز النظرية التي تقول ان أصل الانسان الحديث من المنطقة العربية التي انتقل إليها ربما أسلافه من افريقيا. تمثل البقايا بنحو ١٠٠ ألف سنة ويقدر تاريخها بنحو ١٠٠ ألف سنة.

ذرية «حواء»: الانسان الحديث الذي يطابق تُكوينه الجيني البشر الحاليين نتج عن ذرية «حواء» الذين نشأوا ربما في افريقيا أو المنطقة العربية وانتشروا عبير شبه الجزيرة العربية إلىالهلال الخصيب وباقي أحزاء العمالم قبمل نحو ١٠٠ ألف سنة. هذه الاستنتاجات العلمية تؤكدها الجينات التي يحملها كل انسان في خلايا حسمه وتمثل سجلا تاريخيًا موثوقًا يحمل آثار ما مرّ من احداث على احداده منه «حواء». والجينات هي الأسس الكيماوية للوراثة. ويعتقد ان «الانسان العاقل» نتج عن طفرة جينية حدثت قبل نحو ١٩٠ ألف سنة في بويضة امرأة من سلالة سابقة على البشر الحاليين، يطلق عليها إسم «حواء الافريقية» إشارة إلى أصلها الافريقيي. والطفرات الجينية تنشأ عن تغير في تركيب الجينات التي تمشل الشيفرة الكيماوية الموجودة داحل نواة الخلية والتي تحدد كل صفات الكائن الحي. وتنتج الطفرة الجينية مواصفات حديدة يسؤدي توارثها

إلى نشوء سلالة حديدة.

وتعتسير مسادة «ميتوكوندريسسا» الموحودة في خلايا حسم كل انسان السحل الجيني التاريخي للبشرية. وهي مادة جينية متوارثة لكنها تختلف عن الجينات التي توجد عادة داخل نواة خلية الانسان، وهي تحمل الطاقة التي تشغل الخلية. وتكمن أهميتها «التاريخية» في انتقالها عبر الامهات فقط دون ان تتعرض للتغيرات الجينية. فمعظم الكائنات الحية تنتج عادة عس تزاوج جينات الأب والأم وولادة كائن يحمل نصف صفاته من الأب والنصف من الأم. لكن ميتوكوندريا تنتقل دون تغيير من الام إلى الاطفال الذين يحملون، إذا كانوا من أم واحدة، النوع نفسه من ميتوكوندريا حتى إذا كانوا من أبوين غتلفين.

الهجرات البشرية: تقدم ميتوكوندريا السبجل التماريخي الذي يمكن عبره تتبع تواريخ الهجرات البشرية من المنطقة العربية إلى القارات الخمس. وتطابق استنتاجات ابحاث ميتوكوندريا ما توصلت إليه دراسات فصائل المدم وقياسات الجمحمة والامراض واللغة والتنقيبات الآثارية. وعلى خلاف التوقعات فإن النزوح الاول من المنطقة العربية حمدث في اتجماه الشمرق وليسس الشمال أو الغرب. ويشير السحل الجيني إلى ان سكان المنطقة العربية انتقلوا إلى أوستراليا قبل نحو . ٦ ألف سنة. فالفروق الجينية بين «الأبورحـين»، وهم سكان أوستراليا الاصليين وجيرانهم في جنوب شرقي آسيا تمثل نصف الفروق بينهم وبين سكان المنطقة العربية وافريقيا. ويشير السحل الجيبي (الميتوكوندريا) إلى ان سكان المنطقة العربيـة نزحوا إلى الشمال نحو اوروبا في تاريخ لاحـق نحـو ما قبل ٤٠ ألف سنة. ولا ينزال الغموض يحيط تاريخ وصولهم إلى قارتي اميركا المذي يحتمل حدوثه قبل نحو ما بين ١٥ ألفًا و٣٥ ألف سنة.

لكن الفروق بين الاجناس البشرية المختلفة طفيفة جدًا في تقدير كافالي سفورجا، الـذي يرى ان الاختلافات بين الافريقيين والعرب والهنود والصينيين والاوروبيين في ملامح الوجه ولون الجلد والعيون حارجية سببها الجينات الـي تـأثرت بالمناخ. فالناس الذين عاشوا في المناطق الاستوائية والقطبين تكيفوا حـلال عملية تطورية استغرقت الاف السنين مع الظروف المناحية المحلية. وتحت هذه المظاهر الخارجية يوجد تكوين جيني رئيسي واحد للانسان عميزه عن كل الكائنات الحية واحد للانسان عميزه عن كل الكائنات الحية الأحرى. ولا يزيد عدد الجينات الـي تمثل لون الجلد مثلاً عن ٣ أو ٤ جينات من بين أكثر من الجلد مثلاً عن ٣ أو ٤ جينات من بين أكثر من الحلف جين أساسي.

خريطة الجينات: يذكر كافالي سفورحا ان

ابحاثه المستركة مع علماء من جامعتي بارما وتورين في ايطاليا كشفت عن أدلة جينية ترسم حريطة الزحف السكاني من الهلال الخصيب حتى شمالي وروبا. وتظهر العلامات الجينية التي تركها الزحف في تكرار وجود جينات معينة في أجسام سكان المنطقة العربية والبلدان الاوروبية. الجين الريصي الموجب مثلاً الذي يرمز له بـRH يتكرر في سكان المنطقة العربية وترسم حركة ظهورات عبر القارة الاوروبية خريطة الزحف البشري. وفي شمالي القارة الاوروبية يضعف هذا الجين الذي يمشل واحدًا من فصائل الدم وكان اكتشف اول مرة علال تجارب على قرود الريصي. ويصبح الجين الريصي سالبًا بين سكان منطقة الباسك في اسبانيا ومناطق معزولة أحرى يعتقد انها تضم آخر سكان اوروبا الاصليين.

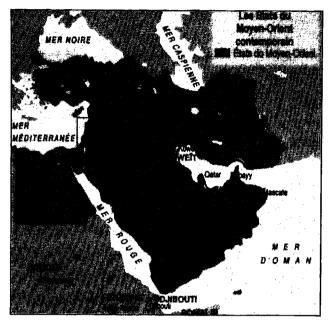

دول الشرق الاوسط المعاصر (جورج قرم، «الشرق الاوسط»، بالفرنسية، ١٩٩٣، ص ٢٩).

# الشرق الاوسط

## نظرة تاريخية عامة

التسمية وما تتضمنه: «الشرق الاوسط» تسمية غربية محدثة، كثر استخدامها إبان الحرب العالمية الثانية، وهي تشمل منطقة حغرافية تضم سورية ولبنان وفلسطين والاردن والعراق والخليج العربي-الفارسي ومصر وتركيا وايران (وتتوسع احيانًا لتشمل افغانستان وقبرص وليبيا).

كثيرون، خاصة من القوميين العرب والاسلاميين، يعتبرون ان المقصود من اطلاق هذا المصطلح استبعاد استخدام مصطلحات مشل «المنطقة العربي» أو «الوطن العربي» أو «الوطن العربي» بإدخال دول غير عربية عليه. كما ان للمصطلح دلالة على مركزية اوروبا في العالم، فهو «شرق أوسط» بالنسبة إلى موقعها الجغرافي، وليس له منا يبرره في التاريخ، ولا في المتزكيب القومي والعرقي والحضاري والاجتماعي. فالرابط الوحيد الذي يجمع هذه البقاع هو الموقع الجغرافي.

يعرّف قاموس «وبستر» للقرن العشرين،

بنسخته الثانية الصادرة في ١٩٧٧، الشرق الاوسط على أنه: «المنطقة (الجغرافية) التي تشمل العراق، ايران، افغانستان، وفي بعض الاحيان الهند، التيبت، وبورما». ويضيف القاموس معنى آخر الاصطلاح فيعرفه على انه يعني ايضًا الشرق الادنى الذي يعرفه كالآتي: «هو (الشرق الادنى) يشمل إجمالاً البلدان الواقعة بالقرب من الجزء الشرقي من البحر الابيض المتوسط أو إلى الشرق منه متضمنًا حنوب غربي آسيا (تركيا، سورية، لبنان، فلسطين، شرقي الاردن، العربية السعودية، الخ) وفي بعض الاحيان البلقان ومصر».

جورج قرم، الكاتب والباحث الاقتصادي اللبناني، يحدد الشرق الاوسط بالتالي: «يدو الشرق الاوسط بالتالي: «يدو الشرق الاوسط على الصعيد الجغرافي أو الانساني والتاريخي. فهو يمتد على شكل قوس دائرة من طرف سهل الدانوب وسلسلة جبال البلقان في اوروبا حتى صحراء ليبيا، ويتضمن تركيا، ايران، العراق، سورية، لبنان، الاردن، شبه الجزيرة العربية، مصر، وكذلك دولة اسرائيل، أي مجموعة تضم ٢٤٠

مليون نسمة على بقاع مساحتها الاجمالية ٧٠٢ مليون كلم م.، حيث تتشابك ثلاث شعوب كسبرى: الطورانيون أو الأتسراك، الفسرس أو الايرانيون، والعرب، الذين تعيش معهم شعوب، أهمها الأكراد والأرمن، وكذلك عدد كبير من المجموعات الدينية التي صمدت وجودًا عبر التاريخ» («الشسرق الاوسط»، بالفرنسية، فلاماريون، باريس، ١٩٩٣، ص٠١).

وأحد استعمال مصطلع «الشرق الاوسط» يتكاثر بشكل لافت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ومؤتمر مدريد، والاتفاقات الفلسطينية (وبعض الدول العربية) الاسرائيلية، وعمومًا في اللغمة الدبلوماسية والسياسية الجغراسياسية الاستراتيجية العالمية (حاصة من الجانب الغربي والاسرائيلي)، ما حدا بالكثيرين من القوميين

العرب (والاسلاميين العرب وسواهم) إلى التذكير بمغزى مصطلح «الشرق الاوسط» في الأساس؟ وقد أضافوا، في ضوء مستجدات الوقائع السياسية في المنطقة التي جاءت، وتجيء، لمصلحة اسرائيل، ان «الشرق أوسطية إنما تهدف الوصول بنا إلى حضارة مشتركة واحدة مع اسرائيل».

واستحدم «تقرير عن التنمية في العالم»، صادر عن البنسك الدولي في ١٩٩٣، مصطلح «هلال الشرق الاوسط» بتقسيمه العالم إلى ثمانية أقاليم ديمغرافية، أكبرها الصين وقوامه ١١٣٤ مليون نسمة، وأصغرها الدول الاشتراكية السابقة في اوروبا وعدد سكانها ٣٤٦ مليونا، وما بين الاثنين يقف «هلال الشرق الاوسط» الذي يقول التقرير انه يمتد من موريتانيا غربًا إلى حدود الصين في الشرق. ويضم شمالي افريقيا وسائر البلدان



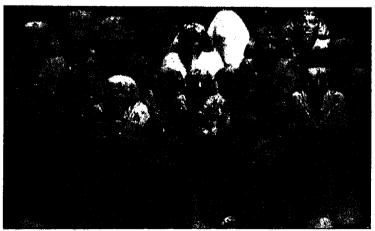

العربية الآسيوية والجمهوريات الآسيوية التابعة للاتحاد السوفياتي سابقًا، ويضم فيما يضم اسرائيل وباكستان وتركيا ومالطا، وبلغ عدد سكانه (في ١٩٩٠) ٥٠٣ ملايين نسمة.

محمود المراغي في «العربي» (العدد ٤٢٣) شباط ٩٩٤، ص٥٧) لاحظ الامور التالية:

«١- إن الشرق الاوسط وهلال الشرق الاوسط بالتالي يقف كلاهما على رأس جسر يتقاطع مع العروبة. الفكرة تبدو بديلاً للفكرة القومية في الوطن العربي، فبدلاً من تعميق وتكريس العلاقات «العربية-العربية»، فيان المطروح دخول شركاء حدد من غير العرب، وبينما يأتي ذلك كنوع من فك الحصار حول اسرائيل-وهو أمر متوقع على أي حال-فإن الأهم فحص تلك الفكرة، فكرة فتح الحدود، وتوثيق المعاون، وهل يكون من الاصلح اقتصاره على المدول العربية أم يمتد لدائرة أوسع! وفي الحالة النانية: ما هو الأثر السياسي لهذا الامتداد على الفكرة القومية والروابط القومية العربية؟.

٧- ووفقًا لتعريف البنك الدولي لمنطقة هلال الشرق الاوسط نلاحظ ان فصلاً ودبحًا قد حدثًا، فقد حلع التقرير الجمهوريات الاسلامية السوفياتية السابقة من موقعها، وخلق لها انتماء حديدًا «اسلاميًا-عربيًا-جنوبيًا»... فهل يكون ذلك هو الرباط الطبيعي... أم هو فك للارتباط القديم مع موسكو وما حولها؟

٣- والسؤال يُثار حول موقع ودور بلدان
 مثل تركيا-عضو الاطلسي-واسرائيل-القادم
 الجديد-وايران المناوئة للغرب.

هذه ملاحظات اساسية حول مصطلح حديد طف على سطح الادبيات السياسية والاقتصادية العالمية في عام شهد صراع المشاريع السياسية والحضارية، أعنى عام ١٩٩٣...».

مركز وملتقى الحضارات: في الحوض

الميزوبوتامي (بالاد ما بين النهرين) ووادي النيل تأسست أولى المدن في تاريخ البشرية، وكان ذلك في الألف الرابع ق.م. وحاءت الاكتشافات الأثرية الأحدث (في العقود القليلة الأحيرة) لتحدثنا انه في فلسطين وسورية وحسوض الفسرات كسانت التحمعات البشرية الصغيرة الستي يعود تاريخهما إلى الألف العاشر والألف التاسع ق.م.، كذلك التحمعات القروية ظهرت في الألف السابع ق.م. في الأناضول، كما في الهضاب الايرانية العليا ووادي الفرات. وكسان المستوى التقيي لهمذه الحضارات مثار اعجاب: السيراميك، الفحار، الأوانسي والأفران. وفي مصر، تشكلت أولى التمركزات البشرية نحو العام ٤ آلاف ق.م. حيث كانت بلاد ما بين النهرين، في القرن نفسه، قد أصبحت مهيأة لـ «الثورة المدنية» التي تميز الحضارة السومرية (مدينة إريدو، وأور، وأوروك، ولاغاش، وأومّا).

و حاء الأغريق بعد ذلك، وبعدهم الرومان، فأضافوا على الحضارة المدنية المصرية والأشورية والبابلية ما عندهم من فنون الهندسة المعمارية. وهذه المدن، وإن لحق بها الدمار بفعل الغزوات الداحلية أو البحرية أو الفيضانات أو السزلازل، عادت وبعثت من حديد على ركامها أو في مناطق مجاورة لمواقعها الأساسية.

بذلك، شكل الشرق الاوسط عقدة لقاء بين شعوب سامية وآرية أو هندو-اوروبية، وكذلك افريقية عبر وادي النيل وبلاد النوبة.

«إن لفظة «سامي» تشير إلى مجموعة لغات متقاربة تتصل حنورها باللغة السومرية وكتابتها الكنعانية. والافتراض الغالب ان غالبية الشعوب التي تتكلم اللغات السامية تعود بجنورها إلى موحات الهجرة القادمة من شبه الجزيرة العربية، وقد اقامت وامتزحت في شعوب حوض الفرات وعلى ساحل سيناء المتوسطي حتى طوروس، أي المنطقة التي يسميها علماء الآثار «الهلال

الخصيب»، وذلك في مواجهة المناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية. وبصورة موازية، حاءت غروات الشعوب المتصلة بمجموعة اللغات الهندول وروية القادمة من الأورال وآسيا الوسطى لتضفي مزيدًا من التعقيدات على الخليط البشري في المنطقة. وجاءت إما بصورة سلمية أو بالحرب، وكان مركز ثقلها الهضاب الايرانية أو الأناضولية، وانضافت إليها (في القرن الليانية أو الأناضولية، غزوات شعوب البحر التي لا تزال أصولها مجهولة، وهي التي شكلت سكان اليونان وآسيا الصغرى ومصر، مرحلة الانحطاط، وأصبحت هيمنة ومصر، مرحلة الانحطاط، وأصبحت هيمنة الاغريق، ثم الرومان، ثم الفرس، طاغية لمدة قرون طويلة» (حورج قرم، مرجع مذكور، ص٢١).

وإذا كانت الشعوب ذات الاصول الطورانية أو التركية المونغولية القادمة من الأورال وجبال ألتائي والناطقة بلغات قريبة من المجموعة اللغوية الفينو أوغرية لم تظهر في المنطقة إلا بعد قرون طويلة من الموجات السابقة، أي بدءًا من القرن العاشر المسلادي (بعد قيام الاسلام وفتوحات)، إلا أنها تمكنت من السيطرة السياسية على الشرق الاوسط وأوروبا البلقانية وأفريقيا الشمالية من القرن الخامس عشر حتى أوائل القرن العشرين.

وكذلك، هناك شعوب أخرى تركست بصماتها في الشرق الاوسط: الجرمان والنورمانديون وشعوب اوروبية أخرى إبان الحروب الصليبية. وبعد هذه الحروب، مارست المدن الايطالية الكبرى (خاصة حنوى والبندقية) التي كانت مسيطرة على البحر المتوسط، تأثيرًا كبيرًا، خاصة في بحال الهندسة المعمارية، على طول الشاطىء المتوسطى للشرق الاوسط.

وفي الشرق الاوسط، اليسوم، ثـــلاث بحموعات ثقافية ولغوية كبرى: المجموعــة التركيــة، المجموعة الايرانية والمجموعة العربية. وفي داخل كــل

منها تعيش تعددية إما دينية أو إثنية -قومية. ولكل منها امتدادات خارج منطقة الشرق الاوسط، خاصة في افريقيا الشمالية والقوقاز وآسيا الوسطى. فالتركوفونية (الناطقون بالتركية) تمتد إلى شعوب عديدة في جمهوريات آسيا الوسطى (السوفياتية سابقًا)؛ وبحال اللغة الفارسية يمتد إلى افغانستان وطاحيكستان؛ وتطال اللغة والثقافة العربيتان كامل شمالي افريقيا وحزءًا من افريقيا السوداء.

#### ١٩١٩: نهاية تاريخ الشرق الاوسط

القديم: يمكننا القول إن عالم الشرق الاوسط القديم ينتهي في ١٩١٩، مع انتهاء الحرب العالمية الاولى وانهيار الامبراطورية العثمانية، آخــر وريـث للبنى السياسية الشرق أوسطية المتراكمة منذ بداية التاريخ القديم (...) كما ان الدول الاوروبية، منذ حملة بونابرت على مصر في ١٧٩٨ حتى اليوم، بدا وكأنها قضت نهائيًا على البنىي السياسية التي كانت محصلة تعاقب غيير متقطع تقريبا لامبراطوريات متمركزة في بلاد ما بين النهرين ووادي النيل والهضاب الايرانية وتراقيا والأنساضول (...) ففي حين كان الاغريق والرومان قريبين من شعوب الشرق الاوسط ببناهم الثقافية وبتقنياتهم، تدخل الاوروبيون والروس والاميركيون في الشرق الاوسط من منطلق تاريخي وثقافي مختلف جذريًا عن المنطق اللذي كانت تعيش في اطاره شعوب المنطقة الاصلية. فمنذ انهيار الامبراطورية العثمانية ومملكة الصفويين في ايسران نشب التنسافس بين الدول الاوروبية بدافع مصالح كل منها في الشرق الاوسط، ثم سرعان ما وحدت مخرجًا لتنافسها بتنظيمها مختلف اشكال النفوذ الاستعماري فيه وبوضعه تحت وصايتها. فأفلح الغربيون في ذلك، وتمكنوا من قلب جميع البني الاحتماعية-السياسية في المنطقة.

ويمكن إيجاز مسار التفوق الغربي الاوروبي

الموصل إلى التحكم ببني الشرق الاوسط السياسية والاحتماعية بذكر النقاط المفصلية التالية:

انتصار تحالف الاساطيل الاوروبية على الاساطيل العثمانية في ليبانت Lépante (١٥٧١)
 الذي أعلن بدء أفول الامبراطورية العثمانية.

- هذا التفوق البحري أتماح للبرتغاليين والاسبان، ثم للانكليز والفرنسيين، استعمار اميركا وبعض الشواطىء الافريقية، وإنشاء مراكز بحارية على الشواطىء الهندية. فمع هذا التطور التاريخي المهم حدًا (انتقال مركز اللقل التحاري من البحر المتوسط إلى الاطلسي) لم تعد امبراطوريات الشرق الاوسط عتفظة بالأهمية التي كانت لها في ما سبق، كما لم تعد اوروبا منعزلة وضعيفة، إذ فتحت امامها طريق الاطلسي وقارة حديدة غنية بلرواتها.

- نمو الافكار الاوروبية التحررية، وانتشارها، لعب دورًا قويًا في تقويض البنى الامبراطورية والاقطاعية والقبلية في الشرق الاوسط. وكان للثورة الفرنسية، على وحه التحديد، أثر كبير جدًا على النحب العثمانيين والفرس والعرب. فقامت في عواصم الشرق ومدنه الكبرى حركات احتجاج وتوترات بين الحكام والنحب المدنية.

- بدأ تفكيك الامبراطورية العثمانية، عمليًا، بالدعم الذي قدمته فرنسا لمحمد على الكبير في مصر الذي انطلق في حملة شرق اوسطية أوصلته إلى ابواب الآستانة. وكاد ان ينحح لولا الضغط الاوروبي الذي أعاده إلى مصر حاكمًا فعليًا عليها (وبعده أبناءه). لكن الديون الاوروبية وضعت مصر تحت الوصاية البريطانية، التي تذرعت بشورة عُرابي باشا (١٨٨٢) لتحتل البلاد.

- ومثلما عمل الانكليز على ضبط اندفاع الفرنسيين في دعم حركة محمد علي في مصر، هكذا ضبطوا اندفاع الروس في دعمهم لليونان الثائرين ضد الامبراطورية العثمانية. لكن ثورات

البلقـان لم تخمـد، بـدءًا مـن انتفاضـــة رومانيــا في ١٨٢٥.

- بين ۱۸٤٠ و ۱۸۲۱، مزقت المنافسات الفرنسية الانكليزية جبل لبنان، وأدت الفتنــة بـين أهله إلى وضع الجبل، عمليًا، تحت وصاية عثمانية الوروبية مشتركة.

- تسارع اندفاع روسيا (طيلة القرن التاسع عشر) نحو البلقان والشرق الاوسط بعد ان تمكنت من انتزاع جورجيا وداغستان وأقضية يريفان وناختشيفان الارمنية، وبعد ان وضعت يدها على مناطق واسعة في القوقاز وشبه جزيرة القرم. هنا، سارعت الجيوش الفرنسية والانكليزية إلى التدخل بين ١٨٥٨ و ١٨٥٨ في حرب شرسة لايقاف القياصرة التي باتت قوتهم تهدد الآستانة نفسها.

- الحداثة (أفكار الديمقراطية والتحسرر) معلها الاوروبيون وزادوا بها من ضغطهم على الشرق الاوسط الذي بدأت مؤسساته السياسية والاجتماعية حالة من عدم الاستقرار: دستور السلطان عبد الحميد الثاني (١٨٧٦)، والدستور المعلن في بلاد فارس (١٩٠٦)، ومجرياتهما الي لم تهدىء النفوس. ولم يتسوان لا السروس ولا الفرنسيون والانكليز عن تسليح الارمن المشتتين منذ القديم في شرقي هضبة الاناضول وكيليكيا.

- في غضون ذلك، وطيلة القرن التاسع عشر، اقام الانكليز لهم نفوذًا سياسيًا وعسكريًا على طول شواطىء شبه الجزيرة العربية. فاحتلوا عدن في ١٨٣٩ وعقدوا معاهدات حماية مع زعماء قبائل الشاطىء الشرقي (الذي دعي «شاطىء القراصنة») ومع زعيم القبيلة المقيمة في شاطىء الصيد الصغير في الكويت (١٨٩٩).

- وحاءت الحرب العالمية الاولى لتفتح، بنتائجها، جميع أبواب الشرق الاوسط امام الفرنسيين والانكليز دون مزاحمة. التقسيم: حلال الحرب حرى الاتفاق الشهير بين الانكليز والفرنسيين: «سايكسبيكو» (١٩١٦). وفي ١٩١٧، وعدت الحكومة البريطانية اليهود باعطائهم فلسطين، وكذلك قدّمت وعودها السخية (المعروفة) للعرب...

لكن، سرعان ما وحدت بريطانيا نفسها بعد الحرب عاجزة عن الوفاء بوعودها والتزاماتها المتناقضة تجاه الفرنسيين (بموجب سـايكس-بيكـو) من جهة، واليهود (وعـد بلفـور) من حهـة ثانيـة، والعرب (مراسلات حسين-مكماهون) من جهة ثالثة. وحاولت الولايات المتحدة (في مؤتمر الصلـح في باريس، ١٩١٩، وحالل السنوات القليلة التالية) مواجهة مطامح فرنسا وبريطانيا، وأصرّت على ارسال لجنة لتقصى حقائق آراء أهالي المنطقة (لجنة كينغ-كرين). فأكدت اللحنة رغبة عرب الهلال الخصيب بدولة واحدة برقاسة ملك هاشمي، وحذَّرت من المطامع الصهيونية في فلمسطين، ومـن مخاطر تقسيم الاناضول بين الارمن والايطاليين واليونـان والاكـراد. ولم تصغ بريطانيـــا وفرنســا للسياسة الاميركية، وجرى توقيع معاهدة سيفر في ١٠ آب ١٩٢٠. وكمانت الدعايـة البولشـيفية، في الوقت نفسه، تفضح مناورات الفرنسيين والانكليز ودبلوماسيتهم السرية، وتدعو شمعوب الشرق الاوسط إلى الثورة ضد الدول الاوروبية.

وفي غضون ذلك، كان مصطفى كمال التورك، يستجمع فلول الجيش العثماني، ويمنع قيام دولة أرمنية وأحرى كردية وثالثة يونانية (في سميرنا), فحساء تركيز الفرنسيين والانكليز على المقاطعات العربية حيث دعموا وجودهم، كما عمل الانكليز والروس على مدّ نفوذهم وسيطرتهم على بلاد فارس، حيث (كما حرى في تركيا على يد أتاتورك) قام الضابط رضا خان بهلوي وأفلح في الوصول إلى السلطة (١٩٢١)، شم في قلب أسرة قاجار وتتويج نفسه؛ وفي ١٩٣٤، حعل منن أسران» اسمًا رسميًا للبلاد.

وطيلة فترة ما بين الحربين، كانت اهداف الوطنين والقوميين في منطقة الهلال الخصيب تجابسه بعنف حينًا، وبمناورات ووعود احيانًا من جانب اللولتين المنتدبتين (فرنسا وبريطانيا)؛ وكسانت مصر تحت الادارة الاستعمارية البريطانية. أما في الحجاز ونجد فقد شحع الانكليز آل سعود على استلام السلطة، فأعلن آل سعود قيام المملكة العربية السعودية في ١٩٢٦.

إنشاء اسرائيل: وأما العامل الأهم في التأثير على مسار منطقة الشرق الاوسط ومصيرهما فبدأ ظهوره مع المستوطنات اليهودية الاولى في فلسطين إثر قيام الحركة الصهيونية، بقيادة تيسودور هرتزل (١٨٩٧) في اوروبا. وعرفت الصهيونية انطلاقة واسعة مع اعلان وعبد بلفيور. أما فكرة عودة اليهود إل فلسطين فتعمود إلى ايمام حملمة بونابرت على مصر حيث بدأت الدبلوماسيتان الفرنسية والانكليزية تطرحانها على نطاق ضيق، ومن دون ان تجـد لهـا صـدى حتسى في صفـوف اليهود. لكن، في اواخر القـرن التاسـع عشـر، بـدأ الاوروبيون ينظرون إلى الشرق الاوسط كشعوب لا يمكن فهمها إلا من زاوية المعايير الدينية؛ وعـودة اليهود إلى فلسطين بالنسبة إليهم، هيي حل ملاتم لمشكلة معاداة السامية المتفاقمة لديهم. وجماءت النازية، وممارساتها، لتزيد من قناعـة الاوروبيين في حدوى هــذا الحـل. أما معارضة العـرب ومآسى الفلسطينيين فكان لهما شأن ضييل في أعين الاوروبيين وحساباتهم قياسًا على عذابات اليهود والهولوكوست. ووجد الانكليز أنفسهم عــاجزين، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عن ادارة مشكلة هم أوجدوها. فأحالوا مسؤولية الحل على الامم المتحدة التي قررت، في ١٩٤٧، تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. فوقعت الحرب بين اليهود والفلسطينيين العسرب المجريسات الاحسداث وتطوراتها، راجع مختلف مواد الموسموعة-دول

ومناطق شرق اوسطية-في مكانها من الموسوعة).

من هذا التاريخ (١٩٤٧)، أصبحت احداث الصراع العربي-الاسرائيلي مركبز المشهد الشرق اوسطي السياسي العام. ومنذ ١٩٧٩، تداخله مشهد تقريري مصيري آخر حاءت به الثورة الدينية في ايران.

الثورة الدينية الايرائية وإسقاطاتها: حاء وقوع لبنان في حرب أهلية مسلحة ليعكس صعود مختلف أوجمه الاصولية في الشرق الاوسط السي بدأت تتململ وتموج منذ هزيمـــة العـرب في حـرب ١٩٦٧. وكوسيلة فاعلة ضد التوسع الشيوعي في الشرق الاوسط، شبجعت الولايات المتحمدة الاميركية المملكة العربية السعودية على تحريك الايديولوجية الاسلامية لاحتسواء نفوذ الاتحساد السوفياتي. وقد توحت هذه الجهود بالنحاح مع إنشاء «مؤتمر منظمة الدول الاسلامية» في مكة في ١٩٦٩. وبفضل الوسائل المالية التي وضعتها المملكة ابتداء من ١٩٧٣ ودعم الحكم الاسلامي الباكستاني، أصبحت هذه المنظمة قدوة مهمة منافسة لحركة عدم الانحياز التي ذهبت بعيدًا في معارضتها السياسة الاميركية، وكذلك للجامعة العربية التي أصبحت منبرًا معاديًا للامبريالية. والأهداف المعلنة لمؤتمر منظمة الدول الاسلامية كانت الجهاد ضد الالحاد الماركسي، وتأكيد القيم الاسلامية والحبث على التضمامن بسين المدول الاسلامية (راجع «العالم الاسلامي» في الجنزء التالي، الثاني عشر).

هذا النجاح دفع السياسة الاميركية إلى تشجيع إقامة سلطة في طهران تكون في يد رجال الدين عندما بدأ نظام الشاه ينزنح في ١٩٧٩. وبالفعل، خشيت الدول الغربية من ان تتوصل الاحزاب اليسارية في ايران إلى استلام السلطة خاصة منها الحزب الشيوعي (تسوده) وحسزب «بحاهدين خلق»، فوضعت امكانيات إعلامية

هائلة لخدمة دعوات الامام الخميسي وهو في منفاه في باريس (وكان قد انتقل إليها من العراق)، فكان الزعيم الكاريسمي الاوحد للمعارضة الايرانية. ولعودته إلى طهران وضعت الحكومة الفرنسية بتصرفه طائرة حاصة وعاملته معاملة رئيس دولة. لكن سرعان ما فاحاً حكم الثورة الاسلامية في ايران المخططات والحسابات الدولية باطلاقه مبادرات وشعارات إسلامية، محليًا وإقليميًّا ودوليًّا، وبالتفاف جماهيري، بدت معها الدول المخططة (خاصة الولايات المتحدة) وكأنها قد أُخذت على حين غرة.

جاءت ردة فعل الاتحاد السوفياتي سريعة. فدخل افغانستان حيث كان يخشى على النظام الافغانستاني الحليف من السقوط. الولايات المتحدة استمرت تدعم خياريها الأساسيين («السنيين» في مواجهة الثورة الايرانية «الشيعية») السعودية وباكستان. فالاسلام، بخياريه: الأصولي الاتحاد السوفياتي، المهيمن بقوة على المشهد الاتحاد السوفياتي، المهيمن بقوة على المشهد العلمانية فيه، تركيا، فتمسكت بقوة بعلمانيتها؛ وأما الدول الأقرب إلى العلمانية، العراق، سورية، فالأولى اتجهت بسرعة إلى الحرب مع ايران (راجع هذه والثانية إلى الوفاق والتحالف مع ايران (راجع هذه المواد في مواقعها من الموسوعة).

وبعد قليل من انتهاء الحرب الايرانية - العراقية (حرب الخليج الاولى) حتى عاد العراق إلى الحرب وعادت الحرب إليه (بزعامة الولايات المتحدة وقيادتها المباشرة للعمليات العسكرية وبمشاركة أكثر من عشرين دولة وتغطية الامم المتحدة) بسبب (وذريعة) غزو العراق الكويت في ٢ آب ٩٩٠١. فنزل على ارض السعودية ٠٠٠ ألف حندي حاربوا العراق وقصفوا بناه التحتية. وشحع الغربيون ثورة كردية في شمالي العراق أدت إلى توسيع دائرة الانفلات الامني (تمرد شيعي في

جنوبي العراق تمكنت السلطة من إخماده)، كما ان تمركز الجيش الاميركي في العربية السعودية وعلى بعد كيلومة ات قليلة من الاماكن الاسلامية المقدسة لم يمر دون ان يترك تململاً عميقًا وهيجانا حتى داخل العربية السعودية. وعلى جبهة محادثات السلام العربية-الاسرائيلية التي نظمتها الولايات المتحدة (ورعتها ولا زالت) منذ تشرين الاول ۱۹۹۱، تحققت حطوات لا تـزال «هشــة»، إذ لا يزال العنف مستمرًا في الاراضي الفلسطينية المحتلة من اسرائيل منذ ١٩٦٧، والحركة الاسلامية «حماس» متصاعدة التأثير، و «حيزب الله» في حنوبي لبنان متمسك بالمقاومة الاسلامية المسلحة ضد اسرائيل ويكيل لها ضربات موجعة، وسورية يقوى منطقها (وموقفها) حول «الارض مقابل السلام» يومًا بعد يوم فاضحًا غطرسة اسرائيل وأميركا وسياستها تشهد دعمًا سياسيًا من قوي عربية واسلامية كثيرة وعدد من الدول العربية والاسلامية (ايران، لبنان ومصر وغيرها...)، والعراق عاد يصلُّب لهجته (بدءًا من صيف ١٩٩٧ وبعد حطوات تقارب متبادلة ومهمة بينه وبين سورية) إزاء الموقف الاميركي منه رغم الحصار الشديد المضروب عليه من سنوات طويلة.

الشرق الاوسط والحرب الباردة: أي من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى حرب الخليج الثانية الثانية المرب العالمية الثانية حتى حرب الخليج الثانية ١٩٩١، حيث كان الشرق الاوسط خلالها وثيق الارتباط بسياسات القوتين الكيرين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، لأهميته بمصادره النفطية وبموقعه الاستراتيجي، فيرز الأهم بين بقاع العالم ومناطقه ودوله. فبعد ثلاث مراحل تاريخية من تاريخ الشرق الاوسط: المرحلة العثمانية (النهست في ١٩١٨)، المرحلة الاوروبية (مسن المقوتين العظميين (١٩٩١)، المرحلة المرحلة المرحلة اللوروبية المرحلة القوتين العظميين (١٩٩١)، بدأت المرحلة الاميركية (١٩٩١).

ينقسم المحللون إزاء تشكيل تطور الشرق الاوسط حلال الحرب الباردة وبخصوص وزن القوى الخارجية والمحلية في هذا التشكيل إلى تـــلاث وجهات نظر: الاولى تىرى ان القوى الخارجيــة لعبت الدور الأهم وان القوى المحليــة كــانت بحــرد ادوات في لعبتها؛ الثانية تعطى وزنَّـا أكبر للقـوى المحلية في تشكيل تطوره (الشرق الاوسط)؛ الثالثة، توليفية، وتقول بالدورين معًا وتبعًا لكل دولة من دول الشرق الاوسط على حدة من حيث درجة ارتباطها بالخارج، فيكون هناك تشكل لتطور خاص بكل دولة من دول الشرق الاوسط وإن كان له انعكاسات وتأثير على المنطقة بأسرها، فمفاهيم مثل «انعكاسات» و «تأثيرات» و «عدوى» و «نتائج»... إنما تطال، في عملية تشكل التطور، بقاعًا أوسع من منطقة محــددة بعينها، فالحري النظر في تشكل تطور كل دولة ومدى تأثيره.

المتحمسين لوضع الحسد الدقيسق بسين التأثسيرات الخارجية والمحلية في تشكل تطور الشـرق الاوسـط إبان الحرب الباردة، يميلون إلى التركيز على ان هذه الحرب (الباردة) حوّلت الانتباه عن المشاكل الضاغطة في المنطقة وجمّدت تطورات ايجابية من حيث انها دفعت دول المنطقة إلى تخصيص القسم الأوفر من مواردها لسباق التسلح بــدلاً مــن الاستخدام المفيد لهذه الموارد. وبالتالي، بحسب سا يقولون، فإن نهاية الحرب الباردة تهيء الاطار المناسب لكى تبدأ دول الشــرق الاوسـط مواجهـة بعض مشاكلها. وواضح ان الفعل المضارع، هنا، «تبدأ»، إنما يشير بوضوح إلى البداية، ثم المسار، مع المرحلة الرابعة (الاميركية) في تاريخ تشكل تطور الشرق الاوسط. وقبل الحديث عن هذه المرحلة (الرابعة) من المفيد إلقاء نظرة على ما طرأ على الشرق الاوسط من تغييرات احتماعية-اقتصادية حذرية.

#### التغييرات الاجتماعية-الاقتصادية الجذرية

#### عهيد: نظرة عامة

أدّى انفتاح الشرق الاوسط على رؤوس الاموال والتكنولوجيا الاوروبية منذ اوائل القرن التاسع عشر إلى تغييرات جذرية في اجتماع بلدانه واقتصادها. وهذه التغييرات ساهمت بشكل كبير في تغذية عدم الاستقرار السياسي. فلحول رؤوس الاموال الاوروبية طيلة القرن التاسع عشر، حاصة إلى بلاد فارس ومصر سرّعت من مسار الحداثة لكنها أوجدت في الوقت نفسه تململاً اجتماعيًا حاصة في البيئات الفلاحية وأوساط الاعمال الحرفية.

وابتداء من الثلث الأحير من القرن العشرين، حاء النفط ليبدّل من معطيات المشكلة. فصعود القوة المالية والسياسية للأنظمة المحافظة في شبه الجزيرة العربية المدعومة من الولايات المتحدة الاميركية قلّل، ثم سحق نفوذ بحموعات الايديولوجيات الاشتراكية والقريبة منها في المنطقة. حتى ان بلدانًا مثل مصر وسورية أخذت تطبق سياسات احتماعية واقتصادية منفتحة على تطبق سياسات احتماعية واقتصادية منفتحة على المصالح الغربية؛ وكذلك ايران الثورة الاسلامية التي تعلن ايديولوجية الدفاع عن المسحوقين في العالم كانت تحذر دائمًا من المس في بنى الملكيات العقارية المدنية والريفية.

#### حدود الحداثة الاستعمارية:

مع بدء تغلغل رؤوس الاموال الاوروبية في الشرق الاوسط، كانت شعوبه بالاكثرية الساحقة من السكان، من ابناء الريف أو البدو. كانت نسبة الوفيات مرتفعة حدًا حتى ان عدد السكان بقي ثابتًا فترة طويلة. في اوائل القرن التاسع عشر، كان عدد سكان مصر ٤ ملايين، وايران ٥ ملايين، وتركيا نفسها ٥٠٥ ملايين، وسورية والعراق ولبنان وفلسطين مجتمعة ٢ مليون؛ أي ما مجموعه

١٧،٥ مليون نسمة لكل الشرق الاوسط.

وجاء تحسن مستوى الحياة والصحة ليؤدي إلى زيادة ديمغرافية ملحوظة انتقلت مسن نسبة ١٠٥٪ في السنة في بداية القرن العشرين إلى أكثر من ٢٪ في اواسط القرن، لتصبح ٢٠٠٪ و٣٪ ابتداء من الستينات. ففي ١٩٦٠ وصل عدد سكان الشرق الاوسط إلى ١١٧ مليونًا، وفي هي بذاتها إحدى المؤشرات الايجابية لنهج الحداثة. لكن الفشل المتكرر في التصنيع أدّى بالشرق الاوسط لأن يرزح تحت ثقل الديمغرافية والنزوح المتسارع إلى المدن وغير المسيطر عليه (انفحار المدن).

قحت ضغط نفوذ الدول الاوروبية قامت بلدان المنطقة بتنفيذ مشاريع زادت من قوة كبار ملاك الارض: السدود وشبكات الري التي نمت زراعة القطن وأضعفت زراعات تقليدية أحرى مثل زراعة التوت (تربية دود الحرير التي قضت عليها استيردات الأقمشة الاوروبية) والطرق الحديدية والبرية التي وسعت من الموانيء وأهلتها للتحارة العالمية. ولتحقيق مشل هذه المشاريع الكبرى راكمت المدول الشرق أوسطية، في القرن التاسع عشر، على نفسها الديون حاصة من باريس ولندن، وقدّمت عروضًا استثمارية سمنية للشركات الاوروبية: التبسغ، المياه، الكهرباء، الملفرة، التلغراف.

النهب الذي رافق مراحل الحداثة الاولى أفاض في تأريخه المؤرخون وفي وصفه عدد كبير من الكتباب الاقتصاديين والاجتماعيين. لكن في الحقيقة لم تكن هذه الصورة هي الصورة الوحيدة عن مرحلة نقل الحداثة الاوروبية إلى الشرق الاوسط. فثمة مقاصد ايجابية كثيرة عبر عنها كتاب كثيرون ايضًا: كوندورسيه Condorcet رأى ضرورة إعادة «هله المناطق إلى بحدها الغابر»؛ والسان سيمونيون الفرنسيون احتاروا

مصر مركزًا لتحقيق احلامهم في الزراعمة والصناعة، ولهم يعود الفضل في مشروع شق قناة السويس التي تربط البحر المتوسط بالبحر الاحمر.

على صعيد التعليم والفكر، فقد طال النحب المدنية عبر المدارس الارسالية خاصة، وظل بعيدًا حدًا عن مدى واتساع الحاجة إليه في المنطقة، ولا يقارن بحركة الحداثة ومدى نجاحها التي طبقتها اليابان في اواحر القرن التاسع عشر (تجربة ماتيجي). وسرعان ما وحدت هذه النحب نفسها محزقة بين تيارين كبيرين: تيار السلامي أصولي يدعو للكفاح ضد السيطرة الاحنبية، وتيار أمين للامبراطورية العثمانية أو مختلف نماذج القوميات الحديثة (تركية، فارسية، عربية، مصرية، القوميات الحديثة (تركية، فارسية، عربية، مصرية، سورية، ارمنية، كردية، لبنانية، مسيحية، الخ...).

عشية الحرب العالمية الأولى، كانت كل من مصر وايران تعد نحو ١٠ ملايين نسمة، وتركيا ١٥ مليوناً. والبلدان الثلاثة كانت تجارتها ناشطة، وكانت تصدر القطن، التبغ، الزيست، القمح، الشعير، الاصواف، التمور... أما صادراتها من الاقمشة والمنتوجات المصنعة فجاءت على حساب منتوجاتها الحرفية والصناعية البدائية، ما أوجد حالة من التململ الشعبي المتصاعد. والحركة الاصلاحية الفارسية تمحورت في بداية القرن حول النضال ضد امتيازات شركات التبغ الإحنبية، وبعد خمسين سنة ضد نظام الامتيازات النفطية (حركة الدكتور مصدق).

#### أضرار «نعمة» النفط:

الامتيازات النفطية الاولى مُنحست للاوروبيين في بلاد فارس منذ اواخر القرن التاسع عشر. وبعدها، اصبح العامل النفطي هو العامل المهيمين على موجات الاستثمارات الغربية في المسرق الاوسط. وفي اوائيل القرن العشرين، اكتشفت آبار حديدة في الموصل. ولم يسدأ الاستثمار النفطي على نطاق واسع في شبه الجزيرة

العربية، وحاصة في السعودية والكويست، إلا غداة الحرب العالمية الثانية، هذه الحرب التي تسببت بنوع من «طفرة صناعية» في الشرق الاوسط لحاجة الجيوش المتحاربة إليها.

في ايران، قامت موجة قومية اقتصادية، على يد الدكتور مصدق، هزّت العرش البهلوي وعدّلت من شروط الاستئمار النفطي المعطى للشركات الاجنبية (راجع «ايران»، ج٤، ص١٥١ و ٢٢٥). وبعد ثلاث سنوات أي في ففحّر قراره هذا المطالب الاقتصادية في جميع ارجاء العالم الثالث. وتعمّمت اجراءات التأميم في مصر، ثم في سورية والعراق. وأخذت المبادلات التحارية في أبلدان وجهة الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة الاشتراكية، ونما التعاون التقني بينها، خاصة في عال الصناعة الهيدروليكية والحديدية والاستئمار النفطي. فسارعت المدول الغربية إلى حماية النفطي. فسارعت المدول الغربية إلى حماية

قلب انفحار أسعار النفط العالمية، المرة الاولى في ١٩٧٣ بسبب الحسرب الاسسرائيلية-العربية، والثانية في ١٩٧٩ بسبب الثورة الايرانية، المعطيات الاقتصادية في الشرق الاوسط. فالموارد المالية المتأتية من قطاع الطاقمة تمسك بهما بصورة اساسية المملكة العربية السعودية ودولة الكويت اللتان لا يسمح ضعفهما الديمغرافي من امتصاص تلك الكتلة الهائلة من العائدات الجديدة النفطية المين انتقلمت من ٤٠٢ مليمار دولار في بدايسة السبعينات إلى ٤٦ مليارًا في ا واسطها، وإلى ١٣٥ مليارًا في بداية الثمانينات. هكذا تكون هاتان الدولتان، إضافة إلى الامارات وقطر، قد حصلت بين ١٩٧٣ و١٩٨٥ على أكثر من ألف مليار دولار من العائدات النفطية، علمًا ان بحموع سكان هذه الدول لا يتعدى ١٣ مليون نسمة، أي انها الأضعف ديمغرافيًا بين مجموعة دول الشرق الاوسط.

المساعدات التي توزعها هذه الدول النفطية مهمة حدًّا لكن اسقاطاتها السلبية في مشروطيتها: سياسيًا، لابقاء الدولة متلقية المساعدات على حط السياسة الغربيسة؛ اقتصاديًا، لتفكيك الأنظمة المركزية في الادارة الاقتصادية. وهكذا، تطرأ تغييرات حذرية، مسرة حديدة، على البنسى الاحتماعية والسياسية في منطقة الشرق الاوسط.

#### تهميش وهشاشة:

في ١٩٩١، قوّت حرب الخليج من هيمنة البترودولار الاسلامي المحافظ (بسترودولار شبه المخزيرة العربية) وكنتيجة للمطامح العراقية التي هدّت هذه القوة المالية. لكن هذه القوة المضافة للبترودولار على قوته السيّ عرفها في سنوات للبترودولار على قوته السيّ عرفها في سنوات استمرت قوة اسلامية أحرى (ايران) في منافستها، والنتيجة الابرز لهذا التنافس وقعت على كاهل لبنان أكثر من غيره، الذي شهد نموًا سريعًا لحرب الله في ختلف ارجائه.

المشكلة ان هذا التنافس الاسلامي «المالي» لم يعمل على التصنيع. فواردات الموارد الماليسة تركزت بين أيدي اعداد قليلة من الناس، ما أدّى إلى إهمال الزراعة (باستثناء سيورية)، وحصير الجهود الصناعية في قطاعات مثل مصافي النفط والبزوكيمياتيات وتنمية قطاع السياحة ومما يستتبعه من منشات فخمة. وحتى هذه الجهود الصناعية المتمركزة حول البتروكيمياتيات اعاقتها الحروب المتكسررة والنزاعسات وقلسة الاستقرار السياسي، وابعدت المستثمرين الاحسانب رغمم الاعتقاد السائد لدى خبراء الطاقة العالميين من ان منطقة الشرق الاوسط تملك امكانات التحول إلى واحدة من أهم المناطق في العالم لجهمة الطاقمة الانتاجية في صناعــة البتروكيمياتيــات الأساســية (تحويل منتجات تكرير النفط والغاز الطبيعي إلى مواد كيميائية للاستخدام في انتاج المنتحات

الصناعية والصيدلية والزراعية والاستهلاكية).

اصبحت الصناعة في لبنان، حتى ١٩٧٤ على قدر من الاهمية والتنوع وواعدة بمزيد من التقدم. لكن الحرب التي مزقت البلاد اعادتها سنوات إلى الوراء. والصناعة في العراق، التي يمسك بها القطاع العام، أخّرتها الحرب مع ايران، ثم دمّرتها الجيوش الغربية لـ«تحرير الكويت». وفي ايران، تراجعت الدفاعة التصنيع مع السنوات الاولى من الثورة الاسلامية، ثم بسبب الحرب مع العراق. وحدها تركيا استفادت من استقرارها السياسي النسبي في المنطقة، وشبحعت على السياسي النسبي في المنطقة، وشبحعت على الاستثمارات الغربية في الصناعات المتنوعة، لكن الشرقية من البلاد (حيث الأكراد) قابعة في فقر الشرقية من البلاد (حيث الأكراد) قابعة في فقر

هكذا، مع الهبوط السريع والمستمر لمدة طويلة في اسعار النفط بدءًا من ١٩٨٥، عاد الشرق الاوسط ليكون «منطقة ضعيفة حداً الشرق الاوسط ليكون «منطقة ضعيفة حداً اقتصاديًا». لكن نموه الديمغرافي استمر مرتفعًا وإن سحّل بعض الـ التراجع؛ مبادلاته التحارية هامشية وعجزه في المواد الغذائية كبير، رغم الفاتض التركي من هذه المواد والتوازن الزراعي السوري. فعلى إجمالي ألفي مليون دولار هي الصادرات العالمية من المواد الغذائية لا تتعدى حصة الشرق الاوسط ٣٠ مليارات لتركيا. وجموع السرائيل و٨٠٨ مليارات لتركيا. وجموع صادرات الشرق الاوسط، عما فيها الصادرات النفطية، لا تتعدى ١٤٢ مليار دولار، أي ٢٠٣٪ فقط من الصادرات العالمية، في حين انها كانت قبل سنوات قليلة (أي في بداية الثمانينات) ٢٠٠٠

منذ ١٩٨٥، حسرت بلدان شبه الجزيرة العربية قدرتها على تأمين فواتضها المالية التي اعتادت عليها في السنوات السابقة. فعائداتها النفطية السنوية التي كانت تتحطى ١٣٠ مليار

دولار في بداية الثمانينات لم تعد إلا في حدود ٤٠ مليارًا على عتبة التسعينات. والدخل الفردي الذي كان قىد وصل إلى ١٢ ألسف دولار في العربيسة السعودية في ١٩٨٢-١٩٨٣، لم يعد اليدوم (۱۹۹۲-۱۹۹۳) إلا ٧ آلاف دولار، أي اقل من الدخل الفردي في اسرائيل (١١ ألسف دولار). أما بالنسبة إلى البلدان الأحرى في الشرق الاوسط فيستراوح بسين ٦٠٠ دولار (في مصسر) و٢٥٠٠ دولار في ايران. والأمية، لما هم فوق سن الـ ١٥ سنة، لا تزال مرتفعة: ٥٧٪ في مصر، ٤٦٪ في ايران، ٤٠٪ في العراق، ٣٥٪ في سورية، ٢٠٪ في تركيا والاردن ولبنان. أما معدل الحياة، ومعدل الوفيات عند الاطفال، فلا يزالا بعيدين حدًا عن المعمدل المعروف في البلدان المتقدمة، وحتمى في بلدان الشرق الاقصى التي تعرف تصنيعًا مطردًا (الارقام الاحصائية المواردة تحت العدوان الفرعمي «تهميش وهشاشة» عن جورج قرم في مؤلفه السالف الذكر).

إن الخط البياني للعصر النفطي في الشرق الاوسط يشير بوضوح إلى الهبوط. وهو في تأمينه، بصورة عامة، زيادة في مستويات العيش المرفّه لشرائح اجتماعية، إنما يعمل على تفاوت كبير بين الطبقات الاجتماعية، وهو تفاوت قد يفضي إلى نتائج أخطر بكثير من النتائج التي ترتبت على أحداث سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية. وغمة ظاهرة خطيرة ايضًا بنتائجها، وتتمشل بهجرة الادمغة الشرق اوسطيين إلى اوروبا وكندا والولايات المتحدة، وما تعنيه من إفقار للكفاءات العلمية والاقتصادية يضرب الشرق الاوسط. يقابل العلمية والاقتصادية يضرب الشرق الاوسط. يقابل المرائيل المي عرفت الدفاعة قوية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

إن ما يمكن ان يُقال، احيرًا، إن الشرق الاوسط هو في حالة غليان حافت وعميق. عرف تغييرات ثقافية، ديمغرافية وسياسية دائمة منذ بدايــة

القرن التاسع عشر. ودينامية هذه التغييرات وثيقة الارتباط بتطور أنظمة السلطة على المستوى الدولي، الاوروبية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، السوفياتية-الاميركية بين ١٩٥٠ و١٩٩٠، والاميركية ابتداء من ١٩٩٠.

أسباب الانحطاط: في اوروبا تقليد ثقافي طويل يحصر تفسيره لانحطاط ثقافة الشرق الكبرى إما بالصفة «السامية» لشعوبه (رينان، غوبينو)، وإما بالاسلام الذي حسّده العرب تارة والاتراك تارة أحرى. أما التحليل الماركسي فكثيرًا ما اعتمد في نظريته على «الطغيان الآسيوي» الذي عرفته امبراطوريات الشرق الاوسط القديمة، أو أحدثها الامبراطورية العثمانية. فالطغيان، والتعصب الدين، و «ثقل» المزاج السامي، وصورة العرب البدو... كثيرًا ما شكلت اساسًا لصورة مجتمعات الشرق الاوسط في الوعي الاوروبي.

لكن هذه الصورة كثيرًا ما يعترض عليها مستشرقون معجبون بالاسلام (ماسينيون، غارده)، أو بالعرب (غوستاف لوبون)، حتى ان بعض الشخصيات، في فرنسا خاصة، لم يسترددوا في اعتناق الاسلام (مونتيل، غارودي)، وبعضهم الآخر وجلّهم من حيل العلم الاسلامي في فرنسا (كيبيل، إتيان، كارّي، بورغا، روي...) يريد ان يرى في الديناميكية السياسية للحركات الاسلامية الطريق الوحيد الممكن لعبور الشرق الاوسط إلى الحداثة والتطور بعد فشل تجارب الحداثة السابقة الي كانت متأثرة بالافكار الاوروبية، العلمانية، الديمقراطية أو الماركسية.

ليس هناك ما يصدم المرء أكثر من رؤيته الشرق الاوسط الذي اثبت التاريخ كما أثبتت المكتشفات الأثرية عظمة امبراطورياته المتعاقبة حتى العباسيين وقد أصبح على هذ الصورة المتهالكة الواهنة من التخلف الثقافي والاقتصادي. ولتفسير هذا الانحطاط، اعتقد بعض المؤرحين ان

تغييرات مناحية أتت على القواعد المادية لهذه الحضارات، لكن كثيرين غيرهم يرفضون هذه النظرة ويقولون بأن اتسماع الصحماري وقلمة الامطار هما الميزة الدائمة للشرق الاوسط منذ التاريخ الموغل في القدم. ويبدو ان جهود الانسان الشرق أوسطى للتخفيف من مضار المناخ قــد حفت منـذ قرون عديـدة، خاصـة منـذ انحطــاط الامبراطوريــة العباســـية، والحمـــلات الصليبيـــة والاضطراب الـذي أحدثته في المنطقـة، وغـزوات المغول الذين قضوا على مدن كانت مراكز ثقافية عالمية مشعة، مثل بغداد ودمشق وطرابلس. وليـس هناك من شك ان الهبوط الديمغرافي في الشرق الاوسط، بين القرن الثالث عشر والقرن التاسع عشر، الذي ترافق مع الهبوط الاقتصادي، كانت نتيجته تخلى إنسان هذه المنطقة عن تطويع الطبيعــة القاسية والبيئة الصعبة. وإضافة إلى ذلك، فقم جاءت عهود العثمانيين، التي حلفت قرونًا من عدم الاستقرار والمواجهات الدينية، لتطمس كل وثبة مبدعة وبحدّدة كانت، حتى ايامهم، تميّز الثقافة

وبدخولها عصر الاتصال بالعالم الاطلسي وبالشرق الاقصى بفضل تطور تقنيات الملاحة البحرية والتحارة أخدت أوروبا من الشرق الاوسط قاعدة أخرى من قواعد ازدهاره المادي: الاوسط قاعدة أخرى من قواعد ازدهاره المادي: أي موقعه كعقدة مواصلات تجارية برية بين القارات الثلاث، اوروبا وآسيا وافريقيا. فعلى قدر ما كانت تقنيات المواصلات تتطور كان الشرق الاوسط يغرق في الاختناق الاقتصادي. وجاءت خسارة الامبراطورية العثمانية لسيطرتها على الحركة الملاحية في البحر المتوسط (القرن السابع عشر)، ثم لتراجعها امام القوات الروسية في المناطق الآسيوية، لتزيد من وضعية الاختناق هذه، خاصة في الأناضول وبلاد ما بين النهرين. أما في خاصة في الأخرى أدارت ظهرها، في ذلك الوقت، للشرق ما يختص بالحضارة الاسلامية، فقد بدا انها هي الأخرى أدارت ظهرها، في ذلك الوقت، للشرق

الاوسط، واتجهت ناحية المحيط الهندي حيث لمعت عـدة مراكـز إشـعاعية في عهـد امبراطوريـة المغـول الكبار.

«شرق أوسط فقير وبائس» وقف عليه الرحالة الاوروبيون ووصفوه في القرن الثامن عشر. وكلهم صعقهم المشهد المتناقض: حضارات عظيمة قليمة تشهد عليها الآثار (الأهراسات، نصب الأشوريين، آثار اليونان والروسان والفرس، مساجد هي آية في الجمال تعود إلى العصور الاسلامية اللهبية...) وواقع بائس يشهد عليه وضع السكان والمؤسسات. فأنتج هذا الواقع علاقة غريبة بين اوروبا والشرق الاوسط، علاقة تراوحت غريبة بين السحر والانشداد، والنفور والاشمئزاز. والعلاقة نفسها لا تزال حتى اليوم، و لم يُسدل الستار عليها بعد، وإن حل الطرف البعيد من الأطلسي (الاميركيون) عل طرفه الأقسرب (الاوروبين).

### المرحلة الاميركية وأفق المستقبل

من «عوبي» إلى «شرق أوسطي» إلى المكانيات الممانعة: مع انتهاء مرحلة «الحرب الباردة والشرق الاوسط» بسدأت على الفور «المرحلة الاميركية والشرق الاوسط»، أو «الشرق الاوسط في المرحلة الاميركية». وهده البداية ترافقت مع حادثين كبيرين لا يشيران، بوقائع مسارهما وبخطابهما الدبلوماسي والسياسي، إلى اقتل من هيمنة اميركية تكاد تكون تامة على المنطقة: ضرب العراق وحصاره، وبدء مفاوضات السلام الفلسطينية (والعربية) –الاسرائيلية. كما السلام الفلسطينية (والعربية) –الاسرائيلية. كما عقبت هذه البداية، ومباشرة (أي في ١٩٩٢) وحمال شرق اوسطية، ودول شرق اوسطية، ورحال شرق اوسطية، ورحال القمم، وأدنى وصولاً إلى مؤتمرات متخصصة)

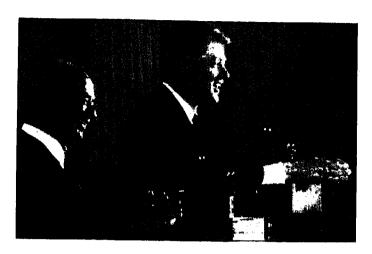

الرئيس الاميركي بيل كلينتون (الى يمين الصورة) ورئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين في مؤتمر صحافي في واشنطن (آذار ١٩٩٣).

شرق أوسطية... ولوحظ ايضًا، في الوقت نفسه، انه في حين تختزل «الشرق أوسطية» توجهًا اميركيًا (واسرائيليًا) حيال المنطقة، تُشار «المتوسطية» (حوض البحر المتوسط) على نار اوروبية هادئة. وبينما الحديثان (الشرق أوسطي والمتوسطي) يحتلان القسم الاوفر من الخطاب السياسيي والدبلوماسيي والجغراسياسيي والاستراتيجي والامني والاقتصادي الخاص بالمنطقة يُعلن في القاهرة عن افلاس حامعة الدول العربية وقرب توقفها عن ممارسة معظم انشطتها. وهذا الاعلان يدعمه الحجم الضئيل الذي باتت عليه الجامعة في الواقع.

وبهذا تكون المنطقة التي مثلتها الجامعة العربية والتي سميت، حتى عهد قريب، بالمنطقة العربية (أو العالم العربي أو الوطن العربي) قد مرّت خلال خمسين عامًا بثلاث مراحل: مرحلة النظام الاقليمي العربي، وبعدها مرحلة النظام الاقاليمي العربي، عين نشأت وتعددت التجمعات الجهوية أو المناطقية (الاتحاد المغاربي العربي، بحلس التعاون الخليجي...) وهي التجمعات التي تسببت-ربما بدون قصد-في إضعاف جامعة الدول العربية. ومن مرحلة «تلغي» تسمية «عربي» بمصلحة «شرق مرحلة «تلغي» تسمية «عربي» لمصلحة «شرق أوسطي» حيث تندرج الاقاليم العربية في أحزاء جغرافية منفصلة ومتشابكة في آن واحد.

في الصدد هذا يقول جميل مطر (كاتب

وخبير سياسي مصري، في «الحياة»، العدد ١٠ كانون الاول ١٩٩٥، ص١٩٩٠ ص١٠):

«جزء كبير من العرب في الاقليم الشرق أوسطى، وبعض هذا الجزء مع جزء آخر في الاقليم المتوسطى. والاقليمان أي الأوسطى والمتوسطي بدآ فعلاً في تأدية وظائفهما وترسيخ قواعدهما. ثم هناك الاقليم الثالث (وبدقة أكثر هو الاقليم الاول) وهو الاقليم العربي، ولكنه الاقليــم الـذي يبــدو ان الجميع انشغلوا عنه بالاوسطية والمتوسطية فقرروا تحميده (الوهن الذي أصاب الجامعة العربية، فوضعت على طريق الزوال) وتفسيخ قواعده وحرمانه من تأدية وظائفه. ثم هناك اقاليم فرعية كثيرة متشابكة مع الاقاليم الأكبر. فهناك اقليم الخليج، وهناك اقليم ناشىء (والاصح القول هناك إقليم يجسري الكلام حول نشوته) في شكل كونفدرالي يضم اسرائيل والاردن وفلسطين؛ وهناك إقليم «الأشقياء» (نسبة إلى تمردهم على الارادة الاميركية) ويضم ايران والعراق وليبيا (...) هذا النظام (الشرق أوسطي) مدين لـتراكم مبادىء متناقضة في ثلاث وثائق، كل وثيقة منها مهدت وشرّعت لقيام نظام إقليمي في المنطقة. أولى هذه الوثائق، بروتوكول الاسكندرية الموقع عام ١٩٤٤ الذي وضع مبادئه وصاغه عرب، فأنشأ حامعة الدول العربية واطلق شرارة النظام الاقليمى العربي (راجع «العالم العربي» في الجنزء التسالي،

الثاني عشر). أما الوثيقة الثانية، فقد ظهر في شكل كتاب قيام بتأليفه شيمون بيريز رئيس وزراء اسرائيل (٩٩٥)، ولم يشترك في وضع مبادئه أو صياغته عرب، وهو الكتاب الذي دشن الشرق أوسطية الجديدة. وفي برشلونة (راجع «مؤتمر برشلونة» في «حوض البحر المتوسط»، ج٨، ص ٧٤-٧٦) اشترك العرب مع غيرهم في وضع مبادىء وصياغة اعلان ينشيء المنظومة المتوسطية».

احتصارًا، يسدو واضحًا ان المستهدف في «الشرق اوسطية» إنما هو العالم العربي (إقليم الشرق الاوسط الأكبر) في اعتبارها إياه جملة دول وطوائف، بالمعنيين المنهبي والاتني، متحاورة، لا حامع وطنيًا أو قوميًا لها، أي لا حامع لها على صعيد الهوية السياسية. والهدف تشريع ابواب المنطقة امام الولايات المتحدة التي تعمل سياستها على ارساء أسس بنية إقليمية تتمتع فيها اسرائيل على ارساء أسس بنية إقليمية تتمتع فيها اسرائيل على ارساء أسس بنية إقليمية تتمتع فيها اسرائيل حاصل موازين القوى بين مختلف الاطراف.

أما ما يثيره بين حسين وآخسر المحللسون المتفاتلون بعدم نجاح الشرق أوسطية فإنما يستندون على «وضع حاص في المنطقة يقوم على نظام يتوجب عليه مواجهة مستمرة لتيار الممانعة الثقافية والحضارية في الجحتمعات العربية. وهنا تجدر الاشارة إلى ان هذه الممانعة تتنــامي يومّــا بعــد يــوم وتــأخـذ اشكالاً مختلفة يغلب عليها في الوقت الراهن الطابع الاسلامي...» (معين حداد، استاذ في الجامعة اللبنانية، «النهار»، تاريخ ۱۸ ايسار ۱۹۹۰، ص١١). ويستندون كذلك على ما أظهرتمه ايران من قدرة على هذه الممانعة المتوافرة فيها على كامل المستويات المدنية والسياسية، ويعطون المثل الأوضح وهو في إقدام «الولايات المتحــدة، في ٣٠ نيسان ١٩٩٥، على اتخاذ خطوة اريد لها ان تكون حاسمة. إذ أعلن رئيسها بيل كلينتــون وفي حضـور وزير حارجية اسرائيل شمعون (شيمون) بيريز، عن

وقف كل الاستثمارات والمبادلات التحارية مع ايران، مشدّدًا على انه في صدد حشد تـأييد عـالى لفرض حظر تجاري شامل عليها. وفي اليوم التالي، اردف وزير الخارجية الاميركي وارن كريستوفر ان هذه الخطوة هي امتحان لزعامة الولايسات المتحدة. لكن الرد الاوروبي حساء سريعًا وسلبيًا، فاستبعدت المانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا صراحة الانضمام إلى هذا الحظر. كما رفضته كندا واليابان وروسيا وتركيا وسائر الدول. ولم يطل الأمر حتى أثار عاصفة من النقد داحل الولايات المتحدة... ولم يكتف الاتحاد الاوروبي برفض الحظر على ايران بل ذهب إلى ابعد من ذلك عندما حذّر الولايات المتحدة من التعرض للمنتحات الاوروبية التي يقتضى تصنيعها استعمال مواد أوليـة ايرانية» (معين حداد، المرجع المذكور نفسه). وكذلك تبدي كـل من سورية والعراق قـدرات ممانعة كبيرة للشرق أوسطية رغم الحالة السي باتت فيها سورية تحت ضغط شديد في مواجهة اسرائيل بسبب ذيول مسار مفاوضات السلام العربية-الاسرائيلية، والحالة الصعبة والمعقدة حدًا التي باتت فيها العراق بسبب ذيول حرب الخليج الثانية والحصار الطويل المطبق عليه. ولا ريب ان الموقف الممانع الذي تقفه هاتمان الدولتمان العربيتمان يلقمي تأبيدًا من قوى وهيئات رسمية وشعبية عربية كثميرة تعبر عنه مواقف وحركات تظهر بين حين وآخر.

ثمة ثابتتان إثنتان لهذه السياسة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية: حماية الامدادات النفطية (أضيفت إليها مصالح اقتصادية أهم مع ازدياد النفوذ الاميركي على حبهة مزاحمته الدول الاوروبية، والاتحاد السوفياتي حاصة بعد انهياره)، والدفاع عن وحود دولة اسرائيل وحمايتها. أما الاعتبارات

الشرق الاوسط في السياسة الاميركية:

الأخرى، على أهميتها وتنوعها، فتأتي بعد هاتين الثابتين ولخدمتهما.



الرئيس اللبناني الياس الهراوي مستقبلاً مارتن أنديك خلال زيارته لبنان بعد سورية وعودته اليها ثانية (كانون الاول 1947).

في البدايسة، دخلت واشسنطن الشرق الاوسط بنهسج ليسبرالي وانتقسادي للسياسسة الاستعمارية الاوروبية السسابقة. وهكذا عوّل الدكتور مصدق في ايران في بداية حكمه على هذه الدعوات الليبرالية الاميركية؛ والأمر نفسه راود قادة ثورة تموز في مصر. لكن، مع اصرار هؤلاء الزعماء على السير ببلادهم نحو التحرر الاقتصادي والسياسي وحدوا نفسهم يصطدمون بسالموقف الاميركي العدائي.

وتعمقت الصورة السلبية للولايات المتحدة في الشرق الاوسط مع مساعيها لزج المنطقة في الاحلاف العسكرية (حلف بغداد ثم حلف السنتو) وما جلبته من استقطاب ونزاع حاد بين بلدان الشرق الاوسط. فتبددت الصورة الليرالية للولايات المتحدة، وتحولت المجابهة للسياسية للاميركية من سمات العملية السياسية في الشرق الاوسط بشكل عام حتى ولو كان هناك استئناءات كانت تذكر بالصورة الايجابية الليرالية: عاولة ادارة الرئيس جون كينيدي لتغيير الشاه في عاولة ادارة الرئيس جيمي كارتر عن حقوق الانسان في ايران ما ساهم بقوة في اضعاف نظام الشاه، وقبلهما موقف الرئيس أيزنهاور من العدوان الشاه، وقبلهما موقف الرئيس أيزنهاور من العدوان الثلاثي على مصر في ١٩٥٦.

إن سياسة الولايات المتحدة القائمة على الدعم اللامحدود لاسرائيل وحمايتها يضعها في موقع

مجابهة الدول العربية والاسلامية. والخطوط العامة لهذه السياسة في السنوات الاحيرة التي بدأت مع انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة وحرب الخليج الثانية وبدء مفاوضات السلام الفلسطينية (العربية)-الاسرائيلية يمكن استحلاؤها من خلال ما طرحه مسؤولان اميركيان في اواسط ١٩٩٣: الأول، ليس أسبين وزير الدفاع الاميركي في خطابه في ١٤ حزيران ١٩٩٣ الذي ألقاه امسام الحنة العمل السياسي الاميركية-الاسرائيلية (إيساك)؛ والثاني، مارتن أنديك مدير شوون الشرق الادنى وجنوبي آسيا في محلس الامن القومي الاميركي في بيانه الذي ألقاه امام «معهد واشنطن لدراسات الشرق الادني» في ٢٠ ايار ١٩٩٣ (ومارتن أنديك هو نفسه الذي زار سورية ولبنان في كانون الاول ١٩٩٧ بصفته مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشيؤون الشرق الأوسط).

وسرعان ما احتىل الخطابان، لأهمية مصدرهما، الموقع الاول في لاتحة التحليلات التي طالت السياسة والاستراتيجية الاميركية إزاء الشرق الاوسط والتي ملأت وسائل الاعلام العربية والعالمية، ووضعت بشأنها الدراسات والكتب. ومما توافر لنا مما نُشر من الخطابين ومن التحليلات بصددهما، يمكن استخلاص النقاط الرئيسية التالية:

- قسم أنديك الشرق الاوسط إلى قسمين: الشرق ويضم دول الخليج والعراق وايران وتركيا وجمهوريات آسيا الوسطى المسلمة، والغرب ويضم اسرائيل والدول العربية المعنية المعملية السلام. وفهم من هذا التقسيم ان أنديك اعتبر بقية العالم العربي ضمن ما يسمى منطقة شمالي افريقيا (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا)، أو ضمن منطقة القرن الافريقي (حيبوتي، الصومال، السودان).

- اعتبر ان على الاستراتيجية الاميركية تدعيم «الوضع القائم» Status Quo في كل من قسمي الشرق الاوسط باعتبار ان كلاً منهما يؤثر على الآخر، وذلك بتلبيت الانظمة الحاكمة لمواجهة الراديكالية قومية كانت أم دينية.

- رأى أنديك ان على الولايات المتحدة لعب دور «الشريك الكامل» في دعم عملية السلام في القسم الغربي من الشرق الاوسط لاحتواء التهديدات القادمة من العراق وايران. وهذا الدور يعني «تحمل الاطراف لمسؤولياتها بالاشتراك المباشر في المفاوضات العربيسة الاسرائيلية».

- يعطي أنديك لمفهوم «الشريك الكامل» بعدًا يجد اساسه في رؤية عملية السلام ونتائحها. إذ يرى ان السلام لن يتحقق في الشرق الاوسط إلا بانسحاب اسرائيل، وهو أمر ينطوي على تهديد حقيقي لأمنها. لذلك ينبغي على الولايات المتحدة الحفاظ على تفوق اسرائيل النوعي بالتعاون معها في بحال التكنولوجيا المتقدمة، بل وتشكيل لجنة اميركية-اسرائيلية للعلوم والتكنولوجيا.

أما أسبين فأكد كذلك على دعم اسرائيل والتحالف الاستراتيجي معها لسببين رئيسيين، أولهما نمو التطرف والعنف، وثانيهما انتشار اسلحة الدمار الشامل وخصوصًا السلاح النووي الذي يشكل خطرًا على أمن اسرائيل. لذلك فاول الولايات المتحدة، برأي أسبين، لن تسمح لدول

مثل سورية وليبيا والعراق وايران بالاستمرار في مساعيها لتطوير برابحها، وانه «ينبغي ان يقوم المخططون الاميركيون والاسرائيليون بالابقاء على المساعي الرامية لوقف انتشار الاسلحة النووية وجعلها على رأس الاولويات» (ولم يأت أسبين على ذكر امتلاك اسرائيل السلاح النووي).

- في الجزء الشرقي من الشرق الاوسط، تتمثل الاستراتيجية الاميركية في ما أسماه أنديك سياسة «الاحتواء المزدوج» لكل من العراق وايران. وهي سياسة مواجهة، مواجهة العراق بكل الأساليب ومنها استخدام القوة «للامتثال إلى قرارات الامم المتحدة» وتغيير النظام؛ ومواجهة ايران «لتغيير سلوكها» من خلال استخدام الحرب التجارية لمنعها من الحصول على اسلحة استراتيجية، وتدعيم دور تركيا في هذا القسم الشرقي من الشرق الاوسط للحيلولة دون امتداد النفوذ الايراني إلى جمهوريات آسيا الوسطى النفوذ الايراني إلى جمهوريات آسيا الوسطى الموضوع بصلة، أخصه «الحلف الاسرائيلي- الراجع، في هذه الموسوعة، كل ما يمت بهذا التركي»، في «اسرائيل»، «ايران»، «تركيا»، المرورية»).

### الشرق الاوسط «الاسرائيلي» في كتــاب

شيمون بيريز: شيمون (شعون) بيريز (بيريس) رئيس وزراء (قبل نتانياهو) اسرائيل، ووزير حارجيتها وزعيم حزب العمل الاسرائيلي. وقبلاً، كان بدأ يعمل مع بن غوريون قبل إنشاء اسرائيل وبعدها. كان مديرًا لوزارة الدفاع وأشرف على تسليح حيش الدفاع الاسرائيلي «تزاحال» (تساحال)، وأشرف على البرنامج النووي الاسرائيلي منذ بدايته بعد الايام الاولى لانشاء الدولة.

في كتابه «الشرق الاوسط الجديد» (۱۹۹٤) يقدم بيريز نفسه على انه رحل سلام من حلال إطلاقه فكرة اقتصادية في قالب شاعري:

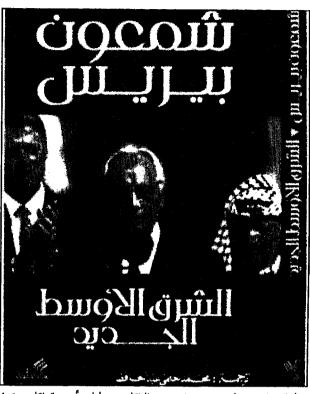

«فنحن نقف على مفترق طرق تاریخی نمیز فیه بین طريق ألسنة اللهب والدحان الخمانق وانهمار المدم، وبين طريق الصحراء المزهرة وصبغ الاراضي المحتلمة القاحلة بالخضرة والسير على درب التقدم والنمو والعدالة والحرية». والمفارقة أنه في أوج مفاوضــات السلام التي أطلقها مؤتمر مدريد (١٩٩١)، وفي إكشار بميريز لحديث السلام وإصداره كتابه المذكور، ورد في المسيزان العسكري ١٩٩٣-٤ ٩ ٩ ١ لمعهد الدراسات الاسستراتيجية في لندن ان ميزانية الدفاع الاسرائيلية أصبحت ٧،٣٧ بليون دولار، وأضاف التقرير: «نعتقد ان اسرائيل لديها مائة رأس ذري ووسائل اطلاقها، مثل الصاروخ جيرسكو الاسرائيلي، ولانسى الاميركي؛ وترفض اسرائيل في الوقت نفسه التصديق على معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية وتعقد منلذ أسابيع صفقة ٥٠ طـائرة إف-١٥ البعيدة المدى مسع واشنطن...».

ولأن الحرب لا تحل المشاكل، والسلام هـو الحل، لكن، كما يقول «ليس على أســاس الحلـول المنفردة أوالثنائية أو المتعددة بل على أساس التتنظيم

الاقليمي لخلق أسرة إقليمية ذات سوق مشتركة وهيشات مركزية مختارة على غيرار المجموعة الاوروبية باعتماد ركائز اربع: الاستقرار السياسي، الاقتصاد، الامن القومي، والديمقراطية».

الاستقرار السياسي لا يتحقق، برأيه إلا يتعقق، برأيه الا بمقاومة الأصولية. والامن القومي يجب ان يعتمد على نظام اقليمي للرقابة والرصد للسيطرة على التسلح. أما الديمقراطية فلا تحارب بعضها البعض، إنما الانظمة الشمولية هي التي تحارب.

تبقى الركيزة - المحسور وهي «الاقتصاد الاقليمي» والانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلام. فعلى دول المنطقة، برأيه، تنفيذ المشاركة الاقتصادية وبناء السوق المشتركة «من الآن ودون انتظار الانتهاء من الحلول السياسية»، والتركيز على الانتقال من السباق في بحال استراتيحية التعاون المتصادي، وحطة تنفيذ ذلك ثلاثية الأضلاع:

- مشاريع ثنائية أو متعددة القومية (معهــد أبحاث الصحراء-مشــاريع تحليــة الميــاه-التعــاون في الزراعة كما يحدث في مصر).

- كونسورتيومات Consortiums دولية برساميل هاتلة (قناة البحر الأحمر والبحر الميت، مشروعات سياحية، موانيء مشتركة، تطوير الطاقة الكهرمائية).

- تخطي الانغلاق القومي إلى ما فوق القومي ببناء أربعة أحزمة: نزع السلاح، الحرب على الصحراء، التكنولوجيا الحيوية والمياه، هياكل النقل والاتصالات والسياحة لبناء الاسواق والمشاريع المشتركة، مثل: حط بورسعيد حيفا بيروت؛ طريق شمال افريقيا إلى اوروبا عبر مصر؛ مناطق حرة في اللافقية، بيروت، حيفا أو أسدود، غزة، الاسكندرية، حدة، إيلات... أنابيب المياه (مشروع أنابيب السلام)... إلى ما هنالك من مشاريع شرق أوسطية.

تقويم، مناقشة:

بتقويمه لـ «الشرق الاوسط الجديــد» في «نخيلة» بيريز، حاول أمين هويدي («العربي»، العدد ٤٣٢، تشرين الثاني ١٩٩٤، ص٣٧) تحديد «الاتجاهات الاستراتيجية الخطيرة» التي تحدد إطار الكتاب:

1- يريد ان ينقلنا من النظام العربي القومي الذي نسعى إلى تحقيقه إلى نظام إقليمي تدخل فيه اسرائيل وتركيا، وربما ايران بعد ذلك، والمحاولة قديمة بدأت في اوائل الخمسينات بمحاولة إدخال العرب في أحلاف عسكرية أبرزها حلف بغداد لمواجهة عدو الولايات المتحدة وهو الاتحاد السوفياتي، ولكن رفضت مصر والسعودية وسورية هذا الاتجاه على اساس ان الاتحاد السوفياتي لا يشكل عدوًا لنا ولكن اسرائيل هي التي تشكل العدو.

٢- في ظل العدو السوفياتي كانت الوسيلة لفرض النظام الاقليمي والابتعاد بنا عن النظام القومي العربي وسيلة عسكرية، ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة اصبحت الوسيلة اقتصادية، فالغرض واحد ولكن اختلفت الوسائل.

٣- يقفز بيريز على المشاكل السياسية فهي ليست سبب عدم الاستقرار، ولكن المدخل الاقتصادي للتعاون الاقليمي هو الذي يعالج كل الاسباب التي تهدد المنطقة وتجعل، في الوقت نفسه، من الاصولية خطرًا يحفّز على النظام الاقليمي أي أصبح العدو واحدًا بيننا وبينهم وهو الاصولية.

3- يرسم مشروعًا كاملاً للتطبيع الاقتصادي متحاهلاً التطبيع السياسي؛ وهنا نتساءل ما الذي يسبق الآحر: التطبيع السياسي بازالة الأسباب الحقيقية للنزاع والصراع أم التطبيع الاقتصادي فوق الرمال المتحركة نتيجة لوحود قنابل سياسية متفحرة من الحقوق الضائعة والحدود المحترقة والاراضي المحترقة والاراضي المحترقة والاماكن المقدسة الموضوعة تحت الحكم العسكري؟!.

ه - يتحدث الكتاب حديثًا معقولاً في المسائل التي تتعلق بالدفاع، وينتهي إلى حلول عرجاء من طرف واحد ترمي إلى نزع أي إمكانات لدى العرب لخوض حروب مستقبلية، والأعطر من ذلك حديثه عن ترتيبات «منع طرف ما من الضغط على الزر المهلك»، أي انه يعني احتفاظ اسرائيل بالاحتكار النووي في مواجهة عدم تملك الجانب العربي لأي مقدرة نووية.

7- ويطالب بيريز بعد ذلك بالشراكة في التنمية على أساس ان يأخذ ولا يعطي، فنحن الذين لدينا رأس المال والعمالة والمياه والارض والطاقة والمواد الخام والسوق، ورغم ذلك فإنه يطالب بشراكة دون إزالة العوائق السياسية الناجمة عن الاستيلاء على الحقوق تحت التهديد بتوازن قوى تقليدي ونووي في صالحه، وليس معنى هذا إلا الهيمنة.

تصلاع الشرق أوسطية في ١٩٩٦-١٩٩٧: حلال ١٩٩٦، تصدعت فكرة الشرق أوسطية، أو «شرق أوسط حديد» يرتكز على دعاتم اقتصادية وسياسية وأمنية وحتى ثقافية وإن بروى مختلفة ، رؤية اميركية ورؤية اسرائيلية وهما قريبتان حدًا خاصة لجهة مصلحة اسرائيل وحمايتها وضمان تفوقها – ورؤية اوروبية، وعربية ...). وذلك بسبب تصاعد التوتر الاقليمي (عمليات «حماس» الانتحارية داخل اسرائيل، وتشديد الحصار الاسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدوان «عناقيد الغضب» الاسرائيلي على لبنان، وتعنت حكومة نتانياهو حتى بالنسبة إلى طروحات سلفه بيريز) وتراجع عملية السلام.

قبل هذان: التصدع والستراجع، كانت اطراف عربية، وخاصة مصر، تشدّد على ضرورة الاسراع ببناء السلام الشامل والمتوازن لتصفية اسباب استمرار العنف وتهديد الامن في الشرق الاوسط. لكن ما أقدم عليه شيمون بيريز نفسه (الذي ظهر معتدلاً ومبشرًا بالسلام وب«شرق أوسط حديد») في حنوبي لبنان وارتكابه مذبحة قانا كان بمثابة رسالة إلى الرأي العام العربي بعودة بيريز إلى الأساليب الاسرائيلية المعتادة؛ ما أدّى بمختلف الاطراف العربية إلى إبداء تصلب ساهم ايضًا في تصدع المشروع الشرق أوسطى.

وما لبشت الحكومة الاسرائيلية (نتانياهو)، ببرنابحها وإجراءاتها وقراراتها، ان فاقمت من عوامل التوتر والتصدع والـتراجع بوأدها معادلة السلام العربي-الاسرائيلي التي ترتكز، قبل التصدع، على: انهاء الاحتلال الاسرائيلي، ضمانات الامن الاقليمي، إقامة علاقات طبيعية وفقًا لمعاهدة السلام المصرية- الاسرائيلية، ثم اضيف إلى معادلة السلام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وبناء التعاون الاقتصادي الاقليمي. وكان مسار هذه المعادلة في سياق حيار حزب العمل بزعامة إسحق رابين وبعده شيمون بيريز، وفي مسار ما يقود إليه منطق الاتفاقات الاسرائيلية الفلسطينية منذ اعلان أوسلو. وعلى أساس هذه المعادلة فيإن الشرق أوسلو، وعلى أساس هذه المعادلة فيإن الشرق أوسلو، وعلى أساس

ومن منظمور اقتصادي، تشمل تفاعلات وعلاقات التطبيع والتعماون والتكمامل بمين المدول العربيسة واسرائيل.

لكن برنامج حكومة ليكود، وقد تصرفت عمليًا على اساسه، تضمّن كل ما يعوق تطور التطبيع والتعاون، إذ نص على «ان القدس الموحدة غير المقسّمة هي عاصمة دولة اسرائيل»، وأكدّ على «دعم المستوطنات وإلغاء قرار تجميلها»، وأعلى «معارضة إقامة أية دولة فلسطينية مستقلة»، وطالب باحتفاظ اسرائيل «عصادر مياهها الحيوية في يهودا والسامرا»، وباستمرار «السيادة الاسرائيلية على مرتفعات الجولان ومواردها المائية».

ورغم اعتراف برنامج الليكود بدالحقائق التي علقتها على ارض الواقع مختلف الاتفاقات»، فقد أكد سعيه إلى «خفض المخاطر الناجمة عن تلك الاتفاقات على مستقبل وأمن اسرائيل»، وهو ما تكشف عمليًا عن عدم تنفيذ الالتزامات الاسرائيلية وعاولة تفريغها من مضمونها.

وبالنسبة إلى «الشرق أوسطية» يبدو لافتًا في برنامج الليكود خلوه من أية دعوة إلى تعاون اقتصادي اقليمي، كما يكاد الخطاب السياسي لتنانياهو وحكومته ان يكون خاليًا من ذكر الشرق اوسطية بالمفهوم الذي اصبح معروفًا؛ في حين كان خيار حكومة رابين وبعده بيريز (حكومة العمل) هو اندماج اسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، وهو الخيار الذي تحقق على اساسه ما تحقق على طريق السلام.

فقادة ليكود، وحلفاؤهم في التيارات اليمينية، رأوا في المشروع الشرق أوسطي خطسرًا كبيرًا على اسرائيل من حيث تحويله اسرائيل إلى مجرد دولة شرق أوسطية عادية تدور في فلك الولايات المتحدة. والبديل الوحيد هو في اسرائيل القوية المزدهرة التي يمكن ان تجلب الأمن والاستقرار والازدهار في هذه المنطقة المتقلبة، وان دعم اسرائيل وتطوير اقتصادها وضمان تفوقها العسكري والاقتصادي والتكنولوجي هو وحده الذي يمكنها من فرض النظام الاقليمي الملائم في المنطقة.

إن كلا الطرفين، العمل وليكود، متفقان على المبادىء التي تعطي لاسرائيل الاولوية في كل الاعتبارات والمجالات. ولكنهما يختلفان على استراتيجية تحقيق كل منهما لمبادئه. وفي الصدد هذا حاء في «الحياة» (ماحد كيالي-كاتب سياسي فلسطيني-العدد ١٢٦٧٩، تاريخ ١٣٠١، تشرين الثاني ١٩٩٧، ص ١٧):

«بينما يرى العمل بـأن الارض والمساحة والحدود لم تعد لها الاولوية في عصر التطور العلمي والتكنولوجي والصواريخ بعيدة المدي، يصر الليكود على اعتبار ذلك ركنًا اساسيًا من الكان الامن الاسرائيلي، فضلاً عن ان «التنازل» في هــذا الجحال يعني التخلي عن احد مبررات قيام المشروع الصهيوني. وبينما يرى العمل ان الاقتصاد بات هو العامل الحاسم في قوة الدول وانه يجب الانتقال من عهد الصراع إلى عهد التعايش، ومن عهد الخلاف السياسي إلى عهد التعاون الاقتصادي، يعتبر قادة الليكود بأنه في هذه المنطقة غير المستقرة لا يوجـد شيء يضمن استمرار التعايش، وبالتالي لا يمكن المراهنة على علاقات التعاون الاقتصادي. وفي حين يرى العمل ان اسرائيل هي جزء من المنطقة ولكنها حزء متميز فيها، وانه يجب ان تتكيف مع الحقائق الجديدة لتطوير اوضاعها، يعتبر ليكود ذلك محاولـة لتهميش اسرائيل وفك روابطها بألدول الغربية.

«إزاء كل ذلك لم يكن مستغربًا ان يقف رئيس الوزراء الاسرائيلي (الأسبق) إسحق شامير (من الليكود) ليقول: «إن اسرائيل هي ٥٠٪ من الشرق الاوسط الجديد» («دافار»، ٢٩ ايلول ١٩٩١)، وذلك في إطار مقاومته الاشارات الاميركية الرامية آنذاك إلى حذبه إلى دائرة المشروع الشرق أوسطي. وفي هذا الاطار ايضًا تصريحات نتانياهو (١٩٩١-١٩٩١) للتكررة التي دأب فيها على الهزء بافكار رئيس وزراء اسرائيل السابق شيمون بيريز واعتباره هذه الافكار مجرد احلام، حتى شيمون بيريز واعتباره هذه الافكار مجرد احلام، حتى وصل به الامر إلى حدّ نعي فكرة الشرق الاوسط الجديد بقوله: «لا وحود لشيء اسمه الشرق الاوسط الجديد رب الفكرة التي روج لها زعماء حزب العمل يجب ان

تسقط في غياهب النسيان» («معاريف»ن أواخر آب ١٩٩٧). وفي مقابل ذلك، فإن حزب العمل ما زال يراهن على المشروع الشرق أوسطي. وقد قام بيريز مؤخرًا بتأسيس مركز دراسات خاص في اسرائيل للتعاون الشرق أوسطي».

ومن الأحداث الأبرز على صعيد تعطيل حكومة نتانياهو (الليكود) لمسار الشرق أوسطية، الذي يمكن ان يكون مقبولاً في ما ليو أبدت اسرائيل اعتدالاً عمليًا، الاستمرار في السياسة الصهيونية الاستيطانية، حتى انها رفضت استقبال بعثة الامم المتحدة للنظر في هذه المسألة ومآلها الأحير مع مستوطنة «أبو غنيم». ولقد جاء في تقرير الامين العام للامم المتحدة كـوفي أنــان (تمـوز ١٩٩٧): «بسبب هـذه العقبات الـتي فرضتهـا اسرائيل على نطاق البعثة المقترحة لمبعوثي الخاص، وهي عقبات غير مقبولة لدى الامم المتحدة، فإن من دواعي أسفى انه لم يتسن إيفاد مبعوث حاص إلى اسرائيل والاراضى المحتلة في ظروف تمكنني مــن الوفاء على نحو مرض تمامًا بالولاية التي اناطتها بسي الجمعية العامة (...) فاسرائيل لم تقلع عن بناء مستوطنة همار حوما، وإنها عرزت نشاط الاستيطان في كامل انحاء الاراضي المحتلة؛ والدعم الخارجي للمستوطنات ولهياكلها تواصل بما في ذلك عن طريق الدعم الخاص من شركات اجنبية وحادثة مستوطنة ابو غنيم حد حطيرة من حيث عزل القدس عن بقية الضفة الغربية، واعتبارها جزءًا من السياسة المعلنة للحكومة الاسرائيلية المتمثلة في الادماج التام للقدس الشرقية (بوصفها) جزءًا من العاصمة الابدية الموحدة لدولة اسرائيل». وعرض أنان في تقريره الآثار السياسية والديمغرافيــة والاقتصادية المترتبة على إنشاء هذه المستوطنة، وتخوف من ان يؤدي رفض الحكومة الاسرائيلية الاقلاع عنها إلى انهيار عملية السلام والمزيـد مـن الاضطراب في الاراضي المحتلة.

## معالم تاريخية

الارهاب» (مناقشة): (نسورد هذا الموضوع في مادة «الشرق الاوسط» لسبب وجيب ومنهجي وهو انه مرتبط-أو أريد له ان يكون مرتبطًا- بجملة أحداث في بلدان الشرق الاوسط بما لا يُقاس ببلدان المناطق الأحرى في العالم. ومن المناطقسي وضع موضوع الارهاب في خانة «المناقشة» لحداثته في القاموس السياسي من جهة، ولكثرة الجدل الدائر حوله الذي يعكسه كم هائل من الكتابات والدراسات من جهة ثانية. من بينها اخترنا إيراد ما كتبه عبد الحسين شعبان-كاتب حقوقي عراقي ونشرته «الحياة» في العدد حقوقي عراقي ونشرته «الحياة» في العدد

أصبحت كلمة «الارهاب» مألوفة أكثر من أي وقت مضى وكثيرة التداول في الادب السياسي وفي وسائل الاعلام وبخاصة على المستوى الدولي. وعلى رغم انها دخلت القاموس السياسي بشيء من الجعجعة واستخدمت على نطاق واسع الا انها أثارت حدلاً ونقاشًا طويلاً، نظرًا لما اكتنف الارهاب من غموض وما اعتوره من اختلاف مقاصد واغراض وما ترتب عليه من اختلاف وتضاد حد التناقض، وذلك طبقًا للتفسيرات المتباينة لأسبابه وبواعثه وأهدافه وانطلاقًا من الاتجاه السياسي والمنطق الايديولوجي.

ومنذ أن شاعت كلمة الارهاب أريد لها ان تلتصق بالمنطقة العربية، الأمر الذي يستوحب الوقوف عند هذه الظاهرة لتحليل جذورها، خصوصًا وان مؤتمر قمة شرم الشيخ (راجع «قمة شرم الشيخ» في هذا الباب «معالم تاريخية») عكس التناقض في استخدام مفهوم الارهاب الذي اصبح أكثر شيوعًا سواء كان إرهابًا فرديًا أو مجاعيًا (جماعة منظمة) أو دوليًا (حكومة، حيش، غزو) وسواء اتخذ شكل عمليات اغتيال أو خطف غزو) وسواء اتخذ شكل عمليات اغتيال أو خطف

أو احتجاز أو تفجير (شخصي أو جماعي) أو اقترن بابتزاز سياسي أو قوة عسكرية أو حصار اقتصادي أو غيرها.

استخدم موضوع «الارهاب» و «الارهاب الدولي» كجزء من الصراع الايديولوجي خلال فترة الحرب الباردة وبخاصة في السبعينات. وحسب السيناريو الاميركي، اعتبرت كلير سترلينغ في كتابها «شبكة الارهاب» ان الحركات الارهابية في العالم كلها متصلة ببيروت، والعاصمة اللبنانية نفسها متصلة بموسكو. وهو ما ذكره شارون في العام ١٩٨٣.

وبحث مؤتمرا معهد جاناثان المنعقدان في تمسوز ١٩٧٩ وحزيسران ١٩٨٤، في القسدس وواشنطن، وحصصا للارهاب الدولي، الوسائل اللازمة لاستخدام الارهاب الدولي ضد «الارهاب الدولي» الأحمر والأسود.

واللافت هو حضور كبار الساسة والايديولوجيين هذين المؤتمرين بينهم الدكتور هنري كيسنجر وهنري حاكسون وروبسرت موسى، والأخير رئيس تحرير «الايكونوميست» البريطانية وهو مؤلف كتاب «كتلة الجليد» مؤسس ومدير المعهد الخاص بدراسة النزاعات المدولية في لندن. وكتاب «كتلة الجليد» هو رواية وثائقية شبيهة برواية «انهيار العام ٢٧» لمؤلفها بول ايردمان والمنشور في نهاية العام ٢٧٦، إذ أوحت تلك الرواية بطريقة تنبؤية باندلاع الحرب العراقية—الايرانية التي اندلعت فعلاً العام ١٩٧٠.

ووفقًا للمنظور الغربي-الاسرائيلي، فإن، مصدر الارهاب واحد، وهو الذي يقف وراء كل المنظمات الارهابية، ابتداءً من منظمة فدائيي المدن (الالمانية) ومرورًا بمنظمة بايدر ماينهوف (الالمانية ايضًا) ومنظمة الالوية الحمراء (الايطالية) والجيش الاحمر (الياباني) والجيش الارمني السري والجيش الجمهوري الايرلندي وانتهاءً بمنظمة التحرير

الفلسطينية (مصدر الشر الرئيسي في الشرق الاوسط) حتى حاءت «الموجة الاسلامية المطرفة».

وإذا كمانت الولايسات المتحسدة تعتسبر «الشيوعية الدولية» مركز الارهاب في العالم، فإن معركتها الايديولوجية، بعسد انهيسار «المنظومة الاشتراكية» وتفكك الاتحاد السوفياتي قد انتقلت إلى الاسلام السياسي وبتحديث أضيق لما اطلقت عليه «الاصولية الاسلامية». لذلك فيان أول ما يشار إلى الارهاب حاليًا يقفز إلى الذهن «المنطقة العربية-الاسلامية» والمسلمون عمومًا بمن فيهم من هم خارج المنطقة، حيث يشار باصبع الاتهام إليهم عند حدوث أي تفجير أو عمل ارهابي أو اغتيال. فهم «مصدر الشر» والخارجون على القانون ويحملمون فمايروس الارهماب دولأ وحركمات وافرادًا، ضد قيم «العالم الحسر» و «الحضارة الانسانية». وهكذا يتم النظر إلى عمليات المقاومسة للتخلص من الاحتلال الاسرائيلي باعتبارهــا حـزءًا من «الارهاب الدولي». أما احتياح لبنان فإنه دفاع عن النفس من أحل «سلامة الجليل»، وبالمقابل فإن مقاومة الغزو ليست سوى ارهماب وعنف طائش يضر بالسكان العزل ويلحق الأذى بهم، إذ إن سقوط جندي اسرائيلي يستحق عقوبة جماعية ونسف للمنازل وابعاد السكان. بل إن الانتفاضة الفلسطينية اعتبرت ارهابًا في حين انها حسدت الوطنية الفلسطينية واستهدفت التعبير عن ارادة المقاومة ضد الاحتلال، وفقا للكفاح المشروع الذي يقره ميثاق الامم المتحمدة وقرارات جمعيتها العامة وقواعد القانون الدولي المعاصر. فقله اتخذت الامــم المتحــدة قــرارًا برقــم ٣٠٣٤ في ١٨ كانون الاول ١٩٧٢ فرقت فيه بين الاعمال الارهابية والنضال العادل والمشروع للشعوب. وجاء في القرار ان الجمعية العامة «تؤكد من حديد الحق الراسخ لجميع الشعوب الستى لا تزال رازحة تحت نير الانظمة الاستعمارية أو العنصريسة

والاشكال الاخرى للسيطرة الاجنبية في تقريسر المصير والاستقلال. وتؤيد الطابع الشرعي لنضالها، وعلى الأحص النضال الذي تقوده حركسات التحرر الوطني».

وصوتت الولايات المتحدة المتي تتبنى اليــوم شعار «مكافحة الارهاب» ضد هـذا القرار الذي يفرق بين الارهاب والمقاومة. كما صوتت ضد الاعلان الخاص بعدم جواز غزو الاراضي والتدخل في الشؤون الداخلية الذي اتخذته الجمعية العامـة في ٩ كانون الاول ١٩٨١ طبقًا للقرار ١٠٣ (الدورة الثلاثون) الذي حاز على تأييد ١٢٠ دولة. ويؤكد هذا القرار على «الامتناع عن اللحوء إلى ممارسة الارهاب كسياسة لمدول ضد الدول الاحرى أو ضد شعوب ترزح تحـت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الاجنبي أو تحت نير أنظمة عنصرية وعدم السماح بمنح أية مساعدة أو استخدام أو إبداء التساهل حيال جماعات ارهابية أو مخربين أو اشخاص يقومون بنشاط هدام ضد دولة ثالثة». و لم تعارض سوى واشنطن وتل أبيب القرار الــذي صدر عن الدورة الـ ٤٦ للامم المتحدة في ايلول ١٩٨٧ الذي يدين اعمال الارهاب الدولي التي تشكل خطرًا على السلام والامن والعلاقات الودية بين الدول. كما حالت دون اصدار قرار يدين عدوان اسرائيل وعناقيد غضبها التي انهالت على رؤوس الشعب اللبناني (نيسان ١٩٩٦).

ماهية الارهاب: طرحت قمة شرم الشيخ الشكالية تعريف ماهية الارهاب السي كانت مطروحة قبل ذلك بزمن طويل. فمنذ العام ١٩٣٧ وقف بعض الدول ضد أي اتفاقية تقضي بادانية الارهاب. كما لم تتوصل عصبة الامم، وفي ما بعد الاماب. كما لم تدخل اتفاقية جنيف التي وقعتها الارهاب. كما لم تدخل اتفاقية جنيف التي وقعتها على ضرورة احترام كل دولة مسادىء نصت على ضرورة احترام كل دولة مسادىء

القانون الدولي والتعهد بمنع أي نشاط إرهابي ضد دولة أخرى، كما تعهدت الدول الموقعة على الاتفاقية بانزال العقوبة بالذين يقومون بممارسة النشاط الارهابي.

وإذا كان تعريف العدوان قد مر بدورة مشابهة منذ ان طرحت القضية في العمام ١٩٣٣ على محلس العصبة وفي ما بعد عند مناقشة ميشاق الامم المتحدة كذلك في العديد من المؤتمرات الدولية، خصوصًا عام ١٩٥٣، إلا ان الامم المتحدة توصلت إلى اتفاق محدد لتعريف ماهية العدوان في ١٤٤ كانون الاول ١٩٧٤ حين صدر القرار ١٩٧٤ في الدورة التاسعة والعشرين ونص في مادته الاولى: «إن العدوان هو استخدام القوة في مادته الاولى: «إن العدوان هو استخدام القوة المسلحة من حانب دولة ضد سيادة دولة أحرى وحرمة اراضيها واستقلالها السياسي أو بأي شكل التعريف المذكور بين «ارهاب الدولة» وبين حق الشعوب في «المقاومة».

إن الارهاب هو جميع الاعمال العدوانية البتي تستخدم العنف وسيلة لتحقيق أغراضها السياسية وتلحق ضررًا وأذى بالغين بالسكان المدنيين، سواء كانت اعمال فردية كالاغتيال والخطيف والاحتجاز وأحبذ الرهسائن والقرصنسة الجوية أو غيرها، أو ارهابًا تقوم به جماعــات بصفــة مرتزقة أو مأجورون أو منظمات بهدف إحداث رعب للسكان المدنيين وتعريض حياتهم للخطر، أو الارهاب الذي تقوم به الدول أو الحكومات كالغزو والاحتلال ومصادرة الاراضي والمساس بالسيادة وحق تقرير المصير وغيرها. وقمد حمددت اتفاقات جنيف الاربعة الصادرة في ١٢ آب ١٩٤٩ والبروتوكولان الصادران عن المؤتمسر الدبلوماسي في جنيف ١٩٧٤–١٩٧٧ حسول ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والمنازعات المسلحة غير الدولية، القواعد الواجب اتباعهما إزاء السكان المدنيين، سواء عند الحرب أو السلم وفي

المنازعات الدولية وغير الدولية المسلحة التي يعتبر التحاوز عليها «ارهابًا» يلحق الضرر بضحايا خارج دائرة العمليات العسكرية أو الحربية. وتعتبر عمليات «عناقيد الغضب» بمثابة حرب ضد المدنيين حيث تم قصف البنسي التحتية كمحطات الكهرباء والطرق والجسور وهي حرب مكشوفة تحول بطلها شمعون بيريز «مهندس السلام» إلى صقر كبير.

وإذا كانت قمة شرم الشيخ استهدفت انقاذ عملية السلام ووضع حد لعمليات الارهاب كما هـو معلـن، فــإن الخطـوة الاولى والحقيقيــة للقضاء على الارهاب هو تحقيق السلام وإزالة العقبات الستي تعسترض طريقسه خصوصًا بحسل الاشكالات العالقة، وليس بدمغ الحكومة والاسلام السياسي بالارهاب والتطرف والاصولية. وإذا كانت الصفة الارهابية والمتطرفة والاصولية هي حصيلة فكر ونهج بعض الجماعات في البلدان العربية والاسلامية، فهي لا تقتصر عليها وحدها، بل هي موجودة في المنطقة وحارجها. والتطرف والعنف ليساسمة لصيقة بالعالم العربي والاسلامي، بل همسا موجودان في العديسد من الحركات والتيارات الدينية والقومية سواء كانت يهودية أم مسيحية أو غيرها. كما انهما يبرزان في اسرائيل على نحو صارخ وسافر ليس عبر فكر وممارسات جماعات مثل منظمة أرغمون وشتيرن والهاغسان وحركة كاخ وغوش أمونيم وعين كارم والمنظمة السرية اليهودية وغيرها، ولكن من خلال ممارسات الدولة ذاتها، سواء باتباع سياسة قهر قومي وتمييز عنصري وديني بحق سكان الاراضي العربية المحتلة، إضافة إلى حروبها العدوانية فضلاً عن عشرات المذابح التي ارتكبتها في دير ياسين أو قبيــة أو كفــر قاسم أو مدرسة بحر البقر أو معمل أبـو زعبـل أو خلال احتلال لبنان ومحاصرة العاصمة بيروت أو بمحزرة قانما وجريمة النبطية أو بممارسة الاعمال الارهابية في جنوبي لبنان بما فيها اختطاف المنطقة.

يشتمل على صندوق مالي ويكون لكل دولة توقع اتفاق السلام في الشرق الاوسط الحق في الاستفادة منه.

 ينصرف الصندوق إلى تمويل مشاريع اقتصادية وعلمية وثقافية.

- تقدم الولايات المتحدة ثلث المبلغ المطلوب، وتقدم المجموعة الاوروبية الثلث الثاني، وكندا واوستراليا والدول الاسكندينافية الثلث الأحير (يستبعد المشروع مساهمة اليابان والدول العربية النفطية رغم انه يفصح عن خطة لتوطين الفلسطينين في الدول المضيفة).

- المشروع كفيل بدفع الاقتصاد العالمي إلى تحقيق نمو ٤٪ سنويًا (والقضاء على مشكلة البطالة في اوروبا).

يكون الاشتراك في الصندوق طبقًا لعدد السكان والحاجة.

استجاب بعض الاوساط الاميركية لمشروع ميريدور. وتقدم فرانك تشيرش عضو بحلس الشيوخ الاميركي في ١٢ تشــرين الاول ١٩٨٧ (أي بعد عشر سنوات من مشروع ميريدور) باقتراح إلى لجنة الخارجية والأمن لتبني مشروع اقتصادي-إنمائي يشمل اسسراتيل وحاراتها العربيات. وحاء في ديباحة الاقتراح: «على رئيـس الولايات المتحدة ان يبادر إلى دعوة مصر واسرائيل إلى مباحثات مع حكومتنا ومع حكومات دول صناعية غربية أحرى تتعلسق بامكانسات بلمورة مشروع مارشال حديد للشرق الاوسط يـودي إلى تعاون اقتصادي كامل بين الشعبين الاسرائيلي والمصري وجميع المقيمين في الشرق الاوسط المستعدين للعيش بسلام... وتقوم الولايات المتحدة ودول صناعية أخرى بمهمة اساسية في بلورة هذا المشروع الذي سيكون شبيها بالمشروع اللذي بلوره جورج مارشال وأدّى إلى إعادة بناء اوروبا اقتصاديًا بعد ان دمرتها الحرب العالمية الثانية». المواطنين، ومحاولة طمس الهوية العربية لسبكان الجولان وغيرها.

وطالما استمر ارهاب الاقوياء فسيكون من المتعذر استئصال «ارهاب الضعفاء» في حين تستمر حقوقهم مهدورة. وستبقى غيوم الشك تلبد سماء السلام، إذ لا يمكن وضع الصقور والحمائم في قارب واحد والابحار بهم وفقا لقانون القوة وليس لقانون الحق.

□ «السوق الشرق أوسطية»، مشروعًا اسرائيليًا وأميركيًا وبنكًا دوليًا: الفكرة تعود إلى تيودور هرتزل وحلمه في إنشاء «كومنولث شرق أوسطي». ومع بدء المسار العالمي الجديد (بعد انتهاء الحرب الباردة) ذي اللغة الاقتصادية الطاغية المتمحورة حول السوق الحسرة والتكتلات الاقتصادية الاقليمية والعالمية، قدّم المفوض الاوروبي ماتيوس، في شباط ١٩٩١، إلى المجلس الاوروبي مشروعًا بعنوان «الأمن والتعاون في المشرق الاوسط والمتوسط» يتحدث عن إنشاء المشرق أوسطي –متوسطي كإطار جديد لتنظيم التفاعلات الاقتصادية والسياسية لما سمّي بـ«الفضاء الاقتصادي المتوسطي».

بعد ذلك، برز شيمون بيريز أكثر المتكلمين المتحمسين لمشروع السوق الشرق أوسطية. وقدمت افكارًا وتصورات كثيرة، لكن جميعها تقريبًا تنهل من أساس واحد، هو مشروع يعقوب ميريدور الذي وضعه في اواحر ١٩٧٧، أي بعد زيارة الرئيس المصري أنور السادات القدس. وميريدور هو أحد مؤسسي حركة «حيروت» الصهيونية، ووزير الاقتصاد في حكومة مناحيم بيغن ومالك لأحد أكبر أساطيل النقل في العالم. وقد أطلقت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية على مشروعه إسم «مشروع مارشال موسع للشرق الاوسط»، ويتضمن النقاط الأساسية التالية:

- يكفل هذا المشروع السلام الدائم في

والبنك المدولي، أحمد أبسرز الدارسين ومقدمي مشاريع «التداخل والاندماج الاقتصادي في الشرق الاوسط، كان في اواحسر ١٩٩٤، نشسر تقريرًا في شأن التنمية الاقتصادية والتعاون الاقليمي تضمن ١٨ مشروعًا يمكن ان تساهم في زيادة الاندماج الاقتصادي عبر الحدود إذا تم التوصل إلى السلام، بينها دراسة لستة مشاريع تتصل في صورة مباشرة بمسيرة السلام في الشرق الاوسط، منها ثلاثـة «ستعجل في عمليـة اندمــاج اسـرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة والاردن، بينما ستؤدي المشاريع الثلاثة الباقية إلى تسهيل اندماج اقتصاديات المغسرب العربسي» (طرق وممسرات وجسور وشبكة كهرباء تربط بين اسرائيل والدول العربية المحاورة، خط أنابيب لنقل الغاز بسين بلدان المغرب العربى واوروباء استكمال شبكة طرق دول المغرب العربي التي تربط عواصم ومدن المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا).

هكذا راحت فكرة «التعاون الاقليمي» (و «السوق الشرق أوسطية») تنمو من هرتزل إلى ميريدور، إلى تشيرش، إلى بيريز، إلى خبراء البنك

الدولي وغيرهم العديدين، وعلى رأس المتحمسين الاسرائيليين والاميركيين. كما راحت كل الدراسات والمشاريع بصددها تنطلق من فكرة سياسية واستراتيجية اساسية من ان تحقيق «السلام» (بالنسبة إلى الاسرائيليين والغربيين عمومًا) و «السلام العادل» (بالنسبة إلى العرب) في منطقة الشرق الاوسط سيجعل منها منطقة حذب لرؤوس الاموال الاجنبية التي احتجبت عنها في الفترة الماضية بسبب الحرب.

□ قمة شرم الشيخ، «المؤتمس الساوي لصالعي السلام»: شرم الشيخ منتجع مصري على خليج العقبة، منه اندلعت حسرب ١٩٦٧ بين العرب واسرائيل بعدما اعلنت مصر تقييدها الملاحة في خليج العقبة، واتخذت قرارًا بسحب القوات الدولية التي كانت متمركزة في سيناء ومن ضمنها منطقة شرم الشيخ لمواجهة تهديدات اسرائيلية وجهها رئيس الوزراء الاسرائيلي ليفي أشكول لسورية وتضمنت التلويح بالتقدم لاحتلال دمشق وإسقاط الحكم القائم فيها (راجع «حوض

قمة شرم الشيخ: في الوسط رئيس الدولة المضيلة (مصر) حسني مبارك، الى يمينه رئيس الولايات المتحدة الاميركية كلينتون، والى يساره الرئيس الروسي يلتسن.



البحر الأحمر»، ج٨، ص٥٩).

في ١٣ آذار ١٩٩٦، انعقد في شرم الشيخ مؤتمر دولي حضره ٢٩ رئيس دولة (أبرزهم، إلى حانب رئيس مصر المضيفة حسى مبارك، الرئيس الاميركي بيل كلينتون، ورئيس الوزراء الاسرائيلي شيمون بيريز، ورثيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، ورئيس تركيا سليمان ديميريل، ورئيس روسيا الاتحادية بوريس يلتسن، ورئيس فرنسا حاك شيراك، والمستشار الالماني هيلموت كول، ورئيس الوزراء البريطاني جون ميحور، والملك المغربي الحسن الثاني، والامير سعود الفيصل ممثلاً الملك السعودي فهمد بن عبد العزيز... ودعيت سورية لحضور المؤتمر لكنها غابت) عقب تفحيرات أربعة حدثت داخل اسرائيل، إثنان منها في القدس والآخران في كل من عسقلان وتسل أبيب، أوقعت حوالي ٦٠ قتيلاً وأكثر من ١٥٠ حريمًا مستخدمة «قنابل بشرية» يفخخ بها الافراد انفسهم بأحزمة مفرقعات.واهتزت لها اسرائيل واجتاحها الهلع ووضعت الساسة الاسرائيليين في مأزق حقيقي، فقطعوا المفاوضات الجارية على كل الجبهات، واقفلوا قطاع غزة واراضي الحكم الذاتي الفلسطيني.

كان الفاصل بين توجيه الدعوة لقمة شرم الشيخ وقبولها وانعقاد المؤتمر لا يتعدى ايامًا ثلاثة. وهذا تجاوب غير مسبوق في تاريخ العلاقات اللولية. كما ان اجتماعاته ومشاوراته لم تستغرق أكثر من خمس ساعات صدر في نهايتها بيان، في ما يلي نصه الرسمي العربي الصادر عن «الرئاسة المشتركة لقمة صانعي السلام»:

«احتتمت قمة صانعي السلام أعمالها. وقد عقد هـذا الاجتماع في الوقت الذي تواجه فيه عملية السلام تهديدات حطيرة، وكان للقمة ثلاثـة أهداف اساسية: تعزيز السلام، دعم الامن، محاربـة الارهـاب. وعليه، فإن المشاركين يعربـون عـن دعمهم الكامل لعملية السلام في الشـرق الاوسط

وعزمهم على ان تستمر هذه العملية من احل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة. ويؤكدون عزمهم على تعزيز الامن والاستقرار ومنع أعداء السلام من تحقيق هدفهم الاول وهو تدمير الفرص الحقيقية للسلام في الشرق الاوسط.

ويؤكدون إدانتهم الشديدة لكل اعمال الارهاب بكل اشكالها النكسراء مهما كانت دوافعها وآيًا كان مرتكبوها بما في ذلك الهجمات الارهابية الأحيرة في اسرائيل، ويعتبرونها دخيلة على القيم الاخلاقية والروحية لكل شعوب المنطقة. ويعيدون تأكيد عزمهم على الوقوف بكل حزم ضد هذه الاعمال، ويحثون كل الحكومات على الانضمام لهم في هذه الادانة وهذه الوقفة إزاء تلك الاعمال الارهابية.

ولتحقيق هذه الاهداف قررنا:

- دعم الاتفاقات الاسرائيلية-الفلسطينية واستمرار عملية المفاوضات وتدعيمها سياسيًا واقتصاديًا وتعزيز الوضع الامني للطرفين مع إيلاء اهتمام حاص للحاجات الاقتصادية القائمة والحالية للفلسطينيين.

 حعم استمرار عملية المفاوضات من احل تحقيق تسوية شاملة.

العمل سويًا لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة بتطوير إحراءات فعالة وعملية للتعاون ومزيد من المساعدات.

- دعم وتنسيق الجهود من احل وقف اعمال الارهاب على المستويات الثنائية والاقليمية والدولية لضمان مثول مرتكي هذه الاعمال امام العدالة ومساندة جهود كل الاطراف للحيلولة دون استغلال اراضيهم للاغراض الارهابية، ومنع المنظمات الارهابية من ضم أعضاء إلى صفوفها وتدبير السلاح والحصول على التمويل.

بذل أقصى الجهد لتحديد مصادر تمويـل هذه الجماعات والتعاون في وقف ضحهـا، وتوفير التدريـب والمعـدات وأشـكال الدعـم الأحـرى

للاطراف التي تتخذ خطوات ضد الجماعات السي تستخدم العنف والارهاب لتهديد السلام والامن والاستقرار.

- تشكيل مجموعة عمل مفتوحة لكل المشاركين في القمة لاعداد توصيات حول أفضل الاساليب لتنفيذ فقرات هذ البيان من حلال الجهود القائمة وتقديم تقرير للمشاركين في حلال ثلاثين يومًا» (انتهى بيان القمة).

وانصبت الآراء حول أغراض المؤتمر على: إنقاذ عملية السلام بعدما أو شكت على الدحول في النفق المظلم وما في ذلك من تأثير على الاستقرار المنشود في منطقة تزحر بالمصالح الاميركية، وإنقاذ اسرائيل بعد تفجير الموقف الداحلي وسيادة حالة من الذعر نتيجة للاعمال الاستشهادية (الموصوفة بالارهابية) الفلسطينية العربية الاسلامية وخشية استفحالها، وتشكيل جبهة عالية لمقاومة الارهاب (راجع «الارهاب»

الجدير ذكره انه بعد أقل من شهر واحد من «قمة شرم الشيخ» بدأت عملية «عناقيد الغضب» الاسرائيلية ضد لبنان التي دامت ١٦ يومًا (خلالها ارتكب الاسرائيليون «بحزرة قانا»، واحتع «لبنان» في جزء لاحق من الموسوعة)، واعتبرت إحدى ابرز الظواهر التي أعقبت القمة، والتي بدا معها ان اسرائيل التي حاولت تصويب الانظار صوب حركة «مماس» و «الجهاد» و «حزب الله» والحصول على «مباركة دولية» وحول ما سمي بـ «مكافحة الارهاب» خصوصًا بعد تصاعد عمليات المقاومة والعنف في الجنوب اللبناني والشريط المحتل وفي الاراضي الفلسطينية المختلة، كانت تستعد لمواصلة «عملياتها هي في ضرب الارهاب» مستندة إلى نتائج قمة شرم الشيخ بتوظيفها لصالحها.

مسيحيو الشرق الاوسط: من أكثر

الموضوعات الشرق أوسطية طرحًا ونقاشًا. أهم الاعمال الصادرة بشأنه حتى الآن، كتاب ضخم (٩٧٥ صفحة من الحجم الكبير) بالفرنسية، مؤلفه دبلوماسي فرنسي إسمه جان-بيار فالونيه، وعنوانه: «حياة وموت مسيحيي الشرق», J.P. Valognes «VIE ET MORT DES CHRETIENS D'ORIENT», ed. Fayard, Paris, 1994.

يبدي المؤلف تشاؤمًا حول مصير مسيحيي الشرق، في المقدمة (وفي تفاصيل نقاط كشيرة): «هل يأخذ الاستئصال النهائي للمسيحيين شكل المأساة الاضافية؟ ان الكثير من السوابق المؤلمة لا تسمح باستبعاد هذه الامكانية. لكن الارجح انهم سيختنقون من دون ضحمة عبر نزيف صامت لا بحال لايقافه. فمن حريجي الجامعات الذين يتابعون علومهم في الخارج إلى مزارعي الاناضول الذين يهاجرون جماعيًا إلى اوروبسا أو أوستراليا، هسالك تعبير واحد: رفض المحتمع المسيحي الشرقي في جميع مكوناته حياة الخمول والظلم والضياع اللاحقة بالاقليات الدينية في ارض الاسلام. فالعالم الذي ولدوا فيه لا يرذلهم بل يحرمهم من امكانية التفتح والازدهار. أليس هذا سببًا كافيًا لـلرحيل، حصوصًا انهم قادرون على الاندماج بسهولة في اماكن أخرى؟».

حالة التراجع «المؤدية إلى الزوال» ليست اسبابها كلها موضوعية متصلة بالاكثرية المسلمة. فتمة اسباب ذاتية متصلة بما تعانيه «الكنائس في الشرق الاوسط من تخلف كبير لجهة مواكبة المشاكل العصرية التي تواجه رعيتها وهي في غالبيتها في مرحلة ما قبل المجمع الفاتيكاني الثاني الثاني المثاير، حتى الكاثوليكية منها. فلا تجديد ليتورجي ولا إعداد للكهنة ولا أجوبة حول اسئلة الشباب الذيبن لا يتوقعون منها إلا عدمات الزواج والدفن... وهي منطوية في أغلب الحالات على تقاليدها الظاهرية وعلى تراتبية هرمة ومحافظة...».

«تفاؤلية» تدلل على امكانية الاندماج والثبات والدور. فيعدد مجموعة من العناصر، أولها «إمكان المسيحيين الشرقيين الادعماء بأن وجودهم سابق للاسلام»، وأنهم «استمروا في المشرق بلون انقطاع»، كما أنهم «أكدوا باكرًا جدًا حصوصيتهم الثقافية السامية تجاه نمط التفكسير الهيلليني وتمسكهم بتقساليد سريانية وقبطية في مواجهة الامبريالية السياسية والدينية لبيزنطية»، كذلك فإنهم يختلفون عن الغربيين اليوم ويشكلون «فرعًا من فروع الثقافة العربية-الاسلامية يتكلمون لغتها ويعيشون قيمها الآتية من ماض قبلي لم تغير فيه المسيحية ولا الاسلام. ويتلاقى أتباع الديانتين في موقف شبه واحد من الوجود، لجهة تداخل الديني بالدنيوي. وللمسيحيين دور إيجابي أدّى، ويمكن ان يؤدي، حدمات كبيرة للعالم العربي-الاسلامي ألا وهو قدرتهم على التكيف مع الحداثة».

ماذا، بإيجاز، عن أهم محاور الكتاب، المعتبر أهم مرجع، حتى الآن، عن مسيحيي الشرق الاوسط تاريخًا وواقعًا؟

يفصّل الكتاب في ظهور المسيحيين في الشرق الاوسط بدءًا من ولادة المسيحية «في احضان اليهودية»، ثم انفصالها عنها وحروجها من فلسطين نحو سورية وآسيا الصغرى حيث تلتقي بالآرامية والاغريقية، لتصل بعد هذا اللقاء إلى اوروبا. ففي القرن الشالث أصبحت أحزاء مهمة الرافدين مسيحية. واعتنق الارمن في نهاية القرن الرافدين مسيحية. واعتنق الارمن في نهاية القرن ذاته (الشالث) الدين الجديد، ثم حذت شعوب القوقاز حدوهم. وحين غدت المسيحية دين الامبراطورية الرومانية بدأت الانشقاقات الإمبراطورية الرومانية بدأت الانشقاقات انفصال الكنيسة الغربية عن الشرقية متأثرة بافكار القديس أوغسطين (٢٥٤-٤٣٠) الذي يعتبر أب المسيحية اللاتينية.

من المحاور التاريخية ايضًا: دور المسيحيين (الذي يكاد ينحصر فيهم) في نقل التراث الثقافي القديم، وخبرتهم الادارية وفنهم المعماري، الذين أغنوا فيه العالم الاسلامي خلال قرون عدة، حتى كانت النهضة الثقافية فكانوا في أساسها مدافعين عن التفكير العلماني والتعايش الايجابي بين الاديان وهما انضمام بعضهم إلى صفوف الاحزاب القومية العلمانية إلا نتيجة منطقية لايانهم بامكان تحقيق هذه الغاية».

وفي المحسور السذي يسسميه المؤلسف «التحديات» يأتي «الانحسار الديمغرافي» لمسيحيي الشرق الأكثر سمحونة لمدلولاته الحسمية عن تناقصهم التدريجي المتسارع والمؤدي إلى النوال في ما لو استمر.

انتشرت المسيحية في منطقة الاناضول بسرعة. فالرسول بولس ارتحل إليها في اعوام ٥٥ و٢٥ و٧٥ لنشر دعوة الانجيل. وعلى رغسم المعارضة القوية التي لاقاها بالاخص من السكان المتأثرين باليهودية، فإن جهوده ما لبثت ان أعطت ثمارها، وبالتحديد بعد سقوط القدس (أورشليم) في عام ٧٠ في يد القائد الروماني. ولم يكن القرن الرابع قد انتهى بعد حتى كان معظم مناطق آسيا الصغرى معتنقًا الدين المسيحي وتابعًا لبطريرك القسطنطينية.

ومع اندحار البيزنطيين امام السلحوقيين، كما يبدو، نوع من الانسحام في العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في آسيا الوسطى. ويذكر ماركو بولو الذي مرّ بها في القرن الثالث عشر ان عدد المسلحوقيين كان لا يزال أكثر بكثير من عدد السلحوقيين. ويظهر ان الارمن ازدادوا عددًا في تلك الفرة نتيجة هجرة سكان القوقاز واستقرارهم في الاناضول. وكان دحول المسيحيين آنذاك في الاسلام يتم بطريقة تلقائية نوعًا ما ومن دون ضغط مباشر من السلطات الاسلامية هناك، إلا ان نسبة المسيحيين تقلصت وحاصة بعد

الانهيار الكامل للامبراطورية البيزنطية، ولم يعد عددهم يتحاوز ٤٠٠ ألف من مجموع سكان الاناضول البالغ آنذاك ٥ ملايين.

وكانت الاناضول، من بين كل بلدان الامبراطورية العثمانية، تضمم أكبر نسبة من المسيحين. فكان فيها، منذ قرن واحد فقط ما يقرب من أربعة ملايين مسيحي (مليوني ارمني، ومليون ونصف مليون يوناني وحوالي نصف مليون أشوري وكلداني وسسرياني)؛ أما في ايامنا فلا يزيد عددهم عن خمسة وعشرين ألفًا، وحتى هذا العدد في تناقص مستمر.

وثمة عامل مهم كان له دور أساسي في مآسي مسيحيي الشرق الاوسط وتناقصهم يجمع عليه المؤرخون ويؤكده الكتاب المذكبور، ويتصل بدور الدبلوماسية الاوروبية: «فأوروبا أحدت تتوغل بين مسيحيي الشرق منذ القرن السادس عشر ولم تنقطع عن استغلال مشاعرهم موزعة الوعود هنا والآمال هناك دون العمل على تحقيقها. فخلق ذلك عند سلاطين آل عثمان هاجسًا تحول فخلق ذلك عند سلاطين آل عثمان هاجسًا تحول المريض، إلى سياسة معادية ومدروسة تدفع بالناس وتقودهم عشاركة الجيش، أو مساندتهم، إلى المجازر ضد المسيحيين» (الموارنة على يد الدروز، الآشوريون على يد الأكراد، الارمن على يد الاتراك).

أما أقباط مصر فيشكلون أكبر المجموعات المسيحية عددًا في بلدان الشرق الاوسط. كان عددهم يتناقص حتى القرن الرابع عشر حيث استقر عند نسبة حوالي ١٠٪ من مجموع السكان. إلا ان هذه النسبة بدأت تقل من حديد للعديد من الاسباب، منها تطور الاصولية الاسلامية.

إلا ان مسيحيي اسرائيل والاراضي المحتلة يبقون الأكثر تعرضًا للمخاطر. ورغم صعوبة تقدير عددهم بشكل واضح فإن تقلصه لا شك فيه. وفي دراسة وضعتها البطريركيسة اللاتينية ان ٢٢٪ من

مسيحيي اسرائيل والاراضي المحتلة ينتظرون فرصة مؤاتية للرحيل.

في العراق، تراجعت نسبة المسيحيين خلال البعين سنة مسن ٦ إلى ٣٪ من السكان؛ وفي الاردن مسن ٩٪ في العسمام ١٩٦٧ إلى ٥٪ في ١٩٨٥؛ بينما سقطت هذه النسبة في مدينة القلس مسن ٥٠٪ في العسمام ١٩٤٨ إلى ١٠٪ اليسوم (١٩٤٤).

إن غمة هجرة مسيحية مستمرة منذ نحو قرن «لا يحد منها إلا الصعوبات العملية العائدة إلى صعوبة الحصول على التأشيرات». أما نسبة المهاجرين في مختلف الكنائس الشرق اوسطية: ٢٪ من الآشوريين الارثوذكس، ٥٠٪ من الارمن والروم الكاثوليك، وما بين ٥٠ و ٨٠٪ من الموارنة. أما أدنى نسبة هجرة فهي لدى السريان الموارنة. أما أدنى نسبة هجرة فهي لدى السريان ٢٪، والاقباط ٥٪.

#### مؤتمرات اقتصادیة شرق أوسطیة:

اربعة مؤتمرات عقدت جميعها في عواصم عربية (الدار البيضاء، عمان، القاهرة والدوحة). المؤتمران الاولان حاءا على مستوى القمة ووجهت الدعوات فيهما باسم «القمة الاقتصادية»، في حين وجهت الدعوات في المؤتمر الشالث والرابع باسم «المؤتمر الاقتصادي». ذلك ان المؤتمر الثالث (القاهرة، ١٩٩٦) لم يتحمس لحضور نتانياهو الذي كان ينتقد بعنف المنتديات الاقتصادية للشرق الاوسط وشمالي افريقيا، معتبرًا ان اندماج اسرائيل في الجسم الاقتصادي العربي سيضعف مركزها التجاري ويعيىق تطورها الصناعي؛ على عكس ما كان عليه الامر في اسراتيل في عهد رابين، وبعده بيريز الذي هنسدس مشروع التعاون الاقليمي وسوّقه في قمسة المدار البيضاء (١٩٩٤). فخرجت في هذه القمة فكرة التعاون الاقليمى والشرق أوسطية إلى حيّز الوجود، كما خرج من قمة عمّان (١٩٩٥) بنك التنمية.

وكرد على تصلب نتانياهو، تراجع العرب بدورهم عما كانوا قد حققوه من خطوات سابقة باتجاه «الشرق أوسطية» في قمتيها الاولى والثانية (الدار البيضاء وعمان)؛ فلم يخرج مؤتمر القاهرة بشيء، ولم يتم البت في أهم آليات التعاون الاقليمي الثلاث، وهي: المجلس الاقليمي للاعمال ومنظمة السياحة الاقليمية (ممتا)، علاوة على البنك المجمّد اصلاً بسبب عدم دفع الولايات المتحدة حصتها في رأس المال.

وإزاء هذين التراجعين، الاسسرائيلي والعربي، قررت واشنطن مضاعفة تدخلها مع الدول المعنية. فاستقبل الرئيس الاميركي أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأعرب عن تشجيعه لكل خطوة تقوم بها قطر لعقد قمة الدوحة الاقتصادية ولمقاومة حملات إلغائها أو تأجيلها. وكذلك اعتبرت وزيرة الخارجية الاميركية، مادلين أولبرايت، خلال زيارتها المنطقة قبل ايام من انعقاد مؤتمسر الدوحة ان هذا المؤتمر هو أبرز أولويات التحرك الاميركي.

وفي ٦ ١ - ١٨ تشرين الثاني ١٩٩٧ ، عقد مؤتمر الدوحة (في قطر)، وهو المؤتمر الاقتصادي الرابع للشرق الاوسط وشمالي افريقيا، واتخذ له شعار: «حلق مشاركة حديدة للقطاع الخاص والعام لنمو التحارة والاقتصاد ما بعد عام ٢٠٠٠»، وحضرته ٩ دول عربية فقط، وأكبر الوفود الرسمية المشاركة كانت من الامبركيين والاسسرائيليين والسروس والاردنيين والالمان واليابانيين والبريطانيين والمولنديين،

وقبل انعقاد مؤتمر اللوحة بنحو ستة أشهر (ربيع ١٩٩٧)، أي مع الاعلان عن فشل مفاوضات السلام على جميع المسارات، ظهرت في صحف بيروت ودمشق والقاهرة حملة عنيفة تطالب قطر بضرورة إلغاء القمة الاقتصادية، أو الاتفاق على تأجيلها احتجاجًا على إجهاض عملية السلام من قبل نتانياهو. وبرزت سورية أكثر اللول العربية معارضة للمؤتمر (وسورية ولبنان لم يحضرا المؤتمرات الثلاثة

السابقة)، وغابت كذلك مصر والعربية السعودية. والمفاحأة كانت في غياب المغرب الذي أعرب عن يأسه من مساعي التسوية مع رئيس وزراء اسرائيلي (نتانياهو) يرفض أي سلام مع العرب. فكان لقرار الملك المغربي الحسن الثاني وقع الصدمة في واشنطن وتل أبيب لأنه يعتبر المشجع الاول للسلام العربي الاسرائيلي في المنطقة، ولأن المؤتمر الاقتصادي الاول عقد في بلاده كمظهر من مظاهر الامتنان والشكر للوره.

وجماء «إعملان الدوحة»، في ختمام المؤتمسر، متضمنًا النقاط الاساسية التالية:

- تحقيق سلام «عادل ودائم في الشرق الاوسط على اساس صيغة مدريد المتمثلة في مبدأ الارض مقابل السلام، والقرارين ٢٤٢ و٣٣٨» (حوبهت بمعارضة الوفد الاسرائيلي).

- التصميم على دعم الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وأهمية تنفيذها بدقة وسرعة من قبل كل الاطراف؛ و «خلق كل الظروف الضرورية كي ينعم كل الاطراف بالسلام والازدهار والامن من احل تعزيز الأداء الاقتصادي للمنطقة برمتها».

- الـتزام المشـاركين عقـد الموتمـر الاقتصـادي الخامس العـام المقبـل (١٩٩٨) علـى ان يعلـن مكانـه خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العـالمي في دافوس آخر كانون الثاني المقبل (١٩٩٨).

- عرض المشاركون الموسسات التي دعت إليها المؤتمرات السابقة (الدار البيضاء، عمسان والقاهرة). وتم الترحيب بالتقدم الذي أحرز في شأن إقامة اتحاد السياحة والسفر لمنطقتي الشرق الاوسط والمتوسط في تونس، كما تم تأكيد أهمية بنك التعاون والتنمية الاقتصادي للشرق الاوسط وشمالي افريقيا الذي سيقام في القاهرة. وقد تم حض الدول التي لم تنته بعد من احراءات المصادقة والتمويل على إتمام تلك الاجراءات على وحه السرعة لتمكين البنك من الشروع في العمل عام ١٩٩٨.

- ستواصل الامانة التنفيذية للشرق الاوسط وشمالي افريقيا في الرباط العمل في الفترات الفاصلة بين المؤتمرات. كما عرض المشاركون انشطة سكرتاريا لجنة متابعة مجموعة عمل التنمية الاقتصادية الاقليمية التي أنشئت في عمان طبقًا لاعلان عمان والتي بدأت نشاطها الرسمي عام ١٩٩٦.

من كلمات الوفود، كلمة الوفد الاميركي الذي اعتبر «الاصولية هي التهديد الرئيسي في المنطقة؛ وكلمة شيمون بيريز (الوفد الاسرائيلي) الذي قال «إن السلام يتطلب تنازلات (...) لا يمكن ان نحتفظ بدولة يهودية إذا لم تكن إلى حانبها دولة فلسطينية».

أما الدول العربية التسع التي حضرت المؤتمر فهي، إلى قطر: الكويت، سلطنة عمان، الاردن، اليمن، تونس، موريتانيا، حزر القمر وحيبوتي. وعدد حلسات المؤتمر ٣٩ تحدث فيها ٢٠٠ شخصية سياسية ورجل اعمال. وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، أحمد بن عبد الله آل محمود، في مؤتمر صحافي، إن قطر لم توقع أي اتفاق مع اسرائيل خلال المؤتمر، وإن بلاده وقعت خلال الايام الثلاثة للمؤتمر عقودًا تجاوزت قيمتها اربعة بلايين دولار.

الجدير ذكره، احيرًا، ان المنتدى الاقتصادي في دافوس (سويسرا) وبجلس العلاقات الخارجية في نيويورك هما صاحبا فكرة هلذا النوع من المؤتمرات الاقتصادية، وان غالبية المحللين الاقتصاديين العرب تناولوا هذا الموضوع بالنقد وباثارة الشبهات حول مراميه. إذ لم يُعرف عن منتدى دافوس الموجود منذ ربع قرن انه حقق أي تقدم اقتصادي لأي بلد، وإنه يعمل على إحلال الاقتصادي على السياسي والوطني والقومي تسسهيلاً لإدماج اسرائيل في الجسم والقومي.

□ المياه في الشرق الاوسط: في تقرير البنك المدولي المنشور في ١٠ آب ١٩٩٥ في واشمنطن ان «القرن المقبل سيشهد نقصًا خطيرًا في المياه التي هي، في شكل عام، عامل جيوسة اتيجى بين أكثر من

دولة، كما هو الوضع في الشرق الاوسط (...) والنقص في مياه الشفة بات ظاهرة بنيوية مرتبطة بتطورين يشهلهما العالم اليوم، الكثافة السكانية في المدن وتطور الزراعة المروية (...) وشمال افريقيا والشرق الاوسط هما المنطقتان الأكثر معاناة من نقص المياه نتيجة الاوضاع الجغرافية والسكانية، إذ توصل الخبراء إلى الخلاصة التي تؤكد تراجع حصة الفرد الواحد من المياه بنسبة ٨٠٪ في حقبة زمنية لا تتجاوز عمر الفرد الواحد».

على هذا التقرير علق روحيه كان في حريدة «للوموند» (تاريخ ١٦ آب ١٩٥٥) بقوله» «إن إعادة توزيع المياه في الشرق الاوسط ستكون واحدة من المشاكل الشاتكة التي لا بد من إيجاد حل لها لتحقيق سلام إقليمي. ويمكن للمياه، عوض ان تكون سببًا للنزاع، ان تشكل رافدًا للتعاون بين دول الشرق الاوسط. فتقاسم الموارد الماتية والمياه الجوفية موضع اهتمام كل دول المنطقة. وهذا الامر الأساسي كان وراء تكليف بحموعة عمل لمناقشة موضوع المياه في إطار المحادثات المتعددة الاطراف. وحاء ذلك فور البدء بمسيرة السلام (توقفت منذ ربيع ١٩٩٦ و لم أستأنف بعد) ورغبة في إقامة تعاون اقليمي في المنطقة».

فالمشكلة الماتية المطروحة بين اسرائيل والفلسطينيين تتناول النسبة الواحب اعتمادها في توزيع المياه بين ٥ ملايين اسرائيلي و ٢٠٤ مليون فلسطيني في الارض المحتلة. وتلحا اسرائيل إلى الاستفادة في ثلث استهلاكها من مياه الشفة من المياه الجوفية الموجودة كليًا أو جزئيًا في الضفة الغربية.

أما المشكلة بين اسرائيل والاردن فقد حلت مرحليًا، وفق معاهدة السلام التي وقع عليها البلدان في ٢٦ تشرين الاول ١٩٩٤. وتعهدت اسرائيل بتزويد الاردن سنويًا به ٥ مليون متر مكعب تشكل حصة الاردن من مياه نهر اليرموك، وتعهدت تل أبيب المساهمة في إشغال هدفها تزويد المملكة بـــ٠١٠ مليون متر مكعب إضافية سنويًا (راجع «اسرائيل» مليون متر مكعب إضافية سنويًا (راجع «اسرائيل»

و «الاردن» في الجزء الاول، و «حـوض نهـر الاردن» في الجـزء الثـامن مــن الموسـوعة؛ وراجـع كذلـك، للمؤلف،ملحق «المياه» في كتابـه «سـورية المعـاصرة، مشهد تاريخي وسياسي عام»، ١٩٩٧).

أما في مرتفعات الجولان المحتلة، فهناك أكثر من ١٧٠ مصدر مياه تشكل عنصر نزاع بين اسرائيل وسورية. فمياه الجولان تزود اسرائيل بـ٣٠٪ من حاجتها إلى مياه الشفة، وقد لجأت المعارضة اليمينية في اسرائيل (الليكود) إلى هذا السلاح لرفض اعادة الجولان إلى سورية (راجع «سورية»، الجزء العاشر؛ وكذلك ملحق «المياه» في كتاب «سورية المعاصرة، مشهد تاريخي وسياسي عام»، مرجع سالف الذكر).

والنزاع المائي يطاول ايضًا دولاً أحمرى في الشرق الاوسط: تقاسم مياه الفرات بين سورية والعراق وتركيا (المراجع المذكورة)، وتوزيع مياه النيل بين مصر والسودان ومختلف دول حوض النيل (راجع «حوض نهر النيل»، ج٨)، فضلاً عن المشاكل التي يمكن ان تواجه الدول التي تشكو من الجفاف في منطقة الخليج.

□ الميشاق الروسي: «ميشاق العمل والسلوك لتحقيق الامن والسلام في الشرق الاوسط»: هو الميثاق الذي أعلنه، بهذا العنوان، وزير الخارجية الروسي يفغين بريماكوف في القاهرة في حتام جولته الشرق أوسطية (أواحر تشرين الاول ١٩٩٧). تضمن الميثاق ١٢ بندًا، أهمها:

لا ضمان للأمن الثابت والكامل في المنطقة
 من دون تسوية سلمية على جميع المسارات التفاوضيـة
 وفي إطار عملية مدريد للسلام.

- الدعوة إلى امتناع دول المنطقة عن انتاج اسلحة الدمار الشامل أو امتلاكها والعمل على اقامة منطقة في الشرق الاسلحة في الشرق الاوسط.

الدعوة إلى خفض الموازنــات العســكرية وتخصيص الاموال لاغراض التنمية والتعاون الاقليمي ولمتعدد الاطراف.

الاحترام المتبادل ومن دون شروط للدين
 والثقافة وحرية العبادة لجميع الديانات وضمان وصول
 الحجاج إلى القدس وغيرها من دون عراقيل.

معالجة قضية اللاحثين (من دون ان يسمي بريماكوف الفلسطينيين أو غيرهم) في إطار القضايا الانسانية.

- ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي الاقليمي لجهة التوصل إلى منظومة اقتصادية متكاملة في الشرق الاوسط.

- خروج حكومة اسرائيل الحالية (برئاسة نتانياهو) عن الاتفاقات التعاقدية والتفاهمات التي توصلت إليها الحكومة الاسرائيلية العمالية السابقة.

نبذ التحالفات والتحمعات الاستراتيجية
 (في إشارة إلى العلاقات التحالفية الاسرائيلية
 التركية).

ولا يختلف عرض ما تبقى من السياسات الروسية إزاء القضية الفلسطينية والعلاقات بين دول المنطقة وموضوع الارهاب عن تلك السياسات الغربية وخصوصًا الاوروبية.

في إطار اعلان هذا الميشاق وحولة بريماكوف على دول المنطقة، ابرزت اسرائيل مقولة كانت ترددها من «ان علاقات التعاون وحصوصًا العسكرية بين ايران وروسيا هي الأخطر على اسرائيل في الوقت الراهين، وان ذلك سيؤدي إلى تغيير الشرق الاوسط إذ ستتحول ايران إلى دولة اقليمية كبرى، وبالتالي ضعضعة التفوق الاسرائيلي المطلق في الشرق الاوسط.

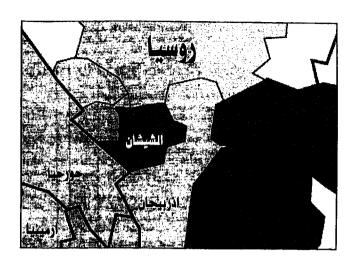

# شيشانيا

(راحم «إيتشكيريا الشيشانية»، ج٤، ص٢١٠ و «روسيا»، ج٨، ص٢١٠ و «روسيا»، ج٨، ص٢١٠ الارد في هذين الموضعين من الموسوعة، نورد التالي):

في الاصول والتاريخ القديم: تعرضت شيشانيا (أو الشيشان) لغروات عتلف الامبراطوريات التي قامت في المنطقة أو وصلت إليها في فتوحاتها. وهذا يعود لخصوصية البلاد من حيث غناها بالمعادن من جهة، ومن جهة ثانية لطبيعتها الجغرافية، التي جعلت منها على الدوام حسرًا يربط بين آسيا واوروبا. وكانت قبائل الشيشان تنتشر منذ القرن العاشر ق.م. في المنطقة الواقعة بين نهر ترك غربًا والكابارداي (القابارداي) القوقان شمالاً وجبل أندي وسلسلة جبال القوقاز (القفقاس) شرقًا ويفصلها عن داغستان من جهة الجنوب نهر أقاطاش.

قسم من المؤرجين يقولون ان أصول شعب الشيشان تعود إلى السلالة الطورانية الذين وفدوا إلى تخوم آسيا الغربية قبل التاريخ ومنها وصلوا إلى القوقاز مستقدمين معهم صناعة الحديد والبرونز والقصدير.

وآخسرون يقولسون ان سسكان القوقساز الاصليين هم من السلالة الآريسة، وكذلك سكان الهند وغربى آسيا وسكان اوروبا الاقدمون.

أماً هيرودوت (ابو التاريخ) فيقول إنه

عندما كان يجول في بلاد «القولميذ-اللازكيين» في داغستان رأى بين أهالي تلك البلاد وفي القوقاز بعض الناس من سمود الوحوه فلهمش من ذلك، فعمد إلى البحث والتدقيق في أصولهم فتبين لـــه ان هؤلاء يمتد أصلهم إلى المصريين القدماء وذلك بدليلين: سواد بشرتهم، والختان (إذ من الشابت ان الفراعنة كانوا يختتنون منذ قديم الزمان). ويؤكم بأن المصريين في عهد الفرعون رمسيس الشاني وصلوا في حروبهم إلى جنوبي القوقساز. ولــدي عودة رمسيس إلى بلاده ترك هناك حامية من المصريين، وهؤلاء السود من نسلهم. ويعزز نظرية هيرودوت اكتشاف بعض النقود المصرية وعليها النقوش الهيروغليفية، وكذلك بعض النواويس في حوض نهر ريون. وثابت لدى مؤرحي النطقة (الشراكسة منهم على وجه الخصوص) ان رمسيس الثاني معروف في تـاريخهم باسـم «ساؤوسـريس» وان الشراكسة يجلونه.

ويرى الباحثون الروس ان الشراكسة الذين استوطنوا المنطقة (سواحل بحر أزوف الشرقية وسواحل البحر الأسود وحوض نهر قوبان) يعودون بأصولهم إلى سلالة السومريين الذين غزوها في القرنين السابع والثامن ق.م. (قبلهم غزاها اليونانيون). وبعد السومريين جاء الفرس في عهد قوروش ودام حكمه للقوقاز من ١٥٠ إلى عهد قروش ودام حكمه للقوقاز من ١٥٠ إلى و٢٥ ق.م.، وأعقبهم الصينيون بقيادة الامير أوريليان في العام ٢٥٠ق.م. واحتلوا شمالي

القوقاز، بينما استولى الرومان على جنوبي القوقاز ومن ضمنه دولة الكرج (جورجيا). وفي القرن الميلادي الثاني، نهضت بحددًا مملكة الفرس في عهد الأسرة الساسانية التي وصلت في فتوحاتها إلى القوقاز. ودام حكم الفرس الساسانيين إلى حين نهوض قبائل الهون (الاتراك) وتشكيل دولتهم، واتجهوا إلى ساحل الخزر وانحدروا منه إلى حورجيا ومنها إلى حنوبي القوقاز وارمينيا ودام حكمهم إلى العام ٢٦٤. ودائمًا كان سقوط الكرج (حورجيا) يعني سقوط مناطق القوقاز كافة.

وأحيرًا، غمة اساطير لا تزال مروية على لسان الشراكسة من أبناء المنطقة، تدعمها احيانًا نظريات لمؤرحين منهم، تقول إنهم من سلالة العرب، وإنهم من قبيلة قريش، وإن حدهم الأكبر «فاخ تسوء» أو «على العرب الشامي» وفد إلى القوقاز من دمشق قبل آلاف السنين وقد أحيوا الكتابة بالحرف العربي في داغستان في العهد القيصري، واستمروا بذلك حتى ١٩٢٥ أي بعد ثورة البلاشفة بثماني سنوات.

المسار التاريخي وصولاً إلى الامام شامل في القرن ١٩ وما بعده حتى إعلان الاستقلال وحرب الانفصال ١٩٩٤-١٩٩١: (راجع المرجعين المذكورين في مقدمة هذه المادة).

أصلان مسخادوف رئيسًا للجمهورية: بعد تكريس مبدأ الاستقلال بموجب اتفاقية ٣١ آب-أول ايلول ١٩٩٦) (راجع «روسيا»، ج٨، ص٢١٦-٢١٧)، اخذت البلاد تعيش، عمليًا، حياة الانتخابات الرئاسية. وجررت هذه الانتخابـــات في ٢٧ كــــانون الثــــاني ١٩٩٧، وانحصوت بسين ثلاثمة موشمحين: سمليم حمان ياندربييف، رئيس شيشانيا والأقرب إلى زعيم شيشانيا ورمزها الاستقلالي جوهر دودايف (الـذي أعلنت وفاته في ٢١ نيسان ١٩٩٦)؛ وأصلان مسخادوف، رئيس الاركان الشيشاني قائد قوات المقاومة ومفاوض الوزيسر الروسيي ألكسندر ليبيل على الاستقلال والذي توصل معــه إلى اتفاقيـة ٣١ آب-أول ايلول ١٩٩٦؛ وشامل باسايف، أحد كبار قادة المقاومة و«الرجـل الاسـطورة» في نظـر الكثيرين من الشيشانيين و «الارهـابي الاول» في نظر الروس.

عرفت الانتخابات إقبالاً حماسيًا وفاز بها مسخادوف بحصوله على ١٨٪ من الاصوات، في حين احتل باسايف المرتبة الثانية (٢٠٪ من الاصوات) فأعلن انصاره عن رغبتهم تشكيل حزب باسم «الحرية». واعتبر فوز مسخادوف فوزًا لسياسة الاعتدال وتوكيلاً له لاستكمال المفاوضات مع الروس من احل التوصل إلى وضع نهائي لجمهورية الشيشان، داخل الفدرالية الروسية

مسخادوف (الى يسار الصورة) ونائبه فاخا أرسنوف، وخلفهما الرئيس الانفوشيتي رسلان أوشيف، والكسندر ليبيد (الى يمين الصورة) بعد قراءة الفاتحة عقب قسم مسخادوف يميته الدستوري (شباط ١٩٩٧).



أو خارجها، دون ان يكون خاضعًا لضغط قوي، أو دون ان يكون في موقع هش في الداخل. وأبرق له الرئيس الروسي مهنتًا، ولوحظ ان البرقية خلت من إشارة إلى ان جمهورية الشيشان حسزء مسن روسيا الاتحادية.

في ۱۲ شباط ۱۹۹۷، أدّى مسلحادوف في العاصمة غروزنسي (استبدل سليم حمان ياندربييف إسمها إلى إسم «قلعة حوهـر» تيمنّــا باسم جوهر دودايف) اليمين الدستورية، وأقسم على المصحف قائلاً: «أقسم بتعزيز استقلال دولة شيشانيا واحتزام الدستور والقوانين والدفياع عين حقوق الشيشان الذين قاتلوا من احل الحرية حلال السنوات الـ. • ٣٠ الأحيرة». وتعهد العمل على رفعمة الجمهوريمة الستي تقطنهما غالبيمة مسملمة ومكافحة موجة الجريمة التي تجتاحها. وقال، في ما كـان المدعـــوون (٥٠٠ شــخص) يهتفــون «ا لله أكبر»، ان من «واجب كل فرد منا ان يحقق حلـم احدادنا وأبطالنا الذين سقطوا في الحرب (...) حلم حياة حرة مستقلة». ثم أدّى ألف مقاتل قسم الولاء للرتيس الجديد. وكان مسخادوف كولونيلاً سابقًا في الجيش السوفياتي قبل ان ينضم إلى قوات المقاومة الانفصالية ويقودها ضد القوات الروسية التي ارسلت في ١٩٩٤ للقضاء على الحركة الانفصالية. وكان استقال من الخدمة في ١٩٩٢ تلبية لنداء وجهه جوهر دودايف إلى الضباط الشيشانيين للعودة إلى بلادهم. وتولى مسلحادوف رئاسة هيئة اركان المقاومة وقاد أهم عملياتها وآخرها الاستيلاء على العاصمة غروزني في آب ١٩٩٦. ورأس الوفد الشيشاني المفساوض مع روسيا، ووقع مع الجنرال ليبيد اتفاق السلام، واعتبر «مفاوضًا عنيدًا ومرنًا في آن».

أحسدات السسنة الاولى مسن عهسد مسخادوف (١٩٩٧): على الصعيد الداخلي بدأ مسخادوف يواجه وضعًا أمنيًا صعبًا نتيجة لتحول

الشيشان في سنوات الحرب إلى ميدان لعمليات خطف واحتجاز رهائن، والمطالبة بدفع مبالغ كبيرة لاطلاقهم أو مبادلتهم بأسرى شيشانين، وقد حدث معظمها خارج شيشانيا في مناطق مجاورة ومنى بالفشل.

ومع بدء ولاية مسخادوف، تفاقمت هذه الظاهرة. فالمشكلات الاجتماعية في الجمهورية لم تتح بعد الفرصة للشبان الذين لا يتقنون سوى استخدام «الكلاشنيكوف» ولم يعرفوا مقاعد الدراسة كي يندبحوا في المحتمع كأفراد منتجين. ويعاني البطالة حوالي ثلث السكان، منهم نحو ربع مليون في العاصمة غروزني، ولا تدفع رواتب التقاعد والاحور، أو تُدفع متأخرة كثيرًا لأن موسكو، التي تكاد مصدر التمويل الوحيد، تبدي ترددًا في دعم جمهورية لا تخفي هدفها وهو الناني وشباط ١٩٩٧، تركزت عمليات الخطف الثاني وشباط ١٩٩٧، تركزت عمليات الخطف على احتجاز رهائن أحانب لمبادلتهم بفدية مالية، ومن بين هؤلاء تسعة صحافيين أثار احتجازهم ضحة عالمية.

وفي محاولة للامساك بالوضع، قرر مسخادوف (٢ نيسان ١٩٩٧) تعيين القائد الميداني المعروف، والمرشح لرئاسة الجمهورية، شامل باسايف، نائبًا أول لرئيسس الحكومسة ومسؤولاً عنها في حال غياب رئيس الجمهورية الذي يتولى الاشراف على بحلس الوزراء. وقد رأى كثيرون ان مثل هذا القرار سيثير اعتراضات واسعة من موسكو التي تصف باسايف بـ«الارهابي الاول» لقيادته عملية الاستيلاء على مدينة بوديونوفسك واحتجاز رهائن ومصرع زهاء بوديونوفسك واحتجاز رهائن ومصرع زهاء

وعلى صعيد متقاطع ما بين الوضع الداخلي، الأمني خصوصًا، والوضع الخارجي المتعلق في الدرجة الاولى بالعلاقات مع روسيا، أقدمت السلطات الشيشانية، في حزيران ١٩٩٧،

على تنفيذ عملية امنية واسعة النطاق لمكافحة الاحرام وفرض النظام شارك فيها أكثر من ٣ آلاف من قوات الامن، وأطلق على العملية إسم «درع النظام». وواكبتها عملية أخرى أطلق عليها إسم «الرهاتن»، شارك فيها ٣٠٠ شخص، وحصصت لتحديد اماكن احتجاز الرهائن واطلاقهم، كان بينهم ٥ صحافيين يعملون في التلفزيون الروسيي. وقد أشرف مسخادوف شخصيًا على العمليتين.

وكان مسخادوف مهد لهذه العملية بقراره حلّ ما يسمى «جيش الجنرال دودايف» الذي يقوده سليمان رادوييف الذي اشتهر بتدبير عملية مسلحة («ارهابية») كبيرة في قزلار وبيرفومايسك حلال حرب الاستقلال؛ وهمو لا ينزال يعمارض المصالحة مع روسيا ومعاهدة السلام التي وقعها مسخادوف مع الرئيس الروسي بوريس يلتسن (ايار ١٩٩٧) والتي تنص على إرجاء بــت الوضع النهائي للشيشان حتى العام ٢٠٠١.

كما كان مسخادوف شرع بتنفيل تدابير إحلال السلام بعد لقائمه مع رئيس وزراء روسيا تشيرنوميردين حيث بحث معه في اتفاق ضخ نفط بحر قزوين الذي رأى مسخادوف ان هـذا الاتفـاق

يجب ان يكون اتفاقًا ثلاثيًا يضم روسيا وأذربيحان وشيشانيا. لكن موسكو كانت لا تريد بعد ان تنظر إلى غروزني باعتبارها شريكًا متكافئًا في محادثات دولية وطرفًا من اطراف القانون الدولي.

معاهدة السلام (شيشانيا-روسيا): في ١٢ ايار ١٩٩٧، وصل مسخادوف إلى موسكو وعقد لقاءين مع الرئيس الروسي يلتسن. وبنتيحة المفاوضات بينهما وقعا معاهدة مؤلفة من خمس مواد، هذا نصها:

«إن الطرفين المتعاقدين الساميين، رغبة منهما في إقامة علاقات وطيدة متكافئة ومتبادلة المنفعة، اتفقا على ما يأتي:

١- التخلي إلى الابد عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها عند حل أي قضايا يُختلف عليها.

٢- إقامة علاقاتهما طبقًا لمبادىء واحكمام القانون الدولي المتعارف عليها، وفي هذا السياق يتعاون الطرفان في مجالات تعينها اتفاقيات محددة.

٣- المعاهدة اساس لعقد معاهدات واتفاقيات لاحقة تتعلق بمجمل قضايا العلاقات بين



يلتسن ومسخادوف يوقعان «الوثيقة التاريخية».

٤- المعاهدة محررة في نسختين لكل منهما مفعول قانوني مكافئ للآخر.

٥- المعاهدة الحالية يسري مفعولها يـوم وقيعها».

وصف الرئيس الروسي هذه المعاهدة بأنها «وثيقة تاريخية تنهي مجابهة استمرت ٤٠٠ سنة»، في ما قال مسخادوف ان إبرامها يعني «هزيمسة حزب الحرب».

وعلى رغم ان المعاهدة لا توجد فيها سادة تتحدث عن «الوضع النهائي» ملعلاقات، ولم تتضمن نصًا صريحًا باستقلال شيشانيا، فإن عنوانها «معاهدة السلام ومبادىء العلاقات بين روسيا الاتحادية وجمهوريــة إيتشكيريا الشيشــانية» يوحى بأن موسكو اعترفت عمليًا بتكافؤ الطرفين ووافقت على اعتماد مفهوم «إيتشكيريا» الـذي يعتبره الشيشانيون تسمية لدولتهم المستقلة. كما ان تأكيد الرئيسين على ان مدة المحابهة بين بلديهما هي ٤٠٠ سنة يعني اعتراف يلتسن بأن الشيشانيين لم يكونوا في أي فترة من تاريخهم جزءًا من روسيا الامبراطورية أو السوفياتية. وهـذا بنـــد أساســـي كانت غروزني تطالب به لتثبيت حقها التاريخي في الاستقلال. إذ إن الشيشانيين، حلافًا لكثير من شعوب شمالي القوقاز، لم يوقعوا أي وثيقة تنص على انضمامهم إلى روسيا وحاضوا ضدهما حروبما متواصلة كـان آخرهـا بـدأ في اواخـر عـام ١٩٩٤ وتوقف صيف ١٩٩٦. وأدت الحرب الاخميرة إلى مصرع ١٠٠-١٢ ألف شخص وتدمير الاقتصاد والبني الاساسية للحمهورية الشيشانية، ولكسن الجيش الروسي لم يتمكن من تحقيق الانتصار رغم انه زج بوحدات بلغ تعدادها ٣٢٠ ألفًا، واستخدم الطيران والصواريخ ضد بحموعات من المقاتلين راوح عددهم الاجمالي بين ١٥ و٣٠٠ ألفًا. وبتوقيع المعاهدة، يكون يلتسن قد اعترف ضمنا بمسؤولية روسيا عن تعويض الخسائر المادية التي قدّرها الشيشانيون بـ٥٠١ بليون دولار.

وكذلك عقد اتفاق اقتصادي (وقعه مسخادوف ورئيس الوزراء الروسي فكتور تشيرنوميردين) واتفاق مالي بين البنك المركزي الروسي والبنك الوطني الشيشاني، تبقى جمهورية شيشانيا بموجبه ضمن منطقة التعامل بالروبل.

ما بعد المساهدة: لم تتضمن هذه الوثيقة اشارة إلى «الوضع النهائي» للعلاقات بين الجانبين، وهو موضوع كانت ارجأته اتفاقية الهدثة الأولى (راجع «روسیا»، ج۸، ص۱۲-۲۱۷) إلى عام ٢٠٠١. ولكن الروس والشيشانيين يقدمسون تفسيرات مختلفة لفترة السنوات الفاصلة التي نصت عليها اتفاقية الهدنة. فخلافًا لموسكو التي تؤكـد ان الموضوع «مرحّل» (خاضع للمرحلية) بالكامل، يقول الشيشانيون ان الاتفاقية تشير إلى انــه ســوف يحسم «قبل انتهاء عام ٢٠٠١»، ما ينزك هامشًا للمناورة و «التعجيل». وإلى ذلك الحين تصر روسيا على ان جمهورية الشيشان لم تمنح حق الانفصال، وتهدد أي دولة تعترف بها بعقوبات تصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية. ومع ذلك، وافقت موسكو، في اوائل حزيمران ١٩٩٧، على تحويسل حزء من ديـون الجمهوريات والمقاطعات الروسية ودول الاتحاد إلى الجمهورية الشيشانية، في خطوة اعتبرتها غروزنسي «قسرارًا سياسيًا بالغ الأهمية» يشكل اعترافًا غير مباشر بالشيشانيين كطرف دولي. كما وقع الجانبان، الروسي والشيشاني، محضرًا يسمح لشيشانيا بـ «إقامة اتصالات مباشرة» مع اعضاء اسرة الدول المستقلة (باستثناء أوكرانيا) والجمهوريات والمقاطعات الروسية لاستيراد مواد صناعية و استهلا کیة.

أما الشيشانيون فيتبعون تكتيك «الزحف الاستقلالي الهادىء». فوقعوا معاهدة مع تتارستان، وثمة محاولات لعقد اتفاقات مع كازاحستان ودول البلطيق. وكان مسخادوف أحرى اتصالات على

مستوى رفيع في السعودية وأعلس عن نيته زيارة عدد من دول الشرق الاوسط. وفي آخر تموز (۱۹۹۷) وصــل مســخادوف، في «زحفـــه الاستقلالي»، إلى اتخاذه قرار تعليق المفاوضات مع موسكو إلى ان تقسر خطة لاعمسار الجمهوريسة وطالب باقامة علاقات دبلوماسية بين موسكو وغروزني، وكلف لجنة المفاوضات إعداد مسودة معاهدة لاقامة علاقات دبلوماسية مع روسيا وفتح سفارتين في موسكو وغروزني. وقابل الرئيس الروسى، يلتسن، هذا «التصعيد الاستقلالي»، بمرونة، وأعلن في ١٩ آب ١٩٩٧، عن نيته «رفع مستوى استقلال وسيادة وحرية الجمهورية الشيشانية». لكن هذا الكلام السياسي ما لبث ان لاقى تدعيمًا في الجحال الاقتصادي وتراجعًا في الجحال السياسي. فبعد نحو ثلاثة اسابيع (أي في ٨ ايلـول ١٩٩٧)، حققت موسكو وغروزني احتراقًا مهمًا بتوقيعهما اتفاقا لنقل النفط الأذربيحاني عبر الاراضى الشيشانية، في ما ظهر توتر على الصعيد السياسي مع التحذير النذي اطلقه رئيس الوزراء الروسي من أن «مصيرًا مظلمًا» ينتظر من يحاول «التطاول على وحدة الاراضى الروسية». ومع ذلك، فإن المفاوضات التي كان مسخادوف أعلن توقيعها قبل أشهر قليلة استؤنفت (في ايلول ١٩٩٧)، وأعلن عن ان روسيا دفعت حلال الأشهر الثمانية الاولى من هذا العام (١٩٩٧) ١٨٠ مليون دولار للحمهورية الشيشانية.

في ١٨ آب ١٩٩٧، التقيى مستخادوف الرئيس الروسي يلتسن في موسكو وعرض عليه مشروع معاهدة حديدة ترفيع مستوى درجة استقلال شيشانيا على ضوء اعلان الرئيس الروسي نية رفع مستوى استقلال شيشانيا. وحلال اجتماع القمة هذا تم اطلاق سراح الصحافيين الروس الذين ظلوا في الأسر الشيشاني أكثر من مئة يوم.

وبعد يومين من هذا الاجتماع، تسرأس

يلتسن اجتماعًا لمجلس الامن القومي لمناقشة الوضع في القوقاز، وقال إن هذه المنطقة «ما برحت تنطوي على خطر الانفجار»، وان الفترة الاخيرة أظهرت «عددًا من المؤشرات الجديدة التي يمكن ان تقوض السلام (...) وتهدد أمن روسيا»، ومن بينها «النزاع في جمهوريتي أوسيتيا وإنغوشيتيا والقوقاز منطقة تتقاطع فيها مصالح دول عديدة والقوقاز منطقة تتقاطع فيها مصالح دول عديدة الاميركيون بدأوا التغلغل وتحدثوا دونما حجل عن ان هذه منطقة تهم مصالحهم (...) واية تسوية للوضع فيها يجب ان تتماشى مع مصالح أمننا الوطني (...) وهناك ضرورة ملحة لعقد معاهدة شاملة مع جمهورية الشيشان».

#### تصاعد اللهجة الاستقلالية والاسلامية

وبلاء اتجاه نحو اميركا: في تطور مهم ولافت أعلن أصلان مسخادوف من تركيا (حيث كان يمضي إجازته مع عائلته في منتجع أنطاليا في الاسبوع الاول من تشرين الشاني ١٩٩٧): «حصلنا على استقلالنا والآن نعلن نظامًا حديدًا لبلادنا. انها ستصبح جمهورية الشيشان الاسلامية (...) في المبروتوكول الذي وقعناه أكد الروس انهم لن يحاربونا مرة أحرى ولكننا لا نزال لا نشق بهم استقلالنا فإننا مستعدون لحرب أشد ضراوة. نحن نعرف ان روسيا تتعامل بوجهين» (نقلاً عن وكالة نعرف ان روسيا تتعامل بوجهين» (نقلاً عن وكالة الرسمية).

من جهة أحرى، عاد حديث الاحتراق الاميركي لمنطقة القوقاز، الذي حلّر منه يلتسن، ليكون محور أنباء زيارة مسخادوف للولايات المتحدة (الاسبوع الثاني من تشرين الثاني موافقة الولايات المتحدة على استقبال الرئيس الشيشاني، لأنه «صحيح ان شيشانيا ستُمنح وضعًا

خاصًا لكنها ستبقى جزءًا من روسيا الاتحادية». ومن أنباء الزيارة ما يفيد مراعاة الولايات المتحدة الاميركية لهنذا الوضع، إذ كانت واشنطن «اشترطت على الوفد الشيشاني ان يقدم جوازات سفر روسية لوضع سمة دخول إلى الولايات المتحدة»، وكذلك تأكيد بعض المراجع الروسية ان «مسخادوف لن يلتقي القيادة السياسية الاميركية وان زيارته ذات طابع حاص»، في حين قالت مراجع أحرى إن «الزيارات الخاصة غالبًا ما تستغل لمناقشة قضايا جدية».

وكانت موسكو حذرت مرارًا من انها ستتخذ إحراءات تصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تعترف باستقلال شيشانيا. ومصادر رسمية فيها أكدت ان قانونًا فدراليًا سيصدر في ١٩٩٨ يحدد «وضعًا حاصًا»

لشيشانيا؛ وان القانون «سيدفن إلى الأبد آسال الطامحين» إلى فرض حرب قوقازية جديدة، وان الجمهورية الشيشانية «كانت وستبقى حزءًا من الاتحاد الروسي».

في ٢٣ تشرين الشاني ١٩٩٧، عساد مسخادوف إلى بالاده، بعد حولته السي شملت الولايات المتحدة، وصرّح انه «حقق اختراقًا فاق كل التوقعات»، وذكر انه دخل الولايات المتحدة بسمة دبلوماسية، ولم يحدد المسؤولين الذيسن حاورهم في واشنطن، لكنه قال إن «موضوع الاستقلال لا يقبل حلولاً وسطًا وقد حسمنا أمرنا إلى الأبد (...) ولا ننوي التراجع».

في أول يوم من سنة ١٩٩٨، كلّف مسخادوف النائب الاول لرئيس الوزراء شامل باسسايف تشكيل حكومسة جديسة.

# بين التاريخي والثقافي

(الباحث الشيشاني المختص في الدراسات الاسلامية سعيد عثمان يحيى، نشرت له «الحياة»، تيارات، العدد ١٢٤٧٦، تياريخ ٢٧ نيسيان ١٩٩٧، ص١٢، المقال التالي):

إثر الفتح العربي لدربند جنوبي داغستان اصبحت هذه المدينة مركزًا انتشر منه الدين الاسلامي في شمالي القوقاز. ورغم ان بسلاد الشيشان بحاورة لهذه المنطقة فإن الاسلام لم يصبح الدين السائد فيها إلا في اواحر القون الشامن عشر حيث قاد الشيخ منصور دعوة ضد الوثيمة والعادات المنافية للشريعة، إلى حانب تبشيره

بعناصر مستوحاة من الطرق الصوفية.

وفي النصف الاول من القرن التاسع عشر اسس الشيخ شامل «دولة الامامة» في الشيشان وداغستان واقام نظامًا للحكم وصفه الباحثون بأنه «ثيوقراطية عسكرية-قبائلية» معتمدًا على تعاليم الطريقة النقشبندية الواسعة الانتشار آنئذ. وبعد انكسار شامل وأسره في الحرب القوقازية الاولى تزايد عدد انصار الطريقة القادرية، فيما انتقل نفوذ النقشبندية من الشمال الجبلسي إلى الجنوب الشيشانيون الشيشانيون المسهلي حيث يسكن الشيشانيون المسيحيون الروس. ومنذ ذلك الحين ساد اعتقاد بأن النقشبنديين «موالون لروسيا» فيما ظل القادريون «حارج القانون» في عهد الامبراطورية والحكم السوفياتي.

وفي مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر بشر الشيخ القادري الحاج كونتا كيشييف بافكار ترفض العنف والحرب، ووحدت تلك الافكار تربة صالحة بعد الحرب القوقازية. ودعا الشيخ إلى مساعدة الفقراء وشحب السترف والانصراف إلى التعبد، وكان عمليًا أول من ادخل حلقات الذكر.

ولكن تعاظم نفوذه حدا بروسيا إلى اعتقاله عام ١٨٦٤ وترحيله عن المنطقة، وفي ما بعد اضفى مريدوه على دعوته طابعًا سياسيًا ونادوا بالجهاد ضد روسيا القيصرية وقاموا بانتفاضة في ١٨٦٥ بقيادة الامام قازا أكميرزايف ولكنها قمعت بقسوة وبسرعة من القوات الروسية.

وشهدت الشيشان انتفاضة أحرى في المديدة الحاج على بك الذي أسر مسع الكثيرين من مريديه، وردًا على سؤال المحققين عما إذا كان يعترف بذنبه حيال روسيا قال: «نحن مذنبون امام الله والشعب الشيشاني لأننا لم نفلح في إقامة قوانين الشريعة والحرية الالهية».

وبفعل القمع الذي مارسته السلطات القيصرية لم يتكون مركز ديني موحد بل تعددت حلقات المريدين التي كانت تلتقي في ظروف شبه سدية.

وقد يكون من اسباب شيوع التصوف في الشيشان كونه يتلاءم مع التقاليد الاثنية للجبليين الذين ينتمي كل منهم إلى «تيب» وهو رابطة تعتمد التقسيم الجغرافي أكثر من العائلي.

وبعد وصول البلاشفة إلى الحكم عام ١٩١٧ طرأت تحولات حذرية على «الخارطة» الدينية في شمالي القوقاز. فقد الحقت سياسة «الالحاد الاقتحامي» التي اتبعها الشيوعي ضررًا هائلاً بالثقافة الروسية للشيشانيين، وما زالت آثار هذا الضرر محسوسة حتى اليوم.

وبعد انتهاء الحرب الاهلية في روسيا (١٩٢١) وقمع حركة سكان شمالي القوقاز اتبع

البلاشفة سياسة ملاحقة وقمع رجال الدين المسلمين وأتباعهم. وفي ١٩٢٣ ألغيست الحاكم الشرعية، وجرت حملال السنتين التاليتين حملة لتجريد السكان من السلاح. وتحت ذريعة تصفية «اوكار العصابات» في الجبال حرى اعتقال آلاف من رجال الدين وقتل ونفي الكثيرون منهسم. وتكررت حملة «التطهير» في الشيشان في ١٩٢٨ ولكن تحت حجة محاربة «التخريب الاقتصادي». وفي ١٩٣٠، انتفض الشيشانيون ولكن قيادتهم وفي ١٩٣٠، انتفض الشيشانيون ولكن قيادتهم العام، بيد انها اغلقت المدارس الدينية وهدمت الكثير من المساحد. وزاد في الطين بلة الانتقال إلى السيريليتسا (الابجدية السلافية) ما حرم المؤمنين المكان قراءة القسرآن والكتب الدينية المدونة المحان قراءة القسرآن والكتب الدينية المدونة

وأدت هذه العوامل بحتمعة إلى «انزواء» الدين واقتصاره على مظاهر طقوسية فردية، وما برح الفراغ الفقهي في الجمهورية قائمًا حتى اليوم، حيث ان السلطات الرسمية والدينية أحسذت في السنوات الأحمرة تعتمد اساسًا على نشاط المؤسسات الخيرية ومنظمات الدعوة الأحنبية.

ولكن الشيشانين، منذ الانفتاح الغورباتشوفي، حصلوا على حرية المعتقد الفعلية وبدأوا عمليًا إحياء الدين. واتخذ ذلك مظاهر جماهيريية «شارعية» ما حدا بوسائل الاعلام الروسية إلى الحديث عن تصاعد الاصولية الاسلامية. بيد ان الاصولية، بمعناها المتطرف والمغالي والدموي ليس لها وجود في الشيشان، رغم ان عمليات إحياء الدين والتطهر الاخلاقي في المجتمع لا مناص منها.

وفي الوقت الراهن يجمع قادة الجمهورية على المناداة بتطبيق احكام الشريعة بـل تحــري محاولات لتسيير الحياة المدنية عـبر محـاكم شـرعية. ولكن لم تتكون بعـد في جمهورية الشيشـان التربـة اللازمـة لذلك. وتجـدر الاشارة إلى وحـود زهـاء 10. الف مواطن غير مسلم يشكلون نسبة تصل إلى 10- 1% من مجموع السكان. لسذا فإن السلطات الشيشانية ستلحأ إلى «التوازي» أي اعتماد المحاكم المدنية والشرعية، وإن كان ذلك يقتضي عملاً تمهيديًا طويلاً والاستناد إلى واحد من المذاهب الاساسية والأرجع ان يكون المذهب الشافعي.

وهنا تجدر الاشارة إلى ان المحتمع الشيشاني قام، تقليديًا، على اساسين تنظيميين: «التيب» و «الورد». والتيب رابطة تقوم على القرابة والوحدة الجغرافية ولكن الهجرات الداخلية ألغت عمليًا العامل الجغرافي وأصبح أفراد التيب الواحد موزعين في مختلف أنحاء الجمهورية.

أما الطرق الصوفية فإنها في وعي الشيشانيين تذكر بالتيب ولكن على اساس ديني وليس احتماعيًا، إذ إن الإنتماء إلى طريقة لا تحدده علاقات القرابة. ولذا فإن افراد تيب واحد بل حتى عائلة واحدة قد ينتمون إلى أوراد مختلفة، ورغم ذلك فإنهم في حياتهم اليومية يضعون مصالح التيب في المقدمة. ولا تشارك التيبات والأوراد في الحياة السياسية، إلا ان هناك قضايا مورية احتمعت حولها الغالبية مثل فكسرة الاستقلال.

وحلال السنوات الأحيرة، منف اعلان استقلال الشيشان من حانب واحد وخاصة بعد بدء الحرب، ظهرت بوادر نشوء حيل حديد من الشبان الذين لم يتلقوا تعليمهم في المدارس السوفياتية بل انتسب الكشيرون منهم إلى مدارس دينية ثم تعلموا في الجامعة الاسلامية أصول الفقه والشريعة واللغة العربية. وأوفد أكثر من ٣٠٠ شيشاني للدراسة في مصر وتونس وليبيا والسعودية والباكستان وتركيا وسورية والاردن.

وتفتح في مختلف أنحاء الجمهورية دورات كثيرة لقراءة القرآن وتعلم اللغة العربية. وبدأت في

الصدور صحيفة «فحر الاسلام» باللغة الشيشانية ويث التلفزيون المحلي مواعظ دينية لمدة ساعة كل يوم جمعة. ونجد في كل صحيفة ركن «الاسلام» كما صدرت كراسات لتعليم المواطنين اصول الدين والفرائض. ولم تكن هذه العمليات خاضعة لسيطرة السلطة أو الهيئات الدينية الرسمية، مما أدّى إلى دخول افكار حديدة وبدء محاولات للتأثير في وعي الناس، وهذا ينطوي على خطر بحابهات على اساس دين.

إن اعتماد نظام حديد للتنظيم الاحتماعي في الجمهورية له حانب سياسي ايضًا. فمن المستبعد ان توافق موسكو على سريان قوانين غالفة للتشريعات الفدرالية في الجمهورية التي ما زال الكرملين يعتبرها حزءًا من روسيا. ولذا لا نستبعد ان تحاول موسكو تصوير المستحدات في الحياة الشيشانية على انها «ظاهرة خطرة» تخل بالتوازن المسيحي-الاسلامي. وفي حال استحابة الدول الأحرى للضغوط والايحاءات الروسية، فإن الدول الأحرى للضغوط والايحاءات الروسية، فإن بمرحلة شبيهة بتلك التي عاشتها زمن الحرب: أي بمرحلة شبيهة بتلك التي عاشتها زمن الحرب: أي يقتصر الدعم على المنظمات الاحتماعية (انتهى مقال سعيد عثمان يحيى. راجع ايضًا «قديروف، أحمد»، في باب «زعماء، رحال دولة وسياسة»).

إضافة: بعد نحو ثلاثة اسابيع من نشر هـذا المذي يذكر فيه كاتبه عبارة «... وهذا ينطوي على خطر بحابهات على اساس ديني...»، نقلت وسائل الاعلام (وعلى مدى ثلاثة ايام) أنباء سقوط عـدد من القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بين مسلحين من الصوفيين وعدد من أبناء السنة السلفية في جمهورية داغستان، وقد شارك في هذه الاشتباكات نحو ألف شخص، وكانت بدأت في أثناء مراسم دفن احتلف الجانبان على طريقة إجرائها. وذكر بحلس الافتاء في روسيا، في بيانه،

ان الحادث يمكن ان تكون له «عواقب بعيدة المسدى» على الاسلام في روسيا، وانتقد «الطموحات غير المحمددة لبعض المجموعات

المسلمة التي تميل إلى فرض افكار غريبة». واستمر الوضع متوترًا في منطقة الاشتباك (قضاء بويناق في جمهورية داغسستان) لأيام عديدة.

# زعماء، رجال دولة وسياسة

\* باسايف، شامل (١٩٦٥): زعيسم شيشاني وأحد أكبر قادة المقاومة الشيشانية الذي غدا بطلاً قوميًا و «إمامًا» تيمنًا بالامام شامل (قائد ثورة الجبليين القوقاز ضد القيصرية في القرن التاسع عشر) بعد ان أرغم الروس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات عقب العملية الناجحة التي قادها في مدينة بوديونوفسك الروسية وهو على رأس ٢٠٠ مقاتل عجز عن تصفيتهم آلاف من عناصر الوحدات الخاصة التابعة للمخابرات والدفاع والداخلية وجهاز جماية الرئيس الروسي بوريس يلتسن، والرحل الاول في حكومة الرئيس أصلان مسخادوف.

ولد شامل باسايف في قضاء فيدينو (حنوب شرقي شيشانيا). انتسب إلى معهد مسح الاراضي (طوبوغرافيا) في موسكو في ١٩٨٥، حيث لم يعرف عنه انه اصبح «قائدًا طلابيًا ولكنه عرف باتزانه وهدوئه وصار حكمًا يفصل بين زملائه المتخاصمين ولكنه لا يشاركهم الحفلات الصاحبة ولا يقرب الكحول. عرف عنه ولعه بكرة القدم وقرض الشعر ومساحلة الاساتذة الذين



شامل باسایف.

يدرّسون الماركسية-اللينينية وإصراره على ان تقرير المصير هو حق مطلق للشعوب» (حلال الماشطة، «الحياة»، التيارات، ٢ تموز ٩٩٥؛ ومن المرجع نفسه نستكمل هذه المادة حول شامل باسايف).

لم يعرف أحد كيف استطاع شامل باسايف الحصول على متفحرات وقنابل يدوية حلبها إلى «البيت الابيض» (مقر البرلمان الروسي، وقد شارك شامل في جوادثه التي وقعت في ١٩٩١ تأييدًا للرئيس يلتسن-راجع «روسيا»، ج٨). وربما كان شامل، بعد مشاركته هذه، عاد إلى وطنه في ١٩٩١، منتشيًا بعبارة يلتسن الشهيرة الموجهة إلى الجمهوريات: «خلوا من السيادة ما

استطعتم ان تهضموا». وشارك باسايف في الانتخابات الرئاسية الشيشانية، ولكن فوز جوهر دودايف فيها لم يؤد إلى قطيعة بين الرحلين، بل أصبح شامل من المقربين إلى الرئيس الجديد الذي توسم في منافسه قدرات تنظيمية وعسكرية سرعان ما ظهرت بجلاء في أبخازيا. فقد شارك باسايف ضمن بحموعة من القوقازيين وآخرين في معارك خاضها الأبخاز من اجل الاستقلال عن جورجيا، وأصبح خلال فترة قصيرة قائدًا معروفًا ونائبًا لوزير الدفاع في ابخازيا.

ومن المهارقات ان باسايف كان آنتذ حليفًا للروس الذين ساندوا الأبخاز ضد الجورجيين الرافضين للتعامل مع موسكو. وأشار عدد من المراقبين إلى ان عمليات الأبخاز كانت تحري باشراف ضباط من المحابرات العسكرية الروسية ويلمحون إلى احتمال وجود «قنوات سرية» بين باسايف والمحابرات مذاك.

وسربت موسكو أنباء عن تعاون باسايف مع «جهات» باكسانية وذكر انه تلقى تدريبًا خاصًا في معسكرات تمولها مخابرات الباكستان. لكن احدًا لا يعرف اين تعلم باسايف فنون حرب العصابات العصرية.

وعند عودته إلى شيشانيا غدت «الكتيبة الأبخازية» التي ضمت شيشانيين قاتلوا معه في حورجيا من أهم التشكيلات العسكرية واستخدمها دودايف لأغراض متعددة ومنها تصفية عصابات السطو على القطارات المارة من روسيا إلى أذربيحان. وتصدى باسايف بحزم لعصابات فرضت اتاوات على السكان المحليين وارعبتهم وحاض معركة حاسمة ضد رسلان لابازانوف الموصوف بأنه عراب المافيا الشيشانية والذي حصل في ما بعد على رتبة عقيد في الجيش الروسي لمشاركته في القتال ضد دودايف.

وحصل شامل باسايف على رتبة مماثلة أثـر معركة غروزنـي الـتي كـانت «الكتيبـة الأبخازيـة»

علالها من أهم التشكيلات التي صمدت في العاصمة الشيشانية ثم انسحبت إلى «المثلث الاستراتيجي» وقاتلت بضراوة قبل صدور قرار التواجع إلى سفوح الجبال في قضاء فيدينو موطن باسايف. وأدّى القصف الجوي والمدفعي الروسي على المنطقة إلى مصرع زوجة شامل الأبخازية أنديرا التي لم تكمل عامها الثامن عشر وولده الرئيس وشقيقيه وأختيه وعدد من اقاربه.

وراًى عدد من المعلقين الروس في ذلك دافعًا حرّك لدى شامل روح الشأر من السروس وحفّزه على القيام بعملية بوديونوفسك. إلا ان باسايف كان حاهر قبل مصرع اقاربه بنواياه «نقل المعركة إلى اراضي روسيا»، وقال إنه لم يعد يقوى على رؤية الطائرات الروسية وهي تنقض على القرى الشيشانية وتقتل العزل.

والغريب ان الكثيرين من رهائن عملية مدينة بوديونوفسك تحدثوا بتعاطف شديد مع باسايف وأكدوا انه عاملهم «معاملة طيبة»، وكان المقاتلون يقتسمون كسرة الخيبز مع الاطفال والجرحي. وقالت امرأة حرجيت من جحيم مستشفى بوديونوفسك ان «الشيشيانيين حمونا والروس اطلقوا النار علينا». وما أكد هذه الرواية اتصال هاتفي بين باسايف وتشيرنوميردين (رئيس الوزراء الروسي) الذي نقله التلفزيون على الهواء القيادة السياسية بوقف اطبلاق النيار عليي المسايف اول «ارهابي» المستشفى. وقد يكون باسايف اول «ارهابي» يطلب المغفرة من الضحايا. فبعد انتهاء العملية المخنى امام الروس المختطفين وكرر «ساموني» ثلاث مرات مؤكدًا انه كان «مكرهًا لا بطلاً».

ولعن كانت عملية بوديونوفسك فاتحة لمفاوضات قد تؤدي (وأدت فعلاً) إلى وقف الحرب فإنها من جهة الحرى اطلقت من القمقم عفريتا تصعب السيطرة عليه. ولم تلتفت موسكو في حينه إلى تحذيرات جوهر دودايف من ان استمرار الحرب

سيقود إلى انفلات وربما أفقده السيطرة على زمام الامور. ومن الأكيد ان شامل باسايف أصبح مكافعًا لدودايف إن لم يعد متفوقًا عليه وصار إسمه اسطورة يتغنى بها الصبيان الشيشانيون مرددين مقولته الأثيرة «ليس المهم ان تموت… المهم كيف تموت».

\* دودايف، جوهو: (راجع «إيتشكيريا الشيشانية»، ج٤، ص١١٣-١١٥). استمر نباً وفاته (١٩٩٥) سرًا، والناس بين مصدّق وغير مصدّق، إلى أن أعلن رسميًا في نيسان ١٩٩٦. وفي حزيران ١٩٩٧، قال مفتى الشيشان أحمد قديروف (راجع «قديروف، أحمد» في هذا الباب «زعماء، رجال دولة وسياسة») إن زوجة الزعيم الشيشـاني الراحل جوهم دودايف، الروسية الأصل، زارت غروزني ثم غادرتها إلى الخــارج «ولا أعــرف ايــن هي الآن. أما ابنها أصلان الذي حرح حلال المعارك فهو حاليًا في غروزني. وهناك أنباء عن عودة أقرباء دودايف وأفراد أسـرته إلى العاصمـة». وحممل قديروف الروس مسؤولية قتل دودايف الذي قال إنه دفن قــرب قريـة روشينشــو في الجبــال وان «مكان الجثمان سيبقى سرًا على رغم الاقاويل التي يروجها الروس، ومن بينهم الجنرال ليبيد الذي قال ان دودايـف حـي يـرزق (...) وسمعتــه شــخصيًّا يؤكد على التلفزيون انه شــاهـد دودايــف يخـرج في شوارع موسكو، وهذا مضحك». وبرّر المفتى عدم الكشف عن المكان الذي دفن فيه دودايف برغبة اشقاء الزعيم الراحل الاربعة، وقال: «في نيسان الماضي (١٩٩٧) أقمنا ذكسري سنوية بمناسبة استشهاده وفيها وعد الرئيس أصلان مسخادوف بإقامة ضريح وصرح حول قبره، إلا ان أقرباءه وخصوصًا اشقاءه الاربعة رفضوا ذلـك، وقـالوا لا نريد الكشف عن موضع دفنه أو إقامة ضريح فـوق قبره بل بقاء المكان على حاله».

\* قديروف، أهمد: مفتى جمهورية الشيشان

الاسلامية. كان يشغل قبل حرب الاستقلال منصب نائب مفتي جمهورية الشيشان محمد حسين آل سبيكو الذي خوج إلى كازاخستان بعد شهرين من اندلاع حرب الاستقلال (٩٩٤) معلنًا عبر التلفزيون انه يعارض الحرب ولا يعتبرها جهادًا. وقال قديروف، له الحياة»، (٢٠ حزيران ١٩٩٧) التي التقاه مندوبها في العاصمة الأذربيجانية في طريق عودته من تركيا، إنه «بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب حرج الناس وطلبوا مني في آذار ١٩٩٥ ان أصبح مفتيًا عامًا للحمهورية، وكنا آنذاك في منطقة فدينور في الجبال».

وفي حديثه، تكلم عن الدعم المتركي لبلاده، وخصوصًا من حزب الرفاه الذي سيعمل على تمويل مسجد وبحمع إسلامي في العاصمة غروزني. وعن ايران انها كانت حلال الحرب مؤيدة للسياسة الروسية، وعن الزعيم الراحل حوهر دودايف (راجع «دودايف، جوهر» في هذا الباب).

وعن «المجاهدين العرب» قال: «عددهم كان قليلاً... لم يتحاوز الخمسين وهم أتوا من مختلف البلدان: من السعودية والاردن وباكستان وطاحيكستان وحتى من أوكرانيا (...) لا أعرف كم كانت نسبة القتلى بينهم لكني دفنت بيدي إثنين منهم...».

وعن الشريعة والتربية واللغة العربية: «صارت لدينا محمكة شرعية وننوي بمشيئة الله ان يكون دستورنا الجديد مستمدًا من القرآن (...) وان سبيل امام الروس إلا الاتفاق معنا (...) وان جمهورية إيتشكيريا الشيشانية تنوي الشروع ابتداء من السنة الدراسية المقبلة في تعليم اللغة العربية (...) وهناك الكثيرون من شبابنا ممن يدرسون في السعودية ومصر وتركيا والاردن وسورية ...».

\* مسخادوف، أصلان: راجع «أصلان مسخادوف رئيسًا للحمهورية» وما تلاه في مطلع هذه المادة.



# الصحراء الغربية

#### طاقة تعالف

الموقع: شمال غربي افريقيا. يحيط بها المغرب والجزائر وموريتانيا والمحيط الاطلسي.

المساحة: ٢٨٦ ألف كلم م.. وتنقسم إلى قسمين: شمالي ويدعى الساقية الحمراء ومساحته ٩٢ ألف كلم م.. وحنوبي ويسمى وادي الذهب ومساحته ١٩٤ ألف كلم م..

العاصمة: العيون وتقع في أقصى الشمال (راجع «مدن ومعالم»). وأهم المدن سمارا الواقعة في القسم الشمالي وعدد سكانها نحو ٩ آلاف نسمة، وداخلا (شنيروس سابقًا، ايام الاستعمار الاسباني) الواقعة في القسم الجنوبي وتعد نحو ٧ آلاف نسمة.

ثمة حائط ضخم في اقصى الشمال للحماية من هجمات البوليساريو يعيش في حانبه الشمالي نحو ٢٢٠ ألف نسمة يضاف إليهم نحو ٢٢٠ ألف عسكري.

اللغات: العربية بصورة أساسية، تليها الاسبانية. السكان: أشار إحصاء ١٩٧٦ إلى ان تعدادهم بلغ ٢٧ ألفًا و٤٨٧ نسمة؛ وبلغ في ١٩٨٩ نحو ١٩٨٠ ألفًا؛ لكن حبهة البوليساريو حدّدت العدد عليون نسمة، منهم ٤٠٠ ألفًا في منطقة طان-طان شمالي موريتانيا، و٥٠٠ ألفًا في منطقة طان-طان وطرفاية (وهناك حوالي ٨٠ ألفًا-١٠٠ ألف في غيمات اللاجمين في المغرب، و٤٧ ألفًا في منطمون.

ولا يزال يعتبر عدد سكان الصحراء الاصليين موضع خلاف في الوقت الحاضر (١٩٩٧)، وقد كان إحدى العقبات الكبرى التي تعترض سبيل إحراء استفتاء عام في الصحراء بمقتضى مشروع السلام الذي أعدته الامسم المتحدة في العام

الحكم: يدير المغرب الشؤون الادارية. لكن مع ثورة البوليساريو أقيمت «الجمهورية العربية الصحراوية» في المنفى برئاسة محمد عبدالعزيز (منذ ٢٦ تشرين الاول ١٩٨٢)، وقد اعترف بها ٧٧ بلدًا، غالبيتها عادت وسمحبت اعترافها في السنوات الأحيرة. والوضع لا يزال في حالة التحاذب بين المغرب والبوليساريو ويعرف تداخلاً إقليميًا (دول الاتحاد المغاربي) ودوليًا، ومساع للحل.

الاقتصاد: أرض البلاد الصحراوية وافتقارها إلى الماء وقسوة مناحها جعلت معظمها غير صالح للزراعة. وكان مصدر الثروة الرئيسي لدى سكانها الرحل قبل عهد الاستعمار هو تربية الماشية والاستفادة من تجارة القوافل بين أقطار المغرب العربي شمالاً ودول وسط وغربي افريقيا جنوبًا.

يوحد في الصحراء الغربية موردان مهمان هما الصخور الفوسفاتية الهائلة ذات الجودة العالية ومصائد الاسماك الوفيرة قرب ساحلها المطل على المحيط الاطلسي التي تستفيد منها اساطيل الدول الاحنبية ولا سيما الاسطول الاسباني. وتحتوي المنطقة على مخزونات معدنية مهمة أحرى (الحديد، البوتاس)، كما ان بعض الشركات قد نقب عن النفط ولم يعثر، حتى الشركات قد نقب عن النفط ولم يعثر، حتى الرقن، على كميات تجارية.

اكتشفت مخزونات الصحور الفوسفاتية في بوكراع على مسافة ١٠٠ كلسم إلى الجنسوب الشرقي من العاصمة العيون في ١٩٤٧ حلال الاحتلال الاسباني للمنطقة، وقامست شركة

اسبانية باستخراج الفوسفات بين ١٩٧٧ و و ١٩٧٩. وقبل بدء الحرب الصحراوية الي الدلعت عندما تنازلت اسبانيا عن الصحراء الغربية للمغرب وموريتانيا في ١٩٧٥، كان الغربية للمغرب وموريتانيا في ١٩٧٥، كان سنويًا؛ وكان من المتوقع ان تتضاعف تلك الكمية اربعة أضعاف خلال السنوات الخمس التالية لتلك السنة. وقد نقص الانتاج عندما تم تخريب الحزام الذي كان ينقل الصخر الفوسفاتي إلى الساحل في السنوات الاولى من الحرب الصحراوية. إلا ان الانتاج استونف في الحرب المحاوية. إلا ان الانتاج استونف في الحرب العاصر فيه المغرب في الوقت الحاضر.

ويعد وجود الفوسفات أحد أهم أسباب اهتممام المغرب بالصحراء الغربية. ولقد أصبح لدى المغرب ثلثا مخزون العالم مــن هــذه المــادة الاوليــة بالنظر إلى انه يتحكم في مخزونات الفوسفات في بوكــراع، بالاضافــة إلى مخزونـــات الصخــــور الفوسفاتية الكبيرة في المغرب ذاته. ومـن المعـادن المهمة الموجودة في الصحراء الغربية الحديد الذي يوجد في أغراشه في أقصى الجنوب. وهناك الملح وححر الكحل والنحماس والنيكمل والكمروم والبلاتين والمنغنيز واليورانيوم. وكانت أكثر مـن| عشرين شركة عالمية قمد حصلت خملال العهمد الاسباني على امتيازات للتنقيب عن النفط بعدما أحرت اسبانيا عملية مسح لطبقات الارض. و لم تنشر نتائج عمليات التنقيب التي حرت، إلا ان الشركات ظلت مهتمة بالصحراء، ولا سيما قرب ساحل العيون وإلى الشمال مباشرة من تلـك المنطقـة قــرب ســاحـل طرفايـة في جنوبـــي المغرب.

### نبذة تاريخية

قبل الاستعمار الاسباني: يرجع المؤرخون الداية تاريخ الصحراء الغربية تعود إلى وصول عدد من القبائل الليبية الرحل إليها. وكانت الصحراء قد خضعت، منذ الفتح الاسلامي، في المغرب المنفوذ السياسي المغربي (المراكشي). ولكن المغرب اضطر إلى المزاجع نحو حدوده في نهاية القرن الخامس عشر عندما أصبح مهددًا شمالاً بالغزو الاسباني، وشرقًا بالغزو المرتغاليين الذين بدأوا يوجهون نشاطهم نحسو بغزو المرتغاليين الذين بدأوا يوجهون نشاطهم نحسو افريقيا بحثًا عن طريق إلى الهند. وقد كانوا أول شعب أوروبي يصل إلى ساحل الصحراء في شعب أوروبي يصل إلى ساحل الصحراء في الذهب».

الاستعمار الاسباني: كانت إسبانيا قد تمكنت من السيطرة على حزام ساحلي ضيق في المنطقة منهذ ١٤٩١. لكن استعمارها بدأ في ١٨٨٢-١٨٨٤ عندما تمكن إميليو بونيللي من الاستيلاء على وادي الذهب (Rio de Oro) حيث أنشأت اسبانيا فيه، في ما بعد، مدينة فيلاشنيروس (التي اصبحت تدعى دحلا بعد الاستقلال)، واتخذت منها عاصمة للاقليم. وقد أعلنت اسبانيا استيلاءها على منطقة الصحراء في مؤتمر برلين (١٨٨٤-١٨٨٥) الذي انعقد للتنسيق بين الدول الاستعمارية في افريقيا. و لم يستقر الامر لاسبانيا إلا في العام ١٩٣٤، عندما اعسترف الفرنسيون للاسبان بمنطقة احتلالهم. ومنهذ ذلهك الوقت أصبحت منطقة سيدي أفين، وطرفاية، والعيون، ومستعمرة وادي الذهب على الشاطيء الاطلسي، تابعة لاسبانيا.

نحو الاستقلال: كانت برزت، منذ بداية

هذا القرن (القرن العشرون)، مقاومة شعبية للاستعمار الاسباني قادها الشيخ سيدي ماء العينين الذي يعتبر من أبرز القادة الدينيين والسياسيين الذين ظهروا في الصحراء الغربية في هذه الفترة (توفي ١٩١٠، وكان من أعظم امراء الصحراء الغربية وأكثر العلماء حاهًا وتأليفًا؛ تزوج على التوالي ١١٦ زوجة أنجب منهن ٦٨ ولدًا وبنتًا).

وفي بداية الخمسينات، ظهر أول تهديد حقيقي للوجود الاسباني في الصحراء. فقد حارب، إلى جانب الصحراويين، جيش التحرير المغرب، وظهرت المطالب الاقليمية للمغرب الذي رفع دعوى على اسبانيا امام محكمة العدل الدولية في ١٩٥٧. وكذلك موريتانيا، فقد كانت تطالب بالصحراء. أما الجزائر فطالبت بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي. كل ذلك من ضمن تحرك للشعب الصحراوي. كل ذلك من ضمن تحرك مشترك للدول الثلاث ضد اسبانيا، وهو ما أدى إلى جانب ضغوط أحرى -إلى إعلان الجنرال فرنكو، في ١٩٧٣، موافقته على استقلال الاقليم.

وفي ١٤ ايلول ١٩٧٥، أحريت مباحثات في مدريد بين اسبانيا وموريتانيا والمغرب، انتهت بموافقة اسبانيا على تصفية الاستعمار في الصحراء في ٢٨ شباط ١٩٧٦ بشكل نهائي، مع احتفاظ اسبانيا بحق إقامة قواعد عسكرية على شاطىء الصحراء، وحسق الصيد في مياهها الاقليمية، والحصول على ٢٠٪ من فوسفات منطقة بوكراع الصحراوية. كما اتفقت الدولتان، المغسرب وموريتانيا، على تقسيم الاقليم بموحب اتفاقية وموريتانيا، على تقسيم الاقليم بموحب اتفاقية عقدت بينهما لتخطيط الحدود.

الاستقلال: إلا ان هذه الخطة المغربية - الموريتانية - الاسبانية اصطدمت بمقاومة كل من الحكومة الجزائرية وأهالي الصحراء الغربية ممثلين في حبهة البوليساريو (مختصر إسم «جبهسة تحرير الصحراء ووادي الذهب»). فقد أعلنت الجزائر رفضها الاتفاقية، كما أعلنت ان الاطار الوحيد

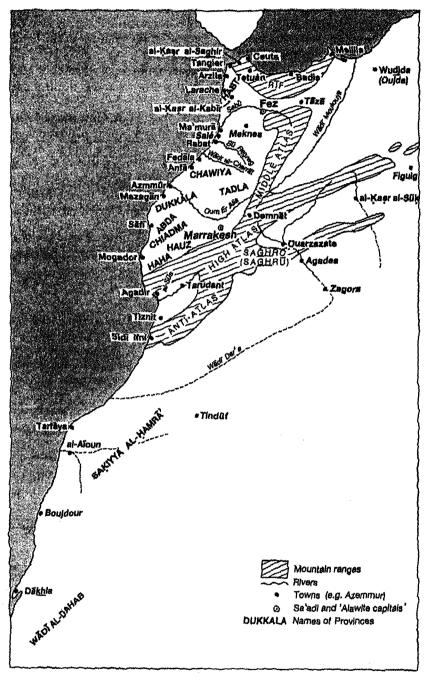

خويطة مراكش في القرنين السادس عشر والسابح عشر (عن كتاب «تاريخ افريقيا»، بالفرنسية، الاولسكو، يُعمل حاليًا على تعريبه وطبعه ونشره في بيروت).

لتصفية الاستعمار في الصحراء يبقى داخل الامم المتحدة وعلى اسـاس حـق تقريـر المصـير. وفي ٢١ تشرين الاول ١٩٧٥ قرر الملك الحسن الثماني توحيه مسيرة شعبية هائلة لتحريــر الصحــراء أطلــق عليها إسم «المسيرة الخضراء» ضمت حوالي ٣٥٠ ألف مواطن، سلاحهم الوحيـد مصـاحف القـرآن والايمان بعدالة قضيتهم. وكانت تلـك المغـامرة في الواقع مدروسة، إذ كان الجنرال فرنكو على فـراش الموت ولن تجازف اسبانيا باطلاق النار على شعب أعزل. وأحيرًا قبلت اسبانيا بارحماع الصحراء إلى المغرب وموريتانيا، وبعقد اتفاق ثلاثى بهذا الشــأن في ١٤ تشرين الثاني ١٩٧٥. ومن جهتها، أعلنت حبهة البوليماريو، في ٢٧ شباط ١٩٧٦ قيام «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» على الاراضي التي تسيطر عليها. وبدأت بتركيز عملياتها العسكرية ضد الموريتانيين الذين واحهوا صعوبات كثيرة في الاستمرار بتحالفهم مع المغـرب ومواجهة ثوار البوليساريو. وقمد أدّى هـذا الوضع إلى إطاحة الرئيس الموريتاني مختار ولد داده، وجحيء الحكم العسكري الذي وقمع اتفاقًا مع الجزائر في آب ١٩٧٩، والـذي أعلنت فيه موريتانيا انــه لا مطالب لها في الصحراء، وحروجها من داترة الصراع، وإلغاء تحالفها العسكري مع المغرب.

كان الرد المغربي على ذلك هو قرار الملك المغربي الحسن الثاني بضم الجنزء الذي كانت تسيطر عليه موريتانيا إلى المغرب. فازدادت عمليات البوليساريو على المواقع المغربية، وتحولت من مجرد مناوشات محلية صغيرة إلى معارك عنيفة (مثالها همجوم تشرين الاول ١٩٧٩، عندما اضطر الجيش المغربي إلى التحلي عن موقع دفاعي بارز في منطقة «محبس»).

الصحواء في إطار المغرب المعاصو: راحع باب «معالم تاريخية».

ما حققته البوليساريو على المستوى السياسي: حقق تحالف البوليساريو-الجزائر بعض الانجازات على المستوين السياسي والدولي: قرارات قمة ليبرفيل، وهافانا، ولجنسة تصفيسة الاستعمار في الامسم المتحدة. وفي ٥ آب ١٩٧٩، وقعت جبهة البوليساريو في الجزائر اتفاقية سلام الوطنية لمع موريتانيا اعترفت فيها الأعيرة بدالحقوق الوطنية لمسعب الصحراء، وتعهدت بتسليم منطقة تيريس الغربية إليها، وهو الجزء المذي كانت موريتانيا تسيطر عليه منذ ١٩٧٥. كما نجحت البوليساريو في الحصول على تأييد عدة دول.

أما حامعة الدول العربية فقد مرّ موقفها، في هذه الفترة، بمرحلتين أساسيتين: الأولى، عندما كانت قضية الصحراء تمثل قضية عربية بين قضايا تصفية الاستعمار، فقد كان دور الجامعة العربية يتركز في اصدار القرارات التي تطالب الحكومة الاسبانية بضرورة الانستحاب من الصحراء. والثانية، اقتصر دور الجامعة على الوساطة بسبب تحول قضية الصحراء إلى بؤرة صراع بين المغرب والجزائر وموريتانيا.

وأما منظمة الوحدة الافريقية فقد لعبت دورًا محدودًا في حل تلك المشكلة. وقد صدر عنها عدة قرارات تدعو لوقف القتال وإحراء استفتاء الشعب الصحراوي لتقرير مصيره. وكان اطراف الصراع يفضلون الالتحاء إلى هيشة الامم المتحدة للنظر في القضية. وحتى ١٩٨١، كان هناك ٣٥ دولة افريقية تعترف بجبهة البوليساريو (وصل عدد الدول المعترفة بها، في ما بعد، إلى ٧٧ دولة)، وكانت تحتاج إلى حمس دول أحرى حتى تصبح عضوًا كاملاً في منظمة الوحدة الافريقية.

في آب ١٩٨١، احتمعت «لجنة السبعة» (غينيا، كينيا، مالي، نيجيريا، سيراليون، السودان وتنزانيا)، المكلفة من منظمة الوحدة الافريقية إيجاد حل لمشكلة الصحراء، في نيروبي بحضور الملك المغربي الحسن الثاني، والرئيس الجزائري الشاذلي

بن حديد، في محاولة لايجاد الحل المستعصي منذ اندلاع النزاع الصحراوي في حريف ١٩٧٥. وقد قرّرت اللحنة ان تشرف بنفسها على استفتاء حول حق تقرير المصير للصحراويين، بمساعدة من قوات السلام الافريقية وقوات الامسم المتحدة. لكن الاستفتاء لم يجسر، والمعارك استمرت بين الجيش المغربي والبوليساريو التي تمسكت بمطلبها القاضي بفتح مفاوضات مباشرة مع السلطات المغربية.

وتحاشت منظمة الوحدة الافريقية دعوة «الجمهورية الصحراوية» لحضور احتماعاتها كي لا تزيد من حدة الخلافات بين أعضائها. وبالفعل، وللمرة الاولى في تاريخ منظمة الوحدة الافريقية، لم يتمكن المجلس الوزاري للمنظمة من الانعقاد (تموز الصحراوية». وفشله أدّى كذلك إلى عدم انعقاد القمة الافريقية في ليبيا (آب ١٩٨٢). وعلى السفل مساعي التسوية، قررت البوليساريو تصعيد فشل مساعي التسوية، قررت البوليساريو تصعيد القمة الافريقية، وأحرت (في تشرين الثاني حربها ضد المغرب، كما قررت تخليها عن حضور القمة الافريقية، وأحرت (في تشرين الثاني علي بيضا رئيسًا للوزراء في «الجمهورية العربية علي بيضا رئيسًا للوزراء في «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» (راجع «بوليساريو» في باب معالم تاريخية).

القمة المغربية-الجزائرية: وصلت «قضية الصحراء الغربية» ومعها «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، وجبهة «البوليساريو» إلى مفترق مصيري مع انعقاد القمسة المغربية-الجزائرية في ٢٦ شباط ١٩٨٣. وهذه القمسة (العاهل المغربي الحسن الثاني والرئيس الجزائري الشاذلي بن حديد) هي الاولى منذ قطع العلاقات بين البلديسن في آذار ١٩٧٦ نتيجة الخلاف على الصحراء الغربية التي قرر المغرب ضمها إليه في تشرين الثاني ١٩٧٥. وعلى رغم ما حرى من حديث حول القمة من انها ربما أفلحت في الاتفاق على صيغة «تجميد سياسي» للمشكلة، حاصة وان البوليساريو رحبست بالقمة، فإن المناوشسات العسكرية استمرت، واستمرت معها تصريحات الجزائريين من انهم ليسوا في وارد التفاوض نيابة عن البوليساريو.

عودة إلى التصعيد العسكري والسياسي: شهد تشرين الاول ١٩٨٤ قتالاً عنيفًا للمرة الاولى منذ قبل سنتين بين ثوار البوليساريو والجيش المغربي في منطقة زاك شمال شرقي الصحراء. وقبيل انعقاد القمة العشرين لمنظمة الوحدة الافريقية في أديس أبابا (تشرين الثاني ١٩٨٤) اعترفت نيجيريا



الى يمين الصورة العاهل المغربي الحسن الثاني، والى يسارها الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد.

بالجمهورية الصحراوية التي تمثلت في مؤتمر القمة برئيسها محمد عبد العزيز وبصفتها العضو الخمسين في المنظمة. احتج المغرب على عضوية الجمهورية الصحراوية وانسحب من المنظمة احتجاجًا، وجمّدت زائير عضويتها مؤقتًا تضامنًا مع المغرب. وبعد نحو اسبوعين اعترفت يوغوسلافيا بالجمهورية الصحراوية استنادًا على قبولها في قمسة منظمة الوحدة الافريقية، فرد المغرب وقطع علاقاته مع يوغوسلافيا. وكان المغرب انجز في العام نفسه يوغوسلافيا. وكان المغرب انجز في العام نفسه مخربي).

في ٣٠ آب ١٩٨٨، وافست المغسرب والبوليساريو على خطة سلام تقدمت بها الامم المتحدة: وقف اطلاق النار واستفتاء الصحراويين حول تقرير مصيرهم. وفي ٤ كانون الثاني وقيادة المباني وقيادة البوليساريو، لكن المناوشات العسكرية استمرت. وفي كانون الثاني ١٩٩٢، تأجل الاستفتاء إلى موعد غير محدد.

موضوع تحديد الموية والاحصاء: كان الأساس وحجر الزاوية في موضوع تحديد هوية الصحراويين هو الإحصاء السكاني الذي أحرته اسبانيا في الصحراء الغربية عام ١٩٧٤، وهو الاحصاء الذي يحدد سكان المنطقة بالاك الف مواطن صحراوي. وكان طبيعيًا ان يضاف إلى هذا العدد نسبة معقولة من الاشخاص الذيين ولدوا في الصحراء الغربية خلال السنوات اللاحقة (وصولاً إلى التسعينات ومحاولات الحل عبر احصاءات جديدة اقترحتها مساعي الحل، راجع في ما بعد). ولم يلبث هذا الإحصاء «الاسباني» حتى دب الخلاف حوله. فالبوليساريو اعتبرته انه أقل من الواقع السكاني في الصحراء الغربية، وزعمت ان العدد كان يقارب المليون نسمة، وهو ما ردّ عليه العدد كان يقارب المليون نسمة، وهو ما ردّ عليه

المغرب بأن البوليساريو تدخل في هذا الزعم اعدادًا من المهاجرين غير الشرعيين جاءوا إلى الصحراء من الدول الافريقية المحاورة. فعادت البوليساريو وأقرت باحصاء ١٩٧٤ مع إضافة نسبة ما بين ١٠٪ أو ١٠٪ من بحمله، وهم الذين ولدوا في الصحراء الغربية منذ ١٩٧٤.

وعندما بدأت عمليات تحديد الهوية استقدم المغرب هؤلاء الهارين من سكان الصحراء وأقام لهم الخيام ووسائل المعيشة في مناطق العيون وسمارة والداخلا (الداخلة)، الأمر الذي رفضته البوليساريو وثارت عليه زاعمة ان أي استفتاء يجري على هذا الأساس هو استفتاء لا يخص شعب الصحراء، بينما تمسك به المغرب في حزم، حتى بعد ان حاول الدكتور بطرس غالي (الامين العام الجديد للامم المتحدة) ان يقرّب بين وجهيّ النظير باقتراح حل وسط يأخذ في اعتباره عدة معايير كثبوت تسميل الراغبين في المشاركة في الاستفتاء وتسميلهم في لواتح الاحصاء الاسباني ٤٧٤، وان يثبت تحدر طالب التسميل من أب ولد في الصحراء، أو ان يكون من عائلة صحراوية معروفة اقامت في يكون من عائلة صحراوية معروفة اقامت في

الصحراء مدة ست سنوات متصلة أو إثني عشرة سنة متقطعة. إلا انه لم يقدر هذا الحل الوسط ان يجد بحالاً للتطبيق لتمسك الطرفين، المغرب والبوليساريو، بوجهتي نظرهما.

# أهم الأحداث بدءًا من ٩٩٣

في ١٩٩٣: عضو بحلس العموم البريطاني (حزب المحافظين) سيريل تاونسد، ومايك واطسون (حــزب العمــال) واللــورد ريديســديل (محلــس اللوردات)، زاروا مواقع جبهة البوليساريو المتناثرة في جنوب غربي الجزائر في ٦-٨ تشرين الاول ١٩٩٣؛ وتباحثوا مع عدد من المسؤولين في «الجمهورية الصحراوية» على رأسهم رئيس جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز و «رئيس الـوزراء والوزراء». «ثمة نزاع على العدد الحقيقي لسكان المخيمات الاربعة المتفرقة، غير اني، وبعدما تحدثت في هذا الشأن إلى مسؤولي بوليساريو ودبلوماسيين في الجزائر، اعتقد انها تضم ١٧٥ ألف شخص (...) يتعين على الرجال حتى سن الستين الخدمة بعيدًا عن المخيمات وفي الجيش في المناطق الستي تعتبرها بوليساريو الصحراء الغربية المحررة وتبلغ مساحتها نحو ٣٠٪ من جملة اراضي الصحراء، كذلك المنطقة الواقعة شرقي حمائط الصحراء الكبير، وهو حاجز رملي كبير بناه المغاربة ويحمونه حيدًا بالرحمال والألغام واجهزة السرادار. وتقسر البوليساريو بأنها لن تتمكن من إلحاق الهزيمة بخصم أفضل منها عتادًا وعدة، وهو الجيش المغربي، لكنها تستطيع ان تجعل بقاء افراده في الصحراء الغربية محفوفًا بالمخاطر. وهكذا فثمة جمود يطوق الازمة (...) إن الشعب الصحراوي يعيش حياته لكنه، أسوة بـاللاجئين الفلسـطينيين، يتحـدث إلى مـا لا نهاية عن العودة إلى وطن ذات يوم. وعلى رغم انشقاق بعض كبار مسؤولي بوليساريو منهم روزير حارجيتها السابق) ابراهيم حكيم، إلا ان الشعب

الصحراوي متمسك بمواقفه (...) وهو حريص على زيادة الانحاب، ولا شك ان عدد افراده متزايد. وقد تمكن الصحراويون من الحصول على مساندة كبيرة من جانب كل من منظمة الوحدة الافريقية والجمعية العامة للامم المتحدة. ويبلغ عدد الدول التي تعترف ببوليساريو ٧٤ دولة. لكن تعترف ايضًا بأحقية المغرب في اراضي ذلك الاقليم. وكان مجلس الامن تبنى في وقب سابق هذا العام (١٩٩٣) قراره الرقسم ٨٠٩ ودعا فيه الامين العام للامم المتحدة بطرس غالى إلى تكثيف مساعيه لحل المشكلة العالقة في شأن هوية الناخبين الصحراويين، وذلك على أثر القلق الذي نجم عن تأحير احراء الاستفتاء الذي سيحدد مستقبل الاقليم. وقد زار الامين العام وممثله الخاص صاحب زاده يعقموب حمان المنطقمة في حزيــران ١٩٩٣. وعقد المغرب والبوليساريو احتماعًا على اثـر ذلـك في مدينة العيون (تموز ١٩٩٣) في أجواء معقولة» (سيريل تاونسد، «الحياة»، العدد ١١٢١٧، تاريخ ۳۰ تشرین الاول ۱۹۹۳، ص۱۳).

في اللسول ١٩٩٣، أحسرى رئيسس البوليساريو، محمد عبسد العزير، تعديسلاً على حكومته أهم ما حاء فيه تعيين ابراهيم غالي في وزارة الدفاع، وهبو يعتبر من المتصدة لايجاد حل المغرب وإزاء مساعي الامم المتحدة لايجاد حل للنزاع. وبعد نحو شهر، أعلن في نيويورك فشل المنين العام للامم المتحدة في مسألة الصحراء الغربية صاحب زادة يعقوب حان في عقد حولة ثانية من المحادثات المباشرة بين المغرب وجبهة بوليساريو. كما أعلن في الرباط ان وزير الخارجية المغربي الدكتور عبد اللطيف الفيلالي ابلغ الامين العام للامم المتحدة ان بلاده لن تتفاوض مع البوليساريو.

في ١٩٩٤: في الاسبوع الاول من كانون

الثاني، زار وزير الداخلية الفرنسي شارل باسكوا مدينة العيون وسط ترحيب من المغرب وخيبة من البوليساريو. وكانت الحكومة الفرنسية رفضت، قبل نحو شهر، الاستحابة لطلب البوليساريو عقد لقاء في باريس يجمعها مع المغرب. وكانت تقارير فرنسية تتحدث عن فقدان البوليساريو لامتيازاتها العسكرية والسياسية منذ ان نجح المغرب في بناء الجدران الامنية في اواسط الثمانينات.

وبعد نحو اسبوع، حال صاحب زادة يعقوب حان (ممثل الامين العام للامم المتحدة) في عواصم البلدان المعنية لتحريك خطة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في حزيران (١٩٩٤). وكانت بعثة «المينورسو» التابعة للامم المتحدة التي تراقب اطلاق النار تفاءلت بامكان البدء في تسمحيل السكان في قوائم المقترعين قبل نحو ثلاثة أشهر. إلا ان هذه المهمة لم تبدأ في انتظار الاتفاق على تحديد المعايير النهائية للسكان المشاركين في الاقتراع، المعايير النهائية للسكان المشاركين في الاقتراع، والبيدء في هذه العملية في وقست واحد، في الخافظات الصحراوية الواقعة تحت نفوذ المغرب

وفي مراكز تجمع البوليساريو حنوبي الجزائر وشمالي موريتانيا.

في آذار، قام وزير خارجية المغرب الدكتور عبد اللطيف الفيلالي بجولة شملت عواصم الدول الاعضاء في مجلس الامن لدعم تنفيذ خطة الامم المتحدة لاحراء استفتاء تقرير المصير. وجاءت هذه الجولة بعد بدء لجنة تابعة للامم المتحدة تسحيل السكان المتحدرين من اصول صحراوية في قوائم المقرعين.

قرار مجلس الامن والموقف الاميركي: في آذار (٩٩٤)، تبنى بحلس الامن بالاجماع القرار ٩٠٧ الذي أيد فيه عزم الامين العام، بطرس غالي، على ان يواصل جهوده لتحقيق التعاون من جانب الطرفين. وطلب إلى الامين العام ان يقدم تقريرًا إلى المحلس في موعد لا يتحاوز ١٥ تموز (٩٩٤) عن التقدم في أعمال لجنة تحديد الهوية. ووافق على الاحراء في الخيار «باء» من تقرير الامين العام الدي يتعين على لجنة تحديد الهوية

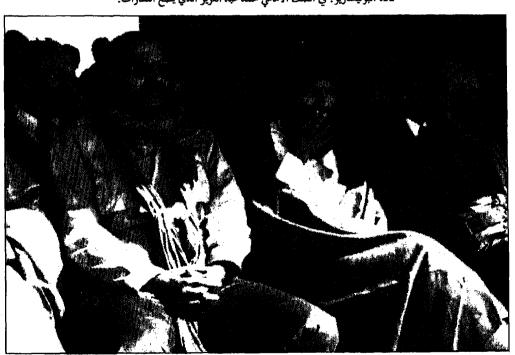

قادة البوليساريو. في الصف الامامي محمد عبد العزيز الذي يضع النظارات.

بموجبه ان «تنجز تحليل كل الطلبات الواردة وتشرع في تحديد هوية وتسجيل الذين يحق لهم الاشستراك في الاستفتاء في حلول ٣٠ حزيران (١٩٩٧) على اساس الاقتراح التوفيقي المقدم من الامين العام، وصلاحيات لجنة تحديد الهوية والاحكام ذات الصلة في خطة التسوية». وحض قرار مجلس الامن على «التقيد الصارم بالجدول الزمني للخيار «با» المحدد في الفقرة ٢٤ من تقرير الامين العام بهدف احراء الاستفتاء في نهاية الامين العام بهدف احراء الاستفتاء في نهاية استمرار الصعوبات والتأخير في عمل لجنة تحديد الموية». ودعا إلى التعاون النام مع الامين العام وممثله الخاص ولجنة تحديد الموية في الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التسوية التي قبلها الطرفان، المغرب وبوليساريو.

وأصدرت الحكومة الاميركية بيانًا شدّد على أهمية الانتهاء من تسجيل الناخبين قبل ٣٠ حزيران (٩٩٤)، وحماء فيمه ان «الحكومة الاميركية تحض الطرفين على التعاون مع الامم المتحدة لتحقيق هذا الهدف».

وتوقف البيان الاميركي عند الفقرة (من قرار بمحلس الامن) التي تدعو الامين العام إلى اقتراح ما ينبغي إدخاله من تعديلات على الدور والمستوى الحاليين لبعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وانطوى البيان الاميركي على التهديد بسحب دعم الولايات المتحدة لعملية الامم المتحدة في الصحراء. ونص المتحدة لعملية الامم المتحدة في الصحراء. ونص على ان «إرادة الامم المتحدة ليست بديلاً عن أرادة الاطراف» (بعد وقت غير طويل، بدأ المسؤول الاميركي وزير خارجية سابق حيمس بايكر وساطة اميركية في النزاع الصحراوي).

وأيد المغرب قرار بحلس الاسن، واتهم الجزائر والبوليساريو بعرقلة جهود الامم المتحدة، واعتبر (في أحواء التحضير للقمة الافريقية في تونس، قمة منظمة الوحدة الافريقية) ال اعترافات

السدول (حسوالي ٧٧ دولسة) بسر الجمهوريسة الصحراوية خطأ قانوني وسياسي لا بسد من تصحيحه، وعين الملك المغربي الدكتور الفيلالي رئيسًا للحكومة المغربية. وزار الملك الاسباني موريتانيا في تحرك يبقي التأثير الاسباني في المنطقة، خاصة وان اسبانيا لا تزال تحتل سبتة ومليلة.

وفي القمة الافريقية (تونس، حزيسران ١٩٩٤)، برز تصعيد للخلاف بين المغرب والجزائر بشأن خطة الحل الدولي في الصحراء. ولم تنجح زيارة ممثل الامين العام للامم المتحدة المنطقة في تفعيل أسس ومعايير الاستفتاء (تموز ١٩٩٤)، ولا زيارة الامين العام بطرس غالي ولقاؤه العاهل المغربي وزعيم البوليساريو (تشسرين الثاني المعربة). وانتهى العام، ومعه الموعد المقرر لإحراء الاستفتاء وتحديد هوية الصحراويين وتقرير مصيرهم، من دون اتخاذ الامم المتحدة لأي إحراء معلي ومقبول من الاطراف المعنية على هذا الصعيد، سوى تأجيل الموعد إلى تشرين الاول

في ١٩٩٥: لكسن الاسين العام للامسم المتحدة عاد، في اول نيسان ١٩٩٥، واقترح موعدًا حديدًا هو الشسهر الاول مسن ١٩٩٦، بهدف الحصول على دعهم دولي أفعل لانهاء السنواع الصحراوين وقعديد هويتهم. إلا ان البوليساريو، الصحراويين وتحديد هويتهم. إلا ان البوليساريو، على لسان مصطفى بشير، الرحل الثاني فيها ومنسقها في خطة الامه المتحدة، اتهم بعثة المينورسو المكلفة الاشراف على الاستفتاء «انها تعمل في الظلام»، وهدد بمعاودة البوليساريو حمل السلاح في حال فشل الامم المتحدة، وحدد طلب إجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب. وعزا المراقبون هذا التصعيد في موقف البوليساريو إلى المؤفها من ان لا تأتي عمليات الاحصاء التي تجريها المينورسو لمصلحتها، فانسحبت في حزيسران

(١٩٩٥) من عملية تسجيل الناخبين في الاستفتاء حول استقلال الاقليم أو اندماجه مع المغرب.

لكسن في ١٣ تمسوز (١٩٩٥)، غسيرت البوليساريو موقفها وقررت استئناف مشاركتها «بعدما حدد مجلس الامسن في ٣٠ حزيران (١٩٩٥) تفويض بعثة الامم المتحدة في الصحراء» (من بيان أرسلته من مقرها في تيندوف في جنوب غربي الجزائر). واستمرت الاتهامات المتبادلة بعرقلة خطة السلام الدولية بينها وبين المغرب. لكن الجانبين استمرا يحترمان منذ ايلول ١٩٩١ وقفًا لاطلاق النار تشرف عليه بعثة الامم المتحدة.

في آب (١٩٩٥)، عقسدت البوليساريو مؤتمرها التاسع في تيندوف، وانتخبت قيادة جديدة من ٣٣ عضوًا، واستمر محمد عبد العزيز الرجل الاول في الجبهة وفي «الجمهوريسة الصحراويسة»، وهدد، في حديث نشر في الجزائر، باستثناف الحرب ضد المغرب إذا استمر في «عرقلة» عملية السلام، واتهم الامم المتحدة بـ«مسايرة» الرباط. وبعد نحو اسبوعين من المؤتمر، أعلنست «وزارة الاعلام الصحراوية» في بيان اصدرته في الجزائر ان عفوظ على بايبا رئيس وزراء «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» السي اعلنتها حبهسة البوليساريو في الصحراء الغربية، شكل حكومة البوليساريو في الصحراء الغربية، من ١٤ وزير الدفاع البراهيم غالى بمنصبه.

ونتيحة لاستمرار الاطراف في مواقفها وتعثر عملية الاستفتاء، مدد محلس الامن لبعشة الصحراء «مينورسو»، وقرر إحراءات لتسريع تنفيذ الخطة.

في ١٩٩٦: في كانون الثاني، تزايد الحديث عن منشقين داخل البوليساريو يعودون إلى المحافظات الصحراوية الخاضعة لنفوذ المغرب؛ وفي شباط، عن تزايد الوساطات بين المغرب والبوليساريو، وعن تلويح الامم المتحدة بالتخلى

عن خطة استفتاء تقرير المصير. وبمناسبة الذكرى العشرين لضم المحافظات الصحراوية، وحد المغرب انتقادات للدول الغربية والجزائر بسبب موقفها من حبهة البوليساريو وأكد عدم تخليه عن الصحراء (اواخر شباط-اوائل آذار).

وبسبب عدم إحراز أي تقدم، علقت (في اليار) الامم المتحدة عمليات تحديد هوية السكان المتحدرين من اصول صحراوية، «إذ ظهر جليًا ان الخلاف القائم بين المغرب والجزائر انعكس سلبًا على جهود الامم المتحدة (كانت الجزائر المام المتحدة المامت المغرب على حشود متبادلة، ... من دون ان يعني ذلك أي تراخ في النية على ضمان تنفيذ خطة التسمية».

وفي اواحر تموز، عاد الوسيط الدولي الجديد، اريك حونسون، الذي عين حلفًا لصاحب زادة يعقوب ممثلاً للامين العام بطرس غالي، ليحرك مساعي التسوية بجولة في المنطقة. كما كان نزاع الصحراء ضمن المحادثات التي اجراها رئيس جنوب افريقيا نلسون مانديلا، الذي كان يعتزم (قبل نحو أربعة أشهر) الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، مع عدد من قادة الدول الافريقية، وفي مقدمهم الرئيس الجزائري اليمين زروال والرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس الموريتاني والزعيم الليبي وزعيم البوليساريو، كما احرى اتصالاً هاتفيًا مع العاهل المغربي. وبدا ان هذه المشاروات حعلت الرئيس مانديلا يعاود النظر في قرار الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، خاصة وان العلاقات فاقمت من توترها بين المغرب والجزائر.

وفي اواسط آب، أكد زعماء قبائل صحراوية ومنشقون عن جبهة البوليساريو تشبئهم بالانتساب إلى المغرب، في تجمع حاشد في مدينة الداحلا، جنوبي المحافظات الصحراوية، لمناسبة ذكرى انضمامها إلى المغرب في صيف ١٩٧٩. وفي تشرين الثاني، وقعت مواجهات مسلحة

محدودة على الحدود المغربية-الجزائرية.

تراجع الاعترافات الدولية: حتى بداية المربية العربية العربية الصحراوية الديمقراطية»، التي تساندها الجزائر، ٧ دولة معظمها أعضاء في منظمة الوحدة الافريقية. وانسحب المغرب من المنظمة في ١٩٨٤ احتجاجًا على قبول «الجمهورية الصحراوية» عضوًا فيها. وظل مقعد المغرب شاغرًا منذ ذلك الحين.

في صيف ١٩٩٦، حضّ ديفيد تشارلز كاناو رئيس وزراء الكونغو (برازافيل)، بعد ان قطعت بلاده روابطها بـ «الجمهورية الصحراوية»، الدول الافريقية على ان تعيد النظر في اعترافها بجبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية. وقد وحده هذه الدعوة اثناء زيارته الرسمية للمغرب (ايلول ١٩٩٦)، وقال ما كان المسؤولون المغاربة يرددونه: «الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية لا يحل نزاع الصحراء الغربية بل في الواقع فانه أدّى إلى انقسامات خطيرة داخل منظمة الوحدة الافريقية. وحان الوقست لنقول إن الاعتراف بها كان خطأ سياسيًا».

وكذلك علقست البيرو اعترافها بد «الجمهورية الصحراوية». وأعلنت جمهورية ساو تومي برنسيب قرارها سحب اعترافها بها «بعد بحث عميق لكل حوانب قضية الصحراء حرصًا على تيسير خطة تقرير المصير». وكذلك، إلى الكونغو والبيرو وساو تومي برنسيب، فعلت بوركينا فاسو وسان لويس وغينيا الاستوائية وجزر سليمان (سالومون).

ومن اللافت، في موضوع الاعترافات الدولية وبدء مسلسل سحب هذه الاعترافات ان الجزائر، المعتبرة المساند الاول لجبهة بوليساريو في نزاعها مسع المغرب، لم تعرف دبلوماسيًا بدالجمهورية الصحراوية». وقد صرّح منشقون



جيمس بايكر.

قياديون عن الجبهة ان الجزائر ابلغتهــم مـرات عــدة انها «لا ترغب في إقامة دولة صحراوية».

في ١٩٩٧، وساطة جيمس بايكو: في الشهر الاول، تحدثت أنباء عن تفاقم الصراع داخل البوليساريو لأسباب سياسية وتنظيمية متصلة باتهامات يتبادلها بعض قادتها حول «الثراء غير المشروع». وفي آخر الشهر (كانون الثاني)، أعلن الامين العام الجديد للامم المتحدة كوفي أنان الذي خلف بطرس غالي: «ندرس من حديد حضورنا في الميدان ونحاول ان نرى على المستوى الدولي أي مبادرة أخرى يمكن اتخاذها، كما أننا نفكر إن كان من المناسب توجيه طلب لبلدان أخرى للعمل بجانبنا للخروج من المأزق». (وبعد أقل من ثلاثة أشهر بدأت مبادرة الوسيط الاميركي، وزير الخارجية السابق حيمس بإيكر).

وفي نيسان، بدأ بايكر تحركه، ممثلاً للامين العام للامم المتحدة، بزيارة المغرب، ثم الجزائر، شم تيندوف (مقر قيادة البوليساريو).

وفي ١١ حزيران، بدأت في لندن محادثات مغلقة بين الاطراف المعنية بأزمة الصحراء (المغرب، بوليساريو، الجزائر، موريتانيا) برعاية بايكر. وعقدت حولة حديدة في ليشبونة في ٢٢ حزيران. ثم استؤنفت المحادثات في لندن من حديد (تحوز) قال على أثرها بايكر: «أنا سعيد بأننا توصلنا إلى اتفاق في شأن اقتراحات ردم الهوة التي قدمناها في ليشبونة»؛ وأوضح ان الجانبين قبلا اقتراحاته التي مفاوضات لندن بين المغرب والبوليساريو وفدان من موريتانيا والجزائر بصفة مراقب. وأشاد بايكر مالتفهم الذي أبداه المغرب والبوليساريو والجزائر.

وفي آخر آب، عقدت الجولة الرابعة من المفاوضات في ليشبونة (جولتان في لندن وجولتان في لندن وجولتان في ليشبونة حتى هذا التاريخ) برعاية بايكر ايضًا الذي أعلن ان الطرفين نجحا في تذليل بعض الصعوبات وتجاوز بعض الخلافات، بخاصة في ما يتعلق بتحديد مراكز تجميع قوات الطرفين والسماح بعودة اللاحئين واطلاق الأسرى. وأعلن ان الاحتماع المقبل (الجولة الخامسة) سيعقد في الولايات المتحدة بين ١٣ و ١٤ ايلول (١٩٩٧)، ورستكون آخر محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل قبل انتهاء بعثة الامم المتحدة المكلفة احراء اللاستفتاء في الصحراء في نهاية ايلول».

وقبل بدء الجولة الخامسة في هيوستن (ولاية تكساس الاميركية) بنحو اسبوع، أعلن سفير ليبيريا في الرباط سحب بلاده اعترافها بدالجمهورية الصحراوية» والتزامها دعم خطة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء. وجاء ذلك في سياق عام يشهد تقدمًا مغربيًا على المستويين الافريقي والعالمي، يقابله تراجع حزائري بسبب الزمة المداخلية المستفحلة في الجزائر.

في ١٤ ايلول بدأت حولة هيوستن، ودائمًا برعاية بايكر الذي أعلن، بعد يومين، عن تحقيق «تقدم رئيسي حوهري» في المحادثات، وعن ان

«المحطة المقبلة تعتمد على محلس الامن في نيويورك»؛ وأوضح ان في حال البدء اليوم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فإن المدة السي سيستغرقها التحضير للاستفتاء ستتراوح بين ١٠ شهور و١١ شهرًا. ولم يكشف أي طرف عن مضمون الاتفاق، لكن تفاؤلاً حمدرًا ساد عواصم البلدان المعنية على اساس ان بايكر حقق، في هيوستن ما كان يبدو، حتى وقت قريب، امرًا مستحيلًا، حين نجح في الحصول على توقيع طرفي النزاع على ثلاث اتفاقيات هي ، مثابة الركيزة للاستفتاء المرتقب، لصلتها المباشرة بالاحراءات المنظمة له، لا سيما استئناف عملية تحديد هوية المقترعين التي كان الامين العام السابق الدكتور بطرس غالي قد أعلن عن موتها في ٨ ايار ١٩٩٦. وقد عزا البعض هذا النجاح إلى جنسية (الاميركية) الوسيط الدولي هذه المرة.

مُن هم المستفتون؟: بعد حولة هيوستن والاتفاقيات التي أسفرت عنها حدد الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان السابع من حزيران المام المتحدة كوفي أنان السابع من حزيران تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المقرر في ٦-٧ كانون الاول ٩٩٨. لكنه رهن، في تقرير قدمه إلى بحلس الامن، إحراز التقدم في المساعي المبدولة بمعاودة استئناف أعمال لجنة تحديد الهوية في بداية كانون الاول ٩٩٨ على نحو ما اتفق عليه المغرب والمبوليساريو في محادثات لندن وهيوستن، وكذلك والمبوليساريو في محادثات لندن وهيوستن، وكذلك بتنفيذ جميع الاحكام الواردة في محطة التسوية التي تلزم تعاونًا شاملاً مع محلس الامن.

أما اتفاقيات هيوستن فلم يُعلن بعد (وقد مرّ عليها نحو شهرين ونصف الشهر) عنها إلا بعض العناوين العامة: في ١٦ ايلول ١٩٩٧، توصل الجانبان، المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الخمسراء وريو أورو-ساقية الذهب- («البوليساريو») إلى اتفاق لاطلاق خطة السلام

في الصحراء الغربية، وتبادل المسحونين، وتحرير الموقوفين السياسيين، والسماح بعودة اللاجئين، وتنظيم الاستفتاء حول نظام هذا الاقليم المتنازع عليه منذ أكثر من عشرين عامًا (استقلال أو ضم للمغرب) في كانون الاول ١٩٩٨.

السؤال-المفتاح هو المتعلق بالضبط بهـؤلاء المستفتين أو المقترعين. فلم تعلن بعد عن آلية محدّدة ومرتكزة على معايير معينة لإحراء هذا الاستفتاء.

الشهرية الفرنسية «لوموند ديبلوماتيك» (تشرين الثاني ١٩٩٧، ص٩) كتبت تقول: «يقدر حيمس بايكر عددهم (المقترعين) بأكثر بكثير من الـ ٨ ألفًا. ومن حانبه، محفوظ على بايبا، رئيس وزراء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والموقّع على اتفاقيات هيوستن، يعتبر ان العدد هو تقريبي فقط (...) في ١٩٩٥، كمان عدد الاشخاص المقدّر لهم ان يقمرعوا يقارب ٢٥٠-٢٣٠ ألفًا إذا اضيف لهم عدد المهاجرين الصحراويين في الجزائر وموريتانيا وحسزر الكناري واسبانيا وفرنسا (...) وإذا كان المغرب غير متأكد من ان الاستفتاء سيكون لمصلحته، فهل سيبادر إلى الغائه؟ يعتبر حورج حوبي (أحد أكبر حبراء المنطقة والمدير الحالى لقسم دراسات الشؤون الدولية في المعهد الملكي في لندن) ان من الصعب حدًا تصور المغرب، المستفيد الأكبر من ضعف الجزائر بسبب أزمتها الداحلية، متساعًا في كل ما يخص مطالبه في الهيمنة الاقليمية».

تقديرات حطة الامين العام للامم المتحدة

كوفي أنان تتوقع ان تستغرق عودة اللاجئين ١٤ شهرًا (بـدًا مـن ٧ كـانون الاول ١٩٩٧، الموعـد المتوقع للبدء في تنظيم الاستفتاء) والحملة الانتخابية للاستفتاء ٣ اسابيع، والكلفـة الاجماليـة لمهـام بعثـة الامم المتحدة (المينورسو) ١٢٩ مليون دولار.

وسترتكز عملية تحديد الهوية إلى المعايير الخمسة المصادق عليها والتي تشمل السكان المسحلين في الاحصاء الاسباني لعام ١٩٧٤، واعضاء كل قبيلة صحراوية أو «فخذات» هذه القبائل الذين كانوا يعيشون في المنطقة حلال الاحصاء، والاقارب من أصول وفروع عائلات الاشخاص المنتمين إلى إحدى الفئتين السابقتين، وكذلك الاشخاص من أب صحراوي ولد في المنطقة، وكل شخص متحدر من قبيلة صحراوية أقام في المنطقة مدة ٦ سنوات متوالية أو ١٧ سنة بشكل متقطع.

في ٣ كانون الاول ١٩٩٧، بدأت اعمال لحنة تحديد الهوية لتسحيل السكان المتحدرين من أصول صحراوية في قوائه القاية وفيد الاستفتاء المسحراء الغربية. وقد وصل لهذه الغاية وفيد الامم المتحدة يرأسه روبرت فرانسيس كينلوك الذي عهد إليه الامين العام كوفي أنان رئاسة لجنة تحديد الهوية. وفي اواحر الشهر (كانون الاول ١٩٩٧) أعلنت مصادر الامم المتحدة عن صعوبات تواحه أعلنت مصادر الامم المتحدة عن صعوبات تواحه لجنة تحديد الهوية متعلقة بلوائح التسحيل التي تقدم إليها.

# معالم تاريخية

□ «ارض بسلا صساحب»: راحسع «الصحراء امام محكمة العدل الدولية» في هذا الباب، معالم تاريخية.

□ «بوليساريو»: (جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب): البيان الاول لهذه الجبهة صدر في ١٠ ايسار ١٩٧٣، وصيم بعبارات واسلوب اليسار، القومي والأعمي، الذي كسان معروفًا وقتذ، كما حاء متأثرًا بنمط الشورة الاشتراكية الجزائرية كمثال يقتدى به.

ف البداية كانت هناك مظاهرات في طان-طان (١٩٧٢) تطالب بالسلاح لتحرير الصحراء. وعندما تمّ قمعها أحذت تتشكل مجموعات من شباب طان-طان وأحرى من الشباب الموريتاني في تيندوف وبشار؛ ومن هذه الجموعات بدأت البوليساريو بقيادة الولى مصطفى السيد الذي لقسى مصرعه في نواكشوط وهو يقـود معركـة عسـكرية في ٩ حزيران ١٩٧٦. وبدأ تأييد الجزائـر ودعمهـا للبوليساريو. ومعظم من التحقوا بها كانوا في سـن الشباب وكانوا متأثرين بالافكار اليسارية، خاصـة تلك الستي كسانت سائدة في فرنسا (١٩٦٨). الرئيس الاول للبوليساريو، الولى مصطفى السيد، كانت عنده خلفية اسلامية، وتعلم في جامعية الرباط واحتلط بعناصر من اليسار المغربي، اســتاذه كان «البارودي» وهو استاذ مشهور من سورية، وبعض اساتذة الولي هم اعضاء في البرلمان المغربي.

في البدايات الاولى للبوليساريو كانت الفكرة الأساسية مقاومة الاستعمار الاسباني، ولم يكن هناك تفكر في الانفصال عن المغرب، بل كانت البوليساريو بحرد امتداد للنشاط اليساري في المغرب.

لكن الـذي حـدث هـو ان قـوى متعــددة

وجدت كل واحدة منها في هذه الحركة ما يمكن ان يحقق مصالحها: اسبانيا كانت تحاول ان تسيطر على الحركة وتخضعها من خلال الحزب الشيوعي الاسباني، وكانت قد حاولت من قبل من خلال الخزب الوطني الصحراوي، كما كانت تعمل على تعميق القطيعة مع المغرب من خلال جهد إعلامي مكشف. والجزائر كانت، لأسباب كثيرة، أكثر القوى قدرة على استقطاب البوليساريو ومشروعها البوليساريو ومشروعها الانفصالي في إقامة دولة صحراوية مستقلة؟

يقول مصطفى البوه الملقب بــ«الـبرزاني» وأحد قادة البوليساريو والمسؤول الايديولوجي فيها سابقًا: («العربي»، العدد ٤٠٣، حزيران ١٩٩٢، صوريات ١٩٩٢):

«طبعًا، هذا سؤال مهم، وكنا نناقشه كثيرًا وطويلاً. فمن ناحية كنا بدأنا نشعر بأن إنشاء دولة صغيرة الحجم لا تملمك مقوممات الدولمة ستكون هدفًا للمطامع، كما ان اعتبار الصحراء مبررًا لخلق كيان خماص يمكن ان يؤدي مستقبلاً إلى ان يفكر الصحراويون في الجزائر بالمنطق نفسه، وهذا ما كان يسعى إليه الاستعمار في الماضي من حلال ما كان يعرف بالظهير البربري لتقسيم دول شمالي افريقيا كلها إلى عـرب في الشــمال وبربـر أو طوارق في الجنوب الصحراوي. ولكن هــذا وضح لنا في ما بعد. فلم يكن من السهل ان ندرك في سنوات الشباب الباكر ان الجزائر نفسها لا تفكر في انه من الممكن ان تكون هناك دولة صحراوية مستقلة استقلالاً حقيقيًا، وربما كانت تفكر في بحرد دويلة تابعة أو في الإقل-وهذا هو الارجح-في خلق مشكل دائم للمغرب حتى لا يتطور إلى المطالبة بحقه التماريخي في تينمدوف وفي غيرهما ممن الاقاليم الغنية بالبترول والمعادن والتي ضمتها فرنسا للجزائر ايام ان كانت تظن انها ستبقى إلى الأبد جزءًا من فرنسا.

#### الصحراء الغربية ٢٠٣

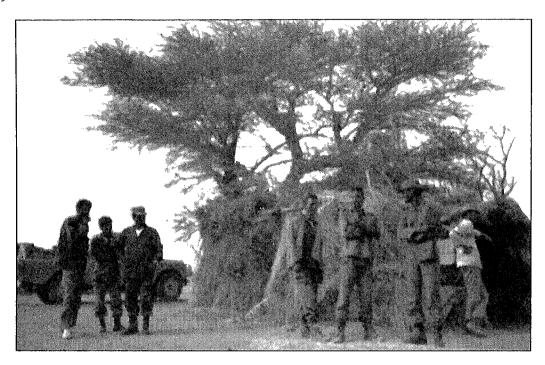

مقاتلون من البوليساريو.

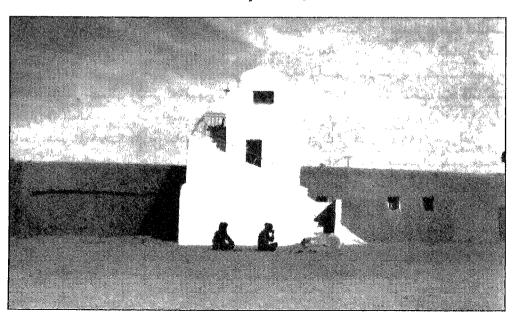

سجن للبوليساريو في منطقة تيندوف.

«هــذا التفكــير بــدأ يظهــر في بدايــة الثمانينات، وبشكل عام يمكن القول إنه ظهر تياران في قيادة البوليساريو، تيار يجمع القادمين من الصحراء المغربية: سمارة والعيون والداحملا، وتيار يضم القادمين من موريتانيا وحنوبي الجزائر. الاول يرى ان وحود دويلة صغيرة في عصر الكيانات الكبيرة هـو نــوع مـن الانتحــار السياســي وان المصلحة هي في دعم فكرة المغرب الكبير وان هــذا يتحقق اولا مسن حلال الانضمام للمغرب الذي شهد تطورًا كبيرًا في الآونــة الأخـيرة. وفي النهايــة وصلنا إلى الطلاق مع المجموعة الأحسري، فقد استقال عشرة اعضاء من المكتب السياسي الذي يضم ٢١ عضوًا واستقال معهم حوالي ٥٠ من الأطر العاملة، مديريس جهويسين ودبلوماسسيين ومديري شرطة، وازدحمت السحون بالمعتقلين، وبدأ التشقق في القيادات...

«باستنناء الجزائر لم تعترف دولة عربية بالبوليساريو؛ حتى ليبيسا التي كانت تدعم البوليساريو لم تعترف بالجمهوريسة الصحراويسة، والذين اعترفوا بها من الدول الافريقية إنما فعلوا ذلك تحت ضغط من الجزائر ونشاط الدبلوماسية الجزائريسة القوي» («العربي»، العمدد ٤٠٣).

بعد مصرع السولي مصطفى السيد المورد (١٩٧٦)، استلم زعامة البوليساريو محمد عبد العزيز، ولا يزال يجدد له حتى الآن (اواحر ١٩٩٧)، ويحتل منصب رئيس «الجمهورية الصحراوية» المعلنة من طرف واحد، ويقيم في الجزائر. ينتمي إلى قبيلة «الرحوبات»، وهي إحدى اكبر قبائل الصحراء. وكان والده احتار المغرب للاقامة فيه منذ ١٩٥٦ وشارك في حيش التحرير (راجع النبذة التاريخية، و «الصحراء في اطار المغرب المعاصر» في هذا الباب، معالم الريخية).

أما عن سيرة مؤسس البوليساريو وأول

أمين عام لها مصطفى السيد (المعسروف ايضًا بمصطفى سيد العوالي)، فقد ولد لأسرة بدوية قرب مدينة تيندوف في صحراء الجزائـر عــام ١٩٤٨، أو نحو ذلك. ومع اضطراب الحياة البدوية هناك بسبب موحة الجفاف الشديد والقتال الـذي اندلع بين حيش التحرير المغربي واسبانيا، نزحت اسرة العوالي إلى طان-طان في منطقة تكنا التي تنازلت عنها اسبانيا للمغرب في ١٩٥٨. وبدأ تعليمه في المدارس المغربية حيث فاز بمنح دراسية أهلته لمواصلة دراساته في المعاهد العلمية في مراكسش وتارودانت. وفي قاعات الدراسة التقسى بعدد من الطلاب الصحراويين الآخرين، وأصبح بعضهم من رفاقه في حركة بوليساريو في ما بعد. وفي ١٩٧٠، التحق مصطفى سيد العوالي بكلية الحقــوق في جامعة محمد الخامس في الرباط، وأظهر اهتمامًا بالعمل السياسي. ومنذ ذلك التاريخ بدأ حملته للدفاع عن حقوق الصحراويين، سالكًا اولاً طريق إقناع الاحزاب السياسية المغربية بتأييد «القضية الصحراوية». وحين حاب أمله في موقف هذه الاحمزاب، شمرع بوفقة عمدد مسن الطملاب الصحراويين في تنظيم حركة تكافح من احل تحرير الصحراء. وفي ١٩٧١، قام مصطفى سيد العوالي برحلة استطلاعية إلى مدينة العيون (عاصمة الصحراء «الاسبانية») لتقدير الوضع السياسي. بعد ذلك بعام واحد تبرك دراسة القانون وكرس اهتمامه لتأسيس البوليساريو وكسب الدعم من حكومات الدول الجحاورة. انتخب امينًا عامًا لحركة البوليساريو في أول مؤتمر عقدته في ١٩٧٣، وأعيد انتخابه في المؤتمر الثاني (١٩٧٤) حين أعلن رسميًا هدف الاستقلال التام للصحراء. يقول مصطفى سيد العوالي إن وزير الخارجيــة الاسـباني تعهــد في مباحثات أجراها مع مندوبي البوليساريو في ايلـول ١٩٧٥ بمنح الصحراء الغربية استقلالها، مقابل الاحتفاظ بالمصالح الاسبانية في قطاعي الفوسفات والشروة السمكية. ويضيف ان موريتانيا قدمت

تعهدات مماثلة مقابل تشكيل اتحاد فدرالي مع الصحراء. وحين أعلن اتفاق مدريد الخاص بتقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا عام ١٩٧٥، اعتبرت البوليساريو انها راحت ضحية الخيانة، وشنت حرب مقاومة مع التركيز بصفة خاصة على موريتانيا. لكن العوالي قضى نحبه برصاص القوات الموريتانية في حزيران ١٩٧٦ لدى عودته من غارة حريقة توغل فيها رحاله حتى العاصمة الموريتانية نواكشوط (هذه السيرة الذاتية للعوالي عن ستيفن نواكشوط (هذه السيرة الذاتية للعوالي عن ستيفن دوسون، مجلة «المشاهد السياسي، بي.بي.سي» العدد ، ٩، تاريخ ، ٣ تشرين الثاني ١٩٩٧،

□ الصحواء أمام محكمة العدل الدولية (بصفة إستشارية): عقب قرار اسبانيا (١٩٧٤) إحراء استفتاء في الصحواء، احتحت الدولة المغرب مباشرة معتبرة ان الصحواء كانت تابعة للمغرب قبل وقوعها تحت السيطرة الاسبانية. غير ان الجزائر ايدت القرار الاسباني بدعوى الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. أما لكنها في المقابل طالبت بحقوقها في منطقة الجنوب الصحراوي، واتفقت سرًا مع المغرب على نوع من التقاسم بحيث تكون الساقية الحمراء من نصيب المغرب، ووادي الذهب لموريتانيا.

طلب المغرب عرض القضية على محكمة العدل الدولية. ولما رُفض طلبه لجساً إلى الامسم المتحدة. فساتخذت هيئة الامسم (١٣ كانون الاول ١٩٧٤) قرارًا باحالة القضية على محكمة العدل بصفة استشارية، وطلبت من اسبانيا تعليق الاستفتاء (أيد القرار ٨٨ صوتًا وامتنع ٤٣ عن التصويت من بينها الجزائر واسبانيا).

كان على المحكمة ان تبحث في مسألتين: الاولى تتعلق بمعرفة إذا كانت الصحراء الغربية، لخظة احتلال اسبانيا لها، «أرضًا بلا صاحب».

الثانية متعلقة بنتيجة الاولى إذا حساءت الاحابة سلبية، فتكون المسألة الثانية معنية بتحديد طبيعة الصلات الحقوقية التي تربط الصحراء بالمملكة المغربية وموريتانيا. والتأمت المحكمة على الفور بعد أن حرى حدال حول شرعية التئام الحكمة وتمثيل بعض الاطراف في الهيئة المحتمعة، إذ وافقت الحكمة على تمثيل المغرب ورفضت طلب موريتانيا بأن تتمثل، كما احتجت اسبانيا على صلاحية المحكمة وأهليتها للبت في الموضوع. وردّت المحكمة بأن عملها لا يهدف إلى إنهاء النزاع بين دولتين بل إلى السماح لهيئة الامم بممارسة وظيفتها كما يلزم في شأن عملية نزع الاستعمار عن الصحراء.

بالنسبة إلى المسألة الاولى («أرض بسلا صاحب»)، تبنى الرأي الاسباني، مثله السرأي الجزائسري، الصيغة المذكورة، أي ان الصحراء كانت ارضًا بلا صاحب، ولم يكن هناك من دولة مارست سيادتها على هذه المنطقة في الفترة التي حصل فيها الاستعمار، ولا يحق بالتالي لأي دولة ان تزعم سيادتها في مرحلة نزع الاستعمار، بل يعود القرار إلى السكان المحليين.

أما الرأي المغربي والموريتاني فكان، على العكس، لا يعتبر الصحراء «أرضًا بلا صاحب» لحظة حصول الاستعمار، وينبغني بالتالي ان تعود قانونيًا إلى اصحابها السابقين على تاريخ الاستعمار.

المتمت المحكمة الدولية بتعيين اللحظة التاريخية التي ينبغي الرجوع إليها لمعرفة إذا كانت الارض بلا صاحب. فاعتبرت العام ١٨٨٤، أي لحظة استعمار اسبانيا للصحراء، بمثابة المرجعية الزمنية للبحث والنقاش؛ وعليه، لا يعود مهمًا ان تكون الصحراء قد خضعت أم لا للسيادة المغربية في العهود السابقة كما حصل مشلاً في زمن المرابطين وغيرهم.

من المفيد ان نشير هنا إلى ان عبارة «أرض بلا صاحب» Terra Nullius حرى استخدامها في القرن التاسع عشر، بحسب توضيحات محكمة العدل الدولية، كتقنية حقوقية متعلقة بالاحتلال باعتباره نمطًا قانونيًا معترفًا بمه ويسمح لدولة من الدول بحيازة ارض وممارسة السيادة عليها. ولكن كى يتم ذلك في صورة شرعية ينبغي توفّر عدد من الشروط، في مقدمها ان تكون الارض غير مأهولة بالسكان او ان تكون مأهولة بـ«قبـائل أو شعوب لا تتمتع بأي تنظيم احتماعي وسياسي». وتبين بعد البحث والتداول ان الصحراء تضم بحموعات بشرية منظمة في قبائل تخضع لسلطة رؤسائها وزعمائها، وان هؤلاء عقدوا اتفاقيات مع الهيمات الاسبانية المسؤولة بحيث يكون وادي الذهب متمتعًا بالحماية الاسبانية، فإن الحكمة خلصت إلى القول بأن الارض لم تكن بلا صاحب. فحاءت هذه الخلاصة في مصلحة الرأي المغربي والموريتاني. وعليه، بدأت الحكمة في بحث المسألة الثانية

المتعلقة بتحديد طبيعة الصلات الحقوقية بين الصحراء وبين المملكة المغربية وموريتانيا. وكانت وجهة النظر المغربية تشدّد على ان هذه الصلات قليمة حدًا، وعلى ان الصحراء حضعت للسيادة المغربية طوال قرون عدة. وأسندت ذلك بوثائق تاريخية إضافة إلى عامل التواصل الجغرافي.

غير ان المحكمة الدولية رفضت اعطاء هذه المحجج قيمة قانونية قاطعة وقررت ان تتفحص عن كثب طبيعة العلاقات في الفترة التي احتلت فيها اسبانيا الصحراء وفي الفترة السابقة مباشرة على هذا الاحتلال. فرأت المحكمة ان الدولة المغربية الشريفية كانت مؤسسة على الرابطة الدينية القائمة على مبايعة السلطان أكثر مما هي قائمة على فكرة الاقليم الموحد. ورأت كذلك، وفقًا للتعريفات التي حددتها، ان المغرب كان ينقسم إلى قسمين: الاول يعرف باسم «بلاد مخزن» الخاضعة بالفعل كانت تخضع للسلطان، والثاني يعرف باسم «بلاد سبا» التي كانت تخضع للسلطة الروحية للسلطان، إلا ان السلطة الفعلية تعود إلى زعماء محلين تختارهم

القبائل. ولما كانت منطقة الجنوب المغربي تعد ضمن «بلاد سبا» فإن المحكمة الدولية راحت تتساءل إذا ما كانت هذه الوضعية تجعل الصحراء جزءًا حقيقًا من المملكة الشريفية. وحلصت المحكمة إلى ان المغرب «لم يمارس نشاطًا دوليًا فعليًا وقاطعًا على الصحراء الغربية». ولكن المحكمة لحظت في الوقت ذاته وجود صلة حقوقية قائمة على المبايعة بين السلطان وبعض سكان الصحراء على المبايعة بين السلطان وبعض سكان الصحراء انه ليس هناك علاقة حقوقية بين موريتانيا وبين الصحراء.

بعد هذه الاستنتاجات انتهست المحكمة إلى القول بغياب صلات حقوقية من شأنها ان تعدل القرار ١٥١٤ القاضي بسنزع الاستعمار الاسباني عن الصحراء وتطبيق حق تقرير المصير لسكان المنطقة المتنازع عليها.

استقبلت اسبانيا والجزائس هذا السرأي بترحاب، علمًا انه حاء بصيغة تسمح لكل طرف بادراجه في منطق وجهة نظره (من حسن الشامي، «الحياة»، العدد ١٨٤٠، تساريخ ٢٣ تمسوز ١٩٩٥، ص١٢ وراجع كذلسك «المسيرة الخضراء» في هذا الباب «معالم تاريخية»).

□ الصحراء في إطار المغرب المعساصو: وحد المغرب نفسه في ١٩١٢ يقع تحت سيطرة اسبانيا وفرنسا معًا، ويوقع معهما مرغمًا «معاهدة الحماية». وكانت طنحة تعتبر منطقة دولية (تخضع لعدة دول). وبموجب هذه المعاهدة، كان مسن نصيب اسبانيا حبال الريف في الشمال والصحراء في الجنوب، في حين احتلت فرنسا ما كان يُسمّى «المغرب النافع» (نسبة إلى عدم منفعة اسبانيا من الجزء الذي احتلته قياسًا على المنفعة التي تجنيها فرنسا من الجزء الذي تحتله) وهي الارض التي تقع بين حبال الأطلس والسهول الخصبة الممتدة إلى الحيط.

استمر هذا الوضع (مفعول معاهدة التقاسم هذه) حتى ١٩٥٦ حين وقع المغرب مع فرنسا أولاً (في آذار) ثم مع اسبانيا (نيسان) اتفاقية لإلغاء معاهدة الحماية.

وحسلال هسنه المسدة (١٩١٢-١٩٥١) كانت اسبانيا في بدايتها تنسحب من امبراطوريتها الاستعمارية في أميركا اللاتينية غربًا والفيليبين شرقًا، ثم شهدت سقوط النظام الملكي فيها واعلان الجمهورية، ثم فسترة اضطراب كبيرة وحروب اهلية نجح فرانكو في نهايتها في ان يعود إلى اسبانيا انطلاقًا من المغرب الذي كان وحوده فيه من قبل من اجل إخماد ثورة عبد الكريم الخطابي في الريف، واستقر له الأمر في اسبانيا بعد مواجهاته الدامية مع الجمهوريين في اسبانيا.

أما فرنسا فكانت قـد استقرت قبل قرابة نصـف قـرن في الجزائر وكانت تطمـح إلى بسط هيمنتها علـى الشـمال الافريقـي كلـه لتجعـل منـه الفضاء الخلفي لفرنسا.

في هذا الاطار، ولدت حركة المقاومة الوطنية المغربية ونمت وتطورت. لكن ثمة خلافات كانت تعصف في داخلها نتيجة لوقوع مناطقها تحت سيطرة دولتين متنافستين من جهة، ولإغداق هاتين الدولتين، بمختلف أنظمة حكمهما، الوعود للزعماء الوطنيين من جهة أخرى.

وبالرغم من التجزئة التي فرضت على حركة المقاومة الوطنية، فقد كانت تخرص دائمًا على الالتفاف حول رموز وحدتها ووحدة الاراضي الوطنية. مثل التفافها في أحداث نفي الملك محمد الخامس (٢٠ آب ١٩٥٣) الذي كان موجودًا في الجزء الذي تحتله فرنسا. فقد انفحرت الثورة في كل أنحاء المغرب، وتكتل الشعب كله حول حرب الاستقلال، وقام الشيخ عمد الأحضف وزعماء بقية القبائل الصحراوية التي تخضع للحكم الاسباني بالامتناع عن دفع الضريسة للسلطات الاسباني، والامتناع عن تسلم مختلف للسلطات الاسباني، والامتناع عن تسلم مختلف

اوراق الحالة المدنية إلا إذا كانت ممهورة بخاتم محمد الخامس.

وقبل هذه الاحداث بنحو عقد ونصف العقد (أي في ١٩٣٨) قدم حزب الاصلاح الوطني الموجود تحت حكم الاحتلال الاسباني مذكرة لهذه السلطات بالتزامن مع مذكرة تقدمت بها الحركة الوطنية (حزب الاستقلال) في الجنوب للسلطات الفرنسية، وقد حاء في مذكرة حزب الاصلاح وإن المغرب بسائر مناطقه وحدة لا تتجزأ... ونريد ان يكون عملنا موحداً في جميع حهات المغرب...».

وكانت جميع الاحزاب السياسية في المغرب قد ملدّت جذورها في الصحراء الغربية، وأسس علال الفاسى (رئيس حـزب الاستقلال) صحيفة خاصة إسمها «صحراء المغرب»، كما أكمد في العديد من كتبه تصوره الخاص لوحدة النزاب المغربي حيث يقول: «منذ نشأت وأنا أؤمن بأن وطني يحد حنوبًا بالسنغال، وشرقًا بـالجزاتر وغربًـا بالمحيط الأطلسي، وشمالاً بالبحر الابيض المتوسط، وان الساقية الحمراء ووادي الذهب وسبتة ومليلة كل ذلك احزاء اقتطعها الاستعمار من بلادنا بالاسلوب نفسه الذي حزًّا به طنحة وطرفاية وآيت بعمران وإيفني، وان هذا العمل الاستعماري لا يغير شيئًا من حقيقة الواقع المغربي، أي لا يجعل هذه الاماكن غيير مغربية وسكانها غير مغاربة؟ آمنت بهذا لا عن دليل بحثت عنه واقتنعت به، ولكن بالشعور نفسه الذي يجعل المرء يؤمن بأبيه وأمه وفصيلته التي تؤويه ومدينته التي ولد فيها».

وكانت واقعة نفي الملك محمد الخامس (١٩٥٣) إيذانًا بتطور حديد في حركة المقاومة المغربية، حيث تصاعدت وتيرة المقاومة المسلحة متمثلة في حيش التحوير المغربي الذي ضم عناصر من كل مناطق المغرب، وأدت إلى عودة الملك من منفاه وإلغاء اتفاقية الحماية (١٩٥٦).

وحسلال ١٩٥٧، نجسع حيسش التحريسر المغربسي في تحريسر منساطق كشسيرة في الجنسوب الصحراوي مثل السمارة وطرفاية وطان-طان وطرفة بوجدور، وانسحبت القوات الاسبانية إلى داخل مدينة إيفني.

في ۱۹۵۸، كانت فرنسا، بعد هزيمسة العدوان الثلاثي على مصر (عقب تسأميم قناة السويس)، وانفحار الثورة الجزائرية، والخوف من تلاحم حيش التحرير المغربي مع حيش التحرير الجزائري، في حاجة إلى عمل حاسم لتتفرغ لجبهة الجزائر. فنسقت مع اسبانيا في عملية عسكرية شهيرة أطلق عليها إسم «إيكوفيون» ونجحت من محلالها في تشتيت حيس التحرير المغربي وبدأت مرحلة حديدة. ففي الوقت الـذي أعيـد فيـه إقليـم طرفاية إلى المغرب، تمّ اعسلان الساقية الحمراء ووادي الذهب (الصحراء الغربيـة) «الاقليـم ٥١» الاسباني (الخاضع لسلطة فرانكو). ونجح المغرب في استرداد إقليم إيفين في ١٩٦٩ بسالطرق الدبلوماسية مستفيدًا من قوة التوجه العمالمي الـذي برز بعد الحرب العالمية الثانية في إطار الامم المتحدة لتصفيمة الاستعمار، ومن الاعستراف المسبق المنصوص عليه في اتفاقية إلغاء الحماية مع اسبانيا. لكن مشكلة الصحراء الغربية (الساقية الحمراء ووادي الذهب) بقيت معلقة تنتظر الحل. وثمية متغيرات برزت في الستينات ومنتصف السبعينات، سواء في الاطار العربي أو الافريقي أو العالمي، وخلقت كيانًا انفصاليًا وذراعًا مسلحًا له:

- فقد كانت الحرب الباردة دافعًا مهمًا لتأجيع مثل هذه الاحداث في بقاع كثيرة من العالم.

- وكانت الجزائر قد حصلت على استقلالها عن فرنسا في ١٩٦٢، ثم حدث اشتباك

مسلح بين المغرب والجزائس في ١٩٦٣ بسبب الخلاف على ترسيم الحدود بين الدولتين. وكانت فرنسا قد حاولت ان تجري اتفاقًا مع المغرب على هذه الحدود في اثناء احتلالها للجزائس، ولكسن المغرب رفض ان يتم الاتفاق النهائي على الحدود في غيبة اصحاب الحق واصحاب الارض، ولأن فرنسا من ناحية أعرى كانت قد اقتطعت أجزاء من المغرب (إقليم تيندوف) وضمتها للجزائر في وقت كانت ترى فيه ان الجزائر ستبقى دائمًا قطعة من فرنسا ولأن الاجزاء التي اقتطعتها كانت غنية بلعادن الاستراتيجية ومن أهمها الحديد.

- وكان ما كتبه البرتو ارتاحو وزير خارجية اسبانيا في ١٩٥٨ في بحث تحت عنوان «الصحراء سوق المستقبل» وتحدث فيه عن وجود عزون هاتل من الثروات المعدنية (مليارا طن من الفوسفات) تحت رمال الصحراء الغربية، وظهور الفوسفات فعلاً في بوكراع في الستينات، ما أثار شهية الدول ومطامعها.

- وكان العديد من الاقطار العربية والافريقية التي حصلت على استقلالها حديثًا متأثرة، سلبًا أو إيجابًا، بتيارات الحرب الباردة وإيديولوجياتها. ما جعلها تقف إلى جانب «كيان صحراوي» ترى في طروحات دعاته في حبهة «بوليساريو» الصحراوية سندًا لها.

- فكانت البوليساريو أهم هذه المتغيرات، وجاءت تعبيرًا عن وجود حيل حديد من الشباب نشأ في الصحراء الغربية في تلك الفترة وسط مناخ من العزلة عن المغرب كانت تفرضه اسبانيا، بينما كسان الموقف في الماضي مختلفًا رغم وحسود الاستعمار حيث كانت المشاركة قائمة بين الشمال والجنوب في تحمل تبعات الاستعمار وتبعات المقاومة.

جاءت هذه المتغيرات والتطورات لتجعل من الصحراء المغربية «قضية» تواجه المغرب باسم «قضية الصحراء الغربية». ورغم ان المغـرب يعتـبر الصحراء ارضًا مغربية مئة في المئة لا حاجة فيها لاستفتاء على تقرير مصير أو لوساطات دولية وإن النزاع «مصطنع سياسي» ومتشابك ومتعدد وجوه المداحلات الأجنبية، فقد تعاطى مع المشكلة بكشير من الدبلوماسية الهادئة و «التعقل». وهذه الكلمة «التعقل» استعملها وزير الداحلية المغربــي إدريـس البصري في وصف لموقف حبهة البوليساريو من إحراء الانتخابات في مدينة العيون وغيرها من مناطق الصحراء الغربية. والبصري هو الشخص الذي وضع فيه الملك الحسن الثاني ثقته ليكون مسؤولاً عن ملف الصحراء، وليتراس الوفد المغربي إلى المفاوضات التي حرت في الولايات المتحدة برعاية الوسيط الدولي، وزير الخارجية الاميركي السابق، حيمس بايكر، وتمّ فيها الاتفاق على قضية الاستفتاء المزمع إحراؤه في الصحراء بين سكان الصحراء لمعرفة ماذا يريدون، الانفصال عن المغرب او الانضمام إليه. وكان رئيس وفد البوليساريو الوزير الأول الصحراوي محفوظ على بايب (راجع النبذة التاريخية).

□ «المسيرة الخضراء» وعلاقسات المغرب موريتانيا: في ١٦ تشرين الاول ١٩٧٥، اعلن الملك المغربي الحسن الثاني ان محكمة العدل الدولية أعطت الحق لوجهة النظر المغربية إزاء الصحراء (راجع «الصحراء امام محكمة العدل الدولية» في هذا الباب، «معالم تاريخية»). وقرر تنظيم مسيرة حاشدة عرفت بـ «المسيرة الخضراء»، وضمت قرابة ٢٥٠٠ ألف مغربي ساروا إلى منطقة العبون.

في اليوم التالي، طلبت اسبانيا عقد حلسة لمحلس الأمسن. فسانعقد في ٢٠ تشسرين الاول (١٩٧٥)، وأصدر بعد يومسين قسرارًا يدعسو إلى

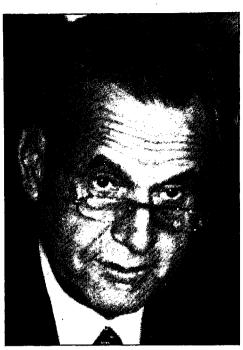

إدريس البصري.

الاعتدال وإحكام العقل. بيد ان الملك الحسن الشاني أعطى أوامره في ٥ تشرين الشاني إلى المتظاهرين كي يدخلوا إلى منطقة الصحراء، الأمر الذي دفع بحلس الأمن إلى ان يطلب من المغرب إيقاف المسيرة على الفور. ولما كان المغرب عازمًا على عدم تحدي القرارات الدولية، لم يتوغل المتظاهرون بعيدًا في منطقة الصحراء، وتوقفوا على مسافة ١٠ كلم من الخطوط الاسبانية، فلم تحصل أي بحابهة. ثم بدأت المفاوضات بين المغرب واسبانيا وموريتانيا، واسفرت عن توقيع اتفاق ثلاثي في ١٤ تشرين الثاني ١٩٧٥، أعلنت فيه اسبانيا عن استكمال نزع الاستعمار عن الصحراء. وأنيطت ادارة المنطقة بمحلس مؤقت تشارك فيه البلدان الثلاثة إضافة إلى اعضاء الهيئة المحلية المعروفة باسم «الجماعة» والتي تألفت برعاية اسبانيا.

وبموجب هـذا الاتفــاق بــدأت القــوات المغربية تحل تدريجيًا محل القوات الاسبانية، ودحـل ٤ آلاف حنـدي مغربي إلى العاصمة الصحراويــة

(العيسون) في ١١ كسانون الاول ١٩٧٦؛ وصسار الشمال الصحراوي في يد المغرب، والجنوب في يد موريتانيا.

لكن سرعان ما بدأت مرحلة جديدة من النزاع، قطباه الأساسيان المغرب والجزائر، بعد ان ضاعفت هذه الأحيرة دعمها لجبهة البوليساريو التي اعتبرت الاتفاق الثلاثي لاغيًا، ثم أعلنت (في ٢٧ شباط ١٩٧٦) استقلال الجمهورية الصحراوية، وباشرت عمليات مسلحة ضد الجيش المغربي والقوات الموريتانية. وتحت ضغط هذه العمليات عدلت موريتانيا من اتفاقها مع المغرب، وعقدت (في آب ١٩٧٩) اتفاق «سلام نهائي» مع المبوليساريو، أعلنت فيه بأنها ليس لها مطامع الليمية في الصحراء.

أدّى هذا الاتفاق إلى قيام المغرب بقطع علاقاته الدبلوماسية مع موريتانيا، ثم إلى إعلانه ان كل المناطق الصحراوية باتت حزءًا من المملكة الشريفية. لكن وساطة سعودية بينهما أثمرت اتفاقًا في الطائف (۲۸ حزيسران ۱۹۸۱) أعلنت فيه موريتانيا التزامها موقفًا حياديًا، كما تعهد كل من المغرب وموريتانيا بأن يمنع أي جهة من استخدام اراضيه ضد الطرف الآخر. إلا ان موريتانيا عــادت وبدلت موقفها من جديــد وأعلنــت في ٢٧ شباط اعترافها بالبوليساريو وبالجمهورية الصحراوية بصفتها دولة قاتمة. وكان الاضطراب السياسي والدبلوماسي الذي وسم الموقف الموريتاني مترافقًا مع تصاعد حدة المواجهة العسكرية بين البوليساريو الَّتي حصلت على أسلحة متطورة (من الجزائـر المغربي استراتيجية جديدة فاقام سورًا لحماية المثلث الصحراوي (سمارا، بوقراع، بوجدور) ولحماية دحلا كذلك، بحيث يمكن مواصلة استخراج المعادن من المنطقة (استكمالاً، راجع النبذة التاريخية).

□ نزاع الصحراء والاتحاد المغاربي: إيان بلاك، أحد الصحافيين الخبراء في «بي.بي.سي» B.B.C. البريطانية لخص انعكاس هذا النزاع على بلدان الاتحاد المغاربي في مجلة «المشاهد السياسي» (العدد ، ٩، تاريخ ، ٣ تشرين الثاني ١٩٩٧، ص٣) بالتالي:

لم تصادف الوحدة المغاربية نجاحًا، مثلما تبدد حلم الوحدة العربية الأشمل، والأسباب متشابهة. ومع ان هدف الوحدة ظلّ رمزًا سياسيًا قويًا، فإن حقائق الأمر الواقع منذ انتهاء عهد الاستعمار أظهرت ان الدول تضع استقلالها الوطني في المقام الاول مع تباين انظمتها السياسية ما بين المغرب التي تعيش في ظل النظام الملكي وليبيا التي تتبع النظام الجماهيري.

وهناك عوائق تاريخية تحول دون تحقيق الوحدة المغاربية منها التوتير الطويل الأمد في العلاقات المغربية الجزائرية الذي تفاقم في السنوات الأخيرة بسبب المشكلات الداخلية المعقدة في الجزائر، وعجز القادة عن العمل معًا بروح التعاون، واستمرار الأزمة في الصحراء الغربية، والتوجهات المتباينة للغاية في السياسة الخارجية لدول المنطقة، والعزلة الدولية الطويلة التي اصابت ليبيا من حراء حادثة تفحير طائرة الركاب الاميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية.

هذه كلها صعاب وقفت عائقًا امام اتحاد المغرب العربي الذي يضم الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، وشلت حركته منذ تأسيسه في ١٩٨٩.

وقد شدّدت الاتجاهات الدولية مند انتهاء الحرب الباردة على اتاحة حرية الحركة للافراد والسلع. لكن لم يطرأ إلا تقدم ضيل على صعيد تحقيق هذه الاهداف في المغرب العربي، على الرغم من ان اتحاد دوله وضع لنفسه مشروعات كثيرة عموجب اتفاقيات وقعتها الدول المعنية.

والنزاع الطويل بشأن مستقبل الصحراء

المغاربية. ومع إنه حدث بعض التقدم في المباحثات التي أجريت اخيرًا تحت رعاية الامم المتحدة، والسي توصلت فيها الاطراف إلى إحراء استفتاء لتحديد مصير هذه المستعمرة الاسبانية السابقة، فما زالت مواقف الجزائر والمغرب متباعدة. ومن رأي بعض الخبراء ان الوحدة الاقليمية لهــذه المنطقـة الجغرافيـة المتماسكة قمد تتضرر في حالة تأسيس جمهورية صحراوية مستقلة، لأن الهدف المعلن لاتحاد المغرب العربي هو إزالة الحواجز بين الدول وليس إقامة حواجز حديدة. ولم تكن العوامل الدولية في صالح نجاح الوحدة المغاربية ايضًا. ففي حين يسعى اتحـاد المغرب العربي إلى التحاور مع الاتحاد الاوروبي، في محاولة لدعم قدراته التفاوضية، نحد ان اوروبا فضلت التعامل مع الدول المغاربية كل على حدة. كما أصرت المفوضية الاوروبية على تكريس عزلة ليبيا التي ما زالت ترزح تحت وطأة عقوبات مجلس الأمن الدولي بسبب حادثة لوكربي. وهـذه قضيـة كانت سببًا في دق أسفين بين الدول المغاربية بعدما التزمت دول الاتحاد الأربع الأخرى بهذه العقوبات (وراجع «اتحاد المغرب العربي»، ج١، ص٩٠-٩٦، ودول هذا الاتحاد في مواقعها من الموسوعة).

الوسطاء الدوليون ومشكلة الاستفتاء: كان حيمس بايكر رابع وسيط دولي، خلال تسع سنوات، يسعى إلى تطبيق خطة التسوية التي اعتمدتها الامم المتحدة عندما صادق مجلس الأمن الدولي في ايلول ١٩٨٨ على الخطة المقدمة من الأمين العام للامم المتحدة آنذاك خافيير دي كويلار الذي بادر، بعد نحو شهر فقط، إلى تعيين هيكتور إيسبيل (الأوروغواي) كأول ممثل خاص له في النزاع الصحراوي.

انتقل إيسبيل إلى المنطقة في حولة استطلاع ميدانية في كانون الثاني ١٩٨٩ أحرى خلالها محادثات مع المسؤولين المغاربة والجزائريين وقادة

البوليساريو في تيندوف قبل ان يعود إلى نيويورك ليقدم استقالته من هذا المنصب بسبب ارتباطاته العائلية التي حعلته لا يقوى على الابتعاد عن مونتيفيديو لمدة طويلة.

وفي خصم الاستعدادات لتسأليف بعشة «المينورسو» التابعة للامم المتحدة والمكلفة إحراء الاستفتاء في الصحراء، سارع الامين العام نفسه، دي كويلار، في كانون الثاني ٩٩٠، إلى تعيين السويسري حوهانز مانز ممثلاً شخصيًا مكلفًا بالصحراء، الذي أدل بتصريحات أغضبت الرباط معتبرة إياها غير محايدة. فسحبته بلاده سويسرا من هذه المهمة بتعيينه في منصب دبلوماسي آحر.

الوسيط الثالث، صاحب زاده يعقوب خان، وزير الخارجية الباكستاني السابق. وقد تولى منصبه كممثل للأمين العام (بطرس غالي) في آذار ١٩٩٧. فبذل جهودًا كبيرة لحل المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق معايير تحديد هوية الأشخاص المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء باعتبارها عنصرًا أساسيًا يتوقف عليه كل تقدم محتمل في تنظيم الاستفتاء. وفي نهاية ايار ١٩٩٧ أعلس الأمين العام، استنادًا إلى هذه الجهود، عن تشكيل لجنة تحديد الهوية برئاسة إيريك يانسون.

منذ ذلك الوقت ظل المغرب وبوليساريو يتبادلان الاتهامات حول مسؤولية التأحير في إنجاز لجنة تحديد الهوية لعملها، وبالتالي تجميد حطة التسوية، حيث تمسكت البوليساريو بالاحصاء الاسباني لعام ١٩٧٤ الذي حدّد سكان الصحراء بواضافة حوالي ١٩٧ الفاً من الصحراويين الذين لم يشملهم ذلك الاحصاء على أساس معايير خمسة وردت في الاقتراح التوفيقي للأمين العام في كانون الول ١٩٩١.

وظلت عملية تحديد الهويـة متوقفـة، وتعـثر تنظيم الاستفتاء، وتقلص عدد افراد بعثة المينورسو، وسحب ٢٠٠ من المراقبين العسكريين الدوليين، وتقلصت الموازنة المخصصة للبعشة بنسبة النصف تقريبًا، إلى ان قرر الأمين العام الجديد كوفي أنان، في آذار ١٩٩٧، تعيين جيمس بايكر وسيطًا حديدًا (الوسيط الرابع) لتحريك حطة تسوية النزاع في الصحراء.

بدأ بايكر بزيارة المنطقة، وحدّد لنفسه على اثرها، عامًا واحدًا للنحاح في مهمته. وحقق إحراء مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو طالت أربع حولات، آخرها حولة هيوستن التي أسفرت عن توقيع المغرب والبوليساريو إتفاقية هيوستن (راجع النبلة التاريخية)

## مدن ومعالم

\* «بوليساريو لاند»، «جههورية في ثلاثة بلدان ومخيمات»: على بعد ٢٦كلم حنوبي مدينة تيندوف الجزائرية تبدأ «بوليساريو لاند» التي تقيم عليها «الجبهة السعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي النهبب بوليساريو» «جمهوريتها» وتشمل أجزاء من اراضي الحمادة الجزائرية القاحلة، وشريطًا من الصحراء الغربية يمتد من الحدود الشمالية الشرقية إلى أقصى نقطة في الجنوب. بمحاذاة حزام الدفاع الذي اقامه المغرب حول ما سماه «الصحراء النافعة» على امتداد ٢٥٠٠ كلم.

ويقيم المواطنون المدنيون لسد جمهورية» البوليساريو في أربعة مخيمات رئيسية تتخذ أسماء الولايات الاربع التي تتألف منها الصحراء، وهي: العيون، الداخلا، أوسرد، السمارة. وينقسم كل مخيم إلى دوائر وأحياء تعكس التقسيم الاداري في الأقليم. واحتير للمكاتب الحكومية مركز قريب من تينلوف لضمان حلمات الماء والكهرباء والهاتف. ويرابط المقاتلون في المناطق الصحراوية الخارجة عن سيطرة المغرب. وتعيش المحيمات، التي تضم نحو ١٦٥ اللها حسب مصادر هزارة الداخلية الصحراوية»، حال تململ وضيق بحياة اللحوء والعيش تحت الخيم منذ ٢٠ سنة ولا ينفي المسؤولون في بوليساريو ذلك. وتشمع الاغراءات التي يقدمها المغراءات المؤولون في بوليساريو ذلك. وتشمع الاغراءات التي يقدمها المغراءات التي يقدمها المغراءات المؤولون في بوليساريو ذلك. وتشمع الاغراءات المؤولون في بوليساريو ذلك. وتشمها المغراءات المؤولون في بوليساريو ذلك. وتشمها المغراءات المؤولون في بوليساريو ذلك. وتشمها المؤولون في بوليساريو ذلك.

نسبيًا في العيون والمناطق الأخرى من الصحراء حيث وجود السلطة المغربية على الخروج من هذه المخيمات (عن «الوسط»، العدد ١٩٨، تاريخ ١٣ تشرين الثاني ١٩٥، ص٣٥، وراجع المادتين التاليتين: «الرابوني»، و«العيون»).

\* الرابوني: مقر جبهة البوليساريو ورئيس «الجمهورية الصحراوية» وأعضاء الامانة الوطنية (٣٣ عضوا) واعضاء الحكومة ومؤسسات الأمن العسكري وقيادة الجيش والهلال الأحمر ومكتب التنسيق مع بعشة الامم المتحدة المكلفة الاستفتاء في الصحراء (مينورسو)، أي انها عاصمة «الجمهورية الصحراوية».

تقع الرابوني على بعد ٢٥كلم شمالي مدينة تيندوف الجزائرية، والطريق التي تربط بينهما همي الطريق الوحيدة المعبدة في منطقة الحمادة (حيث الحمدود الدولية بين المغرب والجزائر وموريتانيا ومالي والنيحر).

وفي حين ان مدينة تيندوف التي تعود في بنائها الشيخ محمد المختار بن الأعمش منذ ١٨٧٥، قد ظلت مقصد الطلبة والفقهاء والعلماء حتى عمدت السلطات الفرنسية، في ١٩٢٠، إلى تحويل اتجاه القوافل التجارية عنها، فإن الرابوني كانت عبارة عن بئر ماء أقامت القوات الفرنسية فوقها حوضًا لتحميع المياه وجلها إلى مدينة تيندوف ومراكز تجمع القدوات العسكرية.

على بعد ٧٥كلم من الرابوني تقع مناحم الحديد



أحد الاحياء الحديثة في مدينة العيون.

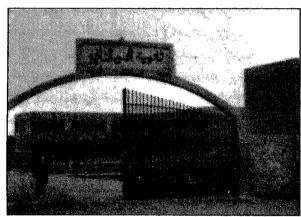

ثانوية الحسن الثاني في العيون.

إحدى مدن الصفيح في العيون ايام الاستعمار الاسباني.

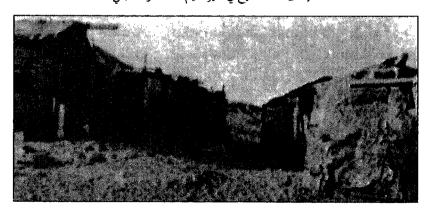

المعروفة بدخمارة الجبيلات»، وهي مناجم يفترض، في ضوء اتفاقات بين المغرب والجزائر، ان يستغلها البلدان كحل لتحاوز خلافاتهما حول الحدود. وتعتبر مدينة أغادير المغربية أقرب نقطة لنقل حديد هذه المناجم إذا ما شرع في استغلالها.

حول الرابوني أقامت البوليساريو أربعة مخيمات تضم سكان «الجمهورية الصحراوية»، وفيها أللاث مدارس مركزية، وسبعة معتقلات أهمها وأشهرها «سبحن الرشيد» على بعد ٣٢كلم من الرابوني و٧٥كلم من تينلوف.

وأطلقت الجبهة على هذه المخيمات أسماء مدن الصحراء. فالمخيم الأول أطلق عليه إسم «السمارة». والسمارة مدينة صحراوية بناها الشيخ ماء العيين بوصف خليفة للسلطان عبد العزيز، وشارك في بنائها البناؤون الذين ارسلهم السلطان إلى هناك مع ما يحتاجونه من مواد وتجهيزات. ويبعد عنيم السمارة ٢٤ كلم عن الرابوني. «العيون»)... وحياة سكان هذه المخيمات على درجة كبيرة من البؤس، أقساها إحراءات رجال أمن البوليساريو وحكومتها الساعين وراء كل «مشكك» أو «مفكر بالهرب» إلى حيث إغراءات العمل والعيش في بيوت في مدينة العيون أو سواها في الصحراء المغربية (عن «الحياة»، العدد ١٢٦١٣، تاريخ ١١ اليلول ١٩٩٧، ص٧).

\* العيون: كبرى مدن الصحراء المغربية (الصحراء الغربية وعاصمتها ورمز وحدتها وتابعيتها المغربية منذ مسيرة الد ٣٥٠ ألف مغربي الخضراء (راجع باب «معالم تاريخية») التي أعقبتها خطة تنمية شاملة للصحراء المغربية تركّز على المدن الثلاث الكبرى: «العيون» و «سمارا» و «الداخلا».

العيون القديمة لم يق منها سوى بعض المباني التي كان يسكنها الاسبان وقد تحول بعضها إلى فنادق ودور حكومية. أما معسكرات الجيش الاسباني

فيحتلها الجيش المغربي الآن. وأما الأهالي في ايام الاستعمار الاسباني فكانوا يعيشون في أحياء مسن الصفيح، وقد أزيلت كلها وبنيت مكانها أحياء حديدة بيوتها ذات قباب وطراز يناسب الجو الحار في الصحراء.

مناجم الفوسفات في بوكسراع تبعد نحو المحدود الحلم إلى الجنوب من المدينة. ويأتي الفوسفات الحام إلى مصنع الفوسفات في المدينة عن طريق شريط متحرك. والمصنع أنشأه الاسبان في ١٩٧٠. وبعد المسيرة الخضراء واسترجاع الصحراء المغربية اصبح المكتب الوطني للفوسفات يمتلك ٢٥٪ من هذا المصنع والباقي للاسبان؛ وأصبح جميع العاملين فيه من المعاربة، سواء من العيون أو من باقي المدن المغربية.

أما ميناء المدينة فسلا يمزال قيمد الانجماز، وهمو جزء من خطة ترمي إلى المجاز ستة موانىء على ساحل الاقاليم الصحراوية (ميناء كل ٢٠٠ كلم, أي في طرفاية والعيمون وبوجمدور والداخملا والعركوب والكويره).

تبرز العيمون، اليوم، كمدينة حديدة تنبعث على أنقاض واحة منبسطة على طول الضفة اليسرى للساقية الحمراء فوق هضبتين متحاورتين، بعدما قامت بوظيفة مربسط لجيسوش الادارة الاستعمارية الاسبانية وموظفيها. ومع الخصائص الحضرية التي أخذت تتوافر فيها، بـرز لأول مـرة طابعهـا البحـري على رغم بعدها عن ساحل الاطلسي بنحو ٢٠ كلم، إذ ساهم التطور العمراني في إقامة أحياء كبرى حديدة، وربط بين الوحدات السكنية، وتوسيع شبكات الطرق. ففي السابق لم تكن شبكة الطرق الصحراوية تمتد أكثر من ٧٠ كلم من الطرق المعبدة، في حين كانت بقية الطرق غير صالحة. أما الآن فهناك ٦ آلاف كلم من الطرق المعبدة في إطار مشروع كبير للمواصلات عبر الصحراء (عن «العربي»، العدد ٤٠١٥ حزيران ١٩٩٢، ص١١٦ –١١١٥ و «الوسط»، العدد ۱۹۷، ٦ تشـرين الثـاني ۱۹۹۰، ص۲۷).

# الصحراء الكبرى

### نظرة عامة

الموقع وخصائص: تمت الصحراء الافريقية الكبرى، وهي أكبر صحاري العالم، من البحر الأخمر شرقًا (من صحراء مصر) إلى المحيط الأطلسي غربًا (إلى موريتانيا)، ومن سواحل ليبيا شمالاً إلى منخفض تشاد حنوبًا، بمساحة ٧ ملايين كلم م.، أي حوالي ربع مساحة القارة الافريقية.

لسطح الصحراء عدة أشكال تضريسية: بجار الرمل التي تغطي مساحات كبيرة في الصحراء، وخاصة عند الحدود بين مصر وليبيا، والجزائر وموريتانيا؛ الكثبان الرملية المعروفة باسسم «العسروق» Ergs؛ الصحاري الحجرية، وهي عارية من كل غطاء رملي، ومعروفة باسم «الحمادة»، الجبال القديمة، وهي بقايا حبال من الطور الجيولوجي الاول، تحرّلت إلى كتبل هضبية، أبرزها حبال الاحجار (الهاجار) في صحراء الجزائر، وتبيستي في جنوبي

المثروات الاقتصادية: اليناييع والجماري المائية قليلة حداً، تتركز في الواحات وعند أطراف الصحراء. لذلك يتجه اهتمام دول هذه الصحراء إلى استغلال المياه الجوفية وحفر الآبار الأرتوازية. ودلّت الابحاث الجيولوجية على وجود ثروات معنية وفحمية هائلة، بالاضافة إلى مواردها التقليمية المعروفة من الزراعة والرعي والمبادلات التجارية. وأهم ثرواتها المستثمرة حاليًا: النقط في ليبيا والجزائر، والحديد والفوسفات في موريتانيا والصحراء الغربية، والذهب في بوركينا فاسو، وهناك ايضًا اليورانيوم والنحاس وغيرهما.

السكان: يبلغ عددهم نحو ٣٩ مليون نسمة،

معظمهم يعيش حياة قبلية متنقلة أو شبه مستقرة. وفي الصحراء بحموعتان عرقيتان: الأولى، شمالية وهي بحموعة العرب والبربر (دول الاتحاد المغاربي)، والثانية، حنوبية وهي المحموعة الزنجية المعروفة في افريقيا السوداء (في المناطق الجنوبية من الصحراء). وقد نجح الشماليون، بحكم تفوقهم الحضاري، من إحتياز الصحراء نحو الجنوب عبر طرق تحارية منتظمة، لذا يغلب على الصحراء الكبرى طابع المضارة الشمالية، ويظهر ذلك في النواحي الاجتماعية (الدين واللغة والتقاليد)، وفي التواحي الاقتصادية (التحارة والزراعة والرعي). يعتبر الطوارق (راجع «أزواد»، ج٢، ص٢٢) أسياد الصحراء الكبرى، وهم ممارسون تربية الإبال والماعز، وينظمون قوافل التجارة بين شمالي الصحراء وجنوبيها.

تنتشر اللغة العربية في غالبية مناطق الصحراء الكبرى، وبخاصة ليبيا وموريتانيا والتشاد، ويعتنق معظم سكان الصحراء الديانة الإسلامية.

نبلة تاريخية: (راجع بلدان ودول الصحراء، كـلاً في موقعها من الموسوعة).

الجفاف التلريجي الذي كانت تتعرض له المنطقة بدءًا من الطورين الجيولوجيين الأخيرين، والمستمر بعلهما، أدّى إلى انكفاء السكان الاصليين السود باتجاه مناطق شحاورة أكثر رطوبة، مثل وادي النيل، ونهر النيجر، وبحيرة تشاد. وقد حاء هذا الانتقال متزامنًا مع بدايات العصر النيوليي والزراعة في هذه المناطق. ومع بداياة عصرنا التاريخي، أدخل الجمل وأدخلت زراعة النخيل إلى هذه المناطق، ما أتاح للبربر ان يصبحوا أسياد المنطقة ويسيطروا

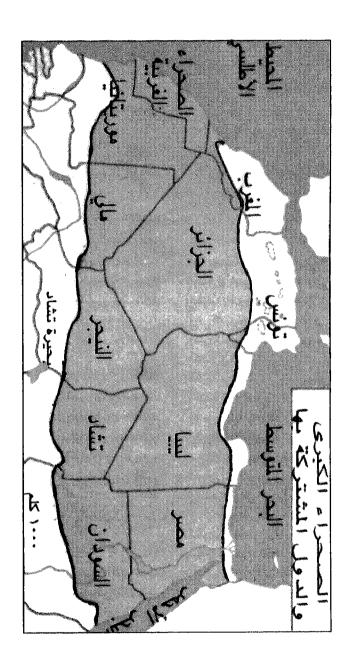

على طرق القوافل التحارية الاولى فيها.

المعرفة الحديثة بالصحراء مستندة إلى اكتشافات الاوروبيين لها في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين. وعلى رأس هؤلاء:

- هنريك بارث، وهـ و مستكشـف وجغـرافي الماني، استكشـف، بين ١٨٥٠ و١٨٥٥ مناطق في شمالي افريقيا ووسطها ووصل حتى تومبوكتو (مدينة في مالي حاليًا).

رينه كايي، مستكشف فرنسي، نزل أولاً في السنغال (١٨١٦)، ومنها احتاز، في ١٨٢٨، إلى تومبوكتو فكان أول فرنسي يزور هذه المدينة.

- هـوغ كلابرتـون، رحّالـة اسكوتلندي، اجتـاز المناطق الواقعة بين طرابلس الغرب وبحـيرة تشـاد (١٨٢٢-١٨٢٣).

- هنري دوفيريه، مستكشف فرنسي، استكشف الصحراء الجزائرية حتى فزان، ونشر كتابه «طوارق الشمال» (١٨٦٤).

- بول فلاترس، ضابط ومستكشف فرنسي، زار المخزائر بعد حرب ١٨٧٠، وقاد بعثين بهدف بناء طريق عابرة الصحراء. قتله الطوارق أثناء عمل البعثة الثانية التي تاه افرادها في الصحراء.

- شارل أو حين فوكو، مبشر ومستكشف فرنسي، انتهى به الأمر إلى ان يصبح ناسكًا في الصحراء. قتله السنوسيون (١٩١٦). ألّف عددًا من الكتب.

- فرنان فورو، مستكشف فرنسي، شارك في عدة رحلات استكشافية في جنوبي الجزائر بهدف دراسات علمية، ثم احتاز الصحراء والسودان والتشاد ووصل إلى الكونغو. في ١٩٠٦، عين حاكم حزيرة مايوت وحزر القمر. وفي ١٩٠٨، وضع خريطة للمناطق الشمالية من الصحاء.

- فرنسوا حوزف أميسدي لامسي، ضابط ومستكشف فرنسي، قاد مع فورو الحملة العسكرية التي احتازت المساطق من المتوسط حسى تشاد (١٨٩٩-

۱۹۰۰). عاصمة تشاد، نجامينا، كانت تحمل إسمه، وتدعى فورت لامي.

- غوستاف ناشتيغال، مستكشف الماني، انطلق من طرابلس الغرب في ١٨٦٩، ووصل إلى فـزان، ثـم تبيستي، ثم بورنو، ثم منطقة بحيرة تشـاد. عـاد إلى اوروبا في ١٨٧٠، ونشر كتابه «الصحراء والسـودان» (١٨٨٠)، وعين قنصل المانيا في تونس (١٨٨٧)، وكُلُف مهمـة نزع سلاح المناطق التي كانت المانيا كسبتها في افريقيا الغربية.

نحو كيان إقليمي: في ايلول ١٩٩٧، احتمع في طرابلس الغرب (ليبيا)، وزراء دول الصحراء الكبرى، من ليبيا والنيجر ونيجيريا والتشاد ومالي وبوركينا فاسو ومصر والسودان وتونس، وأقروا مشروع اتفاق يهدف إلى إقامة تكامل اقتصادي واحتماعي بين شعوب المنطقة وتعزيز المكاناتها البشرية والاقتصادية.

وفي الاسبوع الاول من شباط ١٩٩٨ عقد اجتماع قمة (في طرابلس ايضًا) ضم ثماني دول هي: ليبيا والسودان وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسر ومصر وتونس، أطلق على نفسه إسم «تجمع دول الساحل والصحراء» وهدف إلى إقامة «تعاون فعال ومثمر لمواحهة تحديات القرن المقبل»، واختار الزعيم الليبي معمر القذافي رئيسًا للدورة الحالية للتجمع، والمدني الازهري لمنصب الامين العام للتجمع.

ونُظم اللقاء بناء على طلب الزعيم الليسي بهـــــف «دراسة المشاكل التي تهم دول المنطقة تمهيدًا لتعزيز تعاونها وتحقيق وحدة القارة الافريقية لمواحهة مختلف التحديات».

في الكلمة الختامية للقمسة التي ألقاها الرئيس السوداني عمر البشير: «أكملنا التوقيع على إقامة بحموعتنا الوليدة (...) أثجزنا هذا العمل التاريخي لمصلحة شعوبنا لتنطلق مشروعاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية والامنية لهذا التجمع الذي يضم أكثر من ١٣٠ مليون نسمة ويغطي بقعة مهمة في افريقيا، في زمن يصعب فيه التعامل بين الكيانات الصغيرة فهو زمن الكيانات الكبيرة».



عن «الحياة»، العدد ١٩٨٩ ١، ١٩ كانون الاول ١٩٩٥، ص ١٨.

# صربيا

### مراقة تم ما

كانت صربيا بين ١٩٤٥ و ١٩٩١ إحدى الجمهوريات اليوغوسلافية الست، الأكبر مساحة والأكثر سكانًا. وفي نيسان ١٩٩١، شكلت مع مونتينغرو (الجبل الأسود)، عقب تفكك الاتحاد اليوغوسلافي، «جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» التي لم تنل اعترافًا دوليًا بها.

الموقع: في وسط منطقة البلقان.

المساحة: ٨٨٣٦١ كلم م.، منها ٩٦٨ ٥٥ كلم م. لجمهورية صربيا نفسها، والباقي للمناطق والمقاطعات ذات الحكم الذاتي. يحتل حوض الدانوب ٨٤٪ من إجمالي مساحة البلاد.

العاصمة: بلغراد. وأهم المدن: فروسكا غورا، درداب، درينا، تارا (راجع مدن ومعالم).

السكان: عددهم نحو ٥٠،٥ ملايين نسمة. كان عددهم في إحصاء شباط ١٩٩١ قسد بلغ ٩ ملايين و ١٩٩١ قسد بلغ ٩ ملايين و ١٩٩١ قسمة؛ منهم ٥٠٪ من الصرب، و ١٩٠٠٪ من الألبان، و ١٩٠٠٪ من الهنغاريين، و ٢٠٠٪ من المسلمين، و ١٠١٪ من الكروات، و ١٠٠٪ مسن الجبلييين (سكان مونتينيغرو، الجبل الأسود)، و ١٩٩٤ نحو ١٩٠٠ الرومان. و ١٩٩٠ أيها في العام ١٩٩٧ نحو ١٩٠٠ الف، غالبيتهم من البوسنة الحرسك، ونحو ٢٥٠٠ الفاق من اللاجمين غير الشرعيين.

الحكم: نظام الحكم جمهوري. الدستور المعمول به صادر في ٢٨ ايلسول ١٩٩٠. رئيسس الجمهورية ينتخب بالاقتراع العام وعلى دورتين. البرلمان من ٢٥٠ نائبًا. وتنضوي داخل الاتحاد جمهورية الجبل الأسود، ومقاطعات كوسوفو وفوحفودين وسنحق نوفي بازار (راجع الأبواب المخصصة لها).

وحزب تآلف المعارضة، والحزب الديمقراطي.

الاقتصاد: أهم المزروعات قصب السكر والمذرة والقمح. الثروات المعدنية: المانيسيت، الفحم، النحاس، القصدير، الزنك، الغاز الطبيعي. الحصار الاقتصادي الذي قررته الدول الاغنى في العالم (٢٤ دولة) في ١١ تشرين الثاني ١٩٩١ استهدف صربيا في المرجة الأولى (لأسباب

سياسية)، ما أدِّي إلى انتعـاش السـوق السـوداء. ـ

### نبذة تاريخية

قديمًا وحتى الحسرب العالمية الاولى: في القرن الميلادي الاول كسان أول ظهور لقبائل الصرب المقيمين شمال غربي القوقاز، وقد تميزوا بكونهم مختلفين عن مجموعة الشعوب الهندواروبية، ويتكلمون لغة «ألارودينية» تنتمي إلى مجموعة لغات شعوب الفان (نسبة إلى مجيرة فان (Van).

في أواخر القرن الرابع، أقاموا في منطقة الساكس الممتدة بين نهري إلب Elbe وسال Saale، وأسسوا هناك دولة. وفي القرن السابع-الثامن حضعوا لسلطة ملوك الفرنجة (الفرنكيين). وفي العام ٢٦٣٨، بدأ قسم منهم ينزح باتجاه تيساليا Thessalie ثم دخل مناطق (في صربيا الحالية) درينا، ليبنيكا، يفا وليبليان، لاب وحبال رودنيا، وكانت هذه المناطق خاضعة للاميراطورية البيزنطية.

في القرن التاسع، وفيما الصراع على أشده بين بيزنطية والبلغار، شكلت القباتل الصربية إمارة امتدت بين نهر ليم وجبل رودنيك، وحكمتها بين وأصبحت مستقلة بعد موت الامبراطور البيزنطي إيمانويل كومّين، وتوسعت اراضيها، في عهد الامير ستيفان نيمانيا (١٦١٨-١٩٦١) حتى شملست زيتا، بيرو وكوسوفو. وفي ١٦٣١، توج ملكها، مستيفان دوشان «امبراطور الصرب والاغريسق» واتخذ سكوبيا عاصمة له، واصبحت هذه الدولة القوة الاولى في البلقان.

في ٢٠ حزيران ١٣٨٩، أصبحت مناطق صربية واسعة خاضعة للاتراك بعد معركة كوسوفو، واكتملت سيطرة الاتراك على كامل المنطقة إثر دخولهم بلغراد في ١٥٢١.

في ١٧١٨-١٧٣٩، احتلست النمسا المناطق الشمالية من صربيا. وبين ١٧٨٧-١٧٩١، ثار الصرب في وجه الاتراك يدعمهم النمساويون والروس، ولم تهدأ الثورة إلا بتوقيع

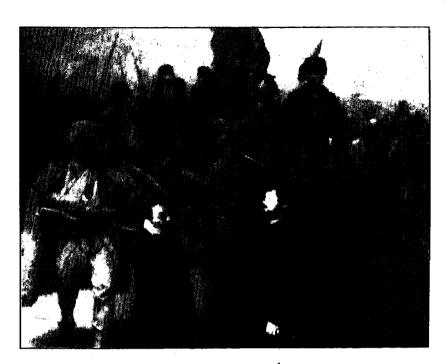

لوحة للفنان باجا جوفانوفيك تمثل صوباً هاربين والاجنين بعد هزيمتهم امام الاتراك (عن «لومولد ديبلوماتيك، عدد تشوين الثالي ١٩٩٧، ص ١٥).

معاهدة سلام سفيتشتوفو من قبل النمسا، قسم روسيا، واستكملت بمعاهدة إياسي مع تركيا التي تعهدت فيها بالعفو عن الشوار. وفي ١٨٠٤، عادت الشورة ضد الاتسراك، وقادها جورجي بيتروفيتش (الملقب «كارا-جورجي» أي جورج الأسود، وكان تاجر خنازير) الذي نجح في دخول بغواد (١٨٠٦)، وعين في كانون الاول ١٨٠٨ أميرًا للصرب. لكن في ١٨١٢، توقفت روسيا عن المير اللهوار الصرب بموجب معاهدة بوخارست دعم الشوار الصرب بموجب معاهدة بوخارست التي وقعتها مع تركيا. فعادت بلغراد وسقطت من جديد في يد الاتراك (١٨١٣)، ولحأ جورجي بيتروفيتش إلى النمسا.

لكن في السنة نفسها (١٨١٣) قساد ميلوتش أوبرينوفيتش (مربّي خنازير وأمّي) ثورة أخرى ضدد الاتراك. ولدى عدوة جورجي بيتروفيتش («كارا-جورجي») إلى صربيا، قبض عليه ميلوتش وقطع رأسه وأرسله «هديــــ» إلى

السلطان العثماني. وحصل ميلوتش على حكم ذاتي واسع يشمل أربع ولايات (أو نواحي) من صربيا، وانتخب اميرًا لصربيا، ووافقت الجمعية الوطنية الصربية على ان تكون إمارتــه وراثيــة. وفي ١٨٣٠ اعترفت المعاهدة الروسية-التركيـة بامارتـه الوراثية في إطار السلطنة العثمانية. وفي ١٨٣٥، صدر أول دستور لصربيا. وفي ١٣ حزيسران ١٨٣٩، تنازل ميلوتش عن عرش الامارة على اثر خلاف بينه وبين «سكوبيتشينا» (الجمعية الوطنية) لابنه البكر ميلان الثالث المذي ما لبث ان قضى نحبه. فحاء بعده شقيقه ميشال الــذي انفحـرت في وجهه ثورة أطاحته (١٨٤٢)، وعينست مكانمه (كاراجورجيفيتش) الذي تمكن من الحصول على اعتراف الاتراك به. وفي مؤتمر باريس (١٨٥٦)، حصلت صربيا على ضمانة دولية لوضعها كإمارة مستقلة استقلالاً ذاتيا.



ضباط أعضاء في منظمة «الكف الاسود» يجهزون على الملك الكسندر.

بعد عامين (١٨٥٨)، عدد ميلوتش أوبرينوفيتش وتمكن من السلطة من جديد ومن اعتراف الاتراك به. وفي ١٨٦٠، خلفه، بعد وفاته، ابنه بالتبني ميلان الرابع الذي استمر ملكًا تحت الوصاية حتى بلوغه سن الرشد في ١٨٧٧. وفي ١٨٧٥، تزوج من ناتبالي كيتشكو، ابنة أحد الضباط الروس؛ وفي ١٨٧٧، هزم في معركة ضد الاتراك.

اعسرف مؤتمسر برلسين (٣ آذار ١٨٧٨) باستقلال صربيا التي كسبت ايضًا منطقة نيس، بيرو وفرانيه. لكن النفوذ النمساوي كان يتزايد عليها، وفي ١٨٨٨، توج ميلان ملكًا عليها؛ وخاص في ١٨٨٨ حربًا ضد بلغاريا وهُزم بها، وفي ١٨٨٨، أحبر على الاستقالة، فخلفه إبنه الكسندر أوبرينوفيتش الاول الذي اقام حكمًا بوليسيًا. قتله، وزوجته وبعض الوزراء، أعضاء في منظمة «الكف الأسود» في ١٠ حزيران ١٩٠٣ (تذكر المراجع أن أعضاء هذه المنظمة كانوا من الضباط الليبرالين بقيادة الضابط دراغوتين

استند الملك بيار، بصورة كاملة تقريبًا، على دعم روسيا له. وفي ١٩١٢، اندلعت حرب البلقان الأولى التي وقفت فيها صربيا وبلغاريسا والجبل الأسود واليونان صفًّا واحدًا ضد تركيا. وفي ١٩١٣، اندلعت حرب البلقان الثانية: صربيا والجبل الأسود واليونان وتركيا ورومانيا ضد بلغاريا، وانتهت بمعاهدة بوخارست التي ضمت صربيا بموجبها كوسوفو وميتوهيجا وشمالي ووسط مقدونيا. وفي ۲۸ حزيران ۱۹۱٤، وقعـت عمليـة اغتيال وريث عـرش النمسـا الشـهيرة في سـارايبفو التي كانت فتيل اندلاع الحرب العالمية الاولى. وفي ١٥ كانون الاول ١٩١٥، دخلت الجيوش الالمانية والنمساوية والبلغارية إلى صربيا، فغادرت الحكومة الصربية بلغراد إلى كورفو عن طريق ألبانيا (راجع «بازیك، نیكولا» ف باب «زعماء، رحال دولة و سياسة»). من «مملكة الصوبيسين والكرواتيسين والسلوفينين» إلى «مملكة يوغوسلافيا»: في اول كانون الاول ١٩١٨، جمع الحلفاء المنتصرون في الحرب زعماء السلوفينيين والكرواتيين، وجاءوا بهم إلى بلغراد. وفي لقاء صوري لساعات عدة فقط مع ممثلي مملكة صربيا التي كان قد توحّد المقدونيون وسكان الجبل الأسود (مونتينيغرو) معها قبل ذلك، أعلن المحتمعون قيام «مملكة الصربيين والكرواتيين والسلوفينين»، وبايعوا ملك صربيا بطرس الاول ملكا على هذه المملكة. ولم يرد ذكر بلوشناق (المسلمين البوسنيين) في اللولة الجديدة، لابوشناق (المسلمين البوسنيين) في اللولة الجديدة، لأن هذا الاتحاد في المملكة الوليدة هو إتحاد قومي رأو «اتحاد قوميات»)، والمسلمون هم إما صرب أو كروات، كما هي حال الارثوذكس

وفي مطلع ١٩٢٩، تغير إسم الدولة إلى «مملكة يوغوسلافيا» على أساس انها الأمل الذي سعى إليه السلاف الجنوبيون (يوغو: حنوب؛ سلافيا: الاقوام السلافية). وفي إطار هذه المملكة، بدأت تراجع أهمية الصرب وهيمنتهم.

تواجع هيمنة الصوب: إن مملكة صربيا التي كانت قد تأسست على ضفتي الدانوب حيث تقع عاصمتها بلغراد، اعطت لنفسها هدفًا قوميًا اساسيًا: تحرير جميع الصرب الذين كانوا يرزحون تحت النير العثماني، حاصة في المناطق الغربية منها، أي في البوسنة والهرسك، وفي الجنوب، أي في حوض مورافا، وكذلك استعادة الاقليم الذي كان يشكل جزءًا منها في القرون الوسطى قبل ان يعمل يشكل جزءًا منها في القرون الوسطى قبل ان يعمل العثمانيون على توطين ألبان فيه، وهو إقليم كوسوفو. وبدأ هذا الهدف يعرف زحمًا متصاعدًا الخلافات كانت بدأت تخف بين جناحي الصرب: المخلافات كانت بدأت تخف بين جناحي الصرب: أنصار أسرة كاراجورجيفيتش وأنصار أسرة أوبرينوفيتش الملكيتين.

توصلت صربيا إلى كسب الاقاليم الجنوبية تدريجيًا طيلة القرن التاسع عشر وإبان حروب البلقان في ١٩١٢-١٩١٩، لكنها لم تتمكن من ذلك غربًا، أي باتجاه البوسنة والهرسك حيث يشكل الصرب أكثر من ٤٠٪ من السكان. إذ تسنى للامبراطورية النمساوية-الهنغارية ان تستغل ضعف الامبراطورية العثمانية وتحتل «موقتًا» البوسنة والهرسك، ثم تضمهما في ١٩٠٨، ما أثار حفيظة الصرب وجعل التوتر متصاعدًا في المنطقة عتى وصل إلى ذروته مع حادثة ساراييفو (اغتيال حتى وصل إلى ذروته مع حادثة ساراييفو (اغتيال واندلاع الحرب العالمية الاولى. وكان الروس يدعمون صربيا، الأرثوذكسية والسلافية، ووسيلتهم لتوسيع انتشار نفوذهم باتجاه البحر

بعد الحرب العالمية الاولى، أعلس عن قيام دولة «يوغوسلافيا» التي تضمنت، بشكل رئيسي، شعبين يتكلمان لغة واحدة لكن كلأ منهما يعتنق معتقدًا دينيًا مختلفًا: الكروات الكاثوليك والصرب الأرثوذكس. وكانت الحدود بينهما، إلى حينه، هي حمدود امبراطوريتين، النمساوية والعثمانية. والمملكة الستي جمعست الكروات والصررب والسلوفانيين (في ١٩١٩) في مملكة اتحادية ودعيت ابتداء من ١٩٢٩ بـ «يوغوسلافيا» الذي كمان يفترض بها تذويب مفهوم «الدولة المستقلة» أو إضعافه عند أقل تقدير لمصلحة الدولة الاتحادية. إلا ان صربيا تمكنت من إعادة إنتاج بُناها الخاصة دا حسل هسذا الاطسار الاتحسادي: أسسرة كاراجورجيفيتش الملكية، تنظيم مركزي، المهمات والوظائف السياسية والعسكرية العليا يمسمك بهما الصرب بصورة أساسية. كذلك الكروات، فإن قواهم واحزابهم السياسية الرئيسية عارضت الحل الفدرالي، ما أدّى إلى حالة من الفوضى العامة أدّت بدورها إلى نظمام دكتماتوري ملكمي في ١٩٢٩ صمد حتى آب ١٩٣٩ حيث بوشسر بحل فدرالي

أعطى هامشًا عريضًا من الاستقلال الذاتي لكرواتيا.

أثناء الحرب العالمية الثانية والاحتسلال النازي للبلاد تحمل الصرب العبء الاساسي من المقاومة الوطنية الهادفة إلى التحرير وإلى إعادة إقامة المملكة اليوغوسلافية. فبرزت حركة «تشيتنيك» Tchetnik (من تشيتا Tcheta، وتعيني «شركة الجنود» التي بسدأت منذ ١٩٠٧ نضالها ضد الأتراك، ثم في فترة ما بين الحربين)، وهي منظمة شبه عسكرية (ميليشيات) قومية متطرفة، عجزت، بسبب تطرفها هذا، عن الامتسداد إلى شعوب بيوغوسلافيا الباقية باستثناء وجود لها ظهر في الجبل يوغوسلافيا الباقية باستثناء وجود لها ظهر في الجبل الأسود «مونتينيغرو» الذي يسكنه شعب قريب حدًا من الصرب.

وعلى عكس التشيتنيك، قامت «حركة الأنصار»، بقيادة شيوعية وبزعامة حوزف تيتو، على اساس عمل حبهوي يضم مختلف شعوب يوغوسلافيا. ثم حاء التاريخ الرسمي ليوغوسلافيا الشيوعية ليعطي الفضل الاول في التحرير لحركة الانصار متحاهلاً دور التشيتنيك حينًا، ومتهمًا إياهم بالتطرف والنزعة الملكية والتعاون مع المحتل احيانًا أحرى. هكذا، عملت الفترة الشيوعية على ترسيخ فكرة ان الأمة الصربية لطالما كانت تحدوها نزعة الهيمنة التي سوف يكون بمقدورها، في حال خاحها، ان تجعل من يوغوسلافيا بحرد واحهة لحرسربيا الكبرى».

«صوبيا ضعيفة، يوغوسلافيا قوية»: إن التجربة السابقة لشيوعيي البلدان اليوغوسلافية في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية جعلتهم، وهم يخوضون مقاومتهم أثناء هذه الحرب، يضعون تصورًا لـ «يوغوسلافيا فدرالية من ثمانية كيانات» يصعب على النزاع الصربي-الكرواتي المزمن ان يجد في إطارها مناحًا ملاقمًا لإعادة انتاجه من حديد.

وبعد الحرب، حقق تيتو هذا التصور، وقسامت يوغوسلافيا ذات الكيانسات الثمانيسة الاتحادية، ووحدت صربيا نفسها مقلصة الحدود التي كانت عليها في ١٩١٨؛ انتزعت منها مقدونيا التي أصبحت كيانًا قائمًا بذاته داخل يوغوسلافيا؛ وإذا كانت صربيا قد كسبت فويفودينا، إلا ان هذه الأحيرة شكلت مقاطعة ذات حكم داخلي مستقل، وكذلك الامر بالنسبة إلى كوسوفو. فكانت القناعة الغالبة لدى المصرب بأن تيتو تقصد إضعاف صربيا عملاً بالمبدأ القائل: «صربيا ضعيفة، يوغوسلافيا قوية».

وبالفعل، إن الحدود الادارية التي وضعها تيتو لصربيا في ١٩٤٥ جعلت نحو ثلث مجموع الصرب خارجها. فلم يكن هناك سوى ٤٠٨ مليون صربي في صربيا، والباقون في مقاطعة فويفودينا المستقلة استقلالاً داخليًا (١٠١ مليون صربي، أي ٤٥٪ من مجموع سكانها)، وفي مقاطعة كوسوفو (٢٠٩ آلاف، أي ١٢٪ من محموع سكانها)، وفي كرواتيا الغربية (٣٠٥ ألفًا، المحموع سكانها)، وفي كرواتيا الغربية (٣٠٥ ألفًا، المحموع سكانها)، وفي البوسنة المحموط شكانها)، وفي البوسنة المحموط شكانها).

لم يُظهر الصرب اعتراضًا على هذا التقسيم الفدرالي، إذ إن القوانين الفدرالية أمّنت المساواة في الحقوق والواجبات بين مختلف مواطني جمهوريات ومقاطعات الاتحاد. لكن المشكلة بدأت تطل برأسها ابتداء من ١٩٧٤، تاريخ صدور تعديدلات دستورية أحذت بمزيد من الخطوات في المنحى الكونفدرالي، مثل إعطاء مقاطعتي فويفودينا وكوسوفو حقوقًا اقتصادية أوسع وأهم من السابق، ومثل دعم سلوفينيا وكرواتيا لمطالب الألبان (في مقاطعة كوسوفو الصربية) ضد رغبة السلطات الصربية.

مذكرة ١٩٨٦: أكاديمية في شكلها

سياسية قومية في مضمونها: أول تململ حدى ومهم ومعلن للصرب عكسته مذكرة الأكاديمية الصربية للعلوم والفنــون في ١٩٨٦. رفضت هــذه المذكرة الاحصاف اللاحق بالصرب نتيجة توزيعهم غمير العمادل، وتاليّما اسمتحالة الأداء الحكومي في صربيا مشيرة بصورة أساسية إلى الصعوبة الحقيقية الناتجة عن تطبيق دستور ١٩٧٤ البذي أعطبي لمقساطعتي فويفودينسا وكوسسوفو صلاحيات شبه مساوية لتلك المعطاة للحمهوريات في الاتحاد، علمًا ان صربيًا وحدها بين سائر جمهوريات الاتحاد تتضمن مقاطعات لها حكمها الذاتي. ثم ان هذه المشكلة، بحسب المذكرة، أصبحت أكثر حدية ابتداء من ١٩٨١ بسبب مطالبة الألبان برفع كوسوفو من مستوى المقاطعة إلى مستوى الجمهورية، ما أدّى إلى حلق توترات بين الألبان والصرب في المقاطعة.

الكاتب والاستاذ الجامعي اللبناني د. فريدريك معتوق تناول هذه المذكرة في بحثه في التأثير الاقتصادي في نشوب الحرب الأهلية، فقال بصددها («حذور الحسرب الأهلية»، دار الطليعة، بيروت، ط١، الحرب ١٩٥٤):

«فعندما مات الماريشال تيتو عام ١٩٨٠، كان الدّين الخارجي اليوغوسلاني قد بلسغ ١٨ بليونًا من الدولارات، والعجز في الميزان التجاري كان يبلغ حيناك ايضًا ثلاثية بلايين دولار. أما معدل النمو الاقتصادي فكان قد بلغ مستوى الصفي.

«لكن هذا الوضع الاقتصادي المأسوي لم يكن كافيًا لاشعال الحرب الاهلية علمًا ان العديد من المراقبين السياسيين الاوروبيين كانوا قد تنبأوا باندلاعها في يوغوسلانيا لمجرد وفاة الماريشال تيتو.

«لم يبدأ نضوج الحرب الاهليــة الفعلـي إلا بعــد ســت سـنوات مـن تــاريخ وفــاة تيتــو (أي في ١٩٨٦) مع وضع المذكــرة الأيديولوجيــة الصربيــة

الاولى، ولم تشتعل الحرب فعليًا إلا بعد عشر سنوات، أي في ١٩٩٠.

«ما هي المذكرة؟ هي وثيقة وضعها صربيون للتنظير للحرب ضد الاتنيات الأحرى. حول هذه المذكرة يقول لنا ميحائيل تشيرنوبرنيا، وهو وزير سابق للتصميم في الجمهورية الصربية، يقطن حاليًا في بريطانيا، ما يلي (نقلاً عن كتاب وضعه الوزير المذكرور بعنوان: Le Drame وضعه الوزير المذكرور بعنوان: Yougoslave, Rennes, éd. Apogée, 1992, pp.

«المرحلة الاولى لنهوض الوعسي القومسي الصربي بدأت مع قيام تجمع من المثقفين الصرب شرع في إبداء سلسلة من الافكار حول اللغة والتقافة والتاريخ والموقع الاقتصادي (للشعوب الخاضعة لغير ارادتها). وكان يشارك في هذا التجمع عدد من أعضاء اكاديمية العلوم والفنون الصربية. وقد نشر هذا التجمع نتيجة أبحاثه عام المربية وضع صربيا في يوغوسلافيا».

«علينا ان نتوقف مطولاً عند مضمون هذه المذكرة، يتابع تشير نوبرنيا. فما الذي قدمته؟ في الواقع، وعلى رغم ان هذه المذكرة كانت قد صيغت في أكاديمية العلوم الصربية، إلا انها لم تكن تشكل وثيقة علمية بكل معنى الكلمة. بسل كانت مجرد برنامج سياسي قائم على عدد من الانتقادات حول مكانة صربيا في يوغوسلافيا.

«في مقدمتها، كانت المذكرة تشير إلى خطورة وضع الامة الصربية الخاضعة لعدوانية عامة في البلاد، ولا تلبث ان تؤكد على ارادة دفينة كانت تمارسها يوغوسلافيا كدولة اتحادية، منذ 19٤٥، تقضي بابقاء صربيا في وضعية متخلفة، للانتقام من هيمنة الصرب على الجبهة العسكرية بين الحربين العالميتين.

«وتختم المذكرة كلامها باستخلاص ان الموقف الانتقامي للجمهوريات الأحرى داخــل

الاتحاد ضد صربيا لم يخف و لم يضعف أبدًا على مرّ السنين بل ازداد شدّة. ومن هنا ضرورة رفع شعار، درج كثيرًا في ما بعد، يقول إن صربيا ربحــت الحرب ولكنها خسرت السلام. وقد شكلت هــذه المذكرة صاعق التفحير للوضع برمته».

الجدير ذكره ان اكاديمية العلوم والفنون الصربية (مقرها بلغراد) تضم حاليًا ٣٠ عضوًا. تأسست بعد استقلال صربيا التام عن السلطة العثمانية في ١٨٦٦ باتحاد جمعيات قومية عدة ثقافية وعلمية لتنظيم جهة استشارية للدولة.

إلا ان نشاطها العام يؤكد انها كانت دائمًا تتحاوز نظامها الأكاديمي الأساسي من منطلق مسؤولية اعضائها بصيانة القومية الصربية والحفاظ على ديمومة مآثرها، ما خلا فترة حكم تيتو الذي ارغمها بقانون صدر في ١٩٤٧ على حصر عملها في مجالات العلوم الطبيعية والرياضيات والتكنولوجيا والطب والأدب واللغة والفون التشكيلية والموسيقية.

وعندما عرضت الأكاديمية وثيقتها (المذكرة، ١٩٨٦) على العديد من القادة الشيوعيين كان سلوبودان ميلوشيفيتش أكثرهم ترحيبًا بها وكان حينذاك عضوًا في هيئة رئاسة رابطة شيوعيي صربيا (الحزب الشيوعي الصربي)، وطلب دعمه من قبل اعضاء الأكاديمية لقاء تبني الهدافها على مراحل.

القوميون الصربيون في السلطة: تركت البيروسترويكا (راجع «الاتحاد السوفياتي»، ج١) أثرها داخسل الرابطة (الحسزب) الشسيوعية اليوغوسلافية، وخاصة في صربيا حيث انبرى سلوبودان ميلوشيفيتش يعلن، في خطبه القومية، إدانته للسياسة «الكرواتية» التي كان يتبعها تيتو طيلة عهده. وأصبح ميلوشيفيتش، في خريف طيلة عهده. وأصبح ميلوشيفيتش، في خريف رئيسًا للحمهورية الصربية. هكذا أعيدت السلطة رئيسًا للجمهورية الصربية. هكذا أعيدت السلطة

إلى القوميين الصربيين وإن كان ذلك، وفي البداية، في إطار من الالتزام الشيوعي. وفي آذار ١٩٨٩، محرى تعديل للدستور قلص إلى حد كبير من سلطات الحكم الذاتي للمقاطعات، كما أحرت السلطات في حزيران (١٩٨٩) احتفىالات كبرى ذات دلالات مهمة في الذكرى المعوية السادسة لمعركة كوسوفو التي حاضها الصرب ضد الاتراك، كما اتخذت إجراءات استثنائية، في ١٩٩٠، كان من حقها تهميش ألبان كوسوفو سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا. وفي كسانون الاول ١٩٩٠، فساز الشيوعيون (وكانوا قد بدّلوا إسم حزبهم، فأصبح الحزب الاشتراكي) في الانتحابات التعددية الاول.

انتهج ميلوشيفيتش سياسة تعمل على الابقاء على الاتحاد اليوغوسلافي لكن مع إعادة تنظيم نظامها المركزي؛ لكنه فشل في الاتفاق مع مهوريات الاتحاد الأحرى التي كانت تخشى عودة الهيمنية الصربية. فتفككت يوغوسلافيا بدءًا بالانفصال الذي أعلنته كل من سلوفينيا وكرواتيا في حزيران ١٩٩١، وتبعتهما مقدونيا في ايلول، ثم الموسنة الهرسك في تشرين الاول. وصربيا نفسها لم تكن بمناى عن هذا المدّ الانفصالي، إذ أعلن مسلمو السنحق (راجع الموسوعة، ج٩، ص١٦٤) مستقلالهم الذاتي، وألبان كوسوفو استقلالهم، وإن المتقلالهم الذاتي، وألبان كوسوفو استقلالهم، وإن بمورة فورية.

في المقابل، دعمت صربيا ثمورة صرب كرواتيا وصرب البوسنة الحرسك الذين أعلنوا عن رفضهم تحويل الحدود الادارية التي رسمها تيتو إلى حدود دولية للدول الجديدة التي يعيش فيها صرب اقتطعت مناطق تواحدهم عن الوطن الأم. وهذا الدعم الذي قدمته صربيا لصرب هذه البلدان اعتبرته الدول، باستثناء روسيا واليونان، كارهاب وعدوان، وانبرت هيشة الامم المتحدة، في ايار ٩٩٢، لفرض حصار تجاري على صربيا، عادت وأكدته في ايار ٩٩٢، وكان الرئيس الصربي

سلوبودان ميلوشيفيتش، يحاول عبثًا، قبيل ايار ١٩٩٣، إقناع صرب البوسنة القبول بخطة فانس- أوين للسلام (راجع «البوسنة»، ج٥، ص٥٥٣- ٣٨٣).

أعيد انتخساب ميلوشيفيتش رئيسًا للحمهورية في كانون الاول ١٩٩٢، وفاز حزبه بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات كانون الاول ١٩٩٣ التشريعية. لكن المعارضة بدأت تقوى رغم الانشقاقات في صفوفها.

«صربيا الكبرى»: عبارة أطلقها القوميون الصرب منذ ١٩٣٧ وفي إطار مشروعهم القاضي بـ «التطهير العرقمي» في كوسموفو؛ وفي إطار بنماء دولة صربية تضم جميع صرب يوغوسلافيا. كان تيتو معاديًا لهما وعمل على تقطيع أوصالها. بعد انهيار يوغو سلافيا، عادت «صربيا الكبرى» تطرح من جديد ومن مختلف القوي القومية، وعلي رأسهم الرئيس ميلوشيفيتش الذي يبرى ان دولمة صربیا الكبرى یجب ان تضم إلى صربیا، صرب البوسنة-الهرسك وكرواتيا، والاحتفاظ بجميع اراضي صربيا الحالية أي الجبل الأسود ومناطق الاقليات القومية: مسلمي السنحق وألبان كوسوفو وبحريي فويفودينا. وهذا الهدف يكاد يجمع عليه جميع الصرب، بمن فيهم المعارضون لميلوشيفيتش، وان وجمد بعض الاحتلاف فهو يطال وسائل الوصول إليه. والحق التاريخي الـذي تستند إليه الدعوة إلى «صربيا الكبرى» هو الحق بالارض التي كانت تقوم عليها مملكة صربيا قبل التوسع العثماني في المنطقة نهاية القرن الرابع عشر.

### صربيا في السنوات ١٩٩٢-١٩٩٧:

1997: استأثر الوضع الاقتصادي بالاهتمام في «جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» (صربيا والجبل الأسود) نتيجة لمرور شهور طويلة

على تطبيق العقوبات الدولية على الجمهورية بسبب موقفها الداعم لصرب البوسنة. وقد أثرت هـذه العقوبـات كشيرًا في الجـالات الاقتصاديـة والاجتماعية، إذ جعلت نسبة التضحم تبلغ حدًا رهيبًا وصل إلى ٢٨٦٥٪ حلال عمام واحمد، وجعلت نحـو ٧٠٪ مـن مواطــني يوغوســــلافيا (الصرب وجبل الأسود) يعيشون علَى.حافة الفقر. فكلفت هذه العقوبات «يوغوســـلافيا» حتى آخــر ايـار (١٩٩٣) نحـو ٢٠ بليــون دولار، وانخفــض الناتج القومي مقدار ١٢ بليون دولار، والتصدير والاستيراد بنسبة ٩٠٪ بالمقارنة مع عـام ١٩٩٢، ولم يبق من بحال امام البسلاد سوى تنمية الانتاج القائم على المواد الخام المحلية وتطويسر سوقها الداخلية والاهتمام بزراعتها وصناعاتهما إضافة إلى المواد التي يحتاج إليها قطاع البناء. ولجأت الحكومة الاتحادية إلى إحراءات تشديد العقوبات على المضاربمات التجاريمة وفمرض أقسمي حممالات التقشف.

في ١٩٩٤-١٩٩٥: تميز هذان العامان بمحاولات الرئيس الصربي ميلوشيفيتش فك الحصار والعزلة الدوليين المضروبين على بلاده من خلال انتهاجه سياسة معارضة وإدانة صرب البوسنة إلى حدد قطع علاقات صربيا معهم واتهامهم بأنهم «بحرد عصابات وتجار حروب لاضمير لهم» (آب ١٩٩٤)، داعيًا إياهم إلى القبول بخطة السلام الدولية.

ووقف الرئيس الاتحدادي (جمهوريسة يوغوسلافيا الاتحاديسة، من جمهوريسي صربيسا ومونتينيغرو-الجبل الأسود) زوران ليليتش (الذي كان ميلوشيفيتش قد اختاره لهذا المنصب خلفًا لدوبريتسنا تشوسيتش) إلى جانب ميلوشيفيتش في هذا الموقف، وأكد كل ما قيل عن الصرب البوسنيين من جرائم «التطهير العرقي وقتل الأبرياء وتدمير ساراييفو وتجارة الحرب والقضاء على فرص

السلام والسوق السوداء والاضرار بمصالح الشعب الصربي والتسبب في معاناة سكان جمهوريسي الصرب والجبل الأسود».

لكن هذه الانتقادات أثارت قادة الكنيسة الأرثوذكسية الصربية (مقرها بلغراد)، فأصدروا بيانًا ندّدوا فيه بالحصار الذي أعلنته جمهوريتا الصرب والجبل الأسود ضد الصرب البوسنيين، واعتبروا مواقف قيادة بلغراد متعارضة مسع الأحموة الصربية. لكن لهجة الكنيسة الصربية خفّت بعد ان احتمع رئيسها البطريسرك بافلي بالرئيس ميلوشميفيتش، وبقمي السمبب سمرًا، ودارت التكهنات بأن ميلوشيفيتش تمكن من إنهام ان ميلوشيفيتش اراد، من حملال موقفه هذا من صرب البوسنة، ان يظهر بمظهر المعتدل تمهيدًا لدحوله في الحل الــدولي للحـرب في البوسـنة؛ وان دخوله المباشر في اللعبة سيؤدي إلى ترسيخ احتـلال الصرب لنحو ٧٠٪ من اراضي البوسنة-الهرسك، إضافة إلى تجنب اتخاذ قرارات مهمة لصالح مسلمي البوسنة. وقد حماءت الاسابيع التاليـة لتشـهد، في اتفاقية دايتون، بصدقية هـذه التكهنـات إلى حـد

وبالفعل، فقد رُفع الحصار الدولي عن صربيا نتيجة لهذا الموقف الذي اتخذه رئيسها من صرب البوسنة. لكن الشهر الأحير من ١٩٩٥ شهد، على الصعيد الداخلي، تصاعدًا في حدة الازمة بين ميلوشيفيتش والمعارضة، وسارت في بلغراد مظاهرات ضخمة بعد رفض القضاء التراجع عن قرار إلغاء الانتخابات البلدية في اللوائر التي احتجاج المعارضة (دامت نحو اسبوعين) مع تصاعد الضغط الدولي على السلطات الصربية عبر دعوة واشنطن المؤتمر الدولي لمراجعة عملية السلام في البوسنة، وتبنيها، في الوقت نفسه، لبيان يندد بقمع السلطات الصربية على إلغاء السلطات الصربية على إلغاء

الانتخابات، ويلوّح باعادة العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على بلغراد.

في ١٩٩٩: في ٢٣ آب، تم في بلغ ـــراد التوقيع على وثائق التطبيع الكامل للعلاقات بين يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) وبين جمهورية كرواتيا. كما وقع الطرفان على اتفاقية لتبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما بعد تجاوز آثار الحروب التي نشبت بين الصرب والكروات حلال السنوات الخمس الاحيرة والتوصل إلى حلول توفيقية للمشاكل المتشعبة التي حيمت على العلاقات بينهما منذ انهيار يوغوسلافيا. وبموجب المشرقية جزءًا من كرواتيا (راجع «صرب كرواتيا» في باب لاحق).

وفي ٢٣ تشرين الاول (ودائمًا، كنتائج للسلام الذي اقرته اتفاقية دايتون في البوسنة)، اجتمع في باريس الرئيسان: الصربي ميلوشيفيتش، والبوسني بيكوفيتش، وبحثا في تطبيع العلاقات بسين بلديهما، كما احتمعا إلى الرئيس الفرنسي حاك شيراك.

على الصعيد الداخلي، تمثل المحور السياسي البارز في الانتخابات البرلمانية والبلدية (النصف الثاني من ٩٩٦) في يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) التي شارك فيها ٤٩ حزبًا وتكتلأ سياسيًا ذات نزعات قومية في غالبيتها. لذا فإن الصراع بينها تراوح بين المزايدات في تحقيق الإهداف المتوارثة وبين العداء الشخصي للرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش وزوجته ميرا ماركوفيتش وتكتلهما الذي يجمع بين الشيوعيين القدامى والجدد في إطار يسار موحد.

ورافقت العملية الانتخابية (١٧ تشرين الثاني) اضطرابات عنيفة، وفازت المعارضة في ١٥ من اصل ١٨ مدينة رئيسية. لكسن السلطات تذرعت بحصول تزوير لالغاء هذه النتائج ونظمت

انتخابات حديدة قاطعتها المعارضة، وبنتيحتها لم يعد للمعارضة سوى سبع مدن كبرى. فبدأت موجة من الاحتجاجات والتظاهرات (مصحوبة احيانًا بأعمال عنف) تعم المدن الصربية ضد ميلوشيفيتش مطالبة إياه بالاعتزاف بنتائج الانتخابات الاولى التي فازت بها المعارضة. وبرز في حركة المعارضة زعيم حزب النهضة الجديدة فوك دراشكوفيتش كزعيم مناوىء وبديل للرئيس ميلوشيفيتش.

وانقضت سنة ١٩٩٦ على استمرار حركة المعارضة في خروجها إلى الشوارع في المدن (لليوم الاربعين على التوالي)، وفي مقدمها الطلاب والمثقفون، وعلى اتجاه نظام ميلوشيفيتش نحو عزلة داخلية خطيرة أنذرت بتفكك الاتحاد اليوغوسلافي (صربيا والجبل الأسود)، خاصة وان برلان جمهورية الجبل الأسود استعد إلى اصدار قرار يدعو فيه الرئيس الصربي إلى احترام نتائج الانتخابات فيه الرئيس الصربي إلى احترام نتائج الانتخابات البلدية التي فازت فيها المعارضة. خاصة وأن محكمة الاستثناف في جمهورية صربيا اعترفت (اواسط كانون الاول) بفوز المعارضة بغالبية المقاعد في محلس إحدى البلديات الست عشرة التي تتكون منها العاصمة بلغراد، ناقضة بذلك قسرار ميلوشيفيتش ومسلطة الاضواء على أعمال غير قانونية يقدم عليها.

في ١٩٩٧: بدأت هذه السنة باستمرار حركة المعارضة في تمردها على الرئيسس ميلوشيفيتش، وامتدت هذه الحركة إلى بعض وحدات الجيش. فأعلن أكثر من ٢٠ ضابطًا مظليًا في فيلق مدينة نيش (٢٠٠ كلم شرقي العاصمة) انهم وجّهوا تحذيرًا علنيًا إلى النظام الحاكم بأن أي محاولة لاستخدام حيش يوغوسلافيا الاتحادية في قمع المتظاهرين سيؤدي إلى انشقاق وصدامات داخل المؤسسة العسكرية. واعتبرت المعارضة ذلك «علامة واضحة على قرب انتهاء عهد التسلط

و الاستبداد في صربيا». وأعقب ذلك بيان اصدرته قيادة الجيش (٨ كانون الثاني) وجاء فيه ان الجيش اليوغوسلافي لـن يتدخـل في المواجهـة الجاريـة بـين المعارضة والرئيس ميلوشيفيتش، وسارعت واشنطن إلى دعم الجيش في موقف همذا، كما جمدت علاقاتها الرسمية والتجارية مع بلغراد، كما كانت اوروبا من جهتها تضغط في الاتجاه نفسه. فأذعن ميلوشيفيتش وأعلن انه سيتحاوب مع بعض مطالب المعارضة. لكن المعارضة ردّت بأنها ترفض «منحنا حقوقنا بالتقسيط»، إلا انها تخلت عن هدفها الذي كانت أعلنته قبل نحو شهر (أي في كـــانون الاول ١٩٩٦) والقــــاضي بإزاحـــة ميلوشيفيتش عن الرئاسة. وبدا، في اواحمر كانون الثاني (١٩٩٧) ان الطرفين، المعارضة والرئيس، تصرفا بحذر تجنبًا للمصادمات الدموية، والحتارا إرجماء تحقيق الاهمداف إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جمهورية صربيا التي سـتحري بصـورة اعتيادية حلال ١٩٩٧، والتي لا يحق لميلوشيفيتش الترشيح للرئاسة فيها بناء على مقتضى الدستور بعد ان أمضى دورتسين متتاليتين رئيسًا. وفي آمحر كانون الثاني، رحبت المعارضة بتصريح رئيس يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) زوران ليليتـش أثناء وحـوده في جمهوريـــة الجبــل الأسود وطلب فيه «الاحترام الكامل لارادة الناخبين في صربيا وتسليم المعارضة حقها في جميع الاماكن حيث فاز مرشحوها، وحل الازمة القائمة وفـق تقريـر اللحنـة الاوروبيـة الـتي ترأسـها رئيـس الوزراء الاسباني السابق فيليبي غونزاليس وتوجيه مساعى الجميع نحو تعزيز اقتصاد البلاد» (اللحنة الاوروبية هي لجنة تحقيقية تابعة لمنظمة الأمسن والتعاون في اوروبا، وكانت تنظر في الاوضاع

ميلوشيفيتش بنتائج الانتخابات البلدية (التي حرت في اواسط تشرين الثاني ١٩٩٦)، وتعهد أقطاب المعارضة (أثناء زيارتهم باريس في ٦ شباط) وقف الاحتجاجات فور إقرار البرلمان فوز أنصارهم في الانتخابات. وقد اقر البرلمان هذا الفوز بعد نحو اسبوع واحد، وأوقفت المعارضة المظاهرات والاحتجاجات (استمرت من إلغاء نتائج انتخابات الواسط تشرين الثاني ١٩٩٦ إلى اواسط شباط الم ١٩٩٧، وبشكل يومي).

زعماء المعارضة الثلاثة، الأبرز بينهم فوك دراشكوفيتش، الذي يرأس حزب النهضة الصربية الجديدة، وزوران حينحيتش وفيسنا بيشيتش، التقوا في لندن (٢٧ شباط) بالامير المطالب بعرش صربيا ألكسندر كاراجورجيفيتش، ابن الملك بيــار الثاني الذي أقصى بعد اعلان الجمهورية في اعقاب انتصار الشيوعيين بعد الحرب العالمية الثانية. ووجه دراشكوفيتش الدعوة للأمير لزيارة بلغراد في أحواء الاعلان عن انتصار المعارضة في الانتخابات المحلية، كما أكمد موقفه المعلن قبل خمس سنوات بأنه يرغب في إحسراء استفتاء عام في يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) للوقوف على رأي الشعب بخصوص عودة النظام الملكي «الـذي بمقدوره وضع حد للأحداث المعيبة التي حيمت على البلاد منذ سقوط الملكية». وكان الامير ألكسندر جاء إلى بُلغراد بدعوة من دراشكوفيتش أثناء تظاهرات حريف ١٩٩٢، لكنمه ما لبث ان عاد إلى مقره في لندن بعدما تأكد من عــدم وجـود الدعم الشعبي الكافي لعودة النظام الملكي. وتوقع كثيرون ان استفتاء شعبيًا حول عودة النظام الملكى في الظروف الراهنة لـن يسـفر عـن نتيحـة إيجابيـة، حاصة وان المعارضة ليست متحدة في هذا الشــأن، إضافة إلى ان الامسير الكسسندر لا يجيد التكلم بالصربية لأنه ولد وعاش في لنـــدن ووالدتــه يونانيــة وزوحته اسبانية، ما يجعله غير مستوف لشروط الشخصية القومية التي تناسب توجهات الصرب.

ميلوشيفيتش من رئاسة صربيا إلى رئاسة الاتحاد: في ١٥ تموز (١٩٩٧)، انتخب سلوبودان ميلوشيفيتش رئيسًا ليوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)، وهو المنصب الـذي شغر بانتهاء ولاية رئاســة زوران ليليتـش. وكــان ميلوشـيفيتش المرشح الوحيمد لهمذا المنصب إثىر اتفاق الحمزب الاشتراكي الصربي الذي يتزعمه ميلوشيفيتش مع حزب الديمقراطيين للحبل الأسود الحاكم اللذين يتمتعان بأكثرية مقاعد البرلمان الاتحادي المكون من مجلسين على ترشيحه. وكان الاتحاد اليوغوسلافي أسس في صيف ١٩٩٢ مسن جمهوريستي صربيسا ومونتينيغرو (الجبل الأسود) بعد انهيار يوغوسلانيا السابقة. وأصبح ميلوشيفيتش ثالث رئيس للاتحـاد بعد دوبريتسا تسوشيتش وزوران ليليتش. وعلى رغم ان السلطات الرئيسية على النطاق الداحلي وفق الدستور همي من صلاحيات رئيسي صربيا والجبل الأسود، إلا ان أهمية الرئيس الاتحادي تأتى باعتباره ممشلاً للدولتين الاتحاديتين في الجسال الخارجي إضافة إلى كونه رئيسًا للقوات المسلحة للدولة. وحماء انتقسال ميلوشميفيتش إلى رئاسمة يوغوسلانيا بعدما تعذر عليه الاستمرار في رئاسة صربيا لأنه بقى في هذا المنصب لولايتين متتــاليتين، وهو أقصى ما يسمح به دستور صربيا. وتسلم رئيس برلمان صربيا دارغان توميتش منصب رئيس جمهورية صربيا بالوكالة وفنق الدستور إلى حين إحراء انتخابات رئاسية.

إن أهم تحرك أقدم عليه ميلوشيفيتش في الأشهر الثلاثة الاولى من ولايته الاتحادية مرتبط إلى حد كبير بطلب الحلف الاطلسي منه بالمساعدة في تنفيذ اتفاق دايتون للسلام في البوسنة، وذلك بزيادة ضغطه على صرب البوسنة لكي يتعاونوا في المؤسسات المشتركة والانتخابات البرلمانية والتحلي عن مواجهتهم مع المسئولين الدوليين... في البوسنة. كما تركزت محادثات وفد الاطلسي مع ميلوشيفيتش على حقوق الاقليات القومية في ميلوشيفيتش على حقوق الاقليات القومية في

صربيا والجبل الأسود. وأوضح الوفد ان حلف الأطلسي يعارض انفصال إقليم كوسوفو أو أي حزء آخر من اراضي صربيا انطلاقا من مبدأ عدم تغيير الحدود من طرف واحد، لكنه شدد على ضرورة ان تعترف «يوغوسلافيا بحقوق الألبان في كوسوفو لأن الوضع المضطرب الحالي في هذا الاقليم يثير مشاكل خطيرة في المنطقة بأسرها».

وبالفعل، وبعد نحو سبعة اسابيع من لقائه وفد الحلف، أعلس ميلوشيفيتش (٢٥ تشرين الاول)، بالتحلي عن متشددي صرب البوسنة، ودعا إلى تنحية زعيمهم مومتشيلو كرايشنيك من عضوية هيئة رئاسة البوسنة الموسك. وفي ٥ تشرين الثاني، وقع مع رئيس الوزراء الألباني اتفاقًا لتطبيع العلاقات بينهما للمرة الاولى منذ ١٩٤٨ عندما حلّت القطيعة آنذاك بين البلدين نتيجة الصراعات العقائدية (تيتو وأنور حوجا). وأعلن بعد ذلك عن لسان ميلوشيفيتش ان ألبانيا بوغوسلافيا الداحلية وسوف يجري حلها على يوغوسلافيا الداحلية وسوف يجري حلها على أسس سياسة المساواة القومية بشكل عام».

انتخابات الرئاسية والبرلمانية بتصاعد التأييد لغلاة المتشددين. اشترك فيها ٩١ حزبًا وتكتلاً سياسيًا. المتشددين. اشترك فيها ٩١ حزبًا وتكتلاً سياسيًا. وحاء الحزب الاشتراكي والتحالف اليساري بزعامة ميلوشيفيتش في المرتبة الاولى، وتلاه الحزب الراديكالي الصربي (متطرف)، ثم حزب النهضة الصربية الجديدة. وانحصرت معركة انتخابات الرئاسة، في دورتها الثانية باثنين هما: زوران ليلتش (الاشتراكي) وفويسلاف شيشيلي (الراديكالي).

وحرت الدورة الثانية في موعدها (٥ تشرين الاول)، فحصل فويسلاف شيشيلي على

نحو ٥٦٪ من الاصوات في مقابل ٤٨٪ لمنافسه زوران ليليتش. لكن اللجنة الانتخابية العليا قررت اعتبار العملية الانتخابية لاغية لأن نسبة الاقبال لم اعتبار العملية الانتخابية لاغية لأن نسبة الاقبال لم تتجاوز ٤٩٪ من عدد الناحبين المسحلين (حوالي قانونيًا. وأشارت اللجنة إلى انه يتعين إعادة الانتخابات الرئاسية بعد ثلاثة أشهر. وكان الألبان في كوسوفو والمسلمين في السنجاق قاطعوا الدورة الانتخابية الثانية بنسبة ٩٩٪. وعلى رغم ان هذه المقاطعة وجهت أساسًا ضد نظام ميلوشيفيتش إلا انها حاءت في مصلحته بعدما حعلت فوز حصمه الراديكالي شيشيلي غير دستوري (بالنسبة إلى انتخابات جمهورية الجبل الأسود-مونتينغوو شريعة صربيا في الاتحاد اليوغوسلافي الجديد، شريكة صربيا في الاتحاد اليوغوسلافي الجديد، راجع الباب الخاص بالجبل الأسود تاليًا).

وبعد حوالي شهرين من فشل هاتين العمليتين الانتخابيتين وبقاء صربيا خلالها من دون رئيس منتخب، عاد الناخبون إلى صناديق اقـتراع الرئيس في ٦ كانون الاول ١٩٩٧. وتنافس على المنصب سبعة مرشحين، أبرزهم ثلاثة: ميسلان ميلوتينوفيتش (وزير الخارجية اليوغوسلافي الحــالي، (١٩٩٧) مرشح اليسار المتحد الذي يضم احزاب الاشتراكي واليسار والديمقراطية الجديدة، وهــو اتتلاف يتزعمه ميلوشميفيتش)، وفويسلاف شيشيلي رئيس الحيزب الراديكالي، وفسوك دراشكوفيتش رئيس حنزب النهضة الصربية الجديدة. وكذلك كان الاقبال على الانتخاب متدنيًا، حصوصًا في صفوف المسلمين في السنجق والألبان في كوســوفو (كمــا في الانتخابــات السابقة). وفي ٢٣ كـانون الاول ١٩٩٧، أعلـن عن فوز ميلوتينوفيتش برئاسة جمهورية صربيا بنحو ٦٠٪ من الأصوات، وحصل منافسه شيشيلي على نحسو ۲.٤٠ .

## الجبل الأسود (مونتينيغرو)

جمهورية مونتينيغرو هي الجمهورية الثانية للتبقية، مع جمهورية صربيا، من الاتحاد اليوغوسلافي السابق، والسي تشكل مع جمهورية صربيا «الاتحاد اليوغوسلافي» الجديد.

الاسم: ظهر إسمها، أول ما ظهر، في أواخر القرن الدي عشر، مشتقًا من إسم حبل «لوفشين» Lovcen، الذي يطلق عليه ايضًا إسم «كرنا غورا» Crna Gora، أي «الجبل الأسود».

الموقع: حنوب شرقي صربيا. تطل على البحر الادرياتيكي، فتشكل بذلك المنفذ الوحيد للاتحساد اليوغوسلافي على البحر.

المساحة: ١٣٨١٢ كلم م..

العاصمة: بودغوريتسا Podgorica، وكانت تدعى قبلاً تيتوغراد، وعدد سكانها نحو ١٢٥ ألف نسمة.

السكان: يبلغ عددهم نحو ٥٥٠ ألف نسمة. منهم ٢٢٪ من السكان الأصليسين (المونتينيغريسين)، و٤،٤١٪ من المسلمين/ و٢،٦٪ من الألبان، و٤،٤ من اليوغوسسلاف (مسا يزالسون يحتفظسون ببطاقسة هويسةر «يوغوسلافيا») و٣،٣٪ من الصرب، و١٪ من الكروات، و٤،٤٪ من حنسيات أخرى.

الحكم: نظام جمهوري. بحلس رئاسي يتناوب اعضاؤه الرئاسة، وأربعة نواب رئيس، والجميع يُتتخبون بالاقتراع الشامل والمباشر. البرلمان من ١٢٥ نائبًا. وأهم الاحزاب: الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الشيوعي سابقًا)، والتحالف الليرالي، والحزب الصربي الراديكالي، والحزب الاشتراكي الليمقراطي الاصلاحي.

الاقتصاد: نحو ٢٥٪ من إجمالي مساحة الاراضي صالحة للزراعة. وأهم المزروعات القمح والكرمة والزيتون. الثروات المعدنية: البوكسيت، القصدير، الزنك والفحم. وهناك ثروة حرجية (أخشاب) مهمة. كان الجبل الأسود يساهم (في ١٩٩١) بنحو ٤٣٪ من إجمسالي صادرات يوغوسلافيا و١٩١٠٪ من إجمسالي الدخل القومي. أماكن البلاد السياحية: الشاطىء (على الأدرياتيكي)، وحدائق وعميات بلدات بيوغرادسكا غورا (٦ آلاف نسمة)، دورميتور (٣٤ ألف نسمة)،

نبذة تاريخية: في القرن الثالث ق.م. -الشاني ق.م. كانت قبائل إيلليرية تسكن المنطقة. في العام ١٦٨، اصبحت تحت سلطة روما. وفي ٢٩٧، كانت البلاد جــزيًا من دولة دلماسيا العليا، وبعد القضاء على سلطة روما، اصبحت تابعة للامبراطورية الرومانية الشرقية، ثم لبيزنطية. وفي القرن الحادي عشر، بدأت ترتسم فيهما دولـة سـلافية تحمل إسم «زيتـا» Zeta الـتي خضعـت نحـو ثلاثـين سـنة لسلطة أمير سلافي يدعى فلانكير (حكم من ٩٧٠ إلى ١٠١٦). لكن الاميراطور صموئيل المقلوني ما لبث ان احتاح المنطقة وضم زيتـا لبيزنطيـة. وفي ١٠٣٥ قـام تمـرد قمعه البيزنطيون، لكنهــم لم يتمكنـوا مـن التمـرد الثـاني في ١٠٤٢، فاستعادت زيتا حريتها وامتمدت اراضها. في ١١٨٩، أخضعها ملك الصرب ستيفان نيمانيا، وبعمد نحو قرن ظهر لأول مرة إسم «تسيرنا غورا»، ومنه مونتينيغرو (الجبل الأسود) كدلالة على إسم البلاد الذي اصبح متداولاً بدلاً من «زيتا». وبسين ١٣٦٠ و١٤٢١، أي بعد تفكـك الامبراطورية الصربية، ظهرت أسرة بلشيتش (تعود إلى الأشراف الفرنسيين من أسرة «بو» Baux) كأقوى أسرة في البلاد. ثم عاد الصرب وضموها إليهم بين ١٤٣٩ و ١٤٩٩. في ١٤٧٩– ١٤٨١، احتلهــــا الاتــــراك، وفي ١٤٩٩، فقدت استقلالها، لكنها استعادت استقلالاً ذاتيا (في اطار الامبراطورية العثمانية) بين ١٥١٤ و١٦٩٧. وفي هذه السنة الأحيرة، انتخب دانيلو بتروفيتش نيغموش أميرًا-مطرانًا، واستمر ورثته في الحكم حتى ١٨٦٠؛ وتمكنوا، في ١٧١١ من عقد حلف مع القيصر الروســـي بطـرس الأكـبر ضد الاتراك، كما تمكن بيار نيغوش الثاني، في ١٨٤٢، من ترسيم حدود بلاده مع النمسا دون تدخل من الاتراك؛ وكذلك نجح دانيلو نيغوش الثاني من رد هجوم الاتسراك في ١٨٥٢. وبعد سنة، عاد الاتراك وشنوا حملة على البلاد تمكن الجيسش النمساوي من صلها. وفي ١٨٥٩، عينت لجنة دولية حدود مونتينيغرو. وفي ١٨٦٢، احتل عمر باشا حزءًا من البلاد، ثم أوقف تدخيل الدول الاوروبية، لكن معاهدة عقدت، تمّ الاعتراف بموجبها بالسيادة التركية على البلاد. وفي مؤتمر بولين (١٨٧٨)، اعترفت تركيا باستقلال مونتينيغرو باضافة الشريط المطل على الادرياتيكي إليها. وفي ١٨٩٦، تزوجت هيلانة، ابنة أمـير مونتينيغـرو نيكـولا نيغوش الاول، فيكتور عمانوئيل أمير نابولي (نم ملك ايطاليا بدءًا من ٢٩ تموز ١٩٠٠). وفي آب ١٩١٠، تــوج نيكولا ملكًا على الجبل الأسود. وفي ١٩١٤، دخل الحرب إلى حانب الصرب ضد النمسا. وفي ١٩١٦، غزت النمسا البلاد، ولجمأ الملمك إلى فرنسا. وفي ١٣ تشرين الشاني ١٩١٨، صرّتت الجميعة الوطنيسة ضد النظمام الملكي، وأعلنت ضم الجبل الأسود إلى صربيا التي كان جيشها منتشرًا في البلاد.

الجبل الأمسود في إطار يوغومسلافيا: في ١٦ تشرين الناني ١٩١٨ موتت الجمعية الوطنية في الجبل الأسود على إلغاء النظام الملكي، وأعلنت ضم البلاد إلى صربيا التي كان حيشها منتشرًا في البلاد. وصدر، في العام نفسه (١٩١٨) مرسوم يقضي بالحاق كنيسة الجبل الأسود الأرثوذكسية بكنيسة صربيا. وفي الاسبوع الاول من العام المرب، تلخل فيها الجنرال الفرنسي فينيل لمصلحة الصرب، تلخل فيها الجنرال الفرنسي فينيل لمصلحة الصرب وأوقف رموز الاستقلالين. وفي ١٩٢٢، ضم خليج كوتور (حزء من دلماسيا، مقاطعة عملكة كرواتيا) إلى الجبل الأسود (راجع «صربيا»، سابقًا، بالنسبة إلى أهم التطورات الملاحقة).

في ٢٠ آب ١٩٨٨، سار في العاصمة تيتوغراد (بودغوريتسا) نحو ٢٠ ألف متظاهر ضـد الوضع المستحد في إقليم كوسوفو. وتجدّدت المظاهرات واتسعت في الشهر التالي. فاستقالت الحكومة المحلية. ونتيجة لاستمرار الوضع على توتره، وتصاعده، في الشهر الاول من ١٩٨٩ (نحو ٨٠ ألف متظاهر) استقالت القيسادة الجماعيسة للحرب الشيوعي في الجبل الأسود، وحلُّ بحلس النواب، وانتحب (في ٩ نيسان) نيناد نوتشين ممثلًا للحبــل الأســود في مجلـس رئاسة يوغوسلانيا، وسُمح (في تشرين الاول) باعادة رفات الملك نيكىولا الاول (مـن سـان ريمـو في ايطاليــا). وفي اول آذار ١٩٩٢، حرى استفتاء عام لسكان الجبل الأسود حول بقائهم في الاتحاد اليوغوسلافي، واشترك فيه ٦٦٪ من الذين يحق لهم التصويت، فنال خيار البقاء في الاتحساد ٩٥،٩٤٪ من الاصوات. أما المقاطعون (٣٣،٩٦٪ من الاحسوات) فتوزعوا بسين أحسزاب المعارضة، والألبسان و المسلمين.

وانفصال الجبل الأسود، هل يلوح في الأفق؟: لم تمر شهور قليلة على هذا الاستفتاء إلا وبرزت مؤشرات تفيد باتساع التذمر بين السكان حول حدوى بقائهم في الاتحاد مع جمهورية صربيا، وبحدوث انقسام شديد في صفوف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في الجبل

الاسود، يمثله من حهة رئيس الجمهورية مومير بولاتوفيتش المؤيد لاستمرار ما بقي مسن يوغوسلافيا (أي الاتحاد اليوغوسلافي الذي يضم صربيا والجبل الاسود)، ومن حهة ثانية رئيس الوزراء ميلو حوكانوفيتش الذي يجبذ إعادة النظر في طبيعة الاتحاد.

من جهة أخرى، أعلن (في تشرين الشاني ١٩٩٣) رئيس الحزب الليرالي في الجبل الاسود (وهو الحزب الليي يقدود حركة الانفسال ويدعو إلى الاستقلال السام)، سلافكو بيروفيتش، ان «بقاء الجبل الاسود في اتحاد مع الصرب العدوائية هو عبء ثقيل لا يمكن ان نتحمله». كما أعلن، في الوقت نفسه، انه زار نيويورك مع وفد من الاحزاب المطالبة بالاستقلال، واحتمعوا مع الأمين العام للامم المتحدة بطرس غالي، والتقوا في لندن المسؤولين في وزارة الخارجية، و «وحد الوفد تعاطفًا وتأييدًا لاستقلال الجل الاسود».

وثمة مؤشر آخر ومهم، أن كنيسة الجبل الأسود الأرثوذكسية انفصلت ايضًا (١٩٩٣) عن الكنيسية الصربية، وذلك في أحواء تظاهرات مطالبة بالاستقلال عمّت مدن الجبل الأسود، من بينها مدينة تسيتيني التي كانت عاصمة مملكة الجبل الأسود المستقلة قبل ١٩١٨، واحتيرت احيرًا مقرًا لرئاسة الكنيسة.

في اواخر حزيران ١٩٩٧، انتخب سلوبودان ميلوشيفيتش رئيسًا للاتحاد اليوغوسلافي خلفًا ليزوران ليليتش (راجع ما سبق عن صربيا). قبيل انتخابه، أراد ميلوشيفيتش ان يجري انتخابه ليس فقط من قبل بحلسي البرلمان الفلرالي (النواب والشيوخ)، بل ايضًا بالانتخاب الشعبي، وذلك تمهيلًا لتعديلات دستورية تقوي من صلاحيات رئاسة الاتحاد. رفض نواب الحزب الاشتراكي المونتينيغري (وكانوا في الأساس من أنصاره) إحراء تعديلات دستورية تتبح له هذا الامر. وانفحرت بسبب ذلك أزمة مؤسسات بين صربيا والجبل الأسسود

في استفتاء آذار ١٩٩٢، أظهـر سكان الجبـل الأسود رغبتهم في ان تصبح بلادهم «دولة سيّدة وشريكة لصربيا في إطار الفدرالية اليوغوسلافية». وقد الحّ رئيس الوزراء ميلو حوكانوفيتش على هذه السيادة التي «تعلق بها السكان واعتادوا على هوية لها الكثير من الامتيازات».

أثناء الحرب ضد كرواتيا، شُنّ الهجوم على مدينة دويرنيكا انطلاقًا من اراضي الجبل الأسود الذي خسر العديد من أبنائه في معركة بلفلاكا. ونما تيار قوي بين سكان الجبل الاسود يدعو إلى السلام ويرفض الحرب، حتى ان الحكومة الفلرائية اضطرت إلى اتخاذ قرار يمنع مشاركة للتطوعين المونتينغريين في الجيش الفسلرائي بالعمليات الحربية الدائرة. أما الذين شاركوا في الحرب من أبناء الحبل الأسود فكان ذلك على مسؤوليتهم الشخصية، واعتبروا كمرتزقة في صفوف الميليشيات الصربية. ونجحت حكومة الجبل الأسود، إلى حد كبير، في تطهير العاصمة بودغوريتسا (تيتوغراد سابقًا) من العناصر الصربية، خاصة في الاجهزة المونينيغرية لمدى الأقليات الألبانية والمسلمة، إلى المواطنية المونينيغرية لمدى الأقليات الألبانية والمسلمة، ولدى الكاثوليك الذين لم يعودوا يقولون بأنهم «كروات إلى مونتينغريون كاثوليك...».

ولكن، ورغم هذا التيار الذي غناه ومثله رئيس الوزراء ميلو حوكانوفيتش، فإن تصور الانفصال صعب للغاية بسبب علاقات القربى القومية والتاريخية الوثيقة حياً بين الصرب والمونتينغريين؛ حتى ان الشعار الأبرز لجوكانوفيتش نفسه هو: «نعم ليوغوسلافيا، لكن لا ليوغوسلافيا ميلوشيفيتش...». فهناك، تاريخيًا، خمس قبائل كيرى يشكل تحالفها الجانب الأهم من تاريخ مملكة الجبل الأسود: قبيلة نارهي وقبائل فازويفيتشي في شمالي البلاد، وقبائل بيلو بافلوفيتش، وكلها على علاقة إتنية قرية من الصرب، وقد كان من أبنائها على علاقة إتنية قرية من التشيتيك الصربية خلال الحرب العالمية الثانية، وقلامت المرتيغريين كقادة للقوميسة الصربية، منهسم رادوفان كاراجيتش، زعيم «جمهورية صرب البوسنة» السابق.

وحاءت انتخابات ١٩ تشسرين الاول ١٩٩٧ في الرئاسية في الجبل الأسود لتؤشر على كثير من الامور في أفق مصير هذه الجمهورية. فالمتنافسان فيها: رئيسس الجمهورية مومير بولاتوفيتش (مولود ١٩٥٢) ورئيس الوزراء ميلو حوكانوفيتش (مولود ١٩٦٢)، المتلازمان منذ المنظمات الشيوعية الشبابية ايام الدراسة، واللذان هيمنا على مقاليد الحكم معًا في الجبل الأسود إثر قيادتهما لانتفاضة شعبية عام ١٩٩٠ بتحريض من ميلوشيفيتش، ارغمت كبار المسؤولين غير كماملي الطاعة للصرب على الاستقالة. لكن الخلافات دبّت بينهما وتعمقت، فانشطر حزبهما الديمقراطي الاشتراكي (الشيوعي سابقًا) إلى تيارين

متنازعين ووصل ذروة الصراع في حملـة انتخابـات الرئاسـة (١٩ تشرين الاول ١٩٩٧) ونتيجتها: فـــوز حوكـانوفيتش بفارق ٣١٢ صوتًا، ورفض بولاتوفيتش هذه النتيجة.

عور الخلاف الأساسي يتعلق بالموقف من الاتحاد اليوغوسلافي الجديد (الذي يضم الجبل الأسود إلى صريب). أحدهما يجد ان ضمان استمرار الاتحاد يتوقف على تبني التغييرات الدستورية التي تزيل البنود التي أتاحت تحقيق اهداف الانفصاليين السابقين، وتجمّع هذا الفريق حول يولاتوفيتش، وهو يضم الباقين على افكارهم الشيوعية إضافة إلى نحو ١٠٠ اللف من أبناء الجبل الأسود المقيمين في صربيا والسكان الذين يعتبرون قوميتهم صربية.

ويقف في الفريق المقابل (بزعامة حوكانوفيتش) ذوو المطامح القومية الذين تذمروا من عدم بحاراة الجبل الأسود للحمهوريات الأخرى في خيار الاستقلال عن يوغوسلافيا السابقة إضافة إلى اقليات المسلمين والألبان والكروات الذين يشكلون نحو ٢٠٪ من جموع السكان ويشعرون بأنهم على طرفي نقيض مع الصرب «الذين لا يتخلون عن رغبة التسلط على الآخرين المتأصلة عناهم وراثيا».

ولأن الفرق بين الفائز جوكائوفيتش والخاسر بولاتوفيتش كان ضئيلاً فإنه بعث القناعة بأن ما حصل سببه موقف الأقليات، وهو ما أدّى إلى توجه عشرات آلاف المتظاهرين المختجين على النتيجة الانتخابية نحو جنوب شرقي العاصمة بودغوريتسا حيث ضاحية توزي التي يسكنها الألبان (المسلمون والكروات) والبوشناق المسلمون وفي حوزة الكثيرين منهم الأسلحة النارية والجارحة، وهم يرددون بغضب هتافات تدعو إلى «معاقبة الغرباء الحاقدين عملاء الاجانب وبقايا الاتراك الذين يقفون ضد رغبات شعب الجبل الأسود (...) ولولا تدخل الشرطة السريع لحدثت مذبحة عرقية رهيبة» (محمد خليفة، المعلدة ١٩٩٧)، العدد ١٩٩٧، تاريخ ٢ تشرين الثاني ١٩٩٧).

وعلى رغم هزيمته في الانتخابات التي لا يعترف بها، فإن من حق بولاتوفيتش البقاء رئيسًا للبلاد حتى ه كانون الثاني ١٩٩٨ إكمالاً لولايته الحالية، ما يوفّر له متسعًا من الوقت لمنع تسلم خصمه الرئاسة. واستمرت مظاهرات انصاره، ووضع الجيش الاتحادي في حالة الاستنفار في جميع قواعده في البلاد.

ومن حانبه، واصل حوكانوفيتش التأكيد على فوزه للحفاظ «على هوية شعب الجبـل الأسود واستقلال قراره»، ومن دون ان يستبعد امكانية الانفصال. وفي ١٥ كانون ١٩٩٨، حرى تنصيب حوكانوفيتش رئيسًا في عاصمة الملوك التاريخيين للجبل الأسود مدينة تسيئيني الراقعة حنوب غربي العاصمة الحالية بودغوريتسا التي تواصلت فيها التظاهرات الصاحبة في محاولة لمنسع حوكانوفيتش من استلام منصب الرئاسة.

الرأي الغالب لمدى مراقبي الاوضاع في الجبسل الأسود يتركز حول صعوبة اتخاذ مسار الاحماث وجهة

انفصالية واضحة، أو الوصول إلى انفصال الجبل الأسود فعليًا. ذلك ان صربيا كانت دائمًا تسعى إلى ضم هذا الممر الحيوي ومنفذها الوحيد إلى الادرياتيكي منذ انطلاقتها الجديدة في القرن التاسع عشر، وتحقق ذلك عام ١٩١٨ عندما قضت على النظام الملكي فيه وأنهت استقلاله. وإضافة إلى ذلك، صلات القربي القومية القائمة بين الصرب ونسبة كبيرة من سكان الجبل الأسود، واعتماد الجبل الأسود في جميع متطلبات سكانه الغذائية على صربيا لخلوه من اراضي صالحة للزراعة ٢

### سلافونيا الشرقية وصرب كرواتيا، فويفودينا، السنجق وكوسوفو

سلافونيا الشرقية: (راجع الموسوعة، ج٩، ص١١٤-١١).

كان صرب سلافونيا الشرقية قد وافقوا، في تشرين الثاني ١٩٩٥، على إعادة المناطق التي يسيطرون عليها إلى كرواتيا بعد محادثات السرف عليها السفير الاميركي لدى زغرب (عاصمة كرواتيا) بيئز غالبرايت والمبعوث الدولي تورفالد شتولتنيزغ (الأجواء السائدة كانت أجواء محادثات إتفاقية دايتون الشهيرة التي أنهست الحرب في البوسنة). وهذا الاتفاق وضع حدًا لمواجهة كان الحرب في الشرقية والقوات الكرواتية بعدما كان الجانبان سلافونيا الشرقية والقوات الكرواتية بعدما كان الجانبان دفعا بحشودات عسكرية ضخمة إلى خطوط التماس.

وفي ٢٣ آب ١٩٩٦، تم في بلغراد (عاصمة صربيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية: صربيا والجبل الأسود) التوقيع على وثائق التطبيع الكامل للعلاقات بين يوغوسلافيا الاتحادية وبين جمهورية كرواتيا، وعلى وثائق تبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما. واعتبر الصرب في منطقة سلافونيا الشرقية انهم اصبحوا جزعًا من كرواتيا عرجب هذا الاتفاق.

ويذكر ان سلافونيا الشرقية هي آخر مناطق جمهورية كرواتيا التي بقيت تحت سيطرة الصرب قبل هذا الاتفاق الذي نص انها ستبقى مدة وحيزة إنتقالية تحت إدارة الامم المتحدة. وقد أتى هذا الاتفاق (والاعتراف الكامل بين بلغراد وزغرب) بعد ثلاثة اسابيع من الاحتماع المذي تم في اثبنا بسين الرئيسيين الصربسي سلوبودان ميلوشيفيتش والكرواتي فرانيو توجمان والذي تم فيه الاتفاق على تطبيع بحمل العلاقات بين بلديهما.

صرب كرواتيا: هم الصرب الذين استوطنوا إقليم كرايينا الكرواتي بصورة اساسية. ومع اعملان كرواتيا استقلالها في ١٩٩١ عن يوغوسلافيا السابقة رفض زعماء الاقلية الصربية في هذا الاقليم الخضوع للسلطة الكرواتية وطلبوا الانضمام إلى يوغوسلافيا الحالية (صربيا والجبل الأسود). قبلت كرواتيا بأن يتمتع هذا الاقليم بنوع من السقلال إداري نسبي، لكنها رفضت بقوة أي انتقاص من سيادتها. فكانت أحداث دامية في الاقليم تطورت إلى معارك قبل ان يستتب الأمر في المنطقسة نتيجة لاتفاق

إلى منى يعود وجود الصرب في كرايينا؟ القمة الأدسم التسميم السام المشخاما الم

الرقعة الأوسع التي وصل إليها وشغلها الصرب كانت ايام ملكهم دوشان في اواسط القرن الرابع عشر. ولكنها مع ذلك لم تصل إلى اقليم كرايينا، ولم يسكن

صرب اراض كرواتية إلا بدءًا من القرن السادس عشر عندما استقدم ملوك اوروبيون بحموعات منهم إلى كرواتيا والجحر باعتبارها بحموعات محاربة تقف على الحدود العثمانية لمناوشة الجيش العثماني واستنزافه. إذ كان انتصار العثمانيين في معركة موهاكس (١٥٢٦) نذير خطر كبير وموشك اهتزت منه خوفًا عـروش الملـوك الاوروبيـين. فـأيقن الملـك فرديناند الاول، ملك الجحر، ان الدفاع عن فيينا واوروبا يبدأ من البلقان. فأخذ يستقدم قبائل صربية كانت تعيش في الجبل الأسود وصربيا إلى مملكته التي كانت تضم كرواتيا، وراح يغدق عليهم الارزاق لكمي يتحالفوا معه خصوصًا وان أعدادًا كبيرة منهم انضمت للحيسوش العثمانية. واستجاب لعروضه آلاف الصربيين، ولعب الاساقفة الأرثوذكس دورًا كبيرًا في إقناع رعاياهم بالالتحاق بالجيوش المحرية بعد حصولهم على تعهمد من فرديناند بـأن تتمتع تجمعات الصرب داخل الاراضى الجرية-الكرواتية بسلطة دينية وادارية مستقلة تحت زعامتهم. وكان الهدف من إلحاح هؤلاء الاساقفة على الحصول على هذا التعهد حماية الهوية الأرثوذكسية من سلطة الكنيسة الكاثوليكية للامبراطورية الرومانية المقدسة.

اقمام عشرات الالوف من الصرب في حاميات عسكرية وقلاع كبيرة على امتداد الحدود الدانوبية للدولة المحرية الكرواتية طبقاً لحظة فرديناند. ونجحوا في مناوشة العثمانيين وإنزال خسائر كبيرة فيهم، كما كان العثمانيون احيانًا يشنون حملات عليهم ويشتتون شملهم، وكانت تشفع بهم وتخفيف من آلامهم وساطات الكرسي البطريركي الأرثوذكسي في بلغراد التي كانت متعاونة مع العثمانيين في العهد العثماني في البلقان.

استمر خلفاء فرديناند، ملوك الامبراطورية النمساوية الجحرية، برعايتهم لـ «صرب الحدود». فأجروا تنظيمهم في فرق حديدة وزودوهم بالسلاح الحديث وضاعفوا امتيازاتهم وأعفوهم من الضرائب. فتمكن هؤلاء الصرب (صرب كرواتيا والجحر، «صرب الحدود») من لعب دور حاسم في إلحاق الهزيمة بالجيوش العثمانية وطردها من اراضي الجحر إلى داخل البلقان في معركة موهاكس من اراضي الجحرة من استرداد بلغراد نفسها من العثمانيين، وبعلها بعام واحد، تمكنت الجيوش النمساوية الجمرية من استرداد بلغراد نفسها من العثمانيين، وظلت في ايديهم سنوات عدة قبل ان يسترجعها العثمانيون من حديد.

وإضافة إلى حروبهم البرية، تمكن الصرب من بنــاء اسطول صغير (في القــرن الســابع عشــر) مارســـوا بواسـطته

القرصنة في الادرياتيكي انطلاقًا من جنوب غربي كرواتيــا. وكان هدفهم الأساسي سفن جمهورية البندقية الــــيّ كــانت ترتبط بعلاقات واسعة مع العثمانيين.

تجذرت مستوطنات الصرب وتجمعاتهم (داخل الجر وخاصة داخل كرواتيا) مع الوقت، وسميح لهم باقامة سلطة ذاتيمة فيهما وصارت بفضل المعاهدات القديمة ممع اباطرة آل هابسبورغ أقاليم مميزة ذات كثافة صربيسة لا يخالطها سوى نزر يسير من أهل البلاد الأصليين. و لم يتغيير الوضع إلا بعد زوال الوجود العثماني عن اراضي المحر والنمسا ورومانيا، وانعدمت الحاجة للصرب في القتال. بــل انقلب المدور، بمدءًا من القرن التاسع عشر، إذ اصبحوا يشيرون المشاكل للسلطات النمساوية الجريمة مستقوين بالدعم الروسي. وبعد استقلال صربيا في ١٨٧٧، بفضل الغزو الروسي، بدأ صرب كرواتيا والمجر ينــادون بالارتبـاط بالدولة الأم. وأخذت المحر وكرواتيا، في سياق سلسلة حديدة من الاضطرابات المتداخلة، تحاول التخلص من بقايا المستوطنات الصربية لاستعادة أرضها. في هــذا السـياق كانت الاضطرابات الأحيرة في سلافونيا الشرقية وإقليم كرايينا، ونجاح كرواتيا في حل المشكلة على أساس السيادة الكرواتية على اراضيها التاريخية (١٩٩٥-١٩٩٦، كما ورد أعلاه).

لكن المنطقة (سلافونيا الشرقية) شهدت خلال الشهرين الأخيرين من سنة ١٩٩٧ حوادث عنف متصاعدة (اعتداءات صرب على مخافر كرواتية) في وقت تستعد الادارة الدولية لانهاء مهمتها هناك وتسليم المنطقة إلى جهورية كرواتيا مطلع ١٩٩٨.

فويفودينا Vojvodine: مقاطعة ذات حكم ذات في إطار جهبورية صربيا. تحتل المنطقة الشمالية من صربيا، وحلودها هي حدود صربيا الشمالية مع كرواتيا والجر ورومانيا. مساحتها ٢٠٥١ كلم م.. عدد سكانها غو ٢٠٢٥ مليون نسمة، نحو ٨٥٪ منهم من الصرب، و٧١٪ من الجرين، و٨٪ من اليوغوسلاف، و٧٣٪ من الكروات، و٣٠٣٪ من السلوفاك، و٣٪ من الرومانيين، و٢٠٪ من الروتانيين. عاصمتها نوفي ساد Sad الي تعد نحو ٧٠٠ المف نسمة. ثرواتها: اراضي زراعية تبلغ مساحتها نحو ٧٠١ مليون هكتار، وتزرع بالقمح، والملرة، وقصب السكر، ودوار الشمس، والبطاطا والتبغ؛ وهناك حقول ومراعي تربى فيها للواشي. تنتج نحو مليون برميل نفط، و٢٦ مليون المواشي. تنتج نحو مليون برميل نفط، و٢٦ مليون

مكعب من الغاز الطبيعي في السنة. ونوفي ساد منطقة صناعية مهمة.

استردتها النمسا من العثمانيين في اواخر القرن السابع عشر، وأسكنت فيها مستوطئين (من صرب وغيرهم) استقدمتهم من مختلف مناطق اوروبا الوسطى، الأمر الذي يفسر التنوع القائم اليوم في سكانها. ضمت إلى صربيا في ١٩١٨. وفي ١٩٤٥، اصبح العنصر الصربي طاغ على السكان بعد طرد نحو نصف مليون الماني وإحلال صرب من البوسنة والهرسك محلهم، وازداد عدهم كذلك إثر نزوح أعداد أخرى من المناطق نفسها الصربية في البوسنة الهرسك) بسبب الحرب التي بالتاق الصرباد المرابات

السنجق: (راجع الموسوعة، ج٩، ص١٦٤-

كوسوفو Kosovo: مقاطعة صربية في حنوبي البلاد وعلى حدود مقدونيا وألبانيا. مساحتها ١٠٨٨٧ كلم م. عدد سكانها نحو ٢٠٣٠ مليون نسمة، منهم نحبو ٨٨٪ من الألبان (كانوا ٢٠٪ في العام ١٩٤٥)، و١٠٪ من الصرب، و٣٪ من المسلمين، و١٪ من المونتينغويين، و٢٪ من الرومانين، و٨٠٪ من الاتراك. يتكلمون الألبانية واللغة الصربية-الكرواتية. ثرواتها: تبلغ مساحة

حريطة نشرها الالبان تشير الى المناطق التي يعتبرونها من حقهم.



الاراضي الصالحة للزراعة نحو ٢٠٠ ألف هكتار، ٦٩٪ مزروعة، و ٣٦٪ مراع. أهـم المزروعات: القمح، المدرة، الشعير، دوار الشمس، قصب السكر. أهم المناجم: النيكل، القصدير، البوكسيت، الكروم، المانغنيز. أكثر من ٤ ألفًا من البان كوسوفو هاجروا إلى اوروبا الغربية سعيًا وراء العمل.

قليمًا، استوطنتها قبائل إيلليرية (أو تراقية)، التي يتحدر منها الألبان. وفي القرون الوسطى استوطنتها كذلك قبائل صربية، وأصبحت، في ١٣٤٦، مقرًا لبطريسرك الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، واستمرت كذلك حتى ١٥٥٧، ثم عادت إليها الكرسي البطريركي في ١٥٥٧ واستمرت حتى ١٧٦٦،

في ١٨٨٠، أقيمت في البلاد أول حكومة ألبانية موقتة. وفي ١٩١٨، ضمت إلى «المملكة اليوغوسلافية». في ١٩٦٨، تقدم ألبان قوميون بطلب رضع بلادهم كوسوفو من مستوى مقاطعة في الاتحاد إلى مستوى مقاطعة في الاتحاد إلى مستوى اليوغوسلافي استقلالاً إداريًا واسعًا. وفي ١٩٨١، عاد السكان الألبان للمطالبة بنظام جمهوري لكوسوفو، ووقعت اضطرابات وأعمال عنف (٩ قتلى)، وبدأ السكان الصربيون يغادرون كوسوفو إلى مناطق أعرى من صربيا. في ١٩٨٨، تظاهر الصرب والمونتينغريون في كوسوفو ضد المسار الذي من حقه ان يجعل كوسوفو إقليمًا ألبانيًا في ما

عريطة التقسيمات الحالية للمنطقة.



استمر الوضع على حاله. فردّ الألبان بتظاهرات أخرى في برشتينا، عاصمة كوسوفو، طيلة ١٩٨٨-١٩٨٩. فأعلنت حالة طوارىء جزئية، وحلّ برلمان كوسوفو.

من أول القرارات التي اتخلصا سلوبودان ميلوشيفيتش عند تسلمه رئاسة الجمهورية الصربية إلغاء نظام المقاطعة المستقلة اداريًا وذاتيًا الذي كانت تتمتع به كوسوفو منذ ١٩٧٤، ونشر الجيش الصربي عند حدودها وفي داخلها، وتوقيف الآلاف من سكانها الألبان والتحقيق معهم، وقتل العشرات منهم. فأخذ الألبان منذ ١٩٩١- وبرلمانه ومدارسه وحامعاته، بقيادة وتوجيه ابراهيم روغوفا الذي كان يستحثهم على السلام وعدم تحدي بلغراد ومواجهتها. ومع ذلك، أعلن ألبان كوسوفو الاستقلال من حانب واحد، وفتحوا بعثة تمثلهم في تيرانا.

بعد اتفاقية دايسون، حاول ألبان كوسوفو الاستفادة من المناحات التي احدثتها هذه الاتفاقية في المنطقة. فعقد روغوفا اتفاقًا مع الرئيس ميلوشيفيتش في ٢ ايلول ١٩٩٦ يقضي باعادة فتح المدارس والجامعات في كوسوفو مقابل مقاطعة الألبان للانتحابات اليوغوسلافية (وقد استفاد ميلوشيفيتش فعلاً من هذه المقاطعة). لكن الجانب الصربي لم ينفذ مضمون هذه التسوية، فانلعت مظاهرات الطلاب في اوائل تشرين الاول ١٩٩٧، وقمعتها المرطة بقسوة. وكان المتطرفون الصرب في بلغراد يدعون المرطة بقسوة. وكان المتطرفون الصرب في بلغراد يدعون إلى تقسيم كوسوفو، شرقية تكون حزءًا لا يتحزأ من صريا، وغربية تكون مستقلة أو تُضم إلى ألبانيا.

هذا المأزق استفاد منه معارضو روغوف ليظهروا عدم حدوى دعواتمه السلمية وحل المسائل بالاتفاق مع بلغراد. وكانوا قد شكلوا «جيش تحرير كوسوفو» لاحراء القطيعة النامة عسكريًا مع بلغراد.

ومع تصاعد التوتر، أجرى وفد يضم ١٣ عضواً من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي محادثات مع المسؤولين الصرب وممثلي الاحزاب الألبانية في برشتينا عاصمة كوسوفو (اواحر ايلول ١٩٩٧). والمحادثات حلى قاعدة «عدم السماح باستقلال كوسوفو وانفضالها عن يوغوسلافيا الحالية». لكن «جيش تحرير كوسوفو» السري، صعّد عملياته ضد الصرب ومؤسساتهم في الاقليم، واستخدم الصرب لقمعها عربات مصفحة وطائرات، فيما وفضوا مشروعًا اوروبيًا لمنح كوسوفو وضعًا اداريًا خاصًا. ومع بداية ١٩٩٨، وسّع الألبان عملياتهم العسكرية، وتبنى «جيسش تحرير كوسوفو»

مسؤولية ثلاثة انفحارات في جمهورية مقدونيا المحاورة، وجاء في بيانه الذي وزعه في بريشتينا (٨ كانون الثاني المحمات توحت توجيه إنسار نهائي إلى السلطات المقدونية لدفعها إلى الاسراع في إعطاء السكان الألبان في مقدونيا حقوقهم ووقف تنسيقها الأمني مع حكومة صربيا الموجه ضد الحركة الوطنية الألبانية» (راجع العنوان الفرعي «مؤتمر دولي في بون حول البوسنة» في الباب التالي: «جمهورية صرب البوسنة»).

كومبوفو مشكلة تاريخية: في ايام العثمانيين، وحد أبناء كوسوفو الألبان (وهم المتحدرون من القبائل الإيلليرية الاصلية في البلاد والذين كانوا على حلاف دائم مع القبائل السلافية التي شرعت منذ القرن الثامن بمغادرة مناطق شرقي حبال الاورال في موجات متعاقبة نحو اراضي جنوب شرقي اوروبا، لتتوزع فيها تحست أسمساء الصرب والكروات والسلوفينيين والمقدونيين والبلغار)، وحدوا، اذن، متنفسا لهم ودخلوا الاسلام بشكل شبه جماعي، وصاروا حنود الاتراك في المنطقة، وتمتعوا بقوة لا يُستهان بها.

ومع تراجع السيطرة العثمانية بدءًا من اواسط القرن التاسع عشر، حاول الألبان إستباق المخاطر المقبلة؟ فأعلنوا في حزيران ١٨٧٨ تأسيس تنظيم باسم «الجامعة الألبانية» بهدف توحيد الولايات الألبانية وفق نظام الحكسم الذاتي في إطار السلطنة العثمانية. وظلت اسطنبول تشاوم هذه المطالب بشدة حتى وافقت في النهاية في ١٩١٢ لكن بعد فوات الأوان.

في حسروب البلقسان ١٩١٢ - ١٩١١ ، حساول الصرب الهيمنة على القسم الأكبر من الفراغ الحاصل نتيجة هزيمة العثمانيين وتراجعهم من المنطقة. لكن مؤتمر لندن دون ١٩١٣) الذي انعقد لبحث الوضع الاوروبي الجليد من دون اكتمال كل من خريطي «صربيا الكبرى» و «ألبانيا الكبرى»، إذ قرّر تقسيم الاراضي ذات الغالبية من السكان الألبان إلى نصفين متساويين تقريبًا، أحلهما دولة ألبانيا التي تم الاعتراف باستقلالها وحلودها التي لا تزال قائمة، وإقليم كوسوفو الذي أدخله المؤتمر في حوزة بلغراد باعتباره «مهلا الابحاد الصربية» (الملك الصربي دوشان أعلن نفسه قيصراً في العام ٢٤٦ وجعل قاعدة حكمه في مدينة بريزرين الواقعة حنوب غربي عاصمة كوسوفو الخالية برشتينا وكذلك كانت مدينة بيتش إلى الغرب من برشتينا مركز رئاسة الكنيسة الأرثوذكسية الصربية التي لا يزال قسم كبير رئاسة الكنيسة واديرتها باقية حتى اليوم ويعتبرها الصرب أهم

مزاراتهم الدينية والقومية).

فمع هذا المؤتمر (مؤتمر لندن، ١٩١٣) بدأ الصراع الألباني الصربي في مرحلته الحديثة. بدأ الصرب يوزعون اراضي كوسوفو على المستوطنين الصربيين وفق قوانين «إستعادة الممتلكات»، وغادرت بجموعات من ألبان كرسوفو إلى ألبانيا وتركيا.

وبانتصار الشيوعين في كلا البلدين، يوغوسلافيا والبانيا، في ١٩٤٥، حرت محاولات لاقامة اتحاد كونفلالي بينهما. لكن هذه المحاولات توقفت بانسحاب يوغوسلافيا من الاطار السياسي والعقائدي الشيوعي المؤيد لستالين وبقاء البانيا فيه (١٩٤٨). وتركز الخلاف بين البلدين على إقليم كوسوفو. ففي حين انتهج تيتو سياسة تشجيع الألبان على البقاء في كوسوفو، راحت البانيا تشجعهم على العودة إلى «الوطن الأم»؛ ما أدّى إلى تظاهرات عنيفة في ارجاء الاقليم (١٩٦٨) طالبت بدتشكيل جمهورية كوسوفو ضمن إطار يوغوسلافيا منفصلة عن جمهورية صربيا»، اعتبره النظام اليوغوسلافيا شعارًا مرحليًا لتحقيق أهداف انفصالية لاحقة.

وبعد مداولات واسعة حول وضع كوسوفو، اقر الدستور الجديد (١٩٧٤) حلاً وسطًا يقضي بمنح كوسوفو حكمًا ذاتيًا واسمًا لكسن مسن دون ترقيتهما إلى درجمة الجمهورية، ما أوجد تناقضًا، وصعوبة بالغة، في تطبيقات الاحكام الدستورية والقانونية.

وثارت معارضة صربية، واستقال عمد كبير من القادة الشيوعيين الصرب، وفصل عمد من كبار الضباط الصرب الذين الهموا بتدبير محاولة انقلابيمة، وأبعدت يوفانكا زوجة تيتو، وهمي صربية، إلى منفى في جزيرة في البحر الأدرياتيكي بتهمة التواطؤ مع الانقلابيين، وظلت هناك حتى وفاة تيتو (٤ ايار ١٩٨٠).

بعد وفاة تيتو، عاد الخناق الصربي ليطبق على أعناق البان كوسوفو، خاصة وان الوثيقة الأكاديمية الصربية (راحع النبذة التاريخية سابقًا) أولت اهتمامًا متميزًا لما وصفته بدخطورة الحالة في كوسوفو»، وحضت الصرب على الاسراع في «القضاء على العدوان الصارخ الذي تقوم به المنظمات الألبانية الانفصالية» (راجع ما ورد تحت العسوان الفرعسي السابق «كوسوفو»).

# «جمهورية صرب البوسنة»

هي إحدى جمهوريات «اتحاد البوسنة المرسك» الثلاث: صربية، كرواتية، مسلمة، الذي اتفق عليه بموحب اتفاقية دايتون (١٩٩٥). وصرب البوسنة يتكاثف عددهم في المناطق المحاذية لصربيا حيث يشكل نهر درينا Drina (أحد روافد نهر الساف، وطوله ٣٦٤ كلم) الحلود بين صربيا والبوسنة المرسك.

البوسنة، سبع سنوات من الأزمة: (راجع «البوسنة»، جه، ص٢٥٤-٣٨٣). في ما يلي قائمة بتواريخ أهم الأحداث:

1 9 9 1 : في ١٥ تشرين الاول، أعلنت البوســنة– الهرسك استقلالها، بعد سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا.

البوسنيين) آيدوا الاستقلال. وفي نيسان، اعترف البوشناق (البوسنيين) آيدوا الاستقلال. وفي نيسان، اعترف الاتحاد الاوروبي بهذا الاستقلال، وبسدأت قوات صرب البوسنة محاصرة ساراييفو. وفي ١٥ ايار، استعد بحلس الأمن اللولي لارسال قوات السلام اللولية (فوربرونو) إلى البوسنة المرسك، وأصدر قرارًا بضرورة ايشاف المعارك في البلاد، وفرض حظرًا تجاريًا ونفطيًا وجويًا على صربيا ومونتينيغرو (الاتحاد اليوغوسلافي الجديد).

- ۱۹۹۳ في ۲ كانون الثاني، قدّم سايروس فانس

واللورد دافيد أوين، رئيسا المؤتمر الدائر حول يوغوسـالافيا السابقة، خطة تقسيم البوسنة إلى عشر مقاطعات.

والمسلمون، عقب اجتماعاتهم في واشنطن، إلى إنساء والمسلمون، عقب اجتماعاتهم في واشنطن، إلى إنساء كونفدرالية كرواتية مسلمة في البوسنة والهرسك. وفي ه تموز، تبنّت مجموعة الاتصال (الولايات المتحدة، روسيا، المانيا، فرنسا والمملكة المتحدة) خطة حل جديدة تعطي ١٥٪ من الاراضي للكروات والمسلمين و ٢٤٪ لصرب البوسنة الذين كانوا يسيطرون على ٧٠٪ من اراضي البوسنة الذين

1990 (اتفاقية دايتون): في ١٣ شباط، اصدرت محكمة العدل الدولية في الاهاي، والأول مرة،

حكمها بادانة ٢١ صربيًا متهمين بجرائا ارتكبت في خيسم أورماسكا. وفي ٢١ حزيران، وبعد خطسف ميليشيات صرب البوسنة عناصر من القوات الدولية، أنشأ بحلس الأمن الدولي قوة متعددة الجنسيات للتدخيل السريع لدعم قوات السلام الدولية (فوربرونو). وفي تموز، شنت قوات صرب البوسنة اعتداءات على «مناطق الأمن» الدولية في البوسنة، وسقطت بأيديها مديني سربرنيكا وزيبا، وكانت مدينة غورازد قد سقطت بايديهم قبل أشهر قليلة. وفي آب، أعاد الجيش الكرواتي سيطرته الكاملة على كرايينا. وفي ١٢ تشرين الناني، استجاب الرؤساء الثلاثة: الصربي والكرواتي والبوسي، للاندار الاميركي، ووقعوا إتفاقية دايتون التي وردت خطوطها الاساسية في معاهدة باريس المرقعة في ١٤ كانون الاول (١٩٩٥).

أهم بنود اتفاقية دايتون: تقسيم البوسنة، الاعتراف

تقسيم اتفاقية دايتون للبوسنة (الصدر: وزارة الخارجية الفرنسية، عن «لوموند ديبلوماتيك»، عدد كانون الثاني ١٩٩٦، ص ٣).

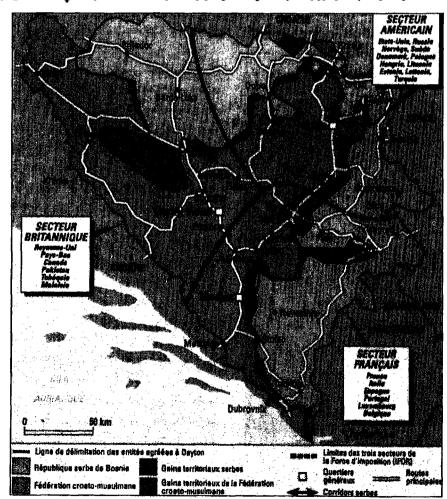

بجمهوريات يوغوسلافيا السابقة، انتشار قوات حلف شمالي الاطلسي، انتخابسات في البوسسنة خسلال تسسعة أشسهر، انتخابات رئاسية في البوسسنة قبل نهاية ١٩٩٦، واخسيرًا عودة اللاجئين إلى ديارهم.

واعتبر، في حينه، ان هذه الاتفاقية وضعت أسس إقامة سلام دائم في البوسنة من خلال تقسيمها إلى مناطق نفوذ صربية و كرواتية ومسلمة كما ورد في الخريطة التي رسمها الرئيس الكرواتي توجمان، وحصل صرب البوسنة بموجبها على ما يقارب ٤٢ مدينة وغالبيتها في المناطق المهمة التي توجد فيها مراكز صناعية، وكان الوحدود الصربي في ١٥ مدينة من هذه المدن قليلاً قبل حرب البوسنة والغلبة السكانية لـ١٣ مدينة منها للمسلمين، ومدينين للكروات.

أما عاصمة البوسنة، ساراييفو، فلم تجعلها إتفاقية دايتون كلها ضمن سلطة المسلمين، إذ ترك للصرب مناطق واسعة منها في جنوبي وغربي اليجاء إلى بلدتي ترنوفوا، وكان المسلمون يشكلون فيها قبل الحرب ٧٠٪ من مجموع السكان، وبالي التي يشكل المسلمون فيها ٣٠٪ قبال الحرب.

اعتبرت اتفاقية دايتون افضل الحلول المكنسة لإيقاف نزيف الدم. إلا انها من وجهة عامة لم تقدم السلام العادل والدائم والشامل في البوسنة خصوصًا والبلقان عمومًا لأن اطراف النزاع الموقعين عليها لم تتوافر لديهم القناعة ببنودها. واستمر الصرب البوسنيون معارضين للاتفاقية على رغم ما حصلوا عليه من اراضي واعتراف دولي بهم. ولم يوافقوا عليها إلا بعد ضغط مارسته حكومة صريا في بلغراد.

وتواصل التطبيق العملي لاتفاقية دايتون (طيلة عام ١٩٩٦) بالتركيز على تثبيت خطوط تقسيم الاراضي وترسيخ الفصل العرقي من خلال عمليات التوطين الصربي في شرقي البوسنة ومنع السكان من العودة إلى ديارهم في الشمال في عودة عمليات التطهير العرقي في عيط مدينة بانيالوكا. وفي غضون ذلك، كان التوتر لا يزال يسود العكاقات داخل الاتحاد الفلوالي البوسني. وحدّر رئيس الاتحاد (آذار ١٩٩٦) كريشمير زوباك من تجدد الحرب إذا فشلت صيغة الاتحاد بين المسلمين والكروات. وفي إطار هذه الخلافات قام وفد من الاتحاد الاوروبي باستطلاع الوضع في مدينة موستار اليي شهدت توترًا بين الجانين، لتقرير الخطوات المستقبلة بخصوص استمرار الادارة الاوروبية للمدينة أو التحلي عنها إذا اتضح ان المساعي لم

تعد بحدية في اقناع الطرفين البوسنيين بالعيش المشترك.

الحلف الاطلسي على قوات الامم المتحدة (فوربرونو) في البوسنة. وفي ١٩٩٦ آذار، أعيد توحيد ساراييفو، وكان قد غادرها عدد كبير (عشرات الآلاف) من سكانها الصرب. وفي ٧ ايار، بدأت المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة أولى حلساتها بمثول المتهم الصربي دوشان تاديتش الذي واحد ٢٤ تهمة تتعلق بممارساته الاحرامية في معسكرات الاعتقال الصربية عام ١٩٩٧، فيما أكد المنسق الاميركي للسلام في البوسنة ان واشنطن تعتبر بقاء كل من رادوفان كاراجيتش وراتكو ملاديتش في منصيهما بمثابة خرق لالتزام جمهورية الصرب في البوسنة بالبوسنة بالبوسنة بالبوسنة السلام.

في ايبار، نقبل رادوفان كساراجيتش قسمًا من صلاحياته كزعيم لصرب البوسنة إلى نائبته بيليانا بلافيتش فيما كان يشتد الصراع في صفوف قيادة صرب البوسنة وفي أعقاب تهديدات من أوساط دوليمة (خاصة من واشنطن) باعادة فرض العقوبات على بلغراد ما لم يتفذ رئيس صربيا سلوبودان ميلوشيفيتش تعهداتمه بازاحمة

لاجئة مسلمة الى مدينة توزلا (١٩٩٦).

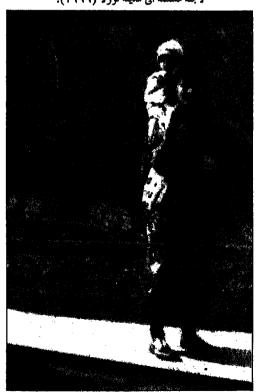

كاراجيتش. وفي ١٩ تموز، تخلى كاراجيتش عسن كـل مهماته كرئيس لـ«جمهورية صربيا» البوسـنية Republika Srpska، وخلفته فيها نائبته بيليانا بلافيتش.

في ١٤ ايلول، فازت الاحراب القومية في الانتخابات التشريعية والرئاسية في البوسية المرسك، الانتخابات البلدية لسنة واحدة. وفاز الرئيس وحرى تأجيل الانتخابات البلدية لسنة واحدة. وفاز الرئيس البوسني عزت على بيكوفيتش بهيئة الرئاسة البوسنية بتقدمه على منافسيه الصربي والكرواتي. وفي ٣ تشرين الاول، احتمع في الإليزيه (باريس) الرئيسان ميلوشيفيتش وييكوفيتش واتفقا على اقامة علاقات دبلوماسية بين صربيا والبوسنة المرسك.

في ٣٠ تشرين الثاني، اصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بسمجن مجرم الحرب دراجن أرديموفيتش (كرواتي انتسب إلى الميليشيات الصربية) ١٠ سنوات لمشاركته المباشرة في قتل عدد من السكان المدنيين المسلمين في مدينة سريرينيتسا في شرقي البوسنة بعد استيلاء الصرب عليها في تموز ١٩٩٥.

وفي ١٦ كانون الاول، حرّك الحلف الاطلسي قوة حديدة من قواته للعمل في البوسنة بمشاركة حدود ألمان.

۱۹۹۷: في ۲۸ شباط، وبعد مواجهات دموية حول مصيرها، وُضعت مدينة بريشكو تحت ادارة خاصة، مثلها مثل مدينة موستار.

في تموز، قوت رئيسة صرب البوسنة بيليانا بلافيتش من موقعها بتعهدها محاربة الفساد والوقوف ضد رموزه وضد الرئيس والزعيم السابق كاراجيتش وهلدت بحل برلمان جمهورية صرب البوسنة، وتلقت دعمًا من الجيش، وتأييدًا دوليًا حصوصًا من الامم للتحدة وفرنسا.

في ٦ آب، وعقب بحميد العلاقات بين الولايات المتحدة والبوسنة الفرسك، التقيى الرئيسان الكرواتي توجمان، والبوسني يكوفيتش، وأعادا اطلاق الفلرالية الكرواتية البوسنية المسلمة، واتفقا على تعيين ٣٣ سفيرًا من البوسنة الهرسك، وعلى تسهيل عودة اللاجئين.

في آخر آب، استقبلت الجمهورية الصرية البوسنية، بلافيتش، المبعوث الاميركي إلى البوسنة، روبرت غيلبارد، في مقرها في مدينة بانيالوكا (بانيالوقا)، وبعد ساعات هددت خصومها المتسلدين من الصرب، وعلى رأسهم كاراحيتش، بالعقاب بمحرد انتهاء الصراع في البلاد. كما دان غيلبارد خصومها بشدة.

في ايلول، حسرت انتخابات محلية (بلدية) في

البوسنة أظهرت نتنائحها تراحم الاحسزاب القومية في بلديات مهمة وفشل واقع التطهمير العرقمي والتهجمير. وأشرفت على هذه الانتخابات «منظمة الأمن والتعاون في اوروبا».

في تشرين الاول، استسلم عشرة من المتهمين الكروات البوسنين بجرائم الحرب، ونقلوا إلى مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، ما جعل الضغوط تنكنف على الزعماء الصرب للإقتداء بنظرائهم الكروات. وفي يوم نقل المتهمين الكروات إلى لاهاي، وصل غيلبارد (المعسوث الأميركي إلى البوسنة) إلى بلغراد واحتمع مع الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش «مطالبًا بأن يقتدي بالرئيس الكرواتي توجمان فيما يتعلق بالمتهمين الصرب، وفي المقدمة رادوفان كاراجيتش والقائد العسكري لصرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش، وإلا تعرض لمزيد من العزلة والتقوبات الدولية». وفي الوقت نفسه، استبعد قيام قوات الصرب، نظراً إلى ما تنطوي عليه من مخاطر على الجنود القائمين بها، إضافة إلى تأثيرها السلي على الانتخابات المبكرة التي دعت إليها الرئيسة بيليانا بلافيتش في جمهورية المبكرة التي دعت إليها الرئيسة بيليانا بلافيتش في جمهورية صرب البوسنة.

في ٢٢ و٢٣ تشرين الشاني، حرت الانتخابات البرلمانية المبكرة في جمهورية صرب البوسنة، تنافس فيها ٢٧ حزبًا وتكتلاً سياسيًا و١٨ مرشحًا مستقلاً على المقاعد الـ٨٣ في برلمان صرب البوسنة. ودخلت المنافسة ٦ أحزاب بوشناقية (مسلمو البوسنة) وكرواتية. وكانت الرئيسة بلافيتش دعيت إلى هذه الانتخابات من أحمل عزل المتشددين من أنصار كاراجيتش المتهم بارتكاب حرائم حرب. وبدا دعم دولي واضح لبلافيتش في هذه الانتخابات ولنهجها المعتدل. لكن النتائج الأولية (النتائج النهائية تقرر عدم إعلانها قبل ١٠ كانون الاول ١٩٩٧) أعطت ارقاسًا تدل على فوز المتشددين بـ٧٠٪ من بحموع المصوتين (نحـو ٠٠٪ ايضًا) وهم بذلك يمكنهم التكتل للامساك بالسلطة المقبلة بجبهة واسعة وليس بحزب واحد كما كان الحال حتى الآن عندما كان الديمقراطي (كساراحيتش) ينفرد بالحكم. وأجمع المحللون ان هذه النتائج حساءت كردة فعل للصرب على سياسة الرئيسة بلافيتش المعتمدة على حهات أحنبية، خاصة واشنطن، وأن أشد ما يمقته الصرب هو ان يستعين فريق منهم عند صراعاتهم الداخلية بجهة أجنبية.

وبالفعل، أعلنت البعثة الاوروبية التي أشرفت على هذه الانتحابات ان الاحزاب الصربية المتشادة حصلت

على ٤٨ مقعدًا من بحموع الـ ٨٣ مقعدًا. وحصل الحزب الديمقراطي (اللذي يتزعمه كاراحيتش) على ٢٤ مقعدًا، والحزب الراديكالي (يتزعمه فويسلاف شيشيلي) على ١٥ مقعدًا، والحزب الاستراكي (يتبع للرئيس الصربي سابقًا والاتحادي حاليًا سلوبودان ميلوشيفيتش) على ٩ مقاعد، وحزب تحالف الشعب الصربي المديمقراطي (تتزعمه الرئيسة بيليانا بلافيتش) على ٥١ مقعدًا، فيمسا حصل حزب الديمقراطين الاشتراكيين الصرب على مقعدين، والاحزاب المسلمة على ١٨ مقعدًا.

البوسنة (٢٠ وزيرًا) اليمين النساني، أدت حكومة صرب البوسنة (٢٠ وزيرًا) اليمين الدستورية أمام برلمان صرب البوسنة (٢٠ وزيرًا) اليمين الدستورية أمام برلمان المحكومة هو ميلوراد دوديك الذي أوضح، فور نيله الثقة، أن حكومته تضع قضية مصير مدينة برتشكو في المقام الأول بين مهماتها الآنية. وفي الوقت نفسه، أفاد منسق عملية السلام كارلوس ويستندورب ان بحيء ميلوراد دوديك إلى رئاسة حكومة جمهورية صرب البوسنة وقر بحالاً أكبر ليكون قرار لجنة تحديد مصير برتشكو في صالح الصرب «نظرًا إلى تعاون الحكومة الجديدة الجيد مع الجمع الحجمع الدولي والترامها الكامل تنفيذ بنود اتفاق دايتون للسلام بما في ذلك تلك المتعلقة بمدينة برتشكو» (راحع للسلام بما في ذلك تلك المتعلقة بمدينة برتشكو» (راحع)، ميلوراد» في باب زعماء، رحال دولة وسياسة).

بوتشكو: وبرتشكو مدينة كانت ذات غالبية من السكان المسلمين قبل الحرب لكن الصرب نفذوا فيها تطهيرًا عرقيًا، وبسبب النزاع الشمديد عليها بين المسلمين والصرب وضعها اتفاق دايتون موقتًا داخل الكيان الصربي ريئما يتم حسم وضعها النهائي من قبل لجنة تحكيم دولية. وتقع برتشكو شمال شرقي البوسنة، وهي مهمة للصرب لأنها تربط اراضيهم في شمال غربي البوسنة مع مناطقهم الشرقية بينما يشكل موقعها المنفذ الوحيد للمسلمين على المسامين على

مؤتمر دولي في صاراييفو: بدأ في ٣ شباط ١٩٩٨ في العاصمة البوسنية ودار حول عودة النازحين إلى ديارهم في العاصمة بهدف إعادة المدينة إلى سابق عهدها كمدينة متعددة الاعراق. وأشرفت على تنظيم المؤتمر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، ويحضره المبعوث الاميركي روبرت غيلبارد، والمنسق المدني لعملية السلام ويستندورب، ويشارك فيه رئيس هيئة الرئاسة البوسنية على

عزت بيكوفيتش ورئيسة صرب البوسنة بيليانها بلافيتش. وعرضت في المؤتمر سجلات مفوضية اللاجئين التي أظهرت أنه غادر ساراييفو منه توقف الحرب ١٢٠ ألف صربي و٢٥ ألف كرواتي، في حين رجع حوالي ٥ آلاف صربي وألفي كرواتي وعهد قليل من اليهود. ولا يزال حوالي مليون و٠٠٠ ألف نازح ينتشرون في مدن وقرى لم يكونوا فيها اصلاً، نتيجة انتقالهم إلى الناطق الخاضعة لأعراقهم في أنحاء أخرى من البوسنة، في حين لا يزال خارج البوسنة من اللاجئين حوالي ٢٠٠ ألف بوسيي في الهول الاوروبية واميركها وكنه واوستزاليا، و٠٠٠ ألهف في منساطق بوغوسلافيا السابقة.

جنسية مزدوجة: في ١٣ كانون الاول ١٩٩٧، وقع العضو الصربي في هيئة الرئاسة البوسنية مومتشيلو كرايشنيك في بلغراد مع وزير الخارجية اليوغوسلافي ميلان ميلوتينوفيتش اتفاقًا، يسمح لصرب البوسنة بالحصول على المحنسية اليوغوسلافية بصورة مزدوجة مع حنسية الكيان الصربي في البوسنة المرسك. وحاءت هذه الخطوة عشية المدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية في صربيا (٢١ كانون الاول ١٩٩٧) التي يتسافس فيها ميلوتينوفيتش مرشحًا من الحزب الاشتراكي وحلفائه اليساريين (يتزعمهم ميلوشيفيتش)، وفويسلاف شيشيلي الراديكالي القومسي ملوشيفيتش)، وفويسلاف شيشيلي الراديكالي القومسي

ورأى المسؤولون البوسنيون ان كرايشنيك لم يكن عنولاً التوقيع على مثل هـ أن الاتفـاق «الـ أي يتعـارض مع اتفاق دايتون»؛ وان بلغراد وبالي (معقل المتشددين الصـرب في البوسنة) «ستدفعان ثمنًا باهظًا نتيجــة هـ أن الاتفــاق خصوصًا وان مومتشيلو كرايشنيك كان على وشـك ان يطرد من هيئة الرئاسة لأربعة أخطاء خطيرة سابقة ارتكبها، من بينها توقيعه اتفاقًا للعلاقات الخاصة مع بلغراد في وقت سابق مـن هـ فا العـام (١٩٩٧)، الأمـر الـ أي قوبـل بادانـة دولية شديدة».

مؤتمر بون حول البوسنة: عقد في ١٠-٩ كانون الاول ١٩٩٧، وحضره أكثر من ٥٠ دولة وحوالي ٢٠ منظمة دولية. وتقدم الحضور أعضاء بحلس رئاسة اتحاد البوسنة الهرسك: على عزت بيكوفيت ش (جمهورية البوشناق المسلمين)، وزوباك ومومنشيلو كرايشنيك (جمهورية صرب البوسنة). وفي خطاب افتتاح المؤتمر دعا وزير الخارجية الألماني كالروس

كينكل يوغوسلافيا إلى التفاوض مع الاقلية الألبانية في كوسوفو بدلاً من استخدام العنف. وقسال: «لا أحد يريد نزع كوسوفو عن بلغراد، لكن لا بد من التفكير بايجاد حكم ذاتي للمنطقة». ورد ممثل يوغوسلافيا بشدة على كينكل معتبراً كلامه تدخيلاً في شؤون يوغوسلافيا الداخلية. وأضاف ان موضوع كوسوفو ليس حزءًا من اتفاق دايتون الذي هو وما آلت إليه الاوضاع في البوسنة موضوع هذا المؤتمر (مؤتمر بون).

وأنهى المؤتمر أعماله باعلان وثيقة تضمنت نتائج المفاوضات والاتفاقات التي وقعت عليها الاطراف المعنية بالأزمة البوسنية. وانسحب الوفد اليوغوسلافي من الجلسة المختامية رافضًا التوقيع على الوثيقة السياسية لتضمنها فقرة تشير إلى قضية كوسوفو ووضع الاقلية الألبانية في يوغوسلافيا. وتضامن معه ممثلو الصرب البوسنيين.

وأعلن وزيمر خارجية المانيا، كينكل، ان المول المشاركة في المؤتمـر، وكذلـك الولايـات المتحـدة وروسيا، أصرت على ان تتضمن الوثيقة الختامية فقرة عن كوسوفو. وعرض لنتائج المؤتمر، فقال إن أعضماء بحلس رئاسة اتحاد البوسنة والهرسك اتفقوا على إصدار حوازات موحدة وقانون للجنسية، (ذلك يتضمن موافقة البرلمان البوسيني)، وان المؤتمر قرر زيادة صلاحيات المفوض الدولي لاعادة إعمار البوسنة بشكل يمكنه من اتخاذ القرارات اللازمة في حال اختلفت الاطراف المتنازعة في موضوع ما. وحذر كينكل أي طرف من عدم التحاوب مع اتفاق دايتون وعملية السلام: «إن من يشارك في تحقيق الاهداف الموضوعة ينال المساعدة، ومن يرفض يخرج نفسه من الحلقة». وطالب الاطراف بتسليم الاشخاص المطلوبين إلى محكمة لاهاي الدولية، و «ان من يمتنع عن ذلك سيتعرض لعقوبات اقتصادية». وشنت وسائل الاعلام الرسمية في بلغراد هجومًا عنيفًا على الحكومة الالمانية بسبب إدراج قضية كوسوفو في الوثيقة الختامية لمؤتمر بـون، ووصفتهـا بأنها «راعية للارهاب ومخططة للتوترات».

في كلمة تقويمية سريعة أن مؤتمر بـون شكل بـدء مرحلة حديـدة في مسار القضية البوسنية، إلى حـد دعـاه الكثيرون بأنه «دايتون-۲». لقد راعى هـذا المؤتمر مصـالح الـدول الخمـس الـتي تتمتع بصفـة «بحموعـة الاتصـال»: الولايات المتحـدة رسّخت استمرار هيمنتهـا على القرار الدولي، والمانيا ارتـاحت لتخلصهـا من عـب، نحو نصـف

مليون لاحىء بوسني وألباني في اراضيها، وفرنسا وبريطانيا أمّنتا حضورهما في أمور البلقان، وروسيا أمكن لها مواصلة دور الاتحاد السوفياتي مع الأخذ في الاعتبار المستحدات المدولية.

بالنسبة إلى صرب البوسنة، فقم أصبحوا، بانسحابهم من المؤتمر، في حلّ مما لا يناسبهم من قراراته. وكانوا انسحبوا احتجاجًا على عرض قضية كوسوفو في المؤتمي.

ويذكر ان التوزيع العرقي في البوسنة قبل الحرب اعتمادًا على النسب المتوية، كان يعطي المسلمين ٥٠، والصرب ٣٣، والكروات ١٧. وقد راعى اتفاق دايتون هذا التوزيع ووافق على البنود الخاصة بوحدة البوسنة الهرسك، وعلى تمثيل في موسسات الدولة المشتركة يتناسب مع طبيعة الوجود السكاني. إلا ان مؤتمر بون جرد المسلمين من أي ميزة توفر هم التمتع بصفة العرق الخالب، وحعلهم في مستوى واحد مع الصرب والكروات، وطرفًا ضمن ثلاثة فرقاء متساوية الحقوق والواجبات.

\* بانيالوكا (بانيالوقة): عاصمة جمهورية صرب البوسنة منـذ استيلاتهم عليهـا في بدايـة الحـرب البوســنية (١٩٩٣). وقبل هذه الحرب، كان طـابع المدينـة إســـلاميًّا، وكان يحيط بها حزام يسكنه الكروات والصرب.

بدأ ازدهارها في ظل الدولة العثمانية بشكل ملحوظ بعد سنة ١٥٦٨، وبلغت الأوج في ١٥٦٣ حين أصبحت ثغرًا من ثغور الاسلام على الجبهة الغربية، ثم مقرًا للوالي العثماني فرحات باشا صوقوللي الذي عين «سنحق بك» للبوسنة في سنة ١٥٧٤، وبقيت مقرًا للولاة حتى ١٦٣٩.

استولى عليها النمساويون في ١٦٨٨، واعادها العثمانيون في ١٧٣٧، واستمر ازدهارها إلى ان اصبحت سنجقًا بوسنيًا في ١٨٥١، احتلها النمساويون-الجريون في ١٨٥٨. وتمكنت القوات النمساوية-الجرية من قمع ثورة سكانها المسلمين، وبقيت في يد الامبراطورية النمساوية-الجرية إلى ١٩١٨، فضمت إلى «مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين».

في المدينة عدد كبير من الآثار والمساحد والمدارس الاسلامية، قضى صرب البوسنة على معظمها منذ استلائهم عليها.

### مشروع أوروبي: «إنحاد بلقاني» (مناقشة)

تحت عنوان «بعد يوغوسلافيا، البحث عن اتحدد ٢١١٥» كتب جميل روفائيل («الحياة»، العدد ٢١٦٥، تاريخ ٢٦ حزيران ٢٩٩١):

مهما كسانت طبيعة الظروف التي أدت إلى قيام يوغوسلافيا واهدافها وملابساتها، فإنها واصلت مسيرتها كدولة مرموقة حتى التحولات التي حدثت في اوروبا مطلع التسعينات، إذ شرعت الدول المتزعمة لحمده القارة إلى تفكيك الوحدة اليوغوسلافية من حلال تصعيد تناقضاتها الداخلية واستغلال محاولات إعادة الهيمنة الصربيسة وتأجيج النزعات الانفصالية السلوفينية والكرواتية، ولم يجد وزيسر الخارجية الالماني كلاوس كينكل حرجًا في التصريح علنًا بأن بـلاده سـاعدت بوسـائل شــتى في تحقيــق اســتقلال كرواتيا، ورغم ذلك لم يجرؤ أحد على تحميل المانيا وحليفاتها مسؤولية الإبادة والكوارث التي نتجت عسن الخطوات الستي نفذهما ممثل كرواتيما في آخمر هيشة رئاسية يوغوسلافية ستيبي ميسيتش الذي كان يرد علنًا «أنا آخسر ربيس جمهورية ليوغوسلانيا لأن نهاية هذه الدولة أصبحت محتومة». علمًا ان ميسيتش ظل الشمخص الثماني في القيمادة الكرواتية حتى تنازع مع الرئيس توجمان قبل نحو سنتين.

ووفق المعلومات القليلة التي توافرت فإن حولة رئيس اللجنة الاوروبية حاك سانتير ومندوب ايطاليا التي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي لامبرتو ديني يومي ٧ و ٨ حزيران ١٩٩٦ في ساراييفو وزغرب وبلغراد وسكوبيا، استهدفت حض هذه العواصم على الدخول في اتحاد كونفدرالي بلقاني يضم ايضًا تيرانا على أساس «تطوير علاقسات التعماون الاقليمي وحسن الجوار بسين دول يوغوسلافيا السابقة وحارتها ألبانيا وبما يؤدي إلى استتباب الاستقرار ومسايرة العالم المتحضر وتحقيق التعاون مسعالاتحاد الاوروبي».

واللافت للانتباه ان سلوفينيا قد أعفيت من دخول الاتحاد المقرح ووقعت اتفاقًا للتعاون مع الاتحاد الاوروبي الذي وصفها بأنها «حققت نشائج رائعة في الطريق نحو اوروبا». والحقيقة ان السلوفينين هم تاريخيًّا وثقافيًّا ولغويًّا على بعد كبير من الاقوام السلافية الجنوبية الأخرى. ولمذا ظلوا يعتبرون وجودهم في يوغوسلافيا وقتيًّا على رغم المزايا

الكبيرة التي وفرها لهم هذا الوجود بحيث حصلوا على اقتصاد متقدم مع ان الموارد الطبيعية والاراضي الزراعية في بلادهم ليست ذات شأن؛ وذلك نتيجة تحولها إلى القاعدة الصناعية الرئيسية في يوغوسلافيا بفضل وجود مواطنها ادوارد كارديل في المركز القيادي الثاني بعد الكرواتي يوسب بروز تيتر.

ووفيق المعلومات المتوافرة فبإن قسادة الكروات والصرب والألبان أعربوا عن موافقتهم المبدئية على المشروع الاوروبي الخاص بالاتحاد البلقاني بينما عارضه بشدة المسلمون البوسنيون والمقدونيون. ومع انه لا توجمه تصريحات رسمية حول المواقف، إلا انه تردد بأن المسلمين يجدون فيه ترسيخًا لتقسيم البوسنة بين كرواتيًا وصربيا، في حين يخشى المقدونيون ان يفقدوا معظم السيادة الوطنية التي حصلوا عليها بفضل الاستقلال وذلك بسبب صغر بلادهم مساحة وسكانًا وفقرها وتنوعها الاتني. لكسن الاتحساد الاوروبي الذي اعتاد سياسة المتزغيب والمتزهيب تجساه المشكلة اليوغوسلافية، حـذر في احتماعــه (١٠ حزيــران ١٩٩٦) في لوكسمبورغ الذين لا يستحيبون لدعوتمه، وأعلن «ان ثمن رفض التعاون سيكون باهظًا مـن النواحــى الانسانية والسياسية والاقتصادية لان الاتحاد الاوروبي لا يمكنه الاستمرار في تقديسم الدعم المالي للدول المتي تهمدد تصرفاتها في إفشال مساعي الاتحاد، لأن التعاون بين هذه الدول ليس خيارًا بــل هــو ضــرورة، ولا محــال لأي تقــرب فردي بالنسبة لدول يوغوسلافيا السابقة من الاتحاد

واعتمادًا على توضيح حاك سانتير فإن لا ميرر لإبداء المخاوف بحجة احتمال تجديد الدولة اليوغوسلافية السابقة المنهارة «لأن اسلوب الاتحاد الاوروبي في العلاقات مع دول هذه المنطقة (البلقان) ليس اقتراحًا لأي اتماق بين هذه المدول، بل هي محاولة للمساهمة في اقامة منطقة استقرار وتعاون في حنوب شرقي اوروبا. وكدليل على ان المشروع ليس عودة يوغوسلافيا فإنه يشمل ألبانيا ويستبعد سلوفينيا، وسيواصل الاتحاد مساعيه في هذا الشأن مسع السلطات البوسنية المحديدة التي ستسفر عنها الانتخابات».

حقيقة ان فكرة الاتحساد الكونفدرالي البلقاني ليست جديدة. فقد سبق واقترحها علنًا الرئيس الأندونيسي سوهارتو منذ سنتين (١٩٩٤) حين كانت بالاده تترأس حركة عدم الانحياز، وقصد من أجلها ساراييفو وزغرب، كما عرضها مبعوث خاص عنه على الرئيس الصربي ميلوشيفيتش. وقيل في حينه ان الاقتراح يلقى دعم الولايات

للتحدة وروسيا واوروبا، وإضافة إلى ذلك فقد طرحت فكرة الاتحاد البلقاني في اوقات سابقة منذ مطلع القرن الحالي كسبيل لحل مشاكل المنطقة، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية كاد ان يتحقق جزء من هذا المشروع بالاتحاد بين يوغوسلافيا وألبانيا لمولا التطورات التي حصلت عام 194٨ نتيجة الخلافات العميقة بين تيتو وستالين.

ويسدو ان الولايات المتحدة تؤيد المشروع الاوروبي الجديد في البلقان، وانها وافقت على ان يكون التنفيذ بيد الاوروبيين، وفق ما آلت إليه الامور من تقاسم الادوار في الساحة البلقانية، لكن ما يزال غير واضح ما إذا كان تكثيف الجهود من احل هذا الاتحاد، في هذا الوقت

بالذات حيث تمر القضية البوسنية بمرحلة حاسمة، قد حاء في سياق مخطط متواصل الحلقات بدأ بتدمير يوغوسلافيا السابقة وتحطيم قدرات شعوبها السياسية والاقتصادية ومنع المسلمين من التحكم بالبوسنة الهرسك، أم انه صحوة اوروبية بعد التيقسن من ان الشكل الذي آلت اليه يوغوسلافيا غدا غامض العواقب ولا ينسحم مع آمال المخططات السابقة. وفي كل الاحوال بيقى التساؤل، إلى ان تنحلي الخفايا، عن السبب الذي حعل «الغيارى» الاوروبيين يتحاهلون تنظيم يوغوسلافيا على أسس واقعية حديدة قبل خمس سنوات، ومن دون حدوث ما حصل من ماس داميسة!

# مدن ومعالم

\* برشتينا Pristina: عاصمة مقاطعة كوسوفو.
تعد نحو ٢١٠ آلاف نسمة (بحسب آخر إحصاء رسمي
حرى في ١٩٨١)، اكثريتهم الساحقة من الألبان. فيها
عدد كبير من الجوامع والمراكز الاسلامية. حرف يدوية.
صناهات متنوعة. مناجم اللينيت ومحطات حرارية
وكهربائية في الضواحي.

\* بلغسواد Belgrade: في اللغسة الصربيسة الكرواتية Beograd التي تعني «المدينة البيضاء». عاصمة جمهورية سربيا، وعاصمة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيسا والجبسل الأسود)، ومقسر البطريركيسة الصربيسة الأرثوذكسية. تعد نحو ٢٠٢٥، مليون نسمة.

قلعة عثمانية قديمة (كالمغدان Kalemegdan) تقوم على هضبة تطل على مشهد طبيعي واسع الأرجاء، بما فيه منطقة إلتقاء نهري الدانوب والساف.

حامعة. مرفأ نهري. مركز صناعي وتجاري.

يعود تأسيس المدينة إلى قبائل السلط (Celtes)، شم أصبحت قاعدة رومانية. كانت تابعة لامبراطورية الصرب في القرن الرابع عشر، وللمحر في القرن الخامس عشر. سيطر عليها العثمانيون (سليمان الثاني) في ١٧٦١. استعادها النمساويون منهم مرتين: الاولى بين ١٧١٨- ١٧٢٩. والثانية بين ١٧٨٩-١٧٩١. وتمكنت صربيا من

الفوز باستقلالها الذاتي في ١٨١٥، وبقيت فيها حامية تركية حتى ١٨٦٧. أصبحت بلغراد عاصمة المملكة الصربية في ١٩١٥. احتلها النمساويون من ١٩١٥ إلى ١٩١٨. وفي ١٩١١، احتلها الحيش الالماني (بقيادة فون كلايست)، وحرّرها أنصار تيتو (الشيوعيون) في تشرين الاول ١٩٤٤ عساعدة حيوش الماريشال توليوخين.

كان عدد سكانها ١٠٠ ألف في القرن السابع عشر، وتراجع حتى أصبع نحو ١٠ آلاف في بداية القرن التاسع عشر، ثم عدد وتصاعد إلى ٨٦ ألفًا في العمام ١٩١٠ ما يفسر التاريخ للضطرب الذي عاشته المدينة. وحاء نموها السكاني والصناعي الحالي بدءًا من انتهاء الحرب العالمية الاولى، وبدأ توسعها على الضفة اليسرى من نهر الساف بعد الحرب العالمية الثانية.

\* بودغوريتسا Podgorica: إسمها السابق تيتوغراد (من ١٩٤٥ إلى ١٩٩١). عاصمة مؤنتينغرو (الجبل الأسود). تعد نحو ١٢٥ ألف نسمة. عرفت نهضة اقتصادية مهمة بين ١٩٤٥ و ١٩٨٠.

\* نوفي ساد Novi Sad: مدينة صربية. عاصمة مقاطعة فريفودينا. تقع على الدانوب. تعد نحو ١٨٧ ألف نسمة. تقابلها بلدة بنزوفردان Petrovaradin (نحو ١٢ ألف نسمة) التي تضم قلعة نمساوية قليمة، والتي تنصل بنوفي ساد يجسر فوق الدانوب. مرفأ نهري ومركز صناعي (صناعات غذائية وميكانيكية).

### زعماء، رجال دولة وسياسة

\* بازيك، نيكو Pasic,N. بازيك، نيكو Pasic,N. (٩٢٦-١٨٤٥): (عن «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية لللراسات والنشر، بيروت، ١٩٧٩، ط١، ج١، ص٤٧٢):

رجل دولة صربي وأحد مؤسسي مملكة صربيا وكرواتيا وسلوفينيا (ورد «سلوفاكيا» بدل سلوفينيا، في المرجع الملكوب وهسو خطساً) الستي اتخسدت إسسم «يُوغوسلافيا» في ما بعد. ومؤسس الحزب الراديكالي القومي في صربيا عام ١٨٨١. لعب دوراً سياسيًا مهمًا في ظل عرش أوبرينوفيك وعرش حور حيفيك. حاءت حروب البلقان (١٩١٢-١٩١٣) والحرب العالمية الاولى (١٩١٤-١٩١٨) لكن إصراره على السيطرة الصربية في اللولة المتعسدة القوميات التي أنشأها زرع بذور نزاعات علية ما لبثت ان خفت حدتها بعد توحيد يوغوسلافيا، اللذي تم بعد وفاته بوقت طويل.

درس بازيك الهندسة في بلغراد وحساء اهتماسه بالليرالية المعاصرة والمؤسسات الديمقراطية نتيجة تاثره بالفرضوي الروسي ميخائيل باكونين. وبعد عودته إلى صربيا (١٨٧٣) انضم إلى المجموعة الاشتراكية التي كان يقودها مار كوفيتش، لكن اشتراكه في الحروب ضد تركيا (١٨٧٦-١٨٧٨) قاده إلى تغيير تفكيره السياسي. دخل البرلمان كزعيم للمعارضة في ١٨٧٨. وعين رئيسًا للوزراء أول مرة في ١٨٩١. ورافق الملك الكسندر أوبرينرفيك كوزير للخارجية في زيارة لروسيا في ١٨٩٨، حيث اقام علاقات شخصية وسياسية قوية مع النظام القيصري. وقد عين وزيرًا صربيًا في بطرسبورغ في ١٨٩٣. لكنه استقال احتجاجًا على عودة الملك السابق ميلان إلى صربيا في المعروبا في

في ١٨٩٩، عندما حرت محاكمة أعضاء الحزب الراديكالي بتهمة محاولة اغتيال الملك ميلان، أدل بازيك باعبرافات مذلة ورّط فيها العديد من رفاقه السابقين. ثم ترك البلاد مختارًا وعاد إليها بعد تنازل ميلان عن العرش. وفي ١٩٠٣، بعد الانقلاب الدموي الذي أعساد عرش كاراجور حيفيك بشخص الملك بطرس الاول، عمل بازيك على تثبيت الحزب كسند رئيسي للنظام الجديد، وكقوة دافعة في السياسة الصربية، واتسمت وسائله—للمحافظة على زعامته—بالقسوة والانتهازية. وفي ١٩٠٤، عين رئيسًا

للوزراء، ووزيرًا للخارجية مرة أخرى، وأبدى براعة فائقة في مقاومة المحاولات النمساوية المنغارية لفرض غرامة حربية على صربيا. عين في كلا المنصبين من ابار ١٩٠٦ حتى حزيران ١٩٠٨ غير انه كان يشغل منصبًا حكوميًا ثانويًا في تشرين الاول ١٩٠٨ عندما انفجرت ازمة دولية كبرى بسبب ضم النمسا وهنغاريا لمقاطعة البوسنة المرسك. أعيد تعينه رئيسًا للوزراء في تشرين الاول ١٩٠٥ واستبدل في ١٩١١ بأكبر منافس سياسي له ميلان ميلوفانوفيتش. وبالرغم من تعاونه مع هذا الأحير في ما يعد العصبة البلقانية فإن محاولات السياسيين الشباب بعد العصبة البلقانية فإن محاولات السياسيين الشباب والعديد من القادة العسكرين لازاحته عن منصبه كرئيس وقد تسنى لبازيك ان يقود صربيا في حريين رابحين، الاول وقد تسنى لبازيك ان يقود صربيا في حريين رابحين، الاول ضد تركيا (١٩١٧) والثانية ضد بلغاريا (١٩١٣).

بعد اغتيال الارشميدوق فرديناند على يـد شاب حزبي وطني في ساراييفو (٢٨ حزيران ١٩١٤)، كـان موقف بازيك ليُّنَا للغاية في التعامل مع الشروط القاسية للإنذار النمساوي-الهنغاري الموحمه إلى صربيا، ولكنه لم يستطع تفادي اعلان الحرب. في ظل هذه الاوضاع، لعب بازيك بذكاء على المشاعر القومية المحتدمة، لتحويل حرب الصرب باتجاه حلمه الخاص في تحرير كل الصربيين وحتى السلافيين الجنوبيين في النمسا-هنغاريا. وعارض بشدة معاهدة لندن السرية النق وعدت فيها روسيا وفرنسا وبريطانيـا العظمـي ايطاليـا بكثـير مـن المقاطعـات الســلافية الجنوبية. وأجبرت هزيمة صربيا على يــد النمســا والمانيــا، في ما بعد، حكومة بازيك والجيش على الانسحاب إلى كورفـو في شـتاء ١٩١٥. وقــد أضعــف ســقوط النظــام القيصري في روسيا (١٩١٧) من موقف بــازيك، وأرغمه مؤقتًا على التخلي عن اتجاهه الوحـــدوي الصربــي المتشـــد، واضطر إلى التفاوض مع لجنة ترومبيك اليوغوسلافية، وهي هيئة من السلافيين الجنوبيين المنفيدين من النمسا-هنغاريا، تتخذ من لندن وبـــاريس مقـرًا لهــا. كــانت النتيحــة صــــــور اعلان كورفو في تموز ١٩١٧، السذي وضع الخطوط العريضة لدولة يوغوسلافيا بعد الحرب. وعندما وضعت الحرب العالمية الاولى أوزارها، بدأ بازيك يعلمن ان صربيـــا– كونها القوة السياسية والعسكرية المسيطرة بين السلافيين الجنوبيين-تملك وحدها حق التعامل مع الحلفاء، إلا انه اضطر في ما بعد للانضمام إلى ممثلين عن اللجنة اليوغوسلافية وعن الجملس الوطني الـذي شكل في زغـرب،

وعن المعارضة الصربية، وذلك في حنيف في ١٩١٨.

ومهما يكن من أمر، فقد تم التوصل، في ما بعد، إلى تسوية توحد بين الصرب والمقاطعات السلافية الجنوبية بشكل مملكة تضم الصربيين والكرواتيين والسلوفينين. ولكن بازيك فشل كليًا في فهم الفارق الجوهري بين صربيا المتجانسة وتعقيدات المملكة الجديدة، التي أصبحت تضم عدة قوميات مختلفة. وبقي يعتبر الكرواتيين والسلوفينين والمقدونيين والمسلمين البوسنيين، بحرد صربيين يعتقون ثلاثة أديان (الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الاسلام) ويحملون عدة أسماء.

وقد استطاع بازيك، عبر البرلمان، عندما أعيد تعيينه رئيسًا للوزراء في ١٩٢١، أن يفرض دستورًا موحلًا يثبت فعليًا السيطرة الصربية الموجودة تحت قناع إنشاء أمة متحانسة، ويؤسس نظامًا مركزيًا قويًا ويقضي على المقاطعات المستقلة. وفي ١٩٢٥، أحبر بازيك على حل البرلمان، ولكنه استطاع إعادة تأمين اكترية واتخاذ إحراءات عنيفة ضد حصومه. وعندما وجهت الانقادات لاتجاهه المتنامي نحو المركزية والتوحيد، من قبل حلفائه السابقين، اضطر بازيك إلى الاستقالة في آذار ١٩٢٦.

### \* بلافيتـــش، بيليانــــا Plavsic,Bliana

(١٩٣٠-): رئيسة جمهورية صرب البوسنة الحالية. ولدت في مدينة توزلا شمالي البوسنة من عائلية ثرية. وبعيد ان أكملت دراستها الابتدائية والثانوية في ساراييقو، دخلت كلية علم الإحياء (كمان واللهما دكتورًا في البيولوجيما) في زغرب، وأكملست دراستها العليا في تشيكوسلوفاكيا والولايات المتحدة الاميركية. وبعــد حصولهـا على شــهادة الدكتوراه عبادت إلى سباراييفو أستاذة في جامعتها، تسم عميدة لكلية علوم الإحياء فيها، وكانت من القلائل، بين اساتذة الجامعات، الذين لم ينتموا إلى «رابطة الشيوعيين اليوغوسلاف». وبعد اطلاق حرية تنظيم الاحزاب في يوغوسلافيا السابقة (١٩٩٠) انضمت إلى الهيئة المؤسسة لـ «الحزب الديمقراطي الصربي» إثر الحاح من زميلها الاستاذ في كلية الفنون نيكولا كولييفيتس، الذي لم يكن هو الآخر شيوعيًّا وشكل معهـا العضـو الصربـي الثـاني في هيئة الرئاسة البوسنية قبل الحــرب. رفضـت تــرك ســاراييـفـو عند اندلاع الحرب في ٦ نيسان ١٩٩٢، ثم تعذر عليها بعد ذلك المغادرة وبقيت سحينة دارها إلى ان احتجز صرب ضاحية أليحا، بناء على أوامرها، قافلة باصات تابعة للصليب الأحمر الدولي كانت تنقل اطفالاً مسلمين خارج



يليانا بلاقيتش.

البوسنة، واشترطوا للافراج عنها وصول بلافيتش بأمان إلى الضاحية لتوعز بمواصلة القافلة مسيرها. وهكذا كانت آخر عضو في القيادة الصربية يسترك ساراييفو في ٢٠ ايسار ١٩٩٢ و كانت قد انسحبت من هيئة الرئاسة البوسنية مع بداية الحرب (نيسان ١٩٩٢). وكانت هي وصربي آخر (نيكولاي كوليفيتش، الذي انتحر في آذار ١٩٩٧) يمثلان الصرب في هذه الهيئة.

التزمت نصرة رئيس الحنوب الميمقراطي الصربي رادوفان كاراجيتش كلما ظهر تسافس أو مزايدة في المناصب منذ الخلاف مع أول رئيس لحكومة الاتحاد اليوغوسلافي (الجديد، أي الذي يضم صريبا ومونتينغرو) ميلان بانيتش (الصربي، الاميركي الجنسية) اواخر ١٩٩٢، ثم الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش (الذي كثيرًا ما كان يردد ان المكان الطبيعي لبلافيتسش هو مستشفى الجانين). وتقديرًا لثباتها معه، اختارها كاراجيتش لمواصلة نهجه عندما ازدادت المطالبة بابتعاده عن مسرح الاحداث الرسمية بسبب اتهامه بجرائم الحرب. فكانت مرشحة الحزب البوسنة.

في الاول من حزيران ١٩٩٧، عقدت بالافيتش اجتماعًا مغلقًا مع وزيرة الخارجية الاميركية مادلين أولرايت في بانيالوكا. وعلى أثره بدأت بالافيتش تبدي اعتدالاً في سياستها، وتهاجم كاراجيتش وما تسبّب به من فضائح وفساد. لكنها سرّبت في تصريحاتها أقوالاً تفيد عن عدم حدية الحلف الأطلسي في اعتقال كاراجيتش، بل ربحا وقر له سبل الفرار (راجع «كاراجيتش، رادوفان» في هذا الباب، زحماء، رجال دولة وسياسة).

لكن اعتدالها «الاميركي» هذا تسبّب في طردها من صفوف الحزب الديمقراطي الصربي، فردّت باللحوة إلى الانتخابات التي حاءت ايضًا بنتائج ليست في مصلحتها (راحع باب «جمهورية صرب البوسنة»).

### \* جو كانوفيتش، ميلسو Dukanovic, Milo

(١٩٦٢- ): رئيس جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود) الحالي (١٩٩٧). ولد في مدينة نيكشيتش وسط الجبل الأسود. والله (رادوفان) حقوقي عمل فنرة طويلـة قاضيًا، وهو الآن رئيس المحكمة الدستورية للجبل الأسود، ووالدتمه موظفة تدرَّحت في وظائف إدارية حكومية. تخرّج ميلو حركانوفيتش في كليــة الاقتصــاد في العاصمــة بودغوريتــــا عام ١٩٨٦، واصبح مسن قادة منظمات الطلبة والشباب الشيوعية، ما وفّر له الفرصة (في ١٩٨٨) ليقود مع رفيقه مومير بولاتوفيتش (الرئيس السابق لجمهورية الجبل الأسود) تظاهرات صاحبة في الجبل الأسمود بتحريسض مسن ميلوشيفيتش المذي كمان رئيسًا لرابطة شيوعيي صربيا، أسفرت عن استقالة جميع المسؤولين الحكوميين وسيطرة الرفيقين الشابين على رابطة شيوعيي الجبل الأسود، ومن ثم خليفتها الحزب اللمتقراطي الانستراكي، وفوز بولاتوفيتش برئاسة جمهورية الجبل الاسود في انتخابات ١٩٩١ وتسلم حوكانوفيتش منصب رئيس الحكومة، ليكونا من أبرز المطيعين لميلوشيفيتش أثناء صراعات يوغوسلافيا السابقة وانهيارها، وبقاء جمهورية الجبل الاسود وحيدة في اتحاد مع

فشلت علولات الرئيس بولاتوفيتش خلال ١٩٩٧ في إقالة رئيس وزرائه حوكانوفيتش، على رغم اتهاماته له بالإثراء غير المشروع وتسليم افراد عائلته المراكز الحساسة في اللولة ومنهم والده رادوفان (رئاسة الحكمة المستورية) وأخته أنّا (رئيسة محكمة العاصمة) وأخدوه الكسندر (مسؤولية تجارة الوقود).

يتزعم حوكانوفيتش التيار المناهض لاندماج الجبل الاسود في صربيا، ويقف معه رئيس برلمان الجبل الاسود سفيتوزار ماروفيتش وعدد من قياديي الحزب الديمقراطي الحاكم. أما التيار الآخر الداعي إلى مزيد من الوحدة مع صربيا فيتزعمه بولاتوفيتش، وتدعمه بطبيعة الحال السلطات العمرية (راجع باب «الجبل الاسود»).

# \* جيلاس، ميلوفسان .Djilas,M. (۱۹۱۱): سياسي ومفكر شيوعي صربي. ولله في قرية من أعمال الجبل الاسود (مونتينغرو). بعد ان أتم دراسته الجامعية في الفلسفة في حامعة بلغراد، انضسم إلى الحزب الشيوعي. (۱۹۳۲) الذي كان محظورًا، وسجن لمدة ثلاث سنوات. المبح منذ ، ١٩٤٤ عضوًا في المكتب السياسي للحزب. وفي

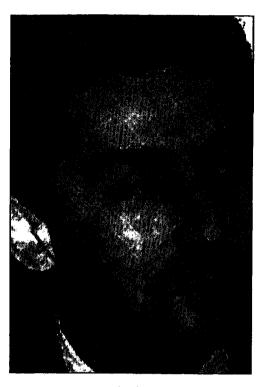

ميلو جوكانوفيتش

يوغوسلافيًا إلى موسكو، وكان أول قائد يوغوسلافي يقابل ستالين. وعندما شب النزاع (تيتو-ستالين) في ١٩٤٨، تميّز حيلاس بعنف هجماته على التسلط الستاليني السوفياتي.

في ١٩٥٣، بدأ حيلاس يشكك بصوابية الخط الذي يتبعه الحزب الشيوعي، وبصوابية الماركسية نفسها، وبمسألة دكتاتورية الحزب معتبرًا اياها مرحلة مضى عليهما الزمن، كما راح ينتقد بشدة الامتيازات التي يتمتع بها قادة النظام. وفي كسانون الشاني ١٩٥٤، إثـر احتمـاع اسـتثنائي للجنة المركزية جُرّد جيلاس مـن كـل وظائفـه ومسـؤولياته الرسمية في الحزب والدولة (وكان رئيسًا للمجلس النيابي الفدرالي)، وبعد أشهر قليلة فصل من الحرب بسبب «انحرافه البورجوازي»، وحكم عليه بالسحن ٣ سنوات (١٩٥٥)، ثم أعفى عنه، ثم أعيد إلى السحن. وكمان لم يزل مسجونًا عندما ظهـر في نيويـورك، في ١٩٥٧، كتابـه الشهير «الطبقة الجديدة». وعلى أثر ذلك حكم عليه بالسحن لمدة سيع سنوات، إلا انه أفرج عنه قبل انتهاء المدة، أي في ١٩٦١. بعد ذلك بقليل وُضع في الاقاسة الجبرية لمدة خمس سنوات بتهمة «إفشاء اسرار الدولة» من حلال كتاب حديد له نُشر في الخبارج تحبت عنوان

«أحاديث مع سمتالين»، ثم أعفى عنه بحددًا في ١٩٦٦. واقام في بلغراد وتقاضى من الدولة راتبًا تقاعديًا، أما ما يكتبه فقد كان يُنشر في الخارج. ومن جملة مؤلفاته دراسة فيّمة عن نجيفوس (١٨١٣-١٨٥١)، أعظم شاعر سلافي.

\* دوديك، ميلوراد (١٩٥٩): رئيس حكومة جمهورية صرب البوسنة الحالي (بدءًا من ١٧ كانون الشاني ١٩٩٨). ولد في لاكتاشي الواقعة شمال شرقي بانيالوكا، وهي مدينة ذات حلور صربية عريقة، سكانها نحو ٣٠ ألف نسمة، يشكل الصرب ٨٥٪ منهم والكروات ١٠٪ وللسلمون ٥٪. وكان دوديك رئيسًا منتخبًا لجلسها المحلي حتى احتياره رئيسًا للحكومة.

أكمل دوديك دراستيه الابتدائية والثانوية في لاكتاشي، والجامعية في بلغراد حيث تخرج من كلية العلوم السياسية سنة ١٩٨٣. كان عضوًا في رابطة الشيوعيين المدي غوسلاف. وفي ١٩٩٠ تحول إلى التكتل الشيوعي الذي تزعمه رئيس الوزراء اليوغوسلافي آنذاك أنتي ماركوفيتش (كرواتي) باسم «اتحاد القوى الاصلاحية» الذي انبثقت عنه بعد انهيار يوغوسلافيا السابقة الاحزاب الاشتراكية المحتواطية اليسارية القائمة حاليًا في مناطقها المنتلفة.

وعند اندلاع الحرب البوسنية في نيسان ١٩٩٠ كان دوديك عضواً في البرلمان البوسني المنتخب في ١٩٩٠ وانسحب منه مع غالبية النواب الصرب الذين شكلوا أول برلمان خاص بهم، ووقف إلى حانب إنشاء «الجمهورية الصربية» من طرف واحد قبل ان يعترف بها اتفاق دايشون في اواخر ١٩٩٥ لكنه لم ينضم إلى الحزب الليمقراطي الحاكم بقيادة كاراجيتش، وإنما تزعم فريقًا من نواب اتحاد القوى الاصلاحية اللين تحولسوا إلى مستقلين. وعندما وضعت الحرب أوزارها شكل الحزب الاشستراكي الديمقراطي معتبراً إياه منفتحًا على اوروبا واميركا.

حكومته الحالية لا تضم قوميين متشددين ولا أي مسلم في صفوفها رغم تأييد النواب المسلمين (١٨ نائبًا) له، وحمل برنائجها المعلن أهدافًا مهمة، في مقدمتهها: وحدة شعبية وأرضية كاملة، مكافحة الجريمة والمحسوبية، تحقيق نهضة تنموية واسعة واستمرار بقاء مدينة برتشكو المتنازع عليها مع المسلمين ضمن سيطرة الصرب.

اعتبر المسؤولون الدوليون في البوسنة (ومعهم المدول التي تتحدث باسم المجتمع الدولي في القضية البوسنية) أن دوديك هو «المعتمدل المذي يتوجب تأييده». فسارع البنك الدولي إلى منح جمهورية صرب البوسنة قرضًا بمبلغ



ميلوراد دوديك.

۱۷ مليون دولار كلغعة أولى من بمموعة مساعدات تصل إلى ٦٥ مليون دولار.

(١٩٥٤): زعيم الحزب الراديك إلى الصربسي (قومي متطرف). ولد في ساراييفو. انخرط في التنظيمات الشميوعية خلال دراسته فيها، وقبل تخرجه في كلية الحقوق (عمام ١٩٧٦) التي نال منها ايضًا (في ١٩٧٩) شهادة الدكتوراه عن أطروحته «مساهمة فكر تيتو في الرد الماركسي على

\* شيشـــيلى، فويســـلاف Seselj,Vojslav

١٩٧٦) التي نال منها ايضًا (في ١٩٧٩) شهادة الدكتــوراه عن أطروحته «مساهمة فكر تيتــو في الــرد الماركسي علـى النزعات العسكرية والفاشية وأنظمة الحكم الاستبدادي»، ما أهّله ليعمل مساعد استاذ في الجامعة نفسها (في ساراييفو) حتى اعتقاله عام ١٩٨٤ والحكم عليــه بالســحن ۸ سنوات بسبب «انتقاداته العنيفة في محاضراته ومؤلفاته لاسلوب التطبيــق الشــيوعي في يوغوســـلافيا». لكنــه غــادر السجن بعد ٢٧ شهرًا بموجب عفو خاص بعمد ان أوشك على الموت إثر اضرابه عن الطعام ٤٢ يومًا، وقيام حملة واسعة في أنحساء يوغوســـلافيا تطــالب بــالافراج عنــه بقيــادة الأديب الصربي دوبريتسا تشوسيتش الذي انتخب صيف ١٩٩٢ أول رئيس ليوغوسـالافيا الاتحاديـة (صربيـا والجبـل الاسود) وأقيل بعد سنة بقرار من البرلمان الاتحادي بناء على اقتراح من شيشيلي (وكان قد اصبح نائبًا) «لاخطائه الكبيرة ومساومته أعداء الصرب». وقد علق تشوسيتش على ذلك بقوله «فاق شيشيلي ما هو متوقع من أسوأ ناكر

للإحسان». وبرر شيشيلي ما اقدم عليه بقوله: «اعتبر

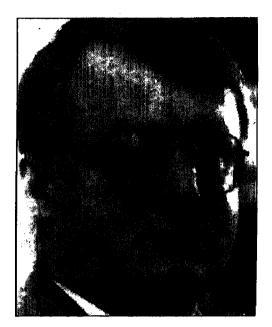

فويسلاف شيشيلي.

تشوسيتش دائمًا والسدي الروحسي ولا أريسد ان يخدصه الآخرون لتلويث سمعته».

غلى شيشيلي عن أفكاره الشيوعية نهائيًا وهـ و في سجن ساراييفو وتبنى طروحات أقصى النطرف القومي الصربي، على رغم ان بعض المصادر يرجّح بأنه كرواتي الأصل إستنادًا إلى إسمه العائلي، ويلاحسظ انه يتحنب الجواب المباشر حين يُسأل عن أصله القومي.

امنهن شيشيلي التأليف السياسي المتميز بالاثارة بعد مغادرته السحن، ما وفر له تأمين متطلبات حياته، من دون حاجته إلى العودة إلى التدريس، وفاق عدد كتب الخمسين. وبعد انتقاله نهائيًا إلى بلغراد عام ١٩٨٨ وجد الاجواء مناسبة لاستئناف نشاطه السياسي، فأقام علاقات وثيقة مع الأكاديمين القوميين ودعاة رفع «المظالم الصربية» وفي المقدمة الاديب فوك دراشكوفيتش (وهو من البوسنة ايضًا) الذي اختباره شاهدًا في زواجه، وأشرفا معًا على تأسيس حزب النهضة الصربية الجديدة؛ إلا ان شيشيلي اعتبر، بعد فرة قصيرة، ان هؤلاء الرفاق ليسوا صربيين كما يريد. فنر كهم ونشر كتابًا، على شكل محاورة، يتهسم دركة التشيئيك (المنظمة القومية الصربية التي حماريت درات تيتو أثناء الحرب العالمية الثانية)، وقدم طلبًا في قوات تيتو أثناء الحرب العالمية الثانية)، وقدم طلبًا في قوات تيتو أثناء الحرب العالمية الثانية)، وقدم طلبًا في الموات المناس حزب باسمها، إلا انه رفض استادًا إلى

قوانين جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية (التي لم تكن انهارت بعد)، فغيّر إسم الحزب إلى «الراديكالي الصربي» مع الاحتفاظ بمبادىء الحركة، وحصل على الإجازة القانونية، واتخذ لنفسه لقب «قائد التشيتنيك».

تحالف شيشيلي مع سلوبودان ميلوشيفيتش، الذي اتخذه لسانًا سليطًا وسوطًا عنيفًا ضد خصوصه. لكن الرجلين ما لبثا ان انقلبا إلى خصمين للودين منذ ١٩٩٤، واعتبر شيشيلي ان ميرا ماركوفيتش حرّضت زوجها ميلوشيفيتش للوقيعة بينهما انطلاقًا من التزاماتها الشيوعية. فنشر كتابًا هاجمها بعنف تحت عنوان «للخات الأفعى الحمراء» يقول فيه إن «ميلوشيفيتش سعى إلى تقليدي في الشفاء من الشيوعية لكن ميرا منعته» وانه يخشى ان يتمكن الاميركيون من تدمير ميلوشيفيتش بعدان ابتعدعن الراديكاليين.

بالنسبة إلى أحداث الجبل الأسود، يعتبر شيشيلي رئيس وزراء الجبل الاسود جوكانوفيتش مرتدًا على وحدة الاتحاد اليوغوسلافي، وانه ينبغي دحره بالقوة. ويعتبر خصمه بولاتوفيتش انه «يسعى إلى مزيد من التحالف المصيري مع الصرب».

بالنسبة إلى ألبان كوسوفو، يدعو شيشيلي الصربيين إلى الزواج المبكر وإنجاب الاطفال بكثرة «أسوة بالألبان في كوسوفو الذين يسعون، بالزيادة السكانية، إلى القضاء على الصرب». وأنساء انهيار يوغوسلافيا السابقة عرض على قادة الجيش تحريك ١٠ آلاف مقاتل من حملة مبادىء التشيتنيك إلى زغرب «لترويضها»، وقصف المفاعل النووي في سلوفينيا «لتأديبها»، وتهديد الفاتيكان والنمسا بشن الحرب عليهما ما لم تتوقفا عن «محساولات إذلال الصرب».

وفي البوسنة، اتهمت ميليشياته بارتكاب أشد الفضائح، وتردد انه مطلوب من المحكمة كمجرم حرب. لكنه يقول: «اقترحت مرات عدة ان أذهب إلى لاهاي متحملاً جميع مصاريف سفري، لكنهم رفضوا إعطائي تأشيرة دخول إلى هولندا»؛ ويؤكد انه إذا مثل أمام القضاة فإن ميلوشيفيتش سيقف إلى جانبه في قفص الاتهام. وكان شيشيلي مؤيدًا دائمًا لسلطة رادوفان كاراجيتش «لأنه يقود صرب البوسنة وإن لم يكن حازمًا وقويًا كما ينبغي».

يحلسو لشيشسيلي ان يسدي إعجاب، في مختلسف المناسبات، بكسل مسن الروسسي فلاديمسير حيرينوفسسكي والفرنسي حان ماري لوبن، وكانا ضيفيه في بلغراد مرات عدة حيث احتفى بهما في تجمعات جماهيرية صاحبة.

تجلى صعود نجم شيشيلي من خلال اتساع دائرة حزبه في برلمان صربيا، من مقعد واحد عام ١٩٩٠ إلى ٧٧ في برلمان صربيا، من مقعد واحد عام ١٩٩٠ إلى ١٩٩٠ في ١٩٩٣ في الانتخابات الاخيرة (١٩٩٧)، بينما خرج هو من حولة الاقتزاع الرئاسية الثانية منتصراً على المرشح اللذي اختاره الرئيس الاتحادي سلوبودان ميلوشيفيتش وحزبه الاشتراكي رئيس يوغوسلافيا الاتحادية السابق زوران ليليتش. وكاد شيشيلي ان يصبح رئيس صربيا لولا إلغاء العملية الانتخابية برمتها لأن عدد المقرعين صربيا لولا إلغاء العملية الانتخابية برمتها لأن عدد المقرعين العدد ١٩٩٧، تاريخ ١٩ تشرين الاول ١٩٩٧، ص١١٤ وراجع «النبذة التاريخ»).

\* كاراجيتش، رادوفان .Kardzic,R: (راجع «البوسنة»، ج٥، ص٣٦٥-٣٨٣؛ والنبذة التاريخية في «صربيا» في هذا الجزء، وكذلك باب «جمهورية صرب البوسنة»، وهذا الباب «زعماء، رحال دولة وسياسة»).

في صيف ١٩٩٧، وبعد تخليه عن رئاسة «جمهورية صرب البوسنة»، ازداد الضغط الدولي على سلطات جمهورية صرب البوسنة لتسليمه، محمرم حرب، إلى محكمة العدل الدولية في الاهاي، في حين أن آخر الأنباء عنه كانت تشير إلى انه مقيم في مدينة بالي. لكن «معلومات إعلامية توافسرت، ربما سربتها غابرات اميركية، منها ان كاراجيتش غادر إلى قرية مسقط رأسه في الجيل الاسود، أو انتقل إلى دير أرثوذكسي في صربيا، وأخرى انه أرسل مبعوثين إلى أديرة اليونان المعزولة في الجبال الإمكان إقامته فيها» (جميل روفائيل، «الحياة»، العدد ٢٧٥١، ص١٢).

\* كرايشنيك، مومتشيلو (١٩٤٥ -): عضو يحلس رئاسة اتحاد البوسنة بمشلاً جمهورية صرب البوسنة، بعد ان تركت بيليانا بلافيتش هذا المنصب لتصبح رئيسة جمهورية صرب البوسنة. والعضوان الباقيان في بحلس رئاسة اتحاد البوسنة هما: على عزت بيكوفيتش (عن المسلمين)، وكريجمير زوباك (عن الكروات).

ولد مومتشيلو كرايشنيك في ساراييفو. يحمسل شهادة ماحستبر في الاقتصاد. قضى حيات العملية في المناصب الرفيعة في المقر الرئيسي لشركة «أينبرغوانفيست» الصناعية الضخمة في ساراييفو. لم يكن عضواً في رابطة الشيوعين اليوغوسلاف. اعتقل حلال عمله في الشركة لمدة ٩ أشهر بسبب تهمة حول اختلاسات مالية، فتعرف



مومتشيلو كرايشنيك.

في السحن على رادوفان كاراجيتش الذي كان معتقلاً آنئذ بتهمة مشابهة.

يوصف بالرجل «الهادىء البارد الاعصاب». الوسطاء الدوليون يطلقون عليه لقب «مستر نو» أي «السيد لا» لأنه كثيرًا ما يجيبهم بد لا»، ويسود الاعتقاد بأنه المسؤول عن فشل خطة فانس وأوين (وهي أول خطة وضعت لتقسيم البوسنة وإنهاء الحرب) التي كسان كاراجيتش قد وقعها في اثينا في ١٩٩٣.

\* ليليتش (جينجيتش)، زوران Lilic,Zoran (١٩٥٢-): زعيم الحزب اللهمقراطي في صربيا. ولله في مدينة شاماتس (شمالي البوسنة، وهي مسقط رأس الرئيس البوسني على عزت بيكوفيتش)، وأنهسى دراستيه الابتدائية والثانوية فيها، وانتقبل إلى بلغراد حيث انضم إلى رابطة الشيوعيين (الحزب الشيوعي اليوغوسلافي بزعامة تيتــو) وتخرج من كلية الفلسفة في ١٩٧٤. وبسبب نزاعه مع قادة التنظيم الشيوعي الطلابي على الزعامة، غادر إلى المانيا (الاتحادية في حينه، أي المانيا الغربية) وانضم إلى التجمعات الفوضوية الثورية التي كنانت قائمة آنــذاك، وســكن في كومونات طلابية حتى حصل على الدكتوراه في الفلسفة عام ١٩٧٩، وكانت أطروحته حول «المشاكل الصعبة التي تواجه النظرية النقدية في الجحتمعات السياسية». بعـد ذلـك، عاد إلى صربيا وعمل محاضرًا في حامعة نوفي ساد (عاصمة مقاطعة فويفودينا)، ثم حصل على وظيفة مـــــــــرّس في كليـــة الفلسفة في بلغراد، وترجم كتبًا عدة تدور كلها حول

«اليسار» في الالمانية إلى الصربية. وهـو صـاحب حريـــــة «تلغراف» الاسبوعية التي تصـدر في بلغراد.

بعد إطلاق حرية النشاط الحزبي في يوغوسلافيا السابقة عام ١٩٩٠، شارك في تاسيس الحزب الديمقراطي. وفي السنة ذاتها انتخب نائبًا في برلمان جمهورية صربيا عن بلدية فراتشار في بلغسراد. وفي ١٩٩٢، صار عضوًا في القيادة العليا للحزب الديمقراطي شم رئيسًا له في ١٩٩٤، لكن بعد صراع مع رئيس الحزب السابق أدّى إلى انقسام الحزب إلى ثلاثة تنظيمات.

آيد ليليتش الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش وجعله هذا الأخير مبعوثه الخاص لحل الخلافات في مقدونيا ودول بلقائية أخرى. فتردّد، منذ ١٩٩٤، ان ميلوشيفيتش يعده ليكون رئيسًا لوزراء صربيا على رغم ان حزبه الليمقراطي يأتي في المرتبة الرابعة في تسلسل الاحزاب البرلمائية بعد الاشتراكي والنهضة والراديكالي. وتعاون ليليتش لبعض الوقت مع زعيم الحزب الراديكالي فويسلاف شيشيلي الذي افترفت ميليشياته حرائم في البوسينة. ولمه ايضًا علاقات وثيقة مع قيادة الحزب الليمقراطي الصربي في البوسينة الذي يتزعمه رادوفان كاراجيتش.

لكن ليليتش غير من خطه السياسي منـ لذ منتصف ١٩٩٦، وشكل حبهة معارضة لخوض الانتخابات البلدية والبرلمانية الاتحادية مع كل من زعيم حزب النهضة الصربيـ الجديدة فوك دراشكوفيتش، ورئيسـة الاتحاد المدني فيسنا بيشيتش؛ ولفت الانتباه العالمي نحوه في خضم التظاهرات الصاخبة التي امتدت أكثر من أربعين يومًا (اواخر ١٩٩٦ اوائل ١٩٩٧) احتجاجًا على إصرار السلطات على إلغاء نشائج الانتخابات البلدية (جميل روفائيل، «الحياة»، ٨ كنون الاول ١٩٩٦؛ وراجع «النبذة التاريخية»).

\* ملاديتش، راتكو (١٩٤٢ - ): حنرال وزعيم صربي بوسني. القائد العام لقوات صرب البوسنة في الحرب البوسنية الأخيرة التي اندلعت عقب انهيار يوغوسلافيا الاتحادية.

اتهم بالكثير من أعمال العنف والقتل والابادة، ولم ينفر مشل هذه الاتهامات بل كان في احيان كثيرة يتباهى بها في احديث صحافية: «أمرت باطلاق اول قذيفة منفع على ساراييفو، وظللت أمعن النظر طويلاً من موقع متقدم لأتأكد من مدى فاعليتها في القتل والتدمير، وما أحدثته من ألسنة النيران وأعمدة الدخان». إسمه «راتكو» يعني «رجل حرب»، وقبل ان ينهى عامه الاول، أي في

۱۹٤٣، قتل المتطرفون الكروات «الأوسستاش» والده وكثيرين من أقاربه.

تخرج في الكلية العسكرية اليوغوسلافية، وعين ضابطًا في حامية مدينة سكوبيا عاصمة مقدونيا حيث ظل هناك نحو ٢٠ عامًا حتى بدأت يوغوسلافيا بالانهيار. منحه الرئيس الصربسي، سلوبودان ميلوشيفيتش، في اواحسر ١٩٩١، رتبة جنرال وأوكل إليه قيادة قوات الجيش اليوغوسلافي التي كانت بدأت الحرب مع الكروات في منطقة سلافونيا الشرقية (شرقى كرواتيا)، فأدى مهمته بنجاح وتمكن من حماية كل مناطق الصرب هناك واقتطاعها عن جمهورية كرواتيا التي كانت تشأهب لاعملان استقلالها. ثم اختاره ميلوشيفيتش قائدًا لفيلق كنين (عاصمة منطقة كرايينا ذات الغالبية الصربية في حنوبي كرواتيا)، في وقت كان الجيش اليوغوسلافي يحاول منع جمهورية كرواتيا من الاستقلال، ويشن الصرب في كرايينا حربًا لفصل منطقتها عن كرواتيا. وعند انـدلاع الحـرب في البوسـنة ووصول قوات الامم المتحدة لحماية الصرب في كرايينا، استدعى ملاديتش لقيادة قوات الصرب في البوسنة، بما فيها من وحدات الجيش اليوغوسلافي والميليشيات الصربية

كان يُشاع إبان حرب البوسنة، بوحود خلافات بين رادوفان كاراديتش (القائد الصربي السياسي لهذه الحرب) وبينه، في شأن القصف والتهجير والتطهير العرقي وإعاقة مهمات الامم المتحدة وضرب مواقع القوات الدولية. لكن الوقائع أثبتت أن هذا الأمر إنما كان من قبيل توزيع الادوار، بدليل ان الرحلين أصبحا مطلوبين إلى محكمة العدل الدولية كمحرمي حرب.

\* ميلوتينوفيت ش، ميسلان (١٩٤١): رئيسس جمهورية صربيا الحالي ولد في بلغراد. التقى ميلوشيفيتش مع بدء دراستهما في كلية الحقوق في جامعة بلغراد (١٩٦١). وعندما أصبح ميلوشيفيتش عضو اللجنة القيادية لرابطة الشيوعيين في الكلية، وقر بحالات التقدم لصديقه ميلوتينوفيتش الذي ارتقى اول منصب سياسي في حياته وهو في العشرين من العمر، حين أصبح عضو لجنة العلاقسات الخارجيسة في أتحساد الشسبيبة الاشستراكية اليوغوسلافية. وواصل علو شأنه الحزبي والحكومي بعد تخرجه من كلية الحقوق في ١٩٦٥، ما ينسجم مع بروز نجم رفيقه ميلوشيفيتش. فأصبح رئيسًا لمنظمة الشيوعيين في بلدية فراتشار (وسط بلغراد) ونائبًا في البرلمان ووزيسرًا بلدية فراتشار (وسط بلغراد) ونائبًا في البرلمان ووزيسرًا

للتربية والتعليم في حكومة جمهورية صربيا.

في اواخر ايام يوغوسلافيا السابقة (١٩٨٩) تم تعين ميلان ميلوتينوفيتش سفيرًا لدى اليونان، وهو منصب دبلوماسي مهم بالنسبة إلى سياسة بلغراد في الاوقات جميعًا، ظل يشغله حتى ١٥ ٦ ٦٠ ١٩٩٥ عندما اختاره الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش ليكون وزيـرًا للخارجيـة خلفًا لصديقه الآخر فلاديسلاف يوفانوفيتش الذي عينه مندوبًا ليوغوسلافيا (اتحاد صربيا والجبل الاسود) في الامم المتحدة. ثم أصبح ميلوتينوفيتش عضوًا في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الصربي.

يعرف ميلوتينوفيتش بعدم ثباته على موقف سياسي معين، وإلى حديمكنه التصريح من دون حرج بشكلين متناقضين لقضية واحدة في يوم واحد، كما حصل مثلاً، في مسائل التعاون مع محكمة حرائم الحرب في لاهاي وتقرير رئيس الوزراء الاسباني السابق فيليبي غونزاليس حول الانتخابات المحلية في صريبا الذي اعتبره صباحًا «بناءً»، ثم انتقده مساءً «لما ساده من تخبط وعدم الاطلاع على حقيقة الامور». ويشير المراقبون إلى ان هذه هي إحدى خصاله التي اكتسبها من «الدروس البلغة التي احدام عن موجة دربه ميلوشيفيتش».

وسجل ميلوتينوفيتش يحتوي على الكشير من «النقاط السوداء»، منها متساركته في «حملة التطهير الواسعة» التي أحريت منتصف السبعينات لطرد «الرجعيين المشاغبين» الاساتذة والطلبة في كلية الفلسفة في حامعة بلغراد، كما ان المعلومات تشير إلى ضلوعه بصفقات تجارية شكلت فضائح أثناء وجوده سفيرًا في أثينا بينها توسطه في بيع أربع طائرات «كانادير» يوغوسلافية خاصة باطفاء الحرائق لليونان.

يتكلم ميلان ميلوتينوفيتش الانكليزية والفرنسية بطلاقة. اصبح رئيسًا بصورة رسمية اعتبارًا من ٢٩ كانون الاول ١٩٩٧ عندما أدّى اليمين الدستورية امام نواب البرلمان الصربي ولمدة خمس سنوات. وكان رشحه لرئاسة صربيا تكتل اليسار الذي يضم احزاب الاشتراكي واليسار المتحد والمديمقراطية الجديدة باقتراح من «موجّهه وصديقه» الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش، بعد أن أخضق مرشح اليسار السابق زوران ليليتش في التضوق على منافسه الراديكالي فويسلاف شيشيلي.

وتسود القناعة على نطاق واسع في صربيا، إضافة إلى قناعة المراقبين المحليين والاحانب، بأنه لولا التحاوزات وحشو صناديق الاقتراع بالاوراق غير الشرعية لصالح



ميلان ميلوتينوفيتش.

ميلوتينوفيتش، لما تمكن من تحقيق الفوز.

وخلال الحملة الانتخابية تكلم ميلوتينوفيتش كثيرًا عن «صيانة الرجود الصربي والبوسنة وكوسوفو والبلقان والعلاقة مع اوروبا والمجتمع اللولي ومقاومة الضغوط الساعية إلى إذلال الصرب وتلمير شملهم». لكنه ظلّ يصوغها بالعبارات التي يستخدمها ميلوشيفيتش في القضايا ذاتها. والأمر الجديد المهم الذي سينجزه في رئاسته هو إبعاد «كارثة» شيشيلي عن رئاسة صريبا خلال الاعوام الخمسة المقبلة. ولعله الدافع الذي جعل وزير حارجية ألبانيا باسكال ميلو يرحب بانتخابه، وان يصفه بد «العامل المهم بنا شغراد عن نهج العنف» (عن جميل روفائيل، في تخلي بلغراد عن نهج العنف» (عن جميل روفائيل، العلم 199۸).

\* ميلوشيفيتش، سلوبودان . Milosevic,S ( ) الرئيس الاتحادي الحالي ليوغوسلافيا (صربيا ومونتينيغرو) ورئيس جمهورية صربيا سابقًا وزعيم الحزب الاشتراكي (الشيوعي الصربي سابقًا).

أصله من صرب الجبل الاسود (مونتينغرو). كمان والله رجل دين ارثوذكسيًا ومعاديًا للشيوعية في منطقة



سلوبودان ميلوشيقيتش.

الحدود مع البوسنة - الهرسك، وعندما اشتدت قوة وحدات الانصار الشيوعيين (بزعامة تيتو) في تلك المنطقة أثناء الحرب العالمية الثانية، اضطر للرحيل مع عائلته، واختار مدينة بو حاريفاش إلى الشرق من بلغراد بنحو ٨٠ كلم، إلا انه انتحر بعد فترة قصيرة حين امتد نشاط الانصار إلى هذه المدينة ايضًا، وترك عائلته في فقر مدقع. وهنا، ولسد سلوبودان (١٩٤١).

أثم دراسته الابتدائية والثانوية متفوقًا، لكنه منطويًا على نفسه. انخرط في تنظيم الشبيبة الاشتراكية مبكرًا وبسرز فيه كقائد طلابي. واصبح عضوًا في رابطة الشيوعيين وهو طالب في ثانوية بوجاريفاش. وواصل دراسته في كليسة الحقوق في بلغراد، حيث اختير رئيسًا للجنة الايديولوجية في الجامعة.

بعد تخرجه، لم يمارس المحاماة، وإنما اتجه نحو وظائف الدولة في المجالات الاقتصادية. فعمل مستشارًا اقتصاديًا محافظ بلغراد، ونائب مدير عام لشركة تسويق النفط والغاز، ورئيس اتحاد مصارف بلغراد، ثم موظفًا في فروع المصارف اليوغوسلافية في لندن لمدة اربع سنوات.

ووحد ميلوشيفيتش ضالته في ارتقاء اللرجات الحزبية العالية عندما تعرف على ميرا ماركوفيتش، الدكتورة في العلوم الاحتماعية والاستاذة في حامعة بلغراد، والتي كانت عائلتها في حينه مؤثرة حدًّا لوجود العديد من افرادها في أعلى مراكز الحزب والحكومة والدولة. فتزوجها، وأصبح بعد فزة قصيرة رئيسًا لشيوعيي بلغراد وعضوًا في اللجنة المركزية لرابطة الشيوعيين الصرب ورئيسًا للجنة الاقتصادية فيها، ثم عضو هيئة رئاستها، ثم

وعلى الرغم من ان هذا المنصب كان يقتضي ان يخضع لتوجيهات هيئة رئاسة رابطة الشيوعيين التي كانت أعلى سلطة في الدولة، فإن ميلوشيفيتش شرع يتحاهل مواقفها. فكان يعلها ثم يخالف وعده غير آبه بالانتقادات الصادرة من اعضائها الذين كانوا ما يزالون من رعيل تيتو (المتوفي منذ ١٩٨٠). وقد أرضى تصرفه هذا قطاعًا صربيًا واسعًا وحعل إسمه ينتشر جماهريًا.

استغل ميلوشيفيتش وثيقة الاكاديمية الصريسة (راجع «النبذة التاريخية») وعرض نفسه كمنف له لها. وبما في إبراز زعامته من كوسوفو حيث مشكلة مطالب الأكثرية الألبنية، فطمأن الأقلية الصريبة هناك بقوله لهم: «اطمأنوا لن يستطيع أحمد بعمد اليوم ان يرفع يمه ويضربكم، إنكم أصل كوسوفو».

وسرعان ما انتشرت هذه الكلمة في أرجاء صربيا، وغمدت قبولاً مـأتورًا إلى حـانب صوره الــتي ظهــرت في الشوارع ودخلت البيوت والمكاتب وهي تزيح صور تيتــو، مما وفّر له الذريعة لاتخاذ المزيد من الخطوات «الـيّ ترفع الحيف عن الصرب». فقام الصرب ومؤيدوهم، بمباركة علنية منه، بانتفاضة في كل من جمهورية الجبل الاسود وإقليم فويفودينا ذي الحكم الذاتي في صربيا، أدت إلى عزل كبار المسؤولين فيهما وفرض قيادة حديدة في كل منهما مؤيدة لميلوشيفيتش. ولكنه لم يتمكن من إثارة انتفاضة مماثلة في كوسوفو مما جعله يعمــد، مطلــع ١٩٨٩، إلى إصدار دستور حديد لجمهورية الصرب يلغى منطقستي الحكم الذاتي (كوسوفو وفويفودينا). وقد استخدم الألبان كل قوتهم لمنع فرض الدستور، إلا انه تمت الموافقة عليه من قبل السلطات اليوغوسلافية العليا حينذاك، بعد ان شهدت بلغراد تجمعًا ضم أكثر من مليون شخص هـدّدوا بـالزحف على كوسوفو.

واعتبر قادة الجمهوريات الاخرى، وخاصة سلوفينا وكرواتيا ان ميلوشيفيتش يعمل «لاعادة هيمنة

الملكية الصربية ويفرض نفسه خليفة تيتو». واشتدت الخلافات وظلّ هو متماديًا في نهجه. وبقدر ما حظي من تأييد الصرب فإنه لقي معارضة من غيرهم الذين وصفوه بأنه «أبو المشاكل». وشرعت قيادات سلوفينيا وكرواتيا بالعمل على ترسيخ المؤسسات الذاتية الجزبية والحكومية في الجمهوريتين، الأمر الذي اعتبر في حينه بداية انهيار «جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الفلرالية» مع تحميل ميلوشيفيتش مسؤولية ذلك، وانتشرت الدعوة بسرعة بين القوميات لمجابهة المد الصربي بتعزيز وجودها وزيادة الالترام باستقلاليتها.

في هذه الأنساء، أواخسر ١٩٨٩، تم السماح بالتعددية الحزية وبرزت على الساحة الاحزاب القومية. وانتخب ميلوشيفيتش رئيسًا لجمهورية صريبًا، وشكل حزبًا حديدًا على أرضية رابطة شيوعيي صريبًا باسم «الحزب الاشتراكي» الذي تبنّى خطًا قوميًّا، إضافة إلى النهج الاشتراكي العالمي.

وميلوشيفيتش لا يخفــي انــه يســعى إلى صربيـــا الكبرى التي تعني بمفهومه جمع كافة الاراضــي ذات الغالبيــة

من السكان الصرب في دولة واحدة (راجع العنوان الفرعمي «صربيا الكيرى»، في النبذة التاريخية).

ولتحقيق سياسته لا يترك أي عائق امامه حتى ولو كان حليفًا، ولكنه لا يستعمل العنف بل الطرق «الديمقراطية». وهو صلف وحازم في تعامله. زوحتــه مـيرا ماركوفيتش رفضت الوقوف معه في التحول عن الشيوعية، وانضمت إلى العدد القليل من أعضاء الرابطة الذين عارضوا تحويل الرابطة الشيوعية إلى الحزب الاشمراكي (١٩٩١)، واعمادوا تنظيمهما باسم «تجميع اليسماريين اليوغوسلاف» من دون إجراء تغييرات جوهرية في أسسها، سواء بشموليتها لجميع اراضي يوغوسلافيا المسابقة أو وفائها لخط النظام والدولة الذي انتهجه تيتو، وانتخبت ميرا عضوًا في هيئة رئاسة التجمع (جميل روفائيل، «الحياة»، تيارات، العمدد ٣٨؛ و «الحياة»، تماريخ ٣٠ حزيسران والموضوعات التي تقع احداثها في السنوات العشر الأخميرة، حيث يبرز الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش في قلب هـذه الاحسدات إن لم يكسن صانعها).



# الصومال

#### طاقة تعريف

الاسم: جمهورية الصومال الديمقراطية. دعاها المصريبون القدماء «أرض البونيت» والعرب والرومان «أرض العطر والطيب»، والعرب «أرض الأغيار» أو «الأغراب» وايضًا «أرض الصومال، و «صو» و «مال» تعني باللغة الصومالية «إذهب واستدر الحليب» (من الماشية لتقديمه للضيوف)، كما تعني «شعب غني بالماشية».

الموقع والمساحة: في منطقة القرن الافريقسي. مساحة الصومال مساحة الصومال الايطالي (سابقًا) ٢٦٧٦٥٤ كلم م.، والصومال البريطاني (سابقًا) ٢٦١١٨ كلم م.. يبلغ طول حدود الصومال ٢٥٠٠ كلم (١٥٤٠ مسع إثيوبيا، و ٧٠٠ مع حيبوتي)،

وطول شاطئه ، ۳۲۰کلم (علی المحیط الهندي). العاصمة: موقادیشو. أهم المدن: کیسماو، هارغیزا، بربره، مرکا، بورکو، بیداوه (راجع «مدن ومعالم»).

اللغسات: الصوماليسة والعربيسة (رسميتسان)، والايطالية والانكليزية.

السكان: بلغ عددهم في إحصاء ١٩٩١ (آخر إحصاء) ١٩٩١ مليون نسمة. وتشير التقديرات إلى انهم لن يتعدوا ٨ ملايين نسمة في العام ٢٠٠٠. نحو ٧٥٪ منهم ما يزالون يعيشون حياة البداوة. نحو ٥٠٩٪ منهم مسلمون سنيون (راجع «الاسلام والحركات الاسلامية في الصومال» في «افريقيا»، ج٢، ص١٩٢) والأقلية القليلة حدًا المتبقية (٥٠٠٪) موزعة بين

مسلمين شيعة، وكاثوليك (نحو ٢٠٠٠ شـخص من اصل ايطللي) وإحيائيين (الاحيائية، معتقد افريقي أصلي).

الحكم: جمهوري ديمقراطي، بموجب الدستور الصادر في ٢ كانون الاول ١٩٨٤، وقد حلّ عله (بصفة مؤقتة) دستور ٦ تشرين الاول ١٩٩٠، تقسم البلاد، اداريًا، إلى ١٥ منطقة ووضع إداري خاص بالعاصمة موقاديشو، وإلى ١٧١ قضاء. الجمعية العمومية (البرلمان) من ١٧١ عضوًا منتجبين، و٦ معينين. هذا الوضع الدستوري حرى تعليقه فعليًا مع اندلاع الحرب الاهلية عقب وفاة الرئيس سياد بري.

الاقتصاد: الصومال أحد أفقر البلدان العشرة في

العالم. ٨٢٪ من اليد العاملة في الرعي والزراعة. والمناطق الزراعية لا تغطي سوى ٧٪ من مساحة البلاد، وأهم زراعتين: الذرة الصفراء والذرة البيضاء. أما الثروة الحقيقية فتكمن في تربيبة الماشية: الجمال، الماعز والاغنام التي تصدر إلى العربية السعودية بشكل أساسي وتشكل ٥٨٪ من مجموع الصادرات الصومالية. كان الاعتقاد السائد انه لا وجود للثروات المنجمية في البلاد. لكن بعد تصريح الرئيس سياد بسري (آذار لكن بعد تصريح الرئيس سياد بسري (آذار معدن الأورانيوم في الصومال»، بدأ الحديث عن معدن الأورانيوم في الصومال»، بدأ الحديث عن وجود مناجم لم تستثمر بعد: الحديد، القصدير، المنغنسيز، الجيبس، الاورانيوم والنفسط.

# نبذة تاريخية

في الاصول: يميل المؤرحون إلى الاعتقاد بأن احداد الصوماليين أتوا من شبه الجزيرة العربية بين القرن السابع والقرن التاسع. والرواية التاريخية التي ما يزال يتناقلها الصوماليون تعكس اعتزازهم بانتسابهم إلى القبائل العربية، وبالأعص قبيلة قريش، كما يفخرون بأنهم يشكلون بحتمعًا موحدًا بالدين والتقاليد واللغة، وإن كان هناك لهجات عدة علية. وهذه الميزة غير متوافرة في البلدان الافريقية التي تضم، في معظمها، عدة اتنيات ولغات متنوعة.

عن السفر التاريخي المهم، «تاريخ افريقيا»، 
(الذي وضعته الأونسكو في السنوات الأحيرة، 
وساهم مؤلف هذه الموسوعة في تصحيح ترجمته 
العربية وهي قيد الطبع في بيروت حاليًا-١٩٩٧ و 
وفي عدة أحراء) ننقل بعض الفقرات (في الجزء 
الخاص بد «افريقيا من القرن السادس عشر إلى 
القرن الشامن عشر»، ص٧٩٧-٧٩٧) التي 
تستكمل هذا العنوان الفرعي، «في الاصول»:

ثمة اتفاق عام على ان الموطن الاصلسي للصوماليين كان يقع في شمالي المنطقة التي يعيشون فيها اليوم. وقد انتشروا من هذه المنطقة، ابتداء من القرن الحادي عشر على الأرجع، في اتجاه الجنوب والغرب. ويتحدث الجغرافيون العرب، ابتداء من

القرن الثالث عشر، عن المستوطنات الصومالية في منطقة ميركا، إلى الجنوب من المدينة التي تعرف اليوم باسم موقاديشو. ولما كان الصوماليون رعاة رحّلاً، قد دفعتهم الزيادة السكانية إلى البحث عن مراع حديدة في اتجاه المرتفعات الاثيوبية، ومن المرجح انهم بلغوا الحافة الشرقية لهضبة هرر حوالي سنة ، ، ، ، ، ما أتاح لهم الاتصال بالدول الإسلامية فيها. وتفيد الأسماء وبيانات الانساب التي تركها كاتب الحوليات شهاب الدين، انهم اضطلعوا بدور مهم في مساندة الامام أحمد غران في جهاده.

وحتى اليوم فإن الأثر الحافز والموحد للتأثير العربي-الاسلامي الذي مارسته المدن الواقعة على الساحل الشمالي والشرقي لبلاد الصومال والدول الاسلامية في جنوب شرقي اليوبيا (عدل، دوارو، وغيرهما) كان أكبر على الصوماليين منه على أي شعب آخر من شمال شرقي افريقيا. وأصبح الإسلام عامل توحيد في الحضارة الصومالية مما يتعارض بشدة مع تأثيره على شعوب كوشية أخرى تربطها بالصوماليين وشائح ثقافية، مثبل الأورومو والهدية. وكانت شدة إيمان الصوماليين تعزز باستمرار من حانب الدعاة الذين تدفقوا من الجزيرة العربية. وأصبح هؤلاء هم الأولياء الجزيرة العربية. وأصبح هؤلاء هم الأولياء المسالحين للشعب الصومالي وآباءه المؤسسين، الصماحين المشهير الذي انحدر من طبه كثير من أبناء الصومال.

وقد أعطى التأثير العرببي-الاسلامي للصوماليين إحساسًا بالتفوق الحضاري وعزّز من قدرتهم على تمثّل غيرهم من الجماعات التي تحت إليهم بالقرابة في المنطقة الشاسعة الواقعة بين أوغادين وبحيرة توركانا. وكانت قد تكونت هنا، من قبل بحييء الاسلام، سلسلة كاملة من الجماعات العرقية المختلفة، تنتمي أساسًا إلى اللغة والحضارة الكوشية وتعتمد جميعها على أنشطة تربية الماشية. ويبرهن وجود الرنديلي على اشتراك

الصوماليين في هذه العملية قبل هجراتهم الكبرى نحو الشمال الشرقي والجنسوب الغربسي. ومسن المشكوك فيه ان يكون زنوج، ربما من البانتو، قمد سكنوا هذه المنطقة يومًا ما.

الاستعمار: في القرن السابع عشر والشامن عشر، كان التنافس على أشده على مرافى، الساحل الصومالي بين أثمة عُمان ومسقط وبين البرتغالي الشهير فاسكو دي غاما أعطى وصفًا مستفيضًا لموقاديشو التي كانت مرفأ مهمًا حدًا باستقباله السفن من الهند والصين (وقبل ذلك، أي في القرن السادس عشر، كان هذا المرفأ تحت ادارة أو ملكًا لعائلة من الأشراف المسلمين هي آل مظفر).

يسدا التاريخ الحديث للصومال مسع الاستعمارين الانكليزي والايطالي بين ١٨٨٠ و و ١٨٩٠ وقبل هذا العقد من القرن الماضي، وتحديدًا في ١٨٥٠ كان المستكشف الانكليزي بورتن Burton قد نزل في منطقة بربره. ثم بسط الانكليز نظام حمايتهم عليها. وورث المصريون (في عهد الخديوي اسماعيل) الاتراك، وبسطوا نفوذهم على ما تبقى من الساحل الشمالي للصومال، في حين أقام الفرنسيون في خليج تاجورة (جيبوتي). وعندما أخضع الانكليز مصر (١٨٨٢) نالوا منذ ١٨٨٧) نالوا من جهتهم، وضع الايطانية أو «صومالياند». واحكموا سيطرتهم على مناطق الداخيل بعد وأحكموا سيطرتهم على مناطق الداخيل بعد سلسلة من الحملات العسكرية.

محمل عبد الله حسن: (ابتداءً من هذا العنوان الفرعي وصولاً، بالسياق التأريخي إلى العام ١٩٨١، مرجعه الأساسي: «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بروت، ١٩٨٣، ط١، ج٣، ص٢٧٢-٢٧٨؛ والمسادة،

«الصومال» كان قـد كتبها في المرجع المذكسور مؤلف هذه الموسوعة».

لم تمر سنوات قليلة حتى اصطدم الاستعماران الانكليزي والايطالي بثورة الزعيم الديني محمد عبد الله حسن، المعروف بجرأت النادرة، وقد أطلق الانكليز عليه لقب «المللا المجنون».

ولد محمد عبد الله حسن في ١٨٦٤ في منطقة أوغادين. حج إلى مكة المكرمة وهو بعد شاب يافع، ثم انتسب إلى إحدى الجمعيات الدينية المسماة «الصالحية». بشر بضرورة عودة الاسلام إلى أصالته وصفائه، وحارب القدرية، وحاهد في سبيل توحيد الصوماليين، وفرض علمي أتباعه اعتمار عمامة الدراويش البيضاء، وحرّم عليهم القات والتبغ، وحذا حذو المهدي في السودان باعلانه الحرب المقدسة ضد الانكليز في ١٨٩٩. وكان هذا الاعلان بداية حرب ضروس امتدت عشرين سنة كاملة. وبعد سلسلة من المعارك ضد الانكليز والايطاليين، وأحيانًا ضد الاثيوبيين، انتزع عمد عبد الله حسن حق السيادة على مناطق وادى نوغال ضمن نظام الحماية الايطالية بشرط عدم تجدد العمليات العسكرية. ولكن، ما لبثت الانتفاضة ان نشبت من جديد بزعامته في ١٩٠٨، فأجبر الانكليز على الإنكفاء حتى الساحل. وفي ١٩١٣، أنزلت قواته هزيمة بالقوات الانكليزية التي كان يقودها الكولونيل كورفيلدو الذي قتبل أثناء المعركة.

استمرت مقاومة محمد عبد الله حسن سبع سنوات أحرى، وأحرى مع الاتراك وامبراطور اليوبيا (ليدحي يسوع المعروف عنه انه اعتنق الاسلام وفقد من حراء ذلك عرشه) حلفًا مؤقتًا محلل الحرب العالمية الاولى ليتفرّغ للانكليز والايطالين.

واستطاع ونستون تشرشل، باصداره الامر باستعمال الطيران الحربي، ان ينال من الزعيم

الصومالي الذي تعرضت منطقت المقصف الشديد (١٩٢٠)، ونجا من الموت، إلا ان قواته العسكرية أصيبت بانهيار كامل، فلحاً إلى اثيوبيا حيث وافاه الاحل على أثر مرض (١٩٢١).

بعد ذلك عمل الانكليز والايطاليون على تسوية أوضاعهما الاستعمارية ورسم حدود مناطقهما في الصومال. واستمر الوطنيون في مناهضة الاستعمار، وتعرض الحاجي فرح عمر (راجع «زعماء، رحال دولة وسياسة»)، وهو مثقف وأحد تلامذة غاندي وأتباعه إلى الاعتقال والسحن عدة مرات على يد الانكليز.

وفي ١٩٣٤، وقسع حمادث حمدودي في منطقة وال-وال، سرعان ما تطور إلى مجابهات عسكرية بين الايطاليين والاثيوبيين، ما لبث الايطاليون ان استخدموها، في ١٩٣٦، كمبرر لاحتياح اثيوبيا. فأعلن موسولين، على الأثر، قيام «افريقيا الشرقية الايطالية» والتي تضم أريترياا اليوبيا-الصومال. وتوسعت حمدود مقاطعة الصومال حتى شملت أوغادين ومناطق الهدود Haud.

في الحرب العالمية الثانية وبعدها، مشروع «الصومال الكبير»: في ١٩٤١، وضعت جميع اراضي «افريقيا الشرقية الايطالية» (أريترياليوبيا-الصومال) تحت الإدارة البريطانية على أثر هزيمة ايطاليا في اثيوبيا. وفي ١٩٤١ (بعد الحرب وانتصار الحلفاء)، تشكلت لجنة رباعية (بريطانيا، فرنسا، الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة) للنظر في مصير المستعمرات الايطالية السابقة. وفي السنة نفسها، اقترح وزير الخارجية البريطاني، أرنست بيفن، انشاء «الصومال الكبير» الذي يضم تحت الوصاية البريطاني والساحل الفرنسي وأوغادين والصومال البريطاني والساحل الفرنسي وأوغادين وهود، وكذلك المناطق الحدودية المحاذية لكينيا. إلا ان هذا المشروع حوبه بمعارضة شديدة من أطراف

اللحنة الآخرين ومن اثيوبيا التي كانت تطالب بأوغادين والهود، ولكنه لقي دعم أحد التشكيلات السياسية الاولى في الصومال، وهو «نادي الشبيبة الصومالية» اللذي تأسس في موقاديشو عام الصومالية» عام ١٩٤٧، وفي ١٩٤٨، ضُمت الصومالية» عام ١٩٤٧، وفي ١٩٤٨، ضُمت أوغادين إلى اثيوبيا. وفي ١٩٤٩، قررت هيئة الامم المتحدة وضع الصومال الايطالي سابقًا تحت الوصاية الايطالية لمدة عشر سنوات، يعترف عند انتهائها باستقلال البلاد.

الاسستقلال والوحسدة: حسرت أول انتخابات عامة، في ١٩٥٦، أكدت فوز «جامعة الشبيبة الصومالية» التي شكلت أول حكومة وطنية برئاسة عبد الله عيسي. وما لبثت هذه الحكومة ان اصطدمت بمعارضة تشكيل سياسي آحر مقرّب من مصر هو «جامعة الصومال الأكبر» الذي كان يتزعمه الحاجي محمد حسين. وكنان إلحاق الهود باثيوبيا، عمام ١٩٥٤، قد أثار موجمة مسن الاعتراضات في الصومال البريطاني. وقد تأطرت هذه الاعتراضات في تشكيل حزب سياسى معارض بزعامة مايكل ماريانو دعي «جبهة الاتحاد الوطني». وفي ١٩٥٧، أسست بريطانيـــا بحلسًا تشريعيًا في الصومال البريطاني كانت تعين جميع أعضائه. وتحت تأثير الضغط المتزايد من احـل الوحدة مع الصومال الايطالي، اعسترفت لندن باستقلال الصومال البريطاني قبل ايام قليلة من بين الصوماليين (وهو مثل فريــد في تــاريخ التحــرر من الاستعمار)، واندجحت الجمعيتان التشريعيتان، وانتخب عبد الله عثمان رئيسًا للحمهورية، وعبــد العزيز على شرمايكة رئيسًا للوزراء، وهما من قادة «جامعة الشبيبة الصومالية»، واصبح محمد ابراهيم عقال، رئيس وزراء الصومال البريطاني سابقًا وزعيم «جامعة الصومال الوطنية» وزيـرًا للدفـاع،

وعبد الله عيسى وزيرًا للخارجية. وبذلك بـدأ تاريخ الصومال المستقل.

ديمقراطية بولمانية لعقد واحمد من الزمن (١٩٥٧- ١٩٥٧): منذ الايام الاولى للاستقلال عادت قضية «الاراضى المنسلخة» (أوغادين، هود، المقاطعة الشمالية على حدود كينيا، وما غُرف بعد ذلك بـ جيبوتي...) لتطرح من حديد. ففي ١٩٥٩، جاء محمود حبري، الزعيم القومى للساحل الصومالي الفرنسي (جيبوتي) الـذي كـان قد قال «لا» للاستفتاء الـذي دعـا إليه ديغـول في افريقيا الفرنسية، جاء ليقيم في موقاديشو بعـد ان أقيام مندة في القياهرة. وفي آب ١٩٦٠، زار وفيد يمثل صوماليي المقاطعة الشمالية على حمدود كينيا مدينة نيروبي ليطالب بانضمام إقليمهم إلى الصومال. إلا ان الوفد لم يلق أذنًا صاغية. وفي ١٩٦١، وقع أول حادث حدودي مع اثيوبيا، وذلك بعد قليل من توقيع الصومال لاتفاق عسكري مع الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسورية). وعشية اعلان استقلال كينيا، في ١٩٦٣، توترت علاقات الصومال مع لندن التي رفضت ضم الاراضي التي يطالب بها الصومال. فسارع الصومال إلى قطع علاقاته الدبلوماسية مع بريطانيا. وفي ١٩٦٤، تحدّدت حوادث الحدود مع اثيوبيا، مما زاد في حدة التوتر بين البلديـن. وكـان الصومال البلد الوحيد البذي رفيض مبدأ القبول بالحدود الموروثة عن الاستعمار في المؤتمر التأسيسي لمنظمة الوحدة الافريقية الذي عقد في العاصمة الاثيوبية في ١٩٦٣. وفي الانتخابات التشريعية التي حرت في آذار ١٩٦٤، أجمعت الاحزاب الثلاثة (جامعة الشبيبة الصومالية، الحيزب الوطين الصومالي الذي يتزعمه ابراهيم عقال، وحنزب الاتحاد الديمقراطي الصومالي) على النضال من أجل تحقيق «الصومال الكبير». وقد صادف موعد الانتخابات المذكورة اتفاق وقف النار بمين أديس

أبابا وموقاديشو بتوسط من السودان. وبعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة عبد الرزاق حاجي حسين، أمين عام «جامعة الشبيبة الصومالية»، جسرت سلسلة من التسويات والمساومات، وصاحب ذلك تدهور في الوضع البرلماني عامة، مما دفع برئيس الحكومة الجديد لأن يضمّن برناجحه «النضال ضد الفساد»، وقيام إدارة فعّالة.

على صعيد السياسة الخارجية، الستزمت الحكومة الجديدة متابعة سياسة عدم الانحياز التي ترجمت عمليًا بتعاون وثيق مع الاتحـاد السـوفياتي حاصة على الصعيد العسكري، إذ بــدأت موسكو تسلُّح الجيش الصومالي، بالاضافة إلى إنشــاء بعـض المشاريع الاقتصادية كبناء مرفأ بربره الجديد، وبعض المصانع في موقاديشو وسواها من المدن. إلا ان الحكومة استطاعت ان تحافظ، إلى حد، على التوازن بين الشرق والغرب. فتلقت مساعدة اميركية لتحسين مرفأ كيزيمامو وتجهيزات لقوات الشرطة وتدريبها مسن قبل الولايات المتحدة وجمهورية المانيا الفدرالية وايطاليــا. ويعــود تقــارب الصومال مع الاتحاد السوفياتي، إلى حد كبــير، إلى دعم الولايات المتحدة العسكري لاثيوبيا. أما في ما يتعلق بالعلاقات مع فرنسا، فقد عملت موقاديشو على مسايرة باريس حوفًا من ان تندفع الحكومة الفرنسية نحو تأييد المطالب الاثيوبيـة في حيبوتـي، تحرير جيبوتي ضد الاستعمار الفرنسي. وكان على موقاديشو ايضًا ان تأخذ بعين الاعتبار موقع فرنسا الأساسي في السوق الاوروبية المشتركة المتي وقُّع الصومال معها اتفاقية تبادل باعتباره مستعمرة ايطالية سابقًا، على نحو المستعمرات الفرنسية والبلجيكية السابقة، وبموجب اتفاقية ياونده.

اقترع المحلس النيابي ضد حكومة حسين في الم ١٩٦٧، وعين أحد قادة جامعة الشبيبة الصومالية، عمد ابراهيم عقال، على رأس الحكومة. اتسم عهده بتوقيع اتفاق مع كينيا نتيجة وساطة زامبيا،

وباعادة العلاقات الدبلوماسية مع لندن، وبتقــارب مع الغرب توّحه بزيارته إلى واشــنطن مباشــرة بعــد حرب حزيران ١٩٦٧.

وفي الانتخابات التشريعية لعسام ١٩٦٩، خرج حزب جامعة الشبيبة الصومالية منتصرًا ولكن بدرجة اقل من السابق. كما اشترك في هذه الانتخابات ٢٧ تنظيمًا سياسيًّا نال بمجموعه ٥١ مقعدًّا. وتحالفت كل هذه التنظيمات (باستثناء تنظيم واحد) مع الحزب الحاكم (جامعة الشبيبة الصومالية)، وكفل ابراهيم عقال بقاءه على رأس الحكمة.

### نظام جنرالات اليسار، محمد سياد بسري:

في تشرين الأول ١٩٦٩ (أي بعد بضعة أشهر من هذه الانتخابات) اغتال أحد رجال الشرطة رئيس الجمهورية الدكتور عبد الرشيد علي شرمايكة (الذي كان قد انتخب في ١٩٦٧). وبعد خمسة ايام، قام انقلاب عسكري وانتقلت السلطة إلى الجيش الذي بادر إلى حلّ جميع الاحزاب، وأصبح قائده، الجنرال محمد سياد بري رئيسًا لمجلس قيادة الشورة، والجنرال محمد عينشه، رئيس هيئة الاركان، نائبًا له.

ما لبث النظام الجديد ان انتهج سياسة يسارية على الصعيدين الداخلي والخارجي. فأمّم معظم الشركات والمصالح الاحبية، واقام علاقات حيدة مع الدول الاشتراكية، وفي مقدمها الاتحاد السوفياتي، وقطعت الولايات المتحدة مساعداتها للصومال، كما شهد عام ١٩٧١-١٩٧١ انفراحًا واسعًا في علاقات الصومال بالدول الجاورة. وبقيت العلاقات وثيقة بين الصومال وايطاليا على الرغم من الانتقادات الحادة التي وجهتها الصحافة الايطالية لسياسة التأميمات الجارية في الصومال وفهبت الحكومة الصومالية إلى حد إقرار تعليم اللغة الايطالية (التي توقف تعليمها في وقت سابق) عقب زيارة قام بها للصومال وزير الخارجية

الايطالي ألدو مورو. والميزة الكبرى التي طبعت السياسة الخارجية الصومالية في تلك الأثناء توقيع دول وسط شرقي افريقيا، في موقاديشو في ١٩٧١، «بيان موقاديشو» الذي دعا إلى مواصلة الكفاح المسلح في افريقيا الجنوبية، ومعارضتها الشديدة لكل سياسة هادفة لاجراء حوار مع نظام حنوب افريقيا العنصري.

وفي السياسة الداخلية، واحمه النظام، في سنواته الاولى، عدة محاولات لضربه. ففي ١٩٧٠، اعتقل علي كورشل، قائد الشرطة السابق، واتهم بالتآمر لمصلحة ابراهيم عقال. وفي ١٩٧١، اعتقل نائب الرئيس، عينشه، بتهمة تدبير انقلاب عسكري، فحوكم ونفذ به حكم الاعدام في ١٩٧٢. وفي ١٩٧٣، اطلقت الحكومة سبيل ١٨ من القادة السابقين، بينهم الرئيس السابق عثمان، ورئيس الوزراء السابق حسين.

على صعيد السياسة الإنمائية، باشر محمد سياد بري، منذ استلامه السلطة، تنفيذ برنامج اصلاحي وإنمائي، ومثل بذلك تجربة اشتراكية لم تعكّن الصومال، وهو من أفقر بلدان العالم، من أن يستغني عن المساعدات الخارجية حتى قيل «إن الصومال مقبرة المساعدات الاجنبية». وكان من ابرز معوقات التخطيط الاقتصادي والإنماء التوزيع السكاني بحيث ان هناك نحو ٥٧٪ من محموع السكان لا يزالون يعيشون خارج الدورات النقدية المسروبية المشتركة).

وبالرغم من هذه المعوقات الكبرى حققت السلطات نجاحات مهمة في شستى القطاعات الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص في القطاعا الزراعي، واستطاعت ان تقضي على العجز في الموازنة العامة ابتداء من ١٩٧١، كما انها نجحت في التخفيف من حدة كارثة الجفاف التي أصابت البلاد بين ١٩٧٣ و ١٩٧٥ باتخاذها إحراءات حولت عشرات آلاف البدو إلى مزارعين وفلاحين.

الحرف اللاتيني وعمو الأمية: على الصعيد الثقافي اتخذت الحكومة، في ١٩٧٢، قرارًا يقضي باستعمال الحرف اللاتيني في كتابة اللغة الصومالية. وكان هناك، قبل هذا التاريخ محاولات عدة لاستعمال الحرف العربي. كما أحرى عثمان كناديد محاولة أحرى باختراعه حرفًا خاصًا سمي «صومالي» الذي تبناه حزب «حامعة الشبيبة الصومالية» منذ ما قبل الاستقلال، ولكنه فشل. وبعد اختيار الحرف اللاتيني مباشرة قامت الحكومة بحملة مكثفة لمحو الامية (٩٠٪ من السكان كانوا أميين) لم تعرف قارة افريقيا مثيلًا لها. فأقفلت مجميع المدارس والمعاهد للعام الدراسي ١٩٧٤ من السكان عرض معرف اللاد وطولها لتعليم السكان القراءة والطلاب في عرض البلاد وطولها لتعليم السكان القراءة والكتابة.

و لم يكن النظام يتردد في إعلان إخلاصه للاشتراكية العلمية كما تفهمها موسكو، ولكنه في الوقت نفسه، كان يستوحي التحربتين الصينية والكوبية، وكان للمثقفين اليساريين الايطاليين تاثير خاص على الضباط الصوماليين الشباب الذين كانوا يتهافتون على الصحيفة الايطالية الاشتراكية الماركسية «أفني» Avanti.

حقوق المرأة ورجال الدين: لم تمر هذه القفزات دون مصاعب واجهها نظام الجنرال سياد بري. فعلى أثر خطاب ألقاه بري في كانون الثاني ١٩٧٥ وأعلن فيه ضرورة إعادة النظر في التشريع الصومالي بحيث تتكرس حقوق المرأة، قام بعض رحال الدين (العلماء) المحافظين بحملة مركزة في الجوامع تستهدف النظام والاصلاح المعلن. فتحركت السلطات وحابهت العلماء بعنف فتحركت السلطات وحابهت العلماء بعنف وقسوة، فالقت القبض عليهم، ونفذت بهم حكم الاعدام.

وفي اواسط ١٩٧٦، احتاز نظام محمد سياد بري مرحلة جديدة على طريق الماركسية- اللينينية بتبنيه لنظام الحزب الواحد، «الحرزب

الاشتراكي الثوري الصومالي» الذي حلت قيادته، وعلى رأسها رئيس الدولة محمد سياد بري، محل المجلس الاعلى لقيادة الشورة. وكبان الصومال قد تقدم، منذ ١٩٧٤، بطلب الانضمام إلى جامعة الدول العربية. فوافقت الجامعة و دحل عضوًا فيها في السنة نفسها.

أوغادين وحربها: يطلق إسم أوغادين على المنطقة الواقعة في الجنوب الشرقي لإثيوبيا (مساحة أوغادين نحو ٢٠٠ ألف كلم م.) وتشكل حاليًا الإقليم الخامس في جمهورية اثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ويشتق إسمها من عشيرة أوغادين، أكبر العشائر الصومالية وأكثرها غلبة، وسكانها صوماليون، قدر عددهم في الثمانينات بين نصف مليون ومليون نسمة. لم تستغل الموارد الطبيعيــة في أوغادين حتى الآن، ويشاع ان هناك عددًا من الاكتشافات النفطية يعود تاريخها إلى الثلاثينات حين باشرت شركة سينكلير الاميركية أعمال التنقيب، كذلك باشرت عدة شركات أحرى أعمال الاستكشاف في مناطق شتى من أوغادين، لكن لم يتاكد الكشف عن أي احتياطات ذات بال. ومع ذلك عُثر على حقل غاز كبير يستغل الآن. وتتناقل الشفاه أنباء العثور على أحجار كريمة ومعادن أخرى، ولكن ليس بكميات كبيرة تبرر استغلالها.

كانت اثيوبيا قد استولت على أوغادين في عهد توسعها الامبراطوري في أواخر القرن الماضي في أعقاب فتح الامبراطور مينيليك مدينة هرر (١٨٨٧). وكان آنذاك يسعى إلى استباق التوسع الاوروبي الاستعماري في المنطقة. ولم يكن الهدف من التوسع الاثيوبي في أوغادين هو الاستيطان فيها، كما كان الحال في منطقة هرر، وإنما السطو على القطعان التي كان الصوماليون يربونها في هذه الاراضى الرعوية.

وكانت هذه الغارات الاثيوبية، حنبًا إلى

جنب مع الزحف البطيء لحركة الاستعمار البريطاني من ناحية والايطالي من ناحية أحرى، هي التي رسمت الحدود في أوغادين. فالحاميات الاثيوبية لم تتمركز في المنطقة إلا حين تهددتها القوات الايطالية في الثلاثينات، قبل ان تجتاح هذه القوات الاراضي الاثيوبية بين ١٩٣٥ و١٩٣٦. وبعد هزيمة الايطاليين (١٩٤١) فرضت بريطانيا سيطرتها على المنطقة بكاملها، وقوبلت بالتحاهل مطالب الصوماليين بتوحيد كل الاراضي مطالب الصوماليين بتوحيد كل الاراضي الصومالية. وفي ١٩٤٨، ضمست معظم مناطق أوغادين إلى اثيوبيا، وسلم ما تبقى في ١٩٥٤. فولد هذا الامر نزاعًا صوماليًا –اثيوبيًا حول أوغادين (راجع «اثيوبيا»، ج١،ص١٠٠٠).

أحدت منظمة الوحدة الافريقية تسوية هذا النزاع على عاتقها في مؤتمر القمة (أديس أبابا، ايار ١٩٧٣)، إلا ان هذا المؤتمر لم يتوصل إلى حل نهائي. وبعد استقلال جيبوتني شهدت منطقة القسرن الافريقي (الصومال، اثيوبيا، أريزيا، حيبوتي) صراعًا عسكريًا وسياسيًا عنيفًا تركز حول منطقة أوغادين، وقد بلغ فروته طوال حول منطقة أوغادين، وقد بلغ فروته طوال ١٩٧٧. وفي ١٩٨٨، توصل البلدان إلى اتفاقية تنص على تخفيف الوجود العسكري على الحدود دون ان تتناول جوهر النزاع.

مع سقوط امبراطور اثيوبيا أحد أركان النظام الصومالي يفكرون في ان الفرصة اصبحت سانحة امام مطالب الصومال الاقليمية واستعادة بعض اراضيها السليبة. فعمد محمد سياد بري إلى تقوية علاقات الصومال بموسكو، وعقد معها معاهدة صداقة في تموز ١٩٧٤، ومنح البحرية السوفياتية قاعدة في بربرة أثارت حفيظة الولايات المتحدة.

وبدأ الصومال حملة المطالبة بد الاراضي المنسلخة» مع باريس عندما طلب من فرنسا منح حيوتي استقلالاً كاملاً، وعرفت العلاقات بين

البلدين، الصومال وفرنسا، فسترات من التوتسر الشديد. ففي آذار ١٩٧٥، المختطفت عناصر من «حبهة تحرير الساحل الصومالي» (حيبوتي) سفير فرنسا، حان غوري في العاصمة الصومالية. وأذعنت باريس لمطالب الخاطفين وأطلقت بعض قادة الجبهة الذين كانوا معتقلين في حيبوتي مقابل اطلاق سفيرها.

ونتيحة لتعاقب بعض الحوادث الامنية الموجهة ضد المصالح الفرنسية والرعايا الفرنسيين (منها في حيبوتي نفسها)، اضطرت باريس إلى قلب تحالفاتها في حيبوتي فتخلت عن حليفها الاول رئيس الوزراء على عارف العفاري، أسم منحت حيبوتي استقلالها في تموز ١٩٧٧، فانتخبت هذه اول رئيس لها هو حسن غوليد الذي يتمي إلى قبيلة العيسى.

لكن الصومال، كانت أهدافه الرئيسية مركزة على أوغادين الذي كان قد حرى ضمه إلى اثيوبيا. فبدأت «جبهة تحرير الصومال الغربي»، يدعمها الجيش الصومالي، تقوم بعمليات عسمكرية ضد الوجود الاثيوبي، وتسيطر تدريجيًا على اراضي الاقليم مستفيدة من انهماك الجيش الاثيوبي في معاركه على جبهة أريتزيا، ومـن خلافـات قادتـه. وفي آذار ١٩٧٧، دعــا الرئيــس الكوبــي فيـــدل كاسترو، الذي كان يقوم بجولة في افريقيا إلى مؤتمر سري يضم، بالاضافة إليه، سياد بري ورتيس الدولة الاثيوبي الجديد منغيستو هايلي مريام. وعقد الاجتماع في عدن، واقترح كاسترو على الرئيسين الخصمين حل خلافاتهما باقامة اتحاد رقد تنضم اليمن الجنوبية إليه لاحقًا). فرفض الرئيسان هـذا الحل. وفي ايسار ١٩٧٧، قسام منغيسستو بزيسارة لموسكو. وبعد هذه الزيارة، أخذ الاتحاد السوفياتي يبدّل من مواقفه وتحالفاته في المنطقة مفضلا اثيوبيــا بكثافتها السكانية وأهميتها الاستزاتيجية على الصومال. كما بدأت تصل إلى اثيوبيا إمدادات عسكرية سوفياتية كبيرة وفرق من الجيش الكوبي.

وفي غضون ذلك، كانت جبهة تحرير الصومال الغربي («الصومال الغربي» بالنسبة إلى الصومال، و «أوغادين» بالنسبة إلى الصومالي يتابعان تقدمهما في أوغادين، في حين طرد محمد سياد بري الخبراء السوفيات العاملين في الصومال وقطع علاقاته الدبلوماسية مع كوبا. وفي بداية الصوماليون في التقهقر من أوغادين وسط نداءاتهم للعواصم الغربية والعربية المحافظة. ووجهت الولايات المتحدة انذارًا للاتحاد السوفياتي بأن اجتياح الصومال يعني تدهورًا خطيرًا في الوضع الدولي. إلا ان موسكو وأديس أبابا كانتا تؤكدان الى ليس بنيتهما تخطي اقليم أوغادين وعبور الحدود إلى الصومال.

### المعارضة، صمود نظام سياد بري وتوجهه

الجديد: بعد شهر من تراجع القوات الصومالية عن أوغادين، حاولت بحموعة من الضباط الصوماليين القيام بانقلاب عسكري، لكنهم فشلوا وألقي القبض عليهم، وأعدم بعضهم. وقام رئيس الدولة بزيارات متعددة إلى العواصم الغربية، وإلى بكين، في عاولة لتعويض المساعدات السوفياتية له. إلا انه لم يتلقّ مساعدة عسكرية إلا من المملكة العربية السعودية. وكان على الحكم في الصومال ان يواجه وضعًا اقتصاديًا واجتماعيًا متأزمًا نتيجة لحربه الخاسرة في أوغادين، ورغم نجاحه في كثير عمن الجوانب. واستمر في الوقت نفسه يدعم جبهة تحرير الصومال الغربي في عملياتها العسكرية داخل أوغادين. كما استمر (لسنوات تالية) في التمسك أوغادين. كما استمر (لسنوات تالية) في التمسك وانتهاج سياسة تحالف مع الولايات المتحدة في الخارج.

ففي كانون الثاني ١٩٧٩، أعاد المؤتمسر الاستثنائي لــــ«الحــــزب الاشــــــــــزاكي الثــــوري الصومالى» الحاكم تأكيده للخيـــار الاشـــــــــراكي، في

حين أشار الجنرال سياد بري إلى رغبته في إعادة العلاقات طبيعية مع الاتحاد السوفياتي. ووافق المؤتمر على مشروع دستور يتمسك بنظام الحزب الواحد، ولكنه ينص على انتخاب رئيسس الجمهورية وجمعية تشريعية قبل نهاية السنة الذكورة.

إلا ان هذا الاتجاه الجديد للنظام لم يوهن من عزيمة المعارضة الصومالية العاملة من أديس أبابا. فأنشأت، في شباط ١٩٧٩، «جبهة الانقاذ الصومالي» الدي اندبحست في «جبهة العمل الديمقراطي» المكونة من انصار المحاولة الانقلابية التي حرت في نيسان ١٩٧٨.

عودة إلى التوتر وبدء الانزلاق نحو الثورة شم الحوب الأهلية: في صيف ١٩٨٠ عادت الحشود العسكرية على الحدود الصومالية-الاثيوبية والاتهامات المتبادلة حول الهجمات عبر تلك الحدود. وقد جاء هذا التوتر في إطار بحموعة من العوامل والمتغيرات أبرزها بالنسبة إلى الصومال:

- تفاقم الازمة الاقتصادية تحت ضغط لحوء أعداد كبيرة من سكان أوغادين عبر الحدود إلى الصومال.

- موافقة الصومال على منع تسهيلات للاميركين، إذ إن الصومال كان أحد البلدان التي عملت الادارة الاميركية على تأمين تسهيلات فيها لقواتها، وذلك في إطار الجهد الذي بذلته لتعزين وجودها العسكري في منطقة المحيط الهندي وبحر العرب وجنوب غربي آسيا ولتعزيز قدراتها على التدخل في تلك المنطقة في أعقاب الثورة الاسلامية في ايران والتدخل السوفياتي في أفغانستان؛ لكن الاميركيين، وبعد أن أصبحوا في موقع قوي بعد ان تمكنوا من تأمين تسهيلات لقواتهم في كينيا وعمان، خففوا من مساعداتهم للصومال، وتجاوزوا طلبها بعقد حلف دفاعي ودعم مطالبتها باقليم أوغادين.

- استمرار الاتحاد السوفياتي في إلقاء ثقلمه

إلى حانب النظام الاثيوبي، فضلاً عن مصلحته في تفاقم المصاعب أمام النظام الصومالي قبسل ان يتمكن الامركيون من تثبيت وحودهم في الصومال.

في مقابلة صحافية حرت في آذار ١٩٨١ مرّ الرئيس محمد سياد بري ان بلاده طلبت الانضمام إلى «محلس تعاون الدول الخليجية»، إلا ان الردّ حاء سلبيًا. واعترف بان الولايات المتحدة طلبت منحها تسهيلات في الصومال، وانه تم توقيع «اتفاقية تخدم مصالح الطرفين» إلا انه أنكر صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود احتمال كبير في ان تكون موقاديشو أحد مراكز تنسيق عمليات قوات التدخل السريع الاميركية في الشرق الاوسط.

وعلى رأس المعارضة الصومالية تساتي «حبهة الانقاد الصومالية» التي زار أمينها العام العقيد عبد الله يوسف احمد، بيروت في آحسر آذار ١٩٨١ حيث صرّح بقوله إن الجبهة دخلت مرحلة تفحير الثورة المسلحة ضد نظام سياد بسري في الصومال، وان مجموعات كبيرة من الجيش الصومالي ومعها اسلحتها الخفيفة تدفقت إلى معسكرات جبهة الانقاذ. وكانت الجبهة قد أعلنت، في بيانات سابقة، مسؤولياتها عن عمليات عسكرية قامت بها داحل الصومال.

وقد استفاد المعارضون من الاستهاء في صفوف سكان المنطقة الشمالية (منذ الاستقلال، والسلطات والوظائف الكبرى والمصالح الاقتصادية بيد الجنوبيين) وركّزوا نشاطاتهم السياسية والعسكرية فيها. وفي آذار ١٩٨٣، عقدت هذه المعارضة (الجبهة الديمقراطية للانقاذ) مؤتمرها الاول، وانتخبت لجنة مركزية من ٢٤ عضوًا، ولجنة تنفيذية من ٩ أعضاء برئاسة العقيد عبد الله يوسف أحمد.

على صعيد علاقات النظام الخارجية، وقد كان معزولاً إلى حــد كبير، طغى حــلال ١٩٨٤ الاعتـدال والاستعداد لحــل ســلمـى لمشـــاكله مــع اثيوبيا، علمًا ان قوات اثيوبية كانت لا تزال داخل الاراضي الصومالية. ومع مصر، حرت زيارات متبادلة، وحاولت مصر التوسط بين البلدين المجاورين، الصومال واثيوبيا، في «القرن الافريقي الاستراتيجي».

سقوط سياد بيري: في ٢٣ كانون الاول ١٩٨٦، أعيد انتخاب محمد سياد بري رئيسًا للدولة (وكان المرشح الوحيــد) بأغلبيـة ٩٩،٩٣٪ من الاصوات (نتائج رسمية). وبعـد أقـل مـن شـهر واحد، بدأت سلسلة من الحسوادث الأمنية في العاصمة وغيرها من المدن باختطاف ١٠ أطباء فرنسيين من الجمعية الانسانية العالمية «أطباء دون حدود» (أفرج عنهم بعد أقل من اسبوعين)، كما بدأ الآلاف من الصوماليين يــنزحزن باتجـاه اثيوبيــا وحيبوتي (معدل ألف نازح يوميًّا، حاصة في شــهر آب ۱۹۸۸). وفي ۱۹۸۹–۱۹۹۰ ازدادت حدة الاضطرابات (وتمردت وحدات من الجيش) في العاصمة ذهبت بالآلاف من الضحايا. وحاول بري معالجة الوضع (بعد فوات الأوان) برفع شمعار الديمقراطية، فسمح بتعدد الاحزاب (٢٤ كانون الاول ١٩٩٠)، وعين رئيسًا حديدًا للحكومة. لكن بعد نحو شهر واحد، أي في ٢٧ كانون الثاني ١٩٩١، استولى المتمردون على قصـره، ولجـأ هــو إلى بورومبا (في جنوبي البلاد)؛ وأصبح على مهدي محمد رئيسًا للدولة. وسقطت بربره وكيسماو في يد المتمردين، ودائمًا في إطار حوادث دموية ذهبت بأرواح الآلاف من الصومــاليين. وفي ايار (١٩٩١)، أعلنت «جمهورية أرض الصومال» (صوماليلند) في الشمال، وفي تشرين الثاني (۱۹۹۱)، أطيح بالرئيس على مهدي محمد، وتصعدت عمليات الحرب الأهلية التي طالت مختلف أرجساء البلاد، وزادت من مآسيها مجاعة ضربت نحو ۱٬۵ مليون صومالي، وبدأت فرنسا بارسال معونات غذائية، أعقبتها الولايات المتحدة

بعملية اطلقت عليها تسمية «إعادة الأمـل». وبين ١٤ و٢٩ ايلول ١٩٨٢، وصلت أول دفعة مـن قوات الامم المتحدة (القبعات الزرقاء).

1997-991: التدخيسل السيدولي وعملية الامم المتحدة لحفظ السلام: (راجع القرن الافريقيي في «افريقيسا»، ج٢، ص١٨٨-١٨٩، وص٩٤١-١٩٨٠).

بين نزول القوات الدولية في ٢٩ كانون الاول ٢٩ وانسحاب آخر دفعة منها من مطار موقاديشو في ٣ آذار ١٩٩٥، ٥٦ شهرًا قضتها هذه القوات على الارض الصومالية، حندت على مداها قوات من ٣٣ دولة من مختلف القارات وتكلفت في مجملها أكثر من بليوني دولار، وحسرت ما يزيد على ١٣٠ حنديًا دوليًا في أكبر عملية تدخل عسكري من حانب الامم المتحدة منذ نشأتها.

بدأت عملية الامم المتحدة في أحواء تفاؤل دولي بنجاح القوات الدولية في احلال السلام في الصومال، وانتهت بصورة درامية، إذ نفضت يدها منه وانسحبت من دون ان تتمكن من تحقيق مصالحة بين الزعماء المتحاربين، وعلى رأسهم فسارح عيديد وعلي مهدي. وأعاد الكتاب والمحللون، في حينه، أسباب هذا الفشل إلى السياسة الاميركية:

فقد بدأ التدخل العسكري الدولي في الصومال بقرار من الرئيس الاميركي جورج بوش أعلنه قبل شهور قليلة من تركه السلطة، شم التدخل العسكري الاميركي، تحت مظلة الامم المتحدة، متخذًا إسمًا براقًا هو «إعادة الأمل» في الصومال مهدت له وسائل الاعلام العالمية بما عرضته من مآس بلغت حد موت ألف مواطن صومالي يوميًا.

بعد بوش، بدا واضحًا ان إدارة الرتيس الجديد، كلينتون، لم تعد متحمسة لوجود قواتها

وجه الحرب الاهلية الصومالية.

في الصومال. فاستجابت بسرعة لانتقادات الكونغرس الاميركي في اعقاب مقتل ١٧ من الجنود الاميركيين في الصومال أثناء المواجهة مع قوات الجنرال عيديد (تشرين الاول ٩٩٣)، وانسحبت القوات الاميركية من عملية

«يونوصوم-٢» (وهو إسم عملية قوات الاسم المتحدة في الصومال) في آذار ١٩٩٤.

وخلال هذه الفترة (١٩٩٢-١٩٩٤)، أدّت الهيمنة الاميركية على عملية التدخل هذه إلى حدوث العديد من الانشقاقات بين اجنحة القوات الدولية، وبخاصة من حانب القبوات الايطالية والفرنسية اللتين كان وجودهما، ثم انسحابهما، محرد رد فعل للتدخل العسكري الاميركي لحماية مصالحهما في القرن الافريقي، واللتين داومتا على انتقاد إنسياق العملية الدولية وراء الادارة الاميركية، إضافة إلى الصراع على قيادة هذه العملية بين البيت الابيض من حانب، واجهزة الامم المتحدة من حانب آخر. فانعكس كل ذلك على تخبط القوات الدولية في أداء دورها، وفقدت صدقيتها وحيادها في نظر الصومالين، وكذلك صدقيتها وحيادها في نظر الصومالين، وكذلك

وبرغم انسحاب القوات الاميركية أولاً، ثم الغربية، ثم العربية بعدهما (باستثناء مصر) من المشاركة في عملية «يونوصوم-٢» استمرت هذه العملية في تنسيق قائم بين قيادة الامم المتحدة وقوات دول العالم الثالث (الأفريقية والآسيوية) المشاركة فيها، وذلك حتى قرار بحلس الأمن رقم ع ٩٥ تاريخ ٤ تشرين الثاني ٤٩٩ القاضي بانهاء العملية في موعد اقصاه ٢٦ آذار ٩٩١. وقد تضمن هذا القرار رسالة سياسية لقادة وزعماء الفصائل المتحاربة في الصومال بأن المنظمة الدولية قد نفذ صبرها «من الألاعيب السياسية، لا سيما بعد أن أنهت عملية الامم المتحدة مهمتها في إنهاء الجاعة في الصومال».

وعقب إتمام الانستحاب (آذار ١٩٩٥)، أعلنت منظمات الاغاثة الدولية (٨ منظمات تابعة للامم المتحدة، و٢٣ منظمة انسانية أجرى) رفضها استئناف أعمالها في الصومال «بستبب تدهور الاوضاع الامنية». وكانت القوات الدولية نجحت، في الحانب الانساني والغوثي، في تأمين



صومالي يمزق باسنانه العلم الاميركي خلال تظاهرة في موقاديشو (ايلول ٩٩٣).

وصول المساعدات الدولية في كل أنحاء الصومال، وانهاء المجاعة (فتكت بنحو ٣٥٠ الفًا حلال ١٩٩١ ١٩٩٠)، وتوفير الأجواء لعودة المزارعين إلى ممارسة نشاطهم، واستثناف بعض الاعمال التجارية وفتح بعض المطارات والموانىء.

أما الحرب الأهلية، فقد رست، بعيد انسحاب القوات الدولية، على انهاك لقوات الدولية، على انهاك لقوات الزعيمين المتقات في صفوف كل منهما بعدما اتضح ان كلا منهما تحركه مطامعه الشخصية ورغبته في الانفراد بحكم الصومال من دون برنامج سياسي واضح. وجاء انسحاب القوات الدولية ليفرّغ القوى المتحالفة بزعامة عيديد من الهدف ليفرّغ القوى المتحالفة بزعامة عيديد من الهدف الذي كان عيديد يجمع به مشاعر الصومالين المناهضة للاميركيين وللتدخل الاجنبي. فأدّى هذا الإنسحاب إلى اختفاء صورته كبطل قومي الاميركية في ١٩٩٣). واصبحت جميع الفصائل الاميركية في ١٩٩٣). واصبحت جميع الفصائل المتحاربة غير قادرة على تصفية خصومها عسكريًا المتحاربة غير قادرة على تصفية خصومها عسكريًا أو سياسيًا، خاصة وان القبائل كانت آخذة في

تنمية سلطاتها على حساب الفصائل-الميليشيات المتقاتلة، وتحقق نوعًا من المصالحة القبلية بانضمام قبائل وفروع لها في مناطق نفوذ كل منها. واقترنت هذه السلطات القبائلية بتشكيل ادارات مناطقية في شكل لجان قبلية يساندها محلس شعبي. فالمصالحات بدأت تتم (بعد انسحاب القوات الدولية، ربيع-صيف ١٩٩٥) على نطاق اقليمى وليس على نطاق قومسي من دون السعى إلى الانفصال، وتلتزم كلها بوحدة الصومال. ويعني هذا الوضع ان موقاديشو لم تعد هي المركز الوحيد للحياة السياسية في الصومال. بل إن مراكز اخـرى اقليمية أخذت في النمو والتطور، سياسيًا واقتصاديًا، لتشكل نواة لادارات اقليمية وقوى سياسية جديدة. حاصة وإن مناطق الشمال كانت تشتكي دائمًا، ومنذ الاستقلال، بحصر السلطات والوظائف والمصالح بالعاصمة وبأبناء الجنوب (راجع باب «زوال الدولة، مناقشة»).

في حزيران ١٩٩٥، أطساح «المؤتمر الصومالي الموحد» الجنرال محمد فارح عيديد من رئاسة المؤتمر الذي ينتمي إلى «التحالف الوطني الصومالي»، وهذا التحالف كان يتزعمه عيديد نفسه. وانتخب المؤتمر عثمان حسن الملقب بدهاتو» خلفًا له. وكان معظم المجتمعين المنتخبين من قبيلة هبرحدر، وهي قبيلة عيديد. واتهم «عاتو» (وكان ممولاً لآلة حرب عيديد في السابق) عيديد بـ «إعاقة الجهود الدولية لانقاذ الصوماليين».

في ١٩٩٦: في أول سنة ١٩٩٦، حسدٌ الأمين العام للامم المتحدة بطرس غالي، في تقريره عن الصومال، شرط تحقيق مصالحة وطنية بين الزعماء المتنازعين لمواصلة المساعدات الدولية إلى هذا البلد. واعتبر ان الوضع في الصومال يسوده «ركود موهن» وإحباط بسبب عدم تمكن زعماء الفصائل من الاتفاق في ما بينهم وعدم تشكيل حكومة وحدة وطنية للبلاد.



يستعطونه قطعة الحلوى التي يحملها، وهو جندي ايطالي من قوات الامم المتحدة.



جنو د من المارينز الاميركيين يمرّون بـ«قاطع طريق» صومالي كانوا قد القوا القبض عليه.

شهد كانون الثاني قتالاً ضاريًا بين ميليشيات الجنرال عيديد، الذي نصب نفسه رئيسًا للصومال، وبنين قوات خصمه، مموله السابق، عثمان علي حسن «عاتو» الذي تحالف مع منافس عيديد في شمالي موقاديشو رئيس «التحالف لانقال الصومال» علي مهدي محمد. وكان هذا القتال (في كانون الثاني) حلقة في سلسلة من المعارك بين هذه القوى طوال السنة، وأدت إلى قتل وحرح مثات من الطرفين إلى حانب عدد كبير من المدنين.

في حزيسران، وستع الجسنرال عيديسد «حكومته» التي صارت تضم ٩٣ وزيرًا في الشطر الجنوبي من موقاديشو، وحاول السيطرة على السطر الشمالي من المدينة. فقاد، في آب، ميليشياته، وأصيب بجروح بليغة خلال إحسدى المعارك مع خصومه، ما أدّى إلى وفاته. ونصبت «حكومته» (غيير معترف بها) نجله حسين «رئيسًا» للصومال خلفًا لوالده. وكان حسين عيديد (مولود ١٩٦١) حدم في مشاة البحرية الاميركية (المارينز) وشارك مع القوات الدولية التي دخلت الصومال في ١٩٩٣، وتولى مهمة الاتصال دخلت القوات الاميركية وبين والده.

لم يغير رحيل الجنرال عيديد من الاوضاع المتردية، بل زادها سوءًا، وتواصلت المعارك بين عيديد وحصوم والده، ولم تنتج مؤتمرات عدة للمصالحة عقدت في نيروبي وأديس أبابا في تحقيق أي تقدم نحو المصالحة.

وانتهست سنة ١٩٩٦ على متابعة احتماعات قادة الفصائل الصومالية، يمن فيهم حسين عيديد وعلي مهدي وعثمان عاتو، في منطقة قرب أديس أبابا في محاولة حديدة لإنهاء خلافاتهم، في حين كانت الميليشيات التابعة لهم لا تزال تتقاتل في موقاديشو.

١٩٩٧: في اول شباط، أنهت الفصائل

الصومالية (٢٦ فصيلاً) اجتماعات دامت مسدة شهرين ونصف الشهر في أديس أبابا أسفرت عن اتفاق زعماء الفصائل، باستثناء فصيل حسين عيديد والاتحاد الاسلامي وجمهورية ارض الصومال (ابراهيم عقال) الذين تغيبوا عن المفاوضات، على تشكيل بحلس وطنى للانقاذ تنبئق عنه هيئة رئاسة جماعية تعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية وإجراء انتخابات حرة. وهذه الاجتماعات هيي التي أطلق عليها إسم «مؤتمر سودري» (بلدة اثيوبية قرب أديس أبابا). وبرر حسين عيديد عدم مشاركته في هذا المؤتمر، حلال زيارته القاهرة (اواسط نيسان ١٩٩٧)، حيث التقسى د.عصمت عبد الجيد أمين عام الجامعة العربية، بأنه (أي عيديد) يرفض حل المشاكل الصومالية والتعاطي معها خارج الاراضي الصومالية، وأكَّد استعداده الاشتراك في مؤتمر بوصاصو (على الساحل الشمالي للصومال) الذي دعت إليه الفصائل الصومالية يوم ١٠ حزيران ١٩٩٧. وكان مؤتمر سودري شكل نقطة بداية لمحاولات تصالحية حادة على عكس جميع اللقاءات السابقة سواء داخل الصومال أو خارجها. وجاءت اللقاءات اللاحقة بين عيديد وعلى مهدي (في صنعاء والقاهرة) تكملة أخرى لمؤتمر سودري.

أما مؤتمر بوصاصو، فقد حرى تأجيله من اللحنة التنفيذية لمجلس الانقاذ لاسباب «منها عدم الحصول على المبالغ التي تعهدت بعض الدول العربية تأمينها لتغطية نفقات المؤتمر واتاحة الفرصة لمصالحة بعض الأطراف الستي لم تشارك في سودري».

في اواحر تموز، زار المبعوث الخاص للامم المتحدة، عصمت كتاني، أديس أبابا ونيروبي حيث التقى قادة الفصائل الصومالية. واعتبرت زيارته ناجحة، وتزامنت مع رسائل بعثت بها الولايات المتحدة إلى قادة الفصائل وإلى رئيس الوزراء الاثيوبي اشادت فيها بمؤتمر سودري.

واعتبر أمين عام الامم المتحدة كدوني أنسان، في تقريره (۱۸ ايلول) ان التطورات «تشير الآمال في ان الاطراف الصومالية ربما تكون وصلت في نهاية المطاف إلى مرحلة تحري فيها مشاورات حادة مسن احل السلام».

تسارع خطوات المصالحة بدفع أميركي: في أواحر ايلول ١٩٩٧، تناقلت وسائل الاعلام ان الادارة الاميركية في صدد تبين «مواقف حازمة» ضد من يعيق مؤتمر مصالحة للفصائل الصومالية، وأبلغت قيادة هذه الفصائل ان «لواشـنطن مصـالح حيوية في استقرار الصومال متعلقة بالموقع الاستراتيحي الذي يربط البحر الأحمر بالحيط الهندي على سواحل يزيد طولها عن ٣ آلاف كلم، إضافة إلى وجود ثروة معدنية مثل الاورانيوم بكميات وافرة وكذلك اكتشاف شركات اميركية في مقدمها «شيفرون» وجمود كميات مسن البترول». يضاف إلى ذلك إمكان تشكيل قوة عسكرية صومالية تعمل ضمن قوات حفظ السلام الافريقية التي تدربها القوات الاميركية في كل من السنغال ومالي وأوغندا واثيوبيا وملاوي، وإمكان تفعيل دور مصر بتنسيق مع الولايات المتحدة في تحقيق مصالحة بين على مهدي وحسين عيديد للاعداد لمصالحة شاملة قد يشترك فيها ابراهيم عقال رئيس جمهورية أرض الصومال.

«اعدان القاهرة»: شهد كانون الاول ١٩٩٧ محادثات بين مختلف الفصائل الصومالية في القاهرة رعاها وزير الخارجية المصري عمرو موسى، وأسفرت عن توقيع «اعلان القاهرة» (٢٢ كانون الاول ١٩٩٧)، فحاء مضمونه غير مختلف كثيرًا عن الاتفاقات السابقة إذ نصّ على تبني نظام فدرالي وتشكيل حكومة انتقالية وطنية موحدة وعقد مؤتمر شامل للوفاق الوطني في بيداوه يُنتخب عبره مجلس رئاسي. فهو عبارة عن تقاسم قبلي

للسلطة، يمنح كلاً من القبائل الرئيسية حكمًا ذاتيًا في مناطقها في إطار نظام فدرالي وبحلس رئاسي مركزي يضم ١٣ ممثلاً لهذه القبائل.

أشاد بحلس الأمن الدولي بهذا الاعلان، ورحبّت به منظمة الوحدة الافريقية، وكذلك الاتحاد الاوروبي الذي أعرب عن «ارتياحه لكون هذا الاتفاق أكد رغبة ممثلي الفصائل في الحفاظ على الصومال دولة مستقلة». وحدها اثيوبيا رفضته متذرعة بأنه لا يضم كل الفصائل والقبائل الصومالية فضلاً عن غياب ممثل عن «جمهورية أرض الصومال» في الشمال. فعملت الدبلوماسية المصرية على احتواء هذا الرفض، وصرّح وزير الحارجية المصري عمرو موسى أن هذا الاعلان الخارجية المصري عمرو موسى أن هذا الاعلان الحري واطرافًا عدى م تشارك في سودري (أي جماعة حسين عيديد) وتُحرى اتصالات مع اثيوبيا لتوضيح ما قد يكون غامضًا لها».

والجدير ذكره ان هذا الاتفاق (إعلان القاهرة، ٢٢ كانون الاول ١٩٩٧) جاء بعد عشرات الاتفاقات السابقة، بدءًا من اتفاق موقاديشو، في ١٩٩٧، عندما وقف الجنرال محمد فارح عيديد وعانق غريمه علي مهدي محمد برعاية مبعوث الرئيس الاميركي إلى الصومال روبسرت أوكلي؛ وبعد أشهر، مزّق الجنرال اتفاقه مع علي مهدي محمد وهاجمه، مرورًا باتفاقات ومبادرات كل من اليمن واثيوبيا وأريزيا ومصر وايطاليا والسعودية وكينيا وحيبوتي، وصولاً إلى «اعلان القاهرة» الحالي حيث وقف حسين عيديد (نحل الجنرال محمد فارح عيديد) وعانق غريم والده علي مهدي عمد في القاهرة وتحت انظار وزير الخارجية المصري عمرو موسي.

يبقى ان من بين المشاكل الاساسية في «اعلان القاهرة» غياب ممثلين عن «جمهورية ارض الصومال». فرغم ان الاتفاق-الاعملان دعـــا إلى التفاوض مع المسؤولين في هــذه «الجمهورية»، إلا

ان رئيسها، عمد ابراهيم عقال، شدّد على رفضه الدحول في أي حكومة موحدة للصومال، وطالب بالاعتراف بدولته المستقلة. وإلى جانب هذا الموقف كان انسحب من اجتماعات القاهرة اثنان من الزعماء القبليين هما العقيد عبد الله يوسف والجنرال أدن عبد الله نور.

التعليقات على «إعلان القاهرة» أجمعت على أهمية ان تتوقف موجات العنف والقتل المستمرة منذ سبع سنوات في الصومال، حيث كفّ الناس تمامًا عن العيش حياة طبيعية، إضافة إلى ما نزل بهم من كوارث طبيعية. فمع بداية الحرب (١٩٩١) عرفت البلاد أسوأ موجة حفاف وتصحر عرفتها المنطقة، وبعد ست سنوات (تشرين الاول-تشرين الشاني ١٩٩٧) اسوأ فيضانات مرت على الصومال منذ مطلع الخمسينات.

ومن الجدير التذكير به، أخيرًا، انه لا توجد (حتى الآن، آخر ١٩٩٧) حكومة مركزية معترف بها دوليًا في الصومال منذ الاطاحة بسياد بري في ١٩٩١. فانقسمت الصومال منذ ذلك الحين إلى مناطق تحكمها الفصائل على أساس قبلي.

مؤتمر بيداوه: كان «إعلان القاهرة» حدد موعد انعقاد هذا المؤتمر في مدينة بيداوه الصومالية في ١٥ شباط ١٩٩٨ لتشكيل أول حكومـــة

مركزية في البلاد منذ انهيار نظام سياد بري في ١٩٩١. لكن قبل ثلاثة ايام من موعد المؤتمر أعلن علي مهدي محمد ان مؤتمر بيداوه ألغي «لأسباب لوجيستية»، أي بسبب حال الطرق والجسور الي تضررت بالفيضانات علال الأشهر الأحيرة، ولأن «المال الكافي غير متوفر لهذا المؤتمر»؛ في حين نقلت وسائل الاعلام عن ناطق باسم الفصائل الدمم من أديس أبابا قوله «إن فشل هذا الاجتماع يعود إلى رفض زعيم الحرب حسين محمد عيديد احترام الاتفاقات المعقودة في القاهرة، من بينها المتزام عيديد سحب قواته من مدينة بيداوه في منتصف ليل ه شباط».

من جهة أخرى، استمر رئيس «جمهورية ارض الصومال» محمد ابراهيم عقال في إعلان رفضه المشاركة في هذا المؤتمر. وأعلن في ٩ شباط ١٩٩٧، إبان زيارته لباريس أن «الجمهوريسة» المعلنة من حانب واحد مستعدة للاكتفاء موقتًا بدحكم ذاتي معترف به» على غرار الحكم الذاتي الذي يتمتع به الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة. والتقى عقال، في باريس، موظفين كبارًا في وزارة الخارجية الفرنسية وشمحصيات سياسية فرنسية، منها وزير الداحلية السابق شمارل باسكوا. وقبل باريس، زار عقال ايطاليا واحتمع فيها مع وزير الدولة للشؤون الخارجية رينو سيري. وكان عقال زار ايضًا اثيوبيا حيث التقى سفراء وكان عقال زار ايضًا اثيوبيا حيث التقى سفراء الولايمات المتحدة وايطاليا ومصر واريتريا.

# زوال الدولة (مناقشة)

كتب د. فردريك معتوق، كاتب واستاذ حامعي لبناني في مؤلفه «حذور الحرب الأهلية، لبنان حقير الحرب السومال البوسنة» (دار الطليعة، بيروت، ١٩٩٤، ط١، ص١١٨- ١٣٣) بحثًا بعنوان «الصوملة: زوال الدولة»، قسمه إلى ثلاثة عناوين فرعية: من اللولة إلى العشيرة؛ حذور اهتزاء اللولة وبناء السلطة على حساب اللولة. وفي ما يلي مقتطفات منها:

من الدولة إلى العشيرة: تتميز أبرز خصائص الصوملة (الحرب الأهلية في الصومال بالمقارنة مع حروب أهلية في بلدان أخرى، أبرزها لبنان، قبرص، البوسنة) بالتدمير المنهجي الذي اصاب الدولة بعد فرار محمد سياد بري في ٢٧ ايار ١٩٩١، إثر دخول مقاتلي حركة مؤتمر الصومال الموحد إليها واستيلاهها على السلطة.

فبعد هذا التاريخ توقفت نهائيًا الخدمات العامة في البلاد وغادر الدبلوماسيون العاصمة واحتلت السفارات وغادر الموظفون المؤسسات الرسمية جميعها... ولم تهتم الفصائل المتحاربة بتقديم بديل عن الدولة السابقة.

ففي حين عنت اللبندة (الحرب الأهلية في لبنان) استقواء الميلشيات الطائفية على الدولة من دون تغييب جوهري لهذه الأخيرة حيث بقي المجتمع المدني حيًّا يرزق ولو على اساس تحركات محجمة، فإن الصوملة أعفت كيل معالم الدولة. لم يدافع احد عن الدولة في الصومال وعن حقيها في الوجود، في حين ان حق الدولة في لبنان كان مصونًا والمطالبة بعودة الشرعية اصبحت تطلق شعبيًّا وعلنًا اعتبارًا من ١٩٨٥ بعد نشوب حروب الميلشيات في ما ينها وضمن المنطقة الواحدة.

ومقارنةً ايضًا مـع البلقنـة والقبرصـة، فإنهمـا عنتـا ترسيمًا حديدًا للحدود بغية إنشاء دولة ذاتية، خاصة، ومـن لون إثني وثقافي واحد.

فاللبنة والقبرصة والبلقنة تختلف عن الصوملة في كون أسس بحتمعاتها لللنية متلورة نسبيا، وفي ان نسيحها الاجتماعي والسياسي يجعل من أفق الصراع صراعًا على اللولة ومن احل السيطرة عليها وعلى احهزتها أو صراعًا من احل انشاء بديل مفترض لها على قسم من لوض الوطن السابق، في حين ان الصوملة عنى القوة والعودة إلى رحم العشيرة الأم.

ومفهوم الخدمة العامة غاب كليًا عن اعسال المتصارعين على السلطة في الصومال وأضحى أفق الحرب الأهلية يقف برمته عند حلود العمل العسكري الميليشياوي والانتاج الايديولوجي العشائري حيث ان القسوى التي تسيطر على العاصمة موقاديشو وعلى إذاعتها تنتمي كلها إلى عشيرة واحدة هي عشيرة الموية، اختلف في ما بعد فخذان منها على الغنيمة فاقتسماها وشطراها إلى شلطرين: وفخذ عقبال الذي ينتمي إليه على مهدي عمد الذي نصبه أعيان قبيلته المناهضة لسياد بري رئيسًا مؤقتًا، فشارت ثبائرة عمد فارح عيديد المين تبعقب الرئيس الأسبق سياد بري في حنوبي البلاد والذي كان يتعقب الرئيس الأسبق سياد بري في حنوبي البلاد والذي كان يعتبر ان رئاسة الصومال من حقه دون سواه.

«وبنهاية عام ١٩٩٢، صار الصومال عمليًا بحزًا إلى خمسة أجزاء منفصلة عن بعضها البعض كلية. فالشمال يخضع للحركة القومية التي اعلنت انفصاله، والمحافظات الشرقية والوسطى تحت سيطرة جبهة الخلاص الديمقراطي والعاصمة وما حولها تحت السيطرة المتنازع عليهما لحركمة المؤتمر. أما باقى المناطق الجنوبيــة والجنوبيــة الغربيــة فتتــوزع بين الحركة الوطنية ومركزها كيسماو، والحركة الديمقراطية ومقرها بيداوه. وهذا بالإضافة إلى قدوات سياد بسري ومركزها بارديرا. وليس لهذه التكتلات السياسية والعسكرية سلطة فعلية ادارية، أو مؤسسات تدير بها شؤونها. كما انها لا تمتلك رؤية سياسية أوبرامج للاصلاح السياسي. وهمي في أساسها تعبيرات عن قبائل كبرى. ومع ذلك فلا تخلو كل فصيلة من انشقاق طولي يعكس مصالح وتوازنـات مختلفـة لفـروع القبيلــة. ويعــبّر الصراع في ما بينها عن صراع على السلطات والامتيازات، دون الاكتراث بالمصالح القومية للصومال ومستقبله» (عـن بحوى أمين الغوال، محلة السياسة اللولية، القاهرة، العدد ۱۱۲، نیسان ۱۹۹۳، ص ۲۱۰).

جلور إهواء اللولة، وبناء السلطة على حساب اللولة: بدأ الصراع السياسي في الصومال منذ أول سنة للاستقلال (تموز ١٩٦٠). فقد عمل حزب وحدة الشباب الصومائي، الجنوبي المنشأ والهوية، على دفع أحد أبرز أعضائه إلى رئاسة الحكومة. ثم تم اختيار موقاديشو في الجنوب كعاصمة للبلاد واستأثر الجنوب بـ٧٧٪ من بحموع مقاعد البرلمان. وأسندت أهم الموزارات إلى حنوبيسين، وكذلك القيادة العليا للحيش والشرطة.

### طرفا الحرب الرئيسيان

#### مجموعة الاثني عشر: على مهدي محمد

- ١- المؤتمر الصومالي الموحد، هو الفصيل الذي انشق رئيسه الجنرال محمد فارح عيديد وتولى زعامته علي مهدي محمد ويترأسه حاليًا محمد قديري أفرح بعد ان تولى مهدي رئاسة المحموعة المتحالفة، ويضم قبيلة الأبغال وهي فرع من قبيلة الهوية.
- ٢- الجبهة الديمقراطية لاتقاذ الصومال، فصيل لتبيلة الدارود من القبائل الرئيسية، وتشكل فرع القبيلة بميرتن أساس هذا الفصيل الـذي يقوده الجنرال محمد أبشر موسى والعقيد عبد الله يوسف وهما من الشخصيات الصومالية القوية.
- ٣- الجبهة الوطنية الصومالية، وتمثل قبيلة مريحان التي يشمي إليها الرئيس السابق محمد سياد بري، وكانت الجبهة تشكل حماية لـ لرئيس
   سياد بري حتى بعد نهاية حكمه ويقودها الجنرال عمر حاحى.
- ٤- الحركة الوطنية الصومالية وتمثل قبيلة الأوغادين أحد فروع الدارود. يقودها الجنرال آدم غبيو والجنرال محمد سعيد حرسي الشهير بالجنرال مورغان وزير دفاع محمد سياد بري وأقوى رحالات حكومته.
- ه- الاتحاد الوطني الصومالي الديمقراطي، يقوده على اسماعيل عيدي قير وهو من الشخصيات الصومالية المقبولة وله سند عشائري قوي
   تمثله قبيلة للكاسى أحد فروع قبيلة الدارود.
- ٦- الحركة الديقمراطية الصومالية تمثل ثبيلة رحنوين ولهذه الحركة مواقف تبدو مستقلة عن مجموعتي على مهدي وعيديد ولكنها رسميًا تصنف ضمن مجموعة الأثنى عشر ويرأسها عيدي موسى مايو.
- الحزب الصومالي المتحد من شمال الصومال، لكنه ضد الانفصال المعلن وبمثل قبيلة دولباهنتي وهي فرع لقبيلة الدارود وهـو حـزب
  تاريخي قديم يرأسه حاليًا محمد عيدي حاشي ويضم عددًا من قادة المجموعة الاثني عشر أمثال عوض عشرة وعبد الله طاهر حالد.
- ٨- التحالف الديمقراطي الصومالي، يمثل قبيلة غدابورسي التي تتبع لقبيلة الدر المعروفة، يرأسه محمد حشـرة ويوحـد فـروع مـن القبيلـة
   ضـمن مجموعة عيديد.
  - ٩- الجبهة الصومالية المتحدة، تمثل قبيلة عيسى ومعظم اهلها في حيبوتي. يرأسها حاليًا عبد الرحمن دعاله.
- ١٠ الاتحاد الصومالي الوطني، يمثل مجموعة سكان مدينة موقاديشو، وأعضاؤه ليسوا من أصول صومالية إنما هم تجمعات ايرانية وهندية وعليجية عاشت في موقاديشو منذ قرون، دحلوا العمل السياسي والعسكري اضطرارًا ويقوده الدكتور محمد راحس.
- ١١- منظمة ميوكي الافريقية الصومالية، تمثل قبائل البانتو الافريقية التي هاحرت إلى الصومـال منـذ مـثـات السـنين ويعمـل أفرادهـا في الزراعة واضطروا لتطوين تنظيم باسمهم يرى الصوماليون ان فيه حطرًا كبيرًا كونه قام علىأسـاس عرقـي، لكن لـه غالبيـة سـاحقة وسط السكان الصوماليين، يراسه حاليًا الشيخ برو عهديو، ويعتبر موليد محمود من أبرز قياداته وهو رياضي مشهور.
- ١٢ الحركة الوطنية لجنوب الصومال، فرع لقبيلة الدر، كانت من الدعائم الرئيسية لمحموعة عيديد قبل ان ينشق رئيس الحركة العميـد
  عيدي وينضم إلى مجموعة على مهدي.

### مجموعة التحالف الوطني الصومالي: محمد فارح عيديد

- ١- المؤتمر الصومالي الموحد، هو الفصيل الخاص بالجدرال محمد فارح عيديد بعد انشقاقه. يمثل قبيلة هبرحدر، أحد فروع الهوية.
- ٢- الحركة الوطنية الصومالية برئاسة الكولونيل أحمد عمر حيس الرجل الثاني في التحالف الوطني بعد عيديد، وتمشل الحركة بحموعة قبائل الاوتمادين احد فروع الدارود.
- ٣- الحركة الوطنية لجنوب الصومال، تمثل تبيلة المدر المعروفة، ذات ثقل سكاني، يرأسها عبد العزيز شيخ يوسف المدي خلف شقيقه
   عبد الكريم الذي سقط برصاص قوات الامم المتحدة في ١٢ تموز ١٩٩٣.
- ٤- الحركة الديمقراطية الصومالية، تمثل قبائل الدقل والميرفل، وهي قبائل حارج بمموعة القبائل الرئيسية الثلاث: الهوية والدارود والدر،
   يقودها حاليًا محمد تور عليو.
- ٤- اتحاد الجداور الصومالية، تجمع حديد ظهر في الفترة الاعبيرة ولا يتبع لمجموعـــيّ علي مهــدي وعيديــد ويضم مجموعــة مـن المثقفــين الصوماليين الذين يمثلون كل القبائل ويرون انهم البديل الوحيد لحال الفوضى والخراب، يرأسه أحمد محمد موسى ومعظم قياداته من الصومالين العاملين في الخارج ولا يحظى بأي اعتراف من الفصيلين الرئيسين.

(المرجع: «الوسط»، العدد ١٠٠، تاريخ ٢٧ كانون الاول ١٩٩٣، ص٣٠).

هكذا اتى الاستقلال بأولى بذور الفتنة التي زرعها الايطاليون والبريطانيون في الصومال قبل مغادرتهم البلاد؛ كما حصل في قبرص ولبنان وأنغولا وموزمييق والسان سلفادور وغواتيمالا وهنمدوراس وكمبوديما وفي جميم البلدان الصغيرة التي أخلاها الاستعمار على مضض في الخمسينات والستينات من هذا القرن، فإن الأهلين خضعموا للعبة المدسوسة في حياتهم السياسية وعملوا على تعميقها بدل العمل على استتصالها. فغسرق لبنان في اللعبة الطائفية التي رعاها الانتداب الفرنسي في كل من لبدان وسورية، وغـرق القبارصـة في اللعبـة الاتنيـة الــتى زرعهــا الاســتعمار البريطاني قبل منح حزيرة أفروديت استقلالها، وغرق الصومال في لعبة الصراع بين الجنوب والشمال التي هي لعبة خطرة جدًا لصراع بين عشائر الجنوب وعشمائر شمالي البلاد لم يكن يدرك مدى خطورته في ذلك الحمين إلا أخصائيو الأنتروبولوجيا في المخابرات البريطانية والفرنسية والايطالية بالنسبة إلى البلدان المذكورة.

ففي الصومال، كما في لبنان وقسرس، عمل أصحاب الامتيازات على تعميق الهوة بينهم وبين اخوانهم في البلاد على أساس زيغ في الرؤية العامة.

وبدل أن يعمل الطرف الحاكم في الصومال على ردم الهوة بين الجنوب والشمال انكب على تعميقها بإسناد غالبية الوظائف وامتيازات التجارة، عبر مرفساً ومطار موقاديشو، إلى منتفعين من فئة واحدة تنتمي بمعظمها إلى عشائر الجنوب وافخاذها وبذلك أفسدت اللعبة السياسية في البلاد.

كان في الامكان، لو توافر الوعي الشعبي الكافي بين الصوماليين واللبنانيين والقبارصة وسواهم من الشعوب الصغيرة التي ابتليت بالحروب الاهلية، ان لا يتم الخضوع، جماعيًا، للهدية المسمومة، ولكن قلّة الوعي السياسي على صعيد عامة الناس كما على صعيد زعمائهم السياسيين، وطمع الاستفادة من الفرصة المتاحة، سمحت لجيل واحد، في حيمع هذه البلدان، ومسن فعة واحدة، بالاستفادة والانتفاع، وأدّت بالجيل اللاحق، بكامل فئاته، إلى الهلاك وحسارة الاوطان.

لذلك فالبلدان الصغيرة، إبان خروجها من تحت إبط الانتداب، بقيت صغيرة في معظمها ولم تعمل على استئصال الامراض المزروعة في حسمها بل تركتها تنمو واستمتعت بها وتكلم حكامها الفصحاء عن «خصوصيات علية» وعن «فرص متاحة» إلى أن حرفت الحروب الأهلية معظم هذه البلدان الصغيرة، في القارات كافة، ما عدا

نيكاراغوا، حتى الآن.

مارس أهل الجنوب الصومالي، المنضوون تحت لواء الحكم، الامتياز علنًا، مطلع الستينات تحت مظلة عبسه الرشيد علي شرمايكة، ومارسوها خفية وتسترًا مع سياد بري منذ مطلع السبعينات حتى مطلع التسعينات.

كادت الحرب الاهلية ان تنشب في الصومال في ام الشرين الاول ١٩٦٩ إشر اغتيال شرمايكة وإسان ١٥ تشرين الاول ١٩٦٩ إشر اغتيال شرمايكة وإسان وسلميًا وضع حدًا للامر وتمخض عن إنشاء «المحلس وسلميًا وضع حدًا للامر وتمخض عن إنشاء «المحلس الأعلى للثورة» بقيادة محمد سياد بري أعاد من الشباك ما تم إخراحه من الباب. واستأثر الجنوبي سياد ببري بالسلطة أكثر من ذي قبل وعين أبناء عشيرته وعشيرة أخواله في المراكز الحسّاسة وتم تطهير الادارة رويدًا رويدًا من العناصر الشمالية. فباسم الثورة وباسم الاشتراكية عمل حكم سياد بري على تعميق الخلاف في نفوس ابناء البلد الواحد، وإزدادت المسافات بين طرفي المجتمع في الصومال، فأصبح الشمالي يشعر أكثر وأكثر بالغين اللاحق به وازداد غرور الما الموائدة الصومالية في شمالي البلاد قيام «جمهورية الحركة الوطنية الصومالية في شمالي البلاد قيام «جمهورية أرض الصومال» Soumaliland في ايار ١٩٩١.

كانت ردة الفعل الشعبية الاولى في الصومال بابتعاد الناس عن السياسة لعلمهم بزيف اللعبة وبتمويه الحقائق (كما حصل منذ سنوات في بلدان اوروبا الاشتراكية)، ثم انقلب هذا الموقف إلى حقد مبطن وشعور بالغين كبير في اوساط الشمالين، فانفصل هؤلاء معنويًا عن دولتهم وعادوا إلى وعيهم العشائري كبديل دافىء لخيبة آماهم السياسية (كما عاد أبناء البلدان الاشتراكية في اوروبا الشرقية سابقًا إلى الانتماء الديني أو إلى أحضان الانتماء التيني.

فالامور، ظاهريًا، كانت ممسوكة، ولكن هروب النفوس من اللولة التي لم تكن تمثل بالعدل مصالح الجميع تعمق في الصومال مع أول محاولة انقلاب، عام ١٩٧٨، إثر هزيمة حرب أوغادين مع أثيوبيا، والتي قادها ضباط ينتمون إلى عشيرة بحيرتين. ثم ازداد الحقد الشعبي عندما وقع سياد بري على اتفاق سلم مع أديس أبابا مما سمح له باستفراد كل المجموعات الصومالية الشمالية المناهضة له والتي كانت قد لجأت إلى اثيوبيا، والانتقام الوحشي والأعمى من الرحال والنساء والاطفال دونما روادع احلاقية أو انسانية، بعد نيسان ١٩٨٨. فالعصبية التي كانت تحررك افكار

واعمال سياد بري كانت افكار وعيه العشائري. ومناهضة عصبية أهل الحكم تصاعدت على أساس حرمان عشائر الهوية والاسحاق والجيرتين من السلطة لصالح تحالف عشيرة الدارود الكبرى السذي كسان يضم أفخاذًا كالماريجان ودولباهنتي والأوغادين.

والمشكلة الكبرى ان الصومال دخل، بعد طرد سياد بري من الحكم، في بحر الصراعات الفخذية بدل الصراعات الغشائرية. وهذا الصراع أشر إلى استحالة توحيد البلاد ما لم يتدخل طرف خارجي يعيد إليها الحدية.

# جهورية أرض الصومال

(اســـتكمالاً لمـــا ورد في «أرض الصومــــال، جمهورية»، ج١، ص١٩٨-٢٠٤).

تعريف: يتالف سكان شمالي الصومال، حيث تقوم جمهورية ارض الصومال، من قبيلة اسحاق وهي أكبر القبائل في المنطقة وأكثرها نفوذًا. وإلى حانبها، هناك قبائل غلابورسي ودولبهاني ووارسانغيلي وعيسى. وباستئناء قبيلة اسحاق، لا تؤيد القبائل الأحرى استقلال «ارض الصومال» عن بقيمة الصومال. ولم تنل هذه الجمهورية، حتى اليوم (ربيع ١٩٩٨)، اعتراف أي من الدول في العالم. و «أرض الصومال» منطقة شبه صحراوية وغير قادرة على توفير الغذاء لسكانها بسبب قلة الموارد الزراعية وانتشار مزارع صغيرة تعتمد على الامطار. ويعتممه السكان في الأساس على الماشية، وقد أذيع في ١٩٩٥ انها

مهد الحركة الوطنية: كانت المناطق الشمالية في الصومال مهد «الحركة الوطنية الصوماليسة». احتفلت باستقلالها عن بريطانيا في ٢٦ حزيران ١٩٦٠. وبعد أقل من اسبوع واحد اتحدت مع المناطق الصومالية الحنوبية السق

صدرت ما قيمته حوالي ١٠٠ مليون دولار من المواشي إلى

دول الخليج، كما ان هناك تحارة ناححة بينهما وبسين



«يثهورية» أرض الصومال، و «دويلة» شمال شرقي الصومال، في المناطق الشمالية من العبومال.

نالت استقلالها عن ايطاليا في أول تموز (١٩٦٠). لكن سرعان ما بدأت هذه الوحدة تغير استياء الشماليين بعدما أعطى أول رئيس للدولة الموحدة، عبد الله عثمان (من الجنوب)، منصب رئيس الوزراء والحقائب الوزارية الرئيسية إلى الجنوبيين. وفي ١٩٦٣، نفد ضباط شماليون عاولة انقلابية فاشلة.

عرفت مدينة هرغيسا (عاصمة الشسمال، «جمهورية ارض الصومال») الصحيفة الوطنية الاولى «الصومال» التي أصدوها محمود حسامع أوردوح في

١٩٤٨، وكانت تعبر عن واقع الحركة الوطنية وحملت لواء الدعوة إلى الاستقلال والوحدة، وتبنت البرنامج الوطني له المجلمة الوطنية الصومالية» التي تأسست في ١٩٤٦، ثم تحولت في ١٩٥٠ إلى «الرابطة الوطنية الصومالية» بعد زيارة الوفد الأزهري المصري لمنطقة القرن الافريقي في زيارة ال

وفي ١٩ تشرين الاول ١٩٥٨، صدرت صحيفة «قرن افريقيا» ناطقة باسم حرزب الرابطة الوطنية الصومالية، وهي امتداد لصحيفة «الصومال»، وطبعت الأعداد السر١ الاولى منها في عدن، ثم اشترى الحزب مطبعة في ١٩٥٩ وكانت اول مطبعة تدخل البلاد. ولعبت «قرن افريقيا» دورًا مهمًا في كشف المؤامرات الاستعمارية ضد وحدة الشعب، وتبتت اللفاع عن قضايا الاستقلال والوحدة وحاربت القبلية واهتمت بمتابعة قضايا التحرر الوطنى في افريقيا.

وفي ١٩٥٨، شهدت مدينة هرغيسا صدور أول صحيفة تحمل شعارات اشتراكية هي صحيفة «الصراحة» التي عرفت بأنها صحيفة الطبقات الفقيرة، وكان يرأس تحريرها عبد العزيز الشيخ اسماعيل وعمد عجة علي، وتحولت في ١٩٥٩ إلى ناطقة باسم حزب الاتحاد الصومالي. وتوالت إصدارات الصحف، في الشمال والحنوب (وخاصة في العاصمة موقاديشو) بعدد الاستقلال والوحدة.

الانفصال: تزايدت نقمة الشماليين بعدما أطاح سياد بري الحكومة المدنية واعتقل المثقفين من قبيلة اسحاق وفرض حظرًا خاصًا على قطاع الاعمال في الشمال. وسلّح سياد بري القبائل الأخرى واللاجشين من أوغادين لمحاربة قبيلة اسحاق. و لم تنجح قبيلة اسحاق في اطاحة سياد بري إلى ان بدأ «المؤتمر الصومالي الموحد» اللذي يخضع لهيمنة قبيلة الهوية تمرده في المناطق الوسطى من البلاد اللذي انتهى باسقاط النظام.

وكان عمد ابراهيسم عقال أول رئيس وزراء دراس الصومال» قبل التوحيد. وفي ١٩٦٧، اصبح رئيس وزراء «الجمهورية الصومالية» إثر انتخابات ديمقراطية. لكن الجنرال عمد سياد بري أطاح حكومته في شارمايكة في منطقة لاسانود، واعتقل عقال ووزارؤه لمدة ست سنوات في سحن لاباتان حيراو. وبعد الافراج عنه، أصبح عقال سفير الصومال لدى الهند ورئيسس غرفة

التجارة. وكان عقال يحظى بتقدير على المستوى الشعبي كرجل دولة صومالي. إلا ان مكانته ضعفت عقب تورطه في مواقف ضد وحدة الصومال بالاضافة إلى دوره في النزاع القبلي.

أما منافسه عبد الرحمن أحمد على (تور) فقد كنان حاكمًا اقليميًا سبابقًا، وسغيرًا لفيرة طويلة. انضم إلى الحركة الوطنية الصومالية، واصبح رئيسها في ١٩٩٠، ثم رئيسًا لجمهورية اوض الصومال الانفصالية. شبارك في اجتماعات قادة التنظيمات السياسية التي عقدت في جنوبي موقاديشو للتهيئة لمؤتمر السلام الذي رعاه التحالف الوطني الصومالي بزعامة الجنرال محمد فارح عيديد. وكان عبد الرحمن أحمد سبحب خطته القائمة على سياسة التقسيم وتعهد بتأييد وحدة الصومال إثر احتماع مع الجنرال عيديد في أديس أبابا في العام ١٩٩٤.

في اوائل ١٩٩٤ (كانون الثاني) أعلن رئيس «جمهورية ارض الصومال» عمد ابراهيم عقال (وهو الرئيس الثاني بعد عبد الرحمن أحمد علي الملقب بدرتور») ان المؤسسات السياسية الحديدة لـ«الحمهورية» اكتملت أحيرًا على الشكل التالى:

- عمد ابراهيم عقال رئيسًا للجمهورية ورئيسًا للحكومة التي تضم ٢١ وزيرًا وسبعة نواب وزراء.

- أخمد عبدي حابسندي رئيسًا للمجلس التشريعي (البرلمان) الذي يضم ٧٥ عضوًا.

- الشيخ ابراهيم مطر رئيسًا لمحلس الشيوخ الـذي يضم ٧٥ عضوًا.

ولم تعترف أي حهة دولية بهذه الجمهورية.

في آب ٩٩٤، طرد عقال رئيس بعثة «عملية الامم المتحدة الثانية في الصومال (يونوصوم-٢) واعضاء البعثة، بعدما اتهمهم بالتدخل في الشوون الداخلية لاالجمهورية». وفي آخر الشهر نفسه زار عقال القاهرة واحتمع مع أمين عام الجامعة العربية الدكتور عصمت عبد الجيد الذي نُقل عنه انه رفض طلب عقال اعتزاف الجامعة برالجمهورية».

وفي تشرين الثاني ١٩٩٤، أعلن عن معارك دارت ين أنصار عقال وانصار الرئيس السابق تور في العاصمة هرغيسا. والسبب الرئيسي عودة تور عن قرار الانفصال لمسلحة وحمدة الصومال وتشبث عقال به. وتجمددت المعارك في كسانون الاول (١٩٩٤)، وفي نيسان ١٩٩٥ حيث أدّت المعارك إلى انسحاب المنظمات الانسانية ما أسفر عن نقص في المواد الغذائية والمياه والادوية، واضطر

آلاف الاشخاص إلى النزوح هربًا من المعــارك. والرحــلان، عقال وتور، ينتميان إلى قبيلة اسحاق التي تشــكل الأكثريـة بين سكان شمال غربي الصومال.

وتواصلت المعارك بينهما في ١٩٩٦ وفي مناطق عدة من البلاد. وشكل عقال حكومة جديدة. ومر على «الجمهورية» ست سنوات من دون ان تعترف بها أي من الدول.

في تشرين الشاني ١٩٩٧، أعلن عن تقرير تلقته القاهرة حول وفد من حكومة «جمهورية ارض الصومال» زار اسرائيل قبل نحو ثلاثة اسابيع برئاسة وزير خارجية «الجمهورية» محمود صالح نور، وان هذه الزيارة حاءت تويجًا لاتصالات بدأت منذ قبل عام بين عقال وحكومة اسرائيل وبترتيب من اعضاء في الكونغرس الاميركي اصحاب العلاقة مع بعض الشركات المتعددة الجنسية لديها مصالح في شمالي الصومال.

وحول موقف «الجمهورية» من الاتفاق الأخير بين الفصائل الصومالية، راجع العنوان الفرعي «اعلان القاهرة» في آخر النبذة التاريخية.

دويلة شمال شرقي الصومال: (راجع «شمال شرقي الصومال، دويلة»، ج١، ص٤٠٤).

هـذه الدويلــة، الــي أعلنــت في شــباط ١٩٩٣، وترأسها آنذاك أحد أعيان قبيلة بحيرتين بوقر عبــد الله بوقـر موسى، عصفت بها خلافات قبلية وجمّدّت عملها.

لكن، في تشرين الاول ١٩٩٤ اعادت «الجبهة الليتقراطية لانقاذ الصومال» التي يتزعمها اللواء محمد أبشر موسى إحياء هذه الدويلة. وتعتبر الجبهة الديمقراطية الاطار الجامع لقبيلة بحيرتين، وقامت لجنتها المركزية بتعيين «بحلس أمناء» للدولة الجديدة والذي يعمل بمثابة بحلس وزراء برئاسة الدكتور محمد عمر حامع، وهو وزير وسفير سابق في عهد الرئيس سياد بري. وأعلن اللواء محمد أبشر موسى باسم كل من الجبهة الديمقراطية لانقاذ الصومال وأعيان قبيلة بحيرتين موافقته على تركيبة «بحلس الامناء» الذي قبيلة بحيرتين موافقته على تركيبة «بحلس الامناء» الذي

وتضم «دولة شمال شرقي الصومال» ثلاثة أقـاليم، هي: مُســــــق وعاصمتـــه غــالكعبو، ونُغــال عاصمتـــه غُــروي، وبــاري الشــرقية عاصمتــه بوصــاصو.

# مدن ومعالم

\* بربره Berbera: مدينة في شمالي الصومال، على خليج عدن، وعلى بعد ، ١٣٥ كلم عن العاصمة موقاديشو. تعد نحو ٧٥ ألف نسمة. مركز تجاري لتصدير الجلود بصورة خاصة. صيد الأسماك. كانت فيها قاعدة بحرية سوفياتية بين ١٩٧٥ و الاهلية على كامل المدينة بقرياً.

\* بيداوه Baydhabo: مدينة صومالية واقعة في جنوب غربي الصومال. اطلق عليها الصوماليون تسمية «مدينة الموت» خلال المجاعة التي فتكت بهم عامي ١٩٩١

و ۱۹۹۲، وبلغ عدد الموتى حوعًا في بيداوه أكثر من ألف شخص يوميًا وعلى مدى ايام طويلة خدلال ۱۹۹۲، فيما دمرت الحرب الأهلية المرافق الاساسية فيها. لكنها، في اللولية في مواجهة الجاعة، إذ بللت الوحدة الهندية في حملية الامم المتحدة الثانية في الصومال» (يونوصوم-٢) ما وسعها لمواجهة المجاعة، حتى أصبحت المدينة تسمّى مدينة البهجة». فكانت الوحيدة بين المدن الصومالية الحي تعمل فيها الكهرباء ٤٢ ساعة في اليوم، ونشطت فيها ١١ مدرسة. لكن استمرار الحرب وانسحاب القوات الدولية أعادا المدينة إلى جحيم الحرب، مثلها مثل باقي مدن ومناطق الصومال.

\* موقاديشو Mogadiscio: عاصمة الصومال. على المحيط الهندي. تعد نحو ٩٠٠ ألف نسمة. مرفأ. أهم



جانب من منطقة ميناء موقاديشو في الستينات.



الخطألاخضر الذي فصل شطري موقاديشو في الحرب الاهلية.

مركز تجاري في البلاد. صناعات مواد البناء. مصفاة نفطية. أكثر المدن الصومالية تضررًا من الحرب الاهلية الحالية.

لم يعثر المؤرخون بعد على تاريخ محدد لتأسيس موقاديشو. تتحدث وثيقة باتي (Chronique de Paté) عن عدد كبير من العرب، الذين ينتمون لقبيلة كانت تعيش قرب مدينة «الهزة» EI Haza على الخليج الفارسي قرب البحرين، ابحروا على سفن ثلاث وها حروا بقيادة سبعة أشقاء رفضوا الانصياع لمظال لمسلطان تلك المدينة، ونزلوا

على ساحل العجم حيث أسسوا مدينة موقاديشو (Les) Mémoires de l'Afrique, p. 166

\* هرغيسا Hargeisa: مدينة في شمالي الصومال. تبعد ١٤٠٠ كلم عن العاصمة موقاديشو. تعد غو ٩٥ ألف نسمة. كانت عاصمة الصومال البريطاني. وكادت الحرب الأهلية ان تقضي عليها كليًا في ١٩٩١، ومع ذلك اعتبرت عاصمة «جمهورية أرض الصومال» الانفصالية.

# زعماء، رجال دولة وسياسة

\*حسين عفرة قوليه (١٩٢٠): عسكري وسياسي صومالي ومن أركان نظام سياد بري. ولد في عافظة البور، وينتمي إلى قبيلة الحوية من عشيرة أبغال. أنهى دراسته الثانوية في موقاديشو، وبعد ان عمل فئرة في التجارة انخرط في سلك الشرطة في ١٩٤٣. وفي ١٩٥٤، أرسل إلى أكاديمية الشرطة في روما، ثم عين عقيدًا لمدى عمل مرافقًا لرئيس الجمهورية عبد الله عثمان. تابع دورة تدريب في أكاديمية الشرطة في واشنطن في ١٩٦٥، ورفع تدريب في أكاديمية الشرطة في واشنطن في ١٩٦٥، ورفع

كان مساعد آمر الشرطة عند وقوع انقىلاب ٢٦ تشرين الاول ١٩٦٩ (سياد بري). عين وزيرًا للداخلية، ثم اصبح في ١٩٢١ النائب الاول لرئيس الجلس الثوري مكان الجنرال خورسيل اللذي أبعد عن السلطة، اصبح النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد سياد بري، وكان بعده مباشرة في كل ما يختص بالشؤون الرئاسية، والرحل الشاني في المكتب السياسي وفي اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الثوري الصومالي (أسس في اول تموز ١٩٧٦ أثناء انعقاد مؤتمر تأسيسي ضم ٣ آلاف مندوب عينهم الحكمام العسكريون للمقاطعات الـ١٥ التي تولف البلاد، فاجتمعوا في الأكاديمية العسكرية في موقاديشو وانتخبوا ٢٤ عضوًا يؤلفون اللجنة المركزية وه أعضاء للمكتب السياسي وأمينا عامًا للحزب هو الرئيس محمد سياد بري).

اعتبر قولميه مقربًا من السياسة الغربية في نظام سياد بري. وهو معروف بتضلعه في التاريخ المعاصر، وبأنه حجة في اللغة الصومالية.

\* حسين عيديد: راجع النبذة الناريخية.

\* **عبىد الوحمن أحم**ند علمي (تور): راجع بـــاب «جمهورية أرض الصومال».

\* عبد الرشيد شارمايكه (١٩١٩-١٩٦٩): رئيس سابق لجمهورية الصومال. ولد في هاراديري في إقليم أوبيا شمالي الصومال. تلقى تعليمه الأولي في مدرسة لتحفيظ القرآن، ثم التحق (١٩٣٢) بمدرسة حكومية في موقاديشو. اشتغل بعدها في وظيفة حكومية لمدة عام، ثم

تركها ليتولى إدارة بعض أعماله الخاصة. في ١٩٤٤، استغل موظفًا حكوميًا وكانت بريطانيا متولية ادارة الصومال. وعندما وضع الصومال تحت وصاية الامسم المتحدة التحق بمدرسة الادارة السياسية في موقاديشو وحصل على «ديبلوم الادارة السياسية» في ١٩٥٢. وفي وحصل على الطاليا لاستكمال دراسته في معهد الاقتصاد والقانون وعاد في ١٩٥٤. ثم التحق بجامعة روما حيث حصل على الشهادة العليا في العلوم السياسية.

عمل بنشاط في عصبة شباب الصومال (حامعة الشبيبة الصومالية) منذ نشسأتها في ١٩٤٤. انتخب عضواً في الجمعية التشريعية الصومالية في ١٩٥٩ عن مقاطعة حساردو. اختير أول رئيس لحكومة الصومال عقب الاستقلال مباشرة في تموز ١٩٦٠ حتى ١٩٦٤. وفي حزيران ١٩٦٧، انتخب رئيسًا للجمهورية خلفًا للرئيس عبد الله عثمان، وانتهج سياسة حسن الجوار مع كينيا واثيوبيا في عاولة لحل مشكلات الحدود سلميًا بعد فرة من الصدام المسلح. اغتيل في ١٥ تشرين الاول ١٩٦٩، وبعد اسبوع استولى الجيش على السلطة (سياد بري).

\*علي مهاي محماد: زعيم صومالي. أحد الأطراف الرئيسيين في الصراع الصومالي. يرأس حاليا الأطراف الرئيسيين في الصراع الصومالي إلى حانب تزعمه لجموعته القبلية التي تضم ١٢ فصيلاً. وكان خلف الرئيس السابق محمد سياد بري رئيسًا موقعًا للصومال بموجب مقررات مؤتمر حيبوتي حول الصومال الذي اتفقت خلاله ست حركات صومالية رئيسية على انتخابه رئيسًا موقعًا للبلاد وكلفته تشكيل حكومة مصالحة وطنية. لكن الجزرال عيديد انشق عن المؤتمر ورفض هذا الحل، واصبح هو وعلي عيديد انشق عن المؤتمر ورفض هذا الحل، واصبح هو وعلي النبذة التاريخية، و «محمد فارح عيديد» في هذا البساب، النبذة التاريخية، و «محمد فارح عيديد» في هذا البساب، زعمه الحالي لجلس الانقاذ الصومالي والذي يضم ٢٦ نصيلاً، اعترافًا اقليميًا ودوليًا حعله رقمًا مهمًا في المعادلة الصومالية.

\* فرح عمر،الحاج (١٨٦٤–١٩٤٨): زعيــم وطني صومالي ناضل ضد الاستعمار البريطاني وأسـس أول حرب سياسي حديث في بلده.

بدأ حياته العامة موظفًا في الادارة الاستعمارية في ١٩١٠، لكنه ما لبث ان اصطدم بالسلطة البريطانية وراح

عندها يدعو الناس إلى الامتناع عن دفع الضرائب احتجاجًا على القمع الاستعماري، فما كان من البريطانيين إلا ان أدخلوه الجيش برتبة نقيب. إلا انه استقال بعد سنتين وانخرط في العمل السياسي. وفي العشرينات، نفوه إلى عدن، مخافة «عدوى» الفكر الوطني. وفي منفاه هذا، اسس الحاج عمر «الجامعة الاسلامية الصومالية» مناديًا باستقلال

في بداية الثلاثينات، زار الهند حيث التقى المهاتما غاندي. وتبنى في ما بعد فلسفة غاندي وأخسد يرفع العرائض إلى السلطات البريطانية يحتج فيهما على تصرفات الادارة.

اعتقل بحددًا في الاربعينات ونفي إلى حزيرة قرب عدن حيث ساءت صحته، غير انه ظل يوحّه العرائض إلى ملك بريطانيا تعبيرًا عن مطالب شعبه. عاد إلى الصومال بعد الافراج عنه. لكنه توفي بعد فيزة وحيزة (عن «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط٢، ١٩٩٠، ج٤، ص٤٩١).

\* محمد ابراهيم عقال: راحع النبذة التاريخيـة، وباب «جمهورية ارض الصومال».

\* محمد سياد بري (١٩١٩-١٩٩٠): عسكري وسياسي صومالي. ولد في محافظة لوغ في منطقة حوبا العليا، وينتمي إلى قبيلة داروت (أو دارود) وعشيرة مارهان. تيتم وهو في سن العاشرة، وحصل تعليمه الابتدائي في لوغ، وانخرط في صفوف الشرطة عندما حل البريطانيون محل الايطالين في البلاد (١٩٤١). حاول ان يتعلم على نفسه وينمي معارفه أثناء تعيينه معاون ضابط في موقاديشو. وعندما غادر البريطانيون البلاد في ١٩٥٠ كان قد وصل إلى أعلى رتبة منحت إلى صومالي وهي مفتش في الشرطة.

في ١٩٥١، اختاره الايطاليون ليتابع دروسًا في الأكاديمية العسكرية في روما، ولدى عودته إلى الصومال رفّع إلى ربّة ملازم، واستمر في تحصيله الشخصي وتعلم اللغات الايطالية والانكليزية والعربية والسواحيلية. ثم اصبح عقيدًا وقائدًا للشرطة حتى ١٩٦٠، وهو العام المذي أعلن فيه استقلال الصومال وإنشاء حيشه، فأصبح نائب قائد الجيش بعد وفاة الجنرال داود في موسكو (١٩٦٤). وفي ١٩٦١، رفّع إلى ربّة عميد، وفي ١٩٦٦ أصبح رئيسس الاركان.

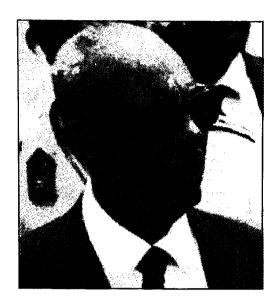

محمد سياد بري.

استولى سياد بسري على السلطة في انقسلاب عسكري قاده في تشرين الاول ١٩٦٩. تبنى الاشتراكية العلمية كمنهج للحكم في ايلول ١٩٧٠، وأنشأ الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي في ١٩٧٦ برئاسته. كما رأس بحلس قيادة الثورة المؤلف من ٢٥ عضوًا أعدم ثلاثة منهم وطرد ١١ آخرين. الغي جميع الاحزاب وحل الجمعية الوطنية (البرلمان) والمحكمة العليا، ووعد بإجراء انتخابات، لكن وعده لم ينفذ رغم انه أمضى ٢١ عامًا على رأس السلطة.

بدأ سياد بري ماركسيًا يحاول تطبيق «الاشتراكية العلمية» في مجتمع قبلي مسلم. فسأعطى السوفيات (في ١٩٧٤) قاعدة عسكرية بحرية في ميناء بربسره الاستراتيجي على البحر الأحمر، كانت أهسم وأكبر قاعدة عسكرية في المنطقة، ووقع مع الاتحاد السوفياتي، وقتذاك، معساهدة صداقة وتعاون ودفاع، وأمّم كل المؤسسات الحاصة. وحرت أول محاولة لتغيير نظامه عبر رجال الدين في ١٩٧٥ فأعدم عشرة علماء واعتقل ١٣ آخرين.

في ١٩٧٧، خاض سياد بري حربًا ضد اليوبيا الاستعادة إقليم أوغادين فاحتل ٩٠، من اراضي الاقليم قبل ان يتخلى عنه السوفيات لمصلحة حليفهم الجديد في المنطقة الكولونيل منفيستر هايلي مريام الذي كان يحكم اليوبيا. فرد سياد بري بقطع علاقات بلاده مع الاتحاد السوفياتي وقول إلى الولايات المتحدة التي وقع مع حكومتها اتفاقًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا عام ١٩٨٩. وحصلت

واشنطن بموجب الاتفاق على تسهيلات عسكرية في بربره وموقاديشو. لكن الولايات المتحدة تخليت عنه بدورها في العام نفسه، كذلك فعلت دول غربية عدة بسبب انتهاكه حقوق الانسان وممارسة القتل والتعذيب ضد شعبه ظاهرًا، في حين ان السبب الحقيقي هو ان بلاده فقدت أهميتها الاستراتيجية مع انهيار الاتحاد السوفياتي.

وعندما كانت قوات المعارضة الصومالية تحاصر مقر سياد بري في قصره الرئاسي «فيلا صوماليا» منتصف كانون الشاني ١٩٩١، نُقل عنه قوله: «عندما أتيت إلى موقاديشو كان فيها طريق واحد مهده الايطاليون، وإذا أرغموني على التنحي، فسأترك لهم المدينة كما تسلمتها (...) لقد وصلت بواسطة السلاح ولن أتركها إلا بقوة السلاح».

وغادر سياد بري موقاديشو في ٢٦ كانون الشاني ١٩٩١ في دبابة مثلما دخل إليها قبل ٢١ عامًا. و لم يخلفه أحمد حتسى اليسوم (ربيع ١٩٩٨) في رئاسة البلاد، إذ تواصلت الحرب القبلة فيها.

في ٢ كانون الثاني ١٩٩٥، أعلنت السلطات النيجيرية وفاة محمد سياد بري إثر أزمة قلبية تعرض لها قبل اسبوعين في منفاه في العاصمة النيجيرية أبوحا. وكان لجأ إلى نيجيريا في ١٩٩٢ واقام في أبوحا. وقد نقل إلى الاغوس اثر إصابته بالنوبة القلبية وفارق الحياة فيها (عن «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ح.٢ ط١، ١٩٩٠، ص١٨٧ وعن «الحياة»، ٣ كسانون الثاني ١٩٩٥، ص١٩٠).

\* محمد عبد الله (١٨٦٤ – ١٩٢١): راجع النبذة . التاريخية.

\* محمـــد علــي سمــــاتر (سمنتـــــار) (۱۹۳۹ - ): عسكري وسياسي صومالي ومن أركان نظــام ســياد بــري. يعود بأصله إلى قبيلة تومال (أغلب افرادها من الحطابين).

تلقدى دروسه في الارسالية الكاثوليكية في موقاديشو، وتابع تحصيله في مدرسة المشاة بسين ١٩٥٤ مواديشو، وتابع تحصيله في مدرسة المشاة بسين ١٩٥٤ برتبة نقيب. في ١٩٦٦، ثم دخل في الجيش معهد سيسانو العسكري ثم شارك في الحملة ضد اثيوبيا في أوغادين العام ١٩٦٤، وفي تموز ١٩٦٥، رقمي إلى رتبة عقيد، وغادر الصومال إلى الاكاديمية العسكرية السوفياتية ليتابع هناك دروسه العسكرية حتى تموز ١٩٦٧، عين

مديرًا للرياضة في تموز ١٩٦٩، ثم رئيسًا في هيئة الاركان ومسؤولاً عن تدريب المجندين. بعد انقىلاب ٢١ تشرين الاول ١٩٦٩، عين رئيسًا للجنة النربية الوطنية ثـم رئيسًا لمكتب المراقبة. وفي كانون الاول ١٩٦٩، عـاد إلى الاتحاد السوفياتي من حديد. وفي ايـار ١٩٧٠، رفـع إلى رتبـة حنرال، وأصبح في تموز ١٩٧١ النائب الثاني لرئيس المجلس الثوري الاعلى (سياد بـري) ووزير اللفاع، وفي كانون الاول ١٩٧٤ اصبح رئيس لجنة الأمن.

أقدام علاقدات ممتازة مع الخيراء العسكريين السوفيات في الصومال وساعدهم بقوة في ادخال الماركسية بين رفاقه في السلاح وساعد في دعم التعاون بين موقاديشو وموسكو. لكنه انقلب على الاتحاد السوفياتي لوقوفه إلى حانب اثيربيا واصبح من أبرز دعاة التحالف مع الغرب والولايات المتحدة. وقد عرف ايضًا بعلاقاته القوية مع المملكة العربية السعودية.

النائب الثاني لرئيس الجمهورية محمد سياد بري، والرحل الثاني في المكتب السياسي واللحنة المركزية للحزب الاشتراكي الثوري الصومالي ووزير اللفاع وقائد الجيش، فاعتبر الخليفة المنتظر لمحمد سياد بري، وقد تولى بهذه الصفة مهام الرئاسة في ١٩٨٦ إثر إصابة سياد بري بجروح بالغة في حادث سيارة.

\* محمسد فسارح عيديسد (١٩٣٤-١٩٩٦): عسكري وسياسي صومالي وأبرز قادة الحرب الأهلية الصومالية منذ اندلاعها مع إطاحة سياد بري في ١٩٩١ حتى وفاته في ١٩٩١.

ينتمي إلى فرع (أو فخذ) هبرحدر—سعد من قبيلة هوية. ولد في بلدة بلدوين في اقليم وسط الصومال. ترعرع في مدينة حالكعيو في الاقليم نفسه (مركز قبيلة الهويسة وفروعها الاساسية في العاصمة موقاديشو).

في ١٩٥٩، وبعد انتهائه من الدراسة الثانوية، بدأ محمد فارح حسن (ملقب بدهيديد») نشأته العسكرية، فأنهى تعليمه الجامعي وتدريه في وحدات الشرطة، كما أنهى دورة أمنية في أكاديمية عسكرية في روما. وبين ١٩٦٣ و ١٩٦٦، تعلم الدبلوماسية كمتدرب خلال دراسته العسكرية في أكاديمية فرونز الروسية لتدريب الضباط الأجانب، ثم عاد إلى موقاديشو ليتسلم قيادة جهاز العمليات العسكرية، ثم قيادة الجيش في هرغسا حتى ١٩٦٨.

كان صديقًا لمحمد سياد بـري. وعندمــا كــان هــذا يخطط لانقلابه في ٩٦٩، طلب من عيديد المشـــاركة معــه

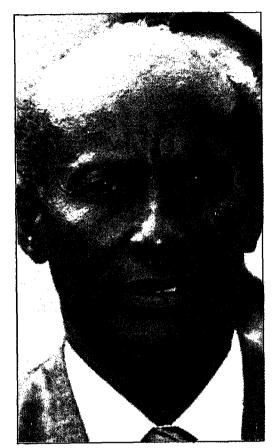

محمد فارح عيديد.

في تنفيذ الخطة، لكن الأخير رفض بدبلوماسية، فلم يقتنع سياد بري برفضه، ورغم ذلك سلّمه رئاسسة الوكالة العسكرية في موقاديشو، ثم عينه قائلًا عسكريًا للمنطقة الوسطى في الصومال حتى ١٩٧٧. وعندما النلعت الحرب الصومالية الاثيوبية للسيطرة على إقليم أوغادين (١٩٧٧ معرمالية)، نقله إلى القصسر الرئاسي المعروف بدفيلا صوماليا» وعنه مستشارًا عسكريًا له كي يبقى قريبًا منه. لكن زميل عيديد وصديقه الجنرال عبد الله يوسف حاول لكن زميل عيديد وصديقه الجنرال عبد الله يوسف حاول الانقلاب على سياد بري، الأمر الذي اثار الشكوك بعيديد، فعينه سياد بري سفيرًا في الهند بين ١٩٨٤ وو.١٩٨٩

في ١٩٨٩، عاد عيديد إلى المنطقة الوسطى في الصومال، وشارك في ١٩٩٠ في تاسيس «المؤتمر الصومالي الموحد» المعارض لسياد بري، إلى ان استطاع في كانون الشاني ١٩٩١ اطاحت بالتحالف مع الحركة الوطنية الصومالية التي تهيمن عليها قبائل اسحاق في الشمال، ومع



علی مهدی محمد



محمد ابراهيم عقال.



حسين عيديد.



عبد الله ابراهيم.

حركة الوطنيين الصوماليين السيّ تسميطر عليهما قبسائل الأوغادين في الجنوب الغربي.

وفي ما كان عيديد يطارد سياد بري الذي فر إلى حنوبي البلاد، عين رجل الاعمال الصومالي على مهدي عمد نفسه رئيسًا مؤقتًا للصومال، وهو ينتمي، مثل عيديد، إلى قبيلة «هوية»، لكنه من أحد الفروع الأساسية فيها، فرع أبغال، وأبناء هذا الفرع هم من سكان موقاديشو الأصلين، في حين ان عيديد من أبناء فرع ثانوي يسكن الريف والأطراف. وبذلك نشب صواع دموي على السلطة بين أنصار الرجلين.

حظى عيديد بشعبية واسعة عندما اتخذ موقفًا عدائيًا من القوات الدولية معتبرًا إياها قوات احتلال تسعى إلى إعادة استعمار الصومال، ضاربًا بذلك على الوتر الوطني الذي يُذكّر الصوماليين بفترة الاستعمارين الايطالي والبريطاني. لذلك لقي تأييدًا من مواطنيه عندما قتلت قواته ٢٣ حنديًا باكستانيًا من قوات حفظ السلام الدولية في موقاديشو (حزيران ١٩٩٣) لدى عوارتهم احتلال مقر الاذاعة. واتسعت شعبيته بين اوساط قبيلته هير حدر –سعد عندما اتخذ بحلس الامن قرارًا بمطاردته واعتقاله، وصار الشخص المطلوب الرقم ١ لدى الامم المتحدة التي عرضت حائزة مالية لمن حائزة مالية لمن حائزة مالية لمن المعرض حائزة مالية لمن العمر كي حونائان هاو. وعندما حاولت قوات «رانجرز»

الاميركية للعمليات الخاصة تنفيذ قرار الاسم المتحدة واعتقال عيديد، شنت عشرات الغارات الليلية و لم تتمكن منه، بل ان قواته أسقطت طائرتي «بلاك هوك».

واعتبر عيديد فشل الامم المتحدة وانسحابها نصراً له. فنصّب نفسه، في حزيران ١٩٩٥، رئيسًا موقدًا على البلاد، لكن خصومه لم يعترفوا به، كما لم يعترف بحكومته المجتمع اللولي. وهكذا تكرس القتال بين الفصائل الصومالية المحتلفة وعلى رأسها فصيل عيديد وفصيل منافسه علي مهدى محمد.

وفي نيسان ١٩٩٦، عين عيديد حكومة من ٩٠ وزيرًا، لم تجد اعترافًا لا من الداخل ولا من الحارج. وكان تشكيل تلك الحكومة سببًا مباشرًا للخلاف بين عيديد ومموله وحليفه عثمان حسن عاتو، وانفصال الأخير عنه ليتحالف مع علي مهدي. ومنذ ذلك الحين اصبحت قوات الجنرال عيديد في حال دفاع بعد فقدانها لكثير من اراضيها عسكريًا. وفي آخر المواجهات في العاصمة موقاديشو المتي يسيطر عيديد على نصفها الجنوبي بينما يسيطر علي مهدي وعاتو على شطرها الشمالي، في ٢٤ تحسور ١٩٩٦، اصيب الجنرال في بطنه وكتفه، وأخضع للعلاج على يد طبيب ايطالي لكنه توفي ليلة ٢ آب ١٩٩٦.

بعد ايام، عين «التحالف الوطني الصومالي» إبنه حسين عيديد خلفً اله في زعامة التحالف (راجع النبذة التاريخية).



## الصين

#### طاقة تعريف

الاسم: ثمة اختلاف على مصدر، أو جذور إسم «الصين» وما يعنيه:

- «كين» Qin (تشن Tch'in)، وهنو إسم السلالة الاولى التي حكمت الصين.

«كاتاي» Cathay، وهو الإسم الــــذي أطلقـــه
 ماركو بولو على البلاد، وكان إسم إحدى قبائل
 المنغول.

- الصين Chine، أو «زونغيو» في اللغــة المحليــة، وتعني «بلاد الوسط».

الموقع والمساحة: في شرقي آسيا. مساحتها الموقع والمساحة: في شرقي آسيا. مسافة أبعد نقطتين بين الغرب والشرق ٥ آلاف كلم، وأبعد نقطتين بين الشمال والجنوب ٥ آلاف و ٠ ٠ ٥ كلم. طول حدودها البرية ٢٣ ألف كلم، وحدودها البحرية ١٨ ألف كلم (باستثناء شواطيء ٥ آلاف حزيرة تابعة لها).

العاصمة وأهم المدن: بكين (العاصمة)، شانغهاي، تيانجين، شنيانغ، ووهان، شنغتو،

نانكين... (راجع «مدن ومعالم»). في ١٩٩٠، كان في الصين ١٢٤٥٠ مدينة، بينها ٣٠ مدينة يفوق عدد سكان كل منها المليون نسمة.

اللغات: لغة الهان، والهان هم الاتنية الغالبة في الصين (٩٢٪ من مجموع السكان)، هي من مجموعة لغات التائي والتيبيتية-البورمانية. بقيت اللغة القديمة ثابتة في كتابتها منذ نحو ألفي سنة، إلى أن طرأ عليها بعض التبسيط منذ ١٩٥٠. ومن هذه اللغة تتفرع لهجمات محكية في مناطق مختلفة من الصين. وقد حرى إدحال الحرف اللاتيني على اللغة الصينية. فأصبح هناك: لغة الويد Wade (إنكليزية مستعملة في تايوان)، لغة الإيفيو Efeo (المدرسة الفرنسية للشرق الاقصى)، ولغة البينين Pinyin (الأكثر انتشارًا في الصين الشعبية).

الاديان: أقر دستور ١٩٨٢ حرية المعتقد الديني. لكن الحزب الشيوعي الصيني استمر على إلحاده ودعوته للإحاد معتبرًا ان الاديان ليست سوى نتاج القمع الطبيعي والاجتماعي الذي خضع له الانسان، وتمثل مفاهيم معكوسة للعالم ولدتها ظروف تاريخية معينة كانت البشرية خلالها عاجزة عن إدراك القانون الموضوعي للطبيعة والمجتمع.

أكبر الأديان الصينية البوذية والتاوية وقد اندبحا في الكونفوشيوسية التي هي في الحقيقة أقرب إلى الفلسفة منها إلى الديسن. وقد تحولت الكونفوشيوسية، منذ القرن الرابع عشر، إلى دين شعبي، يختلف في بعض طقوسه بسين منطقة وأحرى، والقاسم المشترك الأساسي بينها تكريم الأجداد إلى درجة العبادة. ولكل من البوذية والتاوية إكليروسها.

أتباع الكونفوشيوسية يبلغون نحو ١٨٥ مليون نسمة (١٥٥ مليونا بوذيبن، و٣٣ مليون مسلم بحسب تاويين). وهناك نحو ٣٥ مليون مسلم بحسب الاحصاءات الرسمية؛ لكن المصادر الاسلامية، في داخل الصين وخارجها، ترجح أن العدد يقرب الد ١٠٠ مليون مسلم دخل الاسلام الصين في القرن السابع عن طريق التحار العرب ومن خلال طريق الحرير وعبر مرافىء غانغدونغ وفوجيان؛ وفي القرن الثالث عشر، عرف وفوجيان؛ وفي القرن الثالث عشر، عرف الاسلام توسعًا كبيرًا مع فتوحات جنكيزخان). في ١٩٩٠، أقفلت السلطات ٥٠ مسحدًا

دخلت المسيحية الصين في القرن الشامن عن طريق راهب سوري، إسمه أولاين، اقسام في شانغان. وأول أسقف صيني هو غريغوريوس ليو.

بعد ١٨٤٠ (حسرب الأفيسون)، ازداد عسدد المسيحيين في الصين بصورة واسعة وسريعة. ففي ١٩٠٠ بلغ عددهم مليون كاثوليكي، من بينهم ٧٢٩ كاهنا أبيض و ٢٠٤ صينيين، وبلغ عدد الكنائس ٢٩٢٠ كنيسة، والمدارس ٢٩١٢

مدرسة. وفي ١٩٤٨، اصبح هناك نحو ٣ ملايين وربع المليون كاثوليكي. وفي السنوات الاولى من الحكم الشيوعي، بدأت السلطات باضطهادهم. عددهم الحالي بين ٥،٥-٦ ملايين نسمة. المسيحيون البروتستانت يفوق عددهم بكشير عدد الكاثوليك، وتشير بعض التقديرات إلى ان عددهم يبلغ نحو ٥٤ مليونًا، وكان كل من الزعيمين صن يات صن وتشيانغ كاي تشيك بروتستانتيًا.

تؤكد المصادر التاريخية وحود اليهود في كيفنغ (مقاطعة في هينان الصينية) في ايام حكم أسرة الهان (٢٠٦ق.م.-٢٢٠ بعد الميلاد). وفي القرن التاسع عشر، كان وحودهم محصورًا في المرافىء المفتوحة وفي منشوريا. وفي ١٩٣٩ كان عددهم ٣٠ الفًا، وهبط في ١٩٥٦ إلى ٤٠٠ فقط؛ وفي ١٩٥٧ هاحروا إلى اسرائيل.

السكان: في العام ١٩٠١ كان عدد الصينيين ٢٦ مليونًا؛ وفي ١٩٠١، بلغ ٤٤٥ مليونًا؛ وبحسب إحصاء ١٩٥٧، بلغ ٤٤٥ مليونًا؛ وأشار إحصاء ١٩٥٧ إلى ان عددهم بلغ مليونًا؛ وأشار إحصاء ١٩٨٧ إلى ان عددهم بلغ مليار و٤ ملايين، بينهم ٩٣٧ مليونًا (١٠٢٪) من الهان، و١٧ مليونًا (١٠٠٪) من الهان، و١٧ مليونًا (١٠٠٪) من ١٩٩١ العدد بمليار و١٢٠ مليونًا و١٢٨ الفًا (٢٩٠٪ هان، ٨٪ أقليات)؛ وأعطت التقديرات (٢٩٪ هان، ٨٪ أقليات)؛ وأعطت التقديرات و١٧٠ مليونًا؛ والتقديرات الحالية ١٩٩٧ و٠٠٠ مليار و٠٠٠ مليون. السلطات تقول إن سياستها الليمغرافية تعمل على ألا يزيد العدد عن مليار و٠٠٠ مليون في العام ٢٠٠٠.

حتى السبعينات، كانت نسبة التزايد السكاني ٢٠٥٪ سنويًا. ومع سياسة تنظيم النسل هبطست النسبة إلى ٢٠٤٪، ثم إلى ١٪. فرض قانون

الزواج سن الزواج ٢٢ عامًا للذكور و ٢٠ للاناث، والمسموح بانجابه هو طفل واحد لكل أسرة، باستثناء مناطق محدودة متزامية الاطراف أو مناطق قليلة الكثافة ويصعب فيها تطبيق مشل هذه الاحكام.

في عددها الصادر في اوائل ١٩٩٨، ذكرت بحلة «سكان وبحتمعات» Population et Sociétés (عن المعهد الفرنسي للدراسات السكانية) أن التقديرات الأحيرة للأمم المتحدة تفيد أن سكان الهند (٩٧٦ مليونًا) سيبلغون ١٠٥٠ بليون في العام ٢٠٥٠ وستنتزع الهند من الصين لقب البلد الأكثر عددًا للسكان في العالم.

وذكرت المجلة ايضًا ان الهند أعربت، على غرار الصين، عن قلقها إزاء زيادة عدد السكان منذ الخمسينات، وان سياسة الطفل الوحيد المطبقة في الصين لم تحقق الاهداف المرجوة منها. وساهمت هذه السياسة، مضافة إلى التفضيل التقليدي لدى الصينيين للذكور في زيادة عمليات الاجهاض للإناث، ما أدى إلى خلل في الولادات. فبلغت نسبة الذكور ٢٢١-١٣١ مقابل ١٠٠ بنت. وسيعاني المجتمع الصيني طوال عشرات السنوات من هذا الخلل، كذلك من عدم التوازن في الزيجات وتراجع نسبة صغار

يعيش ٩٠٠ مليون من السكان الصينيين في الارياف في حين يقطن ٩٠٠ مليون في المدن والبلدات التي يفوق عددها ١٠٠ ألف. ونجحت السياسة السكانية بالسيطرة على حركة انتقال السكان وأوقفت الزحف على المدن، رغم التغييرات التي بدأت تطرأ نتيجة الخطوات الاولى للانفتاح الاقتصادي التي بسدأت في ١٩٧٨ وتزخمست في اوائسل التسعينات ولا تسزال. فقامت المؤسسات الحكومية، منذ اوائل السبعينات، بتنفيذ برامج

واسعة النطاق لتأمين المسكن والمأوى لمسات الملايين من الصينيين.

الحكم: جمهورية شعبية. «دولة اشتراكية تستمد ديكتاتوريتها من ديمقراطية الشعب Etat socialiste de dictature démocratique du peuple تقودها الطبقة العمالية وترتكز على تحالف العمال والفلاحين». يشارك الشعب في ادارة الدولة، وهمي دولة موحمدة ومتعمدة القوميات. الدستور المعمول به صادر في ٤ كانون الاول ١٩٨٢. وهو ينص على ان الهيئات الستى يمارس الشعب سلطة الدولة بواسطتها هي الجمعية الشعبية الوطنية (البرلمان) والجمعيات الشعبية المحلية (المادة ٢)، كما ان جميع هيئات الدولة تمارس «المركزية الديمقر اطية» (المادة ٣)، وكل القوميات متساوية في الحقوق وتتمتع بحرية واستعمال وإنماء عاداتها وتقاليدها، ويكون هناك استقلال محلى حيث الاقليات القومية تشكل بحموعات متماسكة

الجمعية الشعبية الوطنية (البرلمان) هي الهيئة العليا في الدولة، وتتكون من لجنة دائمة من ١٥٥ عضوًا، ومن بحلسس نيابي: ٢٩٧٧ نائبًا في انتخابات ٢٩٧٧.

الحكومة، أو «بحلس شــؤون الدولــة» الــني تنتخــب أعضاؤه الجمعيــة الشـعبية الوطنيــة. ويتشكل هــذا المحلـس، إلى رئيســه أو رئيـس الوزراء، من ١١ مستشار دولــة، وسكرتير عام و١٤ وزيرًا. ويقال للــوزراء «رؤســاء لجــان الدولة».

الحزب الشيوعي الصيني، تتشكل لجنته المركزية من ٢١٩ عضواً، ويضم مكتبه السياسي ٢٠ عضواً، ويبلغ عدد أعضائه نحو ٥١ مليون عضو (في ١٩٩١). بين ١٩٨٨ ١-٣٩٣ ، حرى طرد نحو مليون عضو من الحزب في حملة ضد

الفساد. كل خمس سنوات يعقــد الحــزب موتمـرًا عامًا (راجع «الحـزب الشيوعي الصيني» في معالم تاريخية).

المقاطعات: تقسم الصين، اداريًا، إلى ٢٢ مقاطعة (إسم المقاطعة، مساحتها، عدد أنفسها، إسم عاصمتها):

- سيشوان: ٥٦٧ ألف كلم م.، نحسو ١٢١ مليونًا، شنغدو.

- شاندونغ: ١٥٣ ألف و٣٠٠ كلم م.، نحو ٩١ مليونًا، حينان.

- هينان: ١٦٧ ألف كلم م.، نحو ٩٣ مليونًا، زنغزو. - جيانغسو: ١٠٢ ألف و ٢٠٠ كلم.م، نحو ٧٥ مليونًا، نانكين.

- هيباي: ١٨٨ ألف كلم م.، نحسو ٦٨ مليونًا، شيجياهوانغ.

- غوانغدونغ: ۱۷۸ ألف كلم م.، نحو ۱۸،۵ مليونًا، كانتون.

- هونان: ۲۱۰ آلاف و ۵۰۰ کلم م.، نحو ۲۸ ملیونًا، شانغشا.

– أنهري: ۱۳۹ ألفًا و ۹۰۰كلم.م، نحو ۱۳،۵ مليونًـا، هيفاي.

- هوباي: ١٨٦ ألف كلم.م.، نحو ٦٢ مليونًا، ووهان. - زيجيسانغ: ١٠١ ألسف و ٨٠٠ كلسم.م.، نحسو ٤٧٠٥ مليونًا، هانغزو.

- لياونينغ: ١٤٦ ألف كلم.م.، نحو ٤٦ مليونًا، شينانغ.

- يونـان: ٣٩٤ ألـف كلـم م.، نحـو ٤١،٥ مليونّـا، كونمينغ.

- جيانغكسي: ١٦٩ ألف كلم م.، نجو ٤٥ مليونَّا، نانشنغ.

- شانكسي: ٢٠٦ آلاف كلم م.، نحسو ٣٦،٥ مليونًا، كسيان.

– هايلونغجيان: ٢٦٩ ألـف كلـم م.، نحـو ٤٢ مليونّـا، هاربن.

- شانكسى: ١٥٦ ألف كلم م.، نحو ٣٦ مليونًا، تايوان.

- غيزو: ١٧٦ ألف كلم م.، نحو ٣٩ مليونًا، غيانغ. - فوجيان: ١٢١ ألف كلم م.، نحو ٣٧،٥ مليونُسا، فوزو.

- جيلين: ١٨٧ ألسف كلم م.، نحسو ٣٥،٥ مليونًا، شانغ شون.

- غانسو: ٤٥٤ ألف كلم م.، نحو ٢٧ مليونًا، لانزو.

- هینان: ۳۶ ألف كلم م.، نحو ۱۰ ملايين، هايكو.

- كينغهاي: ٧٢١ ألف كلم م.، نحسو ٨ ملايين، كسينينغ.

#### مناطق مستقلة

غوالكسى أو غوانغ-سى: واتعة على حليج تونكين، طول شاطئها ٥٠٠ كلم وتضم ٧٠٠ حزيرة، مساحتها ٢٣٦ ألف كلم م.، وعدد سكانها نحو ٤٤ مليونًا، عاصمتها نانينغ. أهم منتوحاتها الزراعية: الرز والذرة وقصب السكر والشاي والتبغ والفواكه، وتغطى الغابسات ٢٣٪ من مساحتها. وأهم معادنها القصدير والزنك. منغوليا الداخلية، يسميها الصينيسون نايمنغو Neimenggu: مساحتها مليون و١٨٣ ألسف كلم م.، وعدد سكانها نحو ٢٣ مليونا، بينهم ١٠٪ من المنغول، وهناك أقليات مـن الكوريين والمنشوريين. عاصمتها هيهوهوت. زراعاتها القمح والشعير والسورغو واللذرة والبطاطما والشمندر السكري. شهيرة بتربية الماشية والخيول، وبنمط حياة البداوة والرعبي وإن كانت في تضاول. أهم معادنها الفضة والحديد والكروم والنحاس، واحتياطي كبير من الفحم. كانت تسكنها القبائل المنغولية عندما احضعتهما امبراطورية المنشو ابتماء من ١٦٣٥. وبعمد سقوط أسرة كينغ، استمرت المنطقة الجنوبية من منغوليا (أي منغوليا الداخلية) تابعـة للحمهوريـة الصينية، وقسمت في ١٩١٤ إلى ثلاث «مناطق حاصة»، ثم اصبحت ثلاث مقاطعات في ١٩٢٨. أثناء الاحتياح الياباني، انضم الامير

المنغولي تو To إلى اليابانيين لتحقيق «منغوليــا

الكبرى» (في قسميها الشمالي والجنوبسي)، وترأس دولة منغولية حديدة (١٩٣٧) اعترفت اليابان ودعمت وجودها. وبعد هزيمة دول المحور، أنشأ الشيوعيون الصينيون (في ١٩٤٧) مكانها مقاطعة ذات استقلال داخلي باسم نايمنغو، وكان أولنفو (٢٠١١-١٩٨٨) أول الشيوعي الصيني (واستمر في هذا المنصب حتى الشيوعي الصيني (واستمر في هذا المنصب حتى ١٩٦٧). سياسة تصيين منغوليا الداخلية بدأت مع الجمهورية الصينية الاولى في ١٩١١، وأدى ذلك إلى ان يهبط عدد المنغول فيها حتى اصبحوا لا يشكلون أكثر من ١٠٪ من

التيبت، يسميها الصينيون كسيزنغ Xizang (راجع، ج٧، ص٥٥ ١-١٦٤).

كسينجيانغ (سينكيانغ): راحمع الباب الخاص بها.

نينغكسيا هوي: في شمالي البسلاد. مساحتها 1750 كلسم م، وعدد سكانها نحوه ه، ه ملايين نسمة، ثلثهم من اتنية الهوي، وثلث من المنغول والمنشوريين. عاصمتها ينشوان. زراعاتها الحنطة والبطاطا والشمندر السكري. ثرواتها المعدنية الجيبس والنفط والفحم والفوسفور. صناعاتها ميكانيكية وبتروكيميائية.

وضعیات إداریة خاصة: ثلاث بلدیات: بكین، شانغهاي، وتیانجین (تینستین).

هونغ كونغ وماكاو: راجع باب «هونـغ كونـغ وماكاو».

ماکاو: راجع باب «هونمغ کونغ وماکاو». تایوان: راجع باب «تایوان».

الاقتصاد: في الجنوب، حيث المناخ المداري تكثر زراعة الأرز (الرز)، وقصب السكر والشاي على الهضاب. في الوسط الرز والقطن. في الشمال القمح والشعير والذرة والبطاطا

الحلوة وشحر التوت (الحرير) والقطن. التصحير أصبح يغطي نحو مليون و ٢٠٠٠ ألف كلم م.، من اراضي الصين، والخبراء يقولون انه في ازدياد يبلغ الف كلم م.، سنويًا. لكن الصين ناشطة في مشاريع الري، وتبلغ اراضيها المروية ٥٥ مليون هكتار (الأولى في العالم من حيث مساحة الاراضي المروية). المصاعب الزراعية متأتية من التجهيزات الزراعية (خاصة في حقل صناعة الجرارات الزراعية) غير الكافية، ومن مردودية الحكتار المرتفعة الكلفة نسبيًا: بين ١٩٨٩ وهمن مردودية عزون الانتاج الزراعي بسبب الهبوط في أسعار عزون العالمي، وارتفاع في أسعار الكلفة.

أكبر المناطق الصناعية: المناطق الجنوبية من منشوريا حيث الصناعة المعدنية والكيميائية، وكانتون حيث صناعة الحرير والاقمشة (القطنيات)، وشانغهاي وبكين.

في أيام ماو تسى تونغ، أعاق الاهتمام الايديولوجي الإنماء الصناعي، لكنه أوجد لـدي الصينيين قاعدة وسلوكية صناعية تغذيها فكرة الاعتماد على الذات باطلاق شعار «بناء كل شيىء في مكانيه»، فيأقيمت الآلاف مين الصناعات المحلية الصغيرة والخفيفية. وبعد وفياة ماو، حرى التخلي عن «بناء كيل شميء في مكانه»، وبدأت الاستثمارات الكبيرة في قطاعات النقل، وأعيدت هيكلة المساطق الاقتصادية، وبذلت المساعى طلبًا للمساعدات التكنولوجية الخارجية. فكانت اليابان أول دولة مشاركة فوقعت الصين معها اتفاقا تجاريا (۱۹۷۸) في إطار «معاهدة سلام وصداقسة»، كما تقرر قيام مساع باتجاه المحموعة الاوروبية (قروض للدولة أو لجموعات مصرفية، إقامة شركات اقتصادية مختلطة، بضائع نصف مصنعة لانجازها هناك...). أما المنجزات العلمية الصينية، فكانت عناوينها حتى ١٩٧٥: القنبلة الذرية الاولى (١٩٦٤)، القنبلة الفنبلة الأولى (١٩٦٧)، القمر الصناعي الاول (١٩٧٠)، وأول استعادة للقمر الصناعي (١٩٧٥).

أما السياسة الاقتصادية الصينية الجديدة فقد بدأت في ١٩٧٨ مع السماح لاقامة المشاريع الخاصة، ثم مع إطلاق سياسة الاصلاح الاقتصادي (نيسان ١٩٧٩) التي بـدأت باعطاء امتيازات للصناعات الخفيفة والاستهلاكية، وتغيير نظام الاسعار والاجور واليد العاملة بما يتلاءم ووظمائف أواليات السوق، وتدعيم المشاريع بهدف زيادة انتاحية العمر. وفي ١٩٨٠ ، أقيمت الشركات المختلطة لاستيعاب التقنيات الاحنبية وصنع المنتوحات المعدة للتصدير، والمناطق الحسرة أو الخاصة في مقاطعة غوانغدوننغ وفوحيان، كما حرت العبودة إلى الزراعــات العائليــة. وبـــين ١٩٨٣ و١٩٨٨، أعطيت الافضلية للسياسة الاقتصادية على السياسة الخارجية، وفتحت خميس مناطق حرة خاصة جديدة، و١٤ مرفأ لاحتذاب المستثمرين الاجانب. وفي نيسان ١٩٩٠ افتتحت منطقة حرة حديدة في بودونغ (شانغهاي) بمساحة ٣٥٠ كلسم م. . وفي ١٩٩١، دُشسن العمسل بـ. ٢٥٠ مشروع طاقــة استيعاب العــاملين بهــا ١٠٣ مليون شخص، أي مــا نســبته ٨٪ مــن بحموع الطاقة الصناعية لشانغهاي، كما حرى السماح للمشاريع الخاصة بصرف اليد العاملة الفائضة فيها. وفي ١٩٩٢، وضع مشروع ميناء دلتا تومن Tumen مع كوريـا واليابـان والاتحـاد السوفياتي السابق (الوقست الذي يستغرقه هذا المشروع ٢٥-٣٠ عامًا، وكلفته نحـو ٤٠ مليـار دولار). وفي تشرين الاول ١٩٩٢، أطلق المؤتمـر الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيني سياسة

«اقتصاد السوق الاشتراكي»، وألغسى صيغــة «الخضوع لادارة الدولة».

ففي فترة لا تزيـد عـن ١٥ سـنة (آخرهـا اوائـل ١٩٨٨) حققت الصين قفزة اقتصادية كبرى، وأصبحت تعمد في مصاف المدول الكبري اقتصاديًا. فتدفق رجال الاعمال الغربيون إلى «سوق العصر» (۱،۲ مليار مستهلك) حيث وجدوا «المناطق الاقتصادية الخاصة» (مناطق حرة) تنتظرهم على الساحل الصيني، وفتحوا أكثر من ١٩٠ ألف شركة ومشروع. ففي ١٩٩٣ وحده بلغت الرساميل الاجنبية المستثمرة فعلا في الصين ٢٧،٥ مليار دولار، وتقدمت بنسبة ١٦٪ في ١٩٩٤ لتصبح الصين ثاني بلد في العالم بعد الولايسات المتحدة من حيث الرساميل الخارجية، ثم تقدمت لتصبح ٣٨ مليار دولار في ١٩٩٥. والاستثمارات الاجنبيـــة في الصين وحدها تعادل كل الرساميل الاحنبية الموحـودة في المكسـيك والارحنتـين وتــايلاند واندونيسيا مجتمعة. وفي ١٩٧٧، أصبحت الصين أغنى دولة من حيث الاحتياطات بالعملات الاجنبية التي تفوق لديهــا قيمــة ١٠٠ مليار دولار. وقد وظفت قسمًا كبيرًا منها في سندات الخزينة الاميركية. وتجدر الاشارة إلى ان الادارة الاميركية بررت، في ربيع ١٩٩٧، تجديد تطبيق «بند الدولة الأكثر رعاية» على الصين على رغم معارضة رحال الكونغرس الذين رغبوا في معاقبتها لانتهاكها حقوق الانسان، بالتذكـير بأن السوق الصينية «توفّر ١٧٠ ألف وظيفة للاميركيين» وان عدم تطبيق البند المذكور على الصين سوف «يكلّف المستهلكين الاميركيين نحو ۲۰۰ مليون دولار إضافي سنويًا».

لكن هذه الوثبة من الازدهار الذي حققته الصين في مدة قياسية سرعان ما أفرزت، أو بدأت تفرز، آفات هي عادةمصاحبة للنظام الرأسمالي

ولاقتصاد السوق. فاللامساواة الاجتماعية والهوة بين المناطق الناجمة عن التنمية غير المتوازية وصلت إلى مستويات خطوة: في شنيزن مثلاً، يقترب الدخل الفودي السنوي من ٢٥٠٠ دولارًا في الأرياف التي يقطنها ٨٥٠ مليون صيني. كما ان مظاهر البيروقراطية والفساد والبطالة، وأزمة السكن، وأزمة القيم... أخذت تكون ملفتة في الصين. إلى ذلك تجنّد الصين أكبر جيش في العالم إذ يبلغ تعداد جيشها ٢٠٢ مليون شخص، وهي تملك ثالث أقوى ترسانة نووية في العالم، وماضية في الله في الما أقوى ترسانة نووية في العالم، وماضية في

تحولهـا إلى قــوة عظمــى في القــرن المقبــل، إذا مــا استمرت «المعجزة الاقتصادية–الصينية».

من جهة أخرى، تضرب البطالة قطاعات واسعة من السكان. وقد ر (اواسط ١٩٩٧) عدد العاطلين عن العمل كليًا أو جزئيًا بنحو ٣٠- ١٥ مليونًا في المدن و ١٠٠- ١٥ مليونًا في الارياف. وتتوقع وزارة العمل الصينية ان يصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو ٢٦٧ مليونًا في العام ٢٠٠٠. وهذا ما يدفع إلى التساؤل عن ديمومسة المعجرة الاقتصاديسة الصينيسة.

### نبذة تاريخية

مكتشفات الجلور البعيدة: متحجرات بشرية اكتشفت قرب بكين، ودعيت بـ«رجل بكين» أو «الانسان الدول»، أو «الانسان الباليوليتي القديم»، عمره ٤٠٠ ألف سنة، وأظهرت الدراسات عليه انه كان يمشي مستقيمًا، وكان يستعمل أدوات حجرية وعرف النار.

أما عن أصول الصينيين، فالجدال فيها لا يزال قائمًا خصوصًا لجهة قرابتهم بباقي الشعوب. ومنذ سنوات، تمّ اكتشاف مومياء (و ١٠٠ حشة أحرى في الصين) عمرها ٤ آلاف سنة، ولم يعلن عنها إلا في ١٩٩٤، وباشرت مجموعة من الباحثين الاميركيين في حامعة بنسلفانيا بدراسة المومياء، ومن خلالها دراسة ما إذا كان الصينيون من

الشعوب الشقر أصلاً (شعر المومياء أشقر) ومحاولة الربط بين ملامح الوحه وشكل العيون وطول القامة واحتمال نزوح قبائل من أوكرانيا أو روسيا إلى بعض المناطق الصينية القريبة من حدودها.

الحضارات القديمة: ثمة حضارة صينية قديمة عرفت في الألف السابع ق.م. وسميت حضارة «يانغ-شاو»، وقامت على نظام اجتماعي-أسروي خاضع لسلطة الأم (matriarcat) ومنقسم إلى قبائل. وفي الألف الخامس ق.م. انتقلت السلطة الاجتماعية- الأسروية إلى الأب (patriarcat) مع حضارة «لونغشان».

ترجع أقسدم إنحازات الانسان الصيني إلى العصر الحجري، فتؤكد الأثريات انه انتقل من مرحلة الاستسقسرار

والزراعة والصيد في الألف الخامس ق.م.، وكانت أدواته من الحجر المصقول ومن الأواني الفخارية التي كانت تستعمل في الطقوس الدينية ومراسيم الموت. وارتبطت هذه الادوات بالمحاولات الاولى للانسان الصيني لاستصلاح الارض وتنظيم الري وتعلّم الزراعة.

بعد مرحلة الادوات الحجرية والأواني الطينية تأتي مرحلة الادوات البرونزية المصنوعة في الألف الاول ق.م. وبخصوص البرونز الصيبي يقول الخبراء والمؤرخون انه انتقل إلى الصين من آسيا الصغرى بواسطة شعوب منغوليا وآسيا الوسطى.

خضعت الصين لتأثير ثقافة آسيا الشرقية الشمالية عن طريق سيبيريا ومنغوليا. ويتأكد ذلك عند دراسة المفردات الزخرفية للتحف البرونزية الصينية التي تعكس مهارة تقنية مذهلة. وهي منفذة في عصر سلالة شانغ التي حصلت في عهدها الولادة الحقيقية للدولة الصينية. وقد حكمت منذ القرن السادس عشر وحتى القرن الحادي عشر ق.م.. وارتبطت بانجازات مهمة منها احتزاع أصول الكتابة الصينية وصناعة الأواني البرونزية.

في تلك المرحلة كان المحتمع الصيني ينقسم الى طبقات وكانت الطبقة الارستقراطية تعيش في

قصور محصنة وتهتم بالصيد والحرب. ولأحل هـذه الطبقـة كـانت تصنع الأواني من مـادة الـبرونز وتستعمل في الطقوس الدينية التي كانت تقوم على عبادة الاحداد والآلهة المختبئة في باطن الارض.

إن أول أسرة حكمت الصين في أواحسر هـذه الحضارة، حضارة السبرونز (٢٢٠٠-١٨٠٠ق.م.) كانت أسرة كسيا السي أسسها البطل الخرافي يو. وتوالت، عقب تلك الحضارة، ممالك عديدة أسستها أسر صينية، وأحرى غازية، حتى كان القرن الخامس ق.م. حيث تم اكتشاف الحديد الذي أدّى إلى تغيير عميق في الاوضاع الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية، بحيث أخلف التقسيم السابق للسكان بين حكام من النبلاء الاقطاعيين والفلاحين يتناقص تدريجًا تاركًا الجحال لإقامة سلطات مركزية داخل الممالك المختلفة التي أحاطت نفسها بأسوار كبيرة، كسور الصين العظيم. وقد أدّى ذلك التغيير العميق ايضًا إلى نهضة فكرية كبيرة، لذلك تسمّى تلك الفترة بفترة «المائة مدرسمة»، وهمي السيّ ولمد فيهما فكر كونفوشيوس (٥١٥٥-٧٩ق.م.) الذي اعتمدته الامبراطورية الصينية طوال حياتها في ما بعد.

تشكيل الامبراطورية الصينيسة: حلال



مومياء عمرها £ آلاف سنة.

قتال خزفي يعود الى الالف الاول ق.م.

مرحلة حكم سلالة الهان (Han)، الصينية الأصل، بين ٢٠٦ق.م. و٢٢٠ بعده، تمّ تشكيل أول امبراطورية صينية مؤلفة من عدد كبير من المحافظات؛ وكان للدولة مبعوثوها وتجارها الذين يقطعون المسافات قساصدين جنوبسي الهنىد الصينية وشمالي كوريا والمناطق الواقعة غربى طريق الحريــر. انها المرحلة الكلاسيكية للثقافة الصينية وفيها عمل المثقفون الكونفوشيوسيون على عقلنة الفكر الصيني جاعلين من الانسان مركز العالم (في هذه الفترة تمت بعض الاختراعات والاكتشافات، مثل النفط والغاز الطبيعي). ومن آثار هذه الفترة تماثيل طينية تمثل راقصين وراقصات وعازق موسيقي، تتميز ببساطتها وتعكس حوانب من الحياة اليومية، وتدل على دخول الفن الصيني مرحلة جديدة تتميز بالابتعاد عن الأحواء الاسطورية والتركيز على الواقع.

وبعد هذه السلالة الامبراطورية، لم تكف الأسر الامبراطورية على التعاقب. ويمكن حصر الفروقات بين هذه الأسر بنوعين أساسيين: فمن حهة، هناك الأسر التي حكمت مدة طويلة من الزمن، كأسرة الهان، وأسرة تبانغ (١١٨-١٠٧)، وأسرة مينغ وأسرة سونغ (٢١٩-١٧٧)، وأسرة مينغ (١٣١-١٢٧)، وأسرة أللحيرة أسرة تينغ (١٣١٨). وهناك الأسر التي استمر حكمها مدة قصيرة، كأسرة تسن التي سبقت أسرة الحان والتي لم تستمر أكثر من عشرين سنة.

ويمكن، من جهة ثانية، التمسيز بين الأسر الصينية الأصل والأسر الغازية. فعلى الرغم من ان غالبية الأسر الامبراطورية الصينية أسستها أسرة هان الصينية الأصل، فإن الشعوب الجاورة للصين من الشمال والشمال الغربي كانت تظفر أحيانًا بتشتيت الجيوش الصينية وتنصيب أباطرة على الصين. وأشهر هذه الأسر الغازية أسرة يوان التي أسسها كوبلاي خان المنغولي عام ١٢٦٠، وبعدها أسرة كينغ المنشورية.

وهذا التعاقب للأسر الامبراطورية، عنونه المؤرخون بعبارة «الدورة الأسرية». وأما الحضارة الصينية فقد تميزت بتاريخها الطويل والمستمر مرتكزة على شلاث دعائم: العقيدة الكونفوشيوسية، اللغة الصينية المكتوبة والتقليد الطويل في ممارسة المركزية السياسية.

الوحدة الصينية الاولى: شهدت الفسرة الممتدة من القرن الخامس إلى القرن الثالث ق.م. سبع ممالك في الصين: الهان، فاي، تشاو (ثلاثتها متفرعة من أسرة تسين)، تسي، تسين، شو ويان.

في نهاية القرن الرابع ق.م. تزعمت مملكة تسين (Qin) دعوة وحدة باقي الممالك وضمها إليها، وشنت حملة لتحقيق هذه الدعوة، واحتلت كامل الاراضي من منغوليا ومنشوريا في الشمال إلى المناطق الجبلية حنوبي نهر يانغ سي (النهر الأزرق).

أشهر أباطرة مملكة تسين هو تسين شي هوانغدي أو تسين الاول (حكسم من ٢٢١ إلى ١٠ ٢ ق.م.) الذي بني سور الصين العظيم، وحقق الوحدة السياسية، وطبّق النظام المركزي (٣٦) إقليمًا يديرها موظفون بدل النبسلاء الريفيين الـذي تمكن الامبراطور من تفكيك طبقتهم)، وأنشما شبكة طرقات تربط عاصمته كسيانينغ القائمة في الشمال الغربسي من مدينة سينغانغ الحالية بأبعد اقساليم امبراطوريت، ووحّد المقساييس والاوزان والعملة التي اصبحت من النحاس وسمينت سابيك Sapeque، ووحد الكتابة والقضاء، وحرّم الكتـب الكونفوشيوسية الداعية للمحافظة علمي نظام التقسيم الاحتماعي بين النبلاء والفلاحين وأبقى منها على الكتب النافعة مثل كتبب الطبب والصيدلة والزراعة، وأنشأ نظامًا زراعيًا يشبه نظام التعاونيات، وجعل الدولة مشرفة مباشرة على المصادر الاساسية الكبرى للدخل، وبدأ العمل بجوازات السفر وبطاقات التعريف.

أسرة الهان: أدت زيادة الضرائب لتغطية النفقات الهائلة إلى انتفاضة شعبية وإلى دعوة إلى ظهور الخصوصيات الاقليمية، وأوشكت البلاد ان تعود من حديد إلى حالة التمـزق لـولا ظهـور ليـو بانغ Liu Bang وهو من كبار الملاكين، فحكم من ٢٠٢ إلى ٩٥ اق.م. مقيمًا سلطة أسرته، أسرة الهان Han التي استمر حكمها حوالي أربعة قــرون. وتميز حكم الهان بصورة خاصة بازدهار الزراعة وانتشار صناعة الحديد وحفر الاقنية وإقامة السدود. وبزيادة الانتاج الزراعي ازداد عدد السكان الذي بلغ حسب إحصاء مبسط يعود إلى السنة الثانية بعد الميلاد أكثر من ٥٧ مليون نسمة. وظهرت طبقة كبار الملاكين التي حلت محل طبقة النبلاء القديمة، وطبقة التحار التي استفادت من ظروف الوحدة الجغرافية واتساع السموق ووحمدة العملة والمقاييس. كما ان الصناعات الحرفية، وخاصة صناعة الحرير، ازدهرت كثيرًا بسبب النمو السكاني.

يعتبر الامبراطور وودي Wudi (150-٧٨ق.م.) أشهر اباطرة أسرة الهان. فقلد دعسم السلطة المركزية ولجأ لأول مرة لاختيار الموظفين الاداريين عن طريق الامتحانات، وتوسع جنوبًا ودخل شمالي فيتنام، ووصل غربًا إلى حمدود الهند، ففتح طريق تجارة الحرير مع الشرق الذي كان آنذاك تحت السيطرة الرومانية.

وفي اواحر القرن الثاني، وقعست ثمورة «العمائم الصفراء» التي قادها زعماء العقيدة التاوية (الطاوية)، فانهارت امبراطورية الهان وعادت الصين وتمزقت من حديد.

تميز حكم أسرة هان ببعث حضارة جديدة بسبب التحول الاقتصادي والاجتماعي العميق الذي صاحب ولادتها وبسبب العلاقات الجديدة مع البلدان الجحاورة، خاصة الهند التي جاءت منها البوذية منذ القرن الثاني. وقرّب البلاط إليه الشعراء والأدباء والعلماء وأحدث في سنة ١١٠

مكتبًا حاصًا للموسيقى مهمته جمع مختلف النغمات والاغاني الشعبية الصينية. وفي العام ٢٩ أنشىء أول معهد تعليمي «ثانوي» ضم حوالي ٣٠ ألف طالب. كما ازدهرت العلوم بشتى انواعها، وحرى الاهتمام بالمعاجم والمكتبات وبعلوم الطب والكيمياء والفلك والتاريخ... وفي العام ٢٠٠، بوشر بوضع مدونة لغوية وصل عدد فقراتها إلى بوشر بوضع مدونة واشتملت على أكثر من ١٧ مليون حرف.

انقسام الصين إلى ثلاث ممالك: بعد سقوط حكم أسرة هان انقسمت الامبراطورية إلى ثلاثة أقسام تبعًا لأهم المناطق الاقتصادية الثلاث في تلك الفترة وهي: المنطقة الوسطى للنهر الأصفر (مهد الحضارات الصينية)، منطقة النهر الازرق، وحوض سيشوان الذي جعله موقعمه الجغرافي المنعزل عن بقية العالم الصيني يتميز بالمحافظة على حصوصيته الاقليمية. وهكذا تأسست في القبرن الثالث ثلاث ممالك، مملكة في كل منطقة من المناطق الذكورة: مملكة واي Wei في الشمال وعاصمتها ليويانغ، مملكة تشو Shu في حـوض سيشوان وعاصمتها شانغ تو، ومملكة فو Wu التي تشمل كل الصين الجنوبية وعاصمتها فوتشانغ ثم نانكين. ويعتبر ليو باي، مؤسس مملكة سيشوان، والذي ينحمدر من اسرة الهمان في نظر المؤرخمين الصينيين الامبراطور الشبرعي الندي حلسدت القصص الشعبية حروبه واعتبرته أهم شخصية صينية حلال فترة الانقسام التي استمرت حتى القرن السادس.

خلال فترة الانقسام انتشارت البوذية بشكل كبير، وحصلت هجرات واسعة من الشمال إلى الجنوب حيث كانت تتطور صناعة المعادن، وعممت زراعة الرز، وازداد الاهتمام بزراعة الشاي، وازدهرت حركسة التحارة والصناعات التقليدية. وكانت عاصمة الجنوب

(حيانكانغ) مركزًا ثقافيًا لعب فيه البوذيبون دورًا كبيرًا.

وبالمقارنة مع الجنوب فقد كان الشمال في مرحلة الانقسام في حالة ركود اقتصادي. وهذا ما يفسر هجرة العديد من سكانه نحو الجنوب.

وقد كان الشمال مسرحًا لحروب طاحنة تمكنت فيها القبائل التي يطلق عليها المؤرحون الصينيون إسم «هُو البرابرة» (Hu) أي غير الصينيين من الانتصار على أسرة تسين الصينية الاصل، واستولت علمي عاصمتهم واصبحت تسيطر على كل المنطقة الشمالية إلى جنوبي النهر الاصفر، وذلك طيلة ما يزيد على قرن من الزمن، وهي الفترة التي تسمى «فترة الممالك الست عشرة»، أي ممالك قبائل «هُـو الـبرابرة» المتنافس بعضها مع بعض. وقد استطاعت إحداها، وهيي تركية الاصل، من توحيد الشمال وإرساء دولة واحدة هي مملكة باي-فاي Bei-Wei (٣٨٠-٥٥٠)، وقمد بلغست أوجهما في اواسمط القمرن الخامس وأصبحت تعـد أقـوى دولـة في كـل آسـيا الشرقية. وربما يعود ذلك إلى سـرعة اندمـاج تلـك الأسرة الحاكمة في الحضارة الصينية ودفاع ملوكها عن الديانة البوذية وجعلها الديانة الرسمية للدولة.

الوحدة الصينية الثانية (القرن السادس القرن التاسع): شهد الشمال ابتداء من ، ٥٥ معارك طاحنة بين أمراء أسرة باي-فاي الحاكمة أدت إلى تقسيمه إلى عدة دويلات. وفي ١٨٥، تمكن أحد الوزراء، من اصل صيني واسمه يانغ حيانغ من توحيد تلك المنطقة، واستطاعت حيوشه (٥٨٩) من احتلال حيان كانغ العاصمة الجنوبية، فحقق بذلك وحدة الامبراطورية من حديد تحت حكم أسرة سواي Sui.

بنى إبنه يانغ تي (حكم من ٦٠٥ إلى ٦١٦) القناة الكبيرة التي مهدت لنقل السلع وحاصة الحبوب من الجنوب إلى مناطق النهر الأصفر. ثم جاءت أسرة تانغ التي حافظت بدورها على وحدة البلاد، وبلغت أوجها في القرن السابع والنصف الاول من الشامن، واهتمت بالعمارة، وعملت على رعايسة البوذية، وشجعت التحارة. وفي عهد هذه الأسرة كان للتجار العرب علاقات واسعة مع الصين ووجدت عدة حاليات عربية في مدينة كانتون، كما عثر في مدينة سانغ نغان على نقود عربية وفارسية وبيزنطية تعود إلى تلك الفترة.

تعرضت البلاد، في آحسر سنوات هذه الأسـرة، إلى غــزوات حارجيــة (مــن الجيـــوش الاسلامية في منطقمة تالاس، ومن الاتراك، ومن سكان التيبت الذين هاجموا العاصمة ونهبوها في ٧٦٣) وإلى اضطرابات داخلية، أخطرها تمرد قاده أحـد مثقفي هينان Henan وإسمـه هوانـغ تشـاو Huang Chao في ۸۸۱. وقد كشف هذا التمرد عن ان دولة أسرة تانغ باتت عاجزة عن حماية وحدة البلاد. فانهارت هذه الوحدة في ٩٠٧ بعد ان بلغت الحضارة الصينية قمة أوجها وشهدت الصين حرية واسعة لكل المعتقدات الدينية: مزدكية، منوية، مسيحية نسطورية واسلامية، على ان الديانـة البوذيـة ظلـت تحتـل المكانـة الاولى والبارزة، كما ان العقيدة الكونفوشيوسية أصبحت من حديد القاعدة الأساسية في التعليم، وازداد الاعتناء بالادب والشعر بشكل حاص. وفي هـذا الجحال اشتهر ثلاثة شعراء ما زالت اسماؤهم تذكر باعتزاز حتى الآن، وهم: لي بو، دو فو، بو كيوي.

القسام جديدة (بر ٩٠٠- ٩٦٠): بقيت الصين مقسمة (مرة حديدة) بين الشمال حيث تعاقبت على الحكم خمس آسر، والجنوب الذي تقاسمته عدة ممالك صغيرة، مسن ٩٠٧ إلى ٩٦٠. و لم يصاحب ذلك الانقسام تراجع في الحياة الاقتصادية، بل واصلت مناطق النهر الازرق تطورها. فازدهرت صناعات الخزف، وتجارة الشاي، كما عمّ استعمال الورق النقدى وظهرت الطباعة.

وحدة ثالثة فانقسام آخسو (٩٦٠١٢٧٦): في ٩٦٠، استطاع تشاو كوانغ (مسن المناطق الشمالية) توحيد البلاد مرة أخرى تحت حكم أسرة سونغ. إلا ان تلك الامبراطورية الصينية تعرضت منذ مطلع القرن الثاني عشر إلى اضطرابات وثورات مزقتها من حديد، واصبح الشمال الشرقي بيد أسرة كيتات Kitat ثم أسرة كين Kitat ثم أسرة كين المنغول (المغول) روابط القربي، بينما انحصرت امبراطورية سونغ في المنطقة

الوسطى والجنوبية الشرقية.

لم تحاول أسرة سونغ استرجاع المناطق السمالية التي احتلها «البرابرة» (غير الصينيين) مكتفية بالمحافظة على وضعها مقابل تعويض مالي تدفعه لأسرة كين في الشمال. وهذا السلام بين الأسرتين: سونغ وكين (في الجنوب والشمال) مكن الحضارة الصينية من مواصلة ارتقائها: انتشرت المدارس والطباعة، ازدهر الفن والنحت والرسم والشعر والعلوم (صنع العالم والطبيب سونغ تسو أول ساعة فلكية كما تم احتراع البوصلة والبارود).

#### وحمدة رابعة تحت أسرة يوان المنغولية

(المغول)، بقيادة جانكيزخان، هجومًا على الجنوب (المغول)، بقيادة جانكيزخان، هجومًا على الجنوب واحتلوا عاصمته، ووحدوا الصين. لكن هده المرة بزعامة أسرة غير صينية هي أسرة يوان Yuan المنغولية التي اصبحت تحكم امبراطورية تجاوزت حدود الصين إلى اواسط آسيا وعاصمتها خانباليك (بكين الحالية)، كما فرض المنغول سلطتهم على التيبت واليونان، وقاموا بغزوات بحرية ضد اليابان وفيتنام وبورما حتى حاوه في اندونيسيا. وهكذا نشأ تمازج كبير بين الحضارات المختلفة والشعوب المتباينة. وإلى تلك الفترة تعدود رحلة الرحالة الايطالي الشهير ماركو بولو الذي ظل سنوات طويلة في الصين تولى فيها عدة مناصب إدارية

(حديثًا، منذ السنوات الأحيرة، بدأت تظهر دراسات في اوروبا وأميركا تشكك في كتاب ماركو بولو وتعتبره من نسبج حيال هذا الرحالة بعد ان سيطر كتابه، ولمدة قرون، على العقل الغربي الذي كان يبحث عن المعرفة حول بحاهل آسيا وخاصة الصين؛ لكن الغلبة لا تزال في جانب الباحثين الذين يؤكدون حقيقة وجدوى رحلة ماركو بولو وكتابه. وإلى هذه الفترة تعود ايضًا رحلة ابن بطوطة، أبو عبد الله محمد بن ابراهيم اللواتي-نسبة إلى لواته إحدى قبائل البربر- المسار في غرائب الامصار وعجائب الاسادار» مشاهداته في الصين وغيرها من اقطار آسيوية).

عودة السلطة إلى الأسر الصينية، أسرة مينغ: كانت سلطة المنغول حملاً أثقل كاهل الصينيين. فوقعت عدة انتفاضات بتحريض من المنظمات السرية مستغلة ظروف الجحاعة التي عمت في مناطق واسعة من البلاد نتيجـة الفيضـان الكبـير للنهر الأصفر (١٣٥١) إلى ان تمكنت منظمة «العمائم الحمراء» بقيادة أحد الفلاحين وإسمـه زو يوان زانغ Zu Yuan Zhang من توحيه الضربة القاضية لأسرة يوان المنغولية (١٣٦٨). فأقام هذا حكمًا وطنيًا مؤسسًا أسرة مينغ Ming. وفي عهدها (١٣٦٨-١٣٦٨) عرفت الصين نهضة كبرى، فأعيد ترميم سور الصين العظيم، وحرى الاهتمام بالدرجة الاولى بالزراعة وتحسين طرق الري، وتنظيم المساحات الزراعية وتسجيلها، وتوزيع الماشية لتسهيل الحرث، وفرضت زراعة القطن. وصحب ذلك زيادة في عدد السكان، واهتمام بتنظيم دوائر الدولسة، واتخسذت بكين عاصمة للدولة دون إهمال للحنوب حيث أعيد فتح القناة الكبيرة، وعُمل على إحياء التجارة.

اضطرابات ووصول أسرة كينغ المنشورية

(١٦٣٦–١٩١١): في ١٤٥٠، تمكن المنغسول في الشمال، وكانوا قد استرجعوا قوتهم وقماموا بعمدة غزوات، من أسر الامبراطور الصيني نفسه. كما بدأ اليابانيون يغزون الشواطىء الشرقية من الصين ووصلوا (في ٥٥٥١) إلى مدينة نـانكين. وإضافـة إلى التهديدات الخارجية التي تعرضت لها أسرة مينغ الحاكمة، نشبت اضطرابات بسبب حدة الصراع بين الملاكين العقاريين والأعيان وأبناء الاسرة الحاكمة وبين الفلاحين الفقراء الذين استقطبتهم المنظمات السرية. وفي السنوات العشمر الاولى من القرن السابع عشر، ثار سكان منشوريا وتحرروا من التبعيــة الصينيــة، وكوّنــوا في ١٦٣٦ أســرة حاكمة تحمل إسم كينع Qing تمكنت من الاستيلاء على العاصمة بكين، وأحدت تسيطر شيئًا فشيئًا على باقى المناطق الصينية. وكانت تايوان حيث أسسوا مملكة صغيرة باسم «مملكة مينغ الجنوبية» (مناطق جنوبية من البر الصيني إضافة إلى جزيرة تسايوان). لكسن أسرة كينغ المنشورية تمكنت من القضاء عليها نهائيًا في ١٦٦٢. وهكذا، وللمرة الثانية توحدت الصين تحت حكم أسرة غير صينية استمر مسن ١٦٦٢ إلى إعلان الجمهورية في ١٩١١.

استمرت الصين في تطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبلغت الحضارة الصينية مرة أحرى أوجها في القرنين السابع عشر والثامن عشرن وأصبحت العاصمة بكين عبارة عن منتدى ثقافي تلتقي فيه شتى المدارس الفكرية والفلسفية، أخصها تلك الداعية للاصلاح.

التدخيل الاوروبي، بداية التياريخ الحديث: يبدأ التاريخ الحديث: يبدأ التاريخ الحديث للصين بتدخيل الدول الاوروبية بشؤونها. ففي بداية القرن التاسيع عشر كانت الصين ما تزال امبراطورية منعزلة رغم انها كانت تقيم علاقات (تجارية بشكل حاص) مع

اوروبا منذ مدة طويلة، إلا ان هذه العلاقات لم تكن لتؤدي أي دور مؤثر في حياة الصين الداخلية، وبقي الصينيون يقبعون في جهل تام للعالم الغربي، إلى ان كانت المواجهة الاولى، عام ١٨٣٩، عندما اندلعت الحرب الصينية البريطانية التي أطلق عليها المؤرخون إسم «حرب الأفيون» (راجع بساب لفتح ابواب الصين بالقوة امام تجارتهم، إذ كانوا يشجعون توريد كميات كبيرة من المخدرات يشجعون توريد كميات كبيرة من المخدرات حلبوها من الهند إلى الصين ليقايضوا بها مشرياتهم من الخزف والشاي عاصة. وعندما أقدم بعض من الخزف والشاي عاصة. وعندما أقدم بعض حجز كمية من تلك المخدرات وإحراقها وجد الانكليز حجة للتدخل المباشر في الصين وأعلنوا الحرب.

الهزيمة: كانت هزيمة الصين في هذه الحرب فاتحة سلسلة من المعاهدات التي أسماها الصينيون «المعاهدات غير المتكافئة». فكانت الصين، في كل مرة تخسر بها امام دولة أو عدة دول اوروبية متحالفة (كانت الولايات المتحدة تنضم إلى هذه الدول وتقدم مطالب خاصة بها ايضًا، راجع باب «المعالم التاريخية») تفقد أجزاء من أراضيها وقدرًا من سيادتها واستقلالها.

وفي اواحر القرن التاسع عشر، كانت الصين قد حسرت كل «حواجزها»، أي الاراضي التي كانت تشكل «محميات صينية»، فوقعت كوريا وفورموزا في أيدي اليابان؛ وضمت روسيا إليها اراض واسعة في الشمال وشمال شرقي الصين، وذهبت أنام-أي فيتنام- إلى فرنسا، وبورما إلى بريطانيا. وبالاضافة إلى ذلك فقد دخلت الدول الاوروبية واليابان إلى الصين نفسها من حلال مطالبها بـ«مناطق نفوذ» لها.

دولة صينية شبه مستعمرة: وهكذا، وفي

أقل من خمسين سنة، تحولت الامبراطورية الصينية الكبرى إلى دولة شبه مستعمرة. فقد كان يصعب عليها، في النصف الشاني من القرن التاسع عشر وقد انهكتها الاضطرابات الداخلية والضرائسب الباهظة وفساد الموظفين، الوقوف في وجه التحدي الاوروبي الزاحف إليها. فانفجرت حركات التمرد في جميع أنحاء الامبراطورية مغرقة البلاد في الحرب والتدمير والخراب. وأهم هذه الحركات ثورة التايينغ (راجع «معالم تاريخية») التي اندلعت في ١٥٨١، ولم تهدأ قبل ١٨٦٤، وكانت تهدف في ١٥٨١، وفي الفترة نفسها، كانت انتفاضة «نين» كينغ). وفي الفترة نفسها، كانت انتفاضة «نين» في الشمال، وانتفاضة المسلمين في الجنوب الغربي في الشمال الغربي.

هكذا، تضافرت عوامل الضغط الخارجي والصراعات الداخلية لانهاك قوى الامبراطورية الآخذة في الانحطاط. وعلى الرغم من نجاح الأسرة المنشورية في الوقوف بوجه الانتفاضات الداخلية إلا انها كانت عاجزة تمامًا عن تحديد سياسة خارجية مستقلة وواضحة. وبدأ القادة الصينيون في التأرجح بين سياسة مقاومة الزحف الغربي وسياسة الانفتاح على الغرب. فأنفقوا الكثير من اجل تحديث ترسانتهم العسكرية واقتصادهم. إلا الهذه المشاريع المكلفة لم تنفعهم بشيئ؛ فكانت هزيمة الصين أمام اليابان (١٨٩٥) مؤشرًا قويًا على اقتراب الساعة الاحيرة.

إعلان الجمهورية: تبين للصينيين، على أثر هذه الهزيمة، انه ليس بالامكان انقاذ البلاد بمحرد تحديث الجيش إذا ظل النظام السياسي والاقتصادي عقيمًا. فسرت افكار حديدة تطالب باصلاح النظام، وراح آخرون يعملون للشورة الشاملة. فالتفوا حول صن يات صن، وأطاحوا أسرة كينغ الامبراطورية المنشورية، وأعلنوا قيام الجمهورية

وكان على الجمهورية الفتية ان تواجه مشكلات عديدة. فاضطر صن يات صن، ولم يتمكن بعد من بناء حيش حقيقي وقوي، ان يتخلى عن رئاسة الجمهورية لمصلحة يوان شيلاتينية والزعماء). وما لبث هذا أن نقض النظام البرلماني الجديد، وأعاد الملكية، وأعلى نفسه امبراطورًا. وعلى أثر موته (١٩١٦)، بدأت فترة في تاريخ الصين المعاصر دعيت «فترة أسياد-أو حنرالات-الحرب»، حيث تجابه العسكريون في مناطق عنتلفة من الصين، في حين كانت الحكومة المركزية في بكين تتبدل بحسب نتائج نزاعاتهم.

الكومنتانغ: في إطار نزاعات حسنرالات الحرب، عاود الثوار الجمهوريون تجميع صفوفهم بقيادة صن يات صن، وأسسوا الحزب الوطني «كومنتانغ»، ونجحوا بتشكيل حكومة في جنوبي الصين. وبعد موت صن يات صن (١٩٢٥)، تمكن تشيانغ كاي تشيك من فرض نفسه على رأس الكومنتانغ. وفي ١٩٢٦، أطلق جيشه في «حملة الشمال» وحقق انتصارات عسكرية على بعض «جنرالات الحرب»، ثم اقام حكومة وطنية في نانكين. لكن الصين بقيت، في عهده، فريسة في نانكين. لكن الصين بقيت، في عهده، فريسة النزاعات الداخلية والاحطار الخارجية. وفي خضم هذه النزاعات، رفض الحزب الشيوعي الصيني (تأسس في ١٩٢١) السلطة المركزية للكومنتانغ، ونظم انتفاضة مسلحة.

أما الأخطار الخارجية، في عهد الكومنتانغ، فقد تمثلت في الهجوم السوفياتي (٢٨ تشرين الثاني ١٩٢٩) على منشوريا الواقعة عند الحدود بين الصين والاتحاد السوفياتي. فوقع أكثر من ثلث الجيش الصيني هناك بين أسير وقتيل. وقد أضعف هذا الهجوم موقف القوات الصينية في وجه التوسع الياباني الذي كان بدوره يركز على منطقة في منشوريا محاولاً الامتداد عبرها إلى مناطق عديدة في

الصين، وكذلك موقف تشيانغ كاي تشيك في الصراعات الصينية الداخلية. وكان من الواضح ان نوعًا من اتفاق ضمني بين موسكو وطوكيو كان يتعلق بتقاسم النفوذ بينهما في الصين، إضافة إلى ان موسكو كانت تعمل على إضعاف تشيانغ كاي تشيك في وجه القوات الشيوعية الصينية الثائرة. ونتيحة لذلك اضطرت بكين في ٢٢ كانون الاول ١٩٢٩ للاستجابة إلى مطالب موسكو والموافقة على مد حط السكة الحديد السوفياتية فوق منشوريا.

وفي ١٩٣١، احتل اليابانيون منشوريا في حين كان تشيانغ كاي تشيك يشن خمس حملات عسكرية ضد الشيوعيين ويلاحقهم حتى التخوم الشمالية الغربية للصين. وبعد وقت قصير، أي في ٢٩ كانون الثاني ١٩٣٦، دخلت القوات اليابانية شانغهاي بحجة إنقاذ حياة ٣٠ الف ياباني يعيشون في الصين، وتسببت في أزمة عالمية، انسحب اليابانيون على اثرها من شانغهاي بعد ان تمكنوا اليابانيون على اثرها من شانغهاي بعد ان تمكنوا من فرض دولة مستقلة في منشوريا وتنصيب آحر امبراطور من الأسرة المنشورية امبراطورًا عليها. وعاود اليابانيون هجومهم على الصين في تموز وعاود اليابانيون هجومهم على الصين في تموز مقاومة ضد الغازي، وشكل الوطنيون والشيوعيون جبهة موحدة.

حرب أهلية ثم قيام «بههورية الصين الشعبية»: عند نهاية الحرب العالمية الثانية، كان الشيوعيون قد نجحوا بخلق تنظيم متماسك وحيش قوي والتفاف جماهيري (خاصة فلاحي) حولهم، في حين كان الضعف والوهن آخذًا في حكومة تشيانغ كاي تشيك وحيشه وجميع مؤسساته. وسرعان ما عاد الخلاف ليتسع بين الفريقين، رغم محاولات حارجية (أحصها محاولات الولايات المتحدة) التوفيق بين الطرفين من دون ان تفلح. فاندلعت نيران الحرب الأهلية لمدة، واضطر تشيانغ فاندلعت نيران الحرب الأهلية لمدة، واضطر تشيانغ

كاي تشيك، وحكومته، إلى اللحوء إلى حزيرة فورموزا (أو تايوان، أو الصين الوطنية). وفي أول تشرين الاول ٩٤٩، أعلن الشيوعيون، بزعامة ماو تسي تونغ، قيام «جمهورية الصين الشعبية».

خلال السنة الاولى من حكم الشيوعيين، زار ماو موسكو (١٦ كانون الاول ١٩٤٩ - ١٤ شباط ١٩٥٠) ووقع مع ستالين «ميشاق الصداقة والعون المشترك» وقدم دعمًا كبيرًا، إلى حد المشاركة، لحرب كوريا الشمالية ضد الجنوبية.

ادعت كل من الحكومتين: الشيوعية في بكين والوطنية في تاييه، أنها الحكومة الشرعية لعموم الصين. لكن، وبعد سنوات طويلة من الدعم القوي السذي قدمته الولايات المتحدة للحكومة الوطنية، أصبحت جمهورية الصين الشعبية في ١٩٧١ عضوًا في الأمم المتحدة على حساب الصين الوطنية. وفي ١٩٧٩ كانت الولايات المتحدة الاميركية آخر الدول الكبرى التي اعترفت بحكومة الصين الشعبية كحكومة شرعية وحيدة للبلاد وسط مرارة كبيرة في تايوان (كان لا يظلق عليها إسم الصين الوطنية).

### كرونولوجيا أحداث ثلث القرن الأخير

(تحدر الاشارة إلى ان الأبواب التالية، أخصها: «معالم تاريخية» و «أحزاب» و «زعماء»، تفصّل بعسض الشيء في أهم الاحداث الصينية الواقعة ليس في هذا الثلث الأحير من القرن الحالي بل ايضًا في الاحداث السابقة لها والتي تبدأ منذ أوائل هذا القرن).

المن عاشها النظام الشيوعي الصيني «الشورة الثقافية» التي عاشها النظام الشيوعي الصيني «الشورة الثقافية» التي بدأت في اواسط ١٩٦٦ وشملت كل أنحاء الصين. وكان ماو تسي تونغ يقف بنفسه وراء هذه الثورة بهدف إطاحة بعض الشخصيات الرسمية في اللولة والحزب والذين اتهمتهم الشورة بـ«البورجوازيين» و «التحريفيين». على رأس هذه الشخصيات: ليو شاو شي ولين بياو. و لم تنته هذه الشورة إلا بعد وفاة ماو في ١٩٧٦، والقبض على «زمرة الاربعة» الذين كانت تستزعمهم زوجة ماو،

ومحاكمتهم في اواخر ١٩٨٠–اوائل ١٩٨١.

في ١٩٧٢، كان الرئيس نيكسون أول رئيس الميركي يزور الصين منذ وصول الشوعين إلى السلطة في بكين. وكان وزير خارجيته، هنري كيسنجر، قد مهد لهذا اللقاء بزيارة سرية للصين في تموز ١٩٧١. وفي ١٩٧٩، توج هذا الانفتاح الذي أخرج الصين من عزلتها اللولية بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

بعد وفاة ساو تسي تونغ (١٩٧٦)، اعتقاد الكثيرون ان السلطة في الصين ستقع في أيدي الراديكاليين من ورثة ماو الحزيين والسياسين، إلا انها آلت في الحقيقة إلى القادة الذين كانوا يدعون إلى الانفتاح على الغرب: هوا كيو فينغ رئيس الحزب، ودينغ كسياو بينغ بالى الولايات الموزراء. وكانت زيارة دينغ كسياو بينغ إلى الولايات المتحدة (١٩٧٩) من أهم الدلالات على هذا الانقتاح وعلى رغبة الصين بإحداث تحول سياسي واقتصادي يجعل الصين أمة عصرية ومصنعة. وقد صاحب هذا الترجه مزيد من التدهور في علاقات الصين بالاتحاد السوفياتي (السابق)، واستمر الترتر على طول حدودهما المشتركة.

1941: هذا التوجه العام لم يكن سهلاً و لم يتم دون صراعات داخسل القيادة الصينية الحاكمة داخسل الكواليس. وقد حُسم، ظاهريًا، في ١٩٨١، باقصاء هوا كيو فينغ وتأكيد زعامة دينغ كسياو بينغ وهيمنة بحموعته على مقاليد السلطة، خاصة من خلال تعيين زاو زينغ رئيسًا للوزراء في مطلع ١٩٨١، أي بعد وقت قصير من صدور حكم الاعدام على إننين من «زمرة الاربعة» (٢٥ كانون الثانى ١٩٨١).

وفي ١٦ حزيران، صرّح وزير الخارجية الاميركي الكسندر هيغ، عقب زيارة له لبكين، عن استعداد بلاده بيع أسلحة للصين الشعبية. وفتحت ثلاث قنصليات صينية جديدة في الولايات المتحدة، وثلاث قنصليات الميركية في الصين.

في آخر تشرين الاول، وبمناسبة الذكرى الـ ٣٧ لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، اقترح المارشال يسي حيانبنغ، رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية (البرلمان)، على سلطات تايوان إحراء محادثات توصيلاً إلى علاقات اقتصادية وثقافية. وكانت السلطات الصينية بعثت، قبل ايام، برسالة علنية إلى حيانغ جينغو (ابن جيانغ جيشي، الاسم الصيني الجليد للزعيم تشيانغ كاي تشيك) تلعوه فيها إلى نقل رفاة والده إلى مسقط رأسه في فنغوا، وإلى

زيارة بكين. لكن سلطات تبايوان اعتبرت كمل مشل هـذه الامور من قبيل «الدعاية الشيوعية».

19۸۲-19۸۲: عرف همذا العمام دعموات متكررة ومتبادلة بمين المسؤولين الصينيمين والسوفيات لتحمين العلاقات بين البلدين. وقد حمرت بمالفعل لقماءات ومشاورات في هذا الخصوص، لكن دائمًا مع تماكيد الصينين إدانتهم غزو السوفيات لأفغانستان.

في ٤ كانون الاول (١٩٨٢)، أقرّ بحلس الشعب الصيني، بالاقتراع السري، دستورًا حديدًا هو الدستور الحين، بالاقتراع السري، دستورًا حديدًا هو الدستور الرابع خلال ٢٨ عامًا، والثالث في الاعوام السبعة الأخيرة. وموجب هذا الدستور أعيد منصب رئيس الجمهورية الذي وردت في دستور ١٩٧٨ والتي تشيد بالزعيم الراحل ماو وروب «الاستمرار في نضال البروليتاريا ضد البورجوازية، وجوب «الاستمرار في نضال البروليتاريا ضد البورجوازية، الراسمالي». كما شدّ على ضرورة إعادة توحيد تايوان مع الارض الصينية الأم، وعلى ان الصين ستنابع انتهاج سياسة خارجية مستقلة.

في تشرين الأول (١٩٨٣) بــــــ الحــزب الشــيوعي الصيني حملة تصحيحية أعلنت عن طرد عدد من «مجرمـــي» الثورة الثقافية.

السوفياتية (اوائل تشرين الثاني) التي كان الجانبان قد اتفقا على انعقادها كل ستة أشهر انه لم يحرز بعد أي تقدم في الخلافات حول المشاكل الرئيسية التي تحدها الصين بثلاث: وجود ٢٠٠٠ ألف جندي سوفياتي على الحدود، دعم موسكو للوحود الفيتنامي في كمبوديا والتدخيل السوفياتي في أفغانستان.

وتحسنت علاقات الصين باليابان. فاستقبلت بكين رئيس الوزراء الياباني، ناكاسوني، استقبالاً استثنائيًا (آذار المين المين المينة وسار التأكيد على صداقة طويلة ومتينة بعد الصدامات المريرة في الثلاثينات والاربعينات، وقدمت اليابان قرضًا كبيرًا للصين مما جعلها، في حينه، أكبر الدول المقرضة للصين.

وفي حزيران، قام رئيس الوزراء زاو زيانغ بجولة أوروبية بدأها في باريس؛ وفي تشرين الثاني قام رئيس الجمهورية لي شيانيان بجولة أحرى شملت اسبانيا والبرتغال

ومالطا، وقبلها، أي في آب، زار رومانيا ويوغوسلافيا. وقبل ذلك (أي في آذار) زار باكستان، تركيا، نيبال والاردن حيث التقى الملك حسين والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. وبعد نحو شهرين، زار وزير الخارجية الصين تونس والكويت حيث صرّح بأن الصين تلتزم الحياد التام في حرب الخليج، وانه ليس هناك تحالف صيني مع واشنطن ضد موسكو.

وفي الذكرى السنوية الـ٣٥ لقيام جمهورية الصين الشعبية ركز الزعيم الصيني دينغ كسياو بينغ (تشرين الاول) على الاصلاحات الاقتصادية الجذرية. وبعد ايام، صدرت عن الدورة الموسعة للحنة المركزية للحزب وثيقة اساسية تبعد الصين أكثر عن النموذج الاقتصادي السوفياتي وتنطوي على اصلاحات من شأنها قلب الوضع الاقتصادي والاحتماعي في الصين في غضون خمس سنوات. وقد تقـرر إعادة دور السوق واصلاح الأسمعار والأحرر والادارة الصناعية وسيطرة الدولة المركزية. وقسد توجب هذه الاصلاحات والاجراءات بمقال فكري في صحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب (٧ كانون الاول ١٩٨٤) حيث حماء بأول موقف في نوعه في الصين عندما اعتبر ان «الماركسية تخطاها الزمن ولا تحل مشاكل العصر». لكن هذا المنحى لم يمر دون بروز معارضة، سواء في الحزب أو في الجيش، للرجل القوي دينم كسمياو بينم المذي ردّ بقولمه إن الاصلاحات التي يعمل لها لن تولد بورجوازية حديدة.

1940: اتخذت خطوات وإحراءات رسمية، وسُمح بمبادرات، جميعها أشسارت إلى المضي بسياسة الانفتاح والاصلاح الاقتصادي: في كانون الشاني، حرى إصدار أسهم بقيمة ١٠٥٥ مليون دولار لأول مرة منذ أكثر من ٣٠ سنة؛ وفي آذار، سمح باحراء انتخاب ملكة جمال لأول مرة منذ ١٩٤٩، وقد رعت الحفل شركة غربية لانتاج مستحضرات التحميل؛ وفي تحوز، أفرج عن رحل الدين المسيحي المونسنيور أغناطيوس غونغ بينماي؛ وفي المول، تظاهر الآلاف من الطلاب ضد السياسة اليابانية، وتظاهر آخرون في اوروبا وبكين ضد التحارب النووية في إقليم كسينجيانغ؛ في كانون الاول، أعيد افتتاح كاتدرائية بكين.

1947: في ايار، اتفقت الصين وتايوان علسى إجراء مجادثات دورية بينهما، وزار الزعيم الروحي للتيبت باريس لمسدة أربعسة إيسام؛ في حزيسران، اتفقست الصين

والولايات المتحدة على تعاون في المجال العلمي الفضائي يبدأ بأن تحمل صواريخ صينية اقمارًا صناعية اميركية؛ في تموز، حرى تخفيض قيمة اليوان (العملة الصينية) بنسبة الاعلان لم يكن مسموحًا منذ ٩٩٩؛ في تشرين الاول، والاعلان لم يكن مسموحًا منذ ٩٩، ١٩ في تشرين الاول، والمتعال المبيئة البريطانية الصين، ووقعت الصين والبرتغال إتفاقًا حول ماكاو؛ في تشرين الشاني، زارت ثلاث سفن حربية اميركية ميناء كينغداو الصين، وهي الزيارة الاولى في نوعها منذ ٩٩، ١٩ في كانون الاول، حرب مظاهرات نوعها منذ ٩٩، ١٩ في كانون الاول، حرب مظاهرات طلابية في ١٧ مدينة صينية (بينها بكين وشانغهاي)، وبوادر تقارب رسمي مع دول حلف فرصوفيا باستثناء والاقاد السوفياتي.

١٩٨٧: في كــانون الثــاني، وقعــت حـــوادث إطلاق النار مع الفيتناميين على الحدود بين البلدين، وُحـرى إعدام ثلاثة مثقفين مفصولين مسن الحنزب الشيوعي بتهمة أخذهم بمبادىء «البورحوازية الليبرالية»، واتخذت إحراءات لتسسريع الاصللاح السياسسي وإعسادة التسوازن للتجسارة الخارجية، وأقيل هيو ياوبنغ، أمـين عـام الحـزب الشـيوعي، من منصبه لأنه لم يستعمل القسوة اللازمة في معالجتــه لمظاهرات الطلاب قبل نحو شهر؛ في آب، طُرد عــدد آخــر من مثقفي الحزب الشيوعي؛ في تشرين الاول، اندلعت مظاهرات في التيبت قام بهما وطنيون من دعماة الانفصال والاستقلال؛ في تشــرين الاول، زار رئيــس الجمهوريــــة فرنسا، وفي ٢٥ منه، عقد المؤتمر الثالث عشر للحزب الشيوعي في بكين وانتخب زاو زيانغ امينًا عامًا؛ في تشـرين الثاني، طبّعت الصين علاقاتها مع لاوس؛ في كانون الاول، قامت مظاهرات طلابية في بكـين واجهتهـا الشـرطة بعنــف وتحدثت الأنباء عن سقوط نحو ألف قتيل.

19۸۸: في نيسان، حطّم طلاب جامعة بكين نصبًا لماو تسي تونغ ؛ في ايسار، أعلن الزعيم الصيني دينغ كسياو بينغ (الرجل الاول) «رفض الاشتراكية المترمتة» والأخذ بـ «الاشتراكية الملاممة لكل بلد» وأطلق سراح حيانغ كينغ ارملة ماو؛ في حزيران، حمّل دينغ كسياو بينغ الماية مسؤولية ٢٠ عامًا من «العذابات الكبرى» التي اصابت الشعب الصين؛ في تشرين الثاني، عقدت الصين ومنغوليا معاهدة حول حدودهما المشتركة؛ في كانون الاول، زار وزير الخارجية، كيانغ كيشن، موسكو (أول زيرة منذ ٣٠ عامًا).

1949: في شباط، قرر الاتحاد السوفياتي سحب عامين و ٦٥ ألف حندي سوفياتي من أقاليمها الآسيوية خلال عامين و ٦٥ ألفًا من منغوليا، مع الاحتفاظ بنحو ٥٠٠ الف على طول حدوده مع الصين؛ في نيسان، اللعت مظاهرات الطلاب في ساحة تيانانمن في بكين؛ في ايار، أرسلت تايوان أول فد رسمي لها إلى احتماع في بكين عقده البنك الآسيوي للتنمية، وزار الزعيم السوفياتي غورباتشوف بكين، وهناك زار «للدينة الحرّمة»؛ في تشرين الثاني، استقال دينغ كسياو بينغ من رئاسة اللحنة العسكرية للحزب الشيوعي، وحل محله حيانغ زيمين.

• ١٩٩٩: في شباط، رفعت حال الطوارىء التي كانت فرضت إبان الاحداث الطلابية في ايار ١٩٨٩؛ في ايار، قدمت المصارف اليابانية للصين اعتمادات بقيمة ملياري دو لار؛ في تموز، أعيدت العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية؛ في آب، أعيدت العلاقات الدبلوماسية مع اندونيسيا التي كانت مقطوعة منذ ١٩٦٧؛ في تشرين الاول، أعيدت العلاقات الدبلوماسية مسعافورة؛ في كانون الاول، أعيد فتح بورصة شانغهاي بعد إقفال دام ٤١ عامًا.

۱۹۹۹: في نيسان، أعلى عن محاكمة ٧١٥ منشقًا لمشاركتهم في أحداث ١٩٨٩؛ في تشرين الاول، تم إعدام ٣٥٠ مناجرًا بالمخدرات، وكنان قد تم إعدام ٨٨ آخرين في غضون ١٦ شهرًا سابقًا؛ في تشرين الثاني، تم تطبيع العلاقات مع فيتنام، وزار الصين وزير الخارجية الاميركي جيمس بايكر؛ في كانون الاول، أعلن رسميًا ان ٢٠ مليون صيني يعملون في بناء السدود على طول نهر هواي.

دبلوماسية مع اسرائيل، وأقر برلمانها على انضمام الصين علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، وأقر برلمانها على انضمام الصين إلى معاهدة السلاح النووي (وجرى التصديق على المعاهدة في آخر الموه الموه البورصة، وأقيمت العلاقات اللبلوماسية مع كوريا الجنوبية؛ في تشرين الاول زار الصين امبراطور اليابان أكيهيتو؛ في كانون الاول، زارها ايضًا الرئيس الروسي يلتسن، وأقفلت السلطات الصينية القنصلية الفرنسية في كاننون وطردت بعض المسركات الفرنسية العاملة في الصين عقب موافقة فرنسا يبع المراكات الفرنسية العاملة في الصين عقب موافقة فرنسا يبع تايوان ١٠ طائرة ميراج.



دينغ كسياو بينغ مع الزعيم السوفياتي غورباتشوف (بكين، ١٩٨٩)



ومع خليفته جيانغ زيمين.

التاسعة من محادثات السلام في اللرق الاوسط، وأثناء الحولة التاسعة من محادثات السلام في الشرق الاوسط، زار رئيس حكومة اسرائيل شمعون بيريز الصين حيث أكد له وزير خارجيتها كيان كيشين ان الصين «لن تبيع صواريخ لأي من سورية وايران مستقبلاً وذلك رغبة منها في عسام إضعاف عملية السلام الحارية في الشرق الاوسط».

في شباط ١٩٩٤، حظّرت السلطات نشاط المبشرين الدينيين الإجانب وفرضت قبودًا على دور العبادة تمنع من تلقي مساعدات خارجية من احل أغراض دينية؛ في نيسان، زار رئيس أريزيا أساياس أفورقي بكين، ووقع الطرفان مجموعة اتفاقات اقتصادية وثقافية وقلمت بكين قرضًا لأريزيا قيمته ٣٠٤ مليون دولار تسدد خلال ٢٠ علمًا من دون فوائد؛ في آخر حزيران، وقع أول اتفاق ذو أهمية ملموسة بين الصين وبريطانيا حول مستقبل المواقع العسكرية في هونغ كونغ منذ قبل سبع سنوات تتوصل إليه مجموعة الاتصال المشتركة الصينية البريطانية؛ في اول تموز، زار رئيس الاركان الاسرائيلي الجنزال أيهود باراك بكين زاول رئيس الركان الاسرائيلي يزور الصين)؛ في ايلول، زار رئيس الصين، حيانغ زيمين، روسيا (الأولى منذ زيارة ماو قبل ٣٧ عامًا)، وبعدها زار أو كرانيا، ثم فرنسا.

في آذار ١٩٩٥، زار الامير السعودي خالد بن سلطان بن عبد العزيز الصين، اعتبرت أول «زيارة علنية»، ومن خلالها كشف الاعلام العالمي ان الامير كان بدأ منذ اواسط الثمانينات، حيث كان يشغل منصب قائد قوات اللفاع الجوي السعودي، وبكتمان شديد، عادثات مع

المسؤولين الصينيين توجت بحصول الرياض على علد من صواريخ «ريح الشرق» الصينية، والقى محاضرة في جامعة اللفاع الوطني الصينية وأدار حلقة البحث في أكاديمية العلوم العسكرية عن «حرب تحرير الكويت»؛ في نيسان، طغت في الاعلام العالمي أنباء «التعاون الصيني-الايراني في بحال نقل التكنولوجيا النووية» بسبب انعقاد مؤتمر تحديد معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية في نيويورك؛ وفي كانون الولى، زار الصين الزعيم الكوبي فيدل كاسترو.

في ايلول ١٩٩٥، عقد في بكين مؤتمر المرأة العالمي، وكان مناسبة لإعادة طرح موضوع دور المرأة على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، فبرز في أسـاس الابحـاث حول دور المـرأة كتابـان: «حـق الام الطبيعـي» (صـدر في مدينة بـال السويسرية، ١٨٦١) لمؤلفه باخوفن، و«حلم الزمان» لمؤلفه بيتر درز، إضافة إلى آخر الكتابات السي نشرها روحيه غارودي وأعلن فيها «ان النساء قادمات والويل لمن يقف في طريقهسن»، كما طرح سؤالاً مهمًا: «أما آن الأوان لتوجيه النقد إلى ستة آلاف ســنة مـن نظـام أبوي وهيمنة كلية كان الرجل وما ينزال يمارسها على المحتمع بأسره؟». ومن التساؤلات التي أثارها مؤتمر بكين على المحتمعات العالمية، على هامش موضوعاته وتوصياته وكلها ركزت على واقع المرأة ومكانتها ودورهما، تساؤل أساسي يدور حول مــا إذا كـانت الحركـات النسائية هـي بحرد حركات مطلبية أم انها تحمل بين طياتها تباشير مشروع حضاري جديد لاعادة بناء العالم من جديمه وكذلك هوية الانسان فيه.

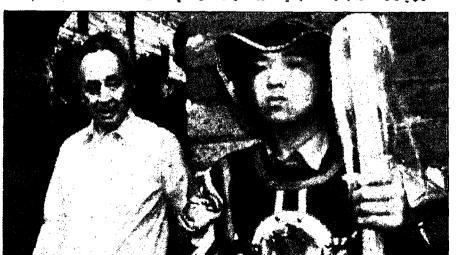

بيريز في زيارة للصين (ايار ٩٩٣). في الصورة ينظر الى مقاتل صيني بملابس تقليدية عند سور الصين العظيم.

السلطات السلطات المستنية سنة ١٩٩٦، «حقوق الانسان»: باشرت السلطات الصينية سنة ١٩٩٦، بعقد مؤتمر حزبي مخصص بشان النشاط الليني في الصين، واصدار أمر لمراكز العبادة بتسجيل أسمائها لدى الدوائر الحكومية والتحذير من استغلال الممارسات الدينية لأغراض سياسية. وركز الحزب الشيوعي حملته (كانون الثاني ١٩٩٦) على المعوات البوذية للانفصال في إقليم التيت حيث انقسم السكان بين تأييد زعيمهم التقليدي المدالاي لاما من جهة، والزعيم الجديد غيان سين نوريو الذي لا يتحاوز عمره ٦ سنوات؛ كما تركزت الحملة الرسمية على كبح نشاط المبشرين المقادمين من الغرب.

وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية (نشر في تموز ١٩٩٧) ان ٦١٠٠ حكم بالاعدام صدر في الصين خلال ١٩٩٦) أي ١٧ حكمًا يوميًا، نفذ منها ٣٦٧ مس المحكوم عليهم وان عدد عمليات الاعدام في الصين منذ مطلع التسعينات تجاوز عدد هذه العمليات في العالم بأسره.

وحاء في التقرير ايضًا ان عمليات الاعسدام في الصين في ١٩٨٦ شهدت ارتفاعًا لا مثيل له منذ ١٩٨٣ (في هذا العام أعدم نحو ١٠ آلاف شخص) مع إطلاق حملة «ضرب الجريمة»، وتمحورت حول مكافحة المحدرات. وتملك السلطات الاقليمية صلاحية تحديد اهدافها. ففي التيت ومنطقة كسينجيانغ (المسلمة) تعتبر النشاطات الانفصالية من «الآفات التي يجب استصالها».

١٩٩٧، قمة «قد تعيد الحرب الباردة»، وقمة «شراكة إسراتيجية»: في آذار، زار آل غور نائب الرئيس الاميركي بكين، واعتبرت الزيــارة الأهــم لمســؤول امــيركـي منذ أحداث ساحة تيانانمن في ايـار-حزيـران ١٩٨٩. لكـن بعد نحو شهر واحد حدث على حبهة آسيا (خاصة الجبهة الصينية -الروسية) ما هو أهم، إذ زار الزعيم الصيمني حيانغ زيمين موسكو ووقع هناك اتفاقًا خماسيًا، ضم إلى حسانب روسيا والصين الجمهوريات الثلاث: كازاخستان وطاحيكستان وقيرغيزستان، وهي الجمهوريمات السموفياتية السابقة التي لها مع الصين حدود طولها ٥٠٠ كلم. وأشــار الرئيس الروسي، يلتسن، ان إعداد الاتفاق استغرق سبع سنوات وانـه يمشل «اختراقًـا مهمًـا نحـو تحقيـق الاســـتقرار وتعميـق الثقـة المتبادلـة». وقبـل يـوم مــن توقيــع الاتفــاق الخماسي، وقُع الرئيسان الروسى والصيني إعلانًـا مشــركًا أكدا فيه رفضهما «محاولات دفع تطور العلاقات الدولية في اتحاه الواحدية القطبية»، في إشارة إلى هيمنة الزعامة

الاميركية على العالم. وأشار الاعلان إلى ان دول العالم ينبغي ان تكون متكافئة بصرف النظر عن حجمها أو ثرائها «ولا يحيق لأي طرف الهيمنية واتباع سياسية القسوة والاحتكار» في الشؤون الدولية, ومن دون تسمية الحلف الاطلسي ذكر الاعلان أن الجانيين يعربان عن قلقهما «لحاولات توسيع وتعزيز الاحلاف العسكرية» ويعتبران أن الامم المتحدة «لا يمكن استبدالها بأي منظمة دولية أخدى».

أما الاتفاق (أو المعاهدة) الخماسي فهو يهدف لإيجاد منطقة استقرار على مدى ٧ آلاف كلم من الحدود الصينية-الروسية، إذ وضعت حدًا اقصى لعدد القوات



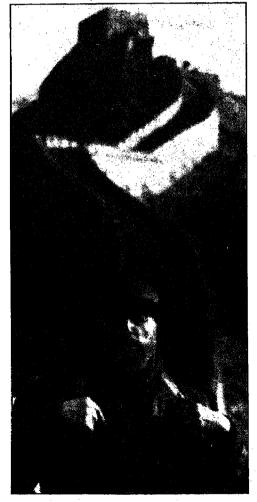

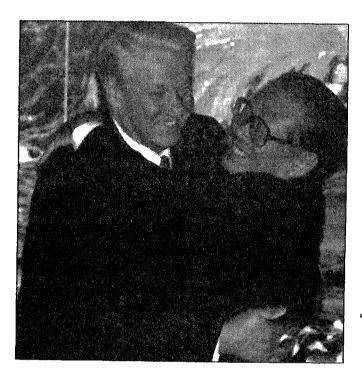

عناق حار بين جيانغ زيمين وبوريس يلتسن في بكين (١٠ تشرين الثاني ١٩٩٧).

الرئيس الصيني جيانغ زيمين (في الوسط)، والى يساره الرئيس الروسي يلتسن والطاجيكي إمام علي رهمنوف، والى يمينه الرئيس القيرغيزستاني عسكر اكاييف والرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف، بعد توقيع الاتفاق الحماسي (نيسبان ١٩٩٧).



والقوى الجوية التكتيكية ومضادات الطائرات والجنود في تلك الدول في منطقة عرضها ١٠٠ كلم علمي حمانيي الحدود، بين الصين وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

تذكّر العبارات المتسرية من الاتفاق، وكذلـك عبارات الاعلان المشترك، والتصريحات حولهما بالصياغــات والادبيات الماركسية التي كانت سائدة قبل سقوط الاتحاد السوفياتي، ما دفع البعض إلى اعتبـار «قمـــة موسـكو» الخماسية بمثابة مؤشر قوي على عودة، أو قرب عودة «الحرب الباردة».

أخيرًا، ثمة ثلاثة أمــور يجــلـر ذكرهــا: ١- حــاءت قمة موسكو بعد عشرة ايام من اول اعلان في نوعه لضابط صيني كبير، عُين حديثًا قائدًا للقوى الجوينة الصينية، ليو شونياو، بأن الصين توسع قوتها العسكرية وقدرتها على شن حرب حقيقية في التكنولوجيا العسكرية رمما فيهما الحرب الالكترونية) بعيمًا عن شواطئها. ٢- اعتبر وزير الحارجية الروسي يفغيني بريماكوف، ونظيره الصيمني كيمان كيشين، انهما هندسا القمة؛ والمعروف عن بريماكوف انه نجح إلى حد كبير في تمتين علاقات موسكو مع الهند وايران والدول العربية إضافة إلى الصين. ٣- ثمة من رأى في القمـة والاتفاق المنبثق عنها نوعًا من مراجعة روسية سياسية عامـــة تستلهم التحربة الصينية التي انفتحت على اقتصاد السوق من دون تخليها عن أدبياتها السياسية، وعن المركزية التي حفظت كيان الدولة والمؤسسات، عكس ما حرى في روسيا التي سرعان ما نهشتها، وما تزال، المافيات والتسيب والانهيار الاقتصادي الذي جعل موسكو عــاجزة عــن دفــع

رواتب موظفيها وجيشها وجهاز أمنها وشرطتها. من هنا يمكن القول إن الاتفاق ينفذ إلى حوهر المعضلات الروسية، في محاولة لتقليص الاتفاق العسكري، إضافة إلى انه يعكـس تحولاً في تفكير موسكو الاستراتيجي قبل سقوط الشيوعية

بعد نحو ستة أشهر من هذه القمة الخماسية، زار يلتسن بكين (تشرين الثاني ١٩٩٧) وعقد اجتماع قمة مع زيمين، اكثرت التصريحات حولها والتعليقات من استعمال عبارة «قمة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين» رغم ما ردّده الزعيمان بصددها عن انها «غير موجهــة ضـد أيـة دولة». وأسفرت هذه القمة عن توقيع الزعيمين أول اتفاق حدودي يبن البلدين وإبرام عقد لاقاسة خط أنابيب لنقل الغاز يبلغ طوله ٣ آلاف كلم يمتد من سيبيريا إلى شمال شرقي الصين. وحاء في الاعلان المشترك في ختام القمـة انـه «للمرة الاولى في تاريخ العلاقات بين روسيا والصين، تمّ ترسيم القسم الشرقي من الحدود بينهما (نحو ٢٠٠٤ كلم) بلقة (...) والطرفان يواصلان المفاوضات بهدف التوصل إلى قرار عادل وموزون في شــأن المسـائل الحدوديـة المعلقـة يتيح إنهاء ترسيم كامل الحدود المشتركة كليًا». وهكذا يكون هذا الاتفاق قد وضع حدًا لخلاف استمر ثلاثة قرون في شأن الحدود الممتدة على طول نهر أمور.

والجدير ذكره أنه عشية وصول يلتسن إلى بكين أنجز المهندسون الصينيون ما وصفه الزعيم الصيبي جيانغ زيمين بأنه «معجزة في تاريخ تحويل الطبيعة بايدي الإنسان» عندما قطعوا (٨ تشرين الثاني ١٩٩٧) بحرى أطــول أنهــار الصين، يانغتسي، وحولـوه إلى قنـاة موازيـة بغيـة بنـاء ســــــّ



جيالغ زيمين يتوسط قيادة الحزب الشيوعي الصيني في افتتاح مؤتمر الحزب الخامس عشر (ايلول ١٩٩٧).

المضائق الثلاثـة الـذي سيكون أكـبر مركـز لتوليـد الطاقـة الكهربائية في العالم عند انتهائه سنة ٢٠٠٩.

مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني (١٩٩٧): في ١٢ ايلول ١٩٩٧، افتتح المؤتمر الخامس عشر للحرب السيوعي الصيني، فتلا الأمين العام للحزب، الزعيم الصيني حيانغ زيمين، تقريره الذي تناول جميع حوانب السياسة المتعلقة بالحزب واللولة من اصلاح مؤسسات اللولة إلى الفساد مرورًا بالاصلاحات السياسية، واستعرض السنوات الخمس المنصرمة منذ المؤتمر الرابع عشر (١٩٩٢) وحدد التوجهات الكبرى للسنوات الخمس المقبلة.

قال حيانغ زيمين في تقريره إن «الحكم بموحب القوانين يعني ان الديمقراطية الاشتراكية تترسخ وتتحول تدريجًا إلى سلوك ثابت (...) إن إرساء الطابع المؤسسي للنظام ضرورة موضوعية لاقتصاد السوق الاشتراكي (...) إن إعادة الهيكلة السياسية تفرض في المرحلة المقبلة تعلويرًا للديمقراطية، وتعزيزًا للنظام القانوني، وفصلاً بين صلاحيات الحكومة وإدارة المؤسسات وترشيد الهيسات الحكومية وقصين نظام الرقابة (...) إن هذه الاصلاحات تهدف إلى تحسين النظام الاشتراكي وليس إلى تقليد النماذج الغربية».

خرج زيمين من المؤتمـر (١٦ - ١٨ ايلـول ١٩٩٧) منتصرًا، إذ أعيد انتخابه لزعامة الحزب والدولة والجيش مع انتخاب مكتب سياسى جديد (٢٣ عضـوًا) ولجنة دائمة

منبثقة عنه (٧ أعضاء) فقد العسكريون فيها مقعلهم الوحيد، ما دفع بالكثيرين إلى القول إن هذا المؤتمر جاء يتوج نهاية حقبة بدأت أواخر الستينات عندما استعان ماو التي تونغ بالجيش لاعادة النظام إلى الصين بعد الفوضى التي سببتها التورة التقافية. وكانت هيمنة الجيش قد بلغت ذروتها في المؤتمر التاسع للحزب (١٩٦٩) الذي شهد تعين ١٢ ضابطًا في المكتب السياسي. وبغياب العسكريين هذه المرة فإن الرئيس زيمين يعزّز سلطته من طريق حعل نفسه الصلة الوحيدة بين الجيش والحزب.

عودة إلى التفاهم مع الولايات المتحدة: بعد توتر في العلاقات الصينية -الاميركية في ما يتعلق بقضايا حقوق الانسان والتجارة وتسايوان وانتشار الاسلحة النووية، زار حيانغ زيمين الولايات المتحدة (اواخر تشرين الاول 199٧) وعقد احتماع قعدة (الاولى منذ ١٩٨٩) مع الرئيس الاميركي بيل كلينتون اسفرت عن اتفاقات، ابرزها (كما حاء في بيان للبيت الابيض):

- وافقت الصين على اتخاذ اجراءات حديسة لمراقبة تصدير المعدات والتكنولوجيا النووية. وستنضم إلى «لجنة زانغر الدولية» التي تنسق حهود الدول التي تزود الطاقة النووية للاشراف على الصادرات النووية. وأعلن الرئيس الاميركي رفع الحظر الاميركي عن بيع المعدات النووية إلى الصين.

الرئيس الاميركي كلينتون والصيني زيمين في مؤتمر صحافي (تشرين الاول ١٩٩٧).



- أعطت الصين واشنطن تأكيدات عن وقف المساعدة الصينية لايران على الصعيد النووي. ونتيجة ذلك قررت الولايات المتحدة السماح بتطبيق الاتفاق الصيني الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وسيتيح الاتفاق، الذي وقع في ١٩٨٥ ولكن الكونغرس أوقف تطبيقه، للشركات الاميركية بيع الصين بحطات نووية.

- اعسترف الرئيسسان الامسيركي والصيسني بدالخلافات الكبيرة» بينهما في وجهات نظرهما حول مسألة حقوق الانسان. لكن البيت الابيض ذكر ان الصين دعت مسؤولين دينيين اميركين إلى زيارتها وتعهدت بالتعاون لتقليل عدد السجناء الصينين. وقرر البلدان ايضًا إحراء مناقشات تمهيدية لتنظيم ندوة حول حقوق الانسان تشارك فيها المنظمات غير الحكومية.

- قررت بكين وواشنطن تبادل المعلومات بين حيشيهما وخصوصًا حول الازمات الانسائية والكوارث الطبيعية.

في أحواء هذه القصة والاتضاق الذي نتج عنها، صور الاعلام الصيني الولايات المتحدة بأنها تحاول فرض وجهات نظرها السياسية والاقتصادية مستفيدة من حلفها الامني مع اليابان وصلاتها الوثيقة مع كوريا الجنوبية ووجود ١٠٠ ألف حندي اميركي في شرقي آسيا. أما الصحافة الاميركية فقد اتهمت الصين بالمقابل بمحاولة خلق اجواء حرب باردة حديدة، منطقة من تحديث الصين لقراتها العسكرية وبناء اسطول بحري يقلق حيرانها.

لكن هذه الحملات الاعلامية لم توقف مسار التفاهم. فأعلن البيت الابيض (في منتصف كانون الثاني ١٩٩٨) ان الرئيس كلينتون وقع في ١٢ كانون الثاني ١٩٩٨ اتفاق تعاون نووي مع الصين أكد فيه ان بكين تتجاوب مع شروط الحد من نشر الاسلحة النووية. ومما

حاء في بيان البيت الابيض ان «هذا الاتفاق يخدم المصالح الامنية والاقتصادية للولايات المتحدة ويظهر ان سياسة الحكومة القائمة على تعهدات بناءة تجاه الصين تحصد نتائج ملموسة».

إذاء دول آسيان: «الصين لا تسعى إلى الهيمنة على حيرانها في حنوب شرقي آسيا بل إنها تقسرح تعليق خلافاتها مع تلك الدول موقتا من احل بناء روابط أوثق (...) الصين لن تسعى ابدًا إلى الهيمنة، الصين ستكون دائمًا حارًا وشريكًا وصديقًا وفيًا لدول الأسيان»، هذا ما قاله زيمن، وردّده في الايام الاحيرة من سنة ١٩٩٧.

والمعروف ان روابط الصين بدول حنوب شرقي آسيا كثيرًا ما اتسمت بالتوتر. إذ تدعي بكين السيادة علمي حزر سبراتلي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، والدي يحتمل انها غنية بالنقط، وتطالب بها ايضًا فيتنام وبروناي وماليزيا والفيليين وتايوان.

و جاء اجتماع زيمين مع زعماء الدول التسم اعضاء رابطة أسيان ورئيسي وزراء اليابان وكوريا الجنويية (اوائل ١٩٩٨) ليوذن ببداية مرحلة جديدة لتطوير العلاقات بين الصين ودول أسيان، وإن لم يسقط خوف هذه الدول وحذرها حيال الصين، خاصة بعد ان استعادت هرنغ كونغ واستدارت إلى تايوان.

1998: البارز في الشهرين الاولين من هذه السنة تشديد الصين وثباتها على موقفها الداعي إلى حل الأزمة مع العراق بالطرق الدولية السلمية ومعارضة السياسة الاميركية الداعية إلى إخضاع العراق بالقرة العسكرية. وقد كررت الصين موقفها هذا لدى استقبال زعيمها حيانخ زيمين رئيس اليمن على عبد الله صالح في بكين (11 شباط ويمين رئيس اليمن على عبد الله صالح في بكين (11 شباط علاقات التعاون بين البلدين .

## معالم تاريخية

□ ثمورة البوكسوز (الملاكمسين) (١٩٩٨١٩٩٩): واحدة من أعنف الثورات التي عرفتها الصين. ابطالها صينيون وطنيون معادون لتدخل الاجانب المتزايد في شؤون البلاد. والبوكسرز (أي الملاكمون) إسم أطلق على أعضاء جماعات صينية معادية للأحانب دعمتها الحكومة الصينية وتأسست كرد فعل على الإهانة التي لحقت بالصين على يد اليابان عبر معاهدة شيمونو زيكي (١٨٩٥) وعلى يد القوى الاوروبية التي قسمت الصين في ١٨٩٨. والإسم الحبيني للماحاعة هو «إي هو توان» الذي يعني «قبضات العدالة الجماعة هو «إي هو توان» الذي يعني «قبضات العدالة وباشرت، في خريف ١٨٩٩، حملتها للقضاء على المسيحيين الصينيين الذين اعتبروا «شياطين أحانب طفيلين».

انطلقت حركة هذه الجماعة من أهم مناطق ومراكز الكونفوشيوسية، من منطقة شاندونغ التي عانت أكثر من غيرها من مهانة الحرب الصينية اليابانية، ثم من تولي الكوارث الطبيعية التي حاءت لتضاف إلى الضرائب التي فرضها الاجانب وإلى القروض الاجبارية على الحكومة الصينية لتسديد تعويضات الحرب. وكذلك جاء ضم الالمان

لمنطقة كنفداو إلى ممتلكاتهم، والانكليز لمنطقة ويهاي، ليسمح باقامة صناعات في المنطقتين قضت على الحرف الصغيرة وأضرت بأصحابها، وفي الوقت نفسه امتالأت منطقة شاندونغ بالمبشرين الأجانب الذين اقاموا أكثر من ألف كنيسة ونصروا أكثر من ٨٠ ألف مواطن.

هكذا، اجتمعت كل هذه العوامل لتطلق الثورة التي جعلت الاجانب والمبشرين هدفها الرئيسي، وكان عمادها الأساسي جماعة «قبضات العدالة المتآلفة» التي انتظمت في فرق سرية تتألف كل منها من عشرة اعضاء يتلقون تدريسات صارمة، وكلهم في البداية كانوا من الفلاحين الشبان والبحارة والحمالين والجنود ورهبان الأديرة الكونفوشيوسية، ثم انضم إليهم صغار الموظفين، ثم اصحاب الاملاك.

في اوائل حزيران ١٩٠٠، قامت الدول الاوروبية الكبرى بمحاولة فاشلة لانزال مزيد من قواتها في بكين. فازداد الوضع سوءًا، وقتل السفير الإلماني الكونت كيشلر وحوصر العديد من السفراء الإحانب ومساعديهم وعدد من رهبان الارساليات المسيحية، ومشات من الصينيين في حي البعثات الدبلوماسية وفي الكنائس الكاثوليكية وآلاف من المسيحيين الصينيين (خاصة في هويه، شانسيي ومنشوريا). عندها، أخذت المانيا المبادرة وجهزت حملة رتبعتها الدول الاوروبية الاخرى) على الصين، من دون ان تعلن الحرب بل لداتها الاخرى) على الصين، من دون ان تعلن الحرب بل لداتها على

ني ايام حرب البوكسرز.



البوكسرز. والحال ان أكثر ما سبب رعبًا لدى القوى الاوروبية كان وقوف الامبراطورة الصينية إلى جانب الثوار لتوجيه الاستياء الشعبي ضد الاجانب بدلاً من ان يتوجه ضد الحكومة، وللتخلص من الاجانب أنفسهم أملاً بسد الطريق امام التغلغل الاجنبي المتزايد في البلاد. وفي آب الحصار عن حي السفارات والجاليات الاجنبية والكنيسة المكاثوليكية، وراحت تطارد البوكسرز وتعمل في العاصمة الكاثوليكية، وراحت تطارد البوكسرز وتعمل في العاصمة نهاً. وباحتلال بكين، اصبحت معظم أجزاء الامبراطورية الصينية تحت رحمة الاجانب، باستثناء منشوريا التي ما لبثت وراسيا القيصرية ان أرسلت قوات ضخمة إليها بحجة حماية مواطنيها واستثماراتها، فقضت على كل مقاومة فيها، واحتلت مساحات واسعة من مقاطعات منشوريا الشلاث. ولم تنه الحملة الروسية إلا باتفاقية يحق لروسيا بموجبها الاشراف على منشوريا.

أما ثورة البوكسرز فـانتهت في ٧ ايلـول ١٩٠١ باستسـلام الثـائرين وخضـوع الحكومـة الصينيــة لشــروط الدول الاوروبية التي فرضت على الصين يومها:

- ان تدفع الصين للحلفاء الغربيين تعويضات الحرب التي حدد بحموعها ب١٧،٥ مليون جنيه استزليني توزع بين الحلفاء بحسب اتفاقهم بعد ذلك. أما تسديد المبلغ فيكون مضمونًا بالاستناد إلى العوائد الجمركيسة والمساهمات غير المباشرة.

- على الصين ان تمنح القوى المتحالفة الكبرى نقاط استناد ساحلية بين بكين والبحر.

يمنع الصينيون منعًا باتًا من ولوج منطقة السفارات.

 يقام نصب تذكاري للسفير الالماني الكونت فون كيثلر الذي اغتاله الثوار.

هذه التدازلات والشروط المهينة المفروضة على الصينيين كانت سببًا رئيسيًا في وقوفهم اولاً إلى جانب صن يات صن في ثورته «الجمهورية الديمقراطية»، ثم إلى جانب تشيانغ كاي-تشيك والكومنتاغ، وبعد ذلك إلى حانب ماوتسى تونغ.

☐ ثمورة التايينغ P'ing ثمورة التايينغ 1001 (1001-1014): من أهم الثورات في تاريخ الصين الحديث. اكتسبت إسمها من «تايينغ تينكوو»، أي «مملكة السلام السماوية العظيمة».

الدلعت هذه الثورة على أثر تأزم الوضع في الصين

بعد حرب الأفيون واتفاقياتها الجحضة والمذلمة، وانتشار المجاعة في إقليم كوانغسسي، ووقوع العديد من الكوارث الطبيعية (فيضانات وقحط وحفاف) وتضخم عدد السكان وازدياد في كره الشعب للأسرة الامبراطورية الحاكمة.

كان قائد هذه النورة شخصًا متواضعًا من منطقة كانتون يدعى هونغ هسيو شوان، ولد في ١٨١٤ ورسب مرارًا في الامتحانات الرسمية بسبب الطابع الطبقي التعجيزي لمثل هذه الامتحانات، فكر بأزمة نفسية وصوفية عميقة، أعلن على أثرها ان الله قد كلفه بمهمة سماوية لتخليص الصين من واقعها المرير، فبلور نظرية ثورية دينية فيها خليط من الافكار الصينية الزائية والافكار الدينية المسيحية البروتستانتية، وبدأ انطلاقًا من ١٨٤٤، يسسر بنظريته الجديدة ويناضل من اجل جمع المؤيدين لها، فالتفت حوله الطبقات الاجتماعية المسحوقة والهامشية، وبشكل خاص الفلاحون الحرومون الذين شكلوا حوليه جيشًا من المزارعين المسلحين مريزه كوانغسي حيث أسس في المزارعين المسلحين مريزه كوانغسي حيث أسس في المرادعين المسلحين مريزه كوانغسي حيث أسس في

عكست شعارات ثورة التاينغ وممارساتها في المرحلة الاولى نوعًا من التوفيق بين الافكار الغربية والتقاليد الصينية، وهذا ما جعل الدول الاستعمارية تقف في البداية موقف المحايد. ثم سيطرت عليها فيما بعد الروح القومية المعادية للغرب ولوحوده وللأسرة الاميراطورية المتواطئة معه. وقد رفضت الثورة الافكار الكونفوشيوسية واقامت تنظيمًا احتماعيًا حديدًا مرتكزًا على المساواة، وألغست العبودية وتعدد الزوجات وسيطرة الرحال، ونادت بحياة على قلمة على التقشف والفضيلة.

احتل حيش التايينغ عدة مقاطعات صينية، ورفع شعار «الارض لزارعيها»، فازداد التفاف الشعب حول هذا الجيش الذي ضم حوالي مليون مقاتل. وعبرت ثورة التايينغ عن أهدافها بشعارات بالغة الدلالة، تقول:

«أينما تكن ثمة أرض فسوف نزرعها معًا» «أينما تكن ثمة ملابس فسوف نرتديها معًا» «أينما تكن ثمة نقود فسوف ننفقها معًا» «لن يكون ثمة مكان لا يعرف المساواة» «ولن يكون ثمة من يشكو من البرد والجوع».

انقسمت الصين من حراء ذلك إلى دولتين دائمي الاحتراب: الاولى في الشمال وهيي دولة المانشو الممثلة لمسالح الاقطاع وكبار قادة الجيش؛ والثانية في الجنوب وهي دولة التايينغ الممثلة لمسالح الفلاحين والحرفيين والجنود. وحاولت التايينغ توحيد الصين كلها، فانلغعت

تستكمل فتح بقية اقاليمها، ونجحت باحتلال الجزء الغربي من الصين. إلا ان حيوش الشمال نجحت في قطمع مواصلات قوات التمايينغ لأكمئر من عمامين تخللتهما اشتباكات ومعارك ضارية، الحذت بعدها قوات التمايينغ تحرز الانتصارات المتوالية.

وقد قامت ثورات أخرى على غرار ثـورة التـايبنغ في مواقع اخرى نجحت بالاتصال مع قوات التايينغ. وفي اعقاب حرب الأفيون الثانية، ساعدت المدول الاستعمارية المانشو في القضاء على ثورة التايينغ، ولكن قوات التايينغ استطاعت الحاق الهزيمة بجيش المانشو في ١٨٦٢. إلا ان هذا الجيش نحمح باحتزاق صفوف التنايينغ مستفيدًا من الانشقاقات في صفوفها؛ فنجح بـاحتلال نينغـو وشاوشينغ ونغشـاو حتى وصـل إلى ابـواب عاصمـــة التـــايينغ. إلا ان صمود هـ ولاء أخر سقوط عاصمتهم بعد ان كان قائد الثورة هونغ هسيو شوان قد انتحر ياسًا من النصر. وعندما سقطت العاصمة، كان ما تبقى من حيـش الشوار لا يزيـد على اربعة آلاف من اصل مليون مقاتل. لكن النظمام الامبراطوري خرج منهكا بعد هذه الثورة الجارفة التي كلفت البلاد عدة ملايين من الضحايا، واعتبرت ثورة التايينغ فاتحة الطريق امام الثورات الصينيــة اللاحقــة وصــولاً إلى ثورة ماو والشيوعيين (عن «موسوعة السياسة»، ۱۹۷۹، ج۱، ص۸۸۸-۸۸۲).

□ الشورة الثقافية: حركة سياسية شيوعية وعقائدية صينية أطلقها الزعيم ماو تسي تونع عقب موجات متوالية من الانتقادات الموجهة لفشل تجربة «القفزة الكبرى إلى الامام» وتجربة الكومونات الشعبية، وقد اراد ماو من خلالها استعادة إمساكه زمام السلطة داخل الحزب الشيوعي الصيني وإطلاق الدينامية الثورية.

التسمية الرسمية لهذه الثورة «الفورة البروليتارية الثقافية العظيمة». وقد هيأت لها بجموعة راديكالية صينية من عدد من مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني سميت «جماعة الخمسة» وشكلت في بكين برئاسة بينغ شين وأوكل إليها توجيه هذه الثورة. لكن ماو تسي تونغ اقنع اللجنة المركزية للحزب، بعد عودته من شانغهاي في ١٦ ايار ١٩٦٦، بعدم راديكالية جماعة الخمسة هذه، مما دعا اللجنة إلى تعميم أمر عزلها واستبدالها بجماعة الثورة الثقافية التي ترأسها شين بو-تا، سكرتبر ماو تسي تونغ السابق، وناشر صحيفة «هانغ شي» الناطقة بلسان اللجنة المركزية للحزب. وقد تم تشكيل الجماعة المحديدة وارتفع عدد

اعضائها ليشمل عشرين عضوًا، بمن فيهم زوحة ماو تسي تونغ (وكانت أول رئيسة لجلس النواب) شيانغ شسي، وشيانغ شيون شياو، وياو وين (اعتقل هؤلاء في ١٩٧٦، وحوكموا بعد سنوات).

بدأت الشورة الثقافية في تشرين الشاني ١٩٦٥ بحملة صحافية مركزة وموجهة ضد وو هان Wu Han الذي كان يدافع عن وزير اللغاع المستقيل بنغ دو «هاي، وضد عمدة العاصمة بكين بنغ زن Peng Zhen. وكان ما مطمئناً للعم الجيش الذي كان قائده، لين بياو، من اشد المناصرين له، وقد شكل معه، في ١٩٦٦، «الحرس الأحمر»، المكون من شبية تزاوح أعمار عناصرها من ١٥ إلى ١٩ عامًا، والمخول إحداث «الصدمة» ضد جميع الذين كانوا «ينتهجون الخط الراسمالي داخل الحزب». ثم شكل ما ولعبت ملصقات الحائط الراسمالي والمورس و دورات «إعادة التأهيل» في الريف والمعسكرات دورًا اساسيًا و سلاحًا فعالاً في يد الراديكالين ضد جميع وراً اساسيًا و سلاحًا فعالاً في يد الراديكالين ضد جميع القادة «الاغرافين».

لكن، وعلى الرغم من الاعتدال الذي اتسسمت به مواقف شو إن لاي والقرار الذي اتخذه ماو (كانون الشاني 197۷) بتكليف الجيش إعادة الأمن إلى البلاد، استمر الحمر، وقد انضم إليهم «المتمردون الحمر» (العمال الشباب)، في حركتهم ومظاهراتهم المتسسمة بالعنف في أغلب الاحيان، حتى انهم قادوا البلاد إلى شفير الانفلات والفوضى العامة، موجهين دائمًا الانتقادات لرحالات الحزب البارزين.

اعتبرت الثورة الثقافية في الصين حيزءًا من نظرية الشورة المستمرة. وغيرت مسار الاحداث واشمخاص القيادة، فذهب ضحيتها الرئيس لير تشاوسي، ومن بعده لين بياو نفسه الذي كان معتبرًا خليفة لماو، وكرّست القطيعة مع الاتحاد السوفياتي، وقلّصت نفوذ شو إن لاي، وإن كان قد عاد إلى مسرح الاحداث بعد أن أدان شطحات هذه الشورة وحاول احتواء بعض الآثار الاقتصادية السلبية لمارساتها.

انتهت هذه الثورة، رسميًا، في ١٩٧١ باقصاء لـين يباو، وبوقف لجانها عـن العمـل. إلا انهـا لم تنتـه فعـلاً إلا القصاء زمرة الاربعة، ومحاكمتهم، وعودة دينغ كسياو بينغ والزعماء المعتدلين للقيادة.

🗖 حسرب الأفيسون: همين حربسان، الاولى في

١٨٤٠-١٨٤٠، والثانيــة في ١٨٥٧-١٨٦٠. ســبيهما الرئيسي مطامع بريطانية تجارية واستعمارية، انتهت باضطرار الصين إلى توقيع معاهدة مع بريطانيا تنازلت فيهما عن قدر كبير من حقوقها في السيادة الوطنية، كما فنحت ابواب الصين أمام النفوذ الاستعماري الغربي. أما التسمية «حرب الأفيون» فتعود إلى الحادثة التي كانت بمثابة شــرارة الدلاع هذه الحرب، ووقعت في مدينة كانتون حيث أقـدم جمهور صيني على إحراق سلع صدرتها بريطانيا إلى الهند، وتبين انها من الأفيون. وكانت هذه السلعة تهرّب بتشجيع من بريطانيا نفسها لأسباب سياسية وتجارية. والحادثة وقعت بعد ان اعتدى بعض البحارة الانكليز السكاري على عـد مـن الصينيين في كـانتون وقتلـوا أحدهـــم. فــانفحر الموقف، حاصة بعد رفض الانكليز تسليم الحناة لحاكم كانتون. وكانت الحرب سحالاً بين الفريقين في مرحلتها الاولى، ثم رحمت كفة البريطانيين نتيجة لتذبذب حكومة المانشو الامبراطورية في موقفها بين السلام والحرب، وافتقار الأقاليم الصينية إلى الموقف الموحد. فاحتلت القوات البريطانية آموي، تينغهاي، نينغبو، كانتون وشانغهاي. ثـم توغلت في الاراضى الصينية وقطعت القناة الامبراطورية الكبرى، وسيلة الملاحة الرئيسية بين شمالي الصين وجنوبيها، واحتلت شينكيانغ ووصلت إلى مشارف نانكينغ، مدخل بكين العاصمة، عندها، قررت حكومة المانشو إيقاف الحرب، ووقعت مع بريطانيا اتفاقية نانكينغ (على ظهر إحدى السفن البريطانية في ٢٩ آب ١٨٤٢) قبلت فيها الصين أغلب الشروط البريطانية: تلفع الصين ٢١ مليون دولار للانكليز تعويضًا عن الأفيـون الـذي صـادره حـاكم كانتون لين تسى هسو واحرقه؛ تتنازل الصين عن ميناء هونغ كونغ ليتحول إلى مستعمرة بريطانية؛ فتح خمسة موانيء كبيرة (كانتون، فو شاو، آموي، نينغبو وشانغهاي) امام التجارة البريطانية الحرة مع إعفاء الرعايا البريطانيين من الخضوع للقانون الصين؛ تتمتع بريطانيا بامتياز «الدولة الأكثر رعاية» في معاملاتها التجاريسة مع الصين؛ تخفيض الرسوم الحمركية على الواردات البريطانيسة للصين إلى أقمل من ٥٪ من قيمة الواردات.

وتدافعت الدول الغربية على الصين، كل تريد الحصول على غيمة في حرب لم تشترك فيها، مهددة الصين بأنها ستحذو حذو بريطانيا إن لم تستحب الصين لمطالبها. فوقعت الصين مع الولايات المتحدة معاهدة وانغهيا (تموز لا ١٨٤٤) حيث زادت الامتيازات الاميركية على الامتيازات البريطانية في بحال الاعفاءات القضائية والمعاملة الجمركية

والملاحة في الانهار الداخلية. وحصلت فرنسا، بموجب معاهدة وامبو (تشرين الاول ١٨٤٤) على كافة الامتيازات التي حصلت عليها الولايات المتحدة بالاضافة إلى حت فرنسا في نشر المسيحية في الصين (دور اليسوعين) وحماية المسيحيين فيها، كما اضطرت حكومة المانشو إلى الاعتراف بالكاثوليكية والبروتستانية في الصين تحت ضغوط الدول الغربية الثلاث.

وقد أدت هذه الشروط المذلة إلى خلق مناخ ثوري في الصين سرعان ما تطور إلى هبّات وانتفاضات قومية ضد الاجانب والمتعاملين معهم، وكان ابرزها ما عرف بــــ«ثورة التابينغ» (راجع في هذا الباب) وبحرب الأفيون النانية.

حول هذه الحرب (حرب الأفيون الثانية ١٨٥٧- (١٨٦٠) جاء في «موسوعة السياسة» (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بسيروت، ١٩٧٩، ج١، ص١٧٩-

فتحت الحرب الاهلية الصينية، بين المانشو والتابينغ، شهية الدول الاستعمارية، فألحت على ضرورة تعديــل اتفاقيــات حــرب الأفيــون الاولى لصالحهـــا. وفي ١٨٥٣، اقترحت بريطانيا على الولايات المتحدة القيام بعمل مشترك لارغام الصين على فتح اسواقها كلها للتجارة الاحنبيـة. وفي العـام التـالي قـدم روبـرت مـاكلين، الوزيــر الاميركي في الصين، مذكرة إلى يمي ليانغ، نائب الامبراطور الصيني في ليانغ كيانغ، طالب فيها بتعديل اتفاقيسات حرب الأفيون الاولى مقابل تقديسم الولايسات المتجسدة المعونسة لحُبكومة المانشو للقضاء على ثورة التابينغ. وسرعان ما تقدم الممثلون الدبلوماسيون لبريطانيا والولايات المتحدة، في العام نفسمه، بطلب مشمرك إلى حكومة المانشو، بتعديسل الاتفاقيات المشار إليها بما يقضى على ما تبقى من القيود المحدودة على التجارة الاجنبية، وبمنح أقصى درجات حريــة الحركة للمثلين الدبلوماسيين الاحانب في الصين والتحار التابعين لهم. واختار المانشو الطريق الاسهل، طريـق تقديـم المزيد من التدازلات للاستعماريين. وفي شانغهاي حيث اشتد خطر «منظمة السيف الصغير» على حكومة المانشــو، اقدم حاكمها الصيني ووشين شانغ (في ١٨٥٤) على إعفاء التجار الاحانب من الرسوم الجمركية. وشكلت لتطبيق ذلك الإعفاء لجنة ثلاثية (بريطاني واميركي وفرنسي).

وفي تشرين الأول ١٨٥٤، فشلت مفاوضات أحراها المبعوثان البريطاني والاسيركي مع منسدوب للاميراطور مانشو الصيني بغية الحصول على المزيد من التنازلات للاجانب في الصين. وتذرعت بريطانيا باحتجاز حكومة المانشو لسفينة قرصنة صينية ترفع العلم البريطاني. وطالب المندوب البريطاني بالافراج عن السفينة وبحارتها. ولما لم تستجب حكومة المانشو قصف الاسطول البريطاني كانتون بالقنابل، واشتركت فرنسا بالحرب مع بريطانيا متذرعة بمقتل أحمد مبشريها في كوانغسي (كانون الاول مريدان ١٨٥٨). فسقطت كانتون في ايدي القوات البريطانية ولي احتلت ايضًا قلاع تاكو قرب تيانتسين. وفي حزيران ١٨٥٨، وقعت حكومة المانشو اتفاقية تيانتسين مع البريطانيين والفرنسيين، واصبحت الصين بموجبها مباحة لم ولتجارتهم. ونصت هذه الاتفاقية على تخفيض التعرفة المبركية إلى ٥٠٢٪، وعلى دفع حكومة المانشو غرامة قدرها ٢ ملايين تابل من الفضة، ثلثها للبريطانيين، وثلثها المناني للفرنسيين، والثالث للتجار الأجانب.

وبعد انسحاب القروات البريطانية والفرنسية من تيانتسين، طلبت حكومة المانشو إلغاء النص القاضي باقاسة الاحانب في بكين من الاتفاقية الجديدة. فتحدد القتال، وأعلنت الدولتان الحرب من حديد على الصين، واحتلت قواتهما (في ١٨٦٠) تيانتسين، وتقدمت شمالاً فاحتلت بكين، وفر الامبراطور، ثم عادت حكومته وصادقت على معاهدة تيانتسين بعد ان زادت غرامة الحرب إلى ٨ ملايين تابل من الفضة.

وضربت كل من الولايسات المتحسدة وروسيا القيصرية على الحديـد وهـو سـاخن. فطالبتـا بالمسـاواة مـع الانكليز والفرنسيين في الامتيازات، وكان لهما ما ارادتا.

واستعانت حكومه المانشو به الجنود الانكليز والفرنسيين في القضاء على ثورة التايينغ مستفيدة مهن نص اتفاقيات حرب الأفيون الثانية على ضرورة مساعدة المدول الاستعمارية لحكومة المانشو في القضاء على الاضطرابات ونشر الأمن في الصين. وفي ١٨٦٤، تم القضاء على آخر معقل لئوار التايينغ.

 □ الحوس الأحمر: راجع «النورة الثقافية» في هذا الباب.

□ حركة نيسان-ايسار ١٩٨٩: حركة طلابية سياسية شعارها «تحيا الديمقراطية، تحيا الحرية»، اشترك فيها مثات الالوف من الطلاب الذين اتخذوا ساحة تياناغن («تيان إن مين» الحي تعني «ميدان السلام السماوي») الشهيرة في وسط بكين مكانًا رئيسيًا لتحركهم الذي بدأوه

في ١٥ نيسان، يوم توفي ياو بانغ، الامين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني الذي كان قد ابعد عن منصبه قبل عامين بسبب «انحرافه عن الخط المستقيم للحزب» وكان محبوبًا من الشباب والطلاب. وتوصل الطلاب إلى السيطرة على الساحة بتلفقهم المستمر عليها. وفي ٢١ نيسان، حاولوا اقتحام «قصر الشعب» (مبنى البرلمان). وبدأ إسم «ربيع بكين» يظهر في وسائل الاعلام العالمية، خاصة الغربية. واكتفت السلطات، في مرحلة أولى، بنزك الطلاب يعبّرون عن أفكارهم ومطالبهم؛ ووصلت حركتهم إلى أوجها مع وصول الزعيـم السوفياتي غورباتشـوف (الـذي خمس سنوات) إلى بكـين في ١٥ ايـار، فتدفـق الطـلاب إلى الساحة بمثات الالوف لتحية غورباتشوف والمطالبـة بتنحيـة الزعيم الصيني دينغ كسياو بينغ. وبعد أقل من اسبوع عـزل أمين عام الحزب الشيوعي زاو زيانغ (جاو جيسانغ) «الـذي كان بالغ في انفتاحه على الطلاب ومحاورته لهم»، وأعلنــت حالة الطوارىء، وراح الجيش يتحرك ضمد المتظماهرين والمضربين في بكين وشانغهاي وسيتشوان، وراحت الانباء تتحدث عن مصادمات وجرحي وقتلي بالمسات. ووصلت الحوادث الدموية إلى أوجها يوم ٢٩ ايار عندما وضع الطلاب، وعلى بعد أمتار فقط من صورة مـاو الشــهيرة في الساحة، تمثالاً للحرية شبيهًا بالتمثال الاميركي، وأحاطوه بيافطات وشعارات الديمقراطية والحرية. فاستفز هــذا الرمـز الاميركي أقصى درجات الغضب لدى السلطات وكذلمك لدى قطاعات واسعة من الشعب. فجرّد الجيش حملة قمع للطلاب ذهبت بـارواح المتـات منهـــم، ووضعــت حــدًا للتحرك الطلابسي. وواصلت السلطات حملتها فحاكمت العديدين من الطلاب المعتقلين، وأعدم (في ٢١ حزيران) عدد من الذين اتهموا بماحراق القطارات والاستيلاء على معدات تعود إلى الجيش.

□ الحزب الشيوعي الصيني: تأسس في تموز 1971 في مدينة شانغهاي على يد ١٢ شخصًا من بينهم ماو تسي تونغ ويحضور مندوب عن الكومنترن (الايمية الاشتراكية الثالثة التي نشأت عقب الحرب العالمية الاولى). وقد انتخب المؤسسون تشن تو-سيو أول أمين عام للحزب وعهدوا بقيادة الحزب إلى ثلاثة اشخاص هم تشانغ كورتو، لي تاو اضافة إلى الامين العام. أما ماو تسي تونغ فلم تعهد إليه أي مهمات قيادية، وكان لا بد له من انتظار عام 1970 ليعين رسميًا أمينًا عامًا.

كان الحزب الشيوعي الصيني في بداياته ضعيف الانتشار بين الجماهير الصينية وشديد الاعتماد على نصائح الكومنترن التي كانت تجهل الظروف القومية للصين. ولم يحقق الحزب تقدمًا إلا في الاوساط العمالية النقابية. أما تغلغله السياسي وانتشاره الواسع فلم يبدأ إلا في ١٩٢٥ وذلك بفضل تحالفه مع الكومنتانغ الذي استمر حتى 19٢٧.

وفي الرقت الذي كان الحزب الشيوعي ينظم صفوفه في الداخل، كانت هناك عدة بجموعات شيوعية صينية تبرز إلى الوجود في الخارج وبصورة خاصة في فرنسا واليابان. وأبرز الشخصيات الشيوعية الصينية التي عاشت في فرنسا في تلك الفترة وتمرست في العمل السياسي والنقابي بواسطة الحزب الشيوعي الفرنسي شو إن لاي، تشن يي، ودينغ كسياو بينغ. أما تشوت، مؤسس الجيش الشعى الصيني، فقد عاش في تلك الفترة في المانيا.

(حول الحزب الشيوعي الصيني منذ تأسيسه راجع مختلف ابواب هذه المادة «الصين»).

□ الحملة ضمه الاعساء الثلاثة: راجع «الكومونات الشعبية» في هذا الباب.

الادعوا مائة زهرة تتفسح ومائة مدرسة تتنافس»: شعار أطلقه ماو تسي تونغ في خطاب له ألقاه في مؤتمر الدولة الأعلى (٢٧ شباط ١٩٥٧)، وتحدث فيه عما أسماه «المعالجة الصحيحة للمتناقضات الموحودة بالفعل في صفوف الشعب». وكان ماو يهدف إلى إضفاء بعض المظاهر الليرالية على الممارسات السياسية في الصين.

استفاد الليبراليون من هذا الجمو، حتى ان المعادين للشيوعية راحوا، في حامعة بكين (اواخر ١٩٥٧)، يحولون منبرها لادانة النظام الاشتراكي و «الطبقة الحاكمة الجديدة» في الصين.

إزاء ذلك، عادت السلطة وعالجت «الانفلات الايديولوجي» بالضرب بشدة. فأعلن ماو (٢٥ ايسار ١٩٥٨) ان «كل عمل وكل كلام يتعد عن الاشتراكية هو في ضلال»؛ ثم تبعه الكاتب الصيني كيو موجو، فأدان «الزهور السامة التي يجب قلعها». وقد تبع ذلك إرسال مئات الآلاف من المثقفين والليبراليين وأهالي المدن إلى الرياف «ليكفروا عن أخطائهم ويعودوا إلى ضمائرهم».

ما يزال المؤرخون حتى اليوم يختلفون في الحكم على هذه الحملة: هل كانت فخًا لجر المعارضة للتعبير عِن

نفسها، ثم كشفها، أم إنهما كانت بمادرة انفتاح حقيقي خاف اصحابها في ما بعد من ان تتطور إلى ظاهرة تهمد النظام؟.

□ «زمرة الاربعة» أو «عصابة الاربعة»: إسم أطلقته القيادة السياسية الصينية، بعد ماو، على أربعة من أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيمين: تشاينغ تشينغ (أرملة ماو)، وانغ هونغ-ون (نائب رئيس الحزب الذي كان حتى ١٩٧٥ يعتبر مرشحًا خلافة ماو)، شياو ون-وات (كان رئيس المحاية في الصين) وشانغ تشون- تشياو (أقوى الاربعة وكان أحد نواب رئيس الوزراء تشياو والمفوض السياسي للجيش وعضو اللحنمة الدائمة للحزب ورئيس وزراء محتمل).

اتهموا بالانجراف والتخطيط لانقلاب على نظام الرئيس هوا كو-فينغ، وسُموا «مافيا شانغهاي». سياستهم راديكالية متشادة سواء في الداخل أو في الخارج (مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي). حسلوا الخط الأكثر تصليًا في الثورة الثقافية.

اعتقلسوا في ١٦ ايسار ١٩٧٦، وحوكمسوا في ١٩٨٠ وجاءت المحاكمات كمؤشر واضح على التخلي عن الماوية. وصدر حكم بالاعدام (مع وقف التنفية) على تشاينغ وشانغ، والسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة على الآخرين.

□ سياسة «الانفتاح وإعبادة البناء» أو موحلة التحول الكبير: بعد وفاة ماو انشغلت الصين، ولا تزال حتى اليوم، أي طيلة عهد دينغ كسياو بينغ حتى وفاته في شباط ١٩٩٧ و خلال هذه السنة من عهد خليفته الرئيس الحيائي حيانغ زيمين، انشغلت بمسألتين رئيسيتين: إعبادة الاجزاء المفقودة من الوطن (هونغ كونغ التي عادت فعلاً في آخر حزيران ١٩٩٧، وماكباو المنتظر استردادها في آخر ١٩٩٩، وتايوان)، وإعبادة البناء الاقتصادي في ضوء بحارب الماضي وضوء المستجدات والتطورات العالمية.

فعقب سلسلة من احتماعات زعماء وقادة الحزب الشيوعي الصيدي (١٩٧٨) غلبت لغة ضرورة توفير الظروف السليمة للمجتمع باتباع سياسة الاحترام المتبادل مع جميع دول العالم على الخطاب السياسي الصيدي بشقيه: الحزب والحكومة، وبدأ تحول تدريجي في السياسين، الداخلية والخارجية، أحد عناوينه الرئيسية ان الصين لا تسعى للتناقض مع أحد اقتصاديًا أو سياسيًا.

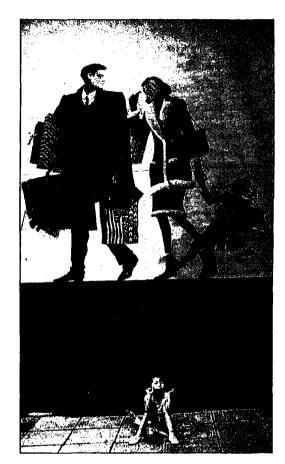

«اقتصاد السوق»: ملصق اعلالي في بكين «صين الاستهلاك، صين البؤس» («لوموند ديبلوماتيك»، تشرين الاول ١٩٩٧، ص ٢٠).

المتحول الكبير داخليًا: حين تمكنت قوات الجيش من قمع تمرد الطلاب في ١٩٨٩ (راجع «حركة نيسان-ايار ١٩٨٩» في هذا الباب)، واعدان الحزب الشيوعي إبعاد رئيسه زاو حيانغ الذي كان من أشد القيادات تحمسًا لتطبيق آليات السوق الحرة في الاقتصاد الصيني بدا لكثيرين في الخارج ان الصين قد تخلست عن مسيرة الاصلاح الاقتصادي التي بدأتها بعد ماو. غير ان الصينيين حرصوا على تبديد هذه الادعاءات، وقام زعيمهم دينغ كسياو بينغ بزيارة المنطقة الحرة في مقاطعة هواندونغ، وهناك أعلن ان بزيارة المنطقة الحرة في مقاطعة هواندونغ، وهناك أعلن ان اقتصادها، وعلى معارضي الاصلاح في الحزب والحكومة ان يتحمسون لمسيرة تحديث الصين».

وحين احتمع المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي

الصيني في تشرين الاول ١٩٩١، أكد حيانغ زيمين (زعيم الصين الحالي - ١٩٩٨) ان «هدف البلاد في المرحلة المقبلة هو الاسراع في إنجاز الاصلاح وتحقيق مزيد من الانفتاح على المعالم الحارجي ودفع عمليات التحديث». كما راح المقادة الصينيون يؤكلون قناعة أخرى لديهم، مفادها ان السماح بآليات السوق الحرة بالنشاط في الاقتصاد الصيني لن يعني إلغاء دور الحزب الشيوعي والانتقال إلى الليرالية السياسية. إذ إن الصين حريصة على منع السقوط في «الفخ» الذي وقع فيه الإتحاد السوفياتي واوروبا الشرقية.

هنا، يطرح الجميع السؤال التالي: إلى أي حد يستطيع الحكم في الصين ان يفصل بين التحول الاقتصادي باستخدام آليات السوق الراسمالية الحرة، وبين الاصلاح السياسي الذي يقتضيه هذا التحول لا محالة؟. وعلى أساس هذا السوال عدّت أحداث ١٩٨٩ مؤشرًا مهمًا على حتمية الارتباط بين المسارين وبرهانًا على تسرّب خيوط العملية السياسية من بين يدي الحزب الشيوعي. وعليه، فإن من طبيعة النشاط الاقتصادي الحر الذي انطلق منذ ١٩٧٨ ان تضغط في اتجاه الاصلاح السياسي الذي يؤمّن للنشاط الاقتصادي الاسمرار والنمو. يقى ان نتعرف على طبيعة ومدى التحولات الاقتصادية التحديث في ١٩٧٨ حتى انتصر دينغ كسياو بينغ لقضية التحديث في ١٩٧٨ حتى اليوم (١٩٩٨).

في الزراعة، قررت السلطات التخلي، بدءًا من اواخر ١٩٨٠، عن نظام الكومونات الزراعية، واستبدلته بتوزيع أراضي الكومونة على الأسر الفلاحية بحيث تكون كل أسرة حرة في تنظيم الارض واستغلالها وزراعة ما تشأ من المحاصيل على أن تقدم ضريبة على الانتاج. ومع تطور هذا العمل اقرت حرية الفلاحين في العمل كتجار. فارتفع معدل النمو الزراعي بين ١٩٧٨ و ١٩٨٩ بمعدل ٥٠٦٪ مقابل ٢٠٥٪ على ١٩٧٨.

في الصناعة، انتهى الحزب في اواخر ايار ١٩٨٣ إلى اقرار نظام بتمتع المشروع الصناعي بحريات واسعة في بحالات شراء عناصر الانتاج والحصول على القسروض وتسويق حزء من الانتاج وتحديد سعره وفقًا لاسعار السوق، وايضًا في كثير من نواحي الاتفاق مع حهات أجنبية. لكن التطبيق العملي أنار ببطالة واسعة بين عمال المدن، ما حعل اللولة تتراجع عن كثير من إحراءات الحرية في بحال الصناعة مبقية مشاريع صناعية كثيرة في يلها.

على صعيد النظام المالي والمصرفي، لا يزال الحـزب والدولـة يبديـان تحفظًا وحـذرًا إزاء اصـلاح النظـام المـالي،

والسماح للبنوك بالنشاط في الاقراض للاقراد والمشروعات وتشجيع اسواق الأسهم والسندات، خشية الوقوع في التضخم. إذ إن مشكلة التضخم كانت سببًا رئيسيًا في انهيار نظام تشيانغ كاي تشيك وانتصار الشورة الشيوعية الصينية في ١٩٤٩ الله فهي تمثل هاجسًا حقيقيًا لقيادات الحزب والدولة؛ ولهذا فإن الخطوات التي بدأها النظام الصيني في ما يتصل بتشجيع البنوك على الاقراض وانشاء اسواق الاسهم والسندات لا ترزال خطوات خجولة مرددة.

ييدو، بصورة إجمالية، ان النظام الصيني مستعد لبذل كل ما يمكن لانجاح تجربته. فالانتعاش الاقتصادي الذي تمر به البلاد يسمح للحزب بلعم دعايته عن نجاح سياساته وحرصه على استمرار تدخل اللولة في جوانب من النشاط الاقتصادي لتجساوز الآتار الاجتماعية السلبية للاقتصاد الحر، والفساد في مقدمة هذه الآثار. فالحزب ينأ للاقتصاد الحر، والفساد في مقدمة هذه الآثار. فالحزب ان مسيرة الاصلاح لصالحه في نهاية الامر. وقد سحل في ان مسيرة الاصلاح لصالحه في نهاية الامر. وقد سحل في المعتملال النفوذ. ومع ذلك لا يزال الحديث يدور عن ان نسبة الفساد الحكومي مرتفعة.

وعلى صعيد الجنمع المدني، فإن آليات السوق الحرة لم تنتج بعد الجماعات الاحتماعية التي تنازع الحزب سلطته السياسية. فالمحتمع المدني الصيني لا ينزال شبه خال من التنظيمات الاقتصادية أو السياسة القوية التي تنشط على نطاق واسع. فليس في الصين حتى الآن نقابات عمالية مستقلة ولا صحافة غير حزبية ولا اتحادات تجارية. بل إن القيادة السياسية وجهت ضربات قاضية للبوادر الجنينية لتلك التنظيمات في حركة نيسان ايار ١٩٨٩.

هنا، في وضع المحتمع المدني الصيني هذا، يبدو الأمر مختلفًا تمامًا عن دول اوروبا الشرقية حيث كان نشاط تنظيمات المحتمع المدني فيها (وعلى رأسها النقابات والكنائس) سببًا من أسباب تراجع الحزب الشيوعي فيها عن موقعه في السلطة.

أضف إلى ذلك التجانس النسبي في قمة الحزب الشيوعي الصيني واتفاقها على الخطوط العريضة لمسيرة التحديث، وأهم هذه الخطوط اتفاق جميع التيارات (بين متشدد ومعتدل ومنزاخ) على ان التحديث الاقتصادي ضروري لكن يجب ان لا يرتبط في بداياته بالديمقراطية على النمط الغربي. فليس هناك، في الصين، ما يدل، حتى الآن، على وحود «غورباتشوف» صيني.

التحول الكبير خارجيًا: مع بدء سياسة الانفتاح والاصلاح (منذ ١٩٧٨) بدأ تحول تدريجي في السياسة الخارجية الصينية ايضًا؛ إذ بدأت الصين بحل مشاكلها وخلافاتها السياسية والحدودية مع دول الحوار مثل الهند وفيتنام وروسيا. وكان من نتيجة هذه السياسة ان أصبحت الصين عضوًا مراقبًا في منظمة دول جنوب شرقي آسيا أحد يصدق ان من الممكن ان تقدم عليه بكين. وحتى في أسياستها لاستعادة الاجزاء المفقودة من الوطن الأم (تايوان) هونغ كونغ، ماكاو) أو جدت الصين مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين»، بمعنى ان الحكومة الصينية سستبقي على النظام الاقتصادي الرأسمالي القائم هناك.

بالنسبة إلى العلاقات مع الولايات المتحدة (وهنا المؤشر الأهم على التحمول الكبير خارجيًا)، أحمدت الدبلوماسية الصينية تحرص على عدم مواجهة السياسة الاميركية في العالم. ففي بحلس الأمن، لم تعمد الصين مستعدة لمواجهة بعض القرارات التي ربما تكون غير مقتنعة بها، مشل قرار فرض العقوبات على ليبيا بسبب قضية لوكربي، ومشل اكتفائها بالدعوة إلى تخفيف العقوبات المفروضة على العراق، ومثل إقامتها، منذ ١٩٩٢، علاقات دبلوماسية مع اسرائيل آخذة في التطور بشكل سريم.

ومن المفارقات انه في الوقت الـذي تتدفق فيــه الاستثمارات الاميركية والغربية على الصين (بلغ حجمها ه ألف مليون دولار من اصل ١٣٤ ألـف مليون دولار) فإن الولايات المتحدة ما زالت تخشى من تنامي القوة الصينية لذلك تلجأ بين حـين وآخـر لإثـارة الضغـوط علـى الصين بحجة الديمقراطية وحقوق الانسان، وباثارة المشاكل للصين مع جيرانها الآسيويات، والصين تتجنب دائمًا المواجهة وتصعيد المواقف لأنهما لا تريد مشاكل تعرقل هدفها الاستراتيجي، وهو تحويل الصين إلى قوة اقتصادية كبرى عام ٢٠١٠، ولكن قادتها لا يترددون من التصريح عن عدم وجود نوايا حسنة للولايات المتحدة تحاه بلادهم، ويرون ان تدفق الاستثمارات الاميركيــة على الصين سببه اقتصادي. فالولايات المتحدة لا تريد التفريط بالاسواق الصينية، ووجدت مصلحة اقتصادية واستئمارية حيست الايدي العاملة الرخيصة والموارد الطبيعية والاسواق الاستهلاكية الكبيرة.

«يرى سفير عربي يعيش في الصين ودرس فيها ان للولايات المتحدة سياسة مزدرجة تجاه الصين. فهي تخشى من تفتت الصين ولكنها في الوقت نفسه تخشى من النهضة الاقتصادية التي تشهدها الصين مند ١٥ عامًا والتي استطاعت ان تحقق معدلات للنمو الاقتصادي تراوحت بين ٩ و ١٢ / وهو من أكبر معدلات النمو الاقتصادي في العالم. وما تخشاه الولايات المتحدة من تلك النهضة الاقتصادية ان تصبح الصين في القرن المقبل واحدة من أكبر المقوى الاقتصادية في العالم وما سيعكسه ذلك على حجم نفرذها السياسي» (سليمان نمر، من مقال كتبه في بكين، نفرذها السياسي» (سليمان نمر، من مقال كتبه في بكين، الخياة»، ٣ تشرين الثاني ١٩٥٥، ص١؛ وراجع «النبذة التاريخية»، و «عشرون عامًا على الاصلاحات» في هذا الباب «معالم تاريخية»).

☐ الصين دولة نووية: آخر الأحساديث عن السلاح والطاقة النووية، واستخداماتهما والاستراتيجية النووية الصينية، عرفت زخماً جديدًا (بعد الستينات) في صيف ١٩٩٥ عقب التجربة النووية التي أجرتها الصين (اوائل صيف ١٩٩٥) والتي جاءت بعد وقت قصير على توقيع عدد من الدول (منها معظم دول العالم الثالث) على اتفاقية عدم انتشار الاسلحة النووية. وكان حواب الصين على هدفية هذه التجربة مركزًا على ضرورة إحسراء الاحتبارات النووية للتأكد من سلامة السلاح، وهو حواب كانت الولايسات المتحدة تتذرع به سابقًا عندما كانت تعارض مشاريع منع الاختبارات النووية التي تجرى في باطن الارض.

بدأ البرنامج النووي العسكري الصيني في الخمسينات، وتُوج بتفحير أول قبلة نووية في الستينات. أما البرنامج السلمي النووي فبدأ فعليًا في الثمانينات ويعتبر امتدادًا للبرنامج العسكري. وفي الستينات كان اعتمساد الصين الأساسي على الاتحاد السوفياتي لتزويدها بالتقنية النووية. أما في برنامج الثمانينات اعتمات الصين بنسبة البروية. أما في برنامج الثمانينات اعتمات الحياء ألحلية من البان واوروبا الغربية، وفي التسعينات، وقعت الصين على اليابان واوروبا الغربية. وفي التسعينات، وقعت الصين على اتفاقية مع روسيا (١٩٩٣) لتجهيزها بمفاعلين بطاقة ألف ميغاواط؛ ووقعت مع فرنسا (١٩٩٥) عقدًا بقيمة ٢٠٨ بليون دولار لبناء مفاعلين بطاقة مائة ميغاواط، وعقدًا مع كندا لتجهيز مفاعل أصغر (٢٠٠ ميغاواط).

وتملك الصين عنزونًا ضخمًا من اليورانيوم الخام. إذ اكشتفت احديثًا (منذ سنوات قليلة) مساحم يورانيوم في مقاطعة منغوليا (شمالي الصين) وفي مقاطعة كسينجيان (سينكيانغ، غربي البلاد). وتعتبر الولايات المتحدة من أولى المدول المستوردة لليورانيوم الصيني الخام والمحصب. وتعتقد

وكالة الطاقة النووية الدولية ان الصين ستوفر ٢٠٪ من حاجة الاسواق العالمية لليورانيوم حتى نهاية القسرن الواحد والعشرين. وتقوم الصين حاليًا ببرنامج واسع لاستغلال الطاقة النووية للاغسراض السلمية خصوصًا لانتاج الطاقة الكهربائية.

وخطورة البرنامج النووي الصيني، من وجهة النظر الغربية، انه لا يخضع لمراقبة الغرب وسيطرته، رغم الاتفاقية المرقعة، في ١٩٩٣، بين الصين والولايات المتحدة، التي توجب على الصين السيطرة على صادراتها من التقنية النووية، وتمكّن الولايات المتحدة من منع أو حظر بيع التقنية النووية إلى الصين. لهذا بدأت الصين، بعد هذه الاتفاقية، سياسة نووية تجنبها الاعتماد على التقنية النووية النووية أو الغربية، والعثور على شركاء لتطوير برنامجها النووي الواسع. لذلك ينظر الغرب بعين القلق للبرنامج النووي الواسع. لذلك ينظر الغرب بعين القلق للبرنامج النووي الصيني خاصة لجهة الاتفاقيات الصينية النووية مع كل من ايران وباكستان، وكذلك لجهة ان دراساته وابحائه (الغرب) تميل إلى الاعتقاد باحتمال بروز الصين قوة عظمى على المسرح الدولي في المستقبل القريب، وتعطي نسبة على المسرح الدولي في المستقبل القريب، وتعطي نسبة السرار عدم اتفاق الصين مع سياسة الغرب في المستقبل.

□ طريق الحرير القليم والمشروع الجليد: هي الطريق التي كانت البضائع تقطعها متنقلة من تاجر إلى تاجر من سيان في الصين متابعة «سور الصين العظيم» (راجع باب «مدن ومعالم») إلى الشمال الغربي، عابرة صحراء تاكلاماكان، وصاعدةً جبال باميرس، ثم مخترقة افغانستان إلى الشرق وحتى البحر المتوسط، ومن هناك تشحن إلى وجهاتها النهائية في اوروبا الغربية. كانت تمتد نحو وجهاتها النهائية في اوروبا الغربية. كانت تمتد نحو المتوسط)، ثم تمتد ١٤٠٠ كلم أخرى من هضاب البامير إلى

ظلت طريق الحرير طوال ، ، ه اسنة تنقل البضائع والافكار بين ثبلاث حضارات قديمة، في الصين والهند وروما. فمن الشرق، كانت قوافيل الإبل والخيل والثيران تنقل الأفاوية والحريس (الذي أعطى الطريق إسمه)، ومن الغرب حملت الصوف والنباتات الغربية والحيوانات والأحجار الكريمة.

مم فقسدان الامبراطورية الرومانية، تدريجُسا، سيطرتها على مناطقها في آسيا، ومع صعود القوة العربية-الاسلامية في الشرق، تحول طريق الحرير، تدريجًا، إلى طريق



الجسر القاري الاورو–آسيوي الجديد («الحياة»، العدد ١٢٢٥٢، تاريخ ١١ ايلول ١٩٩٦، ص١١).

غير مأمون. فخلا تقريبًا من المسافرين، ولم ينتعش مرة أحرى إلا على يد المغول. وفي ذلك الوقت، استخدم ماركو بولو الطريق للوصول إلى الصين. ولا يزال الطريق موحودًا اليوم حزئيًا في صورة طريق معبلة يربط بين باكستان وإقليسم كسينجيانغ (سينكيانغ)، «تركستان الشرقية») في الصين.

وكان للعملات دور مهم في تطوير التحارة اللولية التي كانت تتم على طول هذه الطريق، ولذلك فهي تشكل مادة مهمة للتعرف على القرى المتنافسة للسيطرة على «طريق الحرير» منذ القرن الثالث ق.م. وحتى القرن السادس (في نيسان ١٩٩٣، عسرض المتحف البريطاني بحموعة «عملات طريت الحرير» التي تعرف بجانب من تقافات الشعوب القديمة التي عاشت على طول هذه الطريق).

في ربيع ١٩٩٦، أقيم في الصين معرض دولي ساهم فيه نحو ٥٠٠ خبير اقتصادي من ٣٤ بلدًا، عرض فيه الصينيون مشروعًا لـ «طريق الحرير الجديدة» أسموه «الجسر القاري الأورو آسيوي الجديد»، وهو يمتد من المحيط الهادي

في الصين إلى الاطلسي في شمالي افريقيا، كما عرضوا خريطة صينية تحدد ٣ خطوط رئيسية تشكل الجسر المقترح المؤلف من شبكة نقل حديثة من قطارات مغناطيسية وسكك حديد فائقة السرعة وطرق مائية ومراكز لانتاج الطاقة وترزيعها وهياكل ارتكازية للاتصالات. وقد عرض الخبراء الصينيون نحو ٥٠ بحشًا في المؤتمر كشفوا فيها ان كثيرًا من هذه المشاريع أكمل أو في طريقه إلى التنفيذ. وتساهم في تطوير هذا المشروع حاليًا، إلى حانب الصين، ايران وجمهوريات آسيا الوسطى.

و «سد الصين العظيم» الذي اقامته الصين على نهر اليانغتسي مرتبط بمشاريع الجسر القاري ويقدم صورة عن حجمها. وقد احتفلت الصين، في او اسط تشرين الثاني «إيتابيو» البرازيلي الذي كان يعتبر أكبر سد في العالم. وقطع سد الصين العظيم نهر اليانغتسي (ثالث أكبر نهر في العالم بعد النيل والأمازون) ويبلغ طوله أكبر نهر في كيلومترين، وارتفاعه ٢٠٠٠م، وكلفته ١٥ بليون دولار، وسيقيم عند الانتهاء منه في العام ٢٠٠٩ كتلة برية تعادل

أربع مرات جزيرة هونغ كونغ، ويولد طاقة كهربائية تعادل ١٨ محطة نووية. ويحقق هذا السد، الذي طرح مشروعه الزعيم الصيني صن يات صن (في ١٩١١) الحلم القومي للبلاد. وفي ١٩٥٦، كتب ماو تسي تونغ، وهو يسبح في نهر اليانغتسي قصيدة عن السد (اللهي استمر يلهم خيال الصينيين إلى ان اصبح حقيقة) قال فيها إنه «سيوقف الغيوم ويجمّع الامطار». وخضع مشروع السد، بعد ماو وطوال سنوات ١٩٨٥ - ١٩٩٥، لنقاشات ساهم فيها أكبر عدد من المثقفين منذ الثورة الثقافية.

السبيل الوحيد لتنشيط الاقتصاد العالمي، برأي أكثر الخيراء الاقتصاديين العالميين، هو إحياء طريـق الحريـر. فالاستثمارات الكبرى في هذه الطريق تزيل الانفصام القائم بين الثروات المالية والاقتصاد الفعلى، وتحقق في الوقت نفسه ثورة التنمية في مناطق طريق الحريسر السي تضم ثلاثمة ارباع سكان العالم (آسيا والعالم العربي وافريقيا واوروبـــا). فالمركز الاقتصادي العالمي، برأيهــم، قـد تحـول مـن منطقـة المحيط الاطلسي إلى المحيط الهندي (المعروف ان هذا المركنز، كان مع الاكتشافات البحرية وبداية عصور الاستعمار الغربي قد تحول من البحر المتوسط إلى الاطلسي، وهبا هـو الآن يتحول من الاطلسي ليعـود إلى المحيـط الهنـدي-البحـر المتوسط). وتؤكد ذلك الاتفاقات الاقتصاديــة الدوليــة الــق تعقد حاليًا، وآخرهما الاتفاقيات السي حبرت خملال زيمارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة وتشرين الشاني ١٩٩٧). وبمثل المشروع الصيني «تطوير الجسر القاري الأورو آسيوي الجديمه خطوة أولى وأساسية لمسيرة التجديد الاقتصادي العالمي.

# ☐ عشرون عامًا على الاصلاحات (اواخر ١٩٧٨ - اواخر ١٩٧٧):

- ۲۲-۱۸ كــانون الاول ۱۹۷۸: إطــلاق الاصلاح الاقتصادي رسميًا بعد ان تسنى للخط الـذي يمثله دينـغ كسياو بينـغ ان ينتصر على الخط المـاوي المتشــدّد برعامة هوا كوا فينغ.

- ١٩٧٩ أ. بداية الاصلاح الزراعي الذي وصل إلى حدّ إلغاء التعاونيات الزراعية، والسماح بانشاء مشاريع مشتركة صينية-اجنبية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.

٤ كانون الاول ١٩٨٢: اقرار الدستور الرابع (منذ ١٩٤٩).

- نيسان ١٩٨٤: إطلاق دينغ كسياو بينـغ حملـة اقتصادية واحتماعية واسعة.

- ربيع ١٩٨٦: مبادرات إصلاح سياسي، موضوعاته الرئيسية حرية الفكسر، انتخاب ممثلين لمختلف مناصب ومراتب المسؤوليات وفصل الدولة عن الحزب.

 ايلـول ١٩٨٦: توقـف إطـلاق إصلاحــات حديـدة وارتيـاح لـدى المسـؤولين المحـافظين والاصلاحيـين المعتدلين المتضامنين مع دينغ كسيار بينغ.

۱٦ - الحانون الشاني ۱۹۸۷: بعد اضطرابات طلابية، دينغ يضحّي بأحد خلصائه، هو ياو بانغ، أمين عام الحزب الشيوعي، ويعين مكانه أحد «ورثته» زاو زيانغ.

- ١٥ نيسان ١٩٨٩: وفساة همو ياو بانغ تطلق مظاهرات طلابية في ساحة تياناغن، وزاو زيانغ يدعو إلى الحوار مع الطلاب، لكن دينغ كسياو بينسغ، مدعومًا بالمحافظين والمتشددين في الحزب والدولة، يطلق حملة قمع ضد الطلاب.

۲۲ حزيران ۱۹۸۹: إبعاد زاو زيانغ بتهمـة
 تسامحه المفرط مع الطلاب، وتعيين حيانغ زيمين مكانه.

- كانون الثاني ١٩٩٢: خطاب دينغ كسياو بينغ في المنطقة الاقتصادية الحرة (الخاصة) في مدينة شـنزهن، وإعلانه آليات إصلاحية دينامية.

– ۱۹ شباط ۱۹۹۷: وفـاة دينــغ كسـيـاو بينــغ، وبروز حيانغ زيمين كرحل الصين القوي.

- أول يوم من تموز ١٩٩٧: استرداد الصين لهونغ

- ١٨ ايلسول ١٩٩٧: أول مؤتمسسر للحسنوب الشيوعي الصيني بعد دينغ كسياو بينغ يكرس الاستمرار في الاصلاح الاقتصادي، لكن، وكما في السابق، دون إقرار الانفتاح السياسي.

أكثر الدراسات الغربية تؤكد ان الصين تحولت، بفضل هذه الاصلاحات، وخلال عشرين سنة، من دولة متخلفة من دول العالم الثالث إلى دولة مرشحة لأن تكون في الربع الاول من القرن القادم (الواحد والعشرين) أكبر قوة اقتصادية في العالم. وهذه الدراسات، أخصها دراسات «مركز التوقعات الدولي» تقدم أرقامًا دالة على هذه الاستناحات، أهمها:

- المعمدل الوسطى لنمو الاقتصاد الصيدي بلغ ١٠٠٢٪ في التسعينات (الاعلى في العالم).

- صادرات الصين كانت لا تزيد على ١٨ مليار

دولار في ۱۹۸۰، فــــأصبحت ۲۱ مليـــــارًا في ۱۹۹۰. و۱۶۹ مليارًا في ۱۹۹۵.

- بلغ فائض ميزانها التحاري مع الولايات المتحدة الاميركية ٤٠ مليارًا. وطبقًا لهذه الدراسات فإن حصة الصين من الاقتصاد العالمي ستصل في العام ٢٠٢، إلى ٢٠٪، وهو رقم يعادل الوزن الذي للاقتصاد الاميركي في الاقتصاد العالمي اليوم.

لكن دراسة حديثة لـ«البنك الـدولي» نقضت ما أصبح شبه شائع عن «الاعجوبة الصينية». ففي تقرير أعـده هذا البنك ونشره في الشهر الاول من ١٩٩٧ عن الفقر في الصين ان الاقتصاد الصيني تقلص حجمه بنسبة ٢٥٪ وارتفعت نسبة الذين يعيشون دون الحـد المقبول للفقر إلى التك بعد ان كان شائعًا انها بحدود ٧٪.

وأما عن مسائل سياسية جوهرية، مشل الحريات السياسية وحقوق الانسسان... بسالمفهوم الغربي، فإن المسؤولين الصينيين لا يزالون يعطون الاولوية لـ «حقوق الاقتصاد» ويرفضون «فوضى الشارع». فبدلاً من دولة قوية واقتصاد ضعيف كما في ظل الماوية، وبدلاً من دولة ضعيفة واقتصاد ضعيف كما في ظل اليلتسنية (نسبة إلى بوريس يلتسن في روسيا)، فإن ما يميز النموذج الصيني، برأي قادته، هو جمعه بين دولة قوية سياسيًا واقتصاد قوي سوقيًا. فبدون دولة قوية، فإن النقلة إلى اقتصاد السوق كانت ستكون قفزة في المجهول (راجع كذلك «سياسة الانفتاح وإعادة البناء» في هذا الباب: معالم تاريخية).

□ القفرة الكبرى إلى الامام: شعار صين شيوعي تنموي رفع لأول مرة في ١٩٥٨. ذلك انه عندما كانت التنمية الاقتصادية قد تباطأت خلال ١٩٥٧ فقد اريد للقفزة الكبرى لعام ١٩٥٨ ان تعوض عن البراخي الذي اصاب التنمية. فأنشفت كومونات شعبية في الريف وضعت الخطط للتنسيق بين الجهود المبلولة في حقول الصناعة الثقيلة (إنتاج الصلب) والخفيفة والزراعة. وقد اقتضى الأمر تشغيل كل مواطن صيني تجاوز التاسعة من اقتضى الأمر تشغيل كل مواطن صيني تجاوز التاسعة من عمره في اعمال يدوية معينة يكلف بها، مع تخفيض معدل الاستهلاك. وكانت الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الولاء العقائدي أكثر مما تراعي الكفاءة التقنية والفنية والعلمية. وحقت القفزة، على صعيد الانتاج، بعض النتائج المرضية إلا انها أثارت العديد من القضايا السياسية والفكرية.

أنشئت الكومونات الشعبية، في ١٩٥٨، لتحقق سياسة «القفزة الكبرى إلى الامام» ويهدف حصل الصين

تعرّض الهوة التكنولوجية والانتاجية بينها وبسين بريطانيا في اقل من ١٥ عامًا. وقد رافق هذا الرهان حملة ايديولوجية عبّأت كل قطاعات الشعب الصيني في إطار نظام انضباطي شديد، فتحولت المصانع والورشات والحقول إلى ما يشبه المعسكرات. وكان قرار هذه القفزة قد اتخذه المؤتمر الشامن للحزب، في دورته السادسة وباحتماعه في مدينة «ووهان» في تشرين الثاني -كانون الاول ١٩٥٨: «... إن قفزتا لكبرى إلى الامام لعام ١٩٥٨ في المجال الزراعي والصناعي هي إنجاز عظيم وجدنا فيه طريقًا سريعًا لبناء الاشتراكية حسب الصيغة التالية: وفرة، سرعة وتوفير».

حاءت البيانــات التقويميــة الاولى لهــذه التجربـــة-القفزة لتتكلم عن انتصارهما وتحقيقهما نتمائج ايجابيمة في ظروف مناخية ممتازة؛ لكن الجهاز الانتاجي في القفـزة (الذي فككته الحملة الايديولوجية) عجز عن الصمود امام سنوات القحط الشلاث التي تبعت ذلك وكادت تؤدي بالصين إلى حافة الجاعة. إضافة إلى ذلك فقد كان النزاع الصيني-السوفياتي قد بدأ يتبلور ويتصاعد إلى حـد سـحب الخبراء السوفيات من الصين عما زاد في إفسال القفرة. واضطرت قيادة الحزب الشيوعي الصيني إلى التخفيف من هذه الحملة بعد ان أدركت فشلها إلا انهما لم تتخل عنهما. وابتداء من ١٩٦٢ اعترف الحيزب رسميًّا بعدم نجاح الكومونات (أداة تنفيذ القفرة)، إلا ان ماو تسبى تونغ لم يتحمل الانتقادات التي وجهت إليه خاصة من قبل المارشال بنغ تيه-هواي فاقاله من قيادة الحنزب (آب ١٩٥٩). وفي ١٩٥٩ نفسها تخلى ماو عن رئاسة الجمهوريــة لصـالح ليــو شاو شي، وبدأ يحضر لمرحلة جديدة في تعميق التجربة الاشتراكية كانت الثورة الثقافية التعبير عنها.

□ الكتاب الأحمس الصغير: كتاب يتضمن مقتطفات مختارة من اقوال وكتابات ماو تسي تونغ، مُصدر بالنداء المشهور «يا عمّال العالم اتحدوا». تشمل محتوياته ٣٣ بندًا، أو موضوعًا، هي:

الحزب الشيوعي، الطبقات والصراع الطبقسي، الاشتراكية الشيوعية، المعالجة الصحيحة للتناقضات بين صفوف الشيعب، الحرب والسلم، الامبريالية وجميع الرحعيين نمور من ورق، كونوا حريثين على الكفاح وانتزاع النصر، الحرب الشعبية، الجيش والشعب، قيادة لجان الحزب، الخط الجماهيري، العمل السياسي، العلاقات بين الجيش والشعب، بين الضباط والجنود، العلاقات بين الجيش والشعب، المنهقراطية في الميادين الثلاثة الاساسية، التعليم والتدريب،

خدمة الشعب، الوطنية والأعمية، البطولة الثورية، بناء بلادنا بالعمل الجدي والاقتصاد في النفقة، الاعتماد على النفس والنضال الشاق، اساليب التفكير وأساليب العمل، التحقيق والدراسة، تصحيح الافكار الخاطئة، الوحدة والتضامن، نظام النقد والنقد الذاتي، الشيوعيون، الكوادر، الشباب، النساء، الثقافة والفن، الدراسة.

تردد إسم الكتاب الأحمر كثيرًا إبان الثورة التقافيــة في العسين منذ قيامها في ايار ١٩٦٦. فكان كل شاب يحمل نسخة ليتلو فقرات منه في كل مناسبة كما كانت الاذاعات تبدأ برابحها بتلاوة مختارات من هذا الكتاب.

كمان السمب الرئيسي لنشمره همو ان أحهزة الصحافة والدعاية التابعة للحزب في بكين كانت تحت سيطرة المعارضين لسياسة ماو الذين كانوا يرفضون ممارسة النقد الذاتي في هذه الاجهزة ويحدّون من طبع اعمال ماو وتوزيعها. وقد عمد حيش التحرير الشميي نفسمه إلى

عندما توفي ماو (ايلول ١٩٧٦) كان قد طبع من الكتاب الأحمر الصغير، بمختلف لغات العالم (ومنها العربية) أكثر من ٥٥٠ مليون نسخة.

🗖 کسیان Xian (أو «مسی-نغان»)، حادثــة ۱۹۳۲: کسیان، أو سی-نغان Si-Ngan، مدینة صینیة، عاصمة مقاطعة شانكسي. اشتهرت بحادثة كانت هذه المدينة مسرحًا لها في ١٩٣٦، ومؤداها انتقال المارشال

تشانغ هيو الينغ إلى معسكر الشيوعيين واعتقاله لرئيسه زعيم الكومنتانغ تشيانغ كاي-تشيك اللذي كمان يتهاون امام مطامع اليابان واعتداءاتها ويوجه عمداءه وحملاته العسكرية ضد الشيوعيين الصينيين. فاشتهرت الحادثة بغرابتها وبالنتائج السياسية والنفسية التي أسفرت عنهاء والتي أثرت إلى حد كبير في نمـو المشـاعر القوميـة للصينيـين الذين كان مثقفوهم بدأوا يشكلون حركات وطنية وشعبية تدعو إلى إيقاف الحروب الأهليسة بسين الكومنتانغ و الشيوعيين.

في هذا الاطار وقعت حادثة كسيان. فقمه كان تشيانغ كاي-تشيك يتهيأ لاعلان سادس «حملة إبادة» ضد الشيوعيين، فانتدب لهذه المهمة مساعده المارشال تشانغ هيو-لينغ وارسله إلى كسيان. إلا ان رجال تشانغ هيو-لينغ كانوا جميعًا من الذين فقدوا وطنهم، وأدمت قلوبهم الحرب الاهلية، فاعترضوا على سياسة الاستسلام في وحمه اليابان و «الاستئساد» على المواطنين الشيوعيين. فتأثر تشانغ هيو الينغ بوطنية جنوده، وحاول إقناع رئيسه تشيانغ كاي-تشيك بتشكيل حبهة مشتركة مع القوى الاخرى في الصين. إلا ان هذا الأخير قدم إلى كسيان ليقود بنفسه الحملة على الشيوعيين. فاستنهض المارشال تشانغ هيو-لينغ جنوده (۱۷۰ ألف رجل) واعتقل رئيسه وأحظره بأنه لن يستعيد حريته إلا إذا قبل بـ «النقاط الثماني» التي تفرض قيام حبهة موحدة للمقاومة ضد اليابان. وفور الاعلان عن هذه الحادثة، قامت اضطرابات في نانكن (عاصمة الصين





التي كان يقودها تشيانغ كاي-تشيك). وفوجىء الشيوعيون بالخبر، وارسلوا شو إن لاي إلى كسيان على رأس وفد حيث كرروا مطالبهم في التعاون واستعدادهم لوضع قواتهم تحت إمرة تشيانغ كاي-تشيك في حال لاضع في حرب ضد اليابان. وقد كان الشيوعيون في موقع المفاوض المقتدر لانتشار قواتهم حول كسيان. أما الورقة التي لعبها شو إن لاي في المفاوضات فقد لاقت التأييد من السوفيات، وقد ضحّت، من جهة أخرى، بجهزء من استقلالية الحزب الشيوعي والجيش الأحمر، وذلك لعلم شو إن لاي ان حربًا ضد اليابان لا يمكن ان يرجها الثوريون الصينيون وحدهم، ولا بد من تضافر جميع القوى الصينية.

بعد قبوله بـ«النقاط الثماني»، استعاد تشيانغ كاي-تشيك حريته في ٢٥ كانون الاول ١٩٣٦، فزاد ذلك من اعتباره في نظر الصينيين. وعاد إلى نانكن، واسترد معه تاشنغ هيو-لينغ الذي اعتبر نفسه اسيرًا لرئيسه.

□ كومنتانغ Kuomintang: حزب سياسي تزعمه الدكتور صن يات صن (راجع باب «زعماء، رحال دولة وسياسة»)، وتولى مهمة قلب امبراطورية مانشو، على أساس أهداف حديثة تحتذي مبادىء ووسائل الحكم الجمهوري الديمقراطي الغربي. لكن هذه المبادىء خضعت لتطورات وتغييرات بلغت أوجها مع القرار التاريخي الذي اتخذه الكومنتانغ في ١٩٢٤، ويقضي بالسماح للشيوعيين بالانضمام إليه كأفراد (وقد انضسم فعلاً أكثر القادة الشيوعيين، يمن فيهم ماو تسي تونغ). وبعد ان عاجل المرت صن يات صن، نشب حلاف بين القوميين بقيادة تشيانغ كاي-تشيك من جهة والشيوعيين من جهة أخرى.

أخذت حكومة تشيانغ كاي-تشيك، وحزب الكومنتانغ، بعد نجاحات عديدة على الشيوعيين، يواجهان، بدءًا من ١٩٣٦، تهديدين خطرين عليهما: داخلي متمثل بالحزب الشيوعي، وخارجي من قبل اليابان، ووقسف القوميون والشيوعيون، أول الأمر، متحالفين في وجه اليابان حتى ١٩٤٥. وبزوال تهديد اليابان، عاد الصراع بين الكومنتانغ والحزب الشيوعي، وانتهى بانتصار هذا الأخير في ٩٤٩، وبانسحاب تشيانغ كاي-تشيك والكومنتانغ إلى حزيرة فورموزا.

□ الكومونسات الشسعبية: حاء في «موسوعة السياسة» (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٠، ج٥، ط٢، ص٢٦-٢٦٤):

الكومونة، في النظرية الماركسية، هي الشكل الاعلى والارقى للتنظيم الاجتماعي للعمل وللحياة حيث لا تكون كل وسائل الانتاج مملوكة ملكية جماعية وحسب بل ايضًا تكون كل الوسائل والسلع الاستهلاكية مشركة بين الجميع. فالكومونة عبارة عن اسلوب تنظيم الانتاج وإقامة أسرة اجتماعية جماعية يشترك كل أعضائها في ادارتها إما مباشرة وإما من خلال ممثلين منتخبين. ويسكن افراد الكومونة في بيوت مشتركة ويتقاسمون المطابخ وللغاسل نفسها ويستعملون التجهيزات التربوية ووسائل التسلية للشتركة. ويتم توزيع العمل والثروة على أسس مثالية تختصرها هذه العبارة «من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجاته».

وقد عُرف هذا الشكل من التنظيم الاجتماعي والحياة المشتركة شبه المشاعية في فرنسا في القرون الوسطى من خلال «قرى مشاعية». وفي القرن التاسع عشر نشأت ايضًا في ايطاليا وشمالي وجنوبي القارة الاميركية بجتمعات مشاعية مشابهة أسسها مثاليون مشبعون بالاتجاهات الدينية أو الفوضوية، إلا ان هذه المجتمعات لم تكن تعمر طويلاً. وبعد الشورة البولشيفية الروسية، أصبحت الكومونة الوحدة الانتاجية والاجتماعية المفضلة لدى المقادة السوفيات الجدد وخاصة في قطاع الزراعة. إلا ان هذا الشكل من التنظيم الاجتماعي والانتاجي ألغي في ١٩٣١. وكان لا بد من انتظام التورة الصينية أيعاد الاعتبار إلى هذا التنظيم الاجتماعي الاقتصادي وبالتحديد في ١٩٥٨ حين أطلقت حملة واسعة النطاق لفرض ما عرف بنظام الكومونات الشعبية.

وقد اقيم نظام الكومونات الشعبية في الصين في ١٩٥٨ على أثر رفع شعار «القفزة الكبرى إلى الأمام» الذي جاء بعد تـلات مملات مثل «الحملة ضد الاعداء الثلاثـة»: الفسـاد والتبذيـر والبيروقراطيـة في ١٩٥٧، و«الحملة ضد الانحراف الثقافي» في ١٩٥٥ وحملة «دعوا مائة زهرة تنفتح» في ١٩٥٦.

والواقع ان القيادة الصينية لم تقدم على «القفزة الكبرى إلى الامام» إلا بعدما أدركت ان القطاع الزراعي يمر بأزمة عميقة. ذلك انه بينما سحل الانتاج الصناعي تقدمًا ملحوظًا يقدر بنسبة ١٨٪ أثناء الخطة الخمسية الاولى

١٩٥٧-١٩٥٣، فإن الانتاج الزراعي لم يتجاوز في أحسن الاحوال ٤٠٥٪ مع العلم ان الزراعة كانت تلبي حاجة الصناعة الخفيفة من المواد الاولية وتمثل ٧٥٪ من الصادرات وتعتبر المصدر الرئيسي لتسديد القروض للاتحساد السوفياتي آنذاك، وكان على الصين من ناحية أخرى تغذية ٢٠ مليون نسمة حدد كل سنة. وباعتبار ان السيطرة على الطاقة المائية تعتبر شرطًا اساسيًا لتطور الزراعة فقد أطلقت في شتاء ١٩٥٧-١٩٥٨ حملة واسمعة لإنشماء السمود والخزانات والحواجز الطبيعية ساهم فيهسا ١٠٠ مليسون فلاح. ثم تطور هدف تلك الحملة وأصبح موحهًا ايضًا لإصلاح الريف. فأقر الحزب في ١٩٥٨ الاقدام على خطوة حريشة حدًا وذلك باحداث نظام الكومونات الشعبية. وفعلاً، لم يمض وقت طويل حتى تمخضت الجملمة الشهيرة «القفزة الكبرى إلى الامام» عن تكويس ٢٠ ألف كومونة تضم كل واحدة حوالي ٢٥ ألف نسمة، وبذلمك تم تنظيم ما يقمارب ٥٠٠ مليون إنسمان، كمما امتصت تلسك الكومونات كل التعاونيات الزراعية التي كان عددها يزيد على ٧٥٠ ألف تعاونية. وأخمذت تلك الكومونات على عاتقها كل المهمات السياسية والادارية والعسكرية (كان للكومونات حرسها الخاص) والاجتماعية والاقتصادية (أي الانتاج الزراعي والصناعي).

وكان من المنتظر ان تسودي تلمك العملية إلى الاسراع بإقامة النظام الشيوعي حيث حشد المسؤولون لهما أقصى طاقات المحتمع لتحقيق أعلى معدل إنتاجي ممكن. ولوضع المحتمع الريفي ضمن التوحه السياسي لنظام الحكم فقد ألغيت عمليًا الملكية الفردية وأطلقت دور إيواء العحزة مئات الملايين من النساء للعمل في حقول الكومونات الشعبية بدوام كامل. وهكذا اصبح من الواضح ان الصين بدأت منذ ١٩٥٨ طريقًا حديدًا نحو الشيوعية وتخلـت عـن الطريق السوفياتي معتمدة على وسائل مستمدة من واقعهما الحلى آخذة بعين الاعتبار حاحات المحتمع الصيني دون تغليب قطاع على آخر. وقد حسدت تلك السياسة الجديدة في شعار «لنمش على قدمينا الإثنتين». ومن النتائج الباهرة التي حققتها تلك السياسة تصنيع الريف وإنشاء أكثر من مليون فرن عال صغير في كل مناطق الصين. فغي نهايــة ١٩٥٨ تضاعف إنتاج الفولاذ والفحم والحبوب والقطن مرتين، كما ازدادت المساحات المروية ٣٣ مليون هكتار.

انتقد مسوولون في اللحنة المركزية للحزب (في المحتماعها في آب ١٩٥٩) سياسة «القفرة الكبرى إلى الامام» وشككوا في الارقام المعلن عنها بالنسبة إلى الانتاج

الزراعي والصناعي. كما ان سنة ١٩٦٠ كانت أسوأ سنة مرت بها الصين منذ قرن من الزمن حيث اجتاحتها كوارث طبيعية وأفسدت الفياضانات أكثر من نصف الاراضي الزراعية بالاضافة إلى تلهوز العلاقات مع الاتحاد السوفياتي، ما أدّى إلى قطع المساعدات وسحب الخيراء الفنيين الذين كانوا يقومون بإنشاء الوحدات الصناعية الكيرى. وهكذا انخفض الانتاج الصناعي بشكل مأساوي.

وأمام تلك الوضعية الخطيرة أدرك المسؤولون ان الحل الوحيد لتجاوز تلك الازمة يكمن في تعديــل الخطوط العريضة لسياستهم تلك. فاقروا مثلاً سياسة تحديد الأحـور وأدخلوا عنصر الحافز الشخصي وأبيح للفلاح في الكومونـة الشعبية ان يستغل حديقة صغيرة خاصة به يتصرف بانتاجها في سبوق حرة محملودة. كما قرروا، منذ شتاء ١٩٦٠، تشجيع مشاركة المواطنين بشكل أكبر في عملية النهوض بالاقتصاد الوطني وذلك بتقليص صلاحيـات فيـالق الانتاج (نضم كل كومونة مـن ١٥ إلى ٢٠ فيلقًـا انتاجيًـا) التي هي عبـارة عـن التعاونيـات الزراعيـة السـابقة. وهكـذا اصبحت هذه الأخيرة الخلية الاساسية التي بيدها أهم وسائل الانتاج وتشرف على توزيع المهمات وعلى المحاسبة المالية وذلك إلى سنة ١٩٦٧ حيث أحيلت صلاحيات الغيالق الانتاجية إلى الفرق الانتاجيــة (يضــم الفيلـق مــن ٦ إلى ١٠ فرق) التي أصبح الفلاح داخلها يتمتع من حديد بحرية أكبر في استغلال قطعة ارض خاصـة. وحـلّ التقنيـون والكـوادر الادارية محل الكوادر السياسية في المراكز القيادية وأعيم نظمام العمل بالقطعة والمكافآت الماديسة السي ألغيت في ١٩٥٧. وقد أدّت تلك الحوافز إلى زيادة الانتاجية وقدرت نسبة زيادة الانتاج الصناعي في ١٩٦٥ بـ ٥٠ مقارنة بنسبة ١٩٥٧. وبلغست كمية الحبوب ٢٠٠ مليون طن. ولكن عندما اندلعت الشورة الثقافية، في ١٩٦٦، انتقدت بشدة تلك الخطوات واعتبرتها إحراءات رجعية تهدد النظام الاشتراكي ومن شأنها ان ترجع بالصين، إذا ما استمر تطبيقها، إلى النظام الرأسمالي. وباعتبــار ان مــاو تـــــي تونـــغ العديد من القرارات التي تشجع الملكية الخاصــة وتمّ الـــزكيز من حديد على أهمية التسيير المركزي ضمن كل كومونة شعبية بحيث أصبح بحلس الكومونة يحظى كما كان في بداية ١٩٥٨ بصلاحيات واسعة.

□ الكونفوشيومسية، الحملسة ضسد: الكونفوشيوسية نسبة إلى كونفوشيوس، أبرز حكماء

الصين وأكشرهم تأثميرًا منسذ نحسو ٢٥٠٠ سسنة (عساش كونفوشيوس بـين ٥٥١ و٧٧٩ق.م.). والكونفوشيوسـية فلسفة اخلاقية واحتماعية تهدف إلى رسم السلوك الأمشل للإنسان في المحتمع. وهي مجموعة للعتقدات والطقـوس الصينية المستندة إلى الكتب الكلاسيكية الستي صنفها كونفوشيوس والتعماليم الاخلاقية والاجتماعية والسياسية التي أمر باتباعهما والمتي تنادي بنوع من السلفية المطلقة والتعلق بالقيم القديمة واحترام الاحداد والخضوع للحكام. ودخلت الكونفوشيوسية في صراع مع البوذية والطاوية (التاوية)، وما لبثت ال تاثرت بالفكر البوذي، وقد حظيت باحترام كبير طيلة العهود الامبراطورية الصينية، واصبحت في فسترات بعسض السللات العقيدة الرسمية في الصين..ودخلت فيتنام من الصين الشمالية في بدايــة العصــر المسيحي، وقد تكيفت منذ وصولها ممع الشروط الجغرافية لجنوب شرقي آسيا، وبالأخص الهند الصينية، كما تداخلت مع التيارات الدينية الأخرى مشل البوذيـة والطاويـة، ونشــأ بينها تراث متسامح. وأضحت الكونفوشيوسية من القرن الخامس عشر وحتى القرن العشرين العقيدة الرسميمة في

عندما اندلعت الثورة الصينية، في ١٩١١ بزعامة صن يات صن وحزب الكومنتانغ، حرت محاولات لتحويل الكونفوشيوسية إلى دين رسمي للدولة. لكن هذه المحــاولات لم تصمد أمام الضربات الشديدة التي وجههما بعيض المفكريين والسياسيين لهـذه العقيـدة. ومـــن أبــرز هـــؤلاء الغيلسوف الليبرالي هـو شـي والكـاتب لـو شـيون والزعيـم الشيوعي ماو تسي تونغ الذي كان يكنّ، منذ بدايــة حياتــه السياسية، عداء مستحكمًا للكونفوشيوسية وأحد على نفسه مهمة تحرير الصينيين من تأثيرهما. وقد خصّص لهما حملة عشواء بين ١٩٧٧ و١٩٧٤ هلفت إلى الحط من مكانىة كونفوشيوس وفلسفته الاجتماعية المتعارضية مسع الماركسية–اللينينية–الماوية. وقد ركزت الحملة على اعتنـــاق كونفوشيوس الفلسفة المثالية التصورية، وقبوله بالتقسيم الطبقى، ومعارضته التغيرات الاحتماعية وحاصة تحريسر العبيد، وتشديده على ضرورة تأدية الاحترام والطاعية والولاء للحكام والبيروقراطيين والأهل وإيمانه بتفوق الجهمد الذهني على الجهد العضلي.

الحدير ذكره انه في الوقت الذي كانت فيه الصين الشعبية تشهد أعتى الحملات ضد كونفوشيوس، كان قادة تايوان (بزعامة تشيائغ كاي-تشيك) يعمدون إلى تعظيم كونفوشيوس وإقامة الاحتفالات الضخمة لإحياء ذكراه

وتعاليمه. وكذلك، بدأت تظهـر مؤشـرات ودلالات على «تسامح ما» إزاء الكونفوشيوسية بعد مـاو، في عهـد دينـغ كسياو بينغ.

□ «للمش على قدمينا الألتسين»: شعار أطلقه القادة الصينيون الشيوعيون إبان «القفزة الكبرى إلى الامام» السي عهد بتطبيقها إلى نظام «الكومونات الشعبية» (راجعهما في هذا الباب، معالم تاريخية)، وقصدوا به الاتكال على النفس والاستغناء عن الدعم السوفياتي.

☐ الماوية: راحع «ماو تسي تونـغ» في بـاب «زعماء، رحال دولة وسياسة».

في خريف ١٩٣٤، أوعزت قيادة الحزب الشيوعي الصيني في شــانغهاي إلى مــاو وقواتــه بالانتقــال إلى الهجــوم مهما كلف الثمن؛ بيد ان قوات الطرفين لم تكن متكافعة، الأمىر المذي حعمل خطىر التطويق والإبنادة يهملاد الجيسش الأحمر. وقسد نجمح مساو في حمل معظم القيادة العسكريين والمقاتلين على تبني فكرة الانسحاب باتجاه الشسمال الغربسي ومعاودة القتال من هناك. وهكذا بدأت المسيرة الطويلــة في تشرين الاول ١٩٣٤ وانتهت في تشسرين الاول ١٩٣٥. كانت تضم ساعة انطلاقها نحو ٩٠ ألف مقاتل، لكن ١٥ وصولهم إلى مقاطعــة شانســي) ويقطعــوا مســافة ١٢ ألــف كلم من الصحاري والحبال، فضلاً عن ان القوات الحكومية لم تكف عن ملاحقتهم ومهاجمتهم بالاسلحة الحديثة. وإبان هذه المسيرة، ترأس ماو المكتب السياسي للحزب وأضحى القائد الاول للشورة الصينية. وقـد كرّسـت هـذه المسيرة زعامة ماو، وأفرزت القيادات التي حكمــت الصبين الشعبية حتى وفاة ماو.

يصور المؤرخون الصينيون الماويون المسيرة الكبرى بأنها «ملحمة عظيمة» حسمت مسار الصين النسوري وأكمدت زعامة ماو تسي تونخ على الحزب الشيوعي الصيني. ولا ترجع أهمية هذه المسيرة إلى طول الطريق الذي سلكته فحسب، بل ايضًا إلى كونها حافظت على الجيش الأحمر وعلى الحزب معًا. إذ أمّنت بقاء الحزب والحركة الشيوعية، ولم تكن عبارة عن حيوش تتحرك وحسب بل كانت تتحرك معها كل الاجهزة الحزبية: المكتب السياسي، اللجنة المركزية وأقسامها المتعددة... أي بمعنى آخر كل المسؤولين السياسيين والعسكريين في الحركة الشيوعية آنذاك. فكانت عبارة عن «جمهورية رحّالة» تعقد خلالها الاجتماعات السياسية ويمارس التنقيف الحزبي، وساهمت المسيرة الكبرى في منح الحزب استقلالية نسبية عن الاتحاد السوفياتي.

□ معسكرات العمل (لاوغاي): بدأت بها الصين الشعبية منذ بدايتها في ١٩٤٩، خدمة «للايديولوجيا البروليتارية، إذ «يقتضي تركيز النضال على المستوى الذهني وإعادة التربية العقلية لمن تفرزهم المسيرة التورية من المنخلفين عن الركب عمن تحول تربيتهم البورجوازية في ظل المختمع القديم وموروثه العنيد من العادات والذهنيات بينهم وبين متابعة خوض الصراع الطبقي إلى نهايته القصوى».

«هـ وَلاء السـاقطون علـي درب المسـيرة الثوريــة، علاوة على البقية الباقية من الاعداء الطبقيين السافرين من قدامى الاقطباعيين والرأسماليين، هــم في طليعــة المرشـــحين للإقامة الموقتة أو المؤبدة في معسكرات العمـل (لاوغـاي). وهذه المعسكرات هي على ثلاثة أنواع: معسكرات التقويم ونزلاؤها من اعداء الشعب والثورة المقطوع الرجاء منهمه ومعسكرات إعادة التربية، ونزلاؤها هم من غير المقطوع الأمل من عودتهم إلى أخذ مكانهم في مجتمع البناء الاشتراكى؛ ومعسكرات التعيين المهني الاحباري، ونزلاؤها ممن انجزوا فترة إعادة التربية وما زالوا بحاجة إلى فترة انتقالية للتكيف قبل العودة النهائية إلى المحتمع (...) والحميع يحرمون من حقوقهم المدنية ويوضعون تحـت رقابة مكتـب الأمن العام (...) وإذا أخذنا بعين الاعتبــار الفــترة الاجماليــة لنصف القرن الممتــد مــن ١٩٤٩ إلى اليــوم (١٩٩٨)، فــإن معسكرات العمل الصينية، بأنواعها الثلاثة، تكون قــد استقبلت نحو من ٥٠ مليون شحص (...) ومع انه لا تتوافر أرقام رسمية، فإن عدد الذين تم تنفيل حكم الاعدام فيهم يقدر بنحو ١٥ مليون شخص في الفترة الممتدة من ١٩٤٩ إلى ١٩٨٠» (عن حـورج طرابيشـــي في تحقيقــه لكتاب «الغولاغ الصيــي»، بالفرنسية، لمؤلفه هـاري وو، داغورنو، باريس، ٩٩٧ نشرت التحقيق «الحياة»، العدد ۱۲۷۲۰ تاریخ ۸ شباط ۱۹۹۸ مس۱۶).

□ «المناطق البيضاء»: هـى المناطق الصينية الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية. (بزعامة تشيانغ كاي-تشيك) أو تحت سيطرة الجيوش الاقطاعية، المعاديتين للشيوعيين، وذلك طيلة عقدي الثلاثينات والاربعينات (حتى ستقوط المناطق البيضاء وإعلان «جمهورية الصين الشعبية» في ١٩٤٩). وكانت الحركة الشيوعية في هذه المناطق تصطدم بصعوبات بالغة؛ ولقد نجحـت الحكومـة في تصفية عدد من القادة الشيوعيين (بمساعدة أجنبية احيانًا، وخاصة بريطانية وفرنسية) والقضاء على خلايا وقواعـد شيوعية عديدة. ففقد الحزب الشيوعي كل تأثير لـ على النقابات في هذه المناطق (البيضاء)، إلا انه حافظ على وجود مؤثر في الاوساط الجامعية والثقافية. وجاءت السياسة اليابانية التوسعية لتعطى الشيوعيين فرصة نمينة للمزايدة على الحكومة المركزية وإدانة عدم استعدادها العسكري ومهاجمة سياستها الاقطاعية، ما أكسبهم بعض الرصيد لدى جماهير «المناطق البيضاء» من دون ان يصل إلى حدّ ضمان حمايتهم. فوحدت قيادة الحزب في هـذه المناطق ان من مصلحتها اللحوء إلى «المناطق الحمراء» (المناطق المحررة) التي يشرف عليها ماو تسى تونغ. فانتقلت في بداية ١٩٣٣ إلى قاعدة كيانغسى الحمراء مدعمة بذلك نفوذ ماو داخل الجهاز الحزبي.

□ «المناطق الحمواء»، المحورة (الجمهوزيسة المسوفياتية الصينية): مناطق نفوذ ماو تسي تونغ إبان الحروب الأهلية (١٩٣٠-١٩٤٩) والتي بدأ تشكلها عقب فشل الهجوم الشيوعي على المدن الكبرى في صيف ١٩٣٠ وتراجع فكرة الثورة الشاملة كل الاراضي الصينية وتوجيه الاهتمام نحو القواعد الريفية العسكرية، خاصة قاعدة كيانغسي. ويقول المؤرخون ان هذه المناطق كان يسكنها، في ١٩٣٠، نحو ١٠ ملايين شخص تحت إشراف الحزب الشيوعي الصيني والسوفيتات المحلية.

في ٧ تشرين الثاني ١٩٣١، عقد المؤتمر الاول السوفيتات الصينية (في كيانغسي)، وتم فيه اعسلان «الدستور المؤقت للجمهورية الصينية»، وتشكيل «حكومة مركزية». وبعد نحو ثلاثة اسابيع انتخب ماو تسي تونخ رئيسًا له «الجمهورية الصينية السوفياتية» (في «المساطق الحمراء»، مناطق سيطرة الشيوعيين). ومن أهم قرارات هذا المؤتمر تلك المتعلقة بالارض والفلاحين، وهي التي أكسبت الشيوعيين شعبية كبيرة في هذه المناطق، وعوضت عليهم ضعفهم العسكري مقارنة بجيوش تشيانغ كاي-

تشيك و حيوش «أسياد الحرب».

لم يكن نمو المنطقة الحمراء دائمًا بدون صدامات داخل صفوف الحزب الشيوعي أو صراع بين قادتهم على النفوذ والسلطة. ففي الأسابيع الأخيرة من ١٩٣٠، على سبيل المثال، عمد ماو إلى اعتقال عدد كبير من المعارضين بتهمة الانتماء إلى منظمة سرية قومية معادية للشيوعين، وبلغ عددهم ٤٤٠٠ شخص. كما قمام ليو تيو، المفوض السياسي في إحدى كتائب الجيش الأحمر العاشــر بتمــرد في مدينة تونغكو، وحاول تأليب كبار قمادة الثورة ضد ماو الذي عمد إلى تصفية عدة آلاف من المعارضين له.

صمدت «المناطق الحمراء» ضد حملات «المناطق البيضاء» التي كانت متفوقة عسكريًا بما لا يقاس على الشيوعيين طيلة ١٩٣٠-١٩٣٤، حتسى كسانت الحملسة الأخيرة (أكثر من مليون جندي أبيض، أو حندي صيني وطني) التي وصلت طلائعها إلى مشارف كيانغسسي، فغادرها الشيوعيون وبدأوا المسيرة الكبرى التي انتقلت بهما «المنطقة الحمراء» من منطقة كيانغسى (في الجنوب الشرقي) إلى منطقة شنسكي (في الشمال الشرقي، راجع «المسيرة الطويلة» وخريطتها في هذا الباب).

🗖 النزاعات الاربعة: مع الاتحاد السوفياتي، مع فيتنام، مع الهند ومع اليابان:

النزاع الصيني-السوفياتي: هو الخلاف العقائدي والسياسي بين الصين والاتحاد السوفياتي بدأ، رسميًا وعلنًا، بعد خطاب الزعيم السوفياتي نيكيتـا خروتشـوف في ١٤ شباط ١٩٥٦ امام المؤتمر العشمرين للحمزب الشميوعي السوفياتي والذي تضمن تحولاً مهمًا في سياسة الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية نحو الغرب الرأسمالي.

مرت العلاقات بين البلدين بمراحل خمس:

المرحلة الاولى، مرحلة التحالف: وتمتــد بــين ١٩٤٩ و١٩٥٩، وتعمود جذورهما إلى صلات الرفقمة والتعاون قبـل انتصـار الشورة الصينيـة. ومنـذ ولادة الصـين الجديدة في تشرين الاول ١٩٤٩، سارع السوفيات إلى إقامة قواعمد متينة لمساعدة الصين اقتصاديًا وبناء حيش نظامي قوي. ووقع الجانبان معاهدة صداقة وتحالف وتعاون متبادل (۱۶ شباط ۱۹۰۰) تعهد السوفيات بموجبها بتقديم قسرض للصين قيمته ٧٠٠ مليون دولار، وبانشاء شركات مشتركة وتشجيع الثورة الصينية، التي كان يغلب عليها الطابع الفلاحي، إلى الاتجــاه نحـو التصنيـع. وقـد بلـغ عدد الوحدات الصينية التي أشيدت بفضل المساعدة السوفياتية من مصانع ومعامل وسدود ومؤسسات ما بحموعه ٢٥٠ وحدة. وقدم السوفيات اسلحة متقدمــة وخبراء ومصانع ومعدات لتطوير حيش التحرير الشعبي من حيث ثوري يتقن حرب العصابات إلى حيث نظامي





حديث يتوجه نحو الحرب النظامية. وقد عجل في ذلك التطور مشاركة الصين في حرب كوريا (١٩٥٠ - ١٩٥٧)، كما تجهد الاتحاد السوفياتي عام ١٩٥٧ على اطلاع الصينين على سر صنع القنبلة الذرية. ومع ذلك، أحجمت الصين عن الانضمام إلى حلف وارسو خشية الوقرع في التبعية للاتحاد السوفياتي. وفي ١٩٥٨ أطلق ماو تسي تونغ حملته الاقتصادية التي عرفت بـ «القفزة الكبرى إلى الإمام» بدوافع قومية هدفها التغلب على التخلف وعلى قلمة ادوات الانتاج الصناعي وإبراز دور الكومونات الشعبية. الأمر الذي كان يخالف النظرة السوفياتية إلى هذه المدورة على المدورة المدورة المدورة الكومونات النسعبية. الأمر الذي كان يخالف النظرة السوفياتية إلى هذه الأمر الذي كان يخالف النظرة السوفياتية إلى هذه الأمر الذي المدورة الكومونات المدورة الكومونات المدورة الكومونات المدورة المدورة الكومونات المدورة المدورة المدورة المدورة الكومونات المدورة المدورة المدورة المدورة المدورة الكومونات المدورة المدورة المدورة المدورة المدورة المدورة الكومونات المدورة المدورة المدورة المدورة الكومونات المدورة المدور

المرحلة الثانية: بداية الخلاف ١٩٦٠ - ١٩٦٣:

بدأت ظواهر الفتور في العلاقات على اثر محاولة الصين استوداد فورموزا في صيف ١٩٥٨ التي لم تحفظ بأكثر من تبأييد كلامي من السوفيات. وفي حزيران المعين، فرد الصينيون بتطهير الجيش من العناصر الصديقة الصين، فرد الصينيون بتطهير الجيش من العناصر الصديقة ثورية وأقل نظامية وأخذ يُسهم في المشاريع القومية الكبرى كبناء الطرق والمصانع ضمن واحباته الأساسية، وأنشأوا ميليشيا شعبية ضخمة تعمل إلى حانب الجيشش وبالتعاون معه.

وفي نيسان ١٩٦٠، نشرت صحيفت «العلسم الأحمر» و «الشعب» الصينيتان تحت عنوان «تحيا اللينينية» تسلاف دراسات عقائدية ردت فيها على خطاب خروتشوف في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي حاء في الموقف السوفياتي ان الحرب في العصر النووي هي حرب فناء وان بامكان القوى الاشتراكية ان تتغلب سلميًا على الرأسمائية بعد ان أصبح معسكر الاشتراكية والسلام في كل مكان. وقد رد الصينيون على ذلك بقوهم إن احتمال كل مكان. وقد رد الصينيون على ذلك بقوهم إن احتمال الحرب موجود طللا هناك المبريائية وان الحرب النووية الحرب النووية المائنية تكانت حول رفض القيادة الصينية للسياسات الملاف الثانية تكانت حول رفض القيادة الصينية للسياسات على اللور الثوري البروليتاريا وضرورة قيامها بشن على اللور الثوري البروليتاريا وضرورة قيامها بشن حروب عادلة ضد الامريائية.

وقد أكدت وجهة النظر الصينية على ان الانسان لا التكنيك هو الذي يقرر مصير الانسانية. وبسرزت نقطة خلاف ثالثة حول دور حركات التحريـر الوطــــى في بلـــــان

العالم الثالث، إذ حاء في وحهة النظر الصينية ان من شأن السياسات السوفياتية تجميد النضال الثوري في تلك البلدان بينما تعتبر القيادة الصينية العالم الشالث المركز الرئيسي للثورة العالمية.

وسحب السوفيات جميع بعشاتهم الفنية وانخفض التبادل التجاري وضعف تماسك الحركة الشيوعية العالمية وبدأ الانشقاق يظهر في صغوفها بعدما حاول القسادة الصينيون إضعاف موقع السوفيات في الحركة الشيوعية العالمة وفي العالم الثالث.

المرحلة الثالثة: التوتر ١٩٦٣–١٩٦٦:

ثميزت هذه الفترة باتجاه الصين كليًا للاعتماد على النفس ومحاولتها شق الاحزاب الشيوعية الاوروبية وتكوين تنظيمات مناصرة لها ورفض مبدأ عقد مؤثم دولي شيوعي لبحث النزاع الصيني-السوفياتي بعدما ضمن الاتحاد السوفياتي تأييد ٢١ حزبًا من مجموع ٢١ حزبًا في العالم. وعلى الرغم من سقوط خروتشوف (٢٩٦٤) في القيادة السوفياتية ومحاولة بريجيف وكوسيغين وميكويان تحسين العلاقات فإن الصين وسعت علاقاتها الاقتصادية مع اوروبا الغربية واليابان ونجحت في تفجير أول قنبلة ذرية لها، ولم تسفر المحادثات الثنائية عن نتائج ايجابية.

المرحلة الرابعة: الصدام منذ ١٩٦٦:

أي مع بدء الشورة الثقافية. وكان ذلك إيذانا بالتشدد مع السوفيات ومع دعاة التفاهم معهم داخل المخرب والجيش والدولة وبنهاية دبلوماسية التقارب. وفي ايلول ١٩٦٦، طالبت الصين موسكو بإعادة ٢٠٠ ألف ميل مربع من اراضي الصين التي ضمت إلى الاتحاد السوفياتي في العهود السالفة وبدأت مرحلة طويلة من الاستغزازات والاحتكاكات على الحدود أدت في النهاية إلى صدامات مسلحة محدودة النطاق. وقد تأثر نتيجة ذلك خط الامداد السوفياتي لفيتنام الشمالية وثوار فيتنام. ورافق ذلك تصعيداً في التعبئة الشعبية ضد الفريق الآخر.

وقد ساد التوتر العلاقات فترة السبعينات ايضًا، الأمر الذي أتاح للاميركيين اللعب على التناقضات الصينية-السوفياتية. فقام هنري كيسنجر، مستشار الرئيس الاميركي نيكسون (تم وزير خارجيته) بزيارة للصين ووضع أسس تقارب بين الولايات المتحدة والصين بعد خصومة مستحكمة طبعت علاقات البلدين منفذ قيام جمهورية المين الشعبية. وقد قام الرئيس نيكسون وبعده الرئيس فورد بزيارة للصين.

المرحلة الخامسة: عودة إلى الاعتدال بعد وفاة ماو:

بعلم ماو، تمكن الفريق المرن والمعتدل في القيادة الصينية بزعامة هوا كو فينغ من تطبيع العلاقات الصينية السوفياتية. ومع وصول غورباتشوف إلى الزعامة في الاتحاد السوفياتي (اواسط الثمانينات) وما رافقه من انفراج في العلاقات الدولية بدأ الخلاف العقائدي الصيني السوفياتي في فقدان حدته دون الزوال نهائيًا نظرًا إلى المشكلات الحدودية. ومع انهيار الاتحاد السوفياتي وقيام روسيا الاتحادية (واسستعادة الجمهورية السوفياتية السابقة استقلالها)، سارت العلاقات الصينية الروسية نحو التطبيع الكامل دون ان يعني ذلك زوالاً تامًا لبعض المشكلات العالقة، وعلى رأسها المشكلات الحدودية (راجع «النبذة التاريخية»).

وحفور هذا النزاع تعود إلى اتفاقيتين قليمتين المنطقة المستعمرة في تونكين، المنطقة المستعمرة في تونكين، المنطقة المسمالية من فيتنام حاليًا)، والسلالة المنسورية الحاكمة في الصين، الأولى في ٢٦ حزيران ١٨٨٧، والثانية في ٢٠ حزيران ١٨٩٥، ورسمتا الحلود الفاصلة بين الصين وتونكين. وقد عهد يومها إلى لجان مشتركة بوضع شارات على ذلك الحلو الحلودي الذي كثيرًا ما كان يمر في مناطق يتعذر بلوغها، ولا يراعي وحود الاقليات الاتنية التي قضى عليها بالتشت بين البلدين. وقد طرأت تغييرات عدة على تلك الشارات خلال ربع قرن من الزمن. بعضها ضاع واندثر، وبعضها الآخر نقل من موقع إلى آخر، بفعل مبادرات من طرف واحد. ومما زاد في الالتباس السائد على مبادرات من طرف واحد. ومما زاد في الالتباس السائد على حغرافية، و لم يُعدد باللقة المتوحاة. لكن المساحات المختلف عليها، على طرفي الخط الحدودي هذا، تبقى صغيرة نسبيًا.

كان الشيوعيون الفيتناميون والصينيون قد قرروا، حوالي العام ١٩٥٧، تجميد الحدود الفاصلة بين البلدين على اساس الخط الذي وضع لتلك الحدود إبان العهد الاستعماري. ولتن امتنعت الصين وفيتنام عن التوقيع على اتفاقية حدود، فبسبب نزاع آخر أخطر يدور حول أرخبيلي باراسيل وسبارتلاي الواقعين في بحسر المصين الجنوبي. فكل من هاتوي وبكين تدعى سيادتها على حزر

هذين الارخبيلين القاحلة التي يحتسوي حرفهـا القــاري علــى النفط. وقد بسطت الصين، في الوقت الراهن، سيادتها على جزر باراسيل بعد ان نجحت في استعادتها من نظام سايغون في مطلع ١٩٧٤، في حين فرضت فيتنام سيطرتها على حزء من أرخبيل سبارتلاي الـذي تحتل الفيليبين وتايوان أجزاءه الأخرى. كانت هانوي قد سكتت، حتى ١٩٧٥، عن الاحتلال الصيني لجزر باراسيل التي اعتبرت صينية حتى في الخرائط السوفياتية. لكن مع توقيف المساعدات الصينية لفيتنام، ثم تدهور العلاقات بين البلدين، عادت هـانوي إلى إثارة موضوع هذه الجزر. ومما زاد هذا النزاع حدة انحيـــاز هانوي المطلق لموسكو في نزاعها مع بكين، وكذلك دخول القوات الفيتنامية إلى كمبوديا وإسقاطها لنظام بول بوت حليفها. وقد اعتبرت الصين ان هذه السياسة الفيتنامية تهدد مصالحها القومية والاستراتيجية في المنطقة، مما جعلها تقوم بعدة حملات «تأديية» ضد الفيتناميين ولكن دون نتيجة حاسمة. وأدّى الانفتاح السوفياتي، في عهــد غورباتشـوف، وكذلك اعلان فيتنام عن استعدادها للانسلحاب من كمبوديا (١٩٨٨) إلى ترطيب الاحواء بين البلديـن (راجع «النبذة التاريخية»).

النزاع الصيني-الهندي: هذا النزاع متوارث عن امبراطورية الهنـد البريطانيـة، وهـو في غايـة التعقيـد ويشـير مسألة سيادة البلدين على بعض مناطق الهملايا، بالاضافة إلى مصير مقاطعتي التيبت (راجع «التيبت»، ج٧، ص١٥٥-١٦٤) وكشمير. وقد ضمت التيبت إلى جمهورية الصين الشعبية، في حين قسمت كشمير بين الهنـ د وباكستان إلا ان جوهر النزاع يتمحور حول منطقتين اساسيتين: منطقة أكساي شين في الشمال الغربي من جهة، وهي منطقة قاحلة في هضبة التيبت لا تزال الهند تصر على اعتبارها حزءًا من اراضيها في وقت أقدم فيه الصينيون على شق طريق عبرهما تؤدي إلى مقاطعة سينكيانغ وإلى إقاسة مواقع استراتيجية فيها. ومن جهة أحرى شريط حبلي عريض من الحوض الاوسط للبراهما بوتر في الشمال الشرقي حيث تشغل الحزء الأكبر منه ولاية هيماشال-براداش الهندية. ويمكن إعادة هـذا النزاع، في المقام الأول، إلى عدم اعتراف الصين بخط ماك ماهون الذي تمّ التفـاوض عليه في العسام ١٩١٤ بين الادارة البريطانية وسلطات التيبت، والذي فرض على الصين حدودًا اعتباطية في جزئها

وفي تشرين الاول ١٩٦٢، اخسترقت الجيسوش

الصينية المراكز الهندية وتوغلت في عمق وادي نهر براهما بوتر. لكنها عادت وانسحبت إلى ما وراء مواقعها السابقة. وقد عزّرت في الوقت عينه مواقعها في منطقة أكساي شين التي شهدت هي الأخرى عمليات حربية. وبعد ان فشل التدخل العسكري الصيني في ١٩٦٢ في حل هذا النزاع بين برزت فكرة اللجوء إلى التفاوض لحل هذا النزاع بين العاصمين المعنيين، بكين ونيودلهي. وفي أعقاب زيارة قام بها إلى نيودلهي (حزيران ١٩٨١) نائب رئيس الحكومة بها إلى نيودلهي الصيني، هوانغ هوا، أعلن الطرفان الصيني ووزير الخارجية الصيني، هوانغ هوا، أعلن الطرفان الصين على الحدود. ولما لم يأت هذا الخيار بحلول ملموسة، على على الحدود. ولما لم يأت هذا الخيار بحلول ملموسة، على الملدى القريب على الأقل، نظرًا إلى التباعد في وجهات نظر الطرفين، فإنه يحول، على كل حال، دون إبقاء مسألة الخيلاف على الحدود حجر عثرة في طريق إيجاد بعض المتقارب والتعاون بين البلدين.

وفي الاطار الأوسع لهذا النزاع الصين الهندي، كانت الهند تقف دائمًا إلى جانب الاتحاد السوفياتي في صراعه مع الصين، وبادلها الاتحاد السوفياتي الموقف نفسه. وبعهد وصول غورباتشوف إلى السلطة في الكرمليين وانتهاجه سياسة انفتاح على كل الجبهات، بما فيها الجبهة الصينية، بدأت العلاقات الصينية الهندية تشهد بعض التحسن ولكن دون ان يودي ذلك إلى حل هذا النزاع. وفي ١٩٨٧، شهدت المناطق الحدودية توترًا شديدًا كاد يؤدي إلى نزاغ مسلح شامل لولا ما أظهره الطرفان من ضبط للنفس (مرجع هذه المادة: «النزاعات الثلاثمة»، هموسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، يروت، ١٩٩٠، ج٦، ط١، ص٥٧٥-٥٧٩٥).

النزاع الصيني - الياباني: نزاع حالي (وكانت هناك نزاعات سابقة وتاريخية عديدة) حول حقوق السيادة على بحموعة حزر غير مأهولة في بحر الصين، تقف فيه الصين وتايوان موقفًا واحدًا في مواحهة اليابان. وتولف هذه الجزر أرحبيلاً من نماني حزر صغيرة تقع على بعد ١٠٠٠ كلم من حزيرة أوكيناوا اليابانية و ٢٠٠٠ كلم من السواحل الشمالية الشرقية لتايوان، ويسمونها في الصين ديايو Diaoyua، فيما يصر اليابانيون على تسميتها باسم سينكاكو Senkakua.

يشدرج هــذا الــنزاع في ســياق تركيبــة المنطقــة الجغرافية القائمة على تناثر بقــع يابسـتها المتصلـة والمنفصلـة فوق بحر الصين، بكل مــا يعنيــه ذلـك مـن خلافــات حــول

المياه الاقليميـــة والجــرف القــاري وحقــوق الصيـــد والابحــار واســتغلال الــثروات، ثــم بحكــم الحــروب التاريخيــة مــا بــين دولها.

وعلى رغم ان الخلاف حول السيادة على حزر ديايو قديم، إلا انه صار بأخذ، منذ تموز ١٩٩٦، أبعادًا خطيرة، وتحول من مجرد نزاع صامت إلى أزمة متحركة تنذر بوقوع مواجهة مسلحة بعدما قامت مجموعة من «أتحاد الشبيبة الياباني» (نيهون سينين شا) المعروف بأتحاهاته اليمينية المتطرفة وعلاقاته بجماعات ياكوزا المافيوية الشطة، بالإبحار صوب الجزر وإقامة فنار على إحداها ورفع العلم الامبراطوري الياباني. فشارت ثائرة نشطاء قومين صينيين، واعتبرت الحكومة اليابانية مسؤولة عن تصرف هذه الجماعة لأنها لم تتصدى لها. فانلفع صينيون بالإيجار نحو ديايو وأنزلوا العلم الياباني، وسارت تظاهرات منددة باليابان في عدد من المدن الصينية، ما دل بوضوح ان موجة العداء لليابان لا تزال متأججة بعد عقود طويلة من كسر شوكة اليابان.

تدعي الصين السيادة على ديسايو منذ القرن السادس عشر، وتعتبر ان معاهدة ١٨٩٥ التي سلبتها منها باطلة. بينما تقول اليابان انها ألحقتها بأراضيها بالتزامن مع استيلائها على أوكيناوا في ١٨٧٩، شم صارت هي وأوكيناوا رسميًا جزءًا من اراضيها وفقًا لمعاهدة ١٨٩٥ التي أعقبت هزيمتها للصين. وقد أعادت الولايات المتحدة أوكيناوا وسينكاكو (ديايو) إلى اليابان في ١٩٧٧.

حاول دينغ كسياو بينغ حل هذه القضية باقتراحه الذي أطلقه في ١٩٧٨ ويدعو إلى وضع اعتبارات السيادة حانبًا والتركيز بدلًا منها على التعاون المشترك لتنمية حزر ديايو. لكن اصرار الحكومة اليابانية في خينه على فرض سيادتها وحدها عليها واستسلامها لضغوط الجماعات اليابانية اليمينية احبط اقتراح دينغ في مهده.

حول الأسباب الاقتصادية والاستراتيجية للنزاع الصين الياباني على حزر («ديايو» صينيًا، و «سينكاكو» يابانيًا) كتب عبد الله المدني («الحياة»، العدد ١٢٢٧٧، تاريخ ٦ تشرين الاول، ص١٢):

إن تفجر الأزمة الراهنة لا يمكن اختزال أسبابها الحقيقية في حالة العداء التاريخية ما بين اليابانيين والصينيين فقط. إذ لا بد وان تكون هناك أسباب وجيهة أخرى تستحق المجازفة والمضي نحو المواجهة إن لزم الأمر. فالنفط هو الحاضر الدائم في مثل هذه الازمات حول حزر صغيرة غير مأهولة وعديمة القيمة من الناحية الاستراتيجية.

فمنلذ أن أوردت التقارير الأعيسة في ١٩٦٨ ان المنطقة البحرية المتاخمة لجزر ديايو ربما شكلت واحدة من أكبر مناطق احتياطات النفط والغاز في العالم، وضعت الصين نصب عينيها ضرورة فرض سيادتها على هذه الجزر بأي غمن. ذلك ان وضع اليد عليها يعني ببساطة تمتعها بجرف قاري بمتد إلى حوالي ٢٢ ألف كلم م،، ويصل إلى ثلاثة مكامن رئيسية للنفط والغاز على الاقل. لكنها رأت انه طالما لا يمسس اليابانيون الجزر ولا يقيمون عليها الانشاءات، فلا ضرورة لأي تحرك من جانبها.

وهكذا ظلت بكين تراقب الوضع حتى ثبت لها مع مطلع العام ١٩٩٦ وجود توجه ياباني، وإن كان رمزيًا وعلى يد جماعات لا تمثل السلطة رسميًا، للتحرك نحوالجزر. فكان ان تحركت هي قبلاً عبر إرسال سفينة التنقيب النفطية المسماة «كانتون ٣» إلى منطقة تبعد ٢٠٣٠ كلم إلى الشمال من الجزر، أي إلى تخوم للياه التي تعتبرها اليابان إقليمية، وذلك في عملية لم يكشف النقاب عنها. وعلى رغم ان الصين قد نفت في حينه ان تكون سفينتها تنقب عن النفط أو الغاز فإن اليابانيين يؤكدون العكس.

ولا يكتمل الامر بطبيعة الحال دون الاشارة إلى موقف تايوان التي تعتبر نفسها طرفًا في المنزاع على أساس انها تمثل الحكومة الشرعية لعموم الصين مثلما تدعي. فهسي وإن كانت تطالب بسيادتها على الحزر للأسباب نفسها

التي تسوقها حكومة بكين، إلا انها بسبب من وضعها الدولي الهش تحاول التصرف بهدوء وعدم الانسياق وراء الضغوط والمشاعر الشعبية التي ظهرت تجلياتها في استفتاء للرأي قامت به صحف تاييه حيث تبين ان كل خمسة من أصل ستة اشخاص يفضلون استخدام القوة العسكرية ضد اليانان.

وعلى العكس من بكين التي تشغلها مسائل النفط والغاز والسيادة، تبدو تايوان مهتمة بغتج ملف الثروة السمكية في المياه المحاذية للحزر المتنازع عليها، خصوصًا ان بحموع ما تجلبه سفنها من هذه المنطقة يقدر بـ. ٤ ألف طن سنويًا، وبقيمة إجمالية تصل إلى ٦٥ مليـون دولار. وعلى الرغم من ان تايوان تستطيع مواصلة عمليات الصيد في المنطقة بصورة قانونية على اعتبار ان حزر ديايو تقع ضمن حدود الـ. ٢٠ ميل بحــري مـن ســواحلها الــتي يجـيز قــانون البحار الدولي للحميع استغلال ثرواتها، ثم علمي اعتبــار ان الجزر المذكورة غير مأهولــة وبالتــالي لا تســتطيع اليابــان ان تدعي بسيادتها على للياه المحيطة إلى أبعد من ١٢ ميلاً بحريًا بحسب القانون المذكور، فإن مــا يخيـف حكومـة تايــه هــو تغيير الاوضاع بما قد يؤثر سلبًا على نشاط سفن الصيد التابعة لها. من هنا تفهم أسباب دعـوة الرئيس التـايواني لي تينغ هموي حول ضرورة وضع حلول دائمة لحقسوق الصيـد في المنطقة بدلاً من الاختلاف على مسائل السيادة.

### كسينجيانغ أويغور (تركستان الشرقية) والمسلمون في الصين

بطاقة تعريف: منطقة واسعة وشبه صحراوية على الحدود الغربية من الصين. كانت كسينجيانغ أويغور Xinjiang ouigour (سينكيانغ) قبلاً تدعى تركستان الشرقية، وهي، منذ سنوات، ساحة لاضطرابات تقوم بها الأقلية الكبرى «أويغور» المسلمة طلبًا للاستقلال بالبلاد؛ وكانت بكين ترد دائمًا بقوة عليها. والمراقبون لأحداثها يجمعون تقريبًا على انها عاجزة على ان تتطور إلى حد فرض الاستقلال على بكين مقارنة مع جمهوريات آسيا الوسطى التي نالت استقلالها عن موسكو مع انهيار الاتحاد السوفياتي.

تبلغ مساحة كسينجيانغ ١٦٤٧٠٠كلم م.، وعدد سكانها نحو ١٦ مليون نسمة، يتوزعون بين ٤٠-٥٪ من ٥٠٪ من الهان (وهم الاتنية الصينية)، و ٤٠-٤٠٪ من الأويغور، و٧٪ من الكازاخ، و٨،٠٪ من الهيو، و١٪ من القبرغيز، و١٪ من المنغول.

أهم ثرواتها المنجمية: الذهب، الفحم، النحاس، الحديد، القصدير، الزنك، الملح، الاورانيوم والنفط. وفي وسط البلاد، قرب مدينة كورتا، محمّع للتحارب النووية. عاصمتها أورومكي Urumqui («لومونـد ديبلومـاتيك»،

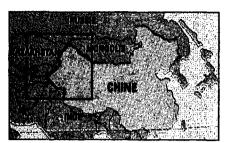

كسينجيانغ الصينية، او «تركستان الشرقية» داخل الاطار على الخريطة («لوموند ديبلوماتيك»، ايلول ١٩٩٧، ص ١١).

عدد ايلول ١٩٩٧، ص ١٠-١١). وعلى رغم ان سكان هذا الاقليم يشكلون أقل من ١٪ من عدد سكان الصين، فإن مساحة الصين العامة.

وحول عدد المسلمين في كسينجيانغ، حيث المجموعة الاسلامية الأكبر في الصين، وحول عددهم في الصين عمومًا، تكاد المراجع تجمع على ان السلطات الصينية تذيع أرقامًا متباعدة. أما الأرقام التقديرية التي تذيعها المرجعيات الاسلامية فتؤكد ان عدد المسلمين في الصين يتراوح بين ٧٥ و ٨٠ مليون نسمة، في حين ان ارقام السلطات الصينية تقل عن نصف هذا التقدير.

أكبر بحموعة مسلمة هي الأويغور، وتتركز في كسينجيانغ. لكن الاقلية المسلمة في الصين تنتمي إلى اتنيات عدة منها الهان الذين يشكلون وحدهم ٩٢٪ من مجموع سكان الصين، والكازاخ، والهيو، والتركمان، والكينغاي (الذين يعيشون حول بحيرة كينغاي-هو، وهي أكبر بحيرة



عن «الحياة».

في الصين)، والقيرغيز والمنغول.

وينتشر المسملون الصينيون في أقاليم عدة في غربي الصين وشماليها، وفي وسطها في شانغهاي ويونان. وتجمعهم الأساسي في كسينجيانغ التي تعنى في الصينية «الارض الجديدة». وقد أطلق هذا الاسم على الاقليسم بعد ان تمكن الصينيون، في ١٧٦، من احتلاله وضمه بعد ان كان جزءًا من دولة تركستان الاسلامية. ويكتسب هذا الاقليم أهمية حغرافية—سياسية بالغة (إضافة إلى أهميته الاقتصادية بسبب ثروته المعدنية المتبوعة). فهو يقع على المحدود بين الصين وروسيا وبطول ثلاثة آلاف كلم، وقد الصراع والتقارب بين موسكو وبكين منذ عهد ستالين. الصراع والتقارب بين موسكو وبكين منذ عهد ستالين. العمق السوفياتي أشاء أزمات الحدود، واستعملته حتى العراء تجاربها النووية في صحرائه المترامية الاطراف، وكان آخرها في ١٩٩٧.

«العاصمة قليمًا (أي ايسام كانت المقاطعة «تركستان» هي مدينة كاشمغر السيّ سماها الصينيون «شوفر». أما العاصمة الحديثة فيسميها الاتراك أورومكي، أو أوروبي، وسمّاها الصينيون «تيهوا» والمدينة الثالثة يارقند التي سماها الصينيون «سوجي». وشمل تغيير الاسماء الاماكن كما شمل اسماء البشر حيث أصبح محمد ومسعود «ما» والحسن والحسين «حا» وناصر ونصر ونصير اللين «نا» والحسن والحسيد «حا» وناصر ونصر وتصير اللين «نا» (من محمود السيد اللغيم، كاتب سوري مقيم في بريطانيا، «الحياة»، 19 شباط ١٩٩٧، ص٨١).

لم تظهر أي إشارة لوجود صراع طائفي بين مسلمي الصين طوال تاريخ وحودهم في الصين، وستموا أنفسهم بالحنفين (أتباع الإمام أبو حنيفة). ولم يعرفوا التقسيمات الطائفية كالشيعة والسنة، ثما ساعد على ترحيد كلمتهم على رغم اختلاف المرجعيات المتمثلة برحال اللين المقلدين. كما ساهموا بقسطهم في تطوير الحضارة الصينية (خاصة في بحال الاضافات المبتكرة على بناء للساحل)، وترجم عدد منهم أعمال العرب وكتاباتهم إلى اللغة الصينية في ميادين الحساب والغلك. وترجموا كتبا تعالج قضايا اسلامية وأحرى عن حياة النبي محمد. وعرف هسؤلاء المتزجمين بعلمهم ودراستهم في مدارس خارج الصين مثل

المسلمون في الصين بحسب قومياتهم: في الصين عشر قوميات مسلمة ضمن ٥٥ قومية معترف بها رسميًا في

الصين وتشكل الركيبة الكلية للبولة الصينية. ولكل من القوميات العشر تاريخ حضاري خاص، إنما الاسلام يجمعها. ومفهوم «الصينيين المسلمين» إنما ينطبق، أكـــثر مــا ينطبق، على «الخوي» (أو «الهوي») المسلمين. فهم وحدهم، بسلمعني العرقسي والتساريخي والأنستروبولوجي والسيوسيولوجي، ينتمون إلى الأصل الصيني، ويستخدمون اللغة الصينية الـتي هـي لغتهـم القوميـة واليوميـة، ويعيشـون ويتوزعون على كافة أرجاء الصين كغيرهم من الصينيين الذين يعرفون بد «الهان» (أو «الخان») والذين يشكلون ٩٢٪ من مجموع سكان الصين. و «الحنوي» («الهوي»)، مثلهم مثل الهان، قدموا عشرات آلاف الشهداء لقضايا أرض الوطن، «الصين»، امام مختلف اشكال العدوان السي تعرضت لها الصين. فبلا يُنظر لهم من حانب الهان إلا باعتبارهم أبناء الصين المسلمين. إلا ان هذه الحقيقة يقابلها تواحد لأقليات مسلمة في الصين لا تحمل ولاء للصين بل «تناضل» في سبيل الاستقلال بوطن معتسرة ان الصين ضمتها إليها عنوة كما حدث مع بقيمة «الإمارات الإسلامية» في آسيا الوسطى من طرف روسيا. ولا تزال كل هذه القوميــات تتحـدث بلغتهــا الأصليــة وتكتب بهــا وتعيش ذاكرتها.

وبحسب الاحصاءات الرسمية، تأتي، بعد قومية الحنوي الصينية، قومية الأويغور، وهم مسلمو تركستان الشرقية (كسينجيانغ) الذين قلموا إلى هذه الارض حوالى سنة ، ٨٤ من منغوليا الداخلية عقب هزيمتهم هناك على يد القيرغيز، ويتحدثون الأويغورية وهي من أرومة اللغة التركية القديمة، ويستخدمون الحروف العربية في الكتابة.

وبعد الأويغور يأتي القازاق (أو الكازاخ، من كازاخستان)، ولغتهم كذلك من الأرومة التركية ويستخدمون الحروف العربية. وبعلهم يأتي «دونغشيانغ» وهم من أصول منغولية ويعتبرون أول من اعتنق الاسلام من المنغول، وما يزالون يتحدثون اللغة المنغولية. وبعلهم يأتي القيرغيز، وهم من أصول تركية جاءوا من قيرغيزستان الحالية، وتقول معظم المراجع بشأن اعتناقهم الاسلام انهم اعتنقوه في اوائل القرن الثامن عشر بتشجيع من السلطات الروسية. ولقومية القيرغيز في الصين ولاية ذات حكم ذاتي في إطار كسينجيانغ.

وبعد القيرغيز يأتي السلار الذين أحبروا على مغادرة مناطق تركمانستان بسبب سياسة اللولة السلحوقية ضدهم حلال ١٣٨٠ و ١٤٢٤، فجاءوا عبر سمرقد إلى تركستان الشرقية. ولقومية السلار محافظة ذات حكم ذاتي

في إطار بلدية شانغهاي (التابعة إداريًا للحكومة المركزية).

وبعد السلار يأتي الأوزبك، ومكان تجمعهم الأساسي في كسينجيانغ جنبًا إلى جنسب مع الأيغمور، ولغتهم من الأرومة النركية.

ثم يأتي الطاحيك، وهم قوم سكنوا منذ القـدم قمم هضبة باميير التي تدعى اليوم محافظة تاشكور، وهم من أصول فارسية ويتحدثون الفارسية إلى اليوم وينتمون إلى الشعب نفسه الذي تضمه جمهورية طاحيكستان.

ثم يـأتي البـوان، وهــم فـرع مـن المنغـول ولغتهــم تنتمي إلى أرومة اللغة المنغولية.

يأتي أخيرًا التتار (عاشر قومية مسلمة في الصين) الذين يتعايشون مع بقية الشعوب المركية في تركستان الشرقية (كسينحيانغ) ويتكلمون التركية القديمة مستخدمين الحروف العربية في الكتابة.

نبلة تاريخية (حتى اواخو القون ١٩): يعتبر سعد بن ابي وقاص البشر الاساسي بالاسلام في الصين، وبنى أول حامع في كانتون بعد وصوله إليها. ولا يزال هذا الجامع يعرف حتى اليوم باسم «واي شن زي». وعندما عاد سعد إلى الجزيرة العربية بعد إقامة طويلة في كانتون، طلب منه الخليفة عثمان العودة إليها كرسول منه إلى امبراطور الصين، إلا انه توفي هناك (في كانتون) ولا يزال ضريحه الكبير فيها.

القائد الأموي قتيبة بن مسلم الباهلي هدد، في دري الخدود الغربية للصين، واحتل أغلب مناطق مركز آسيا، وتبادل الرسائل مع امبراطور الصين هس يانت سونغ الذي طلب منه عدم احتلال بلاده لقاء جزية، وقبل قتيبة هذا العرض. والطبري في تاريخه يؤكد ان «ملك الصين دفع الجزية لموفدي قتيبة بعد ان حاورهم وتأكد من إصرار قتيبة على فتح الصين».

ويتحدث التاريخ عن وصول عدة رسل من الصين إلى بغداد خلال حكم الخليفتين ابوا لعباس والرشيد. أما السبب الرئيسي الذي أدّى إلى انتشار الاسلام في الصين هو طلب الامبراطور هو يان تسونغ المساعدة العسكرية من الخليفة المنصور للقضاء على التمرد الذي قاده ضده أن لوشان. استجاب الخليفة لهذا الطلب وأرسل ١٠ آلاف جندي تمكنوا من دحر المتمردين. وشُجع هؤلاء الجنود على الزواج من الصينيات والبقاء في العاصمة واحتلوا مكانة في الجيش والوظائف. وكذلك جاء ننزوح المسلمين الحاسين من وراء الحدود الغربية إليها، وقبوهم كمقيمين،

ليزيد من أعدادهم فيها.

عاش المسلمون حياة آمنة في الصين، وعوملوا معاملة كريمة من قبل الأباطرة. إلا ان مكانتهم السياسية والاجتماعية بدأت بالهبوط منذ ١٦٤٤، حين فقسلوا حريتهم وبدأ اضطهادهم دينيًا، ومُنعوا من اللهاب إلى مكة لإداء فريضة الحج، وإقامة حوامع حديدة، وحُرم رحال اللين من دخول المقاطعات الصينية. وامتدت هذه الفترة زهاء ١٧٠ عامًا، أي حتى آخر عهد اباطرة اسرة المانشو الصين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المستدية.

وشهدت هذه الفترة (١٩٤١- ١٩١١) انتفاضات عديدة قام بها المسلمون ضد حكم المانشو. من ابرز هذه الانتفاضات: انتفاضة تشو بقيادة محمد أمين (١٧٨٢)، شورة الثورات في شن فن بقيادة شي سان (١٧٨٥)، شورة منطقة يونان بقيادة عمد مسلمان (١٨٨١- ١٨٨٠)، وكنانت جميع هذه الثررات تقمع بشكل دموي. وتبعًا لبعض الإحصائيات الثررات تقمع بشكل دموي. وتبعًا لبعض الإحصائيات التاريخية، تقلص في مدينة كانسن ومنطقتها عدد السكان من ١٥ مليونًا إلى مليون واحد، وكان ٢٦٪ من الضحايا مسلمين. وكانت الصين أعلنت رسميًا ضم تركستان الشرقية إليها في ١٨٨٤، وأطلقت عليها إسم «كسينجيانغ أويغور».

محاولات تنصير المسلمين على يسد المشرين (أواخر القرن ١٩ -أوائل القرن ٢٠): كانت الصين، في الواخر القرن التاسع عشر، في طليعة اهتمامات المبشرين الابروتستانت) والكائوليك نظرًا إلى كنافتها السكانية وغناها بالثروات، إضافة إلى انها كانت قد رضخت، في معظم أجزائها، لسيطرة القوى الاوروبية.

وفي الوقت الذي وحد فيه هؤلاء المبشرون أرضًا خصبة، إلى حد ما، لـدى الكونفوشيوسيين والبوذيين، إلا انهم اصطدموا بجدار راسخ لدى المسلمين الذين يعودون هناك، بجذورهم التاريخية وثقافتهم الدينية، إلى القرون الاولى للهجرة.

وفي مطلع القرن العشرين انعقد في أدنيره (اسكوتلندا) المؤتمر التبشيري العالمي. ونص أحد القرارات التي اتخذها على تشكيل لجنة مهمتها دراسة سبل إقامة بعثة تبشيرية دائمة في الصين للعمل تحديدًا في صفوف المسلمين. وعهدت اللجنة إلى المبشر مارشال برومهول Marshall Bromhall باعداد تقرير شامل عن اوضاع المسلمين في الصين يكون اساسًا تُبنى

عليه خطة التبشير المسيحي في ما بعد. وسبق لبرومهول ان أمضى سنوات عدة في الصين، ووضع دراسة شاملة اصدرها في كتاب-تقرير بعنوان «المشكلة المهملة» طبع في ١٩١٠ (وأعيد إصداره، قبل سنوات قليلة في لندن)، واصبح أحد أهم المراجع عن اوضاع مسلمي الصين في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين.

في العقديين الاولسين مسن عهسد جمهوريسة الصسين الوطنية: أعلن مؤسس جمهورية الصين الوطنية صسن يبات صسن الامة الصينية تتكون من خمسة شعوب هي: الهسان، المانشو، المنخ، الهوي (المسلمون) والشانج. وأعطيت الشعوب الخمسة حق المساوة في القانون الأساسي المعلن في ١٩١٣.

واعتبرت الثورة الجمهورية (١٩١١) المسلمين من المتضررين نتيجة قصع الحكم السابق (أسرة مانشو الامبراطورية)، ما أدّى إلى تخلفهم وتلهور مستواهم الاقتصادي والتعليمي. وساعدتهم الشورة على استزداد هويتهم وحسّنت من ظروف حياتهم بشكل كبير. وتقلد عدد منهم مناصب مهمة في اجهزة الحكم العليا، كالجيش الذي اصبح تمثيلهم فيه أكبر بكثير من بقية القوميات، وأسند إلى أحد المسلمين منصب وزير الزبية وعمل على تطوير نظام التعليم بشكل كبير، ووضع المناهج اللراسية الجديدة، وعزز روح الانفتاح على القوميات الأخرى.

وجرى الاعتناء بالزراعة التي شكلت (ولا تنزال) الحرفة الرئيسية للمسلمين، ما أدّى إلى تحسن أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

وبين ١٩٢٦ و ١٩٣١، اصدر المسلمون ٢١ صحيفة ناطقة باسمهم (في حين انهم لا يتمتعون، في الوقت الحاضر، بحق اصدار أي صحيفة أو منشورة مستقلة تعير عن وجهات نظرهم السياسية والاجتاعية، أو حتى للتثقيف الدين. وكل الاصدارات الناطقة باسمهم تصدرها وتشرف عليها جهات حكومية). وفتحت في مناطقهم المدارس، وجرى الحفاظ على ثقافتهم، ومُنحوا إقامة معاهد ثقافية خاصة بهم. واستمر هذا الوضع المزدهر حتى نشوب الحروب الاهلية الصينية بين الكومنتانغ والشيوعين.

خلال الحروب الاهلية ١٩٣١-١٩٤٩: فريقا هذه الحروب الاهلية الرئيسيان: الكومنتانغ بزعامة تشيانغ كاي-تشيك، والشيوعيون بزعامة ماوتسي تونغ، لم يسلم منها مسلمو الصين، خاصة في مقاطعة تجمعهم الأساسية: تركستان الشرقية (كسينجيانغ). فقد ناصبهما الفريقان

العداء إبان فترات اقتنالهما بين ١٩٣٠ و ١٩٣٦، وبين ١٩٤٦ و ١٩٤٩، وخاصة إبان تحالفهما في حربهما ضد اليابان التي غزت منشوريا قبيل الحرب العالمية الثانية وأثناء هذه الحرب. وقاوم المسلمون ما استطاعوا، وتمكنوا احيانًا من إقامة سلطاتهم الذاتية.

ففي ١٩٣٠، ثار مسلمو كسينجيانغ ضد مراكز وجود السلطة الصينية، وسيطروا على شاشان وطرفان واقتربوا من العاصمة أورومكي، ثم سيطروا عليها وطردوا الحاكم الصيني. واستولوا، في الشمال، على اقاصو بقيادة تيمور كما استولوا على خوتنان بقيادة أمين، ثم توجه القائدان فاستوليا على كاشغر وأعلنا «حكومة كاشغر الاسلامية»، وانضم إليهما الشيخ خوجانياز. وفي ١٢ تشرين الثاني ١٩٣٣، أعلن قيام «الجمهورية الاسلامية في تركستان الشرقية» (كسينجيانغ)، وقررت الحكومة تطبيق الشريعة الاسلامية في الحكم بعد ان احتير الشيخ نيازي خوجانياز لرئاسة اللولة وثابت داملا لرئاسة الحكومة.

خشي الاتحاد السوفياتي من امتداد الثورة إلى آسيا الوسطى حيث جمهورياته الاسلامية. فقدم دعمًا كبيرًا إلى الصينيين، خاصة إلى الشيوعيين منهم. فتمكن هؤلاء من احتياح كسينجيانغ (تركستان الشرقية) في حزيران ١٩٣٤ وتم إعدام خوجانياز وثابت داملا واعضاء الحكومة.

ويين ۱۹۳۱ و ۱۹۶۰، عاود المسلمون ثوراتهم ضـد الوجود السوفياتي-الصيني. ولدى انسحاب الجنود السـوفيات، تمكن الصينيون من السيطرة سيطرة تامة على المنطقة.

وإيــان الحـــرب العالميــة الثانيــة (١٩٣٩-١٩٤٥) انتشرت بين المسلمين ثلاثة تيارات سياسية: تيار شيوعي صيني، وآخر وطنى (الكومنتانغ)، والثالث قريب من اليابان.

بعد الحرب، استفاد المسلمون من أحواء الباعد السوفياتي – الصيني، فأعلن أحد قادتهم، علي خان، استيلاءه على منطقة إي لي من شمالي تركستان الشرقية، وأنشأ ادارة مستقلة عن العاصمة أورومكي. وثارت النواحي الأخرى بعم سوفياتي، فنالت تركستان الشرقية استقلالاً ذاتيًا، وعين الدكتور مسعود صبري بايكوز رئيسًا للحكومة، وعمد أمين بوغره نائبًا للرئيس ويوسف عيسى البتكين (ترفي في تركيا، ١٩٥٥) سكرتيرًا عامًا للحكومة المحلومة أي حكومة «جمهورية تركستان الشرقية» المعلنة في أي حكومة حتى ١٩٤٩، عندما انتصر الشيوعيون على المكومنتانغ، فسقطت تركستان الشرقية (كسينجيانغ) المكومنتانغ، فسقطت تركستان الشرقية (كسينجيانغ) بلهمه

### ٣٣٦ العسين



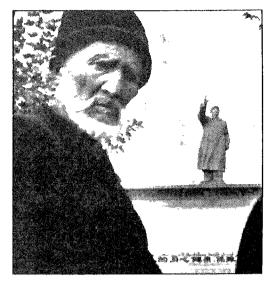

تمثال ماو تسي تونغ يفصل بين احياء المسلمين واحياء الصينيين في احدى مدن كسينجيانغ.

جانب من مسجد صيني، ومصلّون.







## كسينجيانغ في العهد الشيوعي (١٩٤٩ –إلى اليوم، اوائل ١٩٤٨)

سياسة استيطانية وهجرة: كانت نسبة الحان (الاتنية ذات النسبة الساحقة، نحو ٩٢٪ من مجموع سكان الصين) في تركستان الشرقية لا تزيد (في ٩٤٩) على ٦٪ من مجموع سكانها. أما نسبتهم اليوم فإنها تتجاوز، حسب التقديرات الصينية، نصف السكان. فسياسة اللولة الشيوعية (حاصة في بدايات عهد ماوتسي تونغ) سياسة السيطانية كما كان الامر بالنسبة إلى التيت.

في ظل الوضع المستجد، غادر عدد كبير مسن الشيوخ المسلمين البلاد، كما هاجرت أعداد من المواطنين، وتوزعوا في الملول الاسلامية، واستقرت حالية منهم في المملكة العربية السعودية، وحالية كبرى في تركيا لا سيما اسطنبول. وتابع علماؤهم وناشطوهم جهادهم خارج البلاد، فطبعوا الكتب في مصر والسعودية وتركيا، وأصدروا المجلات وحافظوا على لغتهم.

في العهد الشيوعي: استهدف الشيوعيون، منذ وصولهم إلى السلطة في ١٩٤٩ في الصين، عزل المسلمين وجعلهم أقلية في المختمع، فأعلنت الحكومة ان عددهم ١٠ ملايين، ما أدّى إلى وضعهم في خانة الأقلية القومية (ومذ ذاك والارقام المعطاة، أو المتسربة، أو المعلن عنها رسميًا أو غير رسمي، أو المقدرة من مراكز إيحاث اجنبية أو المعطاة من هيئات اسلامية... عن عدد مسلمي مقاطعة كسينجيانغ في الصين أو عدد مسلمي عموم الصين، كلها أرقام شديدة في الصين أو عدد مسلمي عموم الصين، كلها أرقام شديدة التضارب والتباعد إلى حد انها تتراوح بين ٢٠-٨٠ مليون نسمة). واعتبر اللين الاسلامي من الأديان الثانوية في الحين مقارنة مع الأديان والقوميات الأحدى، ولم يسمح الحزب الشيوعي بيناء مساحد حديدة منذ ١٩٥٠. وشكل الحزب منظمة رسمية هي «منظمة المسلمين الصينين»، كما أسس «معهد علم اللاهوت الاسلامي»، ومنع الحجاج من الذهاب إلى مكة للحج سوى عدد قليل تختارهم السلطات.

وفي ١٩٥٨، اقر دمج اراضي الوقف بالجمعيات التعاونية. فقاوم المسلمون هذا القرار، وحدثت مواحهات مع السيلطة الدّت إلى احتسلال السيلطة للحواسع. وفي ١٩٥٨، قام نحو ١٠ آلاف مسلم بحركة عصيان في منطقة هوتن حنوب غربي مدينة أكسن حانغ، وتمكنوا من شن هجوم على أحد السيحون واطلقوا سراح ٢٠٠ سيعين وقتلوا ٥٠ من المسؤولين الشيوعيين، واحتلوا بعض المناطق.

وقمع هذا التمرد بعد اسبوع من اعلانه بهجموم من القطعات العسكرية. وحدثت انتفاضة أخرى في منطقة أنينغ عاصمة إيلى كازاك، وقمعت ايضًا.

وقبيل هـ أنه الاضطرابـات في إقليـــم كســينحيانغ كانت حدثت اضطرابات أخرى في التبت. ومع تأزم العلاقات مع الاتحاد السوفياتي في مطلع الستينات، وبذريعة أن لهـذه الاقليـــات امتــدادًا في الجمهوريتــين الســوفياتيتين السابقتين، كازاخستان وقيرغيزستان، اصبحت مشكلة الأقلية المسلمة حزءًا من الصراع بين الدولتين. فاشتد الضغط عليها ما أدّى إلى لحوء بضعة ملايين منهم إلى الاتحاد السوفياتي في منتصف السنينات. وإثمر اعملان ماوتسى تونغ ثورته الثقافية والقضاء على «التقاليد الباليـــة» اشتد التأزم في كسينجيانغ. ورغمم غني هذا الاقليم بالثروات الطبيعية، فقد اتسم وضعه الاقتصادي بـالركود ولم تشمله موجة الاصلاحات الاقتصادية التي طرأت على العديد من الاقاليم الصينية الشرقية والجنوبية. كما انمه أضحى مركزًا للتحارب النووية الصينية، واحتل موقعًا مهمًا في الاستراتيجية الصينية كونه ايضًا يقع على الحدود الشمالية الغربية الحساسة. وهذا ما حــدا بالحكومـة الصينيـة إلى اتباع سياسة تغيير ديمغرافي استمرت منذ أول عهدها بالسلطة (١٩٤٩-١٩٥٠) حتسى السنوات الأخميرة والقاضية باسكان اعداد كبيرة من الصينيين المتحدريـن مـن عرق الهان في مناطق كسينجيانغ. والنتيجة ان الاقليم تحول بؤرة نزاعات عرقية وتوتر وصدامات مستمرة، خاصة وانه واقع بجوار جمهوريات اسلامية فتية (جمهوريات آسيا الوسطى، السوفياتية سابقًا) من حهـة، وغير بعيـد ويتـاثر بنزاعات مشابهة مثل النزاع في أفغانستان أو الشيشان على سبيل المثال، من جهة ثانية. فكلها أمور جعلت مسن كسينجيانغ اقليمًا عرضة لتنامى مشاعر البحث عن الهوية القومية والدينية إلى حـد المطالبـة بإقامـة كيــان مسـتقل، أو التطرف وحمل السلاح احيانًا. وهذا يفسّر شدة الصدام الذي اندلع في مدينة يننغ الحدودية، ثم امتد إلى مدن الاقليم الاخرى عشية حلول عيد الفطـر في اوائـل ١٩٩٧، واعتـبر الأخطر في المنطقة منـذ اضطرابـات ١٩٩٠ الـتي قمعتهــــا الحكومة الصينية بتوجيه عشرات الآلاف من افراد الجيش الصيني.

مذكرة عيسى ألبتكين تعكس الوضع والمطالب: نشرت «الحياة» (العدد ١٣٦٨، تاريخ ٧ كانون الثاني ١٩٩٧، ص١٨) نص مذكرة الزعيم التركستاني الشرقي عيسى يوسف ألبتكين، الذي كان يعيش في أنقرة وتوفي بها (اواخر ١٩٩٥)، إلى رئيسس وزراء الصين الشعبية شوزي يان الذي حاء إلى السلطة مع بدايات سياسة الانفتاح عقب فشل الثورة الثقافية ومحاكمة «زمرة الابعة». وكانت السلطات الصينية بدأت تدلي بيانات حول «تصحيح جميع الأخطاء... وإقامة العلاقات مع شعب تركستان الشرقية على قواعد سليمة». وقال عيسى يوسف ألبتكين في مذكرته إنه «على أتم استعداد للدخول في مذكرات مع ممثلي الحكومة الصينية على جميع المستويات لتبيت أنسب الطرق وأنجح الوسائل لتحقيق ذلك».

ومما حماء في المذكرة: «إن مقارنة بسيطة بسين القوى الاميريالية في العالم بما فيهما الامبريالية الروسية والاميريالية الغربية وبين السياسية العنصرية للاستعمار الصيني تكشف النقاب عن المأساة التي تعيشها تركستان الشرقية. فالامبريالية الغربية تهدف إلى فرض سيطرتها الاقتصادية على الشعوب، بينما السياسة العنصرية الصينية ترمى إلى ابعد من ذلك، وتستهدف القضاء على الشعوب تستبدل أسماء البلاد التي احتلتها باسماء حديدة من عندها. فروسيا القيصرية مثلأ لما احتلت تركســتان الغربيــة جعلتهــا ولاية كبيرة وجعلت طشقند مقرًا لها واطلقت عليهما إسم «ولاية تركستان»، وعندما آل الامر إلى الشيوعيين حزَّأوها إلى خمسة أجزاء، وهي ما يسمى اليوم بالجمهورية، ولكن اطلقوا عليها أسماء قبلية فقالوا أوزبكستان، وكازاخستان وتركمانستان، وقيرغيزستان وطاجيكستان. أما الخيسلاء الصينية فأبت ألا ان تغير إسم «تركمانستان الشرقية» وأطلقت على جميع مدنها وحبالها وسهولها وكل شيء فيها اسماء صينية. وما من دولة امبريالية غربية، وبينها الروس، احتلت ارضًا ثم أعلنت انها جزء لا يتجزأ من ارضها، ولكن السياسة القومية للامبريالية الصينية فعلمت ذلمك وأعلنت تركستان الشرقية جزءًا لا يتحزأ من الصين وحرفت في ذلك الحقائق التاريخية والجغرافية. كما ان الدول الامبريالية الغربية إذا احتلت شعبًا اعترفت لـ على الأقل بحقه في الشكوى والانتقاد، والتجمع، والاستقلال الذاتي في شؤونه الدينية والمدنية والثقافية، وإصدار الصحف والجحلات وتأسيس المطابع وتشكيل الاحرزاب والجمعيات، أما السياسة الاميريالية الصينية فانكرت كل هذه الحقائق وقضت عليها. والامبرياليون الغربيسون يحملسون إلى مستعمراتهم التكنولوجيا الحديثة والامكانات التي تتمتع بها

الحضارة العصرية. أما الامبريالية الصينية فقد حملت الخراب والدمار إلى تركستان الشرقية، المركز العلمي والثقافي والحضاري في التساريخ، وفرضت على شعبها الجهل والتخلف، وحرمته من نعم الحضارة ووسائلها. فالانكليز أمثال غاندي وطاغور ومحمد علي جناح ومحمد إقبال، والسياسة القومية للصين اعتبرت القضاء على مثل هذه الشخصيات مبدأ اساسيًا لها لا تحيد عنه. والدول الامبريالية الغربية أخذت مع الأيام تنسحب من البلاد التي احتلتها، ونتيجة لذلك تحررت مئات الشعوب، واصبحت أعضاء في الامم المتحدة، أما الصين فلم تقم بأية حركة تدل على انها تنوي الانسحاب من الاراضى التي احتلتها».

تضمنت ٣١ مطلبًا. من بينها: ان تتخلى الصين الشعبية عن زعمها في ان تركستان الشرقية جزء لا يتجزأ من اراضيها، وان يغادرهـا المستوطنون الصينيمون، والعـودة إلى الاسـم التاريخي، أي إلى «تركستان الشرقية» بمدلا من الاسم الصيني «كسينجيانغ أويغور»، وتقديم إحصاء دقيق للسكان، وإخسلاء جميع المعتقلين السياسيين وإيقاف الاعدامات التعسفية، وفتح جميع المعابد والمساحد الاسلامية، والسماح بالكتب التركستانية وبالتعليم باللغة النركية، والاعتراف بأن قبائل تركستان الشرقية من أويغـور وكزاك وقيرغيز وأوزبك وتتار تنتمى إلى أمة واحمدة وهمى الأمة التركية، وعدم إكراه الناس على عضوية الحزب الشيوعي، والشروع في إعمار وبناء تركستان الشرقية الـتي اصبحت خرابًا إذ إن قسمًا من واردها السنوي من معادنها ومحصولاتها الزراعية (وكلهما تذهمب الآن إلى الصين الشعبية) يغطي مصاريف بنائها وإعمارها من حديد.

توتر الاقليم في دورة عنف جليلة (١٩٩٧): الخط العام لمسار الأمن في إقليم كسينجيانغ حلال العهد الشيوعي انه كان دائم التوتر الذي كان يازاوح بين توتر صامت ومقموع، وتوتر تصاحبه اضطرابات وانتفاضات وأعمال عنف ذهبت بأرواح الآلاف من أبنائه، بينهم من حُكم عليهم بالاعدام بنهمة «خلق اضطرابات بتحريض من قوى أجنبية».

فخلال ١٩٩٦، أعدمت السلطات ما يزيد عن ألف من أبناء الاقليم وزحت بآلاف آخرين في السجون. وفي الاول مـــن شـــباط ١٩٩٧، اندلعـــت الاضطرابات في بلـدة يننــغ (قريــة مـن الحــدود مـــع

كاز حسنان)، بعدما أقدمت السلطات على «إعدام ٣٠ مسلماً أويغوريًا على مرأى من اقربائهم وحيرانهم». ثم ما لبثت المواجهات المسلحة ان عمت شمال غربي الصين، وبرز فيها إسم «الجبهة الوطنية الثورية الموحدة» السي وصفتها وسائل الاعلام الغربية بأنها «اسلامية اصولية»، في حين تسربت أنباء عن مصادر من كاز خستان تقول إنها عسوبة على «التيار العرقي الأويغوري» أي انها قومية أولاً واسلامية ثانيًا. ومعروف ان النزعة الاستقلالية لمدى الأويغوريين، الناطقين بالزكية يكتبونها بأحرف عربية، تلقت دفعًا قويًا لدعواها القومية بانهيار الاتحاد السوفياتي تلقت دفعًا قويًا لدعواها الوسطى الاسلامية في الاراضي وقيام جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية في الاراضي

ولأن السلطات الصينية كانت مدركة ماذا يعني انهيار الاتحاد السوفياتي وولادة الجمهوريات الاسلامية على حدودها، فقد سارعت إلى عقد اتفاقات أمنية مع كازخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان.

لكن واقع الأمر أن الأويغورين ومختلف مسلمي تركستان الشرقية (كسينجيانغ) الذين لجأوا في موحات واسعة، أولها كان في ١٩٤٩، إلى تركيا وكاز حستان، شكلوا جبهات معارضة سياسية واعلامية، وأصدروا المنشورات... وتفاعلوا بشكل وثيق مع حركة المعارضة الداخلية. فنشأت حركات تحرير، في الخارج والداخل، يدعو بعضها إلى تحقيق الانفصال عن الصين بالكفاح المسلح.

وإثر أحداث شباط ١٩٩٧، برزت أسماء اربح حركات: «حركة تحرير أويغورستان» التي لا تحبد الكفاح المسلح وتكتفي باللحوة السياسية؛ «الجبهة الوطنية الثورية الموحدة»، وهي الجبهة الأقوى وزعيمها ضابط في الجيش الصيني سابقًا ويدعى يوسف بك مخلصي، ويقوم افراد هذه الحبهة بشن عمليات مسلحة من الحدود الكازاخستانية وفي الداخل؛ و «نمور لوب نور» و «شرارة الامسة»، وهما حركتان صغيرتان تعتمدان ايضًا الكفاح المسلح وتتواحدان في شمالي الاقليم حيث تكثر المساحد السرية.

في ٢٨ تموز ١٩٩٧، أعلنت السلطات الصينية أنها أعدمت تسعة مسلمين انفصاليين من الأويغوريين في بلدة يننغ «لاشتراكهم في أعمال عنف مناهضة لبكين في إقليم كسينجيانغ». وانتهت السنة نفسها (١٩٩٧) على استمرار حملة القمع الصينية في الاقليم، واستمرار سلسلة اعتداءات ومواجهات بين قوميتي الهان والأويغور.

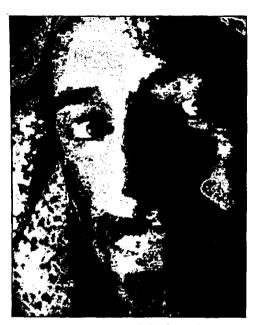

الصورة المعروفة الوحيدة لاسامة بن لادن والتي تتناقلها مختلف الوسائل الاعلامية.

«الجهاد الاسلامي في الصين» (مناقشة): اطلقت تصريحات المسوولين الصينيين، منهم عبد العايط عبد الرشيد حاكم إقليم كسينجيانغ، حول وحود تنظيمات اسلامية، على رأسها «حزب الله»، تعمل على إنفصال الاقليم (وكان المسؤولون الصينيون ينسبون قبل ذلك، التحركات الانفصالية إلى عناصر فردية وليس إلى مجموعات منظمة)، اطلقت، منذ اواسط ١٩٩٧، سيلاً من التحليلات حول أحداث كسينجيانغ (تركستان المشرقية) وأهدافها، وقد تداخلت بعضها «تقارير» تتحدث عن «مصادر» أمنية تداخلت بعضها «تقارير» تتحدث عن «مصادر» أمنية نشرته «الوطن العربي» (العدد ١٠٥٠، تاريخ ٢٣ ايار يس وموسكو، يقدم نموذجًا عن هذه التحليلات «التقاريرية»، وجاء فيه:

عرف نيسان ١٩٩٧ حركة من النساط غير العادي في اوروبا سرعان العادي في اوروبا سرعان ما كشفتها الاجهزة الاوروبية التي تين لها أن هـ أما النساط يتمحور حول «حركة المهاجرين» في لندن التي يتزعمها السوري عمر بكري محمد ويستهدف (وهو الاحتمال المرجح) دراسة احتمالات القيام بحملة تجنيد لمتطوعين من اجل الجهاد في الصين. وثمة تحركات مماثلة لتحرك لندن في فرنسا وايطاليا والمانيا وبلحيكا. وقد تأكد لجهاز أمني تابع للقوة الدولية في البوسنة عن قيام مجموعات من المتطوعين

الاسلاميين بمغادرة البوسنة على وحه السرعة في اتحاه بيشاور (ومنها إلى الصين).

وفي هذا الوقت تلقى جهاز أمني غربي تقريرًا من باكستان يتحدث عن احتماعات سرية مكثفة حرت مؤخرًا في اوساط الجماعات الاسلامية في عسدة مدن منهما كابول وحلال آباد في أفغانستان، وبيشاور وإسلام آباد في باكستان. وكشف التقرير ان إحتماع جلال آباد ضم بحموعات من «الافغان العرب» في حضور يونس الزعيم الافغاني المنشق عن «الحزب الاسلامي» الذي اشستهر مؤخرًا يمنحه الأمان لأسامة بن لادن ومصالحة الطالبان مــع «الأفغان العرب» وشارك فيه قيادي من بحلس شورى الطالبان ومصطفى حمزه من «الجماعة المصرية»، وتميز بحضور مكثف من أنصار أسامة بن لادن. أما في اسلام آباد فتحدث التقرير عن أكثر من احتماع عقد في إحدى قاعات «الجامعة الاسلامية الدولية» في حضور رموز من الاسلاميين العرب والآسيويين، وموضوع الاحتماعـــات الرئيسي كان إعداد الخطط لإرســال المتطوعـين للجهــاد في الصين وتحديدًا في إقليم سينكيانغ (كسينحيانغ) لنصرة المسلمين الصينيمين. وكشف التقريم عن اتصالات ومفاوضات بين بن لادن وقيادة «الطالبان» حول الموضوع تركزت على توجمه بن لادن بنفسه للاقامة في الاقليم الصيني مع جماعته. وتطابقت هذه المعلومات مع معلومات المخابرات البريطانية التي تحدثت عن اتصالات ولقاءات بين جماعة بن لادن في لندن وجماعات اسلامية آسيوية وصينية تقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وفي الوقت الذي كانت الاجهزة المعنية تلقق في مصادر معلوماتها وتسعى إلى تحليلها تلقت عدة أجهزة اوروبية من المخابرات الروسية تقريرًا سريًا بعنوان «الجهاد في الصين» ويتحدث بالتفصيل عن بحموعات اسلامية بدأت تنتقل من الشيشان إلى سينكيانغ مثل «جماعة الخلفاء الراشدين» و «شباب عمد»، و تضم عناصر سورية ولبنانية ومصرية ويمنية وخليجية ومغاربية شاركت في حسرب الشيشان. وأكثر ما لفت الانظار ان التقرير الروسي كشف عن حالة تعبئة في أوساط الاقلية الويغورية (الأويغورية) في تركيا و اتصالات ولقاءات مكتفة حرت بين ممثلي هذه الفئة التي يزيد عدد أعضائها على ٢٠٠٠ ألف أو يغوري صيني هربوا في السنوات الأحيرة إلى تركيا بسبب القمع والتعسف الذي يتعرضون له في إقليسم سينكيانغ والمناها، المسلم غربي الصين، وعناصر من حزب الرفاه الاسلامي، إضافة إلى لقاءات مع اليمين المتطرف

التركي الذي بدأ يخوض حملة المطالبة باستقلال تركستان الشرقية «الاسم الأصلي لإقليم سينكيانغ قبل ان يضمع الاحتلال الشيوعي الصيني حدًا لجمهورية تركستان الشرقية الاسلامية التي قامت في المنطقة على مرحلتين ١٩٣٣- ١٩٣٣ و١٩٣٣.

إن ما زاد من مخاوف الصين ان الاقليم الشائر (كسينجيانغ) محاط بلول اسلامية بحاورة تشهد صحوة دينية وتتمركز في بعضها جمعيات وتنظيمات تناضل من الحمل تحرير تركستان المفتوحة حلودها مسع همذه الجمهوريات على أكثر من ٣ آلاف كلم من الجبال التي تصعب مراقبتها.

وبالفعل، بدأت بكين استراتيجية احتواء خارجية مستخدمة نفوذها وعلاقاتها لمنع وصول الدعم الاسلامي والدولي لانفصاليي سينكيانغ وخصوصًا بعـد ان بـدأ تلفق الاسلحة المهربة إلى داخل الاقليم بكميات ضخمة.

وللرهلة الاولى وحدت الصين عددًا هامًا من الاوراق في ايديها. فهذه المرة ليس هناك توتر في العلاقات بين موسكو وبكين يساهم كما حرى في الثمانينات في إثارة اضطرابات في سينكيانغ (كسينجيانغ). بل على العكس كان هناك توافق روسي-صيني واضح هذه المرة على إبعاد «الخطر الاسلامي» الذي تتشارك في الترحس منه أنظمة جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية بعدما حصل في افغانستان.

وتؤكد معلومات ان الاتفاق الحدودي الذي وقع قبل اسابيع (آذار ١٩٩٧) في الكرملين بين الصين وروسيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازائستان حول خفض القوات على الحدود المشتركة تضمن بندًا خاصًا يلحظ ضرورة «مكافحة النشاطات الارهابية والانفصالية والاصولية». وقبل يوم من هذا الاتفاق كان الرئيس الروسي يوقع مع نظيره الصيني إعلانًا مشتركًا اعتبر موجهًا ضد الولايات المتحدة الاميركية ويدعو إلى «عالم متعدد الاقطاب ونظام دولي حديد»، ويندد بالتالي بالهيمنة الاميركية على العالم.

ولعل الإنجساز الأهم الذي حققته الصين هو في تأكيد تقاربها مع كازاخستان وطاحيكستان وقبرغيزستان لتفادي دعم هذه الجمهوريات للانفصالين، وتحديدًا تحييد كازاخستان. وبالفعل، يبدو الرئيس الكازاخي انه اختار التقارب مع الصين على حساب مسلمي سينكيانغ منذ الاتفاق الحسدودي الاول عام ١٩٩٦. ومن يومها زادت الضغوط الكازاخية على التنظيمات الاستقلالية الأويغورية،

ومؤخرًا تبلغت «جبهة تحرير أويغورستان» ضرورة وقف حملاتها الاعلامية ومنعت من إصدار نشراتها والتظاهر أمام السفارة الصينية في ألما أتا، وبدأت المضايقات تزداد على «الجبهة القومية الثورية الموحدة لتحرير تركستان الشرقية» التي يتزعمها يوسف بك مخلصي الذي أعلن مؤخرًا ان «ساعة الجهاد قد حانت».

وتقول مصادر اسلامية مطلعة إن الرئيس الكازائي نور سلطان أشقر أكايف عقد صفقة مهمة مع بكن على حساب الأويغور تقوم على أساسها الصين بإغراء مسلمي سينكيانغ الكازاخ ويقدر عددهم بدا، ١ مليون نسمة بالهجرة إلى كازاخستان، وهكذا تتخلص بكين من هذا العدد من مواطنيها المسلمين الذين يسعى أشقر أكايف لاستعادتهم بهدف زيادة نسبة الكازاخ في كازاخستان (٦٠٥) ملايين نسمة) ليصبحوا أكثر مس الروس (٢٠٢ ملاين نسمة) والاتنيات الأخرى، وفي المقابل تحقق الصين الأغلبية للهان في سينكيانغ.

ومن منطلق احتواء الانفصاليين نفسه، اعتمدت الصين على علاقاتها الاستراتيجية الجيدة مع ايران لاقتاع نظامها بعدم الدخول في إغراء «تصدير الشورة الاسلامية» إلى الصين وعدم مساعدة الانفصاليين المسلمين كما فعلوا في البوسنة، ويبدو من مصادر صينية أكيدة ان طهران الحتارت تغليب مصلحتها الاستراتيجية وحاجتها للسلاح الصيني فوعدت بعدم دعم مسلمي الصين والتعامل معهم كما تعاملت في قضية أفربيجان حيث تدعم ايران الارمن المسيحيين ضد المسلمين الأفريين.

والسؤال الذي تسعى الاحهزة الغربية للحواب عنه هو: ما هو حجم التعشة الاسلامية للجهاد في الصين ولماذا في هذا الوقت بالذات ولأية أهداف؟

في رأي مصلر أمني فرنسي خبير في شوون المركات الاسلامية انه، كما في أفغانستان والبوسنة والشيشان، ثمة عوامل عديدة تتداخسل لللغم في اتجاه «الجهاد في الصين». ويقول إن هذا الجهاد من شأنه خدمة أكثر من طرف نظرا لتعدد أسبابه وعوامله. «الأفغان العرب» ليسوا سوى أحد هذه العوامل. فبالنسبة إلى عدة الصين يعني تجميعهم في بلد بعيد أكثر ما يمكن عن مناطق الصين يعني تجميعهم في بلد بعيد أكثر ما يمكن عن مناطق ساخنة يمكنهم ان يهلدوا فيها مصالح حساسة وانظمة ومعظم الدول التي ينتمي إليها هؤلاء لن تنزعج عن تحييد هؤلاء «الجاهدين» في آخر الدنيا. حتى «الطالبان» فيبدو انهم وحدوا في سينكيانغ المخرج المثالي لهم، فهم بذلك

يحترمون التزامهم إقضال معسكرات الارهاب في بلدهم، ومن ناحية ثانية لا يطردونهم إلى دول تطاردهم ولا يعقلون اية صفقة على حسابهم بل يستخدمونهم لتأكيد مشروعهم الاسلامي.

أما الأفغان والمتطرفون الاسلاميون فوحلوا في هذا العرض فرصة سائحة لتحقيق أهدافهم التي يرفعون شعاراتها وفي الوقت ذاته لتحسين صورتهم بعدما تحولوا من مجاهدين يدافعون عن الاسلام إلى مجرمين وإرهابين. فالمشاركة في حهاد حقيقي تمحو صفة الارهاب والاحرام التي التصقت بالمتطرفين وباتوا يجدون صعوبة في التيرؤ منها في الجزائر والذي شكل وصمة عار في كل من ينادي بالجهاد من المتطرفين. ومن شأن الجهاد في الصين ضد بالجهاد من المتطرفين. ومن شأن الجهاد في الصين ضد والإذلال والإنقراض ان يعطي صورة مختلفة يحتاج إليها هؤلاء الاسلاميون المتطرفون، كلما افتقدوها بعد أفغانستان وحسوما بعد المغانسة.

أما بالنسبة إلى أسامة بن لادن فيساو حسب معلومات مؤكدة ان هذا «الجهاد في الصين» قد أغراه من احتلال الطالبان لكابول في ايلول ١٩٩٦. وفي مرحلة الحديث عن صفقة بين الطالبان والولايات المتحدة للقضاء على الأفغان ولوضع حد لبن لادن حرى الحديث حديبًا في اوساط رجل الاعمال هذا عن انتقاله للاستقرار في الصين كآخر ملجأ ممكن. وبالفعل أرسل يومها عددًا من انصاره إلى سينكيانغ (كسينجيانغ). ولا تستبعد هذه المصادر ان تكون الحملة الأخيرة التي تعرض لها بن لادن في حلال آباد وعاولة اغتياله هناك وإرغامه على اللجؤ في قندهار إلى حانب زعيم الطالبان هي مقدمة لـ «إقناعـ» مخادرة أغنانستان بدون تسليمه إلى واشنطن أو غيرها إلى مكان يعتر آمنًا على حياته وتكون الصين هي هذا المكان.

ويذهب هذا المصدر إلى ابعد من ذلك إلى حد التذكير بالعلاقات السابقة الخفية والعلنية بين الجاهدين والاسلاميين والمخابرات الاميركية منذ ايام أفغانستان إلى البوسنة. ويتساءل لماذا لا يتكرر الأمر في سينكيانغ حيث يقاتل الاسلاميون عدوًا مشتركًا مع الاميركيين هو النظام الشيوعي. ولا يستبعد هذا المسؤول ان تكرن واشنطن ذات

مصلحة في إثارة التهديد الاسلامي للصين و خصوصًا بعد الاعلان المشترك الصيني-الروسي الذي كشف و حود رغبة من بكين وموسكو لمواجهة الهيمنة الاميركية. وإذا كانت واشنطن قادرة على مواجهة موسكو بسلاح الاقتصاد فيمكن ان ترفع في و جه الصين سلاح «الجهاد الاسلامي» الذي يعتبر اليوم أكبر عامل تهديد لوحدة الصين التي تتألف من أكثر من ٥٠ اقلية.

ولعل ما زاد قناعة بعيض المراقبين بوجود أصابع اميركية وراء «الجهاد في الصين» دخول طرفين حليفين لواشنطن على خط دعم المسلمين في الصين وهما الطالبان، وتركيا التي تلتقي روسيا والصين عند التحوف من طموحاتها لتزعم آسيا الوسطى حيث النسبة الكبرى من السكان ناطقة بالتركية.

يبقى السؤال الأهم. هل يمكن ان يؤدي إعملان الجهاد في سينكيانغ (كسينجيانغ) إلى فرط الصين واستقلال تركستان الشرقية؟

حتى الآن قلة من المراقبين تواجه هذا الاحتمال ولدى الغالبية قناعة بأن المسألة استزاتيجية وحساسة جدًا بالنسبة إلى الصين ومستقبلها إلى درجة تدفع للتأكيد بأن بكين مستعدة لارسال الثلاثمة ملايين جندي لقمع ثبورة المسلمين في سينكيانغ وإبادتهم من أحل الاحتفاظ بهذه المنطقة. ويوافق هنؤلاء على اعتبار حسرب المسلمين في الصين، كونها مسألة خطيرة حـــــــًا بالنسبة إلى بكـين، هــي ورقة ضغط هامة قد تدفع في النهاية إلى إرغام الصين على «تقديم تنازلات» لاحتواء قضية سينكيانغ، لكنها قبل ذلك قمد تفعل بـالاقليم أكثر مـا فعلسه السروس في الشيشـان، وخصوصًا ان كل مقومات الحـرب الاهليـة موجـودة. وفي كل الاحوال، يقول خبير أمني غربي ان طبيعة المنطقة الجغرافية وسعة مسماحتها وانتشمار حدودهما وتداحمل شعوبها يجعل من اندلاع حرب تحرير عملية طويلة جدًا قد تدوم سنوات أكثر من حرب أفغانستان ينشغل خلالها الأفغان العرب والمتطرفون الاسلاميون، وقد يكون هذا هـو المطلوب في النهايـــة

# هونغ كونغ

بطاقة تعريف هونغ كونىغ كمستعمرة بريطانية حتى ٣٠ حزيران ١٩٩٧: إسم هونغ كونغ يعني «ثغرر حتى ٣٠ حزيرة وهي حزيرة صغيرة تشكل حزيرة لان تاو وعددًا من الحزر الصغيرة.

المساحة الاجمالية لشبه الجزيرة وللحزر المبعثرة حولها تبلغ ١٠٣١ كلم م.. لكن الجزيرة المستعمرة (هونـغ كونغ) لا تحتل من هذه المساحة سوى ٧٥كلم م..

فكتوريا (العاصمة) وكولون هما أهـم مدينتين في نغ كونغ.

كان عدد سكان هونغ كونغ في ١٩٤١، أي عند بداية احتلال اليابان للجزيرة نحو مليون و ٢٠٠ ألف نسمة. وعند انتهاء هذا الاحتلال في ١٩٤٥ هبط عدد السكان إلى نحو ٢٠٠ ألف، ليعود ويرتفع بوتاثر سريعة بعد ان استلم

موقع هونغ كونغ و ماكاو

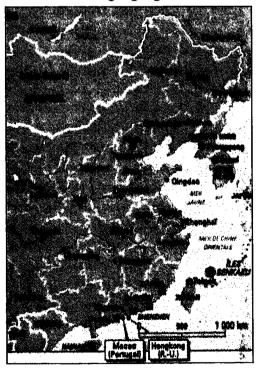

الشيوعيون السلطة في الصين الشعبية إذ لحاً الآلاف من الصينين إلى هونغ كونغ ويبلغ عدد سكان هونغ كونغ حاليًا (١٩٩٧) نحو ٦ ملاين نسمة، ينهم نحو ٤١٥ ألف أجني. فتكون الكثافة السكانية ٢٥٧٧ نسمة في الكلم م. الواحد أما اللغات المحكية في هونغ كونغ فهي الانكليزية في المقام الاول، وتليها لغة اقليم كانتون الصيني، واصبحت اللغة الصينية (المتدين) منذ أول تموز ١٩٩٧ اللغة الرسمية. ويشكل الصينيون نسبة ٨٩٪ من مجموع السكان.

تمحور النشاط الاقتصادي في هونغ كونغ، كمستعمرة بريطانية، حول ميناء هونغ كونغ الذي هو ميناء حر (لا رسوم جمركية إلا على بعض السلع القليلة) حيث تعبر البضائع من العالم قاطبة. وقد جعل هذا الواقع من الميناء أكثر موانىء العالم تجهيزاً. ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية نمت في هونغ كونغ صناعات كثيرة: القطن، الأقمشسة، المسواد البلاسستيكية، الأجهزة الكهربائية في الوقت نفسه، وللضرائب القليلة... ان تفسر هذا الانتاج الصناعي الضخم الذي عرفه العالم والذي حمل علامة «صنع في هونغ كونغ». وكان القطاع السياحي بتزايد سنوي. وأما الزراعة، فهناك نسبة ضئيلة جدًا من السكان تعمل فيها و تزرع الخضار و تربي الخنازير واللواحن. وتسورد هونغ كونغ من الصين أكبر كمية من المواد وتستورد هونغ كونغ من الصين أكبر كمية من المواد الغذائية، ما عدا السمك الذي تصطاده بنفسها.

بلغ إجمالي انتاجها المحلي (قبيل عودتها إلى الصين) ١٢٢ مليار دولار، أي ما كان يوازي ٢٥٪ من قيمة انتاج الصين. وبلغ معدل الفرد ١٨٦٥ دولارًا، ومعدل النمو ٥٪، ومعدل التضخم ٨٪، ومعدل البطالة ٣٪، واحتياط العملات الصعبة ٥٠ مليار دولار. التجارة الخارجية: ١٦٥ مليار دولار تصدير، و١٥٥ مليار دولار إعادة تصدير. ميزان المدفوعات: ٨،٤ مليار دولار ومركزها المالي: الثاني في آسيا بعد سنغافررة.

نبلة تاريخية: في حزيران ١٨٤٠، بدأت حرب الأفيون الاولى بين بريطانيا والصين. وفي كانون الثماني الأفيون الاولى بين بريطانيا والصين. وفي كانون الثماني عن هونغ كونغ لبريطانيا، ثم أكدت معاهدة نانكين في آب ١٨٤٢ ضم بريطانيا لهذه الجزيرة. وفي ١٨٦٠، عقدت اتفاقية بكين التي أحازت للندن ضم شبه جزيرة كولون Kowloon.

في حزيران ١٨٩٨، شكلت «الاقاليم الجديدة»،

المتضمنة المنطقة الممتدة من شمالي كولون حتى نهر شنزن و ٢٣٥ جزيرة صغيرة، موضوع عقد إيجار لمدة ٩٩ سنة مفروض على الصين. وهو العقد الذي تم بموجبه ضم هونغ كونغ والدي تنتهي مدته الساعة صفر من ليل ٣٠ حزيران-الاول من تموز ١٩٩٧. وقد تمتحت هذه المنطقة بنظام الاقليم البريطاني التابع للتاج والذي يرأسه حاكم تعينه الحكومة البريطانية.

بين كانون الاول ١٩٤١ وآب ١٩٤٥، خضعت هونغ كونغ للاحتلال الياباني.

في ١٩٨٤، وقع الطرفان، بريطانيا والصين، إعلانًا مشتركًا، بعد سنتين من المفاوضات، حدّدا فيه الطريقة السي سنتمتع هونغ كونغ بموجبها بـ«درجة عالية من الحكم الذاتي» بدءًا من أول تموز ١٩٩٧ ولمدة خمسين عامًا، مع احتفاظها بطريقة حياتها وفقًا لمبدأ «بلد واحد ونظامان».

في حزيران ١٩٨٩، تظاهر نحو مليون من أبداء هونغ كونغ احتجاجًا على أحداث تيانانمن (راجع بـاب «معالم تاريخية»).

في ١٩٩٠، أقرت الجمعية الوطنية النسعية (البرلمان) الصينية القانون الأساسي الذي سيتم بموجيه حكم هونغ كونغ. وينص هذا القانون على ان «المنطقة الادارية الخاصة» (المقصود هونغ كونغ) ستحتفظ بنقلها، وميزانيتها، وعملاتها الصعبة، وادارتها، وشسرطتها، ونظامها القضائي... وسيحكمها حاكم يكون بمثابة رئيس وزراء (رئيس تنفيذي)، ويكون مواطنًا صينيًا منذ أكثر من أربعين عامًا، مقيمًا في هونغ كونغ منذ عشرين عامًا على الأقل، ولا يحمل حواز سفر أحنيًا.

في تحوز ١٩٩٢، عيّـن حـون مــاجور (رئيــس الوزراء البريطاني) آخر حاكم بريطاني على الجزيرة، هــو كريستوفر باتن الذي كان رئيسًا سابقًا لحزب المحافظين.

في ايلول ١٩٩٥، ولأول مرة، حسرى انتخاب جميع أعضاء المجلس التشريعي (ليغكو)، وهو الهيئة الدي تعاون الحاكم في إدارة شؤون المستعمرة. وهذا الاجراء، الذي كان اتخذه الحاكم باتن منذ تشرين الاول ١٩٩١، السار حفيظة الزعماء الصينيين، خاصة وان الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مارتن لي، أشد أصداء القادة الصينيين في هونغ كونغ، فاز بـ٤١٪ من الاصوات وبـ١٩ من الحموات وبـ١٩ من الحكم.

مسار عودة هونغ كونغ إلى الصين بمدءًا من اوائل ١٩٩٦: في كانون الثاني ١٩٩٦، عينت بكين لجنة

تحضيرية من ١٥٠ عضوا، من بينها ٥٦ عضوا من البر المسين، والآخرين (٩٤ عضوا) من المتمولسين ورجال الاحمال ووجهاء الجزيرة. وعلى هذه اللجنة تعيين ٠٠٤ عضو يؤلفون الجمعية الموقتة ورئيس الوزراء، على ان تنتهي اللجنة من عملها هذا أواخر ١٩٩٦. ويكون على الجمعية وعلى رئيس الوزراء المعين تحضير عملية انتقال هونغ كونغ إلى وضعية «المنطقة الادارية الخاصة». وستحل الجمعية في أول تموز ١٩٩٧، محل المجلس التشريعي (ليغكو) وتعلن عودة هونغ كونغ إلى الصين.

رَأْس هَدَّه اللحنة التحضيرية وزير الخارجية الصيني كيان كيشن اللذي شغل سسابقًا منصسب رئيس هيئسة الدراسات الصينية حول هونغ كونـغ. وكان تمِّ حـل هـذه قبـل شـهر (أي في كـانون الاول ١٩٩٥) لاتاحـة الفرصـة للحنة التحضيرية للعمل.

ووعد أصحاب الاعمال الذين يشكلون الغالبية في هونغ كونغ بالتعاون مع اللحنة التحضيرية.

وبعد محادثات ومفاوضات بين الصين وبريطانيا على مدى أكثر من عشر سنوات انتهت بالاتفاق على تحديد طبيعة التسليم وتاريخه في الاول من تموز ١٩٩٧، لم تبق بينهما سوى مسألة حقوق الانسان.

وفي صدد «حقوق الانسان» قال حاكم هونغ كونغ البريطاني كريستوفر باتن: «على الصين ان توقع ميشاق الامم المتحدة لحقوق الانسان لتهدئمة القلاقل والمخاوف في اوساط هونغ كونغ، وإن الشعب قلسق الانسان رمز للثقافة في هونغ كونغ، وإن الشعب قلسق بسببها لأنه قلق على مستقبله، قلق على منهجه وطريقته في الحياة». والجدير ذكره ان الصين دولة غير موقعة على ميثاق حقوق الانسان للامم المتحدة، الأمر الذي يجعلها غير مسؤولة عن تقديم التقرير السنوي عن اوضاع هونغ كونغ مسؤولة حقرق الانسان في الامم المتحدة.

ودأب المسؤولون الصينيون على طمأنة الهونمة كونغيين بتكرار انهم يريدون لهونغ كونغ درجة مرتفعة من الحكم الذاتي وبأن تستمر في المحافظة على نظامها الرأسممالي تبعًا لمبدأ «بلد واحمد بنظامين» (مثل تصريحات وزيمر الحارجية الصيني كبان كيشن في آذار ١٩٩٦).

إلا ان هذه التطمينات لم تحل دون تلفق عشرات الآلاف من أبناء هونغ كونغ واحتشادهم لتقديم طلبات للحصول على جوازات سفر بريطانية خاصة، في محاولة للافادة من الساعات الأحيرة المتبقية قبل الموعد النهاي الذي يقفل بعده باب الطلبات، واضطرت السلطات إلى

فتح ملعب كرة القدم لاستيعاب اصحساب الطلبـات (آخـر آذار ١٩٩٦).

في أواخر ١٩٩١، ومع اقتراب موعد عودة هونغ كونغ إلى الصين، كترت التقارير (والأحاديث والدراسات) التي تتكلم عن «النيات الصينية التوسعية»، وعن «تحول الصين بسرعة إلى قوة عالمية هائلة»، وعن أوضاع المنطقة الآسيوية القريبة، مثل البلبلة المقبلة في أندونيسيا بعمد انتهاء حكم سوهارتو، وما يمكن ان يستجد في كوريا، إضافة إلى علاقات اوستراليا بمحيطها. وتزامنت هذه المخاوف مع تحليرات اطلقها وزير دفاع سنغافررة توني تان، في تشرين الاول ١٩٩٦، الذي اشار إلى ظهور علامات جديمة توكد المطامع الصينية في حزر سبراتلي المتنازع عليها مع ماليزيا وتايوان وبروناي وفيتنام والفيليسين والصين. وتتخوف اوستراليا ونيوزيلندا وبقية دول المنطقة من هجوم صيني مباغت لاحتلال تلك الجور مما يعني وقوع طرق صيني مباغت الحنوايي للارض وجزئها الشمالي تحت السيطرة الصينية.

وبصورة متزامنة تقريبًا مع هذه الأحاديث وللخاوف من السياسة والاستراتيجية الصينية، بدا ان السلطات الصينية تقصدت ان تهز عصاها الغليظية في وجه «الوحل الأحنبي». فباشرت (في صيف ١٩٩٦) حملة اعتقالات ومحاكمات واعدامات طالت الآلاف مسن المفسدين، خاصة في بحال مكافحة المخدرات، باسم «إرادة الشعب»، ودائمًا من خلل الاشارة إلى المافيا المنظمة في هونغ كونغ، وهي، بنظر العليدين، «أعرق» وأطول باعًا من المافيا الايطالية الشهيرة، إذ تمتد حذورها إلى أقاصي من المافيا الايطالية الشهيرة، إذ تمتد حذورها إلى أقاصي الميرويين في العالم؛ إضافة إلى ان هنالك ناحية اخلاقية—الريخية في المسألة تعود إلى ان هونغ كونغ أنشئت على «الوحل الاجنبي»، أي الانكليزي بالتحديد، وهدو «الوحل» الذي حلب الأفيون إلى الصين ووصمها بعاره حتى بحيء ماو تسي تونغ.

في كانون الاول ١٩٩٦، انتخب أول زعيم لهونغ كونغ في الأيام الأخيرة للاستعمار البريطاني. واعتبر هذا الانتخاب الانطلاقة الفعلية لعودة هذه الجزيرة إلى الصين. والمنتخبون هم أعضاء اللجنة الد ٤٠ الذين عينتهم بكين، وانتخبوا المرشح الثري تونغ تشي هوا لمنصب أول «رئيس السلطة التنفيذية» في هونغ كونغ بعد رحيل البريطانيين (أي بدءً من أول تموز ١٩٩٧). كما اختار الناخبون ٢٠ عضوًا للجمعية التشريعية الموقشة المق ستحل في الاول من

تموز (١٩٩٧) على الجمعية القائمة التي أعلنت بكين حلها. ومنذ اواسط كانون الاول ١٩٩٦، أي قبل ستة أشهر من موعد الاستحقاق، موعد عودة هونغ كونغ إلى الصين، بدت مهمة الحاكم البريطاني كريستوفر باتن غير سهلة بسبب الخلاف بين ادارته والفريق الذي سيتولى سلطة السيادة الصينية حول قرار بكين حل الجمعية التشريعية وعزم باتن، قبل مغادرته، تعديل القوانين المتعلقة بالحريات الفردية في هونغ كونغ.

في ٥٠ كانون الثاني ١٩٩٧، انتخبت ريتا فان (مولودة ١٩٤٣)، وهي مسؤولة سابقة في هونغ كونغ غيرت ولايها إلى جانب الصين، لتكون رئيسة لأول هيئة (البرلمان الاقليمي) تسن القوانين الخاصة بالحقوق المدنية في هونغ كونغ بعد عودتها إلى الصين وسط معارضة بريطانية لهذا الاجراء. وكان أعضاء البرلمان (٢٠ عضواً) اجتمعوا عبر الحدود في شينغين من احل تجنب قيام دعاوى قانونية تطعن في شرعية اجتماعه في هونغ كونغ. وكان هذا أول اجتماع للبرلمان الذي اختير اعضاؤه بواسطة اللجنة الحضيرية المحلفة الاشراف على انتقال هونغ كونغ إلى الصين إلغاء أو تعديل ٥٠ من القوانين المعتمدة في هونغ كونغ ولمتعلقة الملحقة.

في ٢١ نيسان ١٩٩٧، وصلت إلى هونغ كونغ طلائع الجنود الصينيين الذين سينتشرون في المستعمرة، وضمت ٤٠ عنصرًا من حيش التحرير الشعبي بقيادة الجنرال حو بورونغ، وكانوا يرتدون اللباس العسكري لكن لا يحملون أسلحة. وهذه المجموعة كلفت التحضير لوصول الفرقة الصينية التي ستحل محل آخر الفرق البريطانية في الساعة صفر من ليل ٣٠ حزيران الاول من تموز ١٩٩٧، ووصلت في إطار اتفاق ابرم قبل ايام قليلة بين بريطانيا والصين عبر لجنة الارتباط المشتركة المكلفة السهر على حسن سير العملية الانتقالية.

في ٤ حزيران ١٩٩٧، أي قبل ٢٦-٢٧ يومًا من الموعد المحدد لعودة هونغ كونغ إلى السيادة الصينية، نزل عشرات الآلاف من سكان هونغ كونغ إلى حديقة فكتوريا العامة في وسط الجزيرة لإحياء الذكرى السنوية الثامنة لأحداث ساحة تياناغن (تيان أن مين) حيث سحقت القوات الصينيسة في ٤ حزيران ١٩٨٩ تظاهرة مؤيدة للبيمقراطية. وكانت تظاهرة هونغ كونغ الحدث الأهم قبل عودة الجزيرة إلى الصين بعد أكثر من ١٥٠ سنة من الحكم البيطاني. وقد أزيح السنار في المناسبة عن «نصب العار»

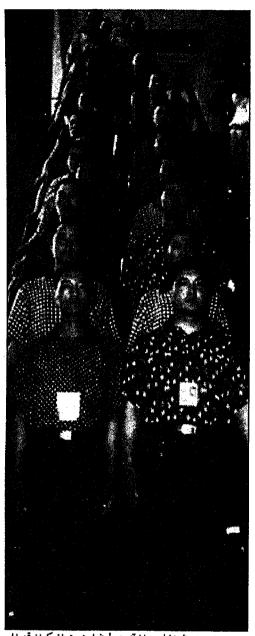

جنود صينيون (بثياب مدنية) يهبطون ارض هونغ كونغ تمهيدا للاحتفال بعودتها الى الصين (حزيران ١٩٩٧).

للنحات الدانماركي ينز غالشيوت الـذي قلمه تحيــة إلى الحركة الديمقراطية في الصين.

واتن لم يصدر عن السلطات الصينية ما ينبىء بأنها ستمنع إحياء ذكرى تيانانمن مستقبلاً فإن تانغ تشي هوا الذي سيتسلم حاكمية الجزيرة في الاول من تموز ١٩٩٧ حض سكان هونغ كونغ على طي هذه الصفحة والنزكيز على المستقبل. لكن رئيس الحزب الديمقراطي في هونغ كونغ مارتن لي أبدى تخوفه من المستقبل قـائلاً «إن الديمقراطية تتقدم في أنحاء العالم لكننا في هونغ كونـغ نعـود إلى الوراء بحيث يتم التخلي عن بحتمع حر لنظام معاد للديمقر اطية».

ماعة الصفر، ليل ٣٠ حزيران-الاول من تموز ١٩٩٧ : في ٢٨ حزيران اختتم برلمان هونغ كونغ حلسته الأخيرة بعد وقت قصير من إعلان بكين انها سترسل قوات قوامها ؛ آلاف جندي خلال ساعات من السباعة صفر. ووصف رئيس البرلمان أندرو وونغ حلسة الوداع الطويلة التي استمرت ٢٣ ساعة بعبارة «مات الملك عاش الملك». وكان الامير تشارلز، ولي العهـد البريطـاني ممشــل الملكــة اليزابت الثانية في احتفالات عودة هونغ كونـغ إلى السيادة الصينية، على رأس وفد ضم وزير الخارجية روبن كوك ورئيس الوزراء السابق ادوارد هيث وحيفىري هاو وزيىر الخارجية السابق مهندس الاتفاق الذي وقعته لندن وبكين ١٩٨٤ بشأن عودة هونغ كونغ إلى السيادة الصينية.

في اليوم التالي (٢٩ حزيران)، وقبيل ذهابــه إلى هونغ كونغ، القي الزعيم الصيمني حيانغ زيمين في مجلس الشعب في بكين خطابًا تعهـد فيـه باحـــــرام حقـــوق هونـــغ كونغ، وقال: «سنلتزم بشدة مبدأ دولـة واحـدة ونظـامين، وان يحكم هونغ كونخ شعبها، ويتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي (...) ونضمن حقوق وحريات سكان هونــغ

كونغ بما يتفق مع القانون». وترافق خطابه مع اعلان رئيس الجحلس التنفيذي لهونغ الذي عينته بكين، تونغ تشي هوا، ان ١٩٩٨. إذ إن الاتفاقات الصينية البريطانية المبرمة في ١٩٨٤ تضمنت موافقة الصين على تنظيم انتخابات في هونغ كونغ بعد ١٢ شهرًا من عودتها إلى السيادة الصينية.

وبحلول منتصف ليل ٣٠ حزيران-الاول من تمـوز ١٩٩٧ (أي الساعة الرابعة بعد ظهر ٣٠ حزيسران بتوقيت غرينيتش)، طوت بريطانيا الصفحة الاخيرة من وجودها الاستعماري في هونغ كونغ (وفي آسيا). ونكست الاعــلام البريطانية وحلت محلها الاعلام الصينية، وسلَّم الامير تشارلز مقاليد هونغ كونغ إلى الرئيس الصيني حيانغ زيمين، متوجًا بذلك سلسلة احتفىالات استمرت طوال النهمار في مناسبة عودة المستعمرة إلى الوطن الأم بعد ١٥٦ عامًا.

قال الرئيس الاميركي بيل كلينتون ان الولايات المتحدة سنتابع عن كثب مدى احترام الصين لاتفاقياتها مع بريطانيا وتعهداتها إزاء «حقـوق هونـغ كونـغ»، وأكـد ان «لا دلائل تشير حاليًا إلى رغبة بكين في انتهاكها». أما رئيس الوزراء البريطاني توني بلير (التقىي الرئيس الصيني) فقد ناشد الصين تناسى معارك الماضي وبناء علاقة جديدة مع بلاده، وقال «إن هونغ كونـغ يمكـن ان تتحـول حسـرًا بين البلدين أكثر منها عائقًا في طريق تقاربهما».

شخصيتا الحداث الاداريتان: هما كريستوفر



الامير تشارلز واخر حاكم بريطاني لمونغ كونغ وجنود صينيون في ساحة تيانانمن يستعدون للمشاركة في احتفالات التسلم (حزيران ١٩٩٧).

باتن، الحاكم البريطاني؛ وتونغ تشي هوا، الحاكم الصيني. باتن هو الحاكم البريطاني الشامن والعشرون والأخير للمستعمرة. شغل عمدة مناصب قيادية في حزب المحافظين البريطاني، آخرها الرئيس التنفيذي للحزب قبل

المحافظين البريطاني، آخرها الرئيس التنفيذي للحزب قبل سقوطه في الانتخابات النيابية عسام ١٩٩٢، ثم تعيينه حاكمًا لهونغ كونغ. قال إنه سيعود بعمد تسليم المستعمرة إلى بيت يملكه في جنوبي فرنسا ليؤلف كتابًا عن تجربته.

تونغ تشي هوا، الحاكم والرئيس التنفيذي الجديد لهونغ كونغ (ابتداء من أول تموز). هو أكبر أبناء رحل أعمال في النقل البحري من شانغهاي، الذي هاجر في ١٩٤٩ إلى بريطانيا حيث درس ابنه تونغ تشي هوا في ليغربول، وعمل في التحارة ايضًا، وكان يقدم تبرعات مالية لأحزاب سياسية أكبرها حزب المحافظين. وتونغ تشي هوا صاحب اسطول سفن ضخم.

الحدث في الاطار الاستعماري البريطاني الحالي: المعروف ان الخارجية البريطانية اتخذت، منذ الخمسينات، إجراء سمّته «التصحيح السياسي»، أقلعت فيه عن استخدام كلمة «مستعمرة» مستبلة إياها بتسمية «المناطق المستقلة»، ويرأسها حاليًا توع وسل من حزر كايمان.

بعد تسليم هونغ كونغ، يبقى من مستعمرات الامبراطورية البريطانية ١٣ مستعمرة بحموع سكانها نحو ١٨ المف نسمة، وجميعها حزر مبعثرة بين القطبين الشمالي والجنوبي طولاً، وبين الحيطين الباسيفيكي والأطلسي عرضًا. وهي حزر صغيرة وفقيرة. يخضع سكانها لوضع خاص بموجب قانون الجنسية لسنة ١٩٨١، باستثناء حبل طارق الذي تطالب به اسبانيا، وحزر الفر كلاند التي تطالب بها الارحنتين، كما قد يكون هناك استئناء آخر لسكان حزيرة سانت هيلانة.

ويمنح هذا الوضع الخاص تلك الجزر مرونة قانونية تبعًا لخصوصية كل جزيرة أو مجموعة حزر. فحين الحتارت، مثلاً، حزر البهاما هوية وطنية حارج ذلك النظام، هرب رجال الاعمال إلى جزيرة كايمان، واصبح فيها إلى الآن ٣٠٠ مصرف. فانتبهت حزيرة برمودا للأمر وأبقت على التاج البريطاني.

يسكن منطقسة أنتسارتيك البريطانيسة الممتسدة إلى القطب الجنوبي والمغطاة بالجليد ٧٠ شخصًا من العلماء. وتسيطر الارجنتين علمى جزيرتسي سماوث سماندويتش وساوث حورجيا منذ ١٩٨٧، وهي غير مسكونة.

أما حزر الحيط الباسيفيكي، «كاغوس أرشبلاغو»، فهي قواعد بحرية بريطانية الميركية مشتركة في ديغو غارسيا التي كان لها دور فعال في فارة الحرب الباردة، وتتمتع عزايا في عمليات القصف الحوي الطويل المدى، كما حرى في حرب الخليج الثانية.

ومن أكثر الجزر البريطانية أهمية في الموقع حزيرة بيتكارن التي تتوسط المسافة بـين بانامــا ونيوزيلانـــا، وهــي

انزال العلم البريطاني في مناعة الصفر.

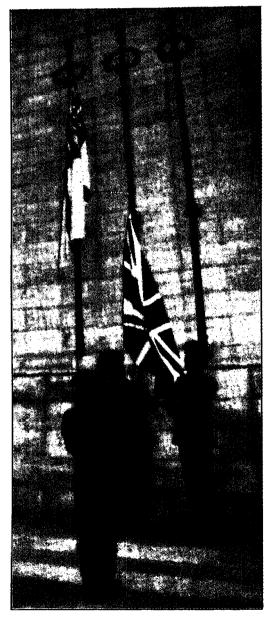



تولغ شي هو.

آخر المستعمرات البريطانية في المحيط الباسيفيكي، استقر فيها تسعة من البحارة المتمردين في العام ١٧٩٠.

الحدث والرأي العام الهونغ كونغي: في حين ينظر صينيو البر الصيني إلى عودة هونغ كونغ إليهم بعد ١٦٥ عامًا من الاستعمار البريطاني على انها نهاية عار وإذلال عميتين، يطغى، ولا ريب، شعور الانتماء القومي على سكان هونغ كونغ (٩٨٪ من أصل صيبين)، ومعظمهم تحدّر من لاحثين من الشمال عبر تاريخ الصين المضطرب، فبدد لديهم الخوف من الخطر الذي يشكله هذا التغيير التاريخي على حرياتهم الشخصية وعلى النظام «نصف الليمقراطي» الذي يتمتعون به.

ولم تكن لسكان الجزيرة، على أي حال، كلمة مؤثرة في المفاوضات بين لندن وبكين من ١٩٨٢ إلى ١٩٩٧ . فهم كانوا متفرحين فحسب في المواحهة بين الطرفين. ومع ذلك استمروا يعملون ليل نهار في تطوير حزيرتهم وتحضيرها لتصير بين ليلة وضحاها العاصمة المالية للبلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم. ورمز ذلك قصر المؤتمرات الفخم الذي شيّد في وقت قياسي الاستضافة آلاف الشخصيات المدعوة للمشاركة في احتفالات العودة. ولم ينس الهونغ كونغيون كذلك ان سرّ التطور السريم لجزيرتهم هو المال: بورصة هونغ كونغ القلت (قبل يومين فقط من ساعة الصفر) على ارقام قياسية، فيما لا تزال اسعار العقارات في أوجها.

وفيما انسحب البريطانيون بهدوء تاركين وراءهم مستعمرة في أوج الازدهار ومحتفظين فيها بمصالح مالية مهمة، لم يتوان الصينيون عن الاحتفال بالنهاية الحقيقية لـ«حرب الأفيون» بعلما القنوا صغارهم على

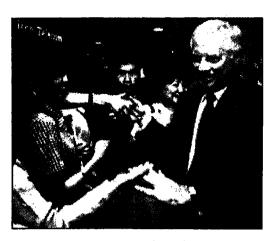

كريستوفر باتن.

مدى أحيال ان هذه الحرب انتهت في السابق به «معاهدات غير متكافقة» فرضها الغرب على سلالة فاسلة وضعيفة. لكن الانتصار الصيبي لن يكون كاملاً إلا بعد عودة ماكار القررة في ١٩٩٩، وخصوصًا عودة تايران التي يقى إلحاقها بالصين الهلف الأهم في نظر بكين.

ورغم ارتداء الجزيرة حلة العيد وترحيب سكانها، بصورة عامة، بحدث العودة إلى الوطن، لم تتبه الصين إلى ان الضجة التي تضفيها دعايتها على دخول ٤ آلاف جندي هونغ كونغ مع اسلحتهم ومدرعاتهم قد يحيي مخاوف لدى سكان الجزيرة لم تكد تهداً.

ويعتبر رئيس المحلس التفيذي لهونغ كونغى تونغ تشي هواه أن من الطبيعي ان تؤكد الصين بهذه الطريقة سيادتها المحليلة على المخزيرة المستعادة. وسيكون عليه ان يفعل الكبير الطمأنة السكان للعدادين على صحافة حرة وعلى مستوى معيشي هو من الأعلى في العالم. ويتحفظ معظم سكان هونغ كونغ عن إيماء موقفهم منذ الآن. وكثيرون منهم واثقون بأنهم هم الذين سيغيرون الصين لتي بانت منفتحة على الحلالة، لا العكس رعن تعليقات وكالات الأنباء العالمة).

أول إجراء عميق خكومة هونغ كونغ الجليدة: بعد اسبوع واحد على عودة هونغ كونغ إلى الصين، صلر بيان رسمي جاء فيه ان حكومة هونغ كونغ عاكفة على دراسة مشروع قانون يقضي بتعليق العمل بسبعة قوانين كان الحكم البريطاني السابق أقرها، وذلك بقصد «السماح بإجراء فحص شامل ومناسب لآثار التغييرات المعتلفة لتلك القوانين لتحديد ما إذا كانت في صالح الشعب (...) أو فيما إذا كانت تمشل انحراقًا كبيرًا عن سياسات الحكومة وربما تفضي إلى آثار سلبية على المسدى الطويل على المجتمع». ومعظم هذه القوانين متعلق بالعمل والعمال.

# ماكاو

الامسم: ماكاو Macao هــو الاســم للعــروف والمعتمد منذ دخول البرتغاليين إليها في ١٥٥٧. أســا الاســم الصيني فهو آو-مين Ao-Men.

الموقع: ماكاو عبارة عن ثلاثة حزر في بحر الصين، قريبة حمدًا من الشاطىء الصيني الجنوبي. وهي: حزيرة ماكاو (العاصمة)، وحزيرتا تاييا Taipa وكولويسن .Coloane كن نغر.

المساحة: ١٦كلم م.

السكان: يبلمغ تعدادهم نحو ٣٨٥ ألف نسمة. الغالبية العظمى من سكان هذه الجزر كانوا في السبابق من التجار والمبشرين البرتغالبين. أما اليوم فإن غالبيتهم العظمى من الصينيين (٩٦٪)، وهناك ٧٪ من البرتغالبين و٧٪ من حسيات مختلفة. نحو ٤٥٪ من السكان يعتقون البوذية، و٨٪ الكاثوليكية، و٧٪ البروتستانتية، والباقون (٤٥٪) بدون معتقد دين.

اللغات: الصينية، البرتغالية والانكليزية.

المحكم: ماكاو إقليسم صيني تديره السلطات البرتغالية. والدستور المعمسول به صادر في ١٧ شباط ١٩٧٦، ومعدّل في ١٩٩٠. يعين الرئيس البرتغالي حكومة ماكاو بعد استشارة السلطات المحلية. الحاكم الحالي هو الحنرال فاسكو روكا فيبرا، وقسد عين في ٢٣ نيسان ١٩٩١، يعاونه سبعة أمناء يعينهم الرئيس البرتغالي كذلك. وهناك المجلس الاعلى للامن (١٧ عضواً)، وجمعية تشريعية من ٢٣ عضواً (١٦ منتخبين و٧ معينين) مدة ولايتها ٤ سنوات، وبحلس استشاري. وليس في ماكاو من أحزاب، وجمال نشاط المواطنين ينحصر في جمعيات مدنية.

في ١٩٨٦، اتفقت البرتغال والصين على عودة ماكاو للصين (على ان تتمتع بادارة خاصة) في ٢٠ كانون الاول ١٩٩٩. وهكذا تستعيد الصين ماكاو بعد نحو سنة ونصف من استعادتها هونغ كونغ من بريطانيا.

الاقتصاد: كانت ماكاو مركزًا ممتازًا للقرصنة وتحارة الأفيون. ويرتكز اقتصادها حاليًا على التحارة البحرية وصيد الاسماك والسياحة. وصناعتها الاساسية عود الكيريت والألعاب النارية المستخدمة للزينة.

٣٣٪ من يدها العاملة تعمل في الصناعة وصيد الاسمماك (٤٦٪ من الدخمل العام)؛ و٨٪ في قطاع البنساء (١١٪)، و٢٢٪ في السمياحة (٣٣٪)، و٧،٤٪ في قطماع المصارف والمال، و٣٣٪ في التجارة والخدمات.

نبذة تاريخيسة: في ١٥٥٧، أعطبت الصين ماكاو للبرتغال مكافأة لها على المساعدة التي قلمتها للامبراطور الصيني في حربه ضد القرصان تشانغ تسي لاو. فشكلت ماكاو، بعد ذلك، أول مركز أسس في القرن السادس عشر للتجارة بين الصين واوروبا. وكنان على البرتغاليين، طيلة قرون، دفع ضرائب ورسوم للحكومة الصينية. واضطرت الصين، في ١٨٨٧، ان توقع معاهدة تعترف فيها بسيادة البرتغال على ماكاو، ولكن الحدود بقيت مبهمة و لم يجر ترسيمها.

في كانون الاول ١٩٦٦، وإبان الشورة الثقافية في الصين، نزل عدد من عناصر الحرس الأحمر (قادمين من جهة المحيط) بماكاو ونظموا مظاهرات ضد رفض حاكمهـــا السماح بفتح مدرسمة صينية فيها. وفي هذا العام، تخلي الحاكم عن السلطة السياسية لكنه احتفظ بالسلطة الادارية بطلب من الصين نفسمها خشية ان يكون لهـذا الوضع في ماكاو مضاعفات مضرة بأوضاع هونغ كونغ المالية. وبعلم ثورة ١٩٧٤ في البرتغال، منحت الحكومة البرتغالية الجديدة المزيد من الحكم الذاتبي لماكاو، فحلّ نظام الاقليم محل النظام السابق الذي كان يعتمر ماكاو مقاطعة برتغالبة ما وراء البحار. وفي تموز ١٩٧٥، حرت محاولة عسمكرية فاشـلة. وفي ٣٠ كـانون الاول ١٩٧٥، غـــادرت الحاميــة البرتغالية ماكماو؛ وبعد يومين (الاول من كمانون الشاني ١٩٧٦)، أنشئت قرة أمنية محلية. وفي ١٩٨٦، انفقت الدولتان، الصين والبرتغال على ان تعود ماكاو صينية اعتبارًا من ٢٠ كانون الاول ١٩٩٩.

#### تايو ان

(راجع «تايوان»، ج٦، ص٩٥٩-١٧٠، والـوارد هنا إضافات تستكمل مختلف أبواب المادة).

ذرائع تاريخية لاستدامة الانقصال: نادرًا سا تتحدث وثبائق الأسر الامبراطورية الصينية عن تبايوان. وهناك ذكر لحملة مـن ١٠ آلاف رجـل أرسـلها امـيراطور الصين في العام ٢٣٩ق.م. لاكتشاف الجزيرة. وهذا الحدث هو الذي يعتمده بعض زعماء تايوان حاليًا، من الذين يطالبون بعدم ضم تايوان إلى الصين وإبقائها دولة مستقلة، لتأكيد حق بلادهم التاريخي المبني على اسماس مبدأ الاكتشاف. وفي فترة حكم أسمرة تمانغ (٦١٨-٩٠٧) حدثت بعض الهجرات الصينية إلى تايوان. وهي هجرات لا تبرّر، برأيهم، ضم الجزيرة إلى «الارض الأم». وكذلك، في القرنين الثماني عشر والثالث عشر، حينما حكم المغول الصين، بقيت تايوان خمارج سلطتهم. وفي ذلك الوقمت، كان القراصنة الصينيون والقراصنة اليأبانيون يتقاتلون للسيطرة عليها، وانتهى الامر بخضوع الجنوب الشرقي من الجزيرة لسلطة الصين وبقيت الشطآن الشمالية تحت السيطرة اليابانية. وفي ١٥١٧، أطلمة عليها البحمارة البرتغـاليون، وهـم في طريقهــم إلى اليابــان، إســم «إييهــا فورموزا» ومعناه «الجزيرة الجميلة».

خضعت تايوان لحكم السين بين ١٦٨٣ وكان يحتر جزءًا من مقاطعة فوجيان الصينية، وكان يحرم على سكان الصين الهجرة إليها. وفي اوائل القرن التاسع عشر، اقترح مندوب الولايات المتحدة في اليابان، تاونسند هاريس، على حكومته ان تضاوض الصين المبراء الجزيرة، وردت الصين بنفي أي مسؤولية عن تايوان، ففسرت الولايات المتحدة ذلك ان الصين لا تعتبر تايوان، ففسرت الولايات المتحدة ذلك ان الصين لا تعتبر الوقت على سوء معاملة بحارتها من قبل التايوانيين ردت المعين بأنها لا تستطيع ان تتحمل المسؤولية. وكان المبعوثون الصينيون إلى الجزيرة لا يتكلمون اللغة المحلية، ولم يقوموا بأي شيء لحدمة الصالح العام، بل كان الهدف من وحودهم إبقاء السيطرة الاسمية للصين على الجزيرة.

ولم تول الصين أهمية للجزيرة إلا عندما اندلعت أعمال فوضى وشغب في جنوبي الصين ما هدّد حكم أسرة مانشو للبلاد. ولما حاصر الفرنسيون الجزيرة وقصفوها

بمدفعيتهم بسبب خلافهم مع الصين حول الهند الصينية أدرك قادة بكين الاهمية الاستراتيجية للجزيرة فاعدوا تنظيم الامور فيها بجدية وعينوا حاكمًا فعليًا عليها. كان ذلك في ١٨٨٤. وبعد عامين اعتبرت بكين ان تسايران مقاطعة صينية. لكن حكم الصين لتايران لم يدم طويلاً، مقطعة صينية. لكن حكم الصين لتايران لم يدم طويلاً، فقد اندلعست الحرب بين اليابان والصين في ١٨٩٤، وخصرت بكين الحرب بسرعة. وبموجب اتفاق مع طوكيو وخسرت بكين الحرب بسرعة. وبموجب اتفاق مع طوكيو الأبد». وعندما وصلت أنباء الاتفاق إلى التايرانيين أعلن الأبد». وعندما وصلت أنباء الاتفاق إلى التايرانيين أعلن بذلك أول جمهورية في آسيا. لكن اليابانيين سرعان ما حولوها إلى مستعمرة، وفشلت جهود رجال المقاومة التايرانيين في إقناع الصين بدعمهم ومساعدتهم.

ومع الوقت تحولت الجزيرة إلى «حاملة طائرات غير قابلة للغرق» كما كان يحلو للبابانيين ان يسموها. واصبحت تايوان رأس حسر في انطلاقة الجيوش البابانية حنوبًا عندما احتلت الفيليييين وبعض الدول الآسيوية الأحرى («الحياة»، العدد ١٢٠٨٩، تساريخ ٣١ آذار ١٩٩٨، ص١٢٠).

الولايات المتحدة مع ضم تايوان إلى الصين المدين الموقف: أثناء الحرب العالمية الثانية اتفقت الولايات المتحدة الموقف: أثناء الحرب العالمية الثانية اتفقت الولايات المتحدة الاميركية مع حليفها تشييانغ كاي- تشييك، رئيس الجمهورية الصينية، في مؤتمر عقد في القاهرة عام ١٩٤١، على طرد اليابانيين من جميع الاراضي الصينية عما فيها تايوان، ومن ثم ضم تايوان إلى الصين. ومع انتهاء الحرب بانتصار الحلفاء ألحقت تايوان بالصين تحت قيادة تشيانغ كاي-تشيك.

و جاءت الحرب الاهلية بين الكومنتانغ (بزعامة رئيس جمهورية الصين الوطنية تشيانغ كاي-تشيك) وبين الشيوعيين (بزعامة ماو تسي تونغ)، بعد تحالفهما ضد اليابان أثناء الحرب، لتسفر عن نصر ساحق للشيوعيين وفرار تشيانغ كاي-تشيك (ونحو مليون ونصف صيني) إلى تايوان بعد سقوط البر الصيني برمته في أيدي قوات ماو تسي تونغ وشو إن لاي التي بدأت تستعد لتوها للهجوم على تايوان، خاصة بعد توقيع الحكم الشيوعي الجديد معاهدة دفاعية مع الاتحاد السوفياتي في ١٤ شباط ١٩٥٠. وفي الوقت نفسه، لم تكن قوات «الصين الوطنية» (تشيانغ كاي-تشيك) تنتظر الكثير من حليفتها الولايات المتحدة كاي-تشيك) تنتظر الكثير من حليفتها الولايات المتحدة

الاميركية، إذ قرّر، حينها، الرئيس الاميركي هاري ترومان، اتباع سياسة «كف اليد» بانتظار ما سيؤول الأمر إليه نهائيًا في الصينين المعلنين: «الصين الشعبية» (الشيوعية) و «الصين الوطنية» (الكومنتانغ).

لكن حسرب الكوريتين، الستي اندلعست في ٢٥ حزيران ١٩٥٠، فاجـأت الطرفـين الصينيـين ومعهمـــا الولايات المتحدة، وقلبت المواقف. ففسى هـذا التـاريخ قـرّر الزعيم الشيوعي الكوري الشمالي كيم إيل سونغ، مدفوعًا من ستالين، مهاجمة كوريا الجنوبية واحتلال عاصمتهما سيول. فشهدت الاستراتيجية الاميركية في آسيا، وعلى الفور، انعطافًا كاملاً في الموقف هناك طال على وجه الخصوص اليابان وتمايوان. فردّت الولايات المتحدة على الهجوم بكل قواها برًا وبحرًا وجوًا، وأمر ترومان الاسطول السابع الاميركي بالتوجه إلى مضيق تايوان وحماية الجزيرة من أي هجوم شيوعي يتهددها، وأعلنت واشينطن ان «تحدید مستقبل فورموزا (تایوان) یجـب ان یُنظـر إلیـه بعـد استتباب الأمن في الباسيفيك وبعد الانتهاء من الإحراءات السلمية في اليابان (وكانت الولايات المتحمدة لا تسزال تحتلها)، والأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الولايات المتحمدة في هذا الموضوع حيث ستقوم الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري لكل حلفاتها في جنوب شرقي آسيا».

وأدت تطورات الحرب الكوريمة المتي خاضهما الاميركيون خصوصًا ضد الـ. ٢ ألىف «متطوع» الذيـن حاؤوا من الصين لمساعدة الكوريين الشماليين إلى تصميم الولايات المتحدة على مساعدة تايوان لبناء قدراتها العسكرية. ووصل، في ٢ آذار ١٩٥١، وفد عسكري اميركي ليستقر في الجزيرة بصورة رسمية، وكان من مهماته بساء قموات الصين الوطنية وتدريبهما. وفي عهمد الرئيمس الاميركي أيزنهاور، تسارع زخم المساعدات الاميركية لتايوان، حاصة وان وزير خارجيته جون فوستر دالاس كان يكن العداء الشمديد للشيوعيين. فأدرجت تبايوان في عداد الدول التي اعتبرها الاميركيون في الخط الاول لمواجهة الشيوعية في غربي الحيط الباسيفيكي، أي من اليابان وحنوبي كوريا شمالاً حتى الفيليبين والهنــــد الصينيــة جنوبًــا. وقد زُوّدت تايوان بالدعم اللازم ليس فقط للدفاع عن نفسها، بل لاستعادة الارض الام إذا أمكن ذلك. وفي ٢ كانون الاول ١٩٥٤، وقعت الولايات المتحدة وتايوان اتفاقًا للدفاع المشترك. وبعد عام (١٩٥٥)، اقر الكونغسرس الاميركي حق الرئيس أيزنهاور بــ«اللحوء إلى القوة 



تشيانغ كاي تشيك.

يكن الاميركيون يستعملون إسم «تايوان») ضد أي هجوم عسكري، وإن من حق الرئيس تقريس ذلك والحكسم بضرورته».

وحسرب فيتسام عسززت دور تسايوان في الاستواتيجية الاميركية: بقيت الولايات المتحدة على سياستها هذه حلال عهود الرؤساء الاميركيين كينيدي وجونسون، وإلى حد كبير نيكسون وفورد. إذ حاءت الحرب في الهند الصينية، وخاصة في فيتنام، في الستينات واوائل السبعينات، لتعزز قيمة تايوان الاستراتيجية نظراً إلى المدور الذي لعبته كقاعدة خلفية للقوات الاميركية في المنود والخيراء الاميركيين في تايوان في إطار سياسة اميركية ضامنة لوجود هذه الجزيرة ولاستقلالها وإبعاد كل خطر عليها من الصين الشعبية. فتحول الجيش التايواني إلى قوة القيمية حديثة، واصبحت اللغة السياسية التايوانية هي التي تهدد الصين الشعبية وتقول بدتجريرها».

وكنان يقابل هذا التصاعد التايواني في القدرة العسكرية والدور السياسي تدهور في حال حيش الصين الشعبية، وتراجع في الاقتصاد الصيني بسبب فشل خطة ماو عبر «القفزة الكبرى إلى الأمام»، وبعدها «الثورة الثقافية»، وكذلك تدهور في العلاقات.

مراجعة في السياسة الاميركية: زيارة نيكسون: متغيرات دولية، في اوائل السبعينات، دفعت بالادارة الاميركية إلى إعادة النظر بسياستها إزاء الصين، خاصة وقد تين لها من جهة ان النزاع الصين-السوفياتي نزاع عميت وجوهري وليس عارضًا، ومن جهة ثانية ان الخروج من المأزق الفيتنامي قد يفترض محاولة كسب ود الصين لمواجهة القوة المتعاظمة للسوفيات ونزعتهم التوسعية.

طفا قيام الرئيس الاميركي، نيكسون، برحلته التاريخية إلى بكين في شباط ۱۹۷۲، والتقى ماو تسيى تونغ، ودار الحديث بينهما حول تطبيع العلاقات بين الجانبين، وجهد نيكسون، وبعده فورد، على ان يكون التطبيع مقبولاً ايضًا من الصين الوطنية (تايوان). لذلك لم تستجب الادارة الاميركية لمطالب بكين حول إلغاء معاهدة الدفاع المشرك المبركية لمطالب بكين حول إلغاء معاهدة الدفاع المشرك المبرمة بين الولايات المتحدة وتايوان في الدفاع من دون ان تأخذ وعدًا قاطعًا وصريحًا من أن الصين لن تلجأ إلى القوة لحل مشكلة تايوان.

كارتر يطبّع العلاقات مع الصين والجمهوريون يتصلبون: لما تسلم الرئيس جيمي كارتر سدة الحكم في الولايات المتحدة سارع إلى الاعلان ان العلاقات مع الصين اصبحت طبيعية. وبعد ذلك، حرت الموافقة على منح المين مقعدًا دائمًا في بحلس الامن مع حق النقيض (فيتو). وكذلك، ألغى كارتر المعاهدة الدفاعية مع تايوان، وقبل شروط بكين بايقاف المعونات العسكرية إلى الجزيرة لمدة عاده احد.

انتقده الحزب الجمهوري الاسيركي بشكة في الكونغرس، وهاجم سياسته المتعلقة بتايوان. وأصدر الكونغرس مسودة قرار عُرف بدرقانون العلاقات مع تايوان»، وأريد به ان يكون بديلاً عن معاهدة اللفاع المشترك الملغاة، ومما جاء فيه ان الولايات المتحدة «ستبقي في المنطقة (الحيط الباسيفيكي) قوة عسكرية كافية لردع أي اعتداء يهدد أمن شعب تايوان وبجبوحة اقتصاده».

ومع انتصار الحرب الجمهوري في انتخابات ١٩٨٠، وتبوء الرئيس رونالد ريغان سلة الحكم الاميركي، عادت آمال التايوانيين بعودة السياسة الاميركية المتصلبة من الصين، تغليها الانتقادات المستمرة التي وجهها ريغان إلى سلفه كارتر متهمًا إياه بتقليم تسازلات إلى الصينيين مضرة بمصالح الاميركيين وأصلقائهم التايوانيين، ومؤكدًا تمسك الولايات المتحسدة بسأمن تايوان. إلا ان الخطوات التي تحت على طريق العلاقات الاميركية-الصينية

كانت بمقدار من الثبات، المدعوم بتطورات وتغيرات والتقاء مصالح الدولتين، جعلها متصاعدة بصورة عامة وإن كان يشوبها احيانًا بعض التقطع المشوب بالتوتر. والتطورات الصينية، خاصة في الحقل الاقتصادي، في مرحلة ما بعد ماو تسي تونغ، لعبت دورًا اساسيًا في الابقاء على تطبيع العلاقات اولاً، ثم في دفعه نحو مزيد من نقاط الالتقاء.

فسدءًا من ١٩٩٤-١٩٩٥ أحند المسوولون الصينيون يكثرون من توجيه «رسائل» سياسية معتلة بشأن تايوان، مفادها ان المهم لديهم ان تكون هناك دولة صينية واحدة، ومن الممكن البحث في كل المواضيع المتعلقة بإيجاد وضع خاص لتايوان إلا مسألة ان تكون هناك دولتان صينيتان، وأن الرغبة في الوحدة مع الوطن الأم موجودة في تايوان لدى أبنائها ولكن هناك بعض القوى السياسية التي تؤيلها الولايات المتحدة تعارض الوحدة. وكانت الحكومة الصينية فتحت المجال واسعًا للتايوانيين للاستئمار في الصين منذ ١٩٩٠. وبلغت استئماراتهم في اوائل ١٩٩٦ قرابة منابط للجزيرة على الطرف الآخر للمضيق.

عاصفة آذار ۱۹۹۳: مناورات عسكرية صينية وانتخابات رئاسية تايوانية: (مقدمةً لهذا الموضوع، راجع «تايوان»، ج٢، ص٢٦ تحديدًا. وفيها: زيارة الرئيس التايراني لي تنغ هيو لواشنطن، والموقف في العواصم الثلاثة: تاييى، بكين وواشنطن).

في أحــواء الانتخابـات الرئاسـية في تـــايوان (آذار ١٩٩٦)، وخشية ان تودي هـذه الانتخابات إلى إعــلان استقلال الجزيرة، صعّدت الحكومة الصينية موقفها وأعلنت عن إحراء مناورات للقوات البحرية والجوية بالذخيرة الحيــة في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشـرقي ابتـداء مـن ٢٠ آذار (۱۹۹٦)، وأكـدت بكــين (في ۹ آذار) ان «كارثــة بالغة الخطورة ستحل بالتمايوانيين وان اقتصمادهم سيتعرض للتدمير التام إذا أعلنت تايوان استقلالها رسميًـا». وفي اليـوم التـالي (١٠ آذار)، أعلـن وزيـر الخارجيـة الامـــيركى وارن كريستوفر ان حاملة الطائرات الاميركيــة «أندبندنــس» والسفن المرافقة لها «ستقترب من تايوان في الأيــام المقبلــة». وفي ١٢ آذار، سـاد الذعـــر في صفــوف ســكان المنــاطق الساحلية في تايوان الذين أفاقوا على دوي انفحارات وهدير طائرات في إطمار المنماورات العسمكرية الصينيمة بالذخيرة الحية. وحاء ذلك في وقـت نفـذت فيـه الولايـات المتحدة أضخم حشد عسكري لها في المنطقة منذ الحرب

الفيتنامية، وإعملان البنتاغون الاميركي عن إبحار حاملة الطائرات النووية الاميركية «نيميتز» من الخليج إلى المياه التايوانية لتنضم إلى حاملة الطائرات الاميركية.

وعلى الرغم من هذا التهديد الصيني، صوت التايوانيون (٢٣ آذار) لصالح لي تنف هيو كرئيس للجمهورية. وكانت الصين عشية الانتخابات خففت من تهديداتها، كما كثر حديث المسؤولين التايوانيين عن ضرورة البحث عن «طرق لتخفيف التوتر وإعادة بناء قاعدة جيدة من التعامل بين الجانيين».

تخفيض حلة التوتسر (كرونولوجيسا ١٩٩٧ مسباط ١٩٩٨): في آذار ١٩٩٧ ، بسدا البرلسان الصيسي مناقشة مشمروع قانون دفاعي يهدف إلى تفادي وقوع اضطرابات داخلية مسلحة وحرتكات «انفصالية» وليس إلى حماية البلاد من غزوات عسكرية خارجيسة. والمساطق المستهدفة بمشروع القانون، إلى حانب تايوان، الاقساليم الحدودية، أي التيبت وكسينجيانغ ومنغوليا الداخلية.

في اليوم التالي لعودة هونغ كونغ إلى الصين (آخر حزيران ١٩٩٧)، قبال الرئيس الصينين حيانغ زيمين إن فكرة «إعادة الرحدة الكاملة وإنهاض الاسة الصينية باتت أمرًا حليًا»، وطلب من سلطات تايوان «اتخاذ تدابير ملموسة في هذا الإطار». لكن حكومة تاييه شددت على سيادتها وتمسكها بالاستقلال، ورفضت القبول بنظام مماثل لنظام هونغ كونغ للانضمام إلى الصين على أساس مبدأ «بلد بنظامين» وهي الصيغة التي كنان اقترحها الزعيم الصيني دينغ كسياو بينغ، وطبقت مع هونغ كونغ.

وَشَمْلاف حكومة تاييه، بَـَدَا مَنْدُوبُو تَــايُوان إِلَىٰ مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني (ايلول ١٩٩٧) وانقـين مـن إمكان التوصل إلى توحيد الصين «في المستقبل القريب».

وفي اطار اتفاق بين طوكيو وواشنطن (ايلـول ١٩٩٧)، بعد نجو عامين من المفاوضات، حول أسـس حديدة للتعاون الدفاعي في المنطقة، حذّرت الصـين البلدين من مغبة وضع تايوان تحت المظلة الامنية الاميركية اليابانيـة معتبرة تايوان «خطًا أحمر».

في تشرين الثاني ١٩٩٧، وبعد نحو عامين من تعليق المحادثات بين بكين وتابيه إثر زيارة قام بها الرئيس التايراني لي تنخ هيو للولايات المتحدة (١٩٩٥). دعت الخارجية الصينية إلى «تسريع النقاشات السياسية بهدف وضع حد للعداء القائم بين الجانين»، كما أعلن الرئيس التايراني ان حكومته مستعدة لمزيد من الليونة في علاقتها

مع بكين شرط ان يمنح الجانبان وضعًا متساويًا خلال المفاوضات وليس على أساس اعتبار تايوان مقاطعة صينية.

وبدأت سنة ١٩٩٨ على أحاديث من الجانين تتناول دعوات زيارات متبادلة لمسؤولين وإقامة ندوات دراسية تتناول عاصة موضوع التعاون الاقتصادي. لكن هذه الأحاديث رافقتها، في أحيان كثيرة، أحاديث عسكرية مثل استكمال تايوان نشر أنظمة صواريخ «باتريوت» الاميركية الصنع المضادة للطائرات والصواريخ في النصف الثاني من هذه السنة (١٩٩٨).

كتب التاريخ ووطنية تايوانية وليدة: السؤال الأساسي الذي طالما طرحه ويطرحه التايوانيون على أنفسهم: هل الجزيرة التي يسكنها ٢١ مليون نسمة أمة في ذاتها، أو محافظة صينية بعيدة عن الشاطىء؟

هذا السؤال كان وراء كتب التاريخ التي اعتمدت في مدارس تايوان منذ أيلول ١٩٩٦، واستمر مطروحًا بعد اعتمادها وبصورة حادة خاصة بين وزارة النزيية وبين المحافظين الذين يرون ان كتب التاريخ المعتمدة حزء من حهد لتسميم العقول الشابة بمفهوم ان الجزيرة منفصلة عن الصين. ونظم المحافظون تظاهرات في تموز ١٩٩٧ وهددوا باحراق مبنى وزارة النزيية، فأثار ذلك دعاة الاستقلال الذين قالوا إن المتظاهرين يجب أن يعدموا.

فقد كانت تايوان جزءًا من الصين قرونًا عدة لكنها سلخت عنها قبل نحو مائة سنة، فصمارت أولاً مستعمرة يابانية، ثم قاعدة للصينيين القوميين «الكومنتانغ» (بزعامة تشيانغ كاي تشيك) الذين حكموا الصين إلى أن أطاحهم مـاو تســي تونـــغ في ١٩٤٩. وأصــر القوميــون اللاحثون إلى تسايوان على انهم يمثلون الحكومـة الشرعية للصين وحوّلوا الجزيرة نسخة مصغرة عن أرضهم التي أبعدوا عنها، وقمعوا أي توحه انفصالي، واعتبروا كل دعوة إلى الاستقلال خيانة. وكان من السمات الأساسية لسياســـة الرئيس الحالي لي تنغ هيو (وهو أول رئيس ينتحب من أصل تايراني، ومولود في تايوان) انه سعى حاهدًا لفك الارتباط بين سياسة حزبه الحاكم (الكرمنتانغ) في المـاضي، أي منــذ ١٩٤٩، وبين سياسته الحالية الديمقراطية الاستقلالية. فقـد قام في ١٩٩٥ بتقديم إعتذار إلى الشعب التايواني عمّــا أصبح يعتبر رمزًا لطغيان الحزب القومي، أي مذبحـة الـــ. ٢ الف تـايواني الـتي نفذهـا رجـال الحـزب في ١٩٤٧ عندمـا احتشدت جموع المثقفين والمهنيين لتحتج على صلافسة القوميين وسوء معاملتهم. وقد اقيم في تايه حديقة ونصب



لي تنغ هيو .

تذكاري على أثر المذبحة.

وما إن انتهت الانتخابات الرئاسية (آذار ١٩٩٦) حتى علت الاصوات واحتدم نقاش بين ختلف التجمعات السياسية حول كتب الساريخ ومهمسات الرئيس وأولوياته وما إذا كان يترجب عليه العمل على الاستقلال التام عن الصين أم تسوية الاوضاع معها تمهيلًا لاعسادة توحيسه البلدين.

فالحزب التقدمي الديمقراطي، أكبر الاحسزاب المعارضة ويتزعمه بانغ مينغ مين (حصل على ٧١٪ من الاصوات في الانتخابات الرئاسية)، يطالب بالاستقلال، كما يدعو الحزب القومي (أو الوطني، «كومنتانغ») إلى طي صفحة ماضيه وتبنى مواقف القومية التايوانية.

فمحور الصراع الحالي بين النزعة الوطنية الصينية الغارقة في القسده والوطنية التايوانية الوليدة، إلى أولويات الرئيس السياسية، هي كتب التاريخ المعتمدة حديثًا. ففي حين كانت الكتب القديمة تقول «إن توحيد الصين سلميًا هو أمنية صادقة لجميع الصينيين»، يقرأ التلامذة في الكتب الجديدة ان الجسانين «يريدان إرساء علاقات صداقة وسلام».

\* لي تنغ هيو (١٩٢٣ - ): رئيس تايوان الحالي، وأول رئيس ينتخب بالاقتراع المباشر في تاريخ تايوان والصين. ولمد في عائلة ريفية في شمالي تايوان. درس في حامعة كيوتو العربيّة في اليابان، ثم في حامعة اميركية في ولاية إيوا، ثم عاد إلى تاييه ودرس في حامعة تايوان قبل ان يحصل على الدكتوراه من حامعة كورنيل، ويجيد الانكليزية والفرنسية واليابانية.

بدأ حياته السياسية في الادارة المحلية كاختصاصي في المسائل الزراعية وشغل منصب وزير بالا حقيبة من ١٩٧٢ إلى ١٩٧٨. وبين ١٩٧٨ و ١٩٨١ شغل منصب رئيس بلدية تابيه، ثم اصبح حاكمًا لتايوان من ١٩٨١ إلى ١٩٨٤ قبـل ان ينتخب البرلمان نائبًـا لــلرئيس في ١٩٨٤. وتمكن من فرض نفسه كقائد مستنير في مواحهة شيوخ الكومنتانغ القومسي الـــــــــــي يرأســـــــــــ وفي ١٩٨٤، أصبــــح بموجب القانون رئيسًا للبلاد. إثر وفاة الرئيس تشيانغ تشينغ كيو (ابن تشيانغ كاي تشيك). وبعد عامين، انتخبه البرلمان رئيسًا لمدة ستة أعوام، وأصبح في ١٩٩٠، أول رئيس معين للجزيرة من أصل تايواني. وفي آذار ١٩٩٦، أول رئيس في تايوان (وفي الصين عبر تاريخها) ينتخب بالاقــتراع المباشــر. حقق شهرته، من جهة بمعارضت للصين ووقوفه في وجه تهديداتها بالتدخل العسكري إضافة إلى سعيه الحثيث لتأكيد دور تايوان على الساحة الدولية، ومن حهــة أخرى بقبوله مبدأ توحيد الصين بشرط ان تكون البلاد الصينية برمتها ديمقراطية ومزدهرة.

## مدن ومعالم

\* بكسين (Pekin (Beijing) يعسي الإسسم «عاصمة الشمال». وهي عاصمة جمهورية الصين الشعبية. تعد نحو ٨ ملايين نسمة. تتمتع بكين، بموجب التقسيمات الادارية للبلاد، بوضعية «البلدية ذات الاستقلال الاداري اللذاتي» والتابعة مباشرة للحكومة المركزية. بحموع سكان منطقتها البلدية يعدون نحو ٥،١١ ملايين نسمة. تاريخيًّا، كانت المدينة عاصمة لاسرتي مينغ و كينغ الاميراطوريتين. بقربها أنشأ المنغول عاصمة اميراطوريتهم الصينية بدءًا من ١٢٦٧، وقد أطلق الرحالة الغربيون في القرون الوسطى، وخاصة ماركو بولو، على هذه العاصمة إسم كمبالوك وحاصة ماركو بولو، على هذه العاصمة إسم كمبالوك. (Cambaluc الذي يعني «مدينة الكيهان».

في قلب بكين، ووراء ساحة تيانانمن، تقوم «المدينة المحرمة»، أو القصر الامبراطوري (كانت هذه المدينة محرمة لمات السنين على الجميع في ما عدا الاباطرة وزوجاتهم وأبنائهم). كانت هذه المدينة القصر المقر الدائم لأباطرة أسرتي مينغ وتشينغ (المانشو). والقصر أكبر البنايات المعمارية القليمة الموجودة في العالم. بدأ إنشاؤه من ٢٠٦١ علمراطوراً. وتقول الوثائق الامبراطورية إنه في عهد امبراطور واحد هو «يونغ لي» سيق أكثر من ١٠٠ ألف من الفنيين وحوالي مليون من العمال للمشاركة في أعمال البناء، ويغطي القصر حوالي ٢٧٠ ألف متر مربع، منها ١٥ ألفًا للمباني وحدها، وله اربع بوابات في الشرق والغرب والشمال والجنوب.

لماذا كانت هذه المدينة-القصر محرمة؟.

من استطلاع ميداني نشرته «العربي» (العدد ٣٥٦، تحوز ١٩٨٨، ص٧٥ و٧٨) وعلى لسان كبير عرري دار النشر تشانغ فونشيانغ: «المعتقد الصيبي القديم يتصور ان العالم عبارة عن مربع تتوسطه دائرة هي الصين، وبين المربع والدائرة تعيش شعوب من البرابرة والمتوحشين لا حول لهم إلا ان يكونوا تابعين للشعب الذي في داخل المدائرة. ويتوسط هذه الدائرة مستطيل متناسق المترتب هو العاصمة، وفي داخل المستطيل سور داخلي يحيط بأرض مربعة هي المدينة الخارجية التي تضم بداخلها منطقة المستطيلة الشكل محيطها عشرون كلم، وهي المدينة الداخلية مستطيلة الداخلية الداخلية الماتية يقيم بها طبقات الشعب والايدي العاملة. وتطل المدينة اللامبراطورية البالم عيطها المدينة الامبراطورية البالم عيطها المداخلية من الداخلية من الداخل على المدينة الإمبراطورية البالم عيطها

٩ كلم، وفي حوانبها الاربعة تقوم ابواب الأسوار في تناسـق تام على جانبي المحور من الداخل حيث ترتفع أسوار عالية، تفصل بينهما وبمين القصور الامبراطورية المتي تعتمر كلهما داخل نطاق المدينة المحرمة. وهذه المدينة المحرمــة تتنــاثر فيهــا محموعة من القاعات الكبيرة المنفصل بعضها عن بعض في تنسيق متناغم النزتيب تسمى كلهما القصر الامبراطوري، وهذا القصر هو مركز القلب للمدينة المحرمة التي لا يدخلها إلا موظفو البلاط وعائلة الامبراطور وحاشيته وخدامه. على هذا القصر الحرام تشرق الشمس لتغمره بالأشعة والنعم، ومنه يشع السلطان المطلق للامبراطور، ابن السماء، على جميع اتحاء الكون، فهو قلب الصين ومركز العالم، وهو للارض كلها بمثابة الشمس التي تحلد مسيرة الحياة. ذلك هو سر تسمية المدينـة المحرمـة الـتي مـا يـزال هيكلهــا محافظًا على الشكل الذي كان عليه في عهد مينغ، وما يزال يحيط بها نفس الخندق المائي القديم بعرض ٥٠ مـراً، ويفصلها عن بقية أتحاء العاصمة بكين سور أرجواني اللون طوله ٤ كلم وارتفاعه ١٠ أمتار».

تحوّلت الآن «المدينة المحرمة» إلى متحف مفتوح أمام الشعب والسياح، وهمي تضم الكنوز والتحف الاميراطورية، وقد حلب أغلبها (إضافة إلى الموجود منها في المكان ذاته) من مختلف المقاطعات الصينية.

أما ساحة تياناغن، فهي ساحة العاصمة الأهم والأوسع. كانت البوابة الأوسع للسور الامبراطوري، ويعني إسمها «باب السلام السماوي». بنيت في أوائل القرن الخامس عشر، وتعرضت للحراب، وأعيد ترميمها في الخامس عشر، وتعرضت للحراب، وأعيد ترميمها في الاحداث الكبرى في تاريخ الصين المعاصر: من تظاهرات طلاب وعمال بكين في ٤ ايار ١٩١٩، إلى إعلان ماو تسي تونغ قيام جمهورية الصين الشعبية في ١٩٤٩، إلى اللورة الثقافية، إلى مظاهرات ١٩٨٩... فيها نصب تذكاري يرمز للنضال ضد الاستعمار منذ حرب الأفيون، وعمود تذكاري للزعيم الصيني شو إن لاي، ومتحف الثارية.

تاريخيًا، بكين هي سادسة العواصم الست القديمة بعد شيان (أو «كسيان») ونانكين ولويانغ وكايفنغ وهانغ شو. يعود تاريخ إنشاؤها إلى القرن الحادي عشر ق.م. عندما كانت عاصمة للويلة «يان» في عهد المالك المتحاربة، وكان إسمها «جي». وظلت هذه المدينة تتمتع بأهمية كبيرة في شمال الصين أكثر من ألف سنة، منذ قام الاميراطور تشين هوانغ بتوحيد كل الصين في ٢٢١ق.م.،



بوابة ومنصة ساحة «تياناغن» (والاسم يعني «السلام السماوي»)،وهليها صورة ماو تسي تولغ و لافتتان تحييان «جهورية الصين الشعبية» و «وحدة شعوب العالم». وتعتبر البوابة المدخل الرئيسي لـ «المدينة المحرمة». وامام هذه البوابة تمتد ساحة تياناغن بمساحة تقارب نصف مليون متر مربع.

وامتد ذلك طوال عهود أسرة هان وسوي وتانغ. وعندما جاء كوبلاي خان وأعاد توحيد الصين أطلق على العاصمة إسم «دادو» أي «العاصمة الكسيرى». وفي ١٣٦٨، صارت عاصمة لأسرة مينغ، ومن بعلها لأسرة تشينغ المنشورية.

بين ١٩٧٠ و ١٩٨٠، شهدت المدينة تغييرًا حذريًا في تنظيمهـا المُدُنـي ببنـاء عـدد كبـير مـن الأحيـاء السـكنية الحديثة.

\* تايوان الجزيسرة): كان Taiyuan (غير تايوان الجزيسرة): كان إسمها يانغكو سابقًا. عاصمة مقاطعة شانكسي. تعد نحو ٣ ملاين نسمة. آثار تاريخية مهمسة. مركز صناعي للحديد والاسمنت والعقاقير والتجهيزات العسكرية. مناجم حديد، منغنيز، نحاس، قصدير، فحم وكبريت.

\* تياناغن، ساحة: راجع «بكين » في هذا الباب: مدن ومعالم.

\* الجسر القاري الأورو-آسيوي: راحع «طريـق الحرير» في باب معالم تاريخية.

\* جينان (أو تسينان) Jinan: عاصمة مقاطعة شانغدونغ. تعد نحو ، ٢،٧٥٥ مليون نسمة. شهيرة ببحيرتها «دافنخ هـو» (٤٧ هكتارًا). عقدة مواصلات. صناعة السيارات والآلات والآسمنت والأقمشة القطنية.

\* ديايو، جزر: راجع «النزاع الصيني-الياباني» في باب معالم تاريخية.

\* زنغزو Zhengzhou (تسنغ-تشيو سابقًا): عاصمة مقاطعة هينان. تعد نحو مليوني نسمة. عقدة مواصلات ومركز ثقافي مهم وآثار تاريخية عديدة. زراعات القمح والشعير والرز والذرة والقطن والتبغ. مناحم الفحم والبوكسيت والكاولين. صناعات نسيجية وغذائية. انها إحدى أقدم المدن الصينية، وكانت دخلت في حوزة أسرة شانغ.

\* سدّ الصين العظيم: راجع «طريق الحرير» في باب معالم تاريخية.

\* سور الصين العظيم: أبرز معلم تاريخي تشتهر به الصين. حزء من ماضي الصين العريق احتاج إليه الصينيون ليتحصنوا به في وحمه بعضهم البعض وفي وجمه برابرة السهوب والبلاد الجحاورة القادمين من منغوليا. الجــزء القريب من بكين زحفت نحوه العاصمة بتوسعها العمراني السريع والمستمر حتى اصبحت بحاورة له.

أكبر بنساء دفساعي في الارض والمعلسم الهندسسي الوحيد الذي بناه الانسان والذي يمكن رؤيته بالعين الجحردة من الفضاء الخارجي. ظهر تدريجًا إلى الوجود ابتداء من القرن السابع ق.م. كانت كل مملكة تبسى سورًا دفاعيًا يحيط بعاصمتها إلى ان أتى امبراطور صعد إلى عرش أسرة كين سنة ٢٤٦ق.م. وأطلق على نفسمه إسم شبي هوانغ. كان عمره ١٣ عامًا، وكان اللقب الذي استخدمه ومعناه «الامبراطور الاول» مؤشرًا على نوع الحياة السي ستنتظره. فاستطاع ان يقهر الممالك الصينية واحدة تلو الأخرى علمي مدى ٢٠ عامًا حتى سقوط آخر خصومه. انجازاته العظيمة

ووحشيته الكبيرة لم يكن لهما حدود، لكنه استطاع ايضًا ان يصنع للصين تاريخًا موحدًا وان يجمع اراضيها تحت سلطته. وبذلك أتيح للسور العظيم الذي لم يكن قد ظهر إلى الوجود بشكله الحالي ان يكتمل بعدما تحول إلى سلسلة متصلة من الاسوار المترامية التي لم يكن يربطها من قبل أي

لم يسلم السور العظيم من الثورات الكثيرة التي حدثت في الصين وكانت آخرها الثورة الثقافية في الستينات التي أباحت للفلاحين الحصول على حجارة الطابوق والحجارة المنحوتة لتعممير مشازلهم، على اعتبار ان السور «رمز البورجوازية البسائدة». وما لم يدمره الفلاحون والشيوعيون أثّرت فيه العوامل المناخيــة المتقلبـة الــتى تــراوح يين ٤٠ درجة مثوية في الصيـف و٤٠ درجـة مثويـة تحـت الصفر في الشتاء.

يمتد السور العظيم من معبر شانهايغوان على الساحل الشرقي إلى معبر جيايوغوان في صحراء غوبي في الغرب الذي كان يعتبر نقطة عبور مهمة لسالكي طريـق الحرير ومركز حباية رئيسيًا للرسوم الجمركية.

لكن هذا البناء اللفاعي لم ينجح في لعب المدور





الأساسي الذي أنشىء من احله. فقد غزا المنغول الصين وتحاوزوا السور ليصلوا إلى بكين حيث عملوا على مدى ٢٤ عامًا على توحيد الصين وإقامة أسرة يوان التي حكمت أوسع امبراطورية عرفها العالم آنداك. وفي عهد أسرة مينغ مدى ١٣٦٨) خضع السور لعملية ترميم وتحديث على مدى ٢٠٠ عام. وبعد سقوط تلك الأسرة تراجع الاهتمام بالسور العظيم.

وكان من المكن ان يستمر التخلي عن الاهتمام بالسور، فيتعرض مع الوقت، وبعلما فقد أهميسه الاستراتيجية والثقافية، إلى التهاوي ثم السقوط لولا صناعة السياحة الآخذة في الازدهار يومًا بعد يوم في العالم قاطبة، ولولا الحاجة الماسة إلى العملات الصعبة التي حعلت المسؤولين الشيوعيين يفتحون ابواب الصين أمام الزوار الاحانب والسياح.

ويحتاج السور العظيم إلى أكثر من ١٠٥ بليون دولار من احل ترميم الاجزاء الآيلة إلى السقوط. ولذلك تلتفت انظار السلطات الصينية إلى العالم الخارجي اليوم للحصول على المساعدة المالية اللازمة للحفاظ على هذه الاعجوبة الهائلة (عن ابراهيم خياط، من استطلاع من بكين، «الحياة»، العدد ١٢٣٣٩، تاريخ ٧ كانون الاول بكين، «الحياة»، العدد ١٢٣٣٩، تاريخ ٧ كانون الاول

\* شانغشا Changsha: تعــد نحــو ۱،۷۵۰

مليون نسمة. مركز ثقافي (شهيرة بمسرحها «مسرح الطلال والدمى») وبمتحفها حيث تعرض الادوات والاواني البرونزية التاريخية. زراعة الرز والشعير والسورغو والبطاطا الحلوة والذرة. مناجم حديد ومنغنيز. صناعات نسيجية وميكانيكية وآلات. كانت عاصمة مملكة تشو. بالقرب منها، عثر المنقبون، في ١٩٧٢، على ثلاثة توابيت تعود إلى أسرة هان، وبداخلها فخاريات وأواني خشبية وأعشاب طبية ولوائح عليها خطوطات ورسوم على قطع حريرية.

\* شانغ شون Chang-Chun: عاصمة مقاطعة حيلين، على نهر سونغهوا حيانغ. تعد نحو ٣ ملايين نسمة. صناعة السيارات والاسمنت. بالقرب منها، مناحم فحم، وآبار للنفط والغاز الطبيعي. شهيرة باستوديوهاتها السينمائية.

\* شانغهاي Shanghai: واقعة على نهر هوانغبو، على بعد ٢٧كلم من التقائه بنهر شانغ حيانغ. تعد نحو ١٠ ملايين نسمة. تتمتع، اداريًا، بوضعية البلدية المستقلة ذاتيًا والمتعلقة مباشرة بالحكومة المركزية. إجمالي مساحتها (مع مساحة المناطق البلدية التابعة لها) ٦٣٤٠كلم م،، وإجمالي سكانها نحو ١٦ مليون نسمة. إنها أكبر مدينة في الصين، وأهم موانىء البلاد. مركز حامعي (فودان، تونغجي) وثقافي: مسرح، متحف بلدي يضم مجموعة من



شانفهاي وبكين بين اكبر المدن في العالم (عن «الحياة»، العدد ١٩١٣، تاريخ ٤ حزيران ١٩٩٦، ص ١٦).

التحف البرونزية التاريخية النادرة، ورسوم وخطوط، وقطع البورسلين.

تقع في قلب منطقة غنية وخصبة: الرز، القمح، القطن، الخضار، الحليب ومشتقاته، صيد الاسماك... وتمتلك شانغهاي إرثًا تجاريًا وصناعيًا طويــلاً. وكــان لفتــح مينائها على الخارج بموجب معاهدة نانكين ١٨٤٧ (حرب الأفيون)، ثم لجمل التنازلات والاحتيازات التجارية المقدمة للدول الاوروبية بدءًا بن ١٨٤٥، ان جعمل من شانغهاي «جنة التجار المغمامرين». فمارتفعت على ضفة نهر بونمد (أحد روافد نهر هوانغبو) العمارات المخصصة لاحتواء مكاتب الشركات التحارية الكبرى، أو مكاتب الادارات. صناعاتها الحالية: حديدية، بتروكيمائية، الكتروميكانيكية، سيارات، صناعات خفيفة، أقمشة، عقاقير، أسمدة ومبيدات للحشرات. وفيها ايضًا أحواض لصناعة السفن، ومجمعات لصناعة الأدوات والآلات التي تستلزمها سكة الحديد. وعرفت المدينة في السبعينات والثمانينات تطسورًا همائلاً بفضل سياسة الانفتاح التي اطلقتها الحكومة المركزية: إنشاء مناطق للتنمية الاقتصادية والتكنولوجيةن سميت منساطق خاصة، أهمها «منطقة بودونغ الخاصة».

\* شنغلو Chengdu: عاصمة مقاطعة سيشوان. تقع على نهر مين حيانغ. تعد نحو ٤ ملايين نسمة. مركز ثقافي (مسرح) وجامعي. عقدة مواصلات ومركز صناعي: صناعات ميكانيكية والكرونية، واشغال يدوية (باستعمال الحرير). عاصمة مملكة شو (القرن الثالث).

\* شنيانغ Shenyang: كانت تسمى موكدن. تقع على بعد ٢٠٠ كلم من بكين. عاصمة مقاطعة لياونينغ. تعد نحو ٦ ملايين نسمة. مركز صناعي واقتصادي مهم في المنطقة الشمالية-الشرقية من الصين. عقدة مواصلات. عاصمة منشوريا قليمًا.

\* شونغكينغ Chongqing: تقع عند ملتقسى نهري شانغ حيانغ وحيالينغ حيانغ. تعد نحو ٤ ملايين نسمة. مرفأ نهري مهم ومركز صناعي: أقمشة (حرير)، كيميائيات، ميكانيك، إسمنت. مركز هيدروليكي. زراعات الرز والقمح والذرة والشاي. عاصمة مملكة «بسا» (في ايام أسرة شونغ كيو). عاصمة الحكومة الوطنية (حكومة تشيانغ كاي تشيك المعادية للشيوعين) عالل الحرب العالمية الثانية.

\* شيجيازوانغ Shijiazhuang: عاصمية مقاطعة هيباي، تعبد تحر ٢٠٥ مليون نسمة، عقدة مواصلات. صناعة نسيجية، وعقاقير. زراعة القطن والقمح والذرة.

\* غوانغ - زو Guang-Zhou: يسميها الغربيون كانتون Canton. عاصمة مقاطعة غوانغلونغ. تقع على نهر زو حيانغ (أو «نهر الجواهر»). تعد ه ملايين نسمة. سوق زراعي (الحنطة، الفواكه). صناعة نسيحية ويلوية. تاريخيًا، كانت الملينة ميناء مفتوحًا للتجارة مسع الخارج في ايام أسرة كين وأسرة هان، وكانت معروفة من التجار العرب منذ أيام أسرة تانغ. دخلت السفارات البرتغالية، تسم الارساليات الاوروبية، إلى الصين عبر مدينة كانتون، وذلك في القرن السادس عشر. وفي ١٨٦١، في أعقاب حرب الأفيون التانية، أقام البريطانيون والفرنسيون مراكز تجارية لهم، بعد حصولهم على امتيازات، في جزيرة شاميان. ومسن كانتون انطلقت الشورة التي قضت على أسرة كينغ المنشورية في ١٩١١.

\* غيانغ Guiyang: عاصمة مقاطعة غيزو. تقع على نهر نانمينغ (أحد روافد شانغ حيسانغ). تعد نحو ٢٠٥ مليون نسمة. مركز صناعي: صناعة الادوات النظرية. بالقرب منها، مناجم البوكسيت (إحتياطي يقدر بنحو ٢١٠ ملاين طن).

\* فوزو Fuzhou: عاصمة مقاطعة فرجيان. تقع على نهر مين جيانغ. تعد نحو ١،٧٥٠ مليون نسمة. مركز مهم للانتاج الزراعي (الحنطة، الزيوت، الفواكه). صناعة السكريات (قصب السكر). ميناء صيد. تحارة بحرية. تعرضت للقصف على يد الأميرال كوربي في ١٨٨٤.

\* كانتون Canton: راجع «غوانغ–زو» في هذا الباب: مدن ومعالم.

\* كسيان Xian: تلعى ايضًا سينغان. عاصمة مقاطعة شاأنكسي. تعد نحو ٤ ملايين نسمة. الجموعة المسلمة تشكل غالبية سكانها. لا تـزال المدينة (وجوارها) تحافظ على مواقع أركيولوجية وتاريخية مهمة: «معابد الأوزة المتوحشة»، آثـار قصور اسرة الهان وأسرة تانغ، أسوار حالية، بوابات وأبراج أسرة مينغ، مساجد، موقع

يعود إلى العصر النيوليتي (في بانبو)، مقسيرة اميراطورية ومتحف في كسيانيانغ، منحف يضم «غابة العصور» (أكثر من ألف نوع) أهمها الأنواع من الآثار المتبقية من ايام النساطرة حيث هناك لوحة تؤرخ إقامة أول كنيسة مسيحة في العام ١٩٩٨ (في أيام اسرة مينغ). في ١٩٩٣ افتتح متحف تاريخي يضم بجموعة قيمة من حدرانيات وحدت في مقابر أسرة تانغ المتناثرة في حوار المدينة.

المدينة مركز صناعي: كيميائيسات، نسيج وتجهيزات عسكرية، اشغال حرفية. عقدة مواصلات. سياحة. حامعة.

تاريخيًا، كانت تدعى قديمًا شانغان، عاصمة الميراطورية خاصة في ايام أسرتي هان وسوي وأسرة تانغ. كانت المدينة مزدهرة حداً وكان عدد سكانها يبلغ نحو مليون نسمة عندما كانت نقطة انطلاق لـ«طريق الحريس»، وكانت مركزًا ثقافيًا وفنيًا لامبراطورية قوية. شهيرة، في تاريخها المعاصر، بـ«حادثة كسيان» التي وقعت في ١٩٣٦ حيث ألقي القبض على تشيانغ كاي تشيك و لم يتم الافراج عنه إلا بعد قبوله التفاوض مع الشيوعيين الذين استفادوا إلى أقصى حدّ من هذه الحادثة (راجع معالم تاريخية).

\* كونمينغ Kunming: يعني إسمها «حنوب الغيوم». عاصمة مقاطعة يونان. تعد نحو ٢٠٢٥ مليون نسمة. شهيرة بمناخها المعتدل، حتى أنها دعيت «مدينة الربيع الابدي». صناعات الآلات. مناجم الفوسفور. على مسافة ٢٢١ كلم لجهة الجنوب—الشرق، في قضاء لونان، موقع اثري مهم معروف باسم «غابة الاحتجار» (٢٧ ألف هكتار). تاريخيًا، عاصمة مملكة دالي منذ ٢٠٨. مقر أمراء يونان (٢٧٨). فيها اقام ماركو بولو. نقطة انطلاق سكة حديد يونان، والطريق إلى بورما، وبصفتها هذه لعبت دورًا استراتيجيًا في الحرب العالمية الثانية.

\* لانزو Lanzhou: عاصمة مقاطعة غانسو. تقع على نهر هوانغ هيي. تعد نحو مليوني نسمة. عقدة مواصلات مهمة. مركز تجاري في منطقة الشمال الصيني. مصفاة نفط وصناعات بتروكيميائية. معمل لتقوية الأورانيوم. مناجم النحاس والقصدير والزنك والذهب والكوارتز. صناعة السيارات.

\* «المدينة المحرّمة»: راجع «بكين» في هذا الباب.

\* نامجينغ Nanjing: تلعى ايضًا نانكين، وهذا الاسم يعني «عاصمة الجنوب». عاصمة مقاطعة حيانغسو. تقع على نهر شانغ جيانغ. تعد نحو ، ٣،٢٥٠ مليون نسسه. بقايا سور. قبر الامبراطور مينغ هونغوير (١٣٨١). مركز تقافي (جامعة، معاهد أبحاث). ميناء نهسري وعقدة مواصلات (جسر كبير يبلغ طوله ١٦،٧ كلم على نهر شانغ جيانغ بيني في ١٩٦١ - ١٩٦٨). مركز تجاري وصناعي: صناعات ميكانيكية ومواد البناء. تاريخيًا، عاصمة امبراطورية قليمة، وأول عاصمة الأسرة مينغ، ثم لمملكة تايينغ. فيها تم الاعلان عن قيام «الجمهورية الصينية» الميانت عن التحاب صن يات صن أول رئيس لها. وكانت العاصمة ايضًا في ايام تشيانغ كاي تشيك بين ويادرونها في كانون الاول ١٩٣٧ عقب ارتكابهم بحازر طالت نحو ، ٣٠ ألف ضحية.

\* نانشانغ Nanchang: عاصمة مقاطعة دجيانغكسي. تعد نحو مليوني نسمة. عقدة مواصلات ومركز صناعي ميكانيكي وغذائي. الرز أهم مزروعاتها. مناجم الكاولين. مقالع احجار الغرانيت والكوارتز.

\*هاربين Harbin: في الروسية خاربين. مدينة صينية. عاصمة مقاطعة هايلوجيلنغ. تقع على نهر سونغوا حيانغ. تعد نحو ٤ ملايين نسمة. عقسة مواصلات. بحمّع صناعي مهم عرف انطلاقة كبرى بدءًا من ١٩١١ لارتباطه بوجود ثروات معدنية مهمة في المناطق المحاورة للمدينة: الفحم الحجري، الحديد، النحاس، القصدير. تاريخيًا، كانت المدينة مهد حركة شعب يدعى «جورشيت»، وهو أحد شعوب منشوريا. في ١١١٥، تمكن زعيمه وانيان أكوتا أسرة حين (والاسم يعني «اللهب») في شمائي الصين. (حكم من ١١١٥ إلى ١١٢٠) من توحيد القبائل وتأسيس وانتصر الجورشيت على الخيتان Khitans في ١١٢٥ ومينغني، وهوراعلى عاصمة أسرة سونغ في الشمال «كايفنغ»، وهزمهم المنغول في ١٩٣٤. وعادوا في القرن السابع عشر، ومنهم أسرة كينغ. في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين، كانت المدينة تابعة لروسيا، ثم لليابان.

\* هـــانغزو Hangzhou: عاصمـــة مقاطعـــــة زيجيانغ. تقع على نهر كيانتانغ حيانغ، عند الطرف الجنوبي من القناة الكـبرى. تعــد نحــو ١٠٩٠٠ مليــون نســمة. آثــار

عديدة تشهد على ماضيها العريق: مغارات بوذية (القرن العاشر)، مغارات على شاطهها الصخري مليقة بمزينات بوذية (القرن الدابع عشس) وجيرة «كسي هيو»، كلها حعلت من المدينة مركزًا سياحيًا مهمًا. مركز صناعي وتجاري وثقاني.

أهم مزروعاتها السرز والنشاي والقطن والقنب. تاريخيًا، تأسست حوالي العام .٦٠٠ كانت عاصمة أسرة سونغ الجنوبية من ١١٢٧ إلى ١٢٧٦. وكسانت تلحمي كينساي في كتابات ماركو بولو الذي أظهر فيهما وصفًا لعظمة المدينة وثرائها.

\* هيفاي Hefei: عاصمة مقاطعـــة أنهــوي. تعــد نحــو ١،٢٠٠ مليــون نســـمة. الحنطـــة أهـــم مزروعاتهــا. صناعاتها ميكانيكية ونسيحية وكهربائية.

\* ووهان Wuhan: عاصمة مقاطعة هوباي. تعد غو ، ٤،٧٥٠ مليون نسمة. شكلتها وحدة مدن ووشانغ، هانكو وهانيانغ. مركز حامعي. مركز صناعي مهم: صناعات ميكانيكية وملاحية، كيميائية وبتروكيميائية ونسيجية (القطن). ميناء نهري. عقدة مواصلات. في ١٩٥٥، تم بناء حسسر حديسدي (طولسه ١٥٦١م) فسوق نهسر شسانغ جيسانغ.

## زعماء، رجال دولة وسياسة

\* بنغ باي Peng Pai (١٩٢٨-١٨٩٥): أول زعيم صيدي شيوعي عمل على تنظيم الطبقة الفلاحية، وسبق بحركته حركة ماو تسى تونغ.

ولد في هاي -فونغ في عائلة ميسورة. درس الاقتصاد السياسي في طوكيو، وتأثر بالمثقفين اليابانين الاشتراكين. التحق لدى عودته إلى الصين بمنظمة الحزب الشيوعي الصيني الناشئة، وعمل على تثقيف الفلاحين وتلقينهم المبادىء الاشتراكية وتنظيمهم. واتسعت حركته حتى شملت مقاطعات أخرى إضافة إلى مقاطعة هاي ونغ. وفي ١٩٢٧، حضر مؤتمر قادة الحركة الفلاحية حيث التقى ماو تسي تونغ وفانغ تشن-مين، وفي المؤتمر اللحنة المركزية واللحنة التنفيذية لاتحاد الفلاحين السينيين الذي كان يتزعمه ماو تسي تونغ. بعلها، التحق بشورة نان تشانغ يتزعمه ماو تسي تونغ. بعلها، التحق بشورة نان تشانغ الترار. وعلى الرغم من القمع الشديد الذي تعرضت له الثورة، تمكن بنغ باي من إقامة حكم سوفياتي اشتراكي في الثورة، تمكن بنغ باي من إقامة حكم سوفياتي اشتراكي في مقاطعي هاي -فونغ ولو -فونغ. لكن حركته فشلت في مقاطعي هاي -فونغ ولو -فونغ. لكن حركته فشلت في

النهاية، وهرب إلى شانغهاي حيث خانه أحد انصاره فألقي القبض عليه وأعدم.

\* بنغ تشن Peng Tchen (-): من زعماء الحزب الشيوعي الصيني التاريخيين. ولد في تشو-وو في وسط قروي. انخرط في صفوف الشيوعيين في ١٩٢٦. اسجنه الصينيون الوطنيون من ١٩٢٩ إلى ١٩٣٥. أصبح الله اللهد اليمنى لـ ليو تشاو شي. مدير «مدرسة الحزب» في ١٩٤٢. أصبح واحدًا من الده ١ عضوًا في المحلس الاعلى للحزب. بعد انتصار الثورة في ١٩٤٩، استلم عمدة بكين، واحتفظ بهذا المنصب حتى الثورة الثقافية. ترأس عدة وفود شيوعية صينية إلى الحارج.

أوصى بالاعتدال والحوار إثر نشوب الخسلاف الصيني-السوفياتي، وحاول إيجاد حل لهذا الخلاف. لكنه، في ١٩٦٥، وأثناء الاحتفال بالذكرى الده؛ لتأسيس الحزب الشيوعي الأندونيسي في حاكرتا، حمل بنغ تشن بعنف على سياسة موسكو. كان هلفًا لهجمات الثورة الثقافية التي اتهمته بقيادة «خط أسود» رجعي وبورجوازي ليمنع تطور أسلوب بروليتاري في الفن والأدب. فحرد من مناصبه كافة، وفصل من الحزب في المن والأدب.

\* بنغ تو هواي To-Houai بنغ تو هواي (١٩٧٠) ولد في هونان، وعاش المعولة بائسة، وتعاطى حرفًا عديدة قبل انخراطه في الجيش، وأقدم على اغتيال أحد الحاكمين. انتسب إلى الحيزب الشيوعي في ١٩٧٨، وشارك في المسيرة الطويلة. عضو اللجنة المركزية للحزب إثر انتخابه في المؤتمر السابع (١٩٤٥). في ١٩٥٠، قاد المتطوعين الذين دخلوا كوريا، وعاد ظافرًا إلى بكين (١٩٥٣) ليتسلم مهام وزارة اللغاع. وغزل من هذا المنصب ليحل محله لين بياو، بسبب إنتقاده وغزل من هذا المنصب ليحل محله لين بياو، بسبب إنتقاده للاقتصاد، وبسبب رأيه القائل بضرورة بناء حيش احترافي الاقتصاد، وبسبب رأيه القائل بضرورة بناء حيش احترافي تونغ ولين بياو المبنية على تشكيل ميليشيات لخوض حرب تونغ ولين بياو المبنية على تشكيل ميليشيات الخوض حرب العصابات الشعبية. تعرّض للهجومات من الثورة الثقافية.

\* بوسيسي P'ou-Yi (۱۹۰۲-۱۹۰۲): آخر ملوك الصين «المنشورين». ولمد في بكين، والمده الإمير تشوون Tchouen، خلف حده الامبراطور كوانغ-سيو على العرش وهو في الثالثة من عمره، أي في ٢ كانون الاول ١٩٠٨. وعندما أعلنت الجمهورية في أول كانون الثاني ١٩٠٨، قدمت لونغ يو، أرملة جده والوصية عليه، في ١٢ شباط من العام نفسه، الاستقالة باسم حدّه المتوفى. وهكذا انتهت سلالة «المنشورين» التي حكمت أقدم المراطورية في العالم، وكان بو يى آخر عمليها.

اقام بو-يسي في المدينة المحرّمة يتقاضى معاشًا، ويحتفظ بلقبه الامبراطوري. وفي الاول من تموز ١٩١٧، حاولت بحموعة من السياسيين بعث امبراطورية منشوريا من حديد، فأحلست بو-يسي على عرشها، لكنه خلع بعد ٢ يومًا. طرده الجنرال فونغ يو-سيانغ من المدينة المحرمة، فانتقل إلى اليابان في ١٩٢٨. وبعد هجوم اليابانيين على مدينة موكدن (١٩ ايلول ١٩٣١) حاولوا طمأنته بالقول بأنه لا مطمع لهم في منشوريا سوى إقامة دولة مستقلة بعديدة يكون هو امبراطورها، ذهب بو-يسي إلى جنوبي يؤسس فيها نظامًا ملكيًا في اقل من عام. وفي سنة ١٩٣٤ أصبح امبراطورًا، وانحصر دوره في مراسم الاحتفالات. وكانت تظهر أهمية «دولته» (منشوريا) الاستراتيجية بقدر ما كان يزود اليابان بالمواد الاولية التي يحتاجها. وعندما استسلمت اليابان في ١٥ آب ١٩٤٥، أعلن بو-يسي تخليه استسلمت اليابان في ١٥ آب ١٩٤٥، أعلن بو-يسي تخليه استسلمت اليابان في ١٥ آب ١٩٤٥، أعلن بو-يسي تخليه

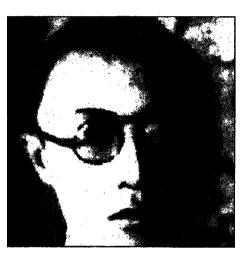

بو سيى (هو ان تونغ بالولادة).





عن العرش، وحاول السفر إلى اليابان. فأوقفته الفرق السوفياتية ونقلته إلى الاتحاد السوفياتي، حيث قضى خمس سنوات في السمين، كما أدين كمحرم حرب في طوكيو سنة ١٩٤٦. أعاده السوفيات إلى الصين الشعبية في ١٩٥٠ فسمن من حديد في حاريين، ودُعي للاعتزاف بأخطائه أثناء محاكمة بحرمي الحرب اليابانيين، وبأنه لم يكن يملك أي سلطة أثناء حكمه، وبأن اليابانيين وحدهم حكموا

صدر عفو بحقه في ١٩٥٩. فعاد إلى بكين ليعمل في حديقة النباتات، ثم في لجنة الإبحاث التاريخية (بعد ان عمل فترة في المكتبة الوطنية السياسية)، ثم أصبح عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري للشعب الصيني. توفي يمرض السرطان (عن «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بسيروت، ١٩٧٩، ج١، ط١، ط١، ص١٩٠٠).

في ١٩٦٥، نشر بقلمه سيرة حياته بعنــوان: «مــن امبراطور إلى مواطن».

\* تشانغ تسولين مين، ومن أسياد الحرب في منشوريا قبل تحقيق وحدة الصين. قاتل إلى حانب الصين في منشوريا قبل تحقيق وحدة الصين. قاتل إلى حانب اليابان (١٨٩٨-١٨٩٥)، وإلى حانب اليابان في حربها ضد روسيا (١٨٩٥-١٨٩٥)، عمل لاستقلال منشوريا. التقيى مع تشيانغ كي تشيك في عدائمه لليوعين، إذ اقتحم السفارة السوفياتية في بكين وأسر ٢٠ شيوعيًا صينيًا. تعاون مع اليابان في منشوريا، لكنه بقي عقبة في وحه مطامعها، ففجرت المخابرات اليابانية قنبلة في القطار الذي كان يقله، وقتلته، واستفادت من غيابه لتدعيم احتلالها لأجزاء من الصين.

خلفه ابنه تشانغ هيو -لينغ حاكمًا على منشوريا، فناور هذا بحنكة للوقوف في وحه الصين واليابان الطامعتين بخيرات منشوريا، وانتهى به الأمر إلى التسليم بسيادة الصين عليها مظهرًا تعاطفًا مع الشيوعيين. ومع ذلك حاكمه الشيوعيون بعد سيطرتهم على الاوضاع في الصين؛ ونقل تشانغ إلى تايوان عندما التحا إليها تشيانغ كاي تشيك، وعاش هناك في الاقامة الحيرية.

\* تشانغ كوو-تاو ۱۹۳۵ (۱۹۳۸ أي حتى ۱۹۳۸): زعيم شيوعي صيني حتى ۱۹۳۸ ا، أي حتى دخوله في صواع مباشر مع ماو تسي تونغ. كان قائدًا طلابيًا في مظاهرات ٤ ايار ۱۹۱۹. اشترك في تاسيس الحزب الشيوعي الصيني (۱۹۲۱). زار موسكو حيست استقبله لينين.

نظم حرب عصابات ضد قوات تشيانغ كاي-تشيك. انتخب (١٩٣١) نائب رئيس الحكومة المركزية لجمهورية كيانغ سي السوفياتية، وكان ماو تسي تونغ رئيس هذه الحكومة. لكن، منذ ١٩٣٤، بدأت تظهر خلافات في وجهات نظر الرجلين. وفي ١٩٣٧، وبعد ان

توصل طرفا الحرب الاهلية الصينية: الشيوعيون، والوطنيون إلى التحالف بهدف محاربة اليابان، تقدم تشانغ كوو-تاو بطلب اللجوء والحماية من حكومة تشيانغ كاي-تشيك الوطنية. فسببت هذه الحادثة صدمة قويسة في صفوف الشيوعيين، خاصة وان تشانغ كوو-تاو كان يمثلهم في احتفال مناسبة اعلان التحالف، وأعطت تشيانغ كاي-تشيك فرصة لم يكن يحلم بها، وكلف تشانغ بمهام ادارية داخل حكومته. وعلى السر انتصارات الجيش الأحمر والشيوعيين (٩٤٩)، هرب تشانغ إلى هونسغ كونسغ وانسحب من الحياة السياسية، ثم هاجر إلى كندا.

\* تشن بو - تا Tchen Po-Ta ( المحية فقيرة . درس زعيم شيوعي صيبي. ولد في عائلة فلاحية فقيرة . درس الفلسفة في جامعة صن يات صن في موسكو، وسرعان ما ظهر متقفًا ومنظرًا ايديولوجيًا، فلرس في الملرسة الحزيبة، وأصبح مستشارًا له ماو تسبي تونغ، فرافقه إلى موسكو للتوقيع على معاهدة التحالف الصيبي السوفياتي (كانون الاول 1929). وفي 1924، أصبح رئيس تحرير «الراية الحمراء». وأثناء الثورة الثقافية، شيغل منصب عضو العلوم، وكان يتمتع بثقة ماو تسبي تونغ الكاملة حتى إنه كلف بتحريك «النقد الثوري لدى الجماهير» (السورة الثقافية)، وبرز في الصف الامامي في القيادة الصينية إلى حانب شو إن لاي وغيره. وكان أبرز الذين عملوا على حانب شو إن لاي وغيره. وكان أبرز الذين عملوا على جانب شو إن لاي وغيره. وكان أبرز الذين عملوا على

في صيف ١٩٧٠، حرّد تشن بو-تــا مـن كـــل مهماته، ولم تعــرف الاسباب وترجـح المصــادر الغربيـة ان التهمة المرجهة إليه النمائه إلى اليســار المتطـرف، في حين ان «التهمــة الرسميــة» اكتفـت بنعتـه بـــ«البورحـوازي الموصولي المتآمر عدو الثورة».

\* تشن تـو-سيو Tou-Sieou ولد في عائلة ثرية. درس في دار المعلمين في طوكيو، ولد في عائلة ثرية. درس في دار المعلمين في طوكيو، وتعلم الفرنسية والانكليزية وعاش فترة في فرنسا. أسس في شانغهاي «محلة الشبيبة» (١٩١٥) حيث برزت أفكاره المتأثرة بالليمقراطية الاوروبية، وبرفض التقاليد الكونفوشيوسية المحافظة. أصبح عميد حامعة بكين. ساهم في تأسيس الحزب الشيوعي الصيني (١٩٢١)، وكان لا يؤمن بثورة الفلاحين (بعكس ماو تسي تونغ). عارض ستالين، فطرد من الحزب الشيوعي

الصيني الذي عقد مؤتمره السادس في موسكو (١٩٢٩). شكّل، مع عدد من الشيوعيين، مجموعة تروتسكية اتخذت من حريدة «كلامنا» منبرًا لها، وأعلنت إيمانها بالثورة الدائمة دون المرور بمرحلة «الاشتراكية في بلد واحد». وبسبب هذه المراقف، اغتيل ولمداه، وسبحن هو لمدة ١٥ سنة (بدءًا من ١٩٣٢). وعندما دخلت الصين الحرب ضد اليابان (١٩٣٧)، أفرج عنه بعد أخذ تعهد منه بالعودة إلى السجن بعد الحرب والتحق بالجبهة الموحدة. وبينت كتاباته استمرار رفضه للستالينية، وتأكيده بضرورة الاشتراكية.

\* تشن یسی Tchen Yi (۱۹۷۱–۱۹۷۱): زعيم شيوعي صيني. درس الكيمياء في باريس خيث خالط الطىلاب الثوريسين وتسأثر بافكسارهم، فطردتمه الحكومة الفرنسية (١٩٢١). انضم إلى الحنزب الشيوعي الصيني في ١٩٢٥، واشترك في حملة الشمال ضـد الاقطـاعيين. انضـم إلى ماو تسى تونغ (١٩٢٨)، واعتبرت كتيبته النسواة الاولى للجيش الأحمر، وأظهر قدرات عسكرية عالية طيلة الحـرب الأهلية. اصبح عضو اللحنة الركزية للحزب (١٩٤٥)، واصطحب شمو إن لاي إلى مؤتمر بساندونغ (١٩٥٥)، وخلفه في وزارة الخارجية (١٩٥٨)، وصادف ذلـك بـدء الخلافات الصينية-السوفياتية، وبروز الدبلوماسية الصينية وتعاظم فاعليتها في العالم الثالث. قـام بعـدة مهمــات في أندونيسيا وحنيف (مؤتمـر حـول لاوس) وافريقيـا السـوداء وبعض البلدان العربية. تعرّض إبان الثورة الثقافية (١٩٦٥-١٩٦٩) لهجمات عنيفة، فاتهم بالرجعية، ولكنه استطاع ان يحتفظ بمنصبه في اللجنة المركزية، وبمهمات حكومية.

\* تشيانغ كاي-تشيك: راحع النبذة التاريخنية، ومختلف أبواب هذه المادة، «الصين»؛ و «تايوان»، ج٦.

\* تونيغ تشمي هموا (۱۹۳۷ - ): سياسمي واقتصادي ورجل أعمال وأول حاكم صيني وغير بريطماني لهونغ كونغ منذ قرن ونصف القرن، وصماحب امبراطورية تحارية (النقل والشحن البحري) تحقق دخلاً سنويًا يفوق ١٠٧ مليار دولار، وكان والله (توفي في ١٩٨٧) قد أسس هذه الاعمال منذ الاربعينات.

دخل تونغ المعترك السياسي في نهاية الثمانيسات حينما اختير عضوًا في اللجنسة المكلفة صياغة القانون الاساسي (الدستور) لهونغ كونغ. وفي ١٩٩٢، اختارته الحكومة الصينية ليكون مستشارها لشؤون هونغ كونغ، في

الوقت الذي اختاره الحاكم البريطاني كريس باتن ليصير عضوًا في إدارته التنفيذية (مجلس الوزراء). وعين نائب وزير الخارجية الصيني كيان كيتشين في رئاسة اللجنة التحضيرية المكلفة نقل السيادة على هونغ كونغ من بريطانيا إلى المكلف.

تحدث الاعلام، بعد تعيينه، عن ضعف شعبيته لدى مواطني هونغ كونغ قياسًا على شعبية منافسه السير تاي ليانغ الذي كان إلى وقت قريب يترأس دائرة العدلية قبل ان يستقيل منها ويتنازل عن حواز سفره البريطاني من أجل دخول حلبة المنافسة على منصب الحاكمية.

معروف عن تونغ اعجابه بالنموذج السنغافوري وصاحبه لي كوان يو، وتركيزه الشديد على ضرورة العودة إلى القيم الصينية القديمة.

\* جيانغ زيمسين (١٩٢٧ - ): الرئيس الصين الحالي، خليفة دينغ كسياو بينغ. ويتولى، إضافــة إلى رئاســة الدولة، رئاسة الحزب الشيوعي الصيني والجيش. لكنه، خلافًا لسلفه ليس له أي ماض عسمكري. ومنـذ بـدأ دينـغ يرتب شــؤون خلافتـه في ١٩٨٩، بــدا جيــانغ زيمـين يحتــل المناصب الأعلى في الحزب والحكومة والجيش حتى أضحى الخليفة الوحيد لدينغ عقب وفاة هذا الأخير في شباط ١٩٩٧، وكان حيانغ امضى سبع سنوات علمي توليمه منصب الامين العام للحزب، وستة اعوام على رئاسته للجنة العسكرية المركزية وثلاث سنوات في رئاسة الدولــة. وبعد ساعات قليلة من وفاة دينغ، سارع الحزب إلى اصدار بيان يؤكد فيه زعامة حيانغ، كما أكدت الأسلحة الثلاثة الرئيسية في الجيش (بعد ايام قليلة) ارادتها في تحويــل الحــزن على وفاة دينغ إلى «قوة» وتعهدت بـ«رص صفوفها بقوة» حول اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي واللجنة العسكرية «وفي قلبهما حيانغ زيمين» (راجع النبذة التاريخية).

\* دينغ كسياو بينغ كسياو بينغ ولد في غوانغان (١٩٩٧-١٩٠٠): زعيم شيوعي صيني. ولد في غوانغان في مقاطعة سيشوان (حنوب غربي الصين). بعد أن أتم دراسته الابتدائية والثانوية غادر إلى فرنسا في إطار برنامج دراسي في ١٩٢٠. في ١٩٢٤ انضم إلى الحزب الشيوعي الصيني. في ١٩٢٧، عاد إلى الصين وشارك في النضال السري. في ١٩٢٧، انضم إلى ماو تسي تونغ في بحلس السوفيات في حيانغتسي (حنوب غربي البسلاد). في السيرة الطويلة. في ١٩٣٨،



دينغ كسياو بينغ (الى يمين الصورة) مع ماو تسي تونغ في ١٩٧٤



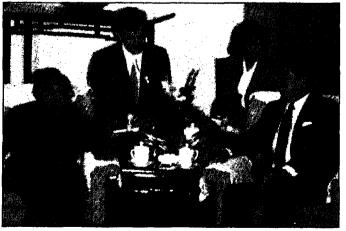

اصبح المفوض السياسي في الجيش الخامس الذي شارك بفاعلية في الحرب ضد اليابسان (١٩٣٧-١٩٤٥). في ١٩٤٥ أصبح عضوًا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. في ١٩٥٤، عين امينًا عامًا للحزب، واصبح عضوًا في المكتب السياسي (١٩٥٥). تعرض للنقد والابعاد أثناء الثررة الثقافية لاتهامه باختيار «طريق الرأسمالية»، وأقيل من جميع مهامه ونفى إلى الريف.

في ١٩٧٣، استدعي إلى بكين ليستعيد منصب كنائب لرئيس الوزراء، ويصبح رئيسًا لهيئة أركان الجيش. وفي ١٩٧٤، ترأس الحكومة خلال مرض رئيس الوزراء شو إن لاي، وفي ١٩٧٦، أقيل مرة ثانية بضغط من «زمرة الاربعة» بعد وفاة شو إن لاي، ثم أعيد الاعتبار إليه مع تولي هواكر فينغ زمام القيادة في الصين، فانتخب في المؤتم الحادي عشر للحزب عضوًا في اللجنة المركزية (١٩٧٧)، ونائبًا لرئيسها ونائبًا لرئيس بحلس اللولة، ورئيسًا لاركان الجيش في العام نفسه. وفي ١٩٧٨، عين رئيسًا للوزراء وتسلم زمام الحكم بصورة نهائية وبدأ برناجعه للاصلاحات الاقتصادية.

في ١٩٧٩، قام برحلت التاريخية إلى الولايات المتحدة الاميركية التي قال بنسأنها، في ما بعد، الرئيس الاميركي كلينتون إنها «أرست أسس التطور الكبير في العلاقات والتعاون بين البلدين». وفي ١٩٨٩، أرسل المبابات لصد الطلاب المتظاهرين في ساحة تيانائمن التي وقعت في اطارها مذبحة الطلاب. لكنه تمكن من تلطيف صورة الصين في الخارج، وبقي حكمًا في الصراع على السلطة بين القيادات الصينية. في ١٩٩٢، قام بجولة في حنوبي البلاد لتسريع الاصلاحات الاقتصادية. وفي شباط على المدنة القمرية، وقد بسدت عليه علامات الوهس المدنية.

بعد ذلك، أخذت الانباء تتحدث عن لسان أطباء ومقربين من دينغ انه لم يعد يستطيع الكتابة ويكاد يكون أعمى، وتضاءل سمعه كثيرًا، وغدا غير قدادر على الوقوف أو المشي ودخل في حالة غيبوبة. وأخذ الصينيون ينظرون بقل إلى الكيفية التي ستؤول إليها الامور من بعده، هو الذي أخرج الصين من فوضى الثورة الثقافية، وحقق غولات اقتصادية تاريخية ومهمة. وهذا القلق لم يخفف منه الوقع الرسمي لمشكلة خلافة دينغ، وهو اختيار حيانغ زيكين خلفًا لدينغ ورئيسًا للبلاد ابتداء من ١٩٨٩. ومن يومها حصل حيانغ على تسعة ألقاب في الحوب والجيش

والحكومة.

توفي دينغ في ١٩ شباط ١٩٩٧، وقالت أرملته في الخطاب الذي حمل ايضًا توقيع ولديه وبناته الثلاث ان دينغ طلب في وصيتمه ان ينثر رماده في البحر وان يتم توخي البساطة في جنازته، وان يتم التسيرع بقرنيتيمه وان تقمدم أعضاؤه الداخلية للبحث العلمي.

وفي بيان الحزب الشيوعي الصيحي الصادر في مناسبة وفاة زعيمه دعوة إلى «تعزيز الوحلة بين شعوب عتلف العرقيات في البلاد». وفيه ايضًا انه «في ظلل القيادة الركزية للحزب، وفي وسطها الرفيق حيانغ زيمين، سيتمكن الحزب والجيش والشعب، من حلال الاخلاص لنظرية دينغ كسياو بينغ عن الاشتراكية ذات الخصوصيات الصينية، من التوصل بالتأكيد إلى الاصلاحات الاشتراكية المقضية الخشراكية القائمة على الانفتاح والتحديث، وهي القضية الكبرى التي باشرها دينغ، ومن الوصول إلى تحقيق هدفنا».

أجمعت الكتابات التحليلية لحكم دينغ انه انطلق بسرعة على عجلتين: الاصلاح والانفتاح. اصلاح النظام الداخلي بتحويله شيئا فشيئا نحو الليبرالية المتكيفة سع الخصوصية الصينية الضاربة الجسذور في التربسة الكونفوشيوسية؛ والانفتاح الخارجي على اليابان والولايات المتحدة والغرب الرأسمالي عمومًا. وقد نجح دينغ في محو آثار الثورة الثقافية الماوية وأعاد السلام الداخلي إلى البلاد وفــك العزلة عنه وغسل «العار الوطبني» بحصوله في ٢٦ ايلول ١٩٨٤ على الوعد بعودة هونغ كونغ إلى حضن الصمين في آخر حزيران ١٩٩٧. وقد سلك طريقًا وسطًا بـين مختلف التيارات وخصوصًا «المحافظين» المتمسكين بنركة الشورة الماوية وسيطرة الحزب الواحد، وبين «الاصلاحيين» الذيسن ارادوا تعجيل الاصلاحات من طريق الليبرالية الرأسمالية. فساعدته سياسته التوفيقية هذه في بسط سلطته، ولكنها لم تخلُّ من الهزَّات كما حـدث في عـامي ١٩٨٦ و١٩٨٩ في الانتفاضات الطالبية التي هزّت «امبراطوريـة الوسـط» كمـا يقول الصينيون عن بلدهم.

ففي فترة وحيزة نقل دينغ الصين إلى مصاف المدول الكبرى اقتصاديا عن طريق سياسة الانفتاح الاقتصادي (راحع «الاقتصاد» في باب «بطاقة تعريف»). لكن هذا الانفتاح لم يرافقه انفتاح سياسي ملحوظ، إذ ظل الحزب الشيوعي يمسك ممفاصل السلطة تحت حماية الجيش الشعبي. وميزت «عبارة الشخص» عصره كما ميزت عصر ماو. ورغم التسويات التي فرضها دينغ فقد أدت الهوة بين التيارين، المحافظ والاصلاحي، إلى الانفحار الاول

عام ١٩٨٦ (الذي دعته وسائل الاعلام الغربية «ربيع بكين الاول») عندما احتاحت التظاهرات الطالبية شوارع بيحينغ مطالبة بالمزيد من الديمقراطية، ما دفع دينغ إلى إقالـة الرجلل الذي عينه خليفة له (هيو يـاو بـانغ) متهمًا إيـاه بـالخضوع لإغراء البورجوازية الليبرالية (التهمة نفسها التي وجهت لدينغ ايام ماو). وتكررت الانتفاضة الطالبية بعد ثلاث سنوات (١٩٨٩) في ساحة تيانانمن، على خلفية الصراع على السلطة (بعد دينغ العجوز) وعلى خلفية فساد وتضخم وحريمة ولا مساواة وهجرة من الريسف إلى المدينة وغيرها من امراض الاقتصاد الحر، وكذلك على خلفية انتشار أخبار «بيريسترويكا» الزعيم السوفياتي غورباتشوف وبدأت فيها النظم الشيوعية الاوروبيسة مسار الانهيار تباعًا. وقد أمر دينغ بسحق الانتفاضة وإقالة خليفته المعين، زيانغ، المتفهم للمطالب الطالبية. وانتهت تظاهرات ساحة تيانانمن بمشات القتلي وآلاف الجرحي وعشرات آلاف المعتقلين الذين فتحست لهسم معسكرات «إعسادة تأهيل». ولم يأبه دينغ للحصار الذي فرضته السدول الغربية على الصين لإجبارها على تحقيق إصلاحات ديمقراطية واحتزام حقوق الانسان بعد احداث ١٩٨٩ لأنه كان يوقن بأن الغرب المحتاج للعلاقة مع السوق الصينية الواسعة سوف يعود عن قراراته، وهذا ما حصل فعلاً.

\* زاو زيسانغ Zhao Ziyang (۱۹۱۹-): زعيم شيوعي وسياسي واداري صيني. ترتكز شهرته أساسًا كإداري واقعى. ولد في مقاطعة هونمان. انضم إلى الحزب

الشيوعي في ١٩٣٨. تدرّج في مهمات حزبية إلى ان أصبح في ١٩٦٥ سكرتيرًا أول للحزب في مقاطعة غوان غدونـغ. فتعرض لهجوم عنيف من الحرس الأحمر أثناء الثورة الثقافية، فأقيل من مناصبه. بعد هزيمة الشورة، أعيد إليه الاعتبار، وعين (١٩٧٤) مسؤولاً عن قيادة الحرب في مقاطعة سيتشوان (أكثر المقاطعات الصينية ازدحامًا بالسكان)، فعمل من خلال سياسته المرنة والعملية على زيادة الدخل الصناعي وزيادة الانتاج الزراعي. وقـد حصـل على هـذه النتائج لاتباعه سياسة تشمجيع العممال والفلاحين بمالحوافز المادية، ومنبح مدراء المؤسسات الانتاجية نوعًا من الاستقلالية عن السلطات المركزية. وكانت النتيجة زيادة الدخل الصناعي بنسبة ٨١٪ خلال ثلاث سنوات. وهذا ما لفت انظار قيادة الحزب، وبشكل خاص دينغ كسياو بينغ، إليه، فأنتخب (في ١٩٧٧) عضوًا احتياطيًا في المكتب السياسي للحزب، ثم عضوًا كــاملاً في ١٩٧٩. وفي ايلـول ١٩٨٠، عين زاو زيانغ، رئيسًا لـوزراء الصين مكـان هـوا غو فنغ، واعتبر تعيينه في هذا المنصب انتصارًا للخط الذي يمثله دينغ كسياو بينغ. وقد وضع زاو على رأس اهتماماته تطبيق سياسة الحزب الجديدة القائمة على التحديثات الاربعة: الزراعة، الصناعة، الدفعاع الوطين، والعلم والتكنولوجيا.

\* شانغ شون-شياو Chang Chun-Chiao (١٩١١- ): زعيم شيوعي صيني ومن «زمرة الاربعة» (زعماء الثورة الثقافية). ولد في شانغهاي. دعم استراتيجية



البانديت جواهر لال نهرو (الي يمين الصورة) يستقبل شو ان لاي.

ماو تسي تونغ ضد ليو شاو - شي، واصبح في ١٩٦٧ نائب مدير المجموعة المكلفة بالثورة الثقافية تجاه اللجنة المركزية؛ وفي ١٩٦٩، انتخب عضوًا في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني؛ واصبح، في المؤتمر العاشر (١٩٧٣) عضوًا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي. وفي كانون الثاني ١٩٧٥، قدّم تقريره حول الدستور امام الجمعية الوطنية وعين نائبًا لرئيس الوزراء ورئيسًا للشعبة السياسية في الجيش. وبعد أزمة ١٩٧٦، أبعد عن المسرح السياسي واتهم بأنه العقل المدبر لـ«زمرة الاربعة». فاعتقل وحكم عليه بالاعدام (١٩٨١) مع وقف التنفيذ.

\* شــو إن لاي En-Lai \* شــو إن لاي ١٨٩٨) ١٩٧٦): زعيم شيوعي صيني وأحد أبــرز القــادة في القــرن العشرين.

ولد في هويان وتوفي في بكين. ولمد في اسرة ميسورة. درس في فرنسا (١٩٢٠-١٩٢٣) حيث اتصل باليساريين واطلع على مؤلفات ماركس ولينين، وساهم في تأسيس فرع للحزب الشيوعي الصيني في فرنسا (١٩٢١). ولدى عودته إلى الصين، اصبح مـن كبـار قـادة الحـزب في شــانغهاي ومفوضَّــا سياســيًّا في أكاديميـــة غواميندنـــغ العسكرية، ومشل حزب في اجتماعات الكومنيزن في موسكو. وفي ١٩٣١، فرّ إلى سوفيات كيانغسي حيث اصبح المفوض السياسي للجيش الأحمر، وشارك في المسيرة الطويلة، وبايع، مع غيره من القادة، ماو تسي تونغ بالقيادة والزعامة. ومنذ ذلك الوقست وطَّد الزعيمان صداقة قوية وثابتة وقيادة ثنائيــة منسحمة. ومنــذ ١٩٤٩، عــين رئيسًــا للوزراء، وبقىي يشغل هـذا النصـب حتى وفاتـه. وكـان مهندس التنظيم الاداري ومسؤول السياسة الخارجيمة لجمهورية الصين الشعبية (حتى ١٩٥٩) حيث حساول التلطيف بعض الشيء من طروحات ماو تسمى تونمغ المتطرفة، لكن مع بقائه على إخلاصه لـه. مثـل بــلاده في مؤتمر باندونغ ولعب دورًا عظيم الأهمية فيه، وأقام علاقات شخصية مع عدد من زعماء العالم الثالث. وعلى الرغم من تعرض الصين إلى بعض الهزات السياسية والتنظيمية كالثورة الثقافية على مـدى أكثر من ربع قـرن، فـإن شـو إن لاي حافظ على مكانته وكبان عامل استقرار واتزان داخيل القيادة الصينية. وفي اثناء مرض المَّ به، في ســنواته الأخــيرة، عمل على تحضير دينغ كسياو بينغ لخلافته.

\* شيانغ شينغ Ching Ching \*

۱۹۹۱): زعيمة شـيوعية وسياسـية صينيـة. معروفـة ايضًـا باسم حيانغ كينغ، وهي الزوحة الرابعة لـ ماو تسي تونغ.

ولدت في شاندونغ، في اسرة فقيرة الحال. بدأت ، منذ ١٩٣٣، تمتهن فن التمثيل في مدينة شانغهاي. وفي منذ ١٩٣٧، انضمت إلى الحزب الشيوعي الصيني واصبحت رفيقة ماو تسي تونغ الذي ما لبث ان تزوجها رغم اعتراض المكتب السياسي على هذا الزواج. لكن المكتب السياسي فرض عليها ان تبقى بعيدة عن الحياة العامة. بدأت تلعب ورًا فعالاً في ١٩٦٥ عندما تزعمت «زمرة الاربعة» الذين تادوا الثورة الثقافية. فكانت تتأر، من خلال هذا الدور، من أخصامها السابقين، وتجميد، في الوقت نفسه، الإتجاه من أخصامها السابقين، وتجميد، في الوقت نفسه، الإتجاه بالاعدام في كانون الثاني ١٩٨١، بعد اعوام عدة استغرقتها بالاعدام في كانون الثاني ١٩٨١، بعد اعوام عدة استغرقتها أخرى في السحن انتهت باعلان انتحارها يوم ٤ ايسار أخرى في السحن انتهت باعلان انتحارها يوم ٤ ايسار أخدى في السحن انتهت باعلان انتحارها يوم ٤ ايسار بالحديث عن «ربيم بكين».

على رأس اسباب هذا المصير الذي انتظر شيانغ شينغ، أرملة ماو، انها منذ اللحظة الـــق تــوفي فيهــا زوحهــا بدأت تحركها من احل الوصول إلى أعلى درجــات السـلطة في الصين قائلة إن رغبتها هذه إنما تنبع من حرصها «على مواصلة العمل الكبير الذي كان يقوم به الزعيـــم الراحــل في خدمة الصين ضد عنتلف انواع التحريفيين». إلا انها فوحشت بـأن الجيش كـان القوة الاولى الـتي تصـدت لهــا وأبدت المعارضة لوصولها إلى السلطة. فما كان منهــا إلا ان وزعت كميات كبسيرة من السلاح على ميليشيات شانغهاي، المدينة الـتي كــانت تعتــبر أقــوى حصــن سياســي موال لها. وأسرع خصمها، الرئيس هوا كو–فينغ بالتحرك، مستندًا إلى دعم الجيش وإلى انقسمام وارتباك قادة الحزب بعد رحيل ماو، فاعتقل شيانغ وأقنع هيئات الحزب بانتخابه رئيسًا له. وقد مكّنه هذا المنصب، إضافة إلى دعم الجيش له في الشارع، من القبض على آلة الدعاوة في الحزب، ما سهّل له ان يشن حملة دعائية عنيفة ضد شيانغ شينغ ورفاقها مطلقًا عليهم إسم «زمرة الاربعة» ومتهمًا إياهم بأنهم «أعداء الدولة والشعب»، وملصقًا بهم كل سلبيات السنوات السابقة إضافة إلى مآسى الثورة الثقافية المتي كانت شيانغ شينغ أحد أعمدتها.

\* صن يات صن Yat-Sen من يات صن ١٨٦٦) \$ 1970): ثائر ومصلح صيني ومؤسس الجمهورية الصينية

بعد إطاحته النظام الامسيراطوري في ١٩١١. القوميدن الصينيون يكرمون ذكراه ويعتبرونه «أب الجمهوريسة»، والشيوعيون يجلّونه على اساس انه «رائد الثورة».

ولد صن يات صن في قرية واقعة في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية. غادر مزرعة أبيه وهر في الثالثة عشرة من العمر وهاجر إلى هاواي حيث التحق بشقيقه الأكبر الذي كان يعمل في التجارة. دخل في مدرسة للارساليات في هونولولو، فنعلم الانكليزية واطلع على العلوم الغربية واعتنق المسيحية. أنهى دراسته في معهد للطب في هونغ كونغ بين ١٨٨٧ و ١٨٩٢، وأثناء وجوده في مقاطعة كانتون (١٨٨٤ - ١٨٨٢)، اقام علاقات وثيقة مسع الجمعيات السرية المناوئة لحكم أسرة مانشو.

في ١٨٩٤، اسس جمعية سرية باسم «رابطة إصلاح الصين» التي عملت على تجميع كل المعارضين الصينييين للحكم الامبراطوري في حسزب واحد. وفي خارج الصين. فعاش في المنفى مدة عشر سنوات (اليابان، الولايات المتحدة واوروبا)، تعرض خلالها لحادثة اختطاف فاشلة على يد الشرطة الامبراطورية وهو في لندن (١٨٩٧). فزادت هذه الحادثة من شهرته ونفوذه خاصة في أوساط مثقفى الحاليات الصينية المنتشرة في الحارج.

قبيل عودته إلى الصين من طوكيو (١٩٠٥)، كان صن يات صن قد توصل إلى صياغة مبادىء حركته الاساسية الثلاثة (بمساعدة من مثقفين صينيين) التي يبدو فيها متأثرًا جدًا بالفلسفة الليرالية الغربية: أول هذه المبرداطورية التي تسببت، بضعفها، في التغلغل الامبريالي في الصين؛ وثانيها المبيمقراطية التي تتطلب وضع دستور جمهوري يضمن المساواة في الحقوق بين المواطنين وفصل السلطات؛ والمبدأ الثالث متصل بمجموعة من الحكار استوحاها من المبادىء الاشتراكية وترتكز على عدالة توزيع الثروات وإيجاد فرص العمل.

بعد عودته (١٩٠٥)، شارك في عدة تحركات ومؤتمرات ضد الحكم الامبراطوري، إلا انها جميعها باءت بالفشل. وفي ١٩١١، كان أنصاره قد بلغوا من القوة ما مكتهم من القيام احيرًا بثورة ناجحة أطاحت حكم الأباطرة، وأعلنوا قيام «جمهورية الصين»، وعينوا صن يات صن أول رئيس لها بعد ان استدعوه من الولايات المتحدة حيث كان يقوم بجولة اعلامية. وبعد بضعة اشهر من تسلمه الرئاسة، أعلن صن يات صن، رسميًا، في آب

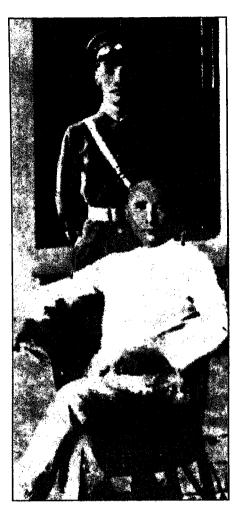

صن يات صن (جالسا) وخلفه تشيانغ كاي تشيك في مدينة كانتون عام ١٩٢٤.

١٩١٢، تأسيس حزب الكومنتانغ (أي حزب الشعب).

واجهت الجمهورية الصينية برئاسة صبن منذ تأسيسها العديد من الصعوبات كان أبرزها حروج عدد من المقاطعات الشمالية عن سلطتها. وكان صن يات صن يحظى بتأييد ١٣ مقاطعة من اصل ثماني عشرة، فحاول إرجاع المقاطعات الخمس الباقية إلى حظيرته بالتفاوض مع زعمها يوان شيه كاي نائب الامبراطور الأسبق. وقد توصل الرجلان إلى اتفاق لاعادة توحيد البلاد، مؤداه انه إذا ما بُحح يوان في إقناع الامبراطور بالتنازل عن العرش، فإن صن سيتخلى عن الرئاسة لمصلحة يوان. وفي ١٢ شباط ١٩١٢ تنازل آخر الأباطرة الصينيين عن العرش شباط ٢٩١٢ تنازل آخر الأباطرة الصينيين عن العرش وتخلى صن يات صن عن منصبه ليوان.

إلا ان يوان سرعان ما انقلب على الجمهورية، فوجه كل جهوده لمحاربة صن يات صن وحزبه، وذلك بالرغم من فوز الكومنتانغ بأغلبية ساحقة في الانتخابات النيابية التي حرت في ١٩١٣. وفي ١٩١٤ عمد يوان إلى حل محلس النواب بالقوة، مستندًا بذلك إلى قواته العسكرية وإلى تأييد الاوساط المالية الصينية له، إضافة إلى التأييد الاوروبي والاميركي. عند ذلك اضطر صن إلى مغادرة البلاد ثانية واللجوء إلى اليابان، في حين استمر يوان في جهوده لتنصيب نفسه امبراطورًا، عما أدّى إلى قيام حرب أهلية طاحنة خاصة في مناطق الصين الجنوبية الغربية. وفي ولم تؤد وفاته إلى إعادة وحدة الصين بل ازدادت الحرب ولم تؤد وفاته إلى إعادة وحدة الصين بل ازدادت الحرب صغيرة متقاتلة ضعيفة يسيطر على مقاليلها «أسياد الحرب» خاصة في الشمال.

في ظل الظروف رأى صن يات صن ان من الضروري، لكي يعيد وحدة الصين، ان يبني قموة عسكرية ضاربة ومنظمة انطلاقًا من الجنوب وبالتحديد من كـانتون. وهكذا أعلن صن يات صن عام ١٩١٧ عن تشكيل الحكومة العسكرية لجنوبي الصيين ومركزهما كمانتون؟ وأخله انطلاقًا منها، يعد العدة لاعادة توحيد الصين، واختبار أفكماره السياسية من خلال ادارتـه لهـذه المدينـة. وابتـداء مـن ١٩١٧، وبـالتحديد بعـد نجـاح ثـورة أكتوبـر الروسية، بدأ صن يتلقى الدعم العسكري من الحكم السوفياتي الجديد في مواجهــة اسياد الحـرب الذين هــددوا كانتون مرارًا وأرغموا حكومتها العسكرية على الخروج من المدينة أكثر من مرة. وابتداء مــن ١٩٢٣ بــدأت علاقــة صن مع الاتحاد السوفياتي تتعمق، خاصة بعد ان دخل الشيوعيون الصينيون بشكل فسردي إلى الكومنتانغ، ولعبـوا دورًا متزايدًا في قيادة النضال ضد اسياد الحرب الشماليين. وفي ١٩٢٤، قام الجنرال فينغ يو-هسيانغ بالانقلاب على رئيسه في بكين والانضمام إلى صن يات صن مما فتح الباب واسعًا امام إعادة توحيد البلاد. وبالفعل فقد ذهب صن إلى. بكين ليحتمع بزعماء الصين الشماليين وإقناعهم سلميًا بأهمية هذا التوحيد. إلا ان المنية وافته في ١٩٢٥ وهو على وشك تحقيق حلمه القومسي، فخلفه تشيانغ كماي تشيك الذي وحد الصين مؤقتًا، لكنه انقلب على الشيوعيين وطردهم من الكومنتانغ وتحالف مع الولايات المتحدة.

أحيط صن يات صن بعد وفاته بتكريم واحترام عظيمين من جميع الصينيين. وعندما انتصر الشيوعيون في

۱۹۶۹ وأعلنوا قيام جمهورية الصين الشعبية عينوا شينغ لينغ سونغ، أرملة صن وشقيقة زوجة تشيانغ كاي تشيك، نائبة لرئيس الجمهورية تكريك لذكرى زوجها (عن «موسوعة السياسسة»، ج٣، ط١، ص١٩٥٠ -١٥٧٠ وأنسيكلوبيديا أونيفرسياليس، ١٩٦٨، ج١، ١٩٦٨ -١٥٤٠).

# \* كسانغ شسنغ Sheng المجاهة المادة ال

1940): شيوعي وسياسي صيني. ولد في عائلة ميسورة. درس في شانغهاي وكان أستاذه كوكيو باي السذي اصبح في ما بعد السكرتير العام للحزب الشيوعي الصيني. انضم عضوا في المحزب الشيوعي الصيني. انضم عضوا في اللجنة المركزية في ١٩٢٨، مارس العمل السري حتى ١٩٣٧ سافر اثناءها إلى الاتحاد السوفياتي. التحق عماو اسي تونغ، و دخل المكتب السياسي في ١٩٣٩. و بعد انتصار الشيوعيين (١٩٤٩)، كلف عمام حزية و حكومية، و وافق شو إن لاي إلى الاتحاد السوفياتي لتوقيع معاهدة التعاون بين البلدين. عززت الشورة الثقافية من مكانت ووقف إلى جانب قادتها («زمرة الاربعة»). بعد المؤتمر العشرين (آب ١٩٧٣)، اصبح كانغ شنغ النائب الشالث الرئيس لكن وضعه الصحي لم يسمح له بتسلم مهامه.

\* كوكيو باي Quqwbai (١٩٣٠-١٩٣٥): شيوعي وسياسي صيني. ولد في عائلة متواضعة الحال وكان والمده مدرسًا. درس اللغة والادب الروسيين وترجم غوركي إلى الصينية. سافر إلى روسيا (١٩٢٠) حيث تلقى مبادىء الماركسية، وعمل استاذًا في علم الاجتماع في شانغهاي. حُمل إلى قيادة الحزب وهو شاب يافع فاصبح سكرتيرًا عامًا للحزب الشيوعي الصيميني في آب ١٩٢٧ حتى آب ١٩٢٨. وقع في أيدي عملاء الكومنتانغ (وكسان يتزعمه تشيانغ كاي تشيك) وأعدم رميًا بالرصاص. انتقدت الثورة الثقافية كتاباته، فاعتبرته ممثلاً لـ المؤول انحراف انتهازي يساري» في الحزب. أعيد الاعتبار إلى شخصه في آذار ١٩٨٠.

\* كيساو غوانهوا Quiao Guanhua \* كيساو غوانهوا المحمد (۱۹۸۳–۱۹۸۳): شيوعي وسياسي ودبلوماسي صيني. تابع دراسته في اوروبا وحصل على لقب دكتور في الفلسفة من حامعة توبنغن Tubingen (ألمانيا). انضم إلى

الحزب الشيوعي الصيني، وأصبح أكثر المقربين إلى شو إن

لاي. بعد ١٩٤٩، أوفد بمهمات دبلوماسية إلى الاممم المتحدة (١٩٥٠) وإلى حنيف (١٩٥٤).

لعسب دورًا أساسيًا في إعدادة إقامة العلاقدات اللبلوماسية مع الولايات المتحدة (١٩٧٢). وفي ١٩٧٤، اصبح وزيرًا للخارجية. وفي ١٩٧٦، وبعد عودته من نيويورك حيث كان يسرأس وفد بلاده إلى الامم المتحدة، اختفى عن المسرح السياسي بعد اتهامه باقامة علاقات شخصية بواسطة زوجته مع أرملة ماو تسي تونغ و «زمرة الاربعة». وافنه المنية جراء سرطان في الرئة.

\* لاو شي (١٨٩٩-١٩٦١): أحد كبار الأدباء والكتاب السياسيين الصينيين. تمكن، طوال عقود من الزمن، ان يجعل لنفسه مكانة عالمية وأضحى الاديب والكاتب الصيني الأكثر شهرة في الخارج، ولا سيما في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، حيث كان معظم كتبه يترجم فور صدورها في الصينية.

ولد لاو شي في أسرة متواضعة من أصل منشوري، وكان أبوه ضابطًا في الحرس الامبراطوري، قتل حلال معارك البوكسرز (الملاكمين)، ما اضطر الأم للعمل خادمة حتى تمكن ا بنها شو كنغتشوان (إسم لاو شي الأصلي) من تلقي العلم. فأنهى دراسته الابتدائية ثم الثانوية فالثانوية العليا، وأصبح مدرسًا ثم خبيرًا تربويًا، وبدأت تظهر لديه الميول الادبية باكرًا، لا سيما حين اقام في انكلترا لمدة أعوام (١٩٢٤ - ١٩٣٩) اكتشف خلالها أعمال ديكنز وتأثر بها، فكتب هناك عدة روايات.

في ١٩٣٠، عاد إلى الصين وعين استاذاً في الجامعة. وإبان الغزو الياباني (١٩٣٧) هرب إلى مقاطعة ودهان، وهناك تعرف إلى ماو تسي تونغ وبداً يشغل مناصب رسمية في الشورة. وفي ١٩٤٦ توجه إلى الولايات المتحدة، وثابر هناك على الكتابة. وحين عاد إلى الصين بدأ يشغل مناصب عليا في الادارة الثقافية. وفي ١٩٥٤، انتخب نائبًا عن بكين. وفي وقست كان يكتب فيه رواية يحكي فيها سيرته الذاتية لقي مصرعه على ايدي حرس التورة الثقافية الأحمر؛ وكانت الرواية الرسمية انه عثر على الله بينما كانت ثيابه لا تزال حافة، و «يعتقد بأنه مات الماء بينما كانت ثيابه لا تزال حافة، و «يعتقد بأنه مات التحارا». وكان لاو شي، قبل يوم من العثور على حثته، لكونفوشيوس كان يزوره.



\* لياو تشنغزي Liao Chengzhi هيوه وسياسي صيني. ولد في طوكيو. كان والده من زعماء الكومنتانغ، وقد اغتيل في ١٩٢٥. فهرب لياو إلى اليابان حيث انضم إلى فرع الحزب الشيوعي الصيني هناك. عاد بعد ذلك إلى الصين ودرس في كانتون، ثم سافر إلى المانيا حيث اعتقل بسبب نشاطه الثوري. انضم إلى الجيش الأجمر أثناء المسيرة الكبرى. اعتقله الصينيون الوطنيون (بزعامة تشيانغ كاي-تشيك) في ١٩٤٢، وانتخب غيائيا عضواً بديلاً في اللجنة المركزية للحزب.

اتهم أثناء الثورة الثقافية بالتحريفية وأبعد عن مناصبه. وبعد وفاة ماو تسبي تونخ، كلف بادارة شؤون الصينيين في الحارج، وترأس جمعية الصداقة الصينية اليابانية. انتخسب في ايلول ١٩٨٧ عضوًا في المكتسب السياسي، ففسر انتخابه بأنه إشارة إلى الاولوية التي باتت تعطيها الصين لمشكلات تايوان وهونغ كونغ وللعلاقات مع الصينين المقيمين خارج وطنهم.

\* ليتا-تشاو Lita-Tchao (١٩٢٧-١٨٨٨): من مؤسسي الحزب الشيوعي الصيني وأحد ألمع المثقفين. درس الحقوق والادارة. ومارس الصحافة وأسس عددًا من المحلات، ودرس التاريخ والاقتصاد والعلوم السياسية في

حامعة بكين، وترك تأثيره في نفوس الطلاب، وتأثر بالثورة البلشفية؛ وفي ١٩١٨، أنشأ بحموعة لدراسة الماركسية، وكان له دوره الأساسي في تأسيس نواة للحـزب الشـيوعي الصيني منـــذ ١٩٢٠، وفي إعطائه الاتحاه اللينيـني. وشــكل بحموعات من الناشطين للعمل في الوسط البروليتماري؛ وفي تموز ١٩٢١، عقد أول مؤتمـر في شانغهاي لاعـلان ولادة الحزب الشيوعي. انتخب عضوًا في اللحنة المركزية أثناء المؤتمر الثاني للحزب (١٩٢٢). ولعب دورًا مهمًا في إقناع صن يات صن بالتعاون مم الكومنيزن والحزب الشيوعي الصيني. وانتسب لينا-تشاو إلى الكومنتانغ بصفة شخصية. حضر المؤتمر الخامس للكومنترن الذي انعقد في موسكو. في نيسان ١٩٢٧ اعتقلمه تشانغ تسو-ين، حاكم منشوريا العسكري واتهمه صوريًا بالتعاون مع اليابـان. وأثـار هـذا الاعتقال الاوساط الثقافيـة الصينيـة خاصـة وان ليتــا-تشــاو كان قد ألقى القبض عليه داخل سفارة الاتحاد السوفياتي في بكين بتحريـض ضمــني مــن الدبلوماســيين الغربيــين. و لم تتمكن العريضة الموقعة من العديد مـن المثقفـين مـن إيقـاف الحكم، فشنق وله من العمر ٣٨ عامًا.

\* في قو-تشون Li Fu Chun (١٩٧٥): زعيم شيوعي واقتصادي صيبني. بدأ حياته السياسية باغراطه في «عصبة دراسة الشعب الجديد» التي كان ماو تسي تونغ أحد مؤسسيها. سافر إلى فرنسا وعمل في مصانع «ربنو» ثم «كروزو». وبعد إقرار مبدأ التعاون بين فروع الحزب الشيوعي الصيبي في الخارج وحزب الكومنتانغ (قبل انقىلاب تشيانغ كاي تشيك على هذا التعاون)، أصبح لي فو-تشون (١٩٧٤) عضواً للجنة التنفيذية للكومنتانغ في باريس، وفي الوقت نفسه في الحزب الشيوعي الصيبي. بعد غودته، شارك في حملة الشمال ضد «أسياد الحرب».

انتخب في ١٩٣٤ عضوًا في اللجنة المركزية للحزب، وشارك في المسيرة الطويلة، وأصبح عضوًا في اللحنة الاقتصادية والمالية لمناطق الشمال الغربي في الصين. وبعد هزيمة اليابان وتحرير منشوريا، كلف لي فو-تشون ولين بياو وبنغ تشن وتشن يون بتنظيم هذه المنطقة ذات الأهمية الاقتصادية على أساس النمط التعاوني للقواعد الحمر. وبقيت منشوريا لمدة طويلة ميدانًا لنشاطه الاداري والاقتصادي. في ١٩٥٠، عين وزيرًا للصناعة الثقيلة. وكان أحد المفاوضين الرئيسيين في المحادثات الصينية السوفياتية أحد المفاوضين الرئيسيين في المحادثات الصينية العاش الاقتصاد (١٩٥٠ اسعوفياتية العاشرة العالم العاش الاقتصاد العاش الاقتصاد العاشرة المناطقة المناس الاقتصاد العاشرة المناسفة العاش الاقتصاد العاشرة المناسفة العاش الاقتصاد المناسفة العاش الاقتصاد المناسفة المناسفة

الصيني واطلاق الخطة الخمسية الأولى التي وضعت بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي. اعتبر لي فمو-تشون صانع نجاحات الاقتصاد الصيني في المرحلة التأسيسية لجمهورية الصين الشعبية.

\* لي كزيانيان Xiannian (١٩٠٥): رئيس جمهورية الصين الشعبية المنتخب في حزيران ١٩٨٣) بعد شغور هذا المنصب مدة ١٥ سنة، أي منـ فل إطاحة ليو تشاو شي في ١٩٦٨. ويعتـبر لي كزيانيان من القـادة التاريخيين للثورة الصينية، وإن لم يكن يومًا مقربًا من ماو تسى تونغ.

ولد في أسرة فلاحية فقيرة. انخرط باكرًا في صفوف الحزب الشيوعي. التقى ماو في ١٩٣٥، وانضم إلى الجيش الأحمر في مسيرته الكبرى. بعد إعلان جمهورية الصين الشعبية (١٩٤٩)، عين قائلًا عسكريًا لمقاطعة هوباي (وهي المقاطعة التي ولمد فيها) ورئيسًا للحكومة المحلية، ثم اصبح عمدة مدينة ووهان الصناعية الكبرى. ومنذ ١٩٥٤، شغل منصي نائب رئيس الحكومة المركزية ووزيسر المالية، وفي ١٩٥٦ انتخب عضوًا في المكتب السياسي (وكان اصبح عضوًا في اللجنة المركزية منسذًا

عرف كيف يجتاز عاصفة الثورة الثقافية بفضل دعم شو إن لاي ومساعدته لمه. وبعد وفاة شو إن لاي طرح إسم لي كزيانيان لخلافته على رأس الحكومة. إلا انه أبعد في النهاية عن هذا المنصب لصالح هوا كو فينغ.

\* لين بياو Lin Biao عسكري ورجل دولة وزعيم شيوعي صيبي. ولد في عسكري ورجل دولة وزعيم شيوعي صيبي. ولد في هوانغ-كانغ وانتسب إلى الحزب الشسيوعي الصيبي في ١٩٢٥. شارك في انتفاضة هونان (١٩٢٧)، وانضم إلى الزعيم ماو تسي تونغ الذي عينه قائدًا للجيش الصيني الاول في الرعيم ماو تسي تونغ الذي عينه قائدًا للجيش الطراز الاول في الشؤون الاستراتيجية والتكتيك العسكريين، وقد ابرز مواهبه العسكرية الفائقة أثناء المسيرة الكبرى، ثم أثناء الحرب ضد الاحتلال الياباني والحرب الأهلية الصينية، عقمًا الانتصارات العسكرية الحاسمة التي اتاحت للحزب الشيوعي الصيني إمكانية الاستيلاء على السلطة في بكين. وقد ارتبط إسمه، على وجه الخصوص، بمعركة ممر بنغكسين المناطق الوسطى في الصين. المناطق الوسطى في الصين. المناطق الوسطى في الصين.

بعد إعلان الجمهورية الصينية الشعبية (٩٤٩)، أخذ لين بياو يتقدم الصفوف في الحزب والدولة. ففي ١٩٥٥، منح لقب ماريشال، وانتخب عضواً في المكتب السياسي للحزب. وفي ١٩٥٩، عين وزيراً لللفاع، فنشر بيانه الشهير: «إلى الامام تحت الراية الحمراء للخط العام ولفكر ماو تسي تونغ العسكري» الذي مهد لعملية إعادة تنظيم الجيش الصيني على أسس ما قبل العام ١٩٤٩. وقد الغي بياو سائر المرتيبات التي كانت قد اتخذت في عهد سلفه، والتي كانت ترمي إلى إعطاء الجيش الصيني طابع الجيش النظامي الكلاسسيكي وإلى تحريره، وإن بصورة الجيش النظامي الكلاسسيكي وإلى تحريره، وإن بصورة مبدئية، من سيطرة الحزب. وقد تبني لين بياو بحزم وقوة معار تسي تونغ.

في صيف ١٩٦٦، حلّ اين بياو مكان ليو تشاو شي في موقع الرجل الثاني في النظام الصيخي. وأصبح لقبه «الرفيق الأقرب إلى ماو تسي تونغ». وفي نيسان ١٩٦٩، اختاره المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي الصيخي خليفة لماو تسي تونغ. وفي التقرير السياسي الذي رفعه إلى هذا المؤتمر دافع لين بياو عن الثورة الثقافية بحماس.

بيد ان الأمور بدأت تتبدل منذ آب ١٩٧٠ الـذي شهد انعقاد حلسة مكتملة للجنة القومية التاسعة للحزب في أحواء أزمة خلافة ماو تسي تونخ، وظهر أن الاجماع حول لين بياو بدأ يتلاشى. وفي صيف ١٩٧١، تمكن حصومه، وعلى رأسهم شو إن لاي، من تقليص نفوذه ثـم إطاحته. وفي ايلول ١٩٧١، أعلن عن مقتلمه في حادثــة سقوط طائرته فوق اراضي جمهورية منغوليا الشعبية. وقمد زعمت سلطات بكين وقتها ان لين بياو قد تآمر ضد الزعيم ماو تسي تونغ وحاول تنظيم انقلاب عسكري بغيسة الاستيلاء على السلطة، وعندما باءت محاولته بالفشل حاول الهرب إلى الاتحاد السوفياتي، غير ان طائرته سقطت بعد ان نفذ وقودها، فقتـل وقتلت معـه زوحتـه. والواقـع ان هـذه الرواية الرسمية لم تكن مقنعة. إذ إن لين بياو، بصفته خليفة لماو تسى تونغ، ورحل الصين القوي، كــان سيتســلم زمــام السلطة إن عاجلاً أو آجلاً، بل كان سيتسلمها عاجلاً نظراً إلى تقدم ماو تسى تونغ في السن. وقد كـان اساسًا، حتى في ظل وحود ماو، يتحكم إلى حد كبير بمصير الصين. فلماذا تراه يتآمر على سلطة بعضها في يده وبعضها الآخر في متناول هذه اليد؟.

الشيء الأكيبد ان لـين بيــاو قــد قتـل، وفي حادثــة طائرة على الارجح. وقبل وفاته بشهرين، في تموز ١٩٧١،

قام وزير الخارجية الاميركي هنري كيسنحر بزيارته السرية الاولى للصين مدشنا، بعيداً عن الأنظار، طريق الانفتاح على تكنولوجيا الغرب التي سوف تسلكها الصين في وقت لاحق. فهل عارض لين بياو هذه الزيارة ودعا بالمقابل إلى التخفيف من حدة التوتر والتشنج في العلاقات الصينية السوفياتية، فاستحق، على هذا الموقف، نقمة ماو؟ إن جميع التأويلات تبقى واردة في ظل شح المعلومات الصينية الرسمية حول اسباب وفاة من كان يعتبر خليفة ماو (عن «موسوعة السياسة»، ج٥، ص٠٦٠-٢٠٠١).

لم تضف المراجع (أخصها تلك المتخصصة في السير الذاتية مثل «لو روبير»، والكتب السنوية مشل «كيد»...)، حتى اليوم، رواية أخرى، رسمية أو غير رسمية، عن مقتل لين بياو، وتذكر انه لا يزال سرًا عيرًا.

\* ليو تشاوشي Liu ShaoChi (عيم شيوعي صيني. انضم إلى الحنوب الشيوعي منسذ تأسيسه (١٩٢١). سافر إلى موسكو (١٩٢١). لم يشارك في المسيرة الكبرى ولا في المعارك التي قادها ماو تسي تونغ، إذ كان يهتم بالتنظيم الحزبي في المدن، وأصبح منظرًا له، ومن أهم مؤلفاته «كيف تكون شيوعيًا حيدًا». أمين عام الحزب (١٩٤٣)، والرجل الثاني في المكتب السياسي (١٩٤٥) بعد ماو تسي تونغ، نائب رئيس الجمهورية





(١٩٤٩)، ورئيس الدولة (١٩٥٩). شارك في الخطبة الخمسية الاولى، وفي حملة «المائــة زهــرة» وفي نقدهــا، وفي «القفزة الكبرى إلى الامام» (١٩٥٨)، وأعلن عن فشلها (١٩٦٢) مشيرًا إلى تردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد. لم يوافق ليو على حر البلاد إلى الثورة الثقافيــة، فعاقبـه مــاو على هذا الموقف باطلاقه شعار «أقصفوا القيادة العامة» الذي ترجمه الحرس ا لأحمر على الفور: «هاجموا ليو تشاو – شي»، وهكذا أصبح ليو تشاو-شي بنظرهم «خروتشوف الصين»، و «المرتد»، و «التحريفي». ثم ارغم في نيمسان ١٩٦٨ على ممارسة نقده الذاتي بصورة مذلة، وأسيئت معاملته إلى ان حرّد من جميع مناصبه ووظائفه وحتمي عضويته الحزبيـة. واعتقـل في مكـان بحهـول. تقـول روايـة «رسمية» أو «شبه رسمية» انه تــوفي في ١٩٦٩ نتيجــة أزمــة صدرية حادة أهملت معالجتها بسبب اعتقاله في أحد القطارات المهجورة. وتقول روايمة أخمري انمه تموفي بالسرطان في ١٩٧٣. والروايتان تداولتهما الصحف الصينية في العام ١٩٧٩ الذي تم خلاله رد الاعتبار إليه.

\* ماو تسسي تونعغ Mao Tsé - Toung ماو تسسي تونع (۱۹۷٦-۱۸۹۳): أبرز الزعماء الشيوعيين الصينيين وأحد أبرز القادة العالميين في القرن العشرين.

ولد في شاوشان (مدينة صغيرة في مقاطعة هونـان الصينية). كان والده فلاحًا ميسورًا. وفَق ماو بين عملـه في الزراعة منذ نعومة أظافره وبين دراسته الـتي اسـتماله منهـا دراسة تاريخ التورات الفلاحية.

أثم دراسته الثانوية في معهد سيانغ-هيانغ. وفي المهاورية بالجيش الثوري، وأبدى حماسًا لقضية الجمهورية ورئيسها صن يات صن. وأمضى عام ١٩١٢ (بعد تسريحه من الجيش) في مطالعات مؤلفات روسو ومونتسكيو وآدم سميث وستيوارت ميل وداروين وسبنسر. وفي ١٩١٣ التحق بدار المعلمين ومكث فيها حتى ١٩١٨ مشاركًا في النشاطات الطلاية. وفي ١٩١٧، نشر إعلانًا في إحدى الصحف دعا فيه الشباب الذين يشاطرونه آراءه إلى تأسيس جمعية ثقافية واحتماعية أطلق عليها في ما بعد إسم «جمعية المواطنين الجدد» (بعض المراجع يسميها إلى تأسيس الجديد». وقد لتى الدعوة في البداية ثلاثة أشخاص بينهم في ليسان. وكان ماو يؤمن، في هذه الفترة، بالديمقراطية الليرالية ويجساهر بعدائه للنزعة العسكرية وللاميريالية.

في ١٩١٩، سافر إلى بكين حيث عمل فيزة

موظفًا في إحدى المكتبات. تـم رحل إلى شانغهاي حيث تعرف إلى بعض الماركسيين، فاعتنق الماركسية وشارك في حركة الشبيبة المناهضة للامبريالية وهي المعروفة باسم «حركة ٤ ايار». ومن المؤلفات التي أثرت فيه تأثيرًا قويًا في تلك الفترة «البيان الشيوعي» لكارل ماركس، و«الصراع الطبقي» لكارل كاوتسكي، و «تـاريخ الاشتراكية» لكلير كوب. وفي ١٩٢٠، تبنى ماو الماركسية نهائيًا متحررًا بذلك من الآراء الفوضوية التي احتذبته مدة من الزمن. فبدأت سيرته الذاتية تقرن بتاريخ الحركة الثورية الصينية.

انتخب ماو أمينًا للموتمر الاول للحزب الشيوعي الصيني (تموز ١٩٢١)، وركّز الحزب نضاله في سنواته الاولى على التنظيم النقابي، ولم يطل العام ١٩٢٢ حتى كان عمّال المناجم قد أنشأوا ما يقارب ٢٠ نقابة عمالية. وتولى ماو شخصيًا ادارة إضراب في مناجم نغان-يوان. وانتهج الحزب سياسة انفتاح وتحالف مع القوى التورية قاطبة في الصين.

في المؤتمر الثالث (١٩٢٣) قرّر الحزب الاتحاد مع





الكومنتانغ، وكان ماو عضوًا في اللحنـة المركزيـة للحـزب، وعضوًا في المكتب التنفيذي لكومنتانغ شانغهاي.

وخلافًا للمبادىء الماركسية التي تركز على تثوير الطبقة العاملة في المدن، بادر ماو إلى اطلاق شرارة الشورة على نظام تشيانغ كاي-تشيك من الريف. فقد تحرّك مسيرة هونان حيث أرسى قاعدة أول نواة ثورية وحرّك مسيرة قوامها الاتحادات الفلاحية (١٩٢٥). وفي أوج ما اتفق على تسميته بـ«الحـرب الاهلية الثورية الاولى» (١٩٢٥ موكدًا فيه على الطاقات الثورية للطبقة الفلاحية. وكان مؤكدًا فيه على الطاقات الثورية للطبقة الفلاحية. وكان معه شن دو كسيو (زعيم الحزب يومذاك) نشره ومناقشته في اللحنة المركزية.

وفي آذار ۱۹۲۷، عارض ماو للمرة الثانية التيار السائد في الحزب الشيوعي الصيني، ودافع عن الحركة الفلاحية في هونان. ورفض المؤتمر الخامس للحزب (ربيع ۱۹۲۷) دعاوى ماو تسي تونغ. غير ان معارضة قوية ضد نهج زعيم الحزب شن دو كسيو بدأت تتبلور وأخذت عليه مهادنته تشيانغ كاي-تشيك وسوء تقديره لدور الفلاحين في الثورة، وبضغط هذه المعارضة، عين ماو على رأس اتحاد الفلاحين لعموم الصين، وحمل دو كسيو على الاستقالة.

بادر ماو إلى بناء حيش شوري وإقامة نظام سوفيتات في مناطق يصعب على الكومنتانغ وقوات تشيانغ كيي-تشيك الوصول إليها. فشكل الفرقة الاولى من الحيش الفلاحي والعمالي الاول. وفشل في بادىء الامر وتكبدت قواته حسائر فادحة، وألقي القبض عليه، وتمكن من الفرار، لكنه أقصي من اللحنة المركزية والمكتب السياسي. فاضطر إلى اللحوء إلى حبال جيغانغ.

هناك، أسس ماو، في تشرين الشاني ١٩٢٧، «قاعدة سوفياتية». وفي ايار ١٩٢٨، انضم إليه شو ته ورحاله، فبادر عندما كان في المنطقة التي باتت تسمى «المنطقة الحرة»، إلى تنظيم عملية توزيع الاراضي والاسلحة على الفلاحين. وقد قوبلت سياسته هذه بنقد عنيف من قيادة الحزب. لكن في المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي الصيني الذي انعقد في موسكو (حزيران ١٩٢٨) حصلت مصالحة بين ماو والقيادات الحزبية التي وافقت على تبني سياسة ماو موقتاً.

وتعرضت «القواعد الحمراء» التي أنشــأها مــاو في المنطقة الحرة التي يســيطر عليهــا لضغط شــديد مــن قــوات تشيانغ كاي-تشيك بين ١٩٣٠ و١٩٣٤. فاضطر ماو إلى

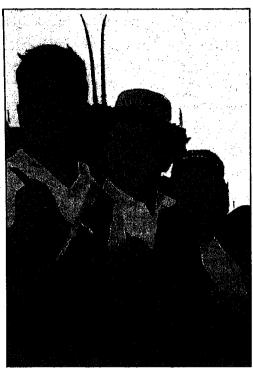

جزء من ملصق ماوي عملاق يمثل فلاحين ثوارا.

الانسحاب في اتجاه الشمال الغربي والقيمام بتلك «المسيرة الكبرى» التي استغرقت عامًا كاملًا.

أثناء هذه المسيرة (١٩٣٥) تسلم ماو زمام قيادة الحزب وترأس المكتب السياسي. وفي ١٩٣٧، تحالف مع تشيانغ كاي-تشيك لصد العدوان الياباني، يبد ان ماو وفض ترجمة هذا التحالف انصهاراً على صعيدي القوات والقيادات، واستمر تحالفهما إلى ١٩٤٥. وأثناء حرب المقاومة هذه وضع ماو أهم أعماله. ففي ١٩٣٦ كتب «المشكلات الاستراتيجية للحرب الثورية في الصين»؛ وفي الحرب الطويلة الأمد، و«المشكلات الاستراتيجية لحرب الطويلة الأمد، و«المشكلات

وعندما أحلنت اليابان استسلامها في آب ١٩٤٥، واحه الشيوعيون الصينيون السؤال الملح التالي: هل يتعين عليهم ان يبادروا فورًا إلى تشكيل حكومة اتحاد وطني مع الكومنتانغ وتنظيم انتخابات عامة وتوحيد القوات المسلحة؟ أم ينبغي عليهم ان يتأهبوا لمواجهة مسلحة مع القوات الوطنية؟.

ورغم ان موسكو ضغطت لاختيار الاتحماه الاول، إلا ان ماو تسى تونغ رفضه بعناد لصيانة الوجود المتميز للقوات الشيوعية. ومع ذلك، وافق على إجراء مفاوضات مع الكومنتانغ أسفرت عن توقيعه مع تشيانغ كاي-تشيك على اتفاق حل وسط (تشرين الاول ١٩٤٥) تعهد فيه الشيوعيون بالتخلي عن حزء كبير من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم لصالح الكومنتانغ. لكن بعد ان قاطع الشيوعيون الانتخابات التي نظمها تشيانغ كاي-تشيك انفحرت الحرب الاهلية (١٩٤٦-١٩٤٩) بين الشيوعيين وأنصار تشيانغ.

في البدء اضطرت القوات الشيوعية، التي بات يطلق عليها إسم «جيش التحرير الشعبي»، إلى الانسحاب حتى بينان. غير انها عادت فشنت هجومًا ساحقًا خلال ١٩٤٨ و ١٩٤٩ و مجمحت في استرداد بكين وشانغهاي وكانتون. وفي الاول من تشرين الاول ١٩٤٩، أعلن ماو من ساحة تيانانمن في بكين قيام «جمهورية الصين الشعبية»، فيما كان تشيانغ كاي-تشيك ينسحب مع أنصاره إلى حزيرة فورموزا (راجع «تايوان»، ج٢)، وغدا رئيسًا للحكومة، ورئيسًا للجمهورية (من ١٩٥٤ إلى ١٩٥٩) ورئيسًا للحزب.

وسرعان ما دخل ماو في صراع مكشوف مع موسكو أعلن فيه عن رفضه تبني المثال السوفياتي في الصين مفجرًا بذلك ما اتفق على تسميته بـ «النزاع الصيني السوفياتي» (راجع باب «معالم تاريخية»). هذا النزاع، الذي تمحور، على الصعيد النظري، حول ٢٥ نقطة أساسية، أدّى، على الصعيد العملي، إلى إحداث انشقاق حديد في الحركة الشيوعية العالمية وإلى إضعافها.

في ١٩٦٦، أطلق ماو شرارة «الثورة الثقافية» (راجع باب «معالم تاريخية») في الصين واطاح الرئيس ليو تشاوستي وعددًا كبيرًا من القياديين والزعماء التقليديين والتاريخيين للحزب الشيوعي الصيني معتمدًا في ذلك على الجيش والحرس الأحمر. أما «الكتاب الأحمر»، الذي جمع أهم آراء ماو ومواقفه، فقد غدا في تلك السنوات المضطربة من تاريخ الصين، بمثابة «كتاب مقسس» ليس بالنسبة إلى الشباب الصيني فحسب، وإنما ايضًا بالنسبة إلى شرائح عريضة من الشباب الوري في العالم.

توفي ماو تسي تونغ في بكين في ايلول ١٩٧٦. وقد أعيد النظر في سياسته بعد وفاته، وانحسر نفوذ المقربين منه، كما أدينت زوجته شيانغ شين وأذلت وأدخلت السبحن بتهمة التآمر على أمن الدولة (المرجع الرئيسي: «موسوعة السياسة»، ج٥، ص١٩٨٥-٢٠٧).

فكر ماو، المترجم في مختلف مؤلفاته، والمطبق منـــذ

زعامته للحزب الشيوعي الصيبي حتى وفاته، يُقال لـ «الماوية» التي قدر لها ان تمارس تأتسيرًا كبيرًا تخطى حمدود الصين والعالم الثالث، ليشمل القارة الاوروبية ايضًا. فبـدا ماو أول منظِّر ماركسي غير اوروبي وواضع أول تجربة اشتراكية غير ستالينية التوجه والسمات. فكانت الماوية منظومة افكار الثورة الصينية مثلما كانت اللينينية منظومة افكار الثورة الروسية. والسمة الأساسية في الماويـة هـى في تقويم دور الجماهير الفلاحية باقتحامها الميدان السياسي والعقائدي لتفرض إعادة نظر في المخططات الماركسية في بلد تعداد فلاحيه ٥٠٠ مليون فلاح منتشرين في مساحات شاسعة ولا يقابلهم سوى مليونين أو ثلاثبة ملايبين عامل متمركزين في عدد محدود من المدن الكبري. إن حيشًا قوامه الفلاحون لا يهزم من قبل قوات حكومية. انـه قـادر على تطويق هذه القوات وتوحيه الضربة القاضية لها؛ في حين ان العمال المحصورين في مدن قليلة، كان يسهل تطويقهم وضربهم. وقد صاغ ماو هذه الاطروحة في شعاره الشهير «تطويق الارياف للمدن».

مع الثورة الثقافية راج استخدام كلمة «الماوية» Maoisme وازدهرت التيارات الماوية في العالم. لكن المفارقة التاريخية شاءت ان تكون الثورة الثقافية خاتمة حزينة لماو. وقبل ان ينقضي عقد واجد على وفاة ماو، كان مد الماوية قد انحسر على نحو ملحوظ داخل الصين و حارجها، بعد ان كانت قد عرفت توسعًا كبيرًا في اوساط الحركات التحررية في العالم الثالث، وفي اوساط المثقفين في العرب.

من أهم مولفات ماو وكتاباته: «تحليل طبقات المختمع الصيني» (١٩٢٦)، «تقرير عن التحقيد اللذي أحري في هونان حول الحركمة الفلاحية» (١٩٢٧)، «القضايا الاستراتيجية للحسرب الثوريسة في الصين» (١٩٣١)، «في الحرب المستمرة» (١٩٣٧)، «في التناقض» (١٩٣١)، «في المناقضة الجديدة» (١٩٤١)، «مقامسة وملحق لتحقيقات في الريف» (١٩٤١)، «مداخلات في ندوات حول الادب والفن في بينان» (١٩٤١)، «حول ندوات حول الكبرى» (١٩٥١)، «في سبيل حل عادل للتناقضات في صفوف الشعب» (١٩٥١)، وقد جمع مناصروه أهم نقاط وموضوعات هذه المؤلفات في «الكتاب مناصروه أهم نقاط وموضوعات هذه المؤلفات في «الكتاب مقلس» و«دليل عمل» في الثورة الثقافية.

\* مساو دون Mao Dun (۱۹۸۱–۱۸۹۱): کاتب وسیاسی صینی عهد إلیه بـوزارة الثقافة علی مـدی

17 عامًا (١٩٤٩-١٩٥٥). إسمه الاصلي شن يانبينغ، وقد استخدم عددًا من الأسماء المستعارة، بيد انه لم يعرف الشمرة، سواء في الصين أو في الخارج حيث ترجمت مؤلفاته إلى عدد من لغات العالم، إلا تحت إسم ماو دون.

ينتمي ماو دون إلى ذلك الجيل من المتقفين الصينين الذين انخرطوا في الحياة السياسية في مرحلة ما بين الحرب العالميين، وعانوا من رقابة الكومنتانغ واحيانًا من قمعه، ثم أصبحوا، بعد قيام جمهورية الصين الشعبية حزءًا من حهازها. وقد عمل ماو دون، منذ ١٩٧٥، في دائرة دعاية الكومنتانغ الذي كان وقتذاك حليفًا للشيوعيين، ثم التحق، في ١٩٣٠، برابطة كتّاب اليسار. وفي الثلاثينات كتب أعماله الرئيسية، ومنها: «منتصف الليل» و «دود قرّ البيع»، مقدمًا فيها لوحة غنية شاملة عن المجتمع الصيني المتفسخ، الغارق في صراعات احتماعية تسذر بالحرب المعلية وبمحيء الشيوعية.

وإلى حانب اضطلاعه بمهام وزارة الثقافة، ترأس ماو دون اتحاد الكتاب وأسس بحلمة «الأدب الصيبي» الصادرة بعدة لغات عالمية. لكن في أثناء الشورة الثقافية، تحوّل إلى هدف لانتقادات الحرس الأحمر الذين اتهموه بالزكيز أكثر مما ينبغي على تقديم أبطال «سلبين» على حساب اهتمامه بالابطال «الايجابين». وفي ١٩٧٧، رد إليه الاعتبار، وفي ١٩٧٤، رشحته شخصيات عالمية لجائزة نوبل للآداب («موسوعة السياسة»، ج٥، ص٧٠٧).

\* هوا كيوفينغ Hua GuoFeng (١٩٢٠): زعيم شيوعي وسياسي صيني بارز. ولد في شانغهاي. نائب رئيس حكومة هونــان (١٩٥٨-١٩٦٧)، وســكرتير الحزب الشيوعي في هونان منذ ١٩٥٩. نـائب رئيس لجنـة الثورة في هونان أثناء الثورة الثقافية، ثم رئيسًا لهـذه اللجنـة في ١٩٧٠، وعضو اللحنة المركزيـة للحـزب منـذ ١٩٦٩، وسكرتير أول للحسزب في مقاطعمة هونسان بسين ١٩٧٠ و١٩٧٧، وعضو المكتب السياسي منذ ١٩٧٣، وناثب أول للأمين العام من نيسان ١٩٧٦ حتى تشرين الأول مـن السنة نفسها. نائب أول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع (١٩٧٥). رئيس الوزراء وأمين عام الحيزب الشيوعي الصيني من ١٩٧٦ إلى ١٩٨١ حينما حرى انتخباب زهماو زيانغ أمينًا عامًا حديدًا، واحتفظ هــوا كيــو-فينــغ بعضويــة اللجنة المركزية منذ ١٩٨٢، وجدد المؤتمر الثاني عشر للحزب (١٩٨٣) والثالث عشسر (١٩٨٧) انتخابه عضوًا في لجنته المركزية.

\* هوانغ هوا Huang Hua): هوانغ هوا ۱۹۸۹–۱۹۸۹): شيوعي وسياسي ودبلوماسيي صيمني. درس في حامعــة يانكين ثم حامعة بكين. انضم إلى الحزب الشيوعي في ١٩٣١، ثم التحق بالسلك الدبلوماسي وتدرج في منصبه حتى تولى مدير دائرة غربى اوروبا في وزارة الخارجية. ترأس فريق المفاوضين الصينيين أثنساء الحسرب الكوريسة (١٩٥٣)، ثم النباطق الرسميي لفريق المفاوضين في حنيف (١٩٥٤)، وتسرأس الوفعد الصيميني إلى مؤتمسر بساندونغ (١٩٥٥) بصفته المستشار السياسي لرئيس الموزراء شو إن لاي. مستشار الوفد الصيني إلى المفاوضات الاميركيــة-الصينية في وارسو (١٩٥٨)، تسم سفير في غانــا (١٩٦٠-۱۹۲۱)، ومصسر (۱۹۲۱–۱۹۲۹)، و کنسلا (۱۹۷۱)، والممثل الدائم للصين في الامم المتحدة (١٩٧١-١٩٧٦)، وعيّن، في ١٩٧٦ وزيرًا للخارجية حتــى ١٩٨٣ متوليًــا في أثنائها منصب نائب رئيس بحلس الدولة (١٩٨٠-١٩٨٢). نائب في محلب نواب الشعب (١٩٨٣-١٩٨٨). وكان هوانغ هوا قد انتخبه المؤتمر العاشر للحزب (١٩٧٤) عضوًا في اللجنة المركزية، وحمدد انتخابه في المؤتمر الحادي عشر (١٩٧٨) والثاني عشر (١٩٨٣). وظل يشغل منصب عضو اللجنة المركزية حتى ١٩٨٧، ثم أصبح أمين عام الحزب، وكان من دعماة الحوار والانفتاح

\* وانغ تونغ-هسينغ Wang Tung-Hsing:

على الطلاب في حركتهم الشهيرة (١٩٨٩).

شيوعي وسياسي صيني. لف الغموض شخصه لفرة طويلة بسبب مهماته الامنية، أولها مسؤوليته عن الحرس الشخصي لما و تسي تونغ فبقي ملازمًا له من ١٩٤٧ حتى وفاة ماو في ١٩٧٦. نائب حاكم كيانغسي (١٩٥٨ - ١٩٦٠)، ثم نائب و زيسر الأمن في بكين. لعب دورًا سريًا وقياديًا في النورة الثقافية. في ١٩٦٩، انتخبه المؤتمر التاسم للجنة المركزية، واصبح عضوًا احتياطيًا في المكتب السياسي، ثم عضوًا كاملاً في ١٩٧٣، وإبان أزمة تشرين الاول ١٩٧٦، اعتقد انه كان من بين «زمرة الاربعة»، ولكن سرعان ما تبدد هذا الاعتقاد عندما ظهر في الصف الامامي على رئيسًا للحزب، وفي آب ١٩٧٧ انتخبه المؤتمر الحادي عشر رئيسًا للحزب، وفي آب ١٩٧٧ انتخبه المؤتمر الحادي عشر عشوًا في اللحنه، الدائمة في المكتب السياسي.

\* واي جنغ-شنغ (١٩٥٢ - ): معارض ليبرالي صين. ولد في عائلة متوسطة الحال، برز فيها عدد من

المثقفين. عامل كهربائي في حديقة حيوانات بكين، إلا انه حهد في تثقيف نفسه، فاطلع على ترجمات صينية لكتب اقتصادية وسياسية واشتراكية فرنسية وبريطانية، وخاصة مؤلفات شارل فورييه وآدم سميث.

اعتقل في ٢٩ آذار ١٩٧٩ لآرائسه الليراليسة ومعارضته نظام دينغ كسياو بيدغ وفي أحواء تحرك دُعى يومها «ربيع بكين»، وأطلق شرارته، بصورة غير مباشرة، الرئيس دينغ كسياو بينغ نفسه الذي بدأ حملة اصلاحية واسعة في الجحال الاقتصادي، فواكبته تحركات حدية تطالب بالديمقراطية وتستعمل «الصحافة الجدرانيـــة» الملصقــة علــي حدار في بكين يقع في حيى حيدان. وضمن إطار هذا التحرك وضع واي جنغ-شنغ نصًا حقق له شهرة كبيرة في العالم وكان له رد فعل قوي داخسل الصين. وكمان عنوان النص: «التحديث الخاص: الديمقراطية»، وأشار فيه إلى التحديثات الاربعة التي كان نظام دينغ يسعى لاحلالها: تحديث الجيش والعلم والزراعة والصناعة، وقال انه لا يمكـن تحقيقها في اطار الوضع السياسي الراهن في الصين مـن دون تحقيق تحديث خاص هو الديمقراطية. كما راح واي حنــغ– شنغ يشرح ضرورة الديمقراطية السياسية بعبارات لاتحت إلى الماركسية بصلة. فلم تتحمل السلطات كلامه على رغم كل وعود الليبرالية الاقتصادية والسكوت الرسمي عن بعض مظاهر ربيع براغ (١٩٧٩)، فاعتقلته وحكمت عليه بالسحن لمدة ١٥ عامًا.

وخلال شهر ايلول ١٩٩٣ (أي قبل ٦ أشهر مــن

انقضاء مدة سبحنه) اطلقت السلطات سراحه، وعاد ليخوض بحددًا حملته في سبيل المبتقراطية «لأن الحائمين في الصين يفوق عددهم عدد الموسرين، ولأن هناك أناسًا يموتون من الجوع في عدد من الأقاليم بينما يستخدم الحزيبون سيارات المرسيلس في تنقلاتهم» (عن ابراهيم العريس، «الحياة»، ٢٩ آذار ٢٩٩٤ نقلاً عن بحلة «أكسرس» الفرنسية في ملف كرسته للحديث عن واي حنغ-شنغ).

\* يوان شي-كاي (١٨٥٩-١٩١٦): أول رئيس لجمهورية عموم الصين بعد سقوط الحكم الاسبراطوري. ولمد في مقاطعة هونان. التحق بالجيش في ١٨٨٢. عين حاكمًا على سيول (عاصمة كوريـا) حتى ١٨٩٤. عـين مستشارًا للامبراطور الصيــي في ١٨٩٨، ثــم للامــبراطورة. وبعد وفاتها نفى من البلاد. وبستقوط اسرة مانشو (١٩١١) تولى قيادة حيش المقاطعات الشمالية. عين رئيسًا للحكومة في ظل آخر مرسوم امبراطوري، وقام بوضع أسس نظام جمهوري، وتولى رئاسة الجمهورية الجديدة بصفة مؤقتة في ١٩١٢. وبعد استقالة صن يات صن في الجنوب، تولى الرئاسة بصفة رسمية (١٩١٣-١٩١٦)، فحاول فرض نظام دكتاتوري، وحلّ البرلمان، واضطهد صن وأتباعه وأعاد الكونفوشيوسية إلى الصين، واتهم بأنه كان يسعى لاستعادة عرش الصين لنفسه. تــوفي في ظــروف مرية (راجع «صسن يات صن» في هذا الباب «زعماء، رجـــال دولــــة وسياســــة»).



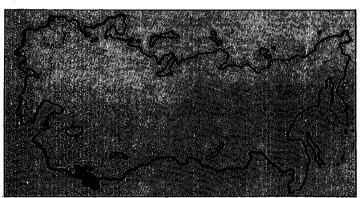

# طأجيكستان

#### بطاقة تعريف

الموقع والمساحة: في آسيا الوسطى وإحدى جمهورياتها الاسلامية. لها حدود مشتركة مع أوزبكستان وقيرغيزستان والصين وأفغانستان. وطاحيكستان هي الدولة الأصغر في آسيا الوسطى، تبلغ مساحتها ١٤٣١٠ كلم م.. العاصمة: دوشنبه (ستالين آباد سابقًا) التي تعد نحو ٢٢٥ ألف نسمة. وأهم المدن حسوحند (لينين آباد سابقًا) وتعد نحو ١٧٠ ألف نسمة.

والعاصمة «دوشنبه» حديشة العهد، أنشئت في ١٩٢٥ على أنقاض قرية صغيرة تقع في وادي غيسار». وإسم خيسار». وإسم «دوشنبه» يعني «سوق يوم الاثنين». وعلى الرغم من التقاليد الحضرية في البلاد، فإن عدد المدن (أي التي تتجاوز الـ٣٠٠ أو الـ٤٠ اليف نسمة) لا يتعدى ١٨ مدينة، مقابل ١٢٣ مدينة في أوزبكستان و٢١ مدينة في تركمانستان و٢١

مدينسة في قيرغيزسستان و ٨٣ مدينـــة مـــن كازاخستان.

اللغات: الطاحيكية (رسمية منذ ١٩٩٠)، وهي تنتمي إلى المجموعة اللغوية الفارسية. واللغة نفسها تتكلمها أقليات من العرق نفسه في الصين وأفغانستان وشمالي باكستان.

السكان والهوية: بلغ عددهم (في ١٩٩٢) ٥ ملايين و ٠٠٠ ألف نسمة. منهم ٢٢٪ طاحيك، و٢٤٪ أوزبكيسون، و٨٪ سلافيون (روس)، إضافة إلى نسبة من التتار والقيرغيزيين.

التكوين العرقسي للطاحيك جعلهم بحموعمة متغايرة الخواص والعناصر، وهيي صفة أساسية متأصلة في طاجيكسستان، وبالتمالي تُعمد ممن العوامل المهمة التي حالت دون نمـو هويـة وطنيـة قومية واضحة بين المواطنين الطاحيك. ولقد عحز هؤلاء وسط اقليات البلاد العرقية وشعوب المنطقة، عن تكوين صورة واضحة عن أنفسهم. كما زادت حدة المشكلة بسبب معنى لفظ «طاحيك» الذي تعددت دلالاته عبر التاريخ. ففسي حين يشير الأصل العرقبي للطباحيك إلى «سكان الجبال من السنة الناطقين بالفارسية»، إلا ان التعريف الحديث للطاحيك لا يعــني أكــثر من «أنـاس يدينـون بـالمذهب السـني ويتكلمـون الفارسية ويقطنون آسيا الوسطى». وبالتالي، فإن هذا التعريف ينطبق على بعض الجماعات العرقية في شمالي أفغانستان. ومما زاد في الغمــوض (لــدى الطاحيك أنفسهم) ان التحدث بلغتين شائع حدًا خاصة في مدن طاجيكستان، فلم يعـد مـن المكن استخدام اللغة دليلا قاطعًا على الهوية العرقية. إذ إن بعض التجمعات تعتبر نفسها منن الأوزبكيسين برغمم ان أبناءهما يتكلمون لغمة الطاحيك؛ كما توحد جماعات تتكلم الأوزبكية وتعتبر نفسها من الطاحيك.

وكذلك، فمن المشكلات الأساسية في «توضيح

الهويسة الطاجيكيسة» ان حسدود الجمهوريسة الطاجيكية الحالية لا تعكس الكيان التقليدي للدولة، ولا توزيع سكان الطاحيك (على افتراض انهم الشعب الناطق بالفارسية الذي يعتنق المذهب السنّي) داخيل آسيا الوسطى أو حارجها. ففي الوقست الحالي، يفوق عدد الطاحيك الذين يعيشسون حسارج حسدود الجمهورية عدد القاطنين داخلها، إذ استقر أكثر من ٣ ملايين منهم في أفغانستان، وأكثر من مليون في أوزبكستان. ويرجمع السبب في ذلك إلى تقسيم السوفيات للاراضي، حيث ضموا إلى أوزبكستان مدينتي سمرقند وبخارى اللتمين تعمدان من المراكز الثقافية العريقة للطاحيك، بينما حوّلوا قرية صغيرة مثل دوشسنبه لتكـون عاصمـة طاحيكستان. وفي ظل هذه الظروف، أصبح الانتماء إلى العشيرة أو مناطق حغرافية من المعايير الملائمة والطبيعية لتحديد الهوية أو الولاء، أكثر مسن استخدام الانتماء إلى وطن أو هوية وطنية. هذا إضافة إلى انبه لم يكن هناك، قبل العهد السوفياتي، وجود سياسي لطاحيكستان، نظرًا إلى ان تاريخهما كمان حمافلاً بمالهجرات والغزوات والاحتلالات.

في ١٩٢٠، أدت سياسات ستالين القومية إلى قيام طاحيكستان عبر توحيد ثلاث مناطق مختلفة هي: لينين آبساد، المنطقة الوسطى الجنوبية والباميرس. وقسد تميزت هذه المناطق بتكوينها العرقي الخاص بها. فجاء تأسيس الدولة عملية مصطنعية و لم يعكس رغبة واضحة لسدى الطاحيك في ان يكون لهم مصير واحد، بل كان أمرًا مفروضًا من موسكو استجابة لمستلزمات الطاحيك اعتبروا أنفسهم جماعة تحمل هوية الطاحيك اعتبروا أنفسهم جماعة تحمل هوية وطنية مميزة برغم النزائ الايراني الذي يجمع بينهسم. و لم يكن هناك احتكاك يذكسر بين

المجموعات الفرعية الثلاث التي وحدوا أنفسهم منقسمين إليها» (عن حوليان ثوني، «السنزاع في طاحيكستان»، مركسز الامسارات للدراسسات والبحوث الاستراتيجية»، ابو طبي، ١٩٩٤، ص٢١، نقسلاً عسسن Tersa Rakowska ص٢١، نقسلاً عسسن Harmstone, «Russia and Nationalism in Central Asia», London 1970, p.78).

وبالرغم من جميع تلك المصاعب التي اعاقت ولادة هوية وطنية، فقد حاولت فئة المفكرين في مدن طاحيكستان صياغة حطاب قومي والعمل على نشره بين جميع السكان. وقد اعتمدت هذه الايديولوجيا القومية على الفكرة القائلة بأن الطاحيك هم خليط من الاشكال الشرقية والغربية للحضارة الايرانية التي تعود ثقافتها إلى الاستقلال في ١٩٩١، اتخذت عاولة اكتشاف متعددة، منها إعادة استخدام الأسماء التاريخية مثل «خوجند»، أو العودة إلى الحروف العربية، أو تأسيس مركز ثقافي للطساحيك. لكن الصراعات الداخلية والاقليمية التي ابتليت بها الجمهورية الوليدة حكمت على هذه المحاولات بالفشا.

المناطق، باداخشان مستقلة ذاتيًا: تقع في شرقي البلاد منطقة مستقلة استقلالاً ذاتيًا تسمى «جورنو-باداخشان» التي تتميز بسلسلة حبال الباميرس شاهقة الارتفاع، وببعلها عن وسط البلاد وانعزالها النسبي عنها. ومن الناحية التاريخية، تبعد هذه المنطقة عن المؤشرات الخارجية، وتسكنها عدة جماعات عرقية من الباميرس التي تنتميي إلى المذهب الاسلامي المسمى «الاسماعيلية» (التي يتزعمها الأغاضان)، ويتكلم أهلها لغات ايرانية شرقية مختلفة عن اللغة الطاحيكية الشائعة، وحضارتهم قريبة من

الحضارة الأفغانية. وتغطي باداحشان ٤٤٪ من إجمالي مساحة طاجيكستان، بينما لا يقطنها سنوى ٣٪ من إجمالي السكان. عاصمتها خوروغ التي تعد نحو ٢٠ ألف نسمة.

في الشمال تقع منطقة «لينين آباد» التي تعزلها هي الأحرى عن وسط البلاد سلسلة حبال زراحشان المرتفعة. وتاريخيًا، كان هذا الجزء من البلاد يتبع إقليم خانت كوكاند الذي كان البلاد يتبع إقليم خانت كوكاند الذي كان السيطرة الروسية في القرن التاسع عشر. والاقليم المناطق في المستوى الصناعي والحضاري. وكان المناطق في المستوى المناطق المناطق في المناطق المناط

أما المنطقة الوسطى - الجنوبية فتتميز بالوديان والسهول، وكانت قليمًا جزءًا من إقليم «حان بخارى» الذي كان معاديًا لاقليم كوكاند (خوجند) ومتميزًا عنه. وتسود الزراعة في المنطقة الوسطى - الجنوبية التي يعتمد اقتصادها على زراعة القطن. وتتكون هذه المنطقة من ثلاثة أقاليم: دوشنبه التي تمتد من وادي هيسار حتى وادي غارم إضافة إلى المقاطعين الاداريتين كرجان - طيوب وكولياب في الجنوب. وثمة تحول تاريخي كبير عاشته هده المنطقة في الخمسينات عندما زادت الحاجة إلى عمال زراعة المعسنيات عندما زادت الحاجة إلى عمال زراعة الاستقرار في اقليمي كرجان - طيوب وكولياب، فأصبحت المنطقة خليطًا من شعوب ذات أصول غتلفة، و لم ينجع الوافدون الجدد في الاندماج

مع المحتمعات الموجودة أصلاً، بل على العكس انشأوا مزارع تعاونية حاصة بهم واستمروا في ممارسة تقاليدهم الخاصة.

إقتصاد: طاحيكستان أفقر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. ثرواتها: الفحم الحجري، الغاز الطبيعي، النفط، القصدير، الزنسك، الالومينيوم. صناعتها حفيفة، أساسها الصناعات الغذائية (خاصة صناعة الفواكه المحففة). تتوزع يدها العاملة على نحو ٣٨٪ في الزراعة، ٢٤٪ في الصناعة، و٣٨٪ في التحارة والخدمات.

يعيش حوالي ٧٠٪ من سكان طاجيكستان على حافة الفقر أو تحتها. ولا تساعد مصادر البلاد الأساسية على حل هذه المشكلة. فانتاج القطن والحرير والطاقة الكهربائية والألومينيوم والملح والمواد الغذائية يدار بطرق بدائية. فإذا كان انتاج القطن جيدًا تتم مقايضته بالسلع

الضرورية، والأولوية من هذه السلع تُعطى للسكر والزيت والشاي والملابس، ويُعتبر الشاي مادة غذائية اساسية. وتسحل في البلاد نسبة وفيات أطفال هي بين النسب المرتفعة في العالم. لقد نمت مناطق طاحيكستان بطريقة شديدة عرفت نموًا صناعيًا مهمًا قياسًا على مناطق الجنوب والشرق. وكانت خوجند (لينين آباد في العهد السوفياتي) مصدرًا أساسيًا للكادرات والقيادات الحاكمة، وتضم نسبة كبيرة من اقلية الأوزبك الموجودة في البلاد، والتي كانت (ولا توال تعتبر أن خوجند نزعها ستالين منها.

يعتبر الجنوب الأكثر تخلفًا، ولم يشارك أي من أبنائه في سلطة القرار وينتمي إلى الجنوب جميع قادة المعارضة الحالية تقريبًا.

## نبذة تاريخية

قبل العهد السوفياتي: يرجع المؤرخون أن تسمية «طاحيك» التي أطلقت على قبائل المنطقة، مع انتشار الاسلام في فتوحاته في المنطقة، حاءت من إسم قبيلة «طيء» العربية. ثم تعمّمت هذه التسمية حتى أصبحت تطال المسلمين المحليين الناطقين بالفارسية التي كانت في ذلك الحين لغة التخاطب الرئيسية في هذه المناطق. وقد ساهم الطاحيك، الذين هم والايرانيون من عرق واحد، بقسط في تطوير الحضارة الاسلامية. وما يزال الطاحيك يفحرون بعباقرة المنطقة المسلمين وينسبونهم إليهم من أمثال الامام ابي عبد الله عمد البخاري أو الطبيب والفيلسوف ابي على ابن سينا والفلكي ابي عمود الخدندي.

تمثال ابن سينا في ساحة جديدة في دوشنبه، وكان قد نقل اليها في ١٩٨٠ في نطاق احتفالات تكريمية لهذا الفيلسوف والعالم التي اقيمت بمناسبة مرور الف سنة على ولادته.



أنشأ الطاحيك في القرنين التاسم والعاشـر دولة السامانيين التي ضمت جزءًا كبيرًا من اراضي آسيا الوسطى الحالية وأفغانستان، وكانت عاصمتها بخاري في ذلك الحين من أكبر الحواضر الثقافية في العالم الاسلامي. لكن بخارى سقطت حريف ٩٩٩ في ايدي القبائل التركية. فكان حدثًا دراماتيكيًا بالنسبة إلى الشعوب الناطقة بالفارسية. فعاش الطاحيك طوال القسرون العشسرة التالية مسن دون ان يكون لهم دولة. وعلى الرغم من ان لغتهم كانت سائدة في المعاملات الرسمية والثقافية في بخارى وسمرقند حتى العشرينات من هذا القرن، فإنهم كانوا يتعرضون باستمرار للمضايقات فيرحلون إلى المناطق الجبلية في حين كانت الشعوب التركية المحلية تنتقل من حياة الرعمي إلى حياة الزرع وتتحضر في وديان ما وراء النهسر الحضرية.

في العهد السوفياتي، «جمهورية طاجيكستان الاشتراكية السوفياتية»: في ١٨٦٨ سيطر الروس القياصرة على القسم الشمالي مما يُعرف اليوم بطاحيكستان، في حين ظل القسم الشرقي متصلاً بما كان يُعرف آنذاك بامارة بخارى، أي ما يعرف اليوم بأوزبكستان.

بعد قيام الشورة الشيوعية بسنوات قليلة، وتحديدًا في ١٩٢٤ منح السوفيات حكمًا ذاتيًا للمناطق الطاحيكية، ثم عمدوا في ١٩٢٩ إلى فصل الاراضي الطاحيكية عن أوزبكستان وأنشأوا دولة مستقلة في إطار حدود طاحيكستان الحالية. وهكذا، وللمرة الاولى بعد انقطاع استمر ألف سنة تقريبًا عادت «الجزيرة الايرانية» إلى الظهور في عيط يغلب عليه العنصر التركي.

لكن وحدة همذه الدولة التي أنشماها السوفيات وأطلقوا عليهما إسمم «جمهوريمة طاحيكستان الاشماكية السوفياتية» (١٩٢٩) حماءت مركبة ومصطنعة لدرجة ظل الطاحيك

يعتبرون ان بخارى وسمرقند قد نزعتا منهم، في حين اعتبر الأوزبك (وما يزالون) ان القسم الجبلسي من طاحيكستان كان تابعًا لإمارة بخارى، ويقدم كل من الطرفين مبرراته التاريخية.

وحكم دوشنبه (عاصمة طاحيكستان) زعماء شيوعيون ينتمون جميعًا إلى عشيرة ححند الطاحيكية الموجودة في شمالي البلاد التي كانت تقليديًا (منذ العصور الوسطى) تمد السلطات المتعاقبة بالعناصر القيادية وتتميز بمستوى أعلى من التطور الاقتصادي والثقافي. أما ابناء المناطق الأخرى فكانوا لا يحتلون سوى مناصب ثانوية. فظلت هذه المناطق، وخاصة الجنوبية، تنحدر إلى هوة الركود الاقتصادي والفقر، لكن أبناءها بقوا، هوة الركود الاقتصادي والفقر، لكن أبناءها بقوا، يستزعمهم مشايخ الطريقة القادرية والطريقة النقشبندية الصوفيتين. وهكذا تراكمت وراء واحهة «جمهورية طاحيكستان الاشتراكية السوفياتية» تناقضات بين المناطق التي واحهت ظروفًا اقتصادية واحتماعية غير متكافئة.

#### خطوات الاستقلال عقب اطلاق

«البيروسترويكا»: مع وصول الزعيم السوفياتي، ميخائيل غورباتشوف، إلى السلطة في موسكو، واطلاقه البيروسترويكا في ١٩٨٥، سارع الامين الاول للحزب الشيوعي الطاجيكي، رحمن نبييف، الذي كان من أنصار الزعيم السوفياتي السابق ليونيد بريجنيف، إلى تقديم استقالته من زعامة الحزب والدولة في طاحيكستان (آذار ١٩٨٥)، مفسحًا في الجال أمام القادة الشيوعيين الموالين لغورباتشوف. وفي ظل القيادة الشيوعيين الموالين المحذت طاحيكستان تعرف مسارًا إنفكاكيًا عن الاتحاد السوفياتي السابق. ففي شباط ١٩٨٩، أعلى عن السوفياتي السابق. ففي شباط ١٩٨٩، أعلى عن قيام أول حركمة معارضة للشيوعية باسم قيام أول حركمة معارضة للشيوعية باسم قيام أول حركمة معارضة للشيوعية باسم قيام أول حركمة تعارضة للشيوعية باسم قيام أول حركمة تعارضة للشيوعية باسم وياتي وقد تلى ذلك وعلى مدى نحو



غاذج من رموم توضيحية كانت وكالة «نوفوستي» السوفياتية توردها في منشورات دهائية تتكلم عن مختلف الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. هنا بعض الرسوم الحاصة بجمهورية طاجيكستان الاشزاكية السوفياتية.

عامين تأسيس عدد من الحركسات والاحزاب (راجع باب «المؤثرات الداخلية والخارجية»).

في ١١ شباط ١٩٩٠، عمّت العاصمة دوشنبه تظاهرات بسبب ما قيل عن توطين أرمن في طاحيكستان فارين من الحرب الدائرة بين أرمينيا وأذربيحان. وبعد نحو شهر، حرت انتخابات محلس السوفيات الاعلى (البرلان) وحصل الشيوعيون على ٩٧٪ من المقاعد.

١٩٩١: في آب، أثارت محاولة الانقــلاب الفاشل التي قادها ضباط متشددون في موسكو ضد غورباتشوف نقمة شعبية في طاحيكستان ضد الحكومة الطاحيكية التي أظهرت تأييدًا للانقلابيين وعمت التظاهرات دوشنبه. وبعد ايام قليلة، أي في ٢٥ آب، أعلن استقلال طاجيكستان عـن الاتحاد السوفياتي، وحلّ الحزب الشيوعي فيها. وبعد أقسل من شهر واحد، أي في ٢٢ ايلول، وبعد الاحتفال بعيد المولد النبوي، احتمع الأهالي حول تمثال لينين الضخم (٢٥ طنًا) في العاصمة، وصرحموا «الله أكبر» ثم تدافعوا لـنزع التمثـال عـن قاعدتــه وتحطيمه. فسلطت هذه الحادثة الضوء على تعاظم دور قاضي الاسلام توراجان زاده، ونمو الاسلام السياسي في طاجيكستان، وتحول أحمد شاه مسعود القائد الأفغاني والطاجيكي الاصل إلى بطل ضدهم على مقربة من ارضهم. وبعد أقل من اسبوع من هذه الحادثة (تحطيم تمثال لينــين) أي في الاول من تشرين الشاني ١٩٩١، انعقـــد المؤتمــر التأسيسي لحزب النهضة الاسلامي في إحدى قاعات مبنى الحزب الشيوعي المنحــل. ومع ذلـك استمر المشهد السياسي العام يدور في مصلحة الحرب الشيوعي الطاجيكي، إذ فاز الزعيم الشيوعي السابق رحمن نبييف برئاسة طاحيكستان في أول انتخابات رئاسية وبأغلبيــة ٤٥٪ في ٢٤ تشرين الثاني ١٩٩١، وادعت المعارضة (بجناحيها

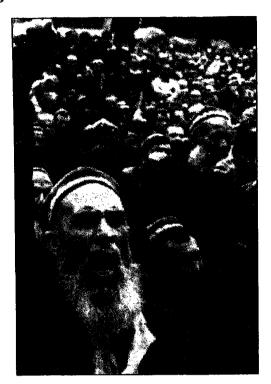

متظاهرون طاجيك.

الديمقراطي والاسلامي حصول تزوير.

الحوب الأهلية (١٩٩٢): في ٢٠ كانون الثاني ١٩٩٢، ألغى البرلمان الطاحيكي قرار حل الجزب الشيوعي وسمح بعودته (الأغلبية في البرلمان شيوعيون). فعمت التظاهرات مطالبة باستقالة رئيس البرلمان والقيادات الشيوعية. في ٢٢ نيسان، أطاح المحاهدون الأفغان بالحكومة الشيوعية في أطاح المحاهدون الأفغان بالحكومة الشيوعية في أعلن نبييف وخلوا كابول، فأثار ذلك القلق من أعلن نبييف حالة الطوارىء في طاحيكستان أعلن نبييف حالة الطوارىء في طاحيكستان والحكم الرئاسي المباشر لمدة ٦ اشهر، فقامت المعارضة (المبهقراطية والاسلامية) بحشد أنصارها المام البرلمان في اعتصام مفتوح، وبعد اسبوع استولت على الاذاعة والتلفزيون، ثم حاصرت مبنى الاستخبارات. في ١١ ايار ١٩٩٧، وافق

المعارضة، فتشكلت حكومة التلافية. لكن الجحالس المحلية في حوجند (الشمال) وكلياب (الجنوب) رفضت الاعتراف بهذه الحكومة. وفي حزيران ١٩٩٢، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها. وفي ايلول ١٩٩٢، قدم نبيف استقالته في مطار العاصمة بينما كان يحاول الفرار إلى الشمال واللجوء إلى موسكو.وتسلّمت المغارضة الحكم برئاسة أكبر اسكندروف. فسارعت موسكو إلى تعزيز قواتها في طاحيكستان بوحدة من ٨٠٠ جندي سيطروا على ألمطار؟ وحلال اسابيع تالية، تمكن الشيوعيون من الاستيلاء على العاصمة دوشنبه، وأعلن رئيس البرلمان نفسه رئيسًا للجمهورية محمَّلاً الاصوليين مسؤولية الاحداث. وخلال اسبوع واحد من المعارك، نجحت القوات الحكومية في طورد الشيوعيين من العاصمة، لكن هؤلاء تمكنوا من السيطرة على الجنوب ثم بدأوا زحفهم نحو العاصمة والشمال (في الاسابيع القليلة التي حكمت فيها المعارضة، أصبحت اللغة الطاحيكية رسمية، وبدأ إحلال الحرف العربي محل الروسي، وكانت الخطوط الجوية الطاحيكية هي الوحيدة التي كتبت الحرف العربى على طائراتها من بين سائر جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية، واعتبرت الاعياد الاسلامية عطلة رسمية، ورفض استقبال برامج التلفزيون النزكية المتى تدعو إلىاستخدام الحرف اللاتيني). في تشرين الثاني ١٩٩٢، أعلن رئيس الجمهورية الموقت اسكندروف استقالة الحكومة الاتتلافية، وقبل البرلمان المنعقد في خوجند استقالته وعين شيوعيًا سابقًا،إمام على رحمنوف رئيسًا للبرلمان ورئيسًا للجمهورية بالوكالة. في كانون الاول ١٩٩٢، رفض الاسلاميون الحكومــة الجديدة، ودخل الشيوعيون العاصمة وسط أنباء عن حصول مذابح جماعية ولجوء آلاف الطاحيك إلى افغانستان (في ٣ كانون الاول ١٩٩٢، قبلت منظمة المؤتمر الاسلامي عضوية طاحيكستان).

انقضى العام ١٩٩٢ على هزائم منيت بها المعارضة الديمقراطية والاسلامية، لكنها احتفظت بقواعد مهمة في داخل البلاد، كما ان اللاجئين الطاحيك نظموا مقاومة مسلحة انطلاقًا من الاراضي الأفغانية. وقد بسرزت كذلك نزعة انفصالية في منطقة باداخشان (مرتفعات جبلية تغطي حوالي نصف مساحة البلاد، وتسيطر القوات الروسية والحكومية الطاحيكية على حزء بسيط منها).

وأما المشهد السياسي العام للمنطقسة في ضوء ما آلت إليه الحرب الطاحيكية، أواحر ١٩٩٧، من صراع على السلطة هو ان هذه الحرب اصبحت مرشحة للتحول إلى «ما يشبه الحرب الأفغانية في بداياتها». وهذا الاحتمال أصبح كابوسًا حقيقيًا لموسكو، وكذلك للحمهوريات الآسيوية التي بدأت تشهد نموًا ملحوظًا للتيارات الاسلامية في بلدانها. أما أفغانستان (وبدرجة أقل باكستان) فهي الدولة الأكثر تأثرًا بمحريات الحرب الطاحيكية بسبب قطبي الزعامة الرئيسية فيها: الأوزبكي رشيد دوستم، والطاحيكي أحمد شاه مسعود.

الحكومية (الشيوعية) من تصفية حيوب المقاومة في مناطق البامير الجبلية التي لجأ إليها مقاتلو حزب النهضة الإسلامي. في آذار، لاقى سنحق صفروف زعيم الجبهة الشعبية (الشيوعية) وفيضولي ظريفوف أحد قادتها مصرعهما باطلاق عيارات نارية وفي ظروف ظلت غامضة. في تموز، واصلت القيادتان الطاحيكية وحليفتها الروسية سياسة التصعيد ضد الاسلاميين سواء داخل طاحيكستان أو في المناطق الأفغانية الحدودية حيث يحتشد المعارضون الطاحيك «للاستيلاء على ولاية المحارضون الطاحيك «للاستيلاء على ولاية المحارضون الطاحيك «للاستيلاء على ولاية المحارضون من كابول»، فيما السلامية منفصلة هناك بدعم من كابول»، فيما

ذكر زعيم حزب النهضة الاسلامي المهندس شريف همت زاده ان الثوار استولوا على كميات كبيرة (٢٥ تموز) من السلاح والذحيرة.

في آب، تزخمت المعارك بين القسوات الحكومية الطاحيكة والروسية الحليفة وبين الثوار الطاحيك المسلمين الذين يشنون هجوماتهم من الاراضي الأفغانية الحدودية في إطار سياسي عام عنوانه تصريحات رسمية روسية متكررة مفادها ان موسكو تعتبر «الحدود (الطاحيكية-الأفغانية) حطًا دفاعيًا مهمًا ضد الخطر الدني يشكله الثوار الاسلاميون الطاحيك ومناصروهم في جمهوريات آسيا الوسطى المسلمة»؛ وتتمركز قوات من حرس الحدود الروسية بالاتفاق مع الحكومة الطاحيكية. وفي أواحر آب، بدأت تصدر بيانات من الطرفين المتنازعين تتكلم عن «سيطرة كل منهما على قرى استراتيحية» في ولاية باداحشان.

١٩٩٤: في كانون الثاني بدأ الحديث عن مؤتمر تشترك فيه اطراف النزاع. وفي آذار، وافقت المعارضة والسلطات الطاحيكية على إحراء أول محادثات مباشرة بينهما على ان تستضيف موسكو الاجتماع بحضور مسؤولين من ايران ودولة ثالثة. وقبل تقرير موعد الاجتماع، عقمد وزراء خارجية روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى احتماعًا في دوشنبه (١٥ آذار) لصياغة موقف موحسد من التسوية في طاحيكستان، ولدفع المفاوضات بين حكومتها والمعارضة. وكانت روسيا لعبت دورًا في مساعى المصالحة ونسقت مع ايبران لاقناع قادة المعارضة والحكومة ببدء مفاوضات في موسكو برعاية الامم المتحدة. لكن اغتيال معين شاه نزارشويف نائب رئيس الوزراء الطاحيكي في الاسبوع الثماني من آذار أدّى إلى توتىر الاوضاع من حديد وتأحيل المفاوضات. وفي مسار الانفراج نفسه، زار الرئيس الطاحيكي امام على رحمنوف إسلام آباد، لإبرام عدد من الاتفاقات التجارية

والصناعية.

في أيار، أعلن عن فشل محادثات موسكو، لكنها «فتحت الطريق امام عملية معقدة وطويلة لاحلال السلام في طاحيكستان».

وفي تموز، احتمع ممثلون عسن المعارضة وحكومة دوشنبه (في طهران، وفي حولة ثانية من المحادثات) بإشراف الامم المتحدة، أعلن خلالها وزير الخارجية الايرانية على أكبر ولايسي ان بلاده «لا ترغب في تصدير الثورة إلى طاحيكستان (...) وإيران التي تقيم علاقات حيدة مع المعارضة تؤييد إعلان وقيف النار قبل أي بحث سياسي». في غضون ذلك، شنت القوات الحكومية الطاحيكية معلمة على الثوار الاسلاميين في منطقة غارم (على بعد نحو ١٥٠ كلم من دوشنبه) في أعقاب اغتيال نائب وزير الدفاع الطاحيكي.

في آب، نقلت الصحف الروسية أنباء عن مشاركة عرب في عمليات إلى جانب المعارضة الاسلامية في طاحيكستان، وذكرت أنهم كانوا تدربوا في الحرب الأفغانية، وإن القوات الروسية على الحدود وزعت وثائق تثبت تورط عرب في عمليات ضد حكومة طاحيكستان. في ايلول، قـرر البرلمان الطاحيكي تأجيل الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور في محاولة لوقف الاشتباكات وعقد صلح مع المعارضة ورضوحًا لضغوط موسكو. وتمكن الاسلاميون من السيطرة على مدينة طول دره الاستراتيجية في وسط البلاد (٩ ايلول) ليومين فقط، أعقبتهما محادثات بين الحكومة والمعارضة في طهران وبوساطة ايرانيــة وروسية أسفرت عن اتفاق علىي وقسف النار وتأجيل الانتخابات الرئاسية وتبادل الأسـرى. وفي أواخر تشرين الاول، حرت حولة ثالثة من هذه المحادثات في اسلام آباد لم تسفر عن تنفيذ ما اتفق عليه في حولة طهران. وفي تشرين الثاني، حرت الانتحابات الرئاسية وفاز بها رئيس البرلمان إمام على رحمنوف (مولود ١٩٥٢) على منافسه عبد

#### ا لله عبداً لله جانوف رئيس الوزراء السابق.

برلمانيسة، قاطعها المعسارضون الديمقراطيسون والاسلاميون، وفاز بها الموالون للرئيس إمام علي رحمنوف والحزب الشيوعي؛ ومسن بين أربعة احزاب مسحلة رسميًا، شارك في هذه الانتخابات ثلاثة هي: الشيوعي والشعبي والوحدة الوطنية. في نيسان، استحد وضع خطير بدخول «فصائل الدفاع» طرفًا في الصراع إلى حانب المعارضة كانت تلتزم موقف الحياد؛ وبعد فشل مسلسل وأفراد هذه الفصائل من الطائفة الاسماعيلية التي الحادثات السابقة عادت المعارك إلى منطقة الخادثات السابقة عادت المعارك إلى منطقة القريب في انتهاء النزاع الذي أزهق أرواح ١٠٠ الف شخص حلال السنوات الثلاث الاعرة.

في ايار، زار الآغا حان، الزعيم الروحي للاسماعيلين، إقليم باداحشان برفقة الرئيس الطاحيكي إمام علي رحمنوف، وطلب من أتباعه وقف الكفاح المسلح ضد الحكومة الشيوعية في دوشنبه. وفي ٢٢ ايار، بدأت حولة حديدة من المفاوضات بين الحكومة والمعارضة الاسلامية في ألما أتا، من دون ان تسفر عن أي نتيجة.

في تموز، التقى رحمنوف وزعيم المعارضة عبدا لله نوري في طهران. وبصدد هذا اللقاء ناشد الأمين العام بطرس غالي في تقريره إلى مجلس الأمن (في ايلول) الرحلين «ان يتخذا التدابير اللازمة للتعجيل في تنفيذ تدابير الثقة التي اتفقا عليها حلال لقائهما في طهران».

مع نهاية ١٩٩٥، أثبت الطرفان، الحكومة والمعارضة، عن قوة متعادلة تصعب معها غلبة طرف للطرف الآخر، ما جعل المراقبين يقترحون حلولاً للصراع الدموي تدور حول: الاستمرار في إقحام الاطراف المتنازعة في الحوار ومن ضمنها روسيا والأمم المتحدة وإيران وأفغانستان، أحذ



الرئيس السابق رخمن نبييف.



الرئيس الحالي امام على رحمتوف.



الشيخ تورجان زاده





مطالب المعارضة في الاعتبار، زيادة همامش الحرية لإقليم باداخشان، عفو عام عن القوى المعارضة، انتخابات حديدة للبرلمان والرئاسة بمشاركة كمل القوى المعارضة وعودة اللاجئين من أفغانستان.

١٩٩٦: في ٢٢ كانون الثاني، اغتيل في ضواحى دوشسنبه مفستي طاحيكسستان فتسح الله شسريف زاده، وكسان انتخسب في كسانون الاول ١٩٩٢ وتميز بالاخلاص للحكومة ورئيس الجمهورية رحمنوف. وفي عشق آباد (عاصمة تركمانستان) بدأت محادثات حديدة بين طرفي النزاع الطاحيكي في أحواء اعتمدال في الموقمف الروسي عبر عنمه وزير الخارجية الروسي يفغيني بريماكوف بقوله إثـر لقائـه الرئيس الطـاجيكي إن «المعارضة حزء من شعب طاحيكستان». لكن المعارك السين انفحرت في ٢٣ كانون الثاني، استمرت متصاعدة حتى اواخر شباط، وكل اتفاق على وقف اطلاق الناركان طرف يتهم الطرف الآخر بخرقه. وتجددت في ايــار وعــادت في كــانون الاول لتسحل تقدمًا لقوات المعارضة في وسط البلاد باستيلائها على بلدة غارم.

واجتمع الرئيس رحمنوف وزعيم المعارضة سعيد عبدا الله نوري (اواسط كانون الاول) في شمالي أفغانستان، وأعلنا عن توقيع بروتوكول لوقف اطلاق النار يسري مفعوله حتى ١٩ كانون الجانبين المتنازعين. وفي هذه المفاوضات التي رعتها الاول) اتفاقية تنص على وقف النار وإنشاء لجنة المصالحة الوطنية، برئاسة ممثل عن المعارضة، ستقوم بتشكيل حكومة انتقالية، وتعديل الدستور والتحضير لانتخابات برلمانية حديدة، وتسليم الثوار أسلحتهم للحكومة وانضمامهم إلى الجيش.

١٩٩٧، «اتفاقيـة السـالام والوفـاق

الوطني»: تنفيذًا لاتفاقية موسكو، بدأت المحادثات بين الطرفين الطاحيكيين في طهران (٦ كانون الثاني) لتشكيل لجنة المصالحة، وأعمال خطف لرهائن دوليين وروس لم تؤثر في مسار المحادثات والتقارب، ولا محاولة اغتيال الرئيس رحمنوف في آخر آذار.

في ٢٧ حزيران، وقعت في الكرملين اتفاقية «السلام والوفاق الوطيني» لإنهاء الحرب الأهلية التي بمدأت في ١٩٩٢ في طاحيكستان ووقسع الاتفاقية، ومذكرة تفاهم ملحقة بها، الرئيس إمام على رحمنوف، وزعيم «المعارضة الموحدة» سعيد عبدا لله نوري، والمبعوث الخاص للامم الماحدة غيرد ميريم، بحضور الرئيس الروسي يلتسن ووزراء حارجية المدول المراقبة لتنفيذ الاتفاقية: روسيا، ايران، كازاحستان، قيرغيزستان، أوزبكستان وتركمانستان، كما حضر ممثلون عن باكستان وأفغانستان (برهمان الديمن رباني بوصفمه ممثملاً لأفغانستان)، كما شارك في مراسيم التوقيع الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي عنز الدين العراقي. وتنص الاتفاقية على إنهاء الجابهة العسكرية وتبادل الأسرى والمحتجزين وتشكيل حكومة اتتلافية للمعارضة ٣٠٪ من حقائبها، وانتقال المعارضين المسلحين إلى طاحيكسـتان واندمـاحهم تدريجًـا في القوات المسلحة والشرطة المحلية، وتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ الاتفاق.

وصف رحمنوف الاتفاقية بأنها «نقطـة انعطاف في التاريخ الحديث لطاحيكستان»، وقـال إن «شمس الحرية والاستقلال أعمـت أبصارنـا و لم ننتبه إلى انحدارنا نحو اقتتال الاخوة».

و لم يسدأ شهر تموز إلا وكانت لجنة المصالحة قد شكلت برئاسة زعيم المعارضة عبدا الله نوري، واحتل منصب نائب الرئيس ممثل السلطات الرسمية نائب رئيس البرلمان عبد الجيد دوستييف. وأعطيت اللجنة صلاحيات واسعة إذ يحق لها ان تطرح على الاستفتاء العام تعديل الدستور وإعادة

تشكيل الحكومة الطاجيكية. وتمّ رفع الحظر عن نشاط الاحزاب السياسية المعارضة.

لكن شهر آب عرف انتكاسة أمنية كبيرة للاتفاق مع اندلاع قتال في شمالي العاصمة قيل إنه «بين مسلحي الضرائب ووزارة الداخلية» (١٠) آب). وفي اليوم التالي، شمنت القموات الموالية للرئيس رحمنوف هجومًا علمي «مواقمع زعيم متمردي جنوبي العاصمة»، قال بشأنهم رحمنوف إن «مشعلي الجحابهـة العسـكرية يرتبطـون بمافيــا المخدرات وعالم الاجرام». لكن سرعان ما تبين ان الأمر يتعدى هذا النطاق الضيق (مانيا المحمدرات) ليطمال مجموعمات، أخصهما ممن الأوزبك، أبقت على سلاحها واستمرت تقاتل معتبرة أن «اتفاقية السلام والوفاق الوطني» جاءت مجحفة حقوقها. وفي ١٩ آب، أعلنت الحكومــة ان قواتها «سمحقت بالكامل» التمرد اللذي تزعمه الكولونيل محمود حودايبردبيف والذي «ربما انتقــل إلى أوزبكستان». وفي ١٢ ايلول، وصل زعيم المعارضة الاسلامية سعيد عبدا لله نوري إلى دوشنبه (لأول مرة بعدما كان قد غادرها منذ ١٩٩٢) وتباحث مع الرئيس رحمنوف لترسيخ المصالحة. لكن العنصر الأوزبكي في الأزمة عاد ليتحسرك عسكريًا من حديد في اواحر تشرين الاول، فتندلـع معارك في منطقة الحمدود بسين طاجيكستان

وأوزبكستان، حيث أفدت التقارير الرسمية بأن المتمردين هناك ينتمون إلى بجموعة الكولونيل محمود حودايسبردييف. والجديسر ذكسره ان أوزبكستان رفضت ان تكون من الدول الضامنة لاتفاقية السلام والوفاقق الوطني. وشهد الشهر الأحير من ١٩٩٧ علافًا بين قادة المعارضة في ما بينهم وبين الحكومة الطاحيكيسة حسول توزيع الحقائب الوزارية والمناصب الرسمية وفقًا للاتفاقية المذكورة.

المعارضة انسحابها من لجنة المصالحة الوطنية، ولكنها أكدت تمسكها بالتسوية السياسية وتشكيل ولكنها أكدت تمسكها بالتسوية السياسية وتشكيل حكومة ائتلافية. واتهمت المعارضة نظام الرئيس السلام والوفاق الوطني. ورفع زعيم المعارضة سعيد عبدا الله نوري مذكرة إلى الامين العام للامم المتحدة وقيادات الدول الضامنة للاتفاقية (روسيا وايران وباكستان) ذكسر فيها ان حكومة طاحيكستان «تسوّف عن عمد» في تنفيذ البنود المتعلقة بالقضايا العسكرية وضم انصار المعارضة إلى القوات المسلحة وإعادة تشكيل الوزارة ضمن المواحد المتفق عليها في الاتفاقية. أما الرئيس رحمنوف فرد بتأكيد التزامه عملية السلام.

# المؤثرات الداخلية والخارجية في المؤثرات الأزمة الطاجيكية

المؤثرات الداخلية (الاحزاب): تنعكس منازعات طاحيكستان الداخلية على أفضل وجه في نشأة الاحزاب السياسية وتكوينها واهدافها، سواء على مستوى احزاب المعارضة (ديمقراطية أو اسلامية) أو الحكومية.

تتعدد احزاب وجماعات للعارضة وتنوع أهدافها، لكن جميعها تشترك في هدف واحد هو توسيع المشاركة السياسية ووضع حد لاحتكار الشيوعيين السلطة. وتتواوح مطالب احزاب المعارضة بين ترويج الثقافة واللغة الفارسية القديمة والعبودة لاستخدام الحروف العربية (كما نادت بذلك حركة «راستوخيز» للصحوة الاسلامية) وبين التطبيق التدريجي للشريعة الاسلامية، وهو ما يطالب به حزب «النهضة الاسلامي». هذا بينما ينادي الحزب المبيقراطي بتطبيق اهداف قومية معادية للروس والأوزبك. أما العضو الرابع في الاتسلاف المعارض فهو حركة «لالي اداخشان» (ياقوتة باداخشان) التي اعتبرت تحالفها مع المعارضة بحرد أداة لتحقيق هدفها الطويل الأحل وهو استقلال إقليم «حورنو-باداخشان».

ومنذ بدء مسار المصادمات والمواجهات العسكرية (الحرب الاهلية) طوّرت أحزاب المعارضة التلافها السياسي لل حلف عسكري. و كثيرًا ما امتزج خطاب قادة هذه الاحزاب السياسي و كرّر مطالبهم التي تتمحور حول موضوعات: العودة إلى ممارسة الشعائر الدينية وإلى الجذور الثقافية، تعزيز الاهداف القومية للطاحيك (ووضع نهاية للاعتماد على موسكو)، إحراء تحولات ديمقراطية في الرّكية السياسية، تنظيم انتخابات ديمقراطية تشارك فيها احزاب متعددة، وفرض حظر على نشاط الحزب الشيوعي. ومع ذلك، كانت شعاراتهم السياسية تخفي وراءها الخليط العرقي القبلي الذي ينتمون إليه.

تتكون احـزاب المعارضـة، بصفـة عامـة، مـن «الغارميس» (سكان وادي غارم الواقع في شرقي دوشنيه الذين انتقلوا إلى منطقة كرغان-طيوب) ومـن «البامـيرس» (أصلاً من حورنو باداحشان).

ويمكن تفسير التحالف المفاجىء بين المتشددين الاسلاميين والمتشددين الديمراظيين بانتصائهم إلى اصول حغرافية مشتركة (بامير أو غارم) وبولائهم لقبائلهم. هذا اضافة إلى ان الانفتاح النسبي للبرنامج السياسي لحرب

النهضة الاسلامي (الذي لم يطالب باقامة دولة اسلامية)، والرغبة القومية المشتركة لدى الجزيين للتخلص من النخبة الحاكمة التقليدية، كانا من العوامل الأعرى التي ساعدت في إقامة التحالف. وحدير بالذكر ان القاضي على أكبر «حزب النهضة الاسلامي» و «الحزب الديمقراطيي» و منحهما تأييده المعنوي. وسرعان ما أصبحا من أبرز احزاب المعارضة وأقواها، حيث وصل عدد محازي النهضة الاسلامي (في ١٩٩٣) إلى ٢٠ ألف عضر، والحزب المنهتراطي إلى ٥٠ ألفاً. وعندما اشتدت حدة الصراع، قام الحزبان بتوحيد الميليشيات التابعة لهما تحت إسم «حبهة الانقاذ الوطني». وبعد هزيمتهما في كانون الاول ١٩٩٢، الم وحدات فدائية.

وبرغم شعاراتهم الشيوعية، فقد تبست السولاء العشائري للقوات الحكومية ولاعضاء الحزب الشيوعي. وكنان اتحاههم إلى الماركسية واللينينية مرتبطنا بسالعهد السوفياتي البائد، عندما وجدت بعض العشائر ان الايديولوجيما الشميوعية واستخدام الهيكليمة السموفياتية للحكسم، هما من الوسائل الملائمة للسيطرة علسي طاحيكستان. ولكن في مواحهة مطالب الاحزاب المعارضة بفرض الحظر على نشاط الشيوعي وادخال الديمقراطية إلى المؤسسات الوطنية، تم تشكيل جماعات الميليشيا الموالسة للحكومــة علــي اســاس المــزارع التعاونيـــة في جنوبـــي طاجيكستان، أو على اساس الحرس الجمهوري الخاص الـذي شكله الرئيس نبييف. وتكونت القــوات المواليــة للشيوعيين من التحالف بين «الكيليمايين (ممن منطقمة «كيلياب») و «الخوجنديين» (سكان منطقة «لينين آباد») و «الهيساريين» (من منطقة «هيسار» الواقعة إلى الغرب من العاصمة دوشنبه)، مع انضمام عدد كبير من الاقليات الأوزبكية إلى الخوحنديين والهيســاريين (راحــع «الســكان» و «المناطق» في بطاقة تعريف).

وإذا كان تاريخ الحزب الشميوعي معروفًا (الشيوعي الطاحيكي يماثل إلى حد كبير الاحزاب الشيوعية الأخرى في باقي جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق) فإن ثمة تأريخًا لأحزاب المعارضة الطاحيكية يمكن كتابته على الشكل التالي:

١- حزب «راستوخيز»، تأسس في ١٩٨٩، هـ مثابة جبهة شعية ذات اهداف قومية تضم العديد من المثقفين العلمانيين والقومينين والاسلاميين المعتملين. وقد انضم هذا الحزب، في ما بعد، إلى الحزب المتقراطي.

٧- حزب النهضة، تأسس في ١٩٩٠، وهو حزب علماني قومي يضم نخبًا مدينية، ويعمل من احل الدفاع عن الحوية والثقافة الطاحيكية بمواحهة «الحيمنة الأوزبكية»، ويتركز وجوده في عبط العاصمة ويقدم نفسه بوصفه الطرف القادر على الموازنة بين دوشنبه وحوجند المعتبرة قلعة شيوعية في الماضي وفي الحاضر. ويتسم الصراع بين الحزب الشيوعي وحزب النهضة (القومي) بطابع مناطقي يقوم على التناقض بين حوجند ودوشنه.

٣- الحرب الديمقراطي، تأسس في ١٩٩٠، ويطالب باقامة نظام ديمقراطي على الطريقة الغربية، على ان تكون الثقافة الطاحيكية قاعدة تتوحد من حولها البلاد. وقد استطاع هذا الحزب ان يستميل القسم الأكبر من مؤيدي راستوخيز، وهو يضم عناصر شبابية وكادرات اصببت بالاحباط من التجربة الشيوعية الطويلة. ويعاني الحزب من ضعف انتشاره في مناطق طاحيكستان النائية ويتركز وجوده أساسًا في العاصمة وعيطها.

٤- حزب النهضة الاسلامي، تأسس في ١٩٩١، ويعتبر الأهم في المعارضة، والأكبر عمددًا بعمد الحرب الشيرعي، إذ إنه واسع الانتشار في الارياف وفي المؤسسات الدينية التقليدية في العاصمة. أحد ألمع قادته قاضى الاسلام أكسير تورخسان زاده (مولسود ١٩٥٣، ودرس حزئيُّسا في الاردن). لا يفصل جمهـ ور هــذا الحــزب بــين القوميـــة والاسلام. وبخلاف الاعتقاد السائد لا يطالب الحزب باقامة دولة اسلامية في طاجيكستان، وهو فرع من حـزب يحمـل الاسم نفسه وينتشر في غير جمهوريسة في وسط آسيا والقوقاز وروسيا نفسها. ولعل اعتىدال هـذا الحـزب هــو الذي أتاح نشــؤ معارضـة موحـدة اســلامية وديمقراطيــة في مواجهة الحزب الشيوعي الحاكم والأكثر تنظيمًا ونفوذًا (عن حوليان توني، «النزاعـات في طاحيكسـتان»، مركـز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظيي، ١٩٩٤، ص٧٦-٢٠٠ وعن فيصل حلول، «الحياة»، العدد ۱۱۲۲٤، تاريخ ٦ تشرين الثاني ١٩٩٣، ص١٤).

المؤثرات الخارجية: لعبت القوى الخارجية دورًا في إذكاء حدة النزاع الطاحيكي، خاصة وان البلاد حديثة العهد بالاستقلال و لم يكن لديها قوات مسلحة و لا عملة خاصة بها، إضافة إلى تعدد الاقليات العرقية فيها. فإلى أي مدى أثرت القوى الخارجية في بحريات النزاع؟.

روسيا: لروسيا وحود قوات عسكرية (تحت علم

«اتحاد الدول المستقلة») في طاحيكستان ترتكز اساسًا على فرقة المشاة الميكانيكية رقم ٢٠١ ووحدات حرس الحدود. وكان كلما تفاقم النزاع زادت أهمية دور موسكو المي اعتبرته صراعًا عشائريًا في بادىء الامر، ثم سرعان ما صار مسألة حيوية تمس أمن روسيا.

بين ايار وتشرين الاول ١٩٩٢، فضلت موسكو الابتعاد عن المشاكل الداخلية في طاجيكستان. فقد اكتفت قوات حرس الحلود الروسية بمسؤولية ضمان الامن الخارجي لطاجيكستان، بينما تولت الفرقة ٢٠١ مهمة حراسة المنشآت الاستراتيجية مثل السدود ومستودعات الذخيرة، إضافة إلى مساعدة وحدات حرس الحدود في صد الهجمات الخارجية التي تُشن من أفغانستان.

ودأبت القوات الروسية على أنتهاج سياسة المولاء للحكومة الائتلافية الشرعية. فعندما شنت قوات المعارضة (۲۶-۲۵ تشرين الاول ۱۹۹۲) هجومًا للاستيلاء على دوشنبه، منعتهم الفرقة ٢٠١ من الاستيلاء على المباني الحكومية واجبرتهم على التراجع. وبدأت مخاوف موسكو تزداد من انتشار الفوضى السياسية والاحتماعية في المنطقة كلها بسبب تحول مناطق طاحيكستان الشرقية إلى مفترق طرق لتجارة المخدرات والأسلحة من افغانستان إلى روسيا واوروبا الغربية. وفي ١٥ ايار (١٩٩٢) تحققت أول خطوة نحو فرض الاستقرار، وذلك بتوقيع طاحيكستان علمي معاهدة الأمن الجماعي بين روسيا وكازاحستان وقيرغيزستان وأوزبكستان الميتي نصت على ان وقوع أي اعتداء على احدى الدول الموقعة على المعساهدة يُعد اعتداء على جميع اطراف المعاهدة. ويرجم تركيز سياسة روسيا الخارجية على ضمان حدود طاحيكستان من الخارج وعزوفها عن إلقاء ثقلها في المعركة الداخلية، في العامين الاولين من الحرب الطاحيكية، إلى ذكريات تورطها في افغانستان وإلى تصور موسكو لأولوياتها في بحــال الشــؤون الخارجية. فالسيطرة على الحمدود، في نظر موسكو، كان يعني منع القــوى الاجنبيــة، مثـل افغانســتان أو باكســتان أو تركيا أو غيرها، من تعزيز مواقعهــا في المنطقـة. هــذا فضــلاً عن ان النظرة إلى «الخطر الاسلامي» واحتمالات امتداده إلى روسيا ذاتها أدت إلى ادراك موسكو بأنه لم يعسد في إمكانها تحاهل أحداث طاحيكستان.

وباعتبار ان الندخل في طاحيكستان مسألة امنية داخلية بالنسبة إلى موسكو، فقد كان ايضًا مثالاً لشين جمهوريات آسيا الوسطى عن تجاهل الأقليات الروسية فيها، إذ إن عودة المستوطنين الروس في شكل هجرة جماعيــة

واسعة النطاق إلى روسيا لن تؤدي إلى اضطراب اوضاعها الاقتصادية الهشة فحسب، بل ايضًا إلى تعزير موقف الحركات القومية اليمينية المتطرفة فيها.

بعد عودة الشيوعيين إلى السلطة في طاحيكستان (تشرين الثاني ١٩٩٢)، قررت موسكو الانتقال إلى التأييد المكشوف والكامل للحكومة الشرعية. فأيدت، في بداية الأمر، حليفتها أو زبكستان في جهودها لطرد قوات المعارضة من دوشنبه. ثم حاء تعيين الكولونيل الروسي شيشليانوكوف وزيرًا لللفاع في طاحيكستان ليكشف التدخل الروسي السافر والمتزايد في الشوون الماخلية لطاحيكستان، إضافة إلى التزام موسكو الصريح بتشكيل الجيش الوطني للطاحيك من اعضاء الفرقة الروسية ٢٠١، واسناد القوات الحكومية بالملفعية في معاركها ضد القوات الحكومية بالملفعية في معاركها ضد القوات المعارضة وبأمر مباشر من وزير الدفاع الروسي بسافل غراتشوف.

إن توقيع المعاهدة التنائية لللفاع والصداقة بين دوشنبه وموسكو في ٢٣ ايار ١٩٩٣، التي تنص على توسيع غطاء الدفاع الجوي الروسي مقرونًا بفرض الحظر على أهم احزاب المعارضة (حزب النهضة الاسلامي)، دفع الثوار إلى بحابهة أكثر ضراوة وعنفًا مستخدمين الاراضي الأفغانية المحاورة، وإلى رد روسي (تحت غطاء قوات «اتحاد الدول المستقلة») بقصف القرى الأفغانية التي يعتقد انها تأوي الفدائيين الطاحيك (تموز-آب ١٩٩٣).

لكن تكلفة مثل هذه العمليات العسكرية ومخاطرة السقوط في مستنقع أفغاني جديد واستنكار المجتمع الدولي المتزايد وتعريض فرص الحل السياسي، كلها عوامل جعلت سياسة موسكو في طاحيكستان تتخذ منحى حديدًا تقوم على تشديد القبضة العسكرية من جهة (تشكيل «القوات المشتركة لحفظ السلام» من دول «اتحاد الدول المستقلة» بإمرة قائد روسي)، وتكثيف اتصالاتها الدبلوماسية مع أطراف المعارضة، وكانت أفغانستان وايران المدفين الرئيسيين من وراء هذه الاتصالات (راجع مسار هذه الاتصالات وما اسفرت عنه وصولاً إلى اتفاقية موسكو للسلام والوفاق في ١٩٩٧، في «النبذة التاريخية»).

أوزبكستان: المؤثر الخارجي الثاني ﴿بعد روسيا›، خاصة من الناحية العسكرية، حاء من أوزبكستان بشخص سياسة رئيسها إسلام كاريموف اللذي انصب تدخله في النزاع الطاحيكي على مواجهة «الاصولية».

خشي كاريموف من ان تحـذو المعارضـة السياسـية

في بلده حلو ما يحدث في طاحيكستان، ورغب في اللفاع عن مصالح الاقلية الأوزبكية في طاحيكستان التي تدين بولائها للنخبة الخوحندية، اضافة إلى حاجته إلى السيطرة على الاقلية الطاحيكية الموجودة في بسلاده، وطموحه لاعادة تحديد موقع أوزبكستان كدولة مهيمنة على المنطقة لموازنة الثقل المتزايد لموسكو وألما أتا (عاصمة كازاخستان) في المنطقة، وتخوف من أي صحوة اصولية اسلامية، وحاجته إلى الاستقرار من احل الاستثمارات الاحنيية التي كان الاقتصاد الأوزبكي في أمس الحاجة إليها.

منذ ١٩٩٧، اصر كاريموف على ان تتصدر قضية أمن الحدود الجنوبية قائمة جدول أعمال جميع اجتماعات «أتحاد الدول المستقلة». ولذلك لم يكن من قبيل المصادفة ان يتم توقيع اول معاهدة أمن جماعي في طشقند عاصمة أوزبكستان. ويضاف إلى هذا حدة ردة فعل كاريموف إزاء إكراه الرئيس الطاحيكي نبيف على الاستقالة في ٧ ايلول الم ١٩٩٧، إذ أمر بإلغاء جميع رحلات الطيران إلى طاحيكستان وباغلاق الحمدود معها. وكان يعتبر إغلاق الطريق الرئيسي لايصال الأغذية والوقود إلى طاحيكستان بغابة فرض حصار على الحكومة الائتلاقية فيها (التي خلفت نبيف، وكان الاسلاميون طرقًا رئيسيًا فيها).

وتدخلت طشقند مباشرة في النزاع الطاحيكي مؤيدة القوات الموالية للحكم الشيوعي (الذي عاد بعد سقوط الحكومة الائتلافية)، بامدادها بالمعدات العسكرية التقيلة. وشنت القوات الجوية الأوزبكية هجمات عدة على قوات المعارضة، كما تولت أوزبكستان تدريب لواء من قوات الطاحيك الحكومية.

ووصل الدعم الأوزبكي للحكومة الطاحيكية حدًا اعتبر فيه المراقبون انه لم يكن بامكان القرات المراقبة للشيوعية استعادة السلطة والبقاء فيها دون التأييد الأوزبكي العسكري والسياسي. وهكذا أدّى التدخل إلى الاخلال بميزان القوى العسكرية في طاحيكستان، كما ساهم في تحويل النزاع الداخلي إلى قضية اقليمية، وتعزيز الموقسع السياسي للاقلية الأوزبكية في طاحيكستان على حساب الطاحيك، مما قد يلفع هؤلاء، مستقبلاً، إلى تعصب قرمي الشد وإلى معارضة هيمنة الأوزبك.

أفغانستان وباكستان: ثمة روابط ثقافية متوارثة بين افغانستان، التي يسكنها نحو ؟ ملايين طاحيكي، وطاحيكستان. وكانت إطاحة الشيوعين في افغانستان قد عززت قناعة الطاحيكين بأن الحكم الشيوعي الطاحيكي سيلقى للصير نفسه. لقد أدى اتخاذ الحكومة الطاحيكية لاحسراءات صارمة ضد المعارضة (نهاية ١٩٩٢) إلى فرار طاحيكين باعداد كبيرة إلى افغانستان، بما زاد في فعالية دور الجاهدين الأفغان في نزاع طاحيكستان. وتمكنت المعارضة الطاحيكية من ترسيخ وجودها في افغانستان وشراء الاسلحة وتدريب الفدائيين الطاحيك الذين حُندوا من بين اللاحثين لشن هجمات عسكرية عبر الحدود. وتولى زعماء الفصائل الأفغانية، مثل أحمد شاه مسعود (طاحيكي) وقلب الدين حكمتيار (بشترني)، تدريهم وإمددادهم بالمأوى والطعام والسلاح.

لكن القائدين، مسعود وحكمتيار، كان لكل منهما هدف مختلف من دعمه للاجمين الطاحيك. ففي حين كان مسعود يهدف إلى اقناع الروس بقبـول مؤازرته ضـد حكمتيار في مقابل تهدئة المعارضة الطاحيكية الموحودة في المناطق التي تقم تحت سيطرته، حاول عدوه حكمتيار، بدعم من باكستان إثارة مسألة الانسحاب العسكري الروسي في طاجيكستان عبر مساندته الفدائيسين الطـاجيك، كما حاول إشعال فتيل النزاع بين فصيلي الطاحيك والأوزبك في أفغانستان، أي بين مسعود وزعيم أوزبك أفغانستان دوستم. ويضاف إلى ذلك، ان تفكك أفغانستان ودخول «الطالبان» بقوة في معادلاتها الداخلية ساعد على تعقيد الامور وتفاقم المخاوف في أوزبكستان وروسيا سن ان ينتقل النموذج الافغاني إلى طاحيكســتان فتصبـح قــاعدة خلفية مثالية لمختلف جماعات المحاهدين المتنافسة التي يمكنها ان تزيد قوتها من خلال نشر خطابها الاسلامي المتشدد وبتجنيد المزيد من المقاتلين. ويقــول أكــثر المحللـين إنــه لــولا مؤازرة الافغان للمعارضة لتمكنت روسيا وأوزبكستان من تهدئة الاحوال في طاحيكستان خلال بضعة شهور، في حين بـدأ تفكيرهمـا يتجـه بعـد مضـي اقـل مـن سـنة علـي اندلاع الحرب الاهلية إلى إيجاد الوسائل اللازمة لتسوية النزاع بعيدًا عن استخدام القوة.

أما بالنسبة إلى باكستان، فإن موقفها من الحرب الطاحيكية، والأهداف التي تريد الوصول إليها من خلال «دور خفي وفعّال في الوقت نفسه» ليس واضحًا تمامًا. فمنذ اندلاع الحرب الأفغانية في ١٩٧٩، وحدت إسلام آباد في الوضع العام في آسيا الوسطى الوسيلة لتطوير قرتها ونفوذها اللذين يتعرضان لتهديد حاد من الهند. وعنلما انهار الاتحاد السوفياتي، رأت باكستان ان بامكانها ان تصبح الطريق الرئيسي الذي يربط جمهوريات آسيا الوسطى المستقلة حديثًا بالمحيط الهندي، عما يؤدي بالتالي إلى زيادة ثقلها في المنطقة.

تبعد دوشنبه عن كراتشي مرورًا بأفغانستان برًا مسافة ٢٧٢٠ كلم، وعن الميناء الايراني بندر عباس مسافة ٠٠ ٣٤٠٠ كليم، وعين فلاديفوستوك ٥٠٠٠ كليم، وعين رستوف على نهــر الــدون ٢٠٠٠ كلــم. وفي ايــار ١٩٩٢، أثناء انعقاد قمة اقتصادية في أشخباد (عشق آباد)، شكلت دول آسيا الوسطى وباكستان بحلسًا للطرق السريعة بهدف انشاء طرق تصل باكستان بجمهوريات آسيا الوسطى. لكن إسلام آباد كانت في حاجة، اولاً وقبل تنفيذ خططهـا، إلى ضمان سيطرتها على افغانستان وذلك من خلال حليفها حكمتيار وحزبه الاسلامي («جماعة اسلامي»). وثانيًا، تطلب تحقيق طموحاتها التخلص من نفوذ موسكو لمدى حكومسات دول آسيا الوسطى. لللك، قسلم السنزاع الطاجيكي الفرصة إلى باكستان، التي كانت المدافع عن الاصولية الاسلامية، لكي تساعد الفدائيين من حسلال دعمها لحليفها الزعيم الأفغاني حكمتيار. ووصل دعمها إلى أوجــه في ١٩٩٣ عندمــا حــاولت قــوات المعارضـــة الطاحيكية استرداد العاصمة دوشنبه.

ايوان: لقد انتهجت طهران سياسة حيادية إزاء النزاع في طاحيكستان، على عكس افغانستان، وذلك بالرغم من المزاعم حول تقديم ايران مساعدات ضخمة في شكل أغذية وأسلحة واسوال إلى المعارضة الاسلامية والديمقراطية. ومنذ بداية الحرب التزمت طهران خطسا براغماتيًا، حيث أبدت مرونة في تطبيق عقيدتها الاسلامية الثورية، وعرضت تقديم مساعيها الحميدة للتوسيط في تسوية المنازعات. وقد حافظ سفير ايران في دوشنبه على العلاقات الطبية مع اسلطات الطاحيكية، ولا شك في ان هذا الموقف اصاب المعارضة الطاحيكية، ولا شك في ان خلك، أدت الهزيمة العسكرية للاتسلاف الاسلامي والديمقراطي وتدخل الروس والأوزبك في الشؤون الداخلية والمنتراطي وتدخل الروس والأوزبك في الشؤون الداخلية الطاحيكستان إلى إثارة سعط طهران، فأعلنت شحبها لهذه

ويسلو ان طهسران تجسد صعوبات في التأثير في بحريات الاحداث في طاحيكستان بالرغم من الروابط الثقافية والتاريخية واللغوية السبق تجمسع بسين ايسران وطاحيكستان. فأولاً، من الناحية الجغرافية، يمثل عدم وجود حدود مشتركة عائمًا امام النفوذ الايراني، وثانيًا من الناحية الايدولوجية، تدرك ايسران جيدًا ان خطابها الاسلامي المبني على اساس الملهب الشيعي لن ينجح ابدًا في اختراق المجتمع السني للطاحيك.

فنتيجة لمعاناة من عزلة سياسية امتدت إلى سنوات طويلة، والركود الاقتصادي، حاولت ايران تقديم يله المساعدة لتثبيت أسس الاستقرار في آسيا الوسطى، وهو ما يوفّر لها دورًا قياديًا وفرصة لتنمية الروابط الاقتصادية مع تلك اللول. وعلاوة على ذلك، حرصت ايران على ألا تثير سياستها الخارجية تجاه طاحيكستان غضب موسكو التي مقدورها تهديد حدودها الشمالية بسهولة، اضافة إلى ان روسيا تزوّد ايران بأسلحة مهمة؛ فضلاً عن ان مسائلة ايران للمعارضة الطاحيكية سوف يعني إغضاب أو زبكستان وكازانستان، وهما قطبان اقتصاديان وتجاريان رئيسيان في آسيا الوسطى، ويقفان إلى حانب الحكم الشيوعي في دوشنيه. وتدرك ايران ان أية اضطرابات ستقود بالأحرى إلى تعزيز قبضة روسيا العسكرية والسياسية على آسيا الوسطى.

علاوة على ذلك، تلرك ايران، في ظل تعلد الاعراق فيها (أكراد وعرب وأذربيجانيون وأتراك) مدى عطورة «اللعب بالورقة العرقية» من اجل تعزيز مواقعها في طاحيكستان وآسيا الوسطى بصفة عامة. والسلام هو الحالة الوحيدة التي تسمح لايران باكتساب نفوذ في المنطقة عبر أشقائها الناطقين باللغة الفارسية. ولذلك، تلتزم ايسران بالحافظة على الوضع الراهن في المنطقة، ومن ثم، فهي المخافظة على الوضع الراهن في المنطقة، ومن ثم، فهي الحارجية»: عن جوليان ثوني، «المنزاع في طاجيكستان»، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي، ١٩٩٤، ص٣٠٠٤؛ وعن بدر حسن شافعي، ظبي، ١٩٩٤، ص٣٠٠٤؛

# العالم

## الارض (نظرة فلكية عامة)

(مرجع هذا الباب مقالة علمية خص بها الموسوعة الصديق الدكتور أحمد شعلان، استاذ في كلية العلوم- الجامعة اللبنانية وعضو فريق الجزيء والذرة في الجلس الوطني للبحوث العلمية، وقد استند فيها على ثلاثة مراجع: ١ – موسوعة غينيس في علم الغلك، الدار العربية للعلوم، باتريك موور، ط٤، ١٩٩٧.

Le Monde des Sciences, موسوعه -۲ Vol. L'Univers, L. Nicolson et Patrick Moore, Ed. France Loisirs, 1991.

(Essentials of Astronomy, Motz - " and Duveen.

الارض في الكون: الارض كوكب صغير لا يزيد عمره عن ٤٥٠٠ مليون سنة، يبحر في مدار إهليلجي حول نجم قريب متوسط الحجم والعمر، يسمّى الشمس.

حاذبية الشسمس القوية تمسك بتسعة كواكب، تحتل الارض بينها الموقع الشالث لجهة البعد عن الشمس، بعد عطارد والزهرة، ويلي الارض المريخ والمشتزي وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتون بالتنالي.

هذه الكواكب، مع مجموعة أقمارها العالقة مجاذبية كل منها، إضافة إلى عدد كبير من الأحسام الفلكية الصغيرة وكمية كبيرة من الغازات والغبار، تشكل ما نسمية «المنظومة الشمسية».

تبلغ السرعة المدارية لللارض حول الشمس ٢٩،٧٩ كلم في الثانية، وهي تتمم دورة مدارية كاملة في مدة ٣٦٥،٢٥٦ يومًا، تتوالى خلالها الفصول الاربعة حسب المسافة المتغيرة التي تفصلها عن الشمس.

تبعـد الارض عـن الشـمس وسطيًا حــوالي ١٥٠ مليون كلم، أي ما يوازي مسافة ٨٥٣ دقائق ضوئية (تدعى

هذه المسافة: وحدة فلكية). وأقرب نجم إلينا، بعد الشمس، هو «الفاسنتوري» الذي يبعد ٤٠٤ سنة ضوئية، أي أبعد من الشمس بنسبة ٢٧٠ الف مرة.

الارض، شكلاً وحجمًا وجاذبية وحرارة: الكرة الارضية ليست كروية تماسًا، فقطرها الاستوائي ١٢٧٥٦ كلم. وبالمقارنة مع قطر الشمس، يكون قطر الارض أصغر ١٩٠٨ مرات، ما يعني ان حجم الارض أقل بمليون مرة تقريبًا من حجم الشمس.

أما وزن كتلة الارض فهو ٢٠٩،٥×، ٢ كلغ، أي أقل بنسبة ٣٢٩ ألف مرة من وزن الشمس. أما معمل كتافة الارض نسبة إلى الماء فهمي ٥،٥٥١، والارض تملور حول محورها دورة كاملة كمل ٢٣ ساعة و٥، دقيقة و٤ ثمان.

يبلغ معسدل حاذبيسة الارض علسى سسطحها وبدارة على مسلحها وبدارة وبرائ المحافقة وبدارة وبدارة على المحافقة وبدارة كوكب الارض فهي وسطيًا ٢٢ درجة معوية، تتفاوت بين منطقة ومنطقة، وبين الصيف والشتاء، وبين الليل والنهار، وتتراوح بين ٤٠ درجة معوية في المناطق الاستوائية و ٤٠ درجة تحت الصفر في المناطق القطبية.

تستقبل الارض طاقة ضوئية من الشمس بمعدل ١٠٣٧ كيلووات وعلى كل متر مربع مضاء، فتعكس منها ٣٦٪ تعيدها نحو الفضساء الخارجي وتمتص الباقي في عيطاتها وتربتها وغلافها الجوي.

الحقل المغناطيسي: تحاط الارض بحقل مغناطيسي ناتج عن تيارات المعادن اللهائبة في قلب الكوكب. والحقل المغناطيسي الأرضي يأسر أحزمة من الجزئيات المشحونة التي تجلبها الريح الشمسية والأشعة الكونية (أحزمة فان).

تحتك هذه الجزئيات بطبقات الجو العليا على

ارتفاع ٥٠كلم إلى ٢٠٠كلم خاصة فموق المشاطق القطبية حيث تتكثف الخطوط المغناطيسية فتشع بدورها مسمبية ما يسمّى بظاهرة «الفجر القطمي».

الغلاف الجوي: يتكون الغلاف الجوي للارض بصورة رئيسية من غاز الأزوت (نيتروجين) (٧٨٪ من الحجم الكلي للغلاف) والأوكسجين (٢١٪). أما النسبة الباقية فيتوزعها بخار الماء وغاز الأرغون وثاني أوكسيد الكربون. يضغط هذا الحيط الهوائي بثقله على الارض بما معدله ١٠١٣ ميلليار، أي ما يوازي ضغط أنبوب من الزبق إرتفاعه ٧٦٠م.

يقسّم الغلاف الجوي لعدة طبقات، أدناها وتدعى «تروبوسفير» تمتد حتى ارتفاع ١٧ كلم وتحتوي على القسم الأكبر من بخار الماء والغيوم والهواء، وتحدد بالتالي العوامل المناخية للارض. يشكل التروبوسفير محيطًا هوائيًا يحافظ على توازنه الفيزيائي والكيميائي من خلال التفاعل مع البيئة الارضية (غابات، محيطات، كائنات...) ويتيح للانسان-وبقية المخلوقات الحية والنباتات العيش في أعماقه. وتنخفض حرارة هذه الطبقة كلما ارتفعنا لتصل إلى ٥٦ درجة معوية تحت الصفر عند حدودها العليا.

فوق هذه الطبقة تمتـد طبقـة «ستراتوسـفير» حتى ارتفاع ٥٠ كلم عن سطح الارض، وتحتوي، بـين غازاتهـا، على غلاف رقيق جدًا من غاز الأوزون الــذي يلعب دورًا حيويًا في امتصاص الأشعة الما فوق بنفسجية الخطرة، حاميًا بذلك البيئة الحية على الارض من التعرّض لهذه الأشعة.

بعد الستراتوسفير تبدأ طبقة «ميزوسفير» التي تمتمد حتى ارتفاع ٢٠٠٠ كلم، وتحوي على ارتفاع ٢٠٠٠ كلم تقريبًا طبقة من الغازات المؤينة والشحنات المنفردة تلحى «إيونوسفير» التي يمكنها عكس موحات الراديو وإعادتها إلى الارض. وتمتاز طبقة الميزوسفير بانخفاض شميد في الحرارة مع الارتفاع حتى تصل إلى ١٠٠ درحة متوية تحت الصفر. يلي طبقة الميزوسفير طبقة المؤموسفير أو الطبقة الحرارية التي تمتد إلى ارتفاع يقارب ٢٠٠ كلم عن سطح البحر، وهي تتميز بانخفاض كتافة الحواء وبالازدياد المطرد للحرارة مع الارتفاع.

بعــد النرموسـفير نصــل إلى الطبقـــة الأحـــيرة: إكزوسفير، التي تصل حتى ارتفاع ألف كلم وتحوي بشكل أساسي على غازي الهيدروجين والهيليوم.

جيولوجيًا: تمثل اليابسة ٣٠٪ من مساحة الكرة

الارضية، بينما تمثل المحيطات ٧٠٪ منها (مساحة الارض الاجمالية ١٠٠٠، ١٠١٠ كلم م.). أما البنية الجيولوجية للاجمالية وهي تتشكل من القشرة الخارجية الصلبة التي تبلغ سماكتها ١٠كلم تحت الجيطات و٥٠ كلم تحت اليابسة، تلها طبقة مغلّفة تمتد نزولاً إلى مسافة ٢٨٩٠ كلم وتضم ٧٢٪ من الوزن الكتلوي للارض وتتكون أساسًا مسن السيليكات والاحجار البازلتية. تلي هذه الطبقة طبقسة معدنية سائلة خارجية تمتد نزولاً إلى ١٥٠ كلم وتضم ١٣٪ من الوزن الكتلوي للارض.

أما القلب الداخلي لـلارض، فهــر صلب يفعـل الضغط الحارجي الهائل ويضم ١٠/٪ مــن الــوزن الكتــلــوي الكلى للارض، ويقال إنه يعوم في القلب الخارجي السائل.

أخطار بيئية: لقد بدأت الأنشطة البشرية تشكل، يومًا بعد يوم، خطرًا على التوازن الدقيق للبيئة الارضية ومناخها، وتعقد الموتمرات الدولية للتحذير من أخطار جمّة تهدد مستقبل الارض، وأهم هذه الأخطار:

- ثقب طبقة الأوزون، أو بالأحرى ترقّق هذه الطبقة بفعل تنفق مستقات الكلور إليها (خاصة غاز الكلوروفلورو كربون CFC) الذي يعمل على تفكيك حزياتها وإضعاف دورها في حجب الأشعة المضرّة من نور الشعب الشعة المضرّة من نور

- ظاهرة اللغية الناتجة عن تراكم ثاني أوكسيد الكربون في طبقات الجو بفعل تزايد نفث المصانع والآليات لهذا الغاز من جهة، والنقص الفاضح للغابات على الارض من جهة أخرى. يلعب هذا الغاز دورًا يمكن تشبيهه بزحاج عيط بالارض، يمرّر إليها معظم أشعة الشمس لكنه يمنعها من بث الحرارة المراكمة إذ يعكسها ويعيدها إلى الارض مما يتسبب في وفع حرارة الارض تلريجيًا. وقد حاء في التقرير الدي اقرّه الموتمر العالمي حول التغيرات المناخية، الذي عقد في حنيف في تموز ١٩٩٦، ان الحرارة العالمية سنرتفع ما بين درحة وه،٣ درحات (درحتان في المتوسط) علول السنة ١٩٠٠، وسيتبع ذلك ارتفاع في مستوى سطح مياه البحر يراوح بين ١٥ وه ٩ سنتيمتراً. وهذا يعني تغيرًا مستقبليًا في مناخ العالم، وتهدياً حاليًا للحزر والاراضي الساحلية المنخفضة، بالإضافة إلى ظاهرة والاراضي المناقمة في أكثر من منطقة من الارض.

- ظاهرة الامطار الحمضية الناتجة عن قدف المشتقات الكبريتية في الهواء من المصانع الكبيرة التي أخدت تحيط بكل المدن الصناعية الكبيرة على الارض. تتفاعل هذه المشتقات مع بخار الماء فتتحول إلى مطر حمضبي (أسيدي) يفتت الآثـار الحجريـة ويؤكسـد الآليـات المعدنيـة وينشــر الامراض الرئوية والسرطانية الخطيرة حيث يهطل.

- ظساهرة الضبساب الكيميسائي Photo الشامة عن تراكم الغبار والغازات السامة مثل مشتقات الكبريت والرصاص وأول أوكسيد الكربون وغيرها مما تنفشه المسانع. تتكشف هذه السموم الغازية وتهبط إلى مستوى الأبنية السكنية بدافع البرد الشديد وهدوء الهواء، مشكلةً سحابة قائمة يُجبر السكان على تنشقها حتى المرض أو الموت. أمثلة عديدة يمكن

ذكرها في هذا المحال أهمها حسب التسلسل التاريخي، ما حصل في مدينة دونورا في ولاية بنسلفانيا الاميركية عام ١٩٤٨، وفي لندن عام ١٩٥٢ (٤ آلاف قتيل وعدة آلاف في المستشفيات خـلال فـنزة لا تتعـدى الاسـبوع)، وفي طوكيو عـام ١٩٧٠، وفي بعض مناطق غربي المانيا عـام ١٩٨٥، وفي أثينا عام ١٩٨٠...

هذه الاخطار، بالإضافة إلى أخطار النفايات النووية التي تتراكم بممات الاطنان سنويًا دون ان يجد الانسان حلا حذريًا للتخلص منها، تشكل تهديدًا حويًا ينذر العالم الارضى باسباب محتملة للهسلاك الجماعي.

## القمر والمريخ وزحل (الأهداف الاولى)

تمهيد: إن الدرجة التي بلغتها علوم الفلك أو الفضاء، في اواخر هذا القرن (القرن العشرون)، وهي علوم قديمة عرفتها حضارات بملاد ما بمين النهريسن وسورية ومصر والصمين واليونان، ثم المدول الاسلامية، وبعدها ابتداء من القرون الرسطى الدول الاوروبية التي بدأت تخطو بها خطوات سريعة حتى وصلت بها إلى الانجازات الفضائية الحالية المائلة عن طريق إفراز حضاري وعلمي نما على ارض تقع حارج اوروبا، هي

«باث فايندر» على سطح الريخ.

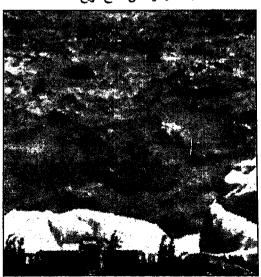

ارض «العالم الجديد»، أميركا، وتحديدًا الولايات المتحدة التي لم تتردد في تخصيص حزء كبير من ثرواتها خدمة لهذه العلوم وفي تصرف علماء كبار استجمعتهم، إضافة إلى علمائها، من ختلف بلدان العالم (سوفيات، أوروبيون، يابانيون، صينيون، هنود، عرب...) وشكلت منهم فرق عمل علمي فضائي موزعين على مراكز ابحاث فضائية تبعًا لبرامج علمية محدد مترعمة بهم العلم الجديث للبشرية، وبصورة مترافقة مع زعامتها العالمة الاقتصادية، وإلى حد كبير السياسية... ان هذه المرحة العلمية مكنت إنسان اواحر القرن العشرين من غزو المضاء. ولهذا الغزو الاستكشافي ثلاثة عناوين كبرى: القمر وللريخ وزحل.

رائد القضاء الاميركي على سطح القمر.

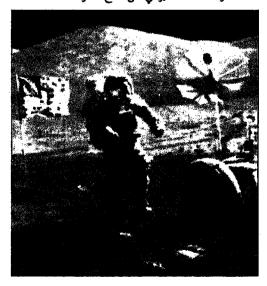

القمو: حرم يدور في فلك الارض وقريب منها. يعد وسطيًا عن الارض ٠٠ ٣٨٤٤ كلم (من المركز إلى المركز) أي ما يوازي مسافة ٢،٢ ثانية ضوئية تقريبًا. وينهي القمر دورة مداريسة واحدة حول الارض كل وينهي القمر دورة مداريسة واحدة حول الارض كل ربع قطر الارض. أما وزنه فلا يتعدى ٣٢،٢٪ من وزن الارض، وحاذبيته تساوي ٢،٢٦ نبوتن بالكلغ، أي ما يعادل سلس حاذبية الارض تقريبًا، وهي تؤثر على مياه المحيطات الارضية وتنتج على السواحل الارضية ظاهرة المد والجزر. وللانفلات من حاذبية القمر مجتاج حسم ما، على سطحه، إلى سرعة أقلها ٨٣،٢كلم في الثانية.

وسطح القمر أرض حرداء، غير صالحة للحياة، مليشة بالحفر والتضاريس التي سببتها النيازك والبراكين. وتصل الحرارة ظهرًا عند خط الاستواء القمري إلى ١١٧ درجة متوية وقد تنخفض ليلاً إلى ١٦٣ درجة متوية تحت الصفر.

بدأ الانسان استكشافه لهذ الجزيرة الفضائية القريبة في ٢٠ تمـوز ١٩٦٩ عندمـا هبطــت المركبــة المأهولــة Apollo 11 («أبولو» تعني «البرنامج الفضـائي الامـيركي لاستكشـاف القمـر» الــذي تقــرر البــدء بــه في ١٩٦١ والانتهاء منه في ١٩٧٧، ويتضمن على ١٧ رحلة فضائيــة، الرحلات الــ١١ الأخيرة كانت مأهولة برواد الفضاء) علــي سطح القمـر، ثـم تتـالت الرحـلات المأهولـة والمكننـة إلى القمـر.

حقق الاميركيون، بهبوط روادهم الفضائيين على سطح القمر، الانتصار الأكبر في سباق الفضاء مسع السوفيات الذين كانوا متقدمين عليهم في هذا المحال منذ اواسط الخمسينات، أي منذ كان السوفيات اصحاب أول خطوة في اتجاه الفضاء وكواكبه. كما حقق الاميركيون (في ١٩٦٨ - ١٩٦٩) انتصارهم الكبير في بحال التلفزة (التي أمنت لسكان الارض مشاهد هبوط الرواد ومركباتهم على سطح القمر بصورة مباشرة وحية) وعالمية الصورة.

وبعد ٢٥ عامًا على انتهاء بعثات «أبولو» التي أتاحت لـ ٢١ رجلاً المشي على سطح القمر وساد فيها الاعتقاد انه لا يوجد على القمر أي أثر للحياة سواء في الماضي أو الحاضر، عادت الولايات المتحدة، في ٧ كانون الثاني ١٩٩٨، إلى غزوه مع اطلاق المركبة الاستكشافية «لونار بروسبيكتور» بهدف «استكمال خرائطه وتحديد ما إذا كان يختزن الماء». وتستغرق هذه المهمة سنة ونصف سنة، وهي الاولى التي تقصد التحليق فوق قطبي القمر

ووضع خريطة كاملة للقمر، إذ إن لا خرائط حتى اليوم لنسبة ٧٥٪ من مساحته. كذلك سستنيح آلات الاستكشاف المتطورة التي تحويها «لونا بروسبيكتور» التأكد إذا كان ثمة ماء في قطبيه، وذلك بعدما اكتشف القمر الاصطناعي «كليمنيتن» التابع للحيش الاميركي، في القمر الاصطناعي «كليمنيتن» التابع للحيش الاميركي، في وإذا ثبت وحود ماء في شكل جليد على سطح القمر ربحا ناشىء عن اصطحام الكوكب بحجار نيزكية أو بمذنبات صغيرة، سيكون ممكنًا إقامة قاعدة دائمة عليه وإطلاق رحلات من القمر إلى كواكب أخرى ومنها المريخ، على رحلات من القمر إلى كواكب أخرى ومنها المريخ، على ان يتم جمع الهيدروجين واستخدامه وقودًا لهذه المركبات.

في ٤ آذار ١٩٩٨ ، أعلن المسؤول عن مهمة المركبة (لونار بروسبيكتور) انها اكتشفت كتالاً حليدية على سطح القمر، وان المسؤولين عن المهمة قلروا حجم الجليد المكتشف بين ١١ مليونًا و٣٣٠ مليون طن، وان هذه الكتلة موجودة في القطبين الشمالي والجنوبي من القمر. وأضاف المسؤول (وكان يعقد مؤتمرًا صحافيًا) ان وجود حليد المياه على القمر يمكن ان تتبت فائدته الهائلة لأي مستعمرات بشرية في المستقبل بأن يتمكن العلماء من فصل مكوناته لاستخدامها كوقود لصواريخ واستخدامه للمساعدة في إنشاء تجمعات سكنية وتشغيلها.

و«لونـار بروسـبيكتور» مركبـة فضائيـة صغــيرة، طولها ١،٢م وتزن ٢٩٥كلغ، وبلغـت كلفتهـا ٦٣ مليـون دولار.

المريخ: في ٤ تموز ١٩٩٧ (يوم عيد الاستقلال للولايات المتحدة)، حطت المركبة الفضائية الاميركية «باث فايندر» Mars على المريخ Mars بعد ان كأنت انطلقت في ٤ كانون الاول ١٩٩٦ وقطعت مسافة ٤٩٨ مليون كلم. وهذه هي الرحلة الثالثة إلى المريخ. الرحلة الاولى، كانت في ١٩٧٦ عندما نقلت مركبتا «فايكنغ» الاميركية ١٩٥٠ الف صورة عن المريخ والاحواء البيئية الحيطة به إلى الارض، وأعدّت بذلك لرحلة «باث فايندر». الحي اطلقتها مؤسسة الفضاء الروسية في تشرين الثاني التي اطلقتها مؤسسة الفضاء الروسية في تشرين الثاني وسقوط الماروخ حامل المركبة في الخيط الهادىء.

والرحلة الثالثة همي الحالية، «بــاث فــاينــار» الاميركية التي حملت في داخلها سيارة «بات ســورجورنر» (بحج صغير ١٠سم×٣٠سم) التي تنقلت على سطح المريــخ وزوّدت المركبة المعلومسات لتحليلها وإرسالها إلى الارض. وبماث فمايندر همي الاولى في سلسلة المركبسات الفضائيسة الاميركية (عشر مركبات) تنوي الولايات المتحدة إرسالها إلى المريخ حتى سنة ٢٠٠٥ تشارك فيها أجهزة روبوتية ومعدات متطورة جدًا من روسيا وبعض اللول الاوروبية.

و تجلر الاشارة إلى ان الروس كانوا قد خططوا للقيام برحلات مأهولة إلى المريخ قبل ١٩٦٥، إلا ان وفاة عالم الفضاء الروسي سيرجي باقلوفيتش كوروليف الذي كان وراء اطلاق مركبة «سبوتنيك» الاولى حالت دون إتمام للشروع.

مسافة المريخ عن الشمس ٢٤٩١٠٠٠٠ ٢٤٩١ كلم. دورته الفلكية ٦٨٦ يومًا و٢٣ ساعة و٥٥ دقيقة.

دورته المحورية حول نفسه ۲۶ ساعة و۳۷ دقيقـة و۲۲،۷۲ ثانية.

> قطره الاستواثي ٦٧٨٧كلم. وزنه الكتلوي (الارض=١) ٠،٠٨ حجمه (الارض=١) ٥١،٠

> > حاذبيته (الارض-١) ٢٨،٠

کثافته ۳،۹

إن فكرة وجود معالم حياة في للريخ، رغم الجفاف والصقيع السائلين فيه ليست جليلة. إذ لا يستبعد العلماء ان يكون في للريخ شكل من أشكال الحياة لا سيما وانه كان زاخراً بالمحيطات والبراكين الناشطة منذ أكثر من ٣ مليارات عام، وكان مناخه أقل قسوة عما هو عليه الآن. ويمكن ان تتواجد فيه جرائيم أو أحياء أخرى تكيفت مع الأجواء للناخية وحفرت طريقها داخل تربة الكوكب لتكون قرية من الدفء بجوار النابع البركانية للرتفعة الحرارة بطريقة مشابهة للعضويات التي تعيش بالقرب من مصادر المياه الدائمة تحت سطح البحر على كوكب الارض.

حريلة «الحياة» (العدد ١٥٥٦، تاريخ ١٦ موز ١٩٩٧ من السبوعين مسن هبوط المركبة باث فايندر على سطح المريخ، الدكبور مصطفى شاهين (لبناني الاصل) رئيس العلماء في مختير وكالة الفضاء الاميركية الذي أشرف على بناء المركبة وادارتها ورئيس أهم هيئتين علميين دوليين للراسة الارض والفضاء، وعما قاله شاهين إن النتائج الاولية للفحوص التي قامت بها العربة الفضائية الآلية أثناء بجولها فوق سطح المريخ أكدت وحود أوجه شبه ملهشة بين تطور هذا الكركب والارض. فالصخور والتراب تتكون من الكوارتز والمسليكا التي يحدثها النشاط البركاني والماتي. وآخر بركان وقع على المريخ قبل أكثر من بليون سنة. ومنذ ذلك الحين توقعت المدورة الهيدروليجية المسؤولة عن تكوين الماء والراكين وكل النشاطات الميزة للكوائب الحية. إن شيئًا ما



مصطفى شاهين.

حدث للمريخ المذي يزيد عمره عن ٤ بلايين سنة وأوقف اللورة الهيدوليجية التي تطورت عنها الحياة على الارض. ما الذي حرى للمريخ الذي يقع والارض على مسافة متساوية من الشمس؟ كيف تحول هذا الكوكب الأحمر، الذي ما يزال الاعتقاد العلمي قائمًا باحتمال وجود حياة فيه إلى كرة صغرية حرداء؟ هل يحتوي على ماء وحياة من نوع ما تحت سطحه الذي اختفت منه كل مظاهر الحياة؟ هذا هو سر الاهتمام الكبير بالمريخ الذي يعد أكثر كواكب للنظومة الشمسية إثارة للخيال منذ قليم الزمان.

زحل: في ١٥ تشرين الاول ١٩٩٧ ، أعلنت ادارة الطيران والفضاء الاميركية (ناسا) ان بحس الفضاء «كاسيني» الذي يعمل بالطاقة النووية أطلق إلى كوكب زحل Saturne يقطع خلالها ٣٠٥ بليون كلم، ويصل إلى مدار يقترب به من كوكب الزهرة مرتين ومن كوكب الارض ومن كوكب المشتري قبل ان يصل إلى هدفه النهائي في شهر تموز من العمام المشتري قبل ان يصل إلى هدفه النهائي في شهر تموز من العمام على سطح تايتان أكبر أقمار زحل. ويعتقد العلماء ان في زحل على سطح تايتان أكبر أقمار زحل. ويعتقد العلماء ان في زحل عيطات من غاز الميثان المسال. وستكون مهمة مركبة كاسيني الأميركية، خلال السنوات الاربع التي سيمضيها في المدار حول زحل، التحقق من دقة للعلومات المتوافرة عنه، وكذلك تحديد الفروقات تكوين الجو تحت السحب، ومتابعة حركته، لتحديد الفروقات تكوين الجو تحت السحب، ومتابعة حركته، لتحديد الفروقات في الحرارة والضغط، وكذلك معرفة مصدر الطاقة التي يطلقها الكوكب.

وزحل، الكوكب الشاني حجمًا في النظام الشمسي بعد المشتري، والسادس في ترتيب الكواكب بعدًا عن الشمس، يشألف، مثل المشتري، من مجموعة من الغازات، لا سيما الهيدروجين والمليوم، ويفوق حجمه حجم الأرض بـ ٧٦٤مرة، ويبلغ قطره ١٢٠٥٥٢ كلم.

## الأرض بيت البشر (مشكلات بيئية وبشرية)

#### ١ -- التصحر

تمهيد: ثميز تاريخ البشرية، أكثر ما تميز، بنشاط الانسان في الارض، مصدر حياته، خصوصًا لجهة تربتها ومائها ونباتها وحيوانها. فالانسان، من هذا القبيل، كافح التصحر عن فطرة منه، باستصلاح الاراضي واستئمارها بالزراعة.

إلا ان الانسان لم يتمكن بعد، بالرغم من نشاطه المتواصل، من إيقاف الجفاف وزحف الصحواء (التصحر) على بقاعه غير الصحواوية (الزراعية). فانتظر، حتى الربع الأخير من هذا القرن (القرن العشرون)، ليسمع علماءه البيين يعلنون «التصحر» كأخطر مشكلة بيية (خاصة بالنسبة إلى العالم العربي وافريقيا) تهدد التوازن العالمي على المدى المتوسط والبعيد.

عوامل التصحر: تقف الضغوط السكانية وراء تقدم الصحراء. فضروريات الحياة تلزم السكان باستنزاف المرارد الطبيعية بشكل لا عقلاني وتعبث الفساد بالبيئة المحيطة: قطع الاشجار، إتلاف الغطاء النباتي للارض من حراء الإفراط باستخدام المراعي الطبيعية، والمبالغة في استغلال الاراضي الزراعية، وضغ السموم والمبيدات والمواد الكيماوية المخصبة، والإحراق، وتخفيض مراحل استراحة الارض... فالنشاط الانساني، المترافق مع النمو السكاني، يقف وراء عملية التصحر المستمرة، خاصة لجهة قضائه على الغابات المترافق مع احتفاء أصناف نباتية وحيوانية، واغفاض منسوب الامطار وارتفاع حرارة الارض... هذا إضافة إلى تبعات الاحتباس الحراري، وتلوث المياه وهدرها واستخدام طرق الري غير الملائمة...

المؤتمرات المتخصصة وأرقامها: انتهى مؤتمر ليشبونة حول التصحر (انعقد في ١٩٩٦) إلى ان هناك ٣٦ مليون كلم م.، أي ما يوازي ربع مساحة الكرة الارضية، يعاني حاليًا من التصحر. وسيصيب التصحر، بعد نحو لامناة، ٥٠ مليون كلم م. (تلث اليابسة). وقد أضافت منظمة الأونسكو إحصاءات تشير إلى ان عدد السكان الذين يعيشون على ارض بحدبة أو حافة في العالم العالم

يعادل ٩٠٠ مليون شخص، وينجم عن هذا خسارة هاتلة في العائدات توازي ٤٢ مليار دولار سنريًا. وتدوزع هذه الحسبارة على آسيا (٢١ مليارًا) وافريقيا (٩ مليارات) واميركا الجنوبية (٣ مليارات) واميركا الجنوبية (٣ مليارات) واروبا (مليار واحد)، وان ٨٠٪ من اللول التي تعاني كارثة التصحر، هي من اللول النامية، خاصة العربية والافريقة.

قبل مؤتمر ليشبونة، كانت ثمة بداية للاهتمام الدولي بالتصحر نتيجة لكارثة الجفاف في افريقيا في نهاية السبعينات. فأمكن عقد «مؤتمر الامم المتحدة للتصحر» في ١٩٧٧ الذي أقسر «خطة العمل لمكافحة التصحر». وبعد نجو عشر سنين من متابعة تنفيذ الاتفاقية أعلن «برنامج الامم المتحدة للبيئة» (يونيب) ان الخطة التي افتقرت إلى الموارد المالية لم توفق في الحد من التصحر. وقدرت «يونيب» الخسائر الناجمة عن التصحر بأنها تزيد، عالميًا، عن ٤٤ بليون دولار. ويسبب هذه الخسائر فقدان الموارد العالمية بسبب التصحر، وتتحمل المؤسيا منها أكثر من ٩ بلايين دولار، وآسيا نحو ٢١ بليونًا، واوستراليا ٣ بلايين، واوروبا ٥،١ بليون، واميركا المنوية ٣ بلايين.

وفي ١٩٩٢، دعا زعماء دول العالم الجتمعون في «قمة البيئة» (في ريـو دي حانيرو، الـبرازيل) الهيئـة العامـة للامم المتحدة إلى إنشاء لجنة دولية للتفاوض حول عقد اتفاقية دولية للتصحر. وبساأت اللحنة عملها في ايسار ١٩٩٣، وانتهت منه في حزيران ١٩٩٤، وفتحت الاتفاقية للتوقيع في تشرين الاول ١٩٩٤ في بـاريس. ووصـل عــد اللول الموقعة حتى نهاية ١٩٩٦ إلى ١١٢ دولة (بينها ١٦ دولة عربية). وفي تشرين الاول ١٩٩٧، عقد اطراف الاتفاقية (إسمها: «إتفاقية الامم المتحدة لكافحة التصحر») مؤتمرًا في روما، حضره أكثر من ألف وزير ومسؤول وحبير. وهيمن على المؤتمر موضوع حصم الاموال التي تحول من المدول المانحة إلى المدول المتضورة (بين البلدان الغنية غير المشأثرة مباشرة بالتصحر والبلدان الفقيرة البق تعانى منه)، الأمر الذي جعل المردودية العملية (سواء لجهـة إيجاد صندوق دولي للتصحر، أو آلية متابعة وتنفيذ) للمؤتمر عند حلها الأدني.

أخيرًا، تحدّد الاتفاقية النصحر بأنه غـير الصحراء، وبأنه «تردي الاراضي القاحلة وشبه القاحلة والجافـة، شبه الرطبة، نتيجة عوامل مختلفة من بينهـا الاختلافـات المناخيـة والأنشطة البشرية». وتتعهــد البلـدان المنضمـة إلى الاتفاقيـة بتعزيز التعاون التقني والعلمي في ميداني مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف. وعلى غرار الاتفاقية الدولية الأخرى الخاصة بالبيئة تتبنى اتفاقية التصحر مبادىء العولمة والميتقراطية. فالمطلوب من الدول المنضمة إليها ان «تروج السياسات وتعزز الأطر المؤسسية التي تنمي التعاون والتنسيق بسروح من الشراكة بين اوساط المسانجين والحكومات على جميع المستويات والسكان المحليسين والجماعات المحلية».

التصحر في العالم العربي: التصحر هو المشكلة البيئية الاولى في العالم العربي، تبلغ المساحة المتصحرة فعليًا حتى الآن ١٠ ملايين كلم م.، أي ٨٨٪ من إجمالي مساحة العالم العربي، وترتفع النسبة إلى ٨٨٪ عند حساب مساحة ٣ ملايين كلم م. معرضة للتصحر. وهذا الأمر يفسر مسارعة النصمام ١١ بلكًا عربيًا إلى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر: مصر، تونس، السودان، لبنان، الجزائر، لبينا، عمان، موريتانيا، الاردن، المغرب، اليمن، سورية، حيبوتي، السعودية، الكويست والبحرين (...) ينتشر التصحر في كل البلدان العربية. لكنه يأخذ نطاقًا واسعًا ومدمرًا في تونس والسودان والمغرب وموريتانيا.

### ٢ - المناخ (التسخين)

المناخ في قصة الارض: عرف العام ١٩٩٧ إجتماعين دوليان قصة الارض في نيويورك (في حزيران) ومؤتمر كيوتو (اليابان، كانون الأول)، عالجا موضوع الارتفاع التدريجي لحرارة الارض وما يستنبعه من عواقب قد تودي إلى تردي المستوى المعيشي والرفاه في جميع انحاء الارض. وهو الموضوع الذي يطلق عليه العلماء مصطلح «ظاهرة الاحتباس الحراري» التي تسبب تغيرات مناحية تأخذ شكل زيادة في الأعاصير والفيضانات والجفاف وذوبان القمم الجليدية في المناطق القطبية.

قمة الارض الثانية في نيويورك (بعد قمة ريو دي حانيرو، ١٩٩٢) شارك فيها ١٠ من رؤساء دول وحكومات ووزراء بيئة من مجموع ١٨٥ دولة في الامم المتحدة، وغابت عنها الارادة السياسية (خلاف اوروبي اميركي حول نسب التخفيض في الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري)، وبرزت فيها الكلمة الافتتاحية لرئيس الجمعية العمومية للامم المتحدة المندوب الماليزي السفير رؤالي اسماعيل الذي قال إن العالم يواجه، بعد خمس سنوات

على القمة الاولى في ريو دي جانيرو، ركودًا لكنه ليس ركودًا اقتصاديًا بل هو ركود في الهمة والروح، ركود في الارادة السياسية لتحقيق تغيير فعلسي. وأضاف «إن الاحصاءات التي احريت بعد قمة الريو اظهرت اننا لا نزال نستهلك الموارد ونلوث وننشر الفقر كما لو كتا الاحيال الأخيرة على الارض (...) وان الذين قطعوا على أنفسهم التزامات خطيرة في الريو لم يفوا بوعودهم عما يجعل الأمر مأسويًا...». أما الأمين العام للامه للتحدة، كوفي أنان، فحذر من ان عدم اتخاذ الاحراءات الآن «سيلحق بالكرة الارضية ضررًا لا عودة عنه ويطلق العنان لمزيد من المجاعة والحرمان والامراض والفساد السياسي».

المناخ في مؤتمر كيوتو: أما مؤتمر كيوتو (عاصمة اليابان القديمة) في كانون الاول ١٩٩٧، الذي نظمته الاسم المتحدة، فقد خرج، بعد ١١ يومًا من مفاوضات متواصلة، بالموافقة على خطوات عملية لتنفيذ «اتفاق المناخ». وتحـــــّد البروتوكولات التي تمت الموافقة عليها في المؤتمر مستويات مختلفة لإطلاق غاز ثاني أوكسيد الكربسون وست غازات أخرى تنبعث من حرق وقبود النفط والفحم والنشاطات الزراعية. ويعتبر الاتفاق سنة ١٩٩٠ سنة قياسية يحلد يموجبها خفض اطلاق هذه الغازات بنسبة ٧٪ للولايـات المتحدة و ٦٪ لليابان و ٨٪ لأوروبا. وقد تمّ هذا الاتفاق بعد تخطى آخر عقبة أمام مداولات المؤتمر، وذلك بإزالة فقرة تفرض على الدول النامية الالتزام بخفض إطلاق الغازات والتي عارضتها الهنـــد والصـين ودول «بحموعــة ٧٧» (الـــق تضم البلدان العربية المنتجة للنفط)، ذلك لأن الدول الناميــة لا تتحمل مسؤولية «الاحتباس الحراري» لضعف صناعاتها المسببة لهـذا الاحتبـاس مـن جهـة، ولأنهـا في حاجـة ماسـة للتنمية من جهة أخرى.

علميًا، لم يحسم مؤتمر كيوتو الخــلاف القـائم بـين العلماء حول علاقة إطلاق الغازات المنبعثة عن حرق وقــود النفط والفحم بتغير المناخ العالمي.

أخيرًا، المنباخ (التسخين) على علاقمة عضويمة بموضوع بيثي آخر ومهم، وهو التلوث (راجع في ما يلي).

### ٣- إختلال البيئة وتلوثها

نظرة عامة: الارض هـي «بيت البشرية»، وهـي محـور حيـاة الانســان، مكوناتهـا وعناصرهـــا موجــودة في الأصل في حالــة تـوازن دقيــق. وقــد زاد اســنغلال الانســان

للموارد الطبيعية بشكل هائل في هذا القرن، مما سبّب الحتلالاً في توازن عناصر البيئة. وتشترك السلول الغنية والدول الفقيرة في هذا الاختلال. فاللول الغنية تستند في تقدمها الصناعي إلى استهلاك كميات منزايدة من المواد الخام ومن الطاقة، وتستخدم كثيراً من المواد الكيميائية الضارة، كما ينتج من أكثر صناعاتها مواد أخرى شديدة الضرر بالبيئة. كذلك فإن اللول الفقيرة، تستنفد اراضيها بالزراعات المعدة للتصدير والمعتمدة على استعمال المبيدات بالزراعات المعدة للتراسات في ١٩٨٣ ان نحو ١٠ آلاف شخص قد لقوا حنفهم بهذه المبيدات وإصابة نحو ١٠ آلاف الف باصابات بالغة)، وقطع الغابات، واكتظاظ المدن...

ويودي الاستهلاك اليومي الهائل للوقود في التجمعات الصناعية وفي وسائل النقبل والسيارات إلى تصاعد ملايين الاطنان من غازي أو كسيد الكربون، عما يؤدي (كما يؤكد أكثر العلماء) إلى رفع درجة حرارة الارض (التسخين) بمرور الوقت، وإلى ارتفاع مستوى سطح مياه البحار وغمر الملان الساحلية ومصبات الانهار. كذلك يتسبب غاز ثاني أو كسيد الكربون وأسيد النيروجين الناتجة عن حرق الوقود في تكون الامطار الحمضية التي تتساقط اليوم فوق أراضي كثير من الدول. ويقدر ان بعض المناطق في اوروبا تتلقى نحو غرام من الكريت على كل مترم. منها في العام.

يضاف إلى ذلك بعض المواد الكيميائية الضارة التي تنتج في الصناعة مثل مركبات الكلوروفلوروكربون التي تستخدم في التبريد وفي عبوات مستحضرات التحميل والمبيدات، كما تستخدم في المواد الرغوية المستخدمة في إطفاء الحرائق، فهي تساعد على اضمحلال طبقة غاز

الأوزون التي تمنص الأشعة فوق الينفسجية، مما يهدد الحيـــاة على سطح الارض.

يقول العلماء، بشأن الخطر الآتسي من ثقب الأوزون، إن ثقبًا آخر يوشك على الظهور في الشمال ليناظر سابقه الحنوبي ويهدد الحياة في نصف الكرة الارضية الشمالية الذي يمكن ان ينصب عليه فيضان من الأشعة فوق البنفسجية يلهب الجلود بالسرطان ويقتل خصوبة المربة.

إن أغلب هذه الآثار الضارة في توازن البيئة ليست محلية، ولكنها ذات طبيعة شاملة الارض كلها والبشرية كلها، شمال وحنوب، شرق وغرب، فقراء وأغنياء، مَن ينتفعون بانتاج واستهلاك هذه المواد ومَن لا ينتفعون.

تشريعات ومعالجات: لم يبله الانسان وعبًا لما على السناءات من اضرار على البيئة إلا في وقست متأخر. وبلور هذا الرعي تتحدث عنه بعض التشريعات الخاصة ببعض الصناعات في اوروبا. فتلوث الجو، تتاوله قانون ١٩١٧ في فرنسا الذي وضع تصنيفًا للمؤسسات الصناعية المعتبرة خطرة، ثم جماء قمانون ٢ آب ١٩٦١ ليتيم للحكومة وضع شروط وأحكام كل مؤسسة صناعية تعتبر حطة».

في جمهورية المانيا الفدرالية (المانيا الغربية سابقًا)، تمّ فرض قواعد محددة، منذ ١٩٥٩، علسى كل بَحه يز حراري بيتي، وفي ٤ آب ١٩٦٠ صدر مرسوم يدرج قائمة بالمصانع المسموح بها.

الأمر نفسه تقريبًا مع قانون «ألكالي» Alkali Act الصادر في بريطانيا في ١٩٠٦، والذي أكمل أحكامه قانون صادر في ١٩٥٨. أما قانون «كلين إير» Clean

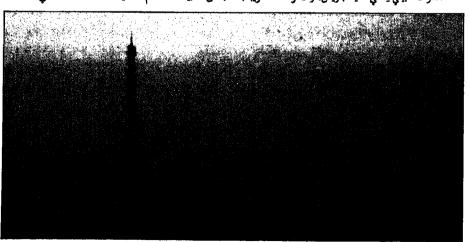

التلوث البيثي يفطي مدينة باريس. والامر نفسه تقريبا بالنسبة الى غالبية مدن العالم الشديدة الاكتظاظ السكاني.

Air الصادر في تموز ١٩٥٦ فقد حدّد الخصائص الفيزيائية والكيميائية المتوجب توفرها في الدخمان حتى لا يكسون معتبرًا مضرًا.

في الولايات المتحدة، وضعست ولاية كاليفورنيا، منذ جزيران ١٩٦٦، قواعد متعلقة بالغازات التي تنفئها عركات السيارات، وبقيست الحكومة الفدرالية حتى أول كانون الثاني ١٩٦٨ لتتبدى هذه القواعد وتفرضها على باقى الولايات.

بالنسبة إلى تلوث مياه الجاري والبحيرات رأت تشريعات غتلف هذه البلدان أن يصار إلى إنشاء هيئة خاصة بكل محرى مائي أو بحيرة. وقد صدرت غتلف تشريعاتها حول هذا الموضوع في الخمسينات والستينات. أما في كندا فقد أنشأت مقاطعة أونشاريو، في ١٩٥٦ هيئة «أورك» (O.W.R.C) وأتبعنها بوزارة البيئة.

وفي ١٥ نيسان ١٩٧٢، وقعت كندا والولايات المتحدة، بعد ثماني سنوات من المفاوضات، اتفاقًا حول مياه البحيرات الكبرى. وفي ٢ آب ١٩٧٢، صدر قانون كندي حول حماية مياه الأركتيكا (في القطب الشمالي) من التلوث وعلى مسافة نحو ١٦٥كم من الشواطىء الكندية، ويتناول عاصة الاشراف على سفن شحن النفط العملاقة التي تعير هذه المنطقة.

وفي بداية السبعينات، بسدأت مؤتمرات بييسة متخصصة هدفها التنسيق بين التشريعات البيئية في مختلف البلدان الصناعية، خاصة في ما يتعلق مجاحة الانسان إلى المياه. إذ تبين لهذه البلدان انه كلما زاد عمد سكانها مرة زادت حاجتهم للمياه مرتين (تبعًا للمتطلبات المدنية ومسار الرفاه الآخذة به هذه البلدان). وفي ا ستركهو لم انعقد أول مؤتمر للامم المتحدة حول البيئة (حزيران ١٩٧٢). وفي لندن، وقعت ٩١ دولة اتفاقًا دوليًا يحظر رمي النفايات الضارة في الخيطات (تشرين الثاني ١٩٧٢). وفي فانكوفر العقد أول مؤتمر حول السكن (ايار ١٩٧٢).

ومنذ هذه البدايات توالست المؤتمرات الدولية والخلية، وأصدرت أكثر الدول (بمنا فيها الدول النامية) تشريعات لحماية البيئة. وقد ترافق ذلك مع تزايد الوعي البيئي واهتمام الرأي العام بحماية البيئة، فتأسست منظمات بيئية دولية رسمية وشعية (أهمها «غرين بيس»)، ومنظمات وجمعيات إقليمية ومحلية (أصبحت نادرة حداً الدول الذي لم تشارك في أنشطة بيئوية و لم توقيع على اتفاقيات دولية واقليمية حول البيئة ولا يهتم مواطنوها بموضوعات بيئية)، وبدأت عمليات تستهدف تطوير

تكنولوجيات حديدة لمكافحة التلوث من حهة، أو تؤمّن صناعة غير مُلوّثة من حهة ثانية.

ومع ذلك، ما يزال تحدي التلوث أكبر من الجهود المبنولة لمكافحته، وما زالت مستويات غازات ثاني أو كسيد الكبريت وأكاسيد النيزوجين، السي تتصاعد في الهواء عالية، وكذلك مستويات الجسيمات العالقة والهيدرو كربونات غير تامة الاحتراق.

#### ٤- الماء

نظرة عامة: عثل ما هيمن النفط على السياسة الاقتصادية (والاقتصاد السياسي) العالمية في النصف الشاني من القرن العشرين وانتهت بتلقي عمدة «صدمات» نفطية منذ ١٩٧٠، تتجه الامور حاليًا لتعنون هيمنة مائية على القرن المقبل بحسب ما يقول الخبراء الجغراسيين الذيبن يرجّحون اندلاع نزاعات حغراسية وتجارية واسعة النطاق بسبب للاء الذي هو مصدر ضروري للحياة ولا بدائل له ولمتوافر بكميات قابلة للتناقص رغم الدورة المائية المعروفة

فاستعمال الدول الغنية المفرط وغير العقلاني للصناعة والزراعة والسياحة وفي البيوت أدّى إلى إيصال التلوث إلى بعض الحقول المائية الجوفية إضافة إلى ان تبذيرها المائي يهدد بنقص كبير في حجم الكتلة المائية الحلوة (مياه الري والشفة) للكرة الارضية. في حين ان نحو ١٠٤ مليار بشري يجدون انفسهم محرومين يوميًا من ماء الشفة.

«إذا لم يُصار إلى اتخاذ إجراءات فورية فإن الوضع سيزداد خطورة في المستقبل». كانت هذه هي العبارة التي انتهت إليها وثيقة دراسية مقدمة إلى الجمعية العامة للاسم المتحدة في احتماعاتها المخصصة لاحتياطي المياه الحلوة (مياه الينابيع والسواقي والانهار) في الارض. فالمياه باتت مشكلة مطروحة على مستوى البشرية بأكملها، وحلها سيتناول مستقبل المجتمعات، ولا تنمية بلونها.

إن ما يجدر ملاحظته، كعناوين عريضة للمشكلة، ان الثروات المائية آخذة في التناقص في مناطق عديدة سواء في وجودها الظاهر على سطح الارض أو في احتياطها المعزون، ان التلوث بات منتشرًا على نطاق واسع وان التصحر يزحف. وهذه الظاهر على صلة وثيقة بظواهر بيئية أخرى أكثرها خطورة واستعجالاً التغيرات المناخية، قطع أشجار الغابات وطبقة الأوزون؛ كما انها على صلة

عضوية بالثمن الباهظ الذي يدفعه الانسان مثل سوء التغذية والامراض والنزوح من الارياف... فالمياه، في نهاية المطاف، ثروة قابلة للنصوب وغير موزّعة بصورة عادلة في الزمان والمكان. صحيح انها تُعوّض عن طريق الدورة المائية المعروفة (١٣٨٥٩٨ كلم مكعب)، لكن احتياطيها ليس من دون حدود. والخبراء يعتقدون بأن «إجمالي كميات الماء على سطح الارض سيكون مستهلكًا من الآن حتى العام على سطح الارض سيكون مستهلكًا من الآن حتى العام ناضبة من الآن حتى العام ٢٢٢٠» (من الدراسات المقدمة في المؤتمر العالمي التاسع، موزيال، ١٩٩٧).

في الواقع، فإن المياه الحلوة لا تحتل سوى ٣٪ من إجمالي مياه الارض. وإذا استئنينا الكتلة المائية الجاملة في الكتل الحليدية وفي المستوعبات المائية في أعماق الارض، فلا يبقى للبشرية سوى ١٪ من المياه الحلوة المتأتية من المجاري المائية والبحيرات والامطار. وكذلك، هناك شخص واحد من كل خمسة أشخاص محروم من مياه الشفة الصحية، ونصف البشرية لا تتمتع بشبكة صحية ملائمة. وبلدان افريقيسا الشمالية والشرق الاوسط التي لا يحصل إنسانها على أكثر من ٢٠٠٠ من مكعب في السنة، تعيش في ظروف «قلق مائي حقيقي»، وهي الظروف التي تعوق نحوها الاقتصادي والاحتماعي.

مشار نزاعات؟: إذا كان سكان الارض قد زاد عدهم ثلاث مرات خلال القرن العشرين، فإن الطلب على الماء قد زاد سبع مرات، والاراضي المروية زادت ست مرات. وحاء التلوث خلال السنوات الخمسين الأحيرة ليخفض كمية مياه الحتريات المائية إلى الثلث.

إن تحلية مياه البحار ليست ممكنة، حتى الآن، إلا في بعض البلدان (حيث أسعار الطاقة رحيصة نسبيًا). وقد تين انه حتى في حال اللحوء إلى هذا الإحراء (كما في الكويت والسعودية) فإنه لم يمنع من وصول معمدلات استهلاك الماء إلى «مستويات منذرة بالخطر».

تمتص الزراعة تلقي الاستهلاك العالمي من الماء. وينذر الخبراء بأنها لن تحتفظ بهذه النسبة في القرن الحادي والعشرين: «إن الندرة المتفاقمة للمياه الحلوة هي، حاليًا، معوق اساسي للانتاج الغذائي، للصحة، للاستقرار الاجتماعي وللسلام بين اللول». فمصر وليبيا والجزائر والمغرب أصبحت تستورد، منذ الآن، أكثر من ثلث حاجياتها من الحنطة.

يمكن للماء ان يكون مصدرًا قويًا لنشوب

النزاعات: العرب واسرائيل حول مياه نهر الاردن والليطاني والجولان (المعتبر بمثابة خزان ماء). اتفاق طابا (الدي يُقال له ايضًا «أوسلو-٢») الموقع في واشنطن في ٢٨ ايلسول ١٩٩٥، بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل، يشرع توزيع ميساه الضفة إلى ٨٨٪ للاسسرائيليين و١٨٪ للفلسطينين. أما مياه النيل ودحلة والفرات فليس هناك بشأنها، حتى الآن، أي اتفاق نهائي.

إن أكبر شبكة ري في العالم هي في باكستان على نهر الهندوس الذي يمتد جزء من حوضه إلى الهند. مشاريع السدود العملاقة في الصين وفي ماليزيا تثير جدالاً حاميًا حول كلفتها وملاءمتها ونتائجها الانسانية والبيعرية. الولايات الاتحادية، كما الولايات المتحدة والهند، تتنافس في ما بينها حول حصصها من المثروات المائية. وفي اوروبا، فإن الاشغال المنفذة على الدانوب أحيرت هنغاريا وسلوفاكيا على إعادة ترسيم حلودهما المشتركة، ونزاعهما حول محطة غبسيكوفو أحيل على الحكمة اللولية في لاهاي.

ومع ذلك، فإن المنازعات حول الماء يمكن تجنبها. وهذا ما تحاوله بلدان «بمحموعة التنمية الافريقية الجنوبية» من خيلال مفاوضاتها حول توزيع مياه نهسر الزامسيز والأورانج. وكذلك الهند وبتغلادش اللتان توصلتا إلى إنهاء خلاقاتهما، التي تعود إلى عشرين سنة سابقة، باتفاقهما حول نهر الغانج. والمياه التي تبيعها ليسوتو لجنوب افريقيا تحكّنها، بثمنها، من تمويل مدارسها الابتدائية.

لمواجهة تعقيدات المشكلة، خاصة لجهة النقص في المياه، يقترح البعسض إخضاع إدارة المياه وتوزيعها لادارة السوق الحرة واحكامها، أي «تخصيص» Privatisation المياه، والاميركيون أكثر المتحمسين لهذا الحل.

الماء بين مصالح السوق والقواعد الاخلاقية العليا: مثل هذا العنصر الحيوي، (الماء)، الممتلىء بالرموز والثقافة والروحانية (ما من معتقد بشري إلا وأحله في مرتبة القدسية) هل يمكن النظر إليه كمجرد سلعة سوقية؟.

فديريكو مايور، المدير العام للأونسكو، يقول في كتابه «ماء وحضارة» (أوكسفورد، ١٩٩٧): «يجب اعتبار هذه الثروة الضرورية للحياة ككنز طبيعي يشكل حزءًا من الإرث المشترك للانسانية».

هذه النظرة عارضها واضعو التقريبر المقدم للاسم المتحدة في ١٩٩٧، حيث حاء: «يجب ان يكون تمة مقاربة (لموضوع الماء) أكثر توجهًا ناحية السوق لادارة عمليات تأمين للماء، كما يجب اعتبار الماء سلعة يتحدد سعرها وفقًا للعرض والطلب».

لكن، في نهاية دورة الامم المتحدة المخصصة للماء (حزيران ١٩٩٧) أوصى برنامج تنفيذ المذكرة ٢١ التي كانت قد تبنتها قمة ريو ١٩٩٧ بأن «يجري التنميين الاقتصادي للماء في إطار الضرورات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الثروة»، وعلى هذا التنمين أن «يعكس الحاجات الأساسية». وكان مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في مار دل بلاتها (١٩٩٧) قد أعلن: «لجميع الساس حق الحصول على مياه الشفة سواء من ناحية كمية المياه أو نوعيتها، وإن تكون حصة كل فرد معادلة لحاجاته الرئيسية».

ومما يقوله بعض الخسيراء خاصة من اللين يعارضون جعل المياه «سلعة في السوق»، إنه من غير الجائز معالجة المشكلات المائية بحد ذاتها، بل يجب معالجتها في إطار غنلف وحوه التنمية الاقتصادية والاحتماعية حتى ينسنى تأمين الحاجات الانسانية الاساسية. فالمشكلة الحقيقية كامنة في الأمن الغذائي، وصحة السكان والسلام والاستقرار في العالم. فالقضية إذن لا تتعلق بالتقنيين فقط، وأفضل تعبير عن ذلك ما جاء على لسان الوزير المكلف الشؤون المائية في جنوب افريقيا، قادر أسمال عندما صرح بقوله: «نحن بحاجة إلى نشاط متعدد الاطراف، فعال وديمقراطي» (تشرين الشاني ١٩٩٧). والامم المتحدة، في باعطاء الاولوية المطلقية للمياه (حزيران ١٩٩٧)، أوصت استراتيجية لتأمين وجهات استعمال الماء لأهداف احتماعية اقتصادية.

من أجل عقد عالمي (مناقشة): إذا لم تُتخذ، في السنوات الـ ١ - ١ القادمة، مبادرة جماعية مدروسة وموثوقة تضع المياه في إطار عالمي وتخضعها لنظام سياسي واقتصادي وقضائي واجتماعي - تقسافي، فإن محاولات السيطرة عليها سنؤدي إلى نزاعات اقليمية عديدة، وتاليا، إلى حسائر اقتصادية فادحة. وبالملك سيتحول هالما المصدر الأساسي للحياة إلى ثروة استراتيجية، أي إلى سلعة نادرة تتحكم بها اسواق حديدة تعمل على تحقيق ارباح خيالية.

ان الرأي القائل بأن السوق وحده كفيل بضمان «سلام المياه» وبتأمين التوازن الفعال بسبب ما يفرضه من «سعر عادل» بين العرض (المتناقص) والطلب (المتزايد)، أخذ يجد له مزيدًا من المؤيدين خلال السنوات الأخيرة حتى

في صفوف من هم ليسوا من النيوليــبراليين الذين يعملون، كما هو معروف، على تخصيــص كــل مــا هــو قــابل للخصخصة.

ومع ذلك، فالدروس المستقاة من التخصيصات المائية المحققة في المملكة المتحدة وفرنسا تدفع إلى وحوب اتخاذ أعلى درجات الحذر. إن سعر الماء ارتفع في المملكة المتحدة بنسبة ٥٥٪ بين ١٩٩٠ و١٩٩٤، وإن فترات الفطاع الماء زادت هناك عن السنوات السابقة. وكانت حكومة كبيبك (في كندا) أول من استفاد من العيرة، وأعلن رئيسها لوسيان بوشار، رغم انه من المتحمسين لخصخصة أن «الماء ملك عام ويجب ان يكون، ويبقى، عت الادارة العامة» (١٩٩٧). أما «مجموعة ليشبونة» فلا يفتأ أعضاؤها يعملون على إيجاد حركة دولية تمثل رأيًا عامًا دوليًا يضغط في اتجاه اعداد، ثم تنفيذ، «العقسد المائي العالمي».

ينطلق هذا العقد من مبدأ ان ماء الشفة حق اقتصادي واجتماعي لكل شخص، وفي الوقت نفسه، حق جماعي لكل شخص، وفي الوقت نفسه، حق العمل الفوري لتأمين الماء لنحو ١٠٤ مليار انسان. وإذا كان صعبًا، أو شبه مستحيل تمويل مشل هذه المشاريع في الوقت الحاضر، كما يقول مسؤولون سياسيون واقتصاديون وماليون، فإن الأمر يبدو سهلاً إذا ما اقتطعت نسب بسيطة من استثمارات المشاريع للعطاة الأولوية في الوقت الحاضر، مثل: الأوتوسترادات المحلية أو عابرة الدول، والاعلام والمعلومات والمواصلات، والبرامج العسكرية...

(مرجع هذه المادة: «المساه»، مقالات: ريكاردو يبتريلا، استاذ في حامعة لوفان الكاثوليكية ورئيس «بحموعة ليشبونة»؛ دانيال بودرو، استاذ محاضر في حامعة تولوز؛ برنار ماري، باحث في مختبر دراسات وأبحاث اقتصاد الانتاج في فرنسا؛ محمد لاربي بوغيرا، حامعي وعضو في برنامج «ماء الوفاق من أجل عالم مسؤول ومتضامن»؛ «لو موند ديلوماتيك» تشرين الشاني ١٩٩٧، ص٤٢٠.

### ٥- الفقر والجوع

تاريخ: يقول الخبراء إن المحتمعات البدائية (ما قبل التاريخ) عانت من نقص في الغذاء ومن المحاعات، ويعيدون ذلك إلى الوسائل الزراعية البدائية. فالصيد والقطاف لا يمكنهما في الحقيقة تأمين الغذاء لأكثر من ١٠ اشتحاص في

الكلم م. الواحد. فكل زيادة سكانية عن هذه النسبة كانت تودي إلى فائض في عدد السكان.

في القرون الوسطى، وقع عدد كبير من المحاصات، وكانت في أغلب الاحيان مصحوبة بالحروب والامراض (الطاعون بصورة خاصة)، ما جعل معدلات الوفيات مخيفة.

تخلصت اوروبا من المحاعات الكبرى في القرن التاسع عشر (مع الثورة الصناعية). لكن مثل هذه المجاعات ظلت تضرب مناطق واسعة في العالم، كما في الصين الـتي عرفت بجاعتها الكبرى الأخيرة في خمسينات هذا القرن.

الفاو: منذ نهاية الحرب العالمية الاولى، بدأ الاتجاه لمكافحة الجوع يهم جميع سكان الارض. ففي ١٦ تشرين الاول ١٩٤٥، أنشأت الامم المتحدة، في كيبيك (كندا)، منظمة «الفساو» (Oraganization ووضعت على رأس أهدافها «رفع مستوى تغذية السكان في العالم وظروف حياتهم... وعلى الفور بادرت ١٠٠ دولة لتقديم دعمها والزراعية». وعلى الفور بادرت ١٠٠ دولة لتقديم دعمها المللي لهذه المنظمة التي اتخذت روما مقراً لها. ثم بدأت بعض وتكنولوجية للبلدان النامية، لكنها مساعدات غير كافية من وتكنولوجية للبلدان النامية، لكنها مساعدات غير كافية من أزمات وأوضاع عالمنائية ودولية ومصالح وتنافس... فلم تكن بحدية، واستمر الجوع يطال نحو ربع سكان العالم.

ربع القرن الأخير: الدراسات المختصة في السبعينات أظهرت ان نحو ٧٠٪ من إجمالي سكان العالم يحصلون على حصة غذائية لا تتعدى وحدتها الحرارية الد ٢٣٠٠ وحدة حرارية لمليار من السكان، في حين انها تتعدى ٢٠٠٠ وحدة حرارية حرارية للبلدان الصناعية. كما أظهرت هذه الدراسات ان شخصين من كل ثلاثة أشخاص لا يأكلان شبعهما.

الاقتصاديون والديمغرافيون (الذين وضعوا همذه الدراسات في السبعينات) رأوا ان كل زيادة سكانية تعادل ١٪ في أي بلد من البلدان، يجب ان تستتبعها زيادة ٤٪ في الدخل القومي العام حتى يستطيع السكان المحافظة على مستوى عيشهم. فقياسًا على هذه النسب كان الوضع وما يزال كارثيًا بالنسبة إلى البلدان النامية.

١٥٠ مليون نسمة، حسب إحصاءات الفاو،

كانوا مهددين بالموت جوعًا في آخر ١٩٨٤. وشبح هذه المجاعة هيمن على مناطق شاسعة في افريقيا وجنوبي آسيا واميركا اللاتينية: ٣٨ بلدًا من بينها ٢٦ افريقيًا (أخصها: اثيوبيا، السودان، بشاد، النيجر، مالي وموزمبيق).

في اميرك اللاتينية: منطقة النوردست (الشمال الشرقي من البرازيل) التي تبلغ مساحتها ١٠٥ مليون كلم م. وعدد سكانها ٣٥ مليون نسمة، وهمايتي، ومرتفعات جبال الأندز (حيث الهنود)، وبوليفيا، وبيرو وبعض مناطق غواتيمالا والسلفادور (في السنوات الأخيرة، لم تعد المجاعة مطروحة في أميركا اللاتينية، وحُصرت المشكلة في الفقر وسوء التغذية).

في حنوبي آسيا: تأتي بنغلادش في مقدمة الاقطار المكابدة موسميًا من المحاعات. فبعمد فيضانات ١٩٨٤، المكابدة موسميًا من المحاعات. فبعمد فيضانات ١٩٨٤، ألف شخص. ولئن كانت الهند، بلد المحاعات التقليدي، قد مجمحت بالتغلب على المحاعة، إلا انها لا تزال تشكو من الفقر وسوء التغذية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى النيال ولاوس وأفغانستان وكمبوديا وفيتنام (للمزيد حول هذه المرضوعات الاجتماعية، راجع «آسيا» و «افريقيا»، و وأميركا اللاتينية» في الجزء الثاني والثالث من الموسوعة).

«مىلاح الغذاء»: مصطلح سياسي (واستراتيجي) بدأ استعماله على نطاق واسع إثر الحملة المركزة التي قامت بها منظمة الفاو منذ ١٩٦٠ تحت شعار «حملة التحرر من الجوع»، وأعقبتها بعقد المؤتمر الاول للاغذية، في ١٩٦٣، الذي أكد على «أن سوء التغذية أمر لا يمكن قبوله من الناحية الاخلاقية والاجتماعية ويتعارض مع كرامة الانسان ويهدد الأمن الاجتماعي العالمي».

و «سلاح الغذاء» سلاح مهم تلحاً إليه الدول الغنية في علاقاتها الخارجية للتأثير على السياسة الداخلية أو الخارجية لدولة أو لمجموعة من الدول بهدف حملها على الرضوخ لارادتها والانصياع لاستراتيجيتها. وأهمية هذا السلاح تكمن في انه يستعمل مواد غذائية اساسية تستخدمها وتستهلكها كل شعوب العالم بدون استثناء معتوياتها ومواقعها وتعدها.

الولايات المتحدة هي أبرز جهة هددت باستخدام هذا السلاح مستغلة ظروفًا خاصة أهمها: قدرتها العالية في انتاج المواد الغذائية، وعلى رأسها القمح (١٢٪ من الانتاج العالمي)، استغلال نفوذها المستحكم في العديد من انظمة المول المصدرة للقمح. وقد استخدمت الولايات المتحدة هذا السلاح في التشيلي ضد حكومة سلفادور أللندي، ولوحت باستخدامه (من خلال الشركات الاحتكارية) ضد الدول العربية (١٩٧٨)، وأمرت بايقاف تصدير القمح للاتحاد السوفياتي بسبب غزوه أفغانستان (١٩٨٠).

ثمة وجه آخر (غير مباشر) تستخدمه الدول الغنية، خاصة الولايات المتحدة، كسلاح غذائسي ضد دول العمالم الثالث ولإخضاعها، وهو الوجه المبطن بـ«العلم والدراسات والخبراء والمستشارين... ودواعي التنمية... وضرورات واحكام وقواعد الانخراط في السوق العمالمي...» ومن خلال المؤسستين النقديتين الدوليتين الرئيسيتين: «البنك الدولي» وُ «صندوق النقد الدولي»، واللتين باتت الاصوات في العالم (ليس فقـط في العـالم الشالث بـل وايضًا في العـالم الصناعي المتقدم) ترسم تساؤلات كبيرة مدعومة بسوابق وحجج ووقائع، حول حقيقة دورهما. فالعدد الأكبر من الاضطرابات الاحتماعية (في دول العالم الشالث، وفي دول اوروبا الشرقية إبان أحداث انفراط الاتحاد السوفياتي ثم انهياره، وفي السنوات التي تلت هذا الانهيسار وتميزت بالازمات الاقتصادية والاحتماعية)، إنما قـام بعـد أو خـلال تدخل هاتين المؤسستين. كما ان تدخل البنك أو الصدوق كان دائمًا يلى مطالبة دولة من الدول بدعم اقتصادها الآيل إلى الافـلاس. ثــم يـأتـي التدخــل مقرونــا بفــرض البنـــك أو الصندوق شرطه في إيقاف الدولة لدعمها العديد من السلع الأساسية الضرورية، ولا سيما الخبز والمواد الغذائية والوقود (كأن دعم الدولة لهذه السلع هو سبب المشكلة)؛ وإذ يجد الشعب نفسه امام اوضاع تحتم عليه ان يلفع أكثر مما يستطيع ثمنا لضرورات حياته، تنفجر الاوضاع وتندلع

هذا السيناريو بدأ منذ اوائل الخمسينات، أي منذ بدأ البنك والصندوق عملهما. ولعل المثال الأوضح على هذا السيناريو جاء من فنزويلا عندما اندلعت ثورة جوع عارمة في ٥ آذار ١٩٨٩ في العاصمة كاراكاس وغيرها من المدن الكبرى. والملفت ان الرئيس الفنزويلي نفسه كارلوس وصندوق التقد الدولي وعمارساته وضغوطاته الرقوف وراء خططات مشبوهة...». إذ جاء صندوق النقد الدولي ليقرر بعد «ان درس اوضاع الاقتصاد الفنزويلي دراسة جيدة ان الموقت قد حان لأن توقف الدولة دعمها لأسعار الاغذية والجنز وايضًا لاسعار النقل العام...». وبسرعة استجابت السلطات، ولا سيما رئيس البلاد الذي كان في ذهنه ان يغفذ برنابحًا اقتصاديًا شديد الطموح. والسيناريو نفسه

تقريبًا لا ينزال مستمرًا بين الصندوق والبنك من جهة، وعدد من الدول من جهة ثانية، كما بالنسبة إلى تايلاند وغيرها من دول مجموعة آسيان؛ وآخر فصوله تدور حاليًا في أندونيسيا.

القمة العالمية للأغلية (١٩٩٦): في ١٣ تشرين الثاني ١٩٩٦، افتتحت، في روما، القمة العالمية للاغذية، حضرتها وفود من دول العالم كافة، وتمثل نصفها برؤسائها أو رؤساء حكوماتها. وافتتح المؤتمر البابا يوحنا بولس الثاني إلى جانب الامين العام للامم المتحدة بطرس غالي، ورأس أعماله رئيس الحكومة الايطالية رومانو برودي.

من وثائق المؤتمر ان الجائعين يشكلون ٢٠٪ من سكان العالم الثالث، وإن ٨٢ بلدًا لا يزال يعتبر ضمـن فشـة بلدان العجز الغذائي منها ٩ بلدان عربية (مصر، الاردن، سورية، اليمن، المغرب، موريتانيا، السودان، حيبوتسي والصومال، إضافة إلى العراق الذي يعاني من اوضاع غذائية صعبة بسبب الحصار المدولي المضروب عليه)، وان المساعدات الغذائية التي كانت تشكل ربع أو خمس إجمالي واردات العالم الشالث من الحبوب في اوائسل السبعينات انخفضت حاليًا إلى العشر. ومن وثائقه ايضًا فيض من دراسات وإحصائيات وضعتها منظمة الفاو، وغيرها، وكلها يمكن إدراجها تحت عنوان واحمد وهمو ما أفاد به «برنامج الامم المتحدة للتنمية» في العام ١٩٩١ حيث حاء ان حمس سكان الكرة الارضية، الأكثر غنى، يسيطر على ٧،٤٨٪ من موارد العالم الطبيعية ويستهلكها، في حين ان خُمس سكان الكرة الارضية الأكثر فقرًا لا يملىك سوى ٤، ١٪ من هذه الموارد.

ثمة أمور عدة يجدر ذكرها حول مؤتمر هذه القمة، أهمها:

- تغيب عن القمة جميع رؤساء الدول الغنية التي ملك القدرة على انقاذ حياة ٨٤٠ مليون انسان (رقم اعطته دراسات الفاو المقدمة للمؤتمر) يعانون الجوع ونقص التغذية.

- برز الزعيم الكوبي فيدل كاسترو بحمًا للمؤتمر بانتقاده الشديد له واصفًا إياه بـ «للمخجل فيما ٣٥ ألف شخص يموتون من الجوع في اليوم نصفهم من الاطفال» (الاحصاءات تفيد ان هناك طفلاً يمـوت كل سبع ثوان). وقد اعتبر كاسـترو ان «النيوليرالية والرأسماليـة وقواعـد السوق الهمجية وعلاقات التبادل غير المتكافئة بـين الشـمال والجنوب هي التي تقتل ملايين البشر».

- في ايام المؤتمر، قامت المنظمات غير الحكومية بعقد مؤتمر مواز في العاصمة الايطالية وعلى بعد مئات الامتار من الفاو (صاحبة الدعوة لعقد مؤتمر القمة)، فضحت فيه سياسات اللول الصناعية و «محاولاتها المستمرة لتركيع الجنوب عبر تكبيله بالديون وإضراق حكوماته بتجارة الاسلحة» رغم انتهاء الحرب الباردة. وقد طالبت هذه المنظمات بوقف برامج ووصفات البنك اللولي لأنها تقود دول العالم الثالث إلى الانتحار.

#### ٦- السكان

نظرة عامة: تفيد تقديرات العلماء ان عدد سكان العالم في الألف الثامن ق.م. لم يكن يتجاوز الده ملايين، وإن معاصري السيد المسيح لم يصلوا إلى أكثر من ٢٥٠ مليونًا، وإن العدد انتظر العام ١٦٥٠ ليتضاعف (أي ليصبح في حدود الد٠٥٠ مليون)، ووصل إلى المليار في العام ١٨٤٠، والمليارين ونصف المليار في ١٩٥٠، و عمليارات في ١٩٧٦، و التقديرات ١٩٩٨، و التعدد ٢ مليارات).

إن النمو السكاني (أحد العناصر الأساسية في التحليل الديمغرافي إلى حانب الولادات، الخصوبة، الوفيات، الهجرات...) في بلدان كثيرة اصبح سريعًا ومتكاثفًا إلى درجة بات يخشى معه ان تصل الكتلة البشرية قريبًا إلى حجم تعجز فيه موارد الارض من تأمين ضرورات عيشها. وأكثر المستشعرين هذا «الخطر» البلدان الغنية التي باتت تصدر توصيات للبلدان الفقيرة بوجوب اعتماد سياسات تحديد النسل.

«المالتوسية» تلقي الضوء على البعــد الفكــري للموضوع، و«مؤتمر القاهرة»، على آخر الأنشــطة الدوليــة في محاولات المعالجة.

المالتوسية: المالتوسية هي مذهب القسس والاقتصادي الانكليزي توماس روبرت مالتوس (١٧٦٦- ١٧٦٥)، وقد عرضه في مؤلفيه الرئيسين: «محاولة في مبدأ السكان» (١٧٩٨) و «مبادىء الاقتصاد السياسي» (١٨٢٠). ويستند هذا المذهب على فكرة رئيسية تتلخص في ان الانسان، على غرار الكائنات الحية قاطبة، ينزع إلى التكاثر وفق و تيرة أكبر كثيرًا من و تيرة تكاثر الغذاء المتوافر. ففي حين يتكاثر الناس وفق متوالية هندسية فإن الغذاء لا يتزايد إلا وفق متوالية عدية. وانطلاقًا من هذا «القانون

الطبيعي» خلص مالتوس إلى القول إن الارض تعاني من خطر التكاثر السكاني، ودعا إلى مواحهة هذا الخطر بسالحد من الإنجاب عن طريق التزام العفة والتأخر في الزواج. وقد أطلق إسم المالتوسية ايضًا، أو النيومالتوسية، على بحموعة المذاهب الحديثة التي تقر بانتمائها إلى مالتوس بهذا القدر أو ذك، والتي تدعر إلى تحديد النسل ومنع الحمل.

هو جمت المالتوسية من مفكرين وتيارات فكرية عدة، واعتبرت من بعضهم دفاعًا عن البور جوازية، إذ إنها تتيح لها ذريعة التنصل من كل مسؤولية إزاء الفقر وتبرر وجود قلة من الناس الميسورين والسعداء. لكن لمن تكلم مالتوس بقسوة وعنف، ولا سيما في كتاباته الاولى، عن التضخم البشري والتكاثر السكاني، فإنه لم يفعل ذلك بدافع من عداء مطلق لمبدأ التكاثر وإنما من منظور إنتاجي وانطلاقًا من رغبة في تحقيق نمو متوازن بين السكان وللوارد، وبين الانتاج والاستخدام.

وقد أطلق ايضًا مصطلح المالتوسية أو المالتوسية الاقتصادية على الاجراءات الرامية إلى ضرض تقنين وتقييد متعمدين على الانتاج، أو إلى إتلاف المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية بغية الحدول دون تدني أسعارها. والقاسم المشترك بين مالتوسية مالتوس وبين هذه الاجراءات هو الحد الارادي المتعمد: الحد من الانجاب في الحالمة اللاولى، والحد من الانتاج في الحالمة الثانية.

كان لمالنوس تأثير كبير على الفكر الاقتصادي في القرن التاسع عشر. فالفتوحات التي تحققت على صعيد العلوم الاقتصادية حدثت إما من خلال السعي إلى تطوير المالتوسية، وإما من خلال العمل على دحضها. والمفكرون الذين عمدوا إلى نقد المالتوسية ركزوا على دحض السمة «الطبيعية» لقانون مالتوس واعتبروا هذا القانون قانونا احتماعيًا بالدرجة الاولى، والماركسيون منهم (الذين يرجعون ظاهرة التكاثر السكاني إلى الملكية الخاصة الرأسمالية) وأوا ان رأي مالتوس مثل حجة قوية بين ايدي المالكين وأصحاب الامتيازات لتبرير بوس الفقراء واستغلالهم.

وقد احتج بنظرية مالتوس دعاة حركات إصلاحية شتى، بدءًا من الحماليين (دعاة تدخل اللولة لحماية الانتاج الوطني) إلى الليبراليين، ومن الداروينيين إلى السبنسريين (الفيلسوف سبنسر). ونظرية مالتوس استخدمت من قبل المالتوسيين الجدد الذين دعوا إلى الحد الطوعي من الانجاب عن طريق اللحوء إلى وسائل منع الحمل. وينتمي المالتوسيون الجدد إلى تيارات فكرية مختلفة: فمنهم من

طالب بالحد من الانجاب انتصارًا للمرأة ورغبة في تحريرها من عبء الولادات المتكررة، ومنهم من ربط البطالة بتكاثر السكان، فلحا إلى الحد من الانجاب للحد من البطالة. يبد ان القاسم المشترك بين المالتوسيين الجدد هو رفضهم للرادع الاخلاقي الذي نادى به مالتوس، واعتبارهم ان منع الحمل يتكيف ويتبدل بفعل التقدم الذي أحرز على صعيد مستوى الحياة والثقافة. وهكذا يكون المفهوم المالتوسي للرادع الاخلاقي قد تحول إلى نظريات اجتماعية للسلوك التقييدي، ولم يعد تمة من يؤمن بوحود قانون عام للسكان، وإنما بوجود تقلبات وتموحات مرتبطة بالشروط الاقتصادية والثقافية لمختلف الاقطار (عن «موسوعة السياسة»، والتقافية لمختلف الاقطار (عن «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط٢، ١٩٩٠).

مؤتمر القاهرة (١٩٩٤): هـ المؤتمر الدولي الخامس للسكان الذي عقد في القاهرة (ايلول ١٩٩٤)، وكان الاول عقد في روما (١٩٥٤)، والثاني في بلغراد (١٩٦٥)، والثالث في بوخارست (١٩٧٤)، والرابع في مكسيكو (١٩٨٤). وكان تقرر، منذ المؤتمر الاول، عقده كل عشر سنوات «لمراجعة اوضاع العالم السكانية، وما ينتج عنها من مشكلات، مقارنة الحلول والسياسات الممكنة لمواجهة مشكلات الحاضر وتحديات المستقبل».

كان سكان العالم، عند انعقد المؤتمر الاول (١٩٥٤) ٢٠٧ مليار شخص، وأصبحوا ٥٠٧ مليارات مع المؤتمر الخسامس في القساهرة (١٩٩٤)، أي ان العدد زاد خلال أربعين عامًا بنسبة ١١١٪، وان ٨٠٪ من هذه الزيادة حدثت في بلدان العالم النائث، وهو الأمر السذي زاد من تخلف وفقر ومديونية معظم هذه البلدان، خاصة في القارة الافريقية.

أما مصر، الدولة المضيفة للمؤتمر الخامس، فقد زاد عدد سكانها حوالي ثلاثة أمثال بين مؤتمري روما (١٩٥٤) والقاهرة (١٩٥٤)، من ٢٦ مليونًا إلى حوالي ٦٠ مليونًا. وبذلت مصر جهودًا للحد من معدل الزيادة السكانية من ٨٠٢٪ إلى ١٠٢٪ في خمس سنوات سابقة على موعد المؤتمر في القاهرة.

تقديرات الامم المتحدة للنمو السكاني كمانت محور المناقشات في الموتمسر، «موتمسر السكان والتنمية» (القاهرة، ٥-١٣ ايلول ١٩٩٤). وأهم ما حاء في هذه التقدرات:

- تمثل آسيا ٥٣٪ من سكان العالم الآن، ومناطق

 - 90٪ من النمو السكاني ينحصر في السدول النامية التي ستريد ثقلها النسبي في عدد سكان العالم بالنسبة إلى الدول الصناعية التي تشهد منذ زمن طويل نمـوًا سكانيًا بطئًا.

- في القارة الاوروبية، يسير النمو السكاني فيها بأدنى وتيرة في العالم. وسيرتفع عدد السكان فيها من ٧٩٦ مليون شخص (بمن فيهم سكان الدول الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق) إلى ٨٨٦ مليونًا حتى ٢٠٢٥ مع نمو أقل بعشر مرات من النمو الذي تشهده افريقيا. وسحل بعض الدول الاوروبية خلال عشرين عامًا انخفاضًا ملهشًا في النمو السكاني، إذ يبلغ معدل الولادات الآن في ايطاليا واسبانيا والمانيا حوالي ١٠٢ طفل لكل امرأة (نسبة النمو في المانيا وايطاليا سلبية)، ويقف بعض اللول عند معدل وسط (٨٠١ وه، ١) مشل فرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا. ويقارب معدل الولادات في روسيا والسويد والمنروج طفلين لكل امرأة. ونتيجة لذلك فإن نسبة الاجيال الشابة ستتقلص وستشيخ اوروبا في شكل أسرع من باقي انحاء العالم.

في اميركا الجنوبية والكاريسي، سيقفز عدد السكان من ٤٥٨ مليون شخص إلى ٧٠١ مليون عدم ٢٠٧ وبالوتيرة الحالية ١٠١٪ سنويًا. وتحقق الانتقال باتجاه نمو سكاني أقل مع هبوط بارز في معدل الولادات في الارجنتين وتشيلي والبرازيل وكولومبيا، لكن المعدل استمر مرتفعًا في هايتي وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا.

- في افريقيا، تحافظ هذه القارة على أعلى نسبة غو سكاني في العالم: ٢٠٩٪ سنويًا، الأمر الذي تنتج عنه مضاعفة عدد السكان خلال جيل واحد. وهكذا سيقفز العدد من ٢٨٢ مليونًا إلى ٢٠١ مليار في ٢٠٢٠. وسحل بعض الدول الافريقية خلال الفترة ١٩٩٠-١٩٩٤ نموًا يزيد على ٣٪، ووصل متوسط الولادات في كل القارة إلى غو ٦ اطفال لكل امرأة، وفي بعض الدول إلى ٧ اطفال أو أكثر، مثل مالاوي والصومال وأوغندا وأنغولا وبينن وغينيا

- في آسيا التي تعتبر القارة الأكثر اكتظاظًا

بالسكان في العالم. يسكنها ٣٠٣ مليار شخص، ويتوقع ان يصل العدد إلى ٤٠٩ مليار في ٢٠٢٥. لكن وتبرة النمو فيها بمعدل زيادة ١٠٨٪ سنويًا. وستبقى الصين، في فيها بمعدل زيادة ١٠٥٪ سنويًا. وستبقى الصين، في مليار مقابل ١٠٦ مليار حاليًا)، وتتبعها الهند (٢٠١ مليار مقابل ٢٠٢ مليونًا حاليًا)، وتقابل للناطق الآسيوية التي تشهد معدلاً مرتفعًا في الولادات (الهند ٤ اطفال لكل امرأة، وايران وباكستان ٦ اطفال) مناطق تشهد معدلاً بكثير مثل سنغافررة واليابان (١٠٢ طفل لكل امرأة) وتايلاند والصين (٢٠٢) وهونغ كونغ (١٠٤).

 في اوقيانيا (اوستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وبابوا وغينيا الجديدة)، سيرتفع عدد السكان فيها من ٢٧ مليونًا إلى ٤١ مليونًا في العام ٢٠٢٥، مع معدل نمو أدنى من نصف النمو الذي تشهده افريقيا.

وشهد مؤتمر القاهرة جدالات حامية حول عدد من الموضوعات، على رأسها موضوع «الاجهاض» الذي برز فيه توافق تام بين موقف الفاتيكان ومواقف الدول الاسلامية. ونجمح المؤتمر في الخروج بتوافق عام في الاراء حول النقاط الآتية: ضرورة الاهتمام بتعليم المرأة وتقيفها، اللحماض لا يعد من وسائل تنظيم الأسرة، ضرورة مراعاة معتقدات وعادات كل دولة وتأكيد ان ما يناسب دولة لا يشترط ان يكون ملائمًا لدولة أخرى، وحوب احترام المرأة وعدم اعتبارها وعاء للحمل، ضرورة حل مشاكل المهاجرين في العالم.

### ٧- الإسكان

نظرة عامة: التقت الحضارات القديمة حول بحاري الانهار، وأنشأت تجمعات سكنية في شكل قسرى أو مدن، وتم اختيار اماكنها وشوارعها ومبانيها من مواد محليسة حسب المتاح في كل حضارة وعصر.

مع الثورة الصناعية والمكننة نمت المدن بوتائر لم تعرف شبيهًا لها في السابق، لكن بيوتها كانت بائسة ومعدومة الشروط الصحية وبدأت أوضاع هذه البيوت بالتحسن مع بدء استعمال الباطون المسلح في بنائها في اواخر القرن التاسع عشر. ففي ١٩٠٠، بنى المهندس فرنسوا إينبيك أول بناية من الباطون المسلح في باريس (شارع دانتون)، وفي ١٩٠٣، كانت البناية الثانية الي أنشأها المهندس أوغست بريه (شارع فرانكلين).

و لم تظهر الحاجسة لانشساء وزارات وإدارات ورادات ومراكز ابحاث خاصة بالاسكان إلا في النصف الشاني من القرن العشرين، وبالذات عقب الخراب الذي عانت منه دول اوروبا خلال سنوات الحرب العالمية الثانية.

مؤتمر المستوطنات البشرية في اسطنبول (٣١٤ حزيران ١٩٩٦): أتى هذا المؤتمر الدولي للاسكان
(وهر الثاني) في اسطنبول تتويجًا لسلسلة المؤتمرات الدولية
التي نظمتها الاسم المتحدة ومنظمات تابعة لها خالال
السنوات الخمس الماضية. ومن أشهرها قمة الارض في ريو
دي جانيرو (حزيران ١٩٩٢)، ومؤتمر السكان والتنمية في
القاهرة (ايلول ١٩٩٤)، والقمة الاجتماعية في كوبنهاغن
(آذار ١٩٩٥) ومؤتمر المرأة في بكين (ايلول ١٩٩٥).

في المؤتمر، كشف تقرير الاسم المتحدة الخساص بالاوضاع السكنية في العالم ان الحكومات والبلدان تنكبد نفقات المكافحة الأوبسة ومعالجسة المشساكل الاجتماعيسة والامنية الناجمة سعن الظروف السسكنية السيئة أكبر مرات عدة من كلفسة بناء مساكن لائقة للناس، وان أكثر من . . ه مليون شخص في العالم محرومين من السكن اللائق أو يعيشون في ظروف سكنية مزرية.

وتوقع التقرير ان يزداد عدد سكان المدن من نحو مليارين ونصف مليار حاليًا إلى ٥ مليارات عام ٢٠٢٥ وذكر ان سكان المدن يزدادون بنسبة تعادل مرتين ونصف الريادة في سكان الريف، وان سوء الاحوال السكنية والظروف الصحية المزدية للمدن المكتظة يسبب وفاة ١٠ ملايين شخص سنويًا. وتعتبر أديس ابابا أسوأ الملن من الناحية السكنية، حيث يفتقر ٧٩٪ من سكانها إلى السكن العاصمة حاكرتا تحتل المرتبة الثانية في سوء الاحوال السكنية، حيث يفتقر نحو ٤٥٪ من مواطنيها إلى السكن اللاتى، وتأتي العاصمة الكولوميية بوغوتا في المرتبة الثالثة ويثاني نصف سكانها من ظروف سكنية سيئة.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان «عالم يتحضر» An Urbanizing World إلى ان مشكلة الحرمان من السكن اللائق لا تقتصر على البلدان النامية بل تصيب البلدان المتقدمة ايضًا. ففي لندن مشلاً يقل متوسط عمر الفقراء الذين يعيشون في ظروف سكنية سيئة بنسبة ٢٥٪ عن باقى سكان العاصمة.

هذا المؤتمر، الذي اطلق عليه الامين العام للامم

المتحدة، بطرس غالي، إسم «قمة المدن»، أخفق في هدفه الرئيسي في الاعتراف بحق كل انسان بسكن لائق. فبدلاً من اعتماد صيغة واضحة تتحدث عن السكن اللائق كحق من حقوق الانسان الأساسية، اعتمادت الصيغة الاميركية التي دعت إلى «التحقيق الكامل للحق في سكن لائق».

#### ٨- التنمية الاجتماعية

قمة كوبنهاغن (٩٩٥): هذه الموضوعات البيئية التي تناولها هذا الباب-وغيرها كثير دون شك-تدخل جميعًا، إذا ما عُمل لها إيجابيًا وعدالة وارتقاءً نحو إنسانية أفضل، في إطار ما يُسمّى «التنمية الاجتماعية».

في آذار ١٩٩٥، عقد في كوبنهاغن مؤتمر قمسة عالمي ضم ١١٨ رئيس حكومة ودولة (اعتبر الأضخم والأعظم في التاريخ) تحت عنوان «قمة التنمية الاجتماعية». وفي ضوء هذه القمة حرى طرح فيض من التساؤلات اساسها دراسات وإحصائيات تقارير الامنم المتحدة من حهة، وإجماع بين ممثلي الحكومات والدول والمنظمات الدولية حول استمرار وجود الافتقار إلى الارادة السياسية لتحقيق إزالة الفقر ووقف التفكك الاجتماعي وإلغاء البطالة من حهة ثانية. وأما التساؤلات الكبرى فدارت حول:

- كيفية تحقيق حق كل إنسان في التنمية الاجتماعية التي تعني تأمين الغذاء والسكن والخلمات الصحية والتعليمية الاساسية والعمل، وهناك ٥٥٠ مليون شخص ينامون جائعين كل ليلة، وأكثر من مليار و٥٠٠ مليون إلى المياه التقية للشرب والاستخدامات الصحية.

 كيفية تحقيق العمالة الكاملة العالمية في حين يوجد حاليًا ١٢٠ مليون عاطل عن العمل كليًا ونحو ٨٠٠ مليون يعملون في أعمال غير منتجة من مجموع القوة العاملة البشرية البالغة مليار و٨٠٠ مليون.

- كيفية بلوغ المساواة بين النساء والرحال في حين ان النساء يشكلن ٧٠٪ من فقراء العالم، ولا يزال وأد البنات يقضي على حياة ١٠٠ ألف فتاة سنويًا معظمهن في آسيا.

- كيفية تحقيق التضامن والسلام الاحتماعي والاستقرار في عالم اتسعت فيه الفجوة ضعفين، أي بين الد ٢٪ الذين هم أفقر سكان العالم والـ ٢٪ الذين هم أغنى سكان العالم، وازدادت هذه الفجوة التي كانت نسبتها في العام ١٩٦٠ واحد إلى ثلاثين فوصلت في العام

١٩٩١ إلى واحد إلى واحد وستين.

لكن أرقامًا أخرى، أوردتها وثائق قمة كوبنهاغن، تبرّر أمل المتفائلين، أو بعض أملهم. من هذه الارقام:

- تضاعف الشروة العالمية سبع مرات خمالال السنوات الخمسين الماضية.

- ازدياد معدل عمر الانسان في البلدان النامية من ٤٠ سنة عام ١٩٥٠ إلى ٦٣ سنة عام ١٩٩٠.

 ازدیاد انفاق البلدان النامیة علی التعلیم فی الفترة الممتدة بین ۱۹۲۰ و ۱۹۹۰ مسن ۲،۲ من إجمالي الانتاج إلى ۳،۶٪، فیما تضاعفت مرتبین نسبة تعلیم الإناث فی جمیع أنحاء العالم، وقفزت من ۱۸ إلى ۳۲٪ خلال العقدین الاخیرین فقط.

- انخفاض الانفاق العسكري العالمي بنسبة ٣،٦٪ سنويًا منذ ١٩٨٧ رغم النزاعات والحروب المستمرة حتى الوقت الراهن.

جميع هذه المعطيات، الستي نقلتها وسائل الاعلام العالمية في تغطيتها لحدث قصة التنمية الاجتماعية في كوبنهاغن، أنهى محمد عارف، بعد تعداده لها («الحياة»، العدد ١١٧١، تاريخ ١٤ آذار ١٩٩٥، ص١١) بطرح التساؤل التالي: «هل تبرر هذه الارقام (المقصود أرقام الفقرات الاربع الاخيرة)، الاعتقاد بأن الانسانية تتوجه حاليًا نحو تحقيق حلمها إزالة الفقر والظلم الاجتماعي، أم ان برنامج التنمية الاجتماعية العالمية سيظل في أحسسن الاحوال مثل وثيقة إلغاء الرق التي لم تفلح في تحرير العبيد إلا بعد أكثر من مئة عام من وضعها؟».

الإعلان العالمي الصادر عن قمة كوبنهاغن حول الحقوق الاجتماعية للانسان: «لأول مسرة في الساريخ، بحتمع نحن رؤساء الدول والحكومات، تلبية للعوة الاسم المتحدة، لكي نقر بأهمية التنمية الاجتماعية وتوفير أسباب الراحة لجميع البشر، ولكي نضع هذين الملفين في أعلى مقام من الاولوية الآن وفي القرن الحادي والعشرين (...) وإننا نؤمن بأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلم والأمن وصونهما داخل دولنا وفيما بينها (...) ونعيزف بأن الناس هم مدار اهتمامنا بالتنمية المستدامة وبأن من حقهم ان ينعموا بحياتهم أصحاء منتجين على وفاق مع البيئة (...) وإننا نجتمع ونحن على وعي تقدم كبير، ويجب تحقيقه، ومن المؤكد انه الامكان تحقيق تقدم كبير، ويجب تحقيقه، ومن المؤكد انه سيتحقق (...)».

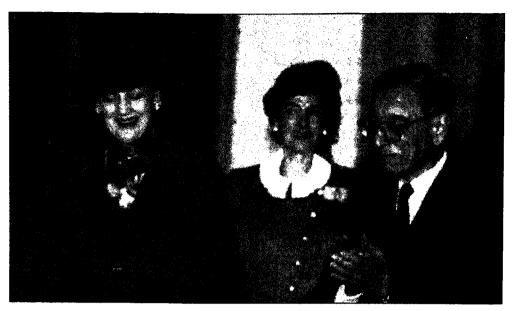

الامين العام (السابق) للامم المتحدة بطرس بطرس غالى مع ملكة الدانمارك.

كانت هذه عبارات من النداء الذي توجه به قادة العالم في قمة كوبنهاغن إلى جميع شعوب العالم. وقد شكل هذا النداء مقدمة الاعلان الذي تضمن عددًا من النقاط التي تشكل إطارًا للعمل، أهمها:

جعل الناس محور التنمية وتوجيه الاقتصادات إلى تلبية الاحتياجات البشرية.

- تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والاعتماعية.

النهوض بالديمقراطية وكرامة الانسان والعدالة
 الاجتماعية والتضامن على الصعيدين الوطني والدولي.

- العمل على عدالة توزيع الدخل وتكافؤ الفرص.

إعادة تأكيد وتشجيع الاعلان العالمي لحق جميع الشعوب الخاضعة للاحتلال في تقرير المصير.

- تأكيد الطابع العالمي للتنمية الاحتماعية.

- الاعستراف بسأن التكنولوجيسات الجديسة للمعلومات والنهج الجديدة التي تتسح للفقراء الوصول إلى التكنولوجيات واستخدامها يمكن ان تساعد على تحقيق أهداف التنمية الاحتماعية، ومن شم الاعتراف بالحاجة إلى تيسير الوصول إلى هذه التكنولوجيات.

- تعزيز السياسات والبرامج التي تضمن تحسين وتوسيع مشاركة المسرأة في جميع بحالات الحياة السياسية والاحتماعية والثقافية على أساس الندية الكاملة.

أما برنامج العمل الذي وافقت عليه «القمة العالمية الاجتماعية» في ختام إجتماعاتها (في ١٢ آذار ١٩٩٥) فجاء في خمسة فصول، هي:

١ - إيجاد بيئة تتيح تحقيق التنمية الاحتماعية.

٢- القضاء على الفقر.

٣- توسيع العمالة المنتجة والحد من البطالة.

٤- التكامل الاجتماعي.

٥- التنفيذ والمتابعة.

وأهم ما جاء في أسس برنامج العمل وأهدافه:

«لا يمكن فصل التنمية الاجتماعية عن البيئة الثقافية والإيكولوجية والاقتصادية والسياسية والروحية (...) ويتطلب تعزيز التنمية الاجتماعية توجيه القيم والإهداف والاولويات نحو توفير اسباب الراحة للجميع وتقوية وتشجيع المؤسسات والسياسات التي تفضي إلى الإنسان وحرياته الأساسية والمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية تشكل قيمًا أساسية لكل الجتمعات (...) إن المدف النهائي من التنمية الاجتمعات آخذ في الازدياد (...) إن الهدف النهائي من التنمية الاجتماعية هو تحسين وتعزيز نوعية حياة الجتمع. وهو يتطلب إقامة مؤسسات ديمقراطية، واحترام جميع حقوق الانسان وحرياته الأساسية، وزيادة الفرص الاقتصادية وتكافؤها، وسيادة القانون، وتشجيع احترام التنوع الثقافي وحقوق الاشخاص الذين ينتمون إلى

### العالمية (العولمة)

نظرات عامة (على طريق فهم المصطلح ومحاولة

تعريفه): منذ سنوات عدة، وخاصة منذ انهيار المعسكر الاشتراكي الذي كان له ايضًا «عولته» ويسميها «الأممية»، تتردد الفاظ ومصطلحات، مثل «العولمة» أو «الكوكبة» أو

«الكونسة» . Mondialisation, Globalisation و الكونسة .... من دون ان Universalisation أو «العالم قريسة»... من دون ان يكون لما مستقر متفق عليه، أو مفهوم واضح أو تعريف أو إتفاق على المضمون. لذلك، كان لا بد من اقتطاف عناوين من بعض هذا الكم المائل من المقالات والدراسات التي أدلت بدلوها، حتى الآن، فأعطت آراء حول ما يعنيه المصطلح أو حول ما سيعنيه في مساراته العملية؛ وكلها أجمعت على لن المصطلح لا يزال مفهومه في طور التكون:

إن اشتقاق كلمة العولمة بذاتها يضعها على طرفي نقيض من القومية.

 إن العولمة تتعارض مح الاقتصاد القومي مبدأ وواقعًا، إذ انها تعني، أول ما تعني، عالمية السوق انتاجًا واستهلاكًا على حد سواء.

إن العولمة أكثر الظواهر التاريخية التي تطبع نهاية القرن العشرين، مثلما كانت القومية في الاقتصاد والسياسة والثقافة هي الظاهرة التاريخية لنهاية القرن التاسم عشر ولبداية القرن العشرين.

- إن العولمة، حاليًا، هي نتاج التقسدم العلمي والتكنولوجي الجاري منذ عقود. وهي بذلك ظاهرة موضوعية شاملة لا يمكن ردها أو إبطالها برغبة ذاتية. فيكون المطلوب إجراء التكيف اللازم مع آلياتها بما يكفل دعم عملية التقدم الانساني إلى الأمام وتقليص الاخطار الناجمة عنها، ولا سيما إزاء التفاوت الاقتصادي بين المناطق المتقدمة والمتأخرة في العالم.

- إن العولمة والتكنولوجيا ظاهرتان مؤابطنان لا فكاك بينهما. فلا يمكن فهم العولمة من دون تلمس الأثر الأهم للتقدم العلمي والتكنولوجي في خلق هذه الظاهرة بكل ما تحمله من ثورات وقفزات في تطور القوى المنتجة والقدرات الانسانية التي أتاحت وتتيح حركة ميسورة للبشر ورؤوس الاموال والخدمات والسلع وبحمل ممار العلم والتكنولوجيا عير الحدود الوطنية وضمن شبكة كونية معقدة من الاتصالات والترابطات.

إن العولمة، على حمد تعبير التقرير نصف السنوي لصندوق النقد المدولي (١٩٩٧)، هي «الاندماج المتسارع للاقتصاد العالمي عمير التحمارة وتلفق رؤوس الاموال وانتقال التكنولوجيا وانتشار شبكات الاتصال وتيار التناقف».

- «إن الترابط بين اقتصادات العالم و مجتمعاته آخذ في الازدياد. كما ان تلفيق التحارة ورؤوس الاموال، والمحرات، والابتكسارات العلميسة والتكنولوجيسة، والاتصالات، وعمليات التبادل الثقافي، آخذة في تشكيل مجتمع عالمي (...) تأكيد الطابع العالمي للتنمية الاجتماعية، ورسم نهج جديد ومعزز للتنمية الاجتماعية يقترن بزخم متحدد للتعاون والتشارك الدوليين» (من «الاعلان العالمي للحقوق الاجتماعية للانسان»، مؤتمر قمة كوبنهاغن، آذار

- تلطري العولمة على تحديات خطيرة تواجمه البلمدان النامية السي لا تؤهلها إمكاناتها الاقتصادية والتكنولوجية المتواضعة للدخول في منافسة متكافئة مع مؤسسات الدول المتقدمة والشركات متعددة الجنسيات. وعلى رأس هذه التحديات خطر إقصاء الدول النامية من الدورة الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يهدد باتساع الهوة التي تفصلها عن الدول المتقدمة.

مغزيان تاريخيان: شبيهان حماً، هذان المغزيان، بأكثر الترصيفات المي تعطى للعولمة الحالية وبأشمة مرتكزاتها: الاول، من حيث ارتباطها بالعلم والتكنولوجيا.

ا- في القرن الثامن عشر، كانت «شركة الهند الشرقية» تحكم شبه قارة مترامية وتوثر على سياسات بلد المنشأ ذاته. وكان عصر هذه الشركة يشهد حركة تنظيرية فكرية واكبت النشاط التحاري الاستعماري وبرّرته ونظمته في أحايين كثيرة. ومن المفارقسات التي نعيش ملابساتها حتى الآن ان هيوغو غروتيوس، «أب القانون اللولي»، كان مستشارًا قانونيًا لشركة الهند الشرقية (الهولندية) وكان من اللعاة المتحمسين للمد التحاري الهولندي، وثما تمخض عنه ذلك العصر مفهوم «الاتجارية» أو «المركتيلية» الذي أطر انتقال اوروبا من عهد الاقطاع إلى بدايات اللولة الحديثة التي ستسعى بدأب منظم متزايد إلى تعزيز المروة الوطنية عن طريق تحديث الصباعة والزراعة وفتح الاسواق الحارجية (واستغلال المستعمرات) لتكليس النهب والغضة اللذي كانا يعتبران معيار الثروة الوطنية التي

ستنصّب الدولية نفسها حامية لها وملبّرة. وعين «المركتتيلية» أو في مواجهتها تيدرّج مفهوم «التحارة الحرة» الذي وجيد بيدوره حليفًا متميزًا في الفلسفة الداروينية الاجتماعية (وقبلها كتابات آدم سميث)، مما سهّل بالتضافر مع النمو الهائل في المكنية والاتصالات والصناعة الحربية وترسيخ المؤسسات العامة، مدّرقعة المستعمرات الغربية إلى أبعد مدى.

٧- في بداية الثورة الصناعية في القرن الشامن عشر، قام العمّال بالتمرد على استخدام الآلة وتحطيمها باعتبارها قد تسببت بتسريح العمال عن العمل وتوسيع البطالة. وكان هذا الموقف موضع نقد معروف من حانب المفكرين الاحتماعيين والاشتراكيين آنـذاك لأنه أخطأ في تحديد سبب البطالة المتمثلة بطبيعة علاقات الانتساج وأخضق في فهم القيمة التاريخية لاختراع الآلـة كـأداة مهمـة لتطويـر القوى المنتجة. واليوم، تأتى العولمة بقدرات وإمكانات هائلة في ميادين تكنولوجيا المعلومات والاتصــالات وأتمـاط الانتاج والتخصص وتقسيم العمل والميزات النسبية وغيرها، وتشرع في تغيير وجه الكوكب، بـل الكـون، بمقــاييس ملهشة من حيث القوة والسرعة. إلا انها أدت من ناحية أخرى إلى تعميق التفاوت الاقتصادي والثقبافي في العمالم وأفرزت ظاهرة «تهميش» البلدان النامية. وهذا التهميش يعود إلى سياسات وممارسات الشركات متعددة الجنسيات، الأمر الذي يدعو إلى النزكيز على نقدها ورفضها واستبدالها بادارة ديمقراطية عادلة للاقتصاد الدولي وإقامة علاقات متكافئة بين الدول. وهنا يتجلى المغزى التاريخي المهـم لهـذه المقارنة. فبالأمس كسان الخطئ يكمسن في محاربة الآلسة وتحطيمها لأنها «سبب البطالة»، واليوم يقوم الخطأ في محاربة العولمة ورفضها لأنها أدّت إلى تهميت البلدان النامية. وفي خضم هذا الخليط والتصورات الذاتية الضيقة انحرف الكفاح والعمل المطلوبان عن هلفهما الحقيقسي والأساسي سواء بالنسبة إلى علاقات العمـل ورأس المـال في القرن الثامن عشر أو بالنسبة إلى هيمنــة الشــركات متعــــدة الجنسيات في المرحلة الراهنة.

أخيرًا، معارضو العولمة كثيرون، افرادًا (مثقفين خاصةً) وأحزابًا وهيئات، سواء في اللول النامية أو اللول المتقدمة، يتدارسونها ويقدمون الدلائل على «أمركتها» و«سحقها» الانسان في نهاية المطاف، بدءًا بانسان العالم التالث. وأبلغ وآخر ما صدر عن هؤلاء المعارضين ما حاء في التقرير السنوي للاتحاد الدولي للنقابات الحرة (يضم ١٢٤ مليون عضو في ١٩٥ منظمة من ١٣٧ بلدًا)، اواسط

حزيران ١٩٩٧، من أن «قمع النشاطات النقابية تكشف خلال العام الماضي (أي ١٩٩٦) وأدّى إلى قسل ٢٨٠ ناشطًا وإلى عدد قياسي من انتهاكات الحقوق النقابية في العالم الذي باتت تسوده شريعة الغاب الناجمة عن العولمة». وفي مناسبة نشر هذا التقرير، صرّح الامين العام للاتحاد بيل حوردان في حنيف: «نلاحظ زيادة الهجمات على المنظمات النقابية لأنها اصبحت درعًا في وجه الآثار السلبية للعولمة وطمع المؤسسات في الارباح».

### العالمية (العولمة) في التاريخ

نظرة عامة: يمكن القول إن فكرة العالمية (العراسة) المقرونة بمحاولات تنظيم دولية، أي إيجاد آليات متابعة (مؤتمرات، منظمات، هيئات...) ظهرت قبل نحو قون من الزمان بعدما كانت قد مرّت في مرحلة جنينية من القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن الشامن عشىر، ومرحلة النشوء من منتصف القرن الثامن عشر حتى العام ١٨٧٠ وما بعده. ثم مرحلة الانطملاق السي استمرت حسى عشرينات القرن العشرين وفيها تمت منافسات كونيـة منهـا الألعاب الأولمبية وجوائز نوبل وتطبيق الزمن العمالمي إضافة إلى حدوث الحرب العالمية الأولى ونشوء عصبـة الامـم، تـم مرحلة الصراع من احل الهيمنة واستمرت من العشرينات حتى منتصف الستينات (الحرب العالمية الثانية، إنشاء هيئة الأمم المتحدة، مؤتمر بالطا، بدايسة الحرب الباردة...). ثم مرحلة «عدم اليقين» التي أدت إلى اتجاهات وأزمات وتصاعد الوعى الكوني.

فإذا كان النمط السائد (في مرحلة العولمة الحالية) هو العولمة «المؤمركة» فهناك عولمة «متأوربة»، إذ تحاول اوروبا مقاومة النمط الاميركي وسيادته. وفي الوقت نفسه هناك عولمة على الطريقة الآسيوية. وتكمن المسألة في موقف المجتمعات المختلفة منن العولمة إذ إن هناك معركة كبرى ايديولوجية وسياسية واقتصادية وثقافية تلور على العولمة التي يرفضها بعض الاتجاهات بالكامل ويقبلها بعضها من دون تحفظ على اعتبارها لغة العصر المقبل ويحاول بعضها فهم القوانين الحاكمة للعولمة مع إدراكها مسبقًا ان العولمة عملية تاريخية.

العالمية من خسلال فكرة التنظيم الساولي في كتابات المفكرين الغربيين: (المرجع: د.محمد الجملوب

قام المفكرون والفلاسفة، منــذ القـدم، بمحــاولات فكرية ترمي إلى تنظيم المجتمع الدولي وإشاعة روح التعــاون بين جماعاته المتباينة. وهذه بعض المحاولات التي أسفرت عن وضع مشروعات للسلام.

۱- مشروع بیار دوبوا P. Dubois (۱۲۵۰-١٣٢٣): كان محاميًا ونائبًا عامًا ومفكرًا سياسيًا. يُعتبر أول أوروبى كتيب عـن نظـام دولي حديــر بتحقيــق التعــايش السلمي بين بعض الدول. أشهر مؤلفاته كتاب «استرداد الارض المقدسة» الذي تضمن دعوة صريحة إلى تحديد الحملات الصليبية على الشرق الاسلامي بتكوين عصبة أمم من الدول الاوروبية للوقوف في وحه الإقطار الاسلامية وتستعيد الاراضي المقدسة. ومشروع تنظيمه الدولي (الاوروبي بالاحرى) يستند إلى الافكـار التاليـة: -تكويـن بحلس اتحادي يضم دول اوروبا الغربية ويكون وسيلة لدراسة القضايا الاوروبية المشتركة ووضع الحلمول الصائبة لها. -إحداث لجنة من المحكّمين يعينها محلس الاتحاد ويكلفها انتخاب ثلاثة من رجال الدين وثلاثة مـن القضاة المدنيين تكون مهمتهم التوفيق بين الاطمراف المتنازعمة وإصدار قرارات تحكيمية. ~رفع الأمر إلى البابا عنــد رفـض أحد الإطراف المتنازعة الخضوع لقىرار التحكيم، ويكون حكم البابا حاسمًا ونهائيًـا، وفي حـال إصـرار هـذا الطـرف على عـدم الاذعــان والتنفيـذ يقــترح دوبــوا علــى الاطـراف الأخرى مقاطعته إقتصاديًا ونفي رئيسه إلى الشرق.

Y- مشروع الوزيسر مسولي Sully (١٦٤٠١٦٤١): كان بروتستانتيًا ووزير مالية الملك الفرنسي هنري الرابع ومستشاره مدة ربع قرن. يعد اغتيال هنري الرابع (١٦١٠)، اعتزل السياسة وعكف على إعداد مذكراته «اقتصاديات ملكية» وفيها تحدث عن «المشروع الأعظم» (ونسبه إلى الملك الراحل) الذي عكس أحلامه بتحقيق تغيير حذري في وضع اوروبا يرتكز على دعائم ثلاث: تهدئة دينية، استقرار المذاهب الدينية المتنازعة والبروتستانية)، وإعادة توزيع الاقاليم في اوروبا من احل إقامة توازن بين القرى الاوروبية، بحيث تكون الحغرافيا السياسية لأوروبا من ١٥ اقليمًا أو دولة توروبية تشكل في ما بينها «حامعة مسيحية» يكون لها وبعلس اتحادي مكون من ١٥ عضوًا (عضو لكل دولة من

دول الاتحاد أو الجامعة) ويتولى الاشراف على سياسة الاتحاد الذي يكون له جيش قوي يستطيع الصمود في وجه العثمانيين. وبعد سنوات، اضطر سولي (إسمه الكامل: مكسيميليان دو بيتون سولي، بارون دو روسي، دوق دو سولي) إلى التنازل عن فكرة المساواة بين دول الاتحساد وإدخال بعض التعديلات على فكرة تكون المحلس الاتحادي، فاقترح ان يكون لكل دولة عضو عدد من الممثلين يتلاءم وقوتها.

۳- مشروع الراهب أمريسك كروسيه مسيحي فرنسي، كره الحرب لما تسببه من آلام. وضع مسيحي فرنسي، كره الحرب لما تسببه من آلام. وضع كتابًا في ۱۹۲۳ مقاه Pouveau Cynée نادى فيه باتحاد دولي مفتوح لجميع دول العالم دون تفرقة عرقية أو دينية، ويكون له مجلس يتكون من البابا ومن الأباطرة والملوك المسيحين، ويكون لكل دولة فيه المرتبة التي تليق بمقامها، فحعل المرتبة الاولى للبابا، ويليه سلطان تركيا، أسم ينظر الباحثون إلى مشروعه بعين التقدير والاعجاب لأنه ينظر الباحثون إلى مشروعه بعين التقدير والاعجاب لأنه دولي صحيح لا يتقيد بدين معين ولا يقتصر على الاقطار الاوروبية. فالدولة العثمانية والفرس والهند والصين كان لها المكتبها في مشروعه الاتحادي.

3- مشروع الراهب وليام بين W.Penn في وليام بين W.Penn المستدد المدينة الحديث المستددة على فكرة العقد الاجتماعي (هوبز، لوك، روسو)، فنشر كتابًا بعنوان «مشروع للسلام الاوروبي في الحاضر والمستقبل» (١٦٩٤) حيث تبرز الفكرة الأساسية الكامنة وراء مشروعه، ومفادها أنه كما أن الافراد يتنازلون عن شطر من حقوقهم وحرياتهم الطبيعية للمجتمع السياسي، فإنه يتعين على الدول أن تتنازل، أسوة بالافراد، عن حزء من حقوقها كي تتمتع بحماية المجتمع المدولي.

والراهب وليام بن شخصية إنسانية سامية كانت تتمي إلى طبقة النبلاء البريطانيين. وهو يُعتبر المشرّع الرسمي لجمعية «كويكرز» المسيحية التي انتشرت، ابتداءً من القرن السابع عشر، في بريطانيا والولايات المتحدة، وكانت تؤمن برفض العنف في العلاقات الاحتماعية وتنادي برفض حمل السلاح واعتبار الحرب حريمة انسانية. وهاحر إلى اميركا وأسس فيها، عام ١٦٨٧، مستوطئة ما زالت تحمل إسمه

«بنسلفانيا». وحماول ان يطبسق فيهما مبددىء الجمعيسة المذكورة فحرّم على أهلها حمل السلاح واستعمال القوة.

وأهم الافكار اتي وردت في مشروعه:

أ- على الديبت (أو المحلس الاتحادي، أو الهيئة الاتحادي، أو الهيئة الاتحادية العليا) ان يجتمع مرة في السنة، أو على الأقل مرة كل سنتين أو ثلاث، أو عندما يرى الاعضاء ضسرورة لاحتماعه.

ب- كل الخلافات أو المنازعات يجب ان تُرفع إلى الديب. وإذا رفضت دولة عضو رفع شكاواها إليه، أو رفضت الاذعان لحكمه، أو عمدت إلى استعمال السلاح، كان من واجب الاعضاء ان يوحدوا قواهم لإكراهها علمي الخضوع وتنفيذ الحكم وتحمّل جميع النفقات والأضرار.

ج- تَتَبع طريقة التمثيل النسبي لتمثيل المدول الاعضاء في الديب.

د- من الأفضل (وذلك من احل تجنب الخلافات السي تنشأ بسبب مسألة الصدارة) ان تكون قاعـة الاحتماعات مستديرة وذات ابواب متعـدة للدخول والخروج.

هــــ بالامكان تقسيم الدييت إلى شُعَب أو فروع يتكون كل منها من عشرة أعضاء.

و- تَتخذ القرارات بأغلبية ثلاثة ارباع الأصوات. ز- يجب تقديم الشكاوى كتابةً، بشكل مذكّرة تُحفظ في حزانة خاصة.

ح- عند حصول نزاع حول مسألة معينة بين ممثلي دولة واحدة من الدول الاعضاء يُعوّل على تصويت الممثل الذي يعبر عن رأي الأغلية.

ط- لغة الاستعمال في المناقشــات يجب ان تكـون اللاتينية أو الفرنسية.

من هنا نرى ان مشروع بن يتميز و بحصوصًا عند مقارنته بمعظم المشاريع السلمية الأخرى - باللقة المتناهية والوضوح الشامل والتنظيم المفصّل. فالراهب لم يفكر فقط في إنشاء منظمة دولية لفضّ المنازعات بين الدول، بل قلمّ الينا حلولاً عملية دقيقة لمعظم المشاكل والعراقيل التي لا تزال حتى اليوم تعترض طريق المنظمات اللولية، مثل: طرق تمثيل الدول في المنظمات، والحلافات حول مسألة الصدارة، وتنظيم عمليات المناقشات، وأصول التصويت، ولخة الاستعمال الرسمية. وقد تبنت المنظمات الدولية المعاصرة معظم الحلول التي اقترحها في مشروعه.

ومن الأفكار النبيلة التي تضمّنها مشروعه انه جعل من مهام الدييت الأساسية منع التنافس في التسلح ومنع

التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاعضاء. وقد حمل على الحروب، وشرح مزايا السلم، وردّ على الذين يدّعون ان إلغاء الحروب مدعاة لانتشار البطالة وتفشي الخسول، وضمّن مؤلفه القيّم دعوة مخلصة إلى تغيير اتجاه الغريزة العسكرية المتغلغلة في نفوس الناس وإعداد الأحيال الناشئة إعدادًا رياضيًا ومهنيًا وفكريًا يختلف عن الاتجاهات والأساليب الغابرة.

٥- مشروع الفيلسوف جسيريمي بنشام (١٨٣٢-١٧٤٨) Jérémie Bentham (١٨٣٢-١٧٤٨): نشر كتابه «مبادىء القانون الدولي» في ١٧٨٩ (العام الذي عصفت فيه النورة الفرنسية بالنظام الملكي)، وفيه فصل بعنوان «خطط لسلام عالمي وأبدي».

ونظريته في السلم اللولي تتفق ونظريته الاقتصادية المبنية على مبدأ المنفعة. فأي مشروع للسلام يجب ان يهدف إلى تحقيق أكبر قسط من السعادة لأكبر عدد من الأفراد. وما دامت الحروب لا تثمر، وما دام السلم يضمن سعادة الانسانية وتقدمها فإنه يتعين علينا ان نعمل على تحقيقه عن طريق التنظيم اللولي الذي يتم، في رأيه، حسب المخطط التالى:

أ- تخفيض التسلح في جميع الدول. ب- تحرير جميع المستعمرات وحملاء المستعمرين

عنها.

 ج- مكافحة العاهدات السسرية والدبلوماسية الخفية.

د- تشجيع التبادل التحاري بين الدول.

هـــ تكويـن محكمـة عــدل دوليـة تفصــل في المنازعات.

و- إنشاء بحلس اتحادي يضم نائيين إثنين عن كل
 دولة، وتكون المناقشات علنية فيه ليطلع الرأي العام العلمي
 على اتحاهاته وميوله وتصرفاته.

ونلاحظ ان بتسام، كغيره مسن المفكريسن الأنكلوساكسونيين، قد اقام وزنًا كبيرًا للرأي العام العالمي واعتقد ان هذا الرأي كفيل وحده بإحباط المؤامرات التي تُحاك ضد الأمن الدولي.

العالمية من خسلال فكرة التنظيم السدولي في كتابات المفركين العسرب (د. محمسد الجسنوب، المرجم المذكور، آنفًا، ص ٢١-٣٦):

تمهيمه: ثمة ظاهرتـان تاريخيتــان-ثقافيتــان يجــدر ذكرهما في هذا السياق:

الاولى، انه في الوقت الذي كان فيه المفكرون الغربيون يُعنون بقضية السلام العالمي وتنظيم العلاقات بين الدول كان الفكر العربي يَعْمَه في مناهات الركود والخمول ويرزح تحت ثقل الخرافات والأساطير إلى ان لاح فحر القرن التاسع عشر، فاشتد خلاله الاحتكاك بين الشرق والغرب.

الثانية، ان التاريخ الاســـلامي لا ينطــوي عــلــى أيــة دعموة إلى إقامة اتحـاد أو تنظيـم دولي، بـالمعنى الحديـث و «الغربي» لهذه الكلمة. «ولِمَ لم يفكر المسلمون في إقامة تنظيم دولي يجمع بين دولتهم الموحدة وبين الدول الأخسرى غير الاسلامية؟ والجواب بسيط: كان المسلمون لا يعسترفون بدين غير الدين الاسلامي، ولا يعترفون بالتالي بوجود دول غمير اسلامية. إن الديسن عند الله الاسلام، ولا عهم للمشركين عند الله وعند رسوله. والمسلمون قد اتبعوا، وخصوصًا في العهود الاولى للاسلام، هذا المنطسق واعتبروا الدول غير الاسلامية ديار شرك يجب اعلان الحرب عليها داخل الدولة الاسلامية نفسها لأنها كانت دولة واحدة مترابطة منظمة (...) والتنظيم لم يكن ممكنًا ايضًا على صعيد دولي لأن الجمع بين الدولة الاسلامية والدول المشركة في مؤسسة سياسية واحدة كان امرًا مستحيلًا لا يرضى عنه الدين، ولهذا لم يتجه تفكير المسلمين يومًا إلى المناداة بتنظيم من هذا النوع» (ص٢٢-٢٣).

وعلى الرغم من ذلك فإن تاريخ الفكر العربي والاسلامي لا يخلو من فكرات صادقة تُقرّ بضرورة التنظيم وتدعو إلى إقامته بين مختلف الدول. وأهم همذه الفكرات، وأوضحها، ما أتى في كتابات الفارابي والكواكبي.

١- ابو نصر محمد الفساراي (٨٧٢- ٥٥): حيث حاء في كتابه «آراء أهل المدينة الفاضلة» (المنسوج على منوال كتباب «الجمهورية» لأفلاطون): «فالمدينة التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشياء التي تنال بها السعادة في الحقيقة هي المدينةالفاضلة. والاجتماع الذي به يتعاون على نيل السعادة هو الاجتماع الفاضل. والأمة التي تتعاون مدنها كلها على ما تنال به السعادة هي الأمة الفاضلة. وكذلك المعمورة الفاضلة إنما تكون إذا كانت الأمم التي فيها يتعاونون على بلوغ السعادة». واهتم الفارابي في دراسته لتنظيم المعمورة العالم المعمورة المعم

الفاضلة بأمر رئيسها، وهو «الرئيس الاول للمدينة الفاضلة، وهو رئيس الامة الفاضلة، وهو رئيس المعمورة من الارض كلها». ولم يهتم الفارابي من التنظيم الاتحادي للمعمورة السعيدة التي يدعو إليها إلا بصفات الرئيس، إن اتحاد شعرب المعمورة يجب ان يتم بزعامة رئيس واحد يُسمّى الصفات لواحد فقط كانت الرئاسة في أكثر من واحد يملك كل منهم جزءًا من الصفات المطلوبة ويكون مكملاً للآخرين. أما الدافع لاتحاد المعمورة فهو حاجة الشعوب والمجتمعات إليه، ذلك ان الانسان مخلوق مجتمعي بفطره لا يستطيع ان يعيش إلا بالتعاون مع غيره.

Y - عبد الرحمن الكواكبي (١٨٤٨ - ١٩٠٢): في كتابه «أم القرى» يتخيل الكواكبي مشروعًا اتحاديًا يجمع المسلمين في العالم قاطبة. والمشروع المتخيل ان جمعية من المسلمين عقدت، في ١٨٩٨، مؤتمرًا لها في مكة، قبيل الحج، حضره عمثل أو أكثر عن كل قطر إسلامي، وان الرئاسة أسندت إلى عمشل مكة، والأمانة العامة إلى السيد الفراتي (أي الكواكبي نفسه). كما تصور ان المؤتمر عقد الا احتماعًا (كتاب «أم القرى» يتضمن ١٢ فصلاً تضمن ما دار في هذه الاجتماعات من أبحاث ومناقشات وأراء ومقررات).

ولا يكتفي المؤتمر (في مشروع الكواكبي) بالبحث في امراض المجتمعات الاسلامية وعلاجها، بل يقترح إنشاء جمعية دائمة تعنى باصلاح أحوال المسلمين والدول الاسلامية وتشرف على تنفيذ برابحها في الاصلاح، وتتألف من ۱۰۱ عضو، ۱۰ عاملين، ۱۰ مستشارين، والباقي اعضاء فخريين. وتضم الجمعية أعضاء مساعدين لا حصر لهم. ويشترط في الاعضاء الفخريين معرفة إحمدي اللغات: العربية والتركية والأورديـة والفارسية. وعليهـم ان يقدمـوا للمنظمة تقريرًا شهريًا عن احوال مساطقهم. ويقترح الكواكبي ان يقوم التنظيم الاسلامي على هيئات أللاث: جمعية عامة، هيئة عاملة وهيئة مستشارة. والجمعيـة العامـة تجتمع مرة في السنة ولا يجوز لعضو عامل ان يتخلف عنها. ومسن اختصاصاتها انتخباب اعضباء الهيئتمين (العاملية والمستشارة) وانتخماب رئيس الجمعية لمدة سنة واحدة، وناثب رئيس لمدة سنتين... ومركز الجمعية يكون في مكة، وتنشأ لها شُعب في معظم البلدان المهمة. ولا تخضع الجمعية لحكومة ما، ولا تتقيد بمذهب ديني خاص، ويكون شعارها «لا نعبد إلا الله». ويكون من أهم أغراضها تعميم التعليم

الديني، والنزغيب في العلوم والفنون النافعة، وإيجاد الممارس العالية للتخصص، وتوحيد مساهج التعليم، ووضع برامج للرقي بالاخلاق...

وورد في القانون الأساسي للجمعية (في مشروع الكواكبي) مادة تنص على ان الجمعية لا تتدخل «في الشوون السياسية مطلقًا ما عدا إرشادات وإخطارات بخصوص مسائل التعليم وتعميمه».

«وإذا كان الكواكي قلد جعل من منظمته (المقترحة) منظمة دينية هلفها إقامة اتحاد بين اللول الاسلامية فعذره انه عاش في فترة كانت النزعة اللينية فيها شديدة مسيطرة، وكان تيار العروبة لا يزال في المهد، وكانت النزعة العالمية حلمًا من الاحلام البعيدة. ثم ان الغرب كان حافلاً إذ ذاك بالمشاريع الرامية إلى إنشاء اتحادات بين اللول المسيحية وحدها، فلا عجب إذا ما تأثر مفكرنا بهذا الاتجاه، وراح. يقلّد الغربيين على صعيد إسلامي بحت» (ص٣٠).

العالية من خلال محاولات عملية حديثة لإقامة تنظيمات دولية: (د.محمد المحذوب، المرجع المذكور، ص٧٧-٧٤).

تمهيد: ظلت فكرة التنظيم الدولي، حتى بداية المقرن التاسع عشر، أمنية تراود أذهان الفلاسفة والمفكرين. ومع نهاية الحروب النابوليونية أخند العالم يشهد أولى المحاولات الجدية العملية لاقامة تنظيمات دولية. ولم تقتصر هذه المحاولات على الميدان السياسي فقط بل تجاوزته إلى ميادين الثقافة والاقتصاد والتحارة والمواصلات.

وأهم ما اعتبر في خانة «التنظيمات السياسية الدولية» التي ظهرت قبل ١٩١٩ (أي قبل مؤتمر فرساي وقيام أول منظمة عالمية هي عصبة الأمم المتحدة): مؤتمر وستفاليا، المؤتمر الاوروبي، اتحاد الدول الاميركية.

وأما أهم ما اعتبر في حانسة «التنظيمات غير السياسية الدولية»: اللحان الاداريسة الدوليسة أو اللحان النهرية الدولية، الاتحادات الادارية الدولية، مؤتمر لاهاي.

التنظيمات السياسية اللولية: اعتبر اختصاصيون (منهم الدكتور محمد الجدوب) ان البدور الأولى لهدات التنظيمات في التاريخ الحديث تعود إلى مؤتمر، أو معاهدات وستفاليا، في ١٦٤٨، التي أنهت حرب الثلاثين عامًا الاوروبية. وذلك من حيث ان هدله المعاهدات «تضمنت

عدة مبادىء حديدة أهمها ذلك المبدأ الذي يسني العلاقات الدولية على أساس فكرة التوازن والمشاركة، ويعرف بتضامن مصالح الدول الاوروبية وبوحوب الاحتماع الدائم والتشاور المستمر لمعالجة قضاياها الداخلية والخارجية».

المؤتمر الاوروبي: ثم ذهب «المؤتمر الاوروبي» إلى حدود أبعد في إقدار هذه العناصر: التوازن، المساركة، الاقرار بتضامن المصالح، وحسوب الاحتماع الدائسم والتشاور... فكان، إلى حد بعيد، بمثابة البداية الفعلية لـ«التنظيمات السياسية الدولية».

يطلق هذا الإسم، «المؤتمر الاوروبي» على بحموعة المؤتمرات والمعاهدات السي ظهرت بمناسبة الحسروب النابوليونية. فانتهاء هذه الحروب، وحصاد العبر منها، كانا فرصة لاجراء أول تجربة سياسية في تنظيم الدول الاوروبية. ففي ٥ شباط ١٨١٤، صرّح سفراء الدول الحليفة الاربع (بروسيا، روسيا، النمسا، بريطانيا) لمندوب نابوليون انهم لا يمثلون العروش الحاكمة فقط، وإنما يتكلمون كذلك باسم اوروبا كلها السي تشكل كلاً لا يتحزأ. ومن هذا التصريح انبقت فكرة نظام «الادارة الاوروبية».

وفي ٣٠ ايار ١٨١٤، وبعد عودة الملكية إلى فرنسا، وقع الحلفاء معاهدة باريس التي أعلنوا فيها تصميمهم على إقامة سلام دائم بين الدول يقوم على أساس من التوازن العادل بينها. وبعد معركة واترلو، اجتمعت الدول الحليفة في فيينا (ايلول ١٨١٤ حتى حزيران ١٨١٥)، وعكفت على وضع نظام جديد مستقر متين لاوروبا. وكانت فكرة التوازن الدولي تسود حو المؤتمر، والتوازن كان يعني إرجاع الأسر المالكة إلى عروشها، وتقسيم اوروبا بشكل يتلاءم ورغبات الدول الكبرى، وأسفر مؤتمر فيينا على عدة قرارات مهمة، منها: إقرار وأسفر مؤتمر فيينا على عدة قرارات مهمة، منها: إقرار عجرية الملاحة في الأنهار المولية، وتحريم الاتجار بالرقيق، وتنظيم البعثات الدبلوماسية.

وبعد هذا الموتمر، عقدت الدول الاوروبية حلفًا أطلقت عليه إسم «التحالف المقدس»، انضمت إليه بريطانيا وفرنسا في تشرين الاول ١٨١٨ عندما عقد أول اجتماع عام للموتمر الاوروبي في مدينة أكس لا شابل. وتميز هذا الاجتماع بالاقتراح الذي قدمه قيصر روسيا والذي يقضي بعقد معاهدة عامة تتعهد فيها كل دول اوروبا بضمان ممتلكات بعضها البعض، وضمان أشكال الحكومات والنظم السياسية القائمة فيها. ويُعتبر هذا الاقتراح نواة لفكرة

الضمان الجماعي الـتي وردت في ميشاق أول تنظيم دولي، أي عصبة الامم، وبعدها هيئة الامم.

واستمر المؤتمسر الاوروبي في عقد اجتماعاته للاهتمام بالمسائل المتعلقة بالقارة. وبحجة صون النظام والأمن في القارة سمح المؤتمر لنفسه بالتدخل في شوون الدول الصغرى. وتجاوز نشاطه مشاكل القارة الاوروبية فأخذ يُعنى بالمسألة المصرية وبتنظيم الملاحة في الأنهار الافريقية الكبرى. وفي ١٩٠٠، نظم التدخيل الاوروبي في حرب البوكسرز في الصين.

يمثل المؤتمر الاوروبي أول تجربة في حقل التنظيم الدولي (العالمية). وهذه التجربة دلّت على إمكان تطبيق فكرة التنظيم الدولي في بحال أوسع. ومن هنا، انطلق مؤسسو عصبة الأمم الذين ارادوها منظمة عالمية شاملة.

إتحاد الدول الاميركية: عندما كثرت تدخلات المؤتمر الاوروبي في شؤون الدول الصغرى وكادت ان تمتله إلى أقطار القارة الاميركية ثارت بريطانيا على ذلك وأعلنت ان أي تدخل من الدول الاوروبية في المستعمرات الاسبانية يُعتبر عملاً عدائيًا موجهًا ضدها. وشعرت الولايات المتحدة ايضًا بـ «الحفطر الاوروبي» فقامت تنادي بـ «مبدأ مونرو» وتضامن دول القارة الجديدة الذي تساعده عوامل عديدة: تجاور حغرافي، تاريخ واحد، نضال متشابه ضد المستعمرين الاوروبين، خوف مشترك من تدخل المؤتمر الاوروبي،

وارادت الولايات المتحدة ان تجعل من نفسها حامية لاستقلال الدول الاميركية فأصدر رئيسها حيمس مونرو، في ١٨٢٣، تصريحه الشهير الذي كان له اثر عظيم في السياسة الدولية وفي تطور العلاقات بين اوروبا وأميركا. وقد تضمّن التصريح عدة مبادىء أساسية أهمها: حق اللول الاميركية في الاستقلال، وعدم حواز استعمار أي إقليم من البلاد الاميركية، وعدم حواز تدخل السدول الاوروبية في شؤون دول العالم الجديد.

وكما كانت دول المؤتمر الاوروبي تجتمع وتتشاور وتشترك في معالجة الشوون الدولية فإن الدول الاميركية أخذت تعقد المؤتمرات الدورية وتحاول تنسيق العلاقات المتبادلة بينها على أساس المسادىء الدولية الجديدة. وابتسدأت، في أول الأمسر، بإنشساء مكتسب تحساري للجمهوريات الاميركية، في ١٨٨٩، تحوّل فيما بعد إلى «اتحاد الدول الاميركية».

تنظيمات دولية غير سياسية: في موازاة هـذه

المحاولات لاقامة تنظيمات سياسية دولية، رغبت بعض الدول في التعاون الوثيق في غير الميدان السياسي، شجعها على ذلك التوسع الصناعي والتجاري المقرون بتطور هائل في وسائل النقل ومضاعفة الاتصالات بين الشعوب. وأهم ما حرى تحقيقه في هذا المجال.

- وقعت روسيا مع الباب العالي، في ١٨٢٩، معاهدة منحت جميع السفن التابعة لمختلف الدول حق المرور في المضائق الغركية.

- عقد في كوبنهاغن، في ١٨٧٥، مؤتمر عالمي انتهى بتوقيع معاهدة تجعل من بحر البلطيت والمضائق الدانماركية طرقًا وممرات حرة. وعقدت مؤتمرات مماثلة للاتفاق على حرية البحار والمضائق والترع في الأطلسي.

- وقعت اتفاقية القسطنطينية، في ١٨٨٨، السي كرست مبدأ حرية الملاحة التجارية في قنساة السويس. وفي ١٩٠١-١٩٠١، تتم الاتفاق بين الولايات المتحدة وباناما وبريطانيا على تطبيق المبدأ ذاته على قناة باناما. وعمّم مبدأ تدويل البحار والمنافذ البحرية على الانهار الدولية الكبرى.

- طبقت فكرة طوابع البريد لأول مرة في انكلترا في ١٨٤٠. وفي ١٨٧٤، أنشىء الاتحاد العالمي للبريد على غرار الاتحاد الدولي للبرق اللذي كنان قبد أنشىء في ١٨٦٥... وتوالت الاتحادات الدولية حول عند من الأنشطة التي تهم الجتمع الدولي. وكنان لنجاحها ان حث الدول على توسيع نطاق تعاونها. لكن الحرب كنان يهلد دائمًا هذا التعاون، ولمعالجة هذا الأمر تشادت الدول لعقد مؤتمر في لاهاي.

- مؤتمر لاهاي: احتمعت الدول مرتين في لاهاي بناء على رغبة قيصر روسيا: الأولى في ١٨٩٩، وقد ضم الاحتماع ٢٦ دولة معظمها اوروبي. والثناني في ١٩٠٧، واشترك فيه ٤٤ دولة، من بينها عدد كبير من الدول غير الاوروبية.

أسفر اجتماع مؤتمر لاهاي الاول عن توقيع ثلاث اتفاقيات تتعلق إحداها بتسوية المنازعات اللولية بالطرق السلمية، وعن توقيع ثلاثة تصريحات ترمي إلى تطبيس المبادىء الانسانية في الحروب البريسة، وقد أنشأ هاذا الاجتماع «عكمة دولية دائمة للتحكيم».

وأسـفر اجتمـاع المؤتمـر الثــاني عــن توقيــع ١٣ اتفاقية، وتصريح واحد يؤكد مبدأ التحكيم الاجباري.

وإذا كانت اجتماعات لاهساي واتفاقياتها قسد فشلت من الناحية السياسية (بنشوب الحرب العالمة الاولى) فإنها خلّفت أثرًا عميقًا، من الناحية المعنوية، في الرأي العمام

العالمي، وكانت قرارتها بداية مرحلة حديدة في تاريخ تطور القانون الدولي.

العالمية وقد تحققت في منظمة دولية: عصبسة الأمم ثم هيئة الأمم: (د.حمد الجذوب المرجع المذكور، آنمًا، ص١٣٥-٣١٢).

1- عصبة الأمم المتحدة: كان ظهورها حدثًا تاريخيًا مهمًا وخطوة كبرى على طريق التطور الايجابي لعملية التنظيم الدولي. وكان تكوينها عملية اقتباس وتطوير للأنماط والنماذج السابقة للتنظيم الدولي التي ذكرنا أهمها سابقًا، كما حاءت ولادتها مباشرة اثر جهود فردية اضطلعت بها شخصيات ذات مكانة ونفوذ بتأليفها جمعيات عالجت بجدية وإخلاص مسألة التنظيم الدولي، ووضعت برامج مفصلة لإرساء قواعد السلام. وهذه الجمعيات:

جمعية اتحاد الرقابة الديمقراطية التي أسستها
 جماعة من رجال السياسة والقانون في بريطانيا، كمان من
 بينهم ماكدونالد زعيم حزب العمال.

 جمعية مكافحة الحرب التي تأسست في هولندا وعقدت مؤتمرًا في لاهاي ضمّ ممثلين عن الكتل المتحاربة والدول المحايدة، وانتهى باعلان «برنامج للسلام الدائم».

- جمعية دعم السلام التي تكونت في الولايات المتحدة بزعامة وليم تافت الذي كان رئيسًا لهذه الدولة من ١٩٠٩ إلى ١٩٠٩.

وفي ١٩١٦، أعلن الرئيس الاميركي ولسون تقبله أفكار جمعية دعم السلام وتأييده المطلق لفكرة إقامة عصبـة أمم تشترك فيها دول العالم.

وعندما أوشكت الحرب في ١٩١٨ على الانتهاء، بدأت الحكومات (خاصة البريطانية والفرنسية والاميركية، إضافة إلى الجنرال سمطس Smuts، رئيسس وزراء اتحاد حنوب افريقيا الذي نشر كتيبًا بعنوان «عصبة الأمم» وتحدث عن نظام الانتداب) تنهمك في اعداد مشروعات تنظيم دولي لمعالجة الأزمات سلميًا وإبعاد شبح الحرب.

هنا، ظهر، لدى هذه الدول، اتجاهان: اتجاه اوروبي دافعت عنه فرنسا ونادى بوجوب تكوين المنظمة العالمية على نمط التنظيم السياسي للدولة الاتحادية بحيث تصبح هذه المنظمة ذات صلاحيات ذاتية واسعة تملك وسائل القمع والمنع. واتجاه أنكلوساكسوني نادى بإنشاء منظمة عالمية ذات احتصاصات بسيطة، لا توضع تحت

تصرفها وسائل القمع والمنع، وإنما تعتمد في دعمها للسلام العالمي وعملها في سبيل التعاون الدولي على نفوذها الأدبسي وتأييد الرأي العام العالمي لها. والاتجاه الثاني هو الذي تغلب أخيرًا.

وعاد ولسون إلى الولايسات المتحدة ليعسرض المشروع على بحلس الشيوخ فوجد منه معارضة شديدة. ورجع إلى باريس يحمل مقرحات جديدة لتعليل المشروع أهمها: النص في ميشاق العصبة على انه يتلام وتصريح الرئيس مونرو، والنص على انه ليس من حق العصبة التدخل في الشؤون الخاصة للدول الأعضاء، والنص على ان الانسحاب من العصبة ممكن. واستطاع ولسون ان يُقنع الدول الاوروبية بقبول هذه التعديلات لضمان موافقة بحلس الشيوخ. وتمت الموافقة وعُدَّل المشروع ووضع في بحلس الشيوخ. وتمت الموافقة وعُدَّل المشروع ووضع في من معاهدة فرساي ودخل، في ١٠ كانون الثاني ١٩١٠، من معاهدة فرساي ودخل، في ١٠ كانون الثاني ١٩٢٠، حيز التطبيق. ومع ذلك فإن بحلس الشيوخ الاميركي أصر على رفضه فبقيت الولايات المتحدة خارج العصبة.

وفي ديباحة ميثاق العصبة ورد نص يتحدث عن أغراض العصبة، وهي: استنباب السلام وتحقيق الأمن ومنع الحروب بين اللول، وتنمية التعاون بينها والعمل على توثيقه. وتقوم هذه الأغراض على مبادىء احترام اللول قواعد القانون اللول.

وكان أعضاء العصبة ثــلاث فتـات: فتـة الاعضـاء المؤسسين (۲۷ دولة)، وفقة الأعضاء المدعوين المكونـة مـن المدول المحايدة التي أخد رأيها عند إعداد الميثاق (۱۳ دولة)، وفقة الاعضاء المنضمين وهي الدول التي قبلت عضويتها بين 1۹۱۹ و۱۹۳۹ (۲۱ دولة).

أما الأجهزة الرئيسية للعصبة فكانت: الجمعية (العمومية) التي تتخذ قراراتها بإجماع اصوات الاعضاء الحاضرين في الاجتماع، إلا في حالات أكثرها إجرائية. والمحلس، وكان يعتبر الاداة التنفيذية للعصبة، ويضم نوعين من الاعضاء (حمسة دائمين يمثلون الدول الكبرى: فرنسا، انكلزا، ايطاليان اليابان والولايات المتحدة؛ وأربعة غير دائمين). والأمانة العامة، وهي الجهاز الاداري الدائسم للعصبة، مقرها مدينة حنيف، والامين العام يقوم بوظيفة أمين سر الجلس والجمعية وينفذ قراراتهما.

انتهت العصبة إلى الفشل، وعقمدت بعض المدول الاعضاء فيها الاحتماع الأخير للجمعية في نيسان ١٩٤٦ بقصد اتخاذ القرارات اللازمة لتصفية اعمالها وتسليم تراثها

وممتلكاتها إلى المنظمة الدولية الجديدة التي حلّت محلها. وتُعتبر العصبة ملغاة من الوجهة القانونية ابتداء من ٣١ تموز ١٩٤٧، أي حين أنهى مكتب التصفية حساباتها.

يعــزو الاختصــاصيون (منهـــم الدكتــور محمـــد المجذوب، في مؤلفــه، مرجع هـذه المـادة، ص١٦١-١٦٦) هذا الفشل إلى أسباب عديدة، أهمها:

- عدم انضمام جميع المدول الكبرى إلى العصبة: الولايات المتحدة التي لم تنضم إليها من البداية؛ الاتحاد السوفياتي المذي لم ينضم إلا في ١٩٣٤، وطُبرد منها في ١٩٣٩؛ انسحاب اليابان والمانيا وايطاليا وغيرها.

- الطابع الاوروبي الذي غلب عليها حتى انها اصبحت وكأنها «جمعية اوروبية».

ترددها في اتخاذ المواقف الحازمة عند الملمات.

- عجزها عن إيجاد قرة أو أداة تنفيذية دائمة مع ان الميثاق كان يسمح لها بذلك.

لكن، مهما يكن من أمر فإن هذه المنظمة كانت إطار التجمع الدولي الأول في التاريخ. وبعلها، لم يكن المكان الدول إبقاء العالم من دون تنظيم دولي عمالمي مشابه، فكانت على الفور «هيئة الأمم المتحدة».

٧- هيئة الأمم المتحدة: ولدت كارثة الحرب العالمية الثانية وعيًا حديدًا قوامه العزم على وضع أسس نظام دولي أفضل من نظام عصبة الأمم. وكانت رغبة الدول الحليفة في توحيد جهودها، أثناء الحبرب وبعدها، ان دفعتها، قبيل انتهاء الحرب، إلى وضع الحجر الأساسي لمنظمتين دوليتين اقتصاديتين هما: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والعمير.

وتعتبر المنظمة الجديدة (هيئة الأمم) نسخة منقحة عن المنظمــة السابقة (عصبة الأمم)؛ فكثير من الخطوط الرئيسية والملامح الأساسية للعصبة تتحلى في الهيئة الجديدة.

مرّت عملية تكوّن هيئة الأمم بثلاث مراحل:

الأولى، مرحلة التصريحات، وأهمها: ١-تصريح الأطلسي أو ميثاق الأطلسي الذي أصدره رئيس الولايات المتحدة (روزفلت) ورئيس حكومة بريطانيا (تشرشل) بتاريخ ١٤ آب ١٩٤١، حيث أكّدا رغبة الدولتين على مبدأ الأمن الجماعي، ومبدأ التخلي عن استخدام القوة، ومبدأ التقدم الاقتصادي والضمانيات الاجتماعية. ٢- تصريح الأميم المتحدة، الذي وقعه في الاول من كانون الثاني ١٩٤٢ ممثلو ٢٦ دولة حليفة، والذي أكد مبادىء

ميثاق الاطلسي واستعمل لأول مرة تعبير «الأمم المتحدة». 

—تصريح موسكو اللذي وقعه في ٣٠ تشرين الاول 
١٩٤٣ رؤساء أربع دول كبرى (الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي وبريطانيا والصين)، وحاء فيه ان الدول الكبرى 
ترى من الضروري «التعجيل بانشاء هيئة عالمية تقوم على 
أساس المساواة في السيادة بين جميع الدول الحبة للسلام 
وتفتح صدرها لكل الدول، كبيرها وصغيرها». ٤-تصريح 
طهران الذي وقعه في الاول من كانون الاول ١٩٤٣ وليس الولايات المتحدة ورئيسا الحكومة في بريطانيا 
والاتحاد السوفياتي، وأكلوا فيه جميع المبادىء التي نادى بها 
الملفاء.

الثانية، مرحلة المقترحات التي تجسدت بتكليف الدول الاربع الحليفة فقهاء من رعاياها لوضع نصوص وبنود الهيئة العلية الجديدة. وفي خريف ١٩٤٤، اجتمع الخبراء القانونيون في دمبارتون أو كس (قريبة من واشنطن)، وبعد أشهر قليلة (أي في شباط ١٩٤٥) عقد موتمر يالطا (زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي) الذي تقرر فيه تسوية المشكلات التي سيطرحها انهيار المانيا ودعوة الدول الحليفة للاجتماع في الولايات المتحدة.

المرحلة الثالثة، مرحلة التنفيذ: وفي الموعد المقرر، عقد الاحتماع في مدينة سان فرنسيسكو (الولايات المتحدة). وكان قد تقدمه احتماع أولي عقد في المدينة ذاتها من احل إعداد نظام المحكمة الدولية الحديدة. ودامت المناقشات في مؤتمر سان فرنسيسكو من ٢٠ نيسان حتى ٢٦ حزيران ٩٤٥، و لم تشترك في المؤتمر إلا «الأمسم المتحدة»، أي الدول التي أعلنت الحرب على دول المحور قبل أول آذار ٩٤٥، ووقعت على تصريح الامسم المتحدة للعام ١٩٤٢.

وفي ٢٦ حزيسران ١٩٤٥ وافق مؤتمسر سان فرنسيسكو على مشروع ميثاق الامم المتحدة (دياحة- ١٩٤٥ مادة) على النظام الأساسي محكمة العدل اللولية المكون من ٧٠ مادة. ودخل الميثاق طور التنفيذ في ٢٤ تشرين الاول ١٩٤٥. وقد على هذا الميثاق حتى الآن (ربيع ١٩٩٨) مرتين: مرة في ١٩٢٣ لريادة عدد أعضاء بحلس الأمن واعضاء المجلس الاقتصادي والاحتماعي، ومرة في ١٩٧١ لريادة عدد المجلس الاخير.

تتلخص مقاصد الامم المتحدة بـ:

- حفظ السلم والأمن الدوليين.

- تنمية العلاقات الودية بسين الدول على أسساس المساواة في الحقوق.

تحقيق التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية
 والاحتماعية والثقافية والانسانية.

جعل الامم المتحدة مرجعًا لتنسيق جهود الدول
 وترجيهها لخدمة الغايات المشتركة.

- وتتلخص مبادئها بـ:

 قيام الامم المتحدة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع اعضائها.

- تنفيذ الاعضاء التزامات الميثاق بحسن نية.

- فض المنازاعات الدولية بالطرق السلمية.

 امتناع الاعضاء عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها.

-- تقديم العون للامم المتحدة في الاعمال المي تتحذها.

- العمل على ان تسير الدول غير الاعضاء على مبادىء الامم المتحدة.

أما الأجهزة الرئيسية للامم المتحدة فهي:

١- الجمعية العامة المؤلفة من جميع اعضاء الاسم المتحدة، وتجتمع في دورة سنوية عامة، ويحق لها عقد دورات استثنائية، وإنشاء أجهزة فرعية وفسق ما تسراه ضروريًا. واختصاصاتها ينص عليها الميشاق في مواضع غنانة

٢- بحلس الأمن، وهـ والأداة التنفيذية للأمـم المتحدة، ويعتبر أهم حهاز فيها، وهـ و المسؤول الاول عن حفظ السـلم والسـهر على الأمن الـلولي وقمع أعمـال العـدوان. ويتألف من ١٥ عضوًا: خمسـة دائمـين و ١٠ تنتجهم الحمعية العامة.

٣- المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

٤ - بحلس الوصاية.

غالي (من مصر)، وبعده، منذ ١٩٩٧، انتخب كــوفي أنــان (من غانا).

1- محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للامم المتحدة. وقد وُضع لها نظام حاص مستمد من النظام الأساسي الذي وضعته عصبة الامم للمحكمة الدائمة للعدل الدولي. تتكون من ١٥ قاضيًا، ويتم انتخابهم من الجمعية العامة وبحلس الامن من قائمة يعلما الامين العام وتحتوي على مرشحي الدول الاعضاء في الامم المتحدة. وللدول وحدها الحق في ان تكون اطرافًا في المعاوى التي تُرفع إلى المحكمة. وحكمها نهائي وغير قابل للاستناف.

أما أهم مظاهر نشاط الامم المتحدة فيمكن عنونته بالتالي: حماية حقوق الانسان، والحريبات العامة، الاهتمام باللاجئين، حل المنازعات الدولية وحفظ السلام، التنمية الاقتصادية والمساعدة الدولية، وتحرير الاقطار الخاضعة لغدها.

كثرت في الآونة الاخيرة (ولا سيما بعد حرب الخليج، والتقاعس عن إغاثة شعب البوسينة، وضرب الحصار على ليبيا، والتدخيل الفاشيل في الصومال) الانتقادات الموجهة إلى الامم المتحدة، وأهمها:

١ - سيطرة الدول الكبرى عليها (وخصوصًا الولايات المتحدة).

- إخفاقها في وضع برنامج عـام لـنزع الســلاح وحظر الاسلحة النووية بشكل كامل.

٣- فشلها في تكوين حيسش أممي يخضع لها ويُستخدم لفرض العقوبات على الدول أو المنظمات المخالفة لمادىء الامم المتحدة وأهدافها.

٤ - عجزها عن حل بعض المعضلات الدولية
 الكبرى (فلسطين، كشمير، قبرص، البوسنة).

 ه- عجزها الفاضح عن تنفيذ قراراتها ووقوفها عاجزة إزاء إصرار بعض الاعضاء على عـدم الاذعـان لقراراتها. والأمثلة كثيرة، ولعل أشهرها رفض اسرائيل كل القرارات التي اتخذها بحلس الامـن أو الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية.

رتجدر ملاحظة ان كل المادة، التي تبدأ بالعنوان الفرعي «العالمية من خلال فكرة التنظيم اللولي في كتابات المفكرين الغربيين»، وتنتهي هنا، حاءت موجزة جدًا وتكاد تكون بحرد عناوين، خاصة في ما يتعلق بمنظمة الامسم المتحدة، لمجمل محاضرات الدكتور محمد المحدوب الجامعية التي عكف على تدريسها منذ نحو أربعين سنة وجمعها

مؤخرًا في كتابه «التنظيم السدولي» الصادر عسن السدار الجامعية، بيروت، ١٩٩٨).

موقع الأمم المتحدة في النظام العالمي الجديد: منذ سنوات قليلة، وتحديدًا خلال ولاية الامين العام السابق بطرس بطرس غالي والسنة الأولى من ولاية الامين العام الجديد كوفي أنان، والامم المتحدة تشهد تحولات أساسية تحت عنوان «إعادة الهيكلية والاصلاح» تتصل بمختلف أوجه النشاط الذي تقوم به (راجع العنوان الفرعي التالي «مشروع إصلاح الامم المتحدة»). أما موقع الامم المتحدة في النظام الجديد الذي اصطلح على تسميته بـ «النظام العالمي الجديد» المتصل بالمناخ الدولي الذي ساد كنتيجة للتخيرات التي شهدها المجتمع الدولي في أعقاب انهيار المنظرمة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفياتي، فيمكن تبيانه من خلال النقاط التالية:

- اعتبر المسعكر الغربي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، انه انتصر في الحرب الباردة وان ميزان القوى مال إلى صالحه.

- سارع هذا المسعكر إلى إملاء رغبته باعدة صياغة أشكال وأنماط العلاقات الدولية. وتمكنت الولايات المتحدة من تكريس نفسها كأقوى قوة عظمى حعلت لها هيمنة شبه مطلقة على توجيه تلك الرغبة.

- كانت الامم المتحدة في الأساس، منل نشأتها، تلبية لرغبة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية وخاصة منهم الولايات المتحدة. ومن البديهي ان تكون، هذه المرة ايضًا، هدفًا أساسيًا للمنتصرين في الحرب الباردة (بانتهاء الاتحاد السوفياتي)، خاصة وان إجماعًا دوليًا عامًا اظهر رغبته في الحفاظ عليها وفي ضرورة استمرارها كأداة تجمع اعضاء المجتمع الدولي.

- اتضح ان الارادة السياسية للولايات المتحسدة كانت، منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، المحرك الأساسي لتحديد الأطر العامة لعملية وضع الامم المتحدة في سياق قبول مستلومات النظام العالمي الجديد وفق الرؤية الاميركية الدولية. وقد أمكن، حتى الآن، دفع باقي اعضاء المجتمع الدولي للمشاركة في تقرير التفاصيل للتغيرات، مستفيدين من غطاء وحصانة الارادة الطوعية المبنية على الشكل الديمقراطي المتفق عليه لصناعة القرار في المنظمة الدولية، وعزّز، في الوقت نفسه، من رسوخها.

ُ إن «المشاكسة»، أو «المعارضة» الستي أظهرتها الولايات المتحدة للامم المتحدة منذ قبل سنوات من انهيار

الاتحاد السوفياتي واستمرت بها إلى سنوات بعد انهياره، خاصة بلهة عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها إزاء المنظمة الدولية، فسرها كثيرون باعتبارها ضغوطات على المنظمة الدولية، فسرها كثيرون باعتبارها ضغوطات على المنظمة بهدف ولعل أهم مما يمكن أن يلقي ضوءًا على هذه المسألة المقال الدي كتبه حيمس بايكر، وزير الخارجية الاميركي في عهد الرئيس حورج بوش، بعنوان «الامم المتحدة والخارجية الاميركية» («الشرق الاوسط»، بالاتفاق مع «لوس أنجليس تايمز»، عدد تاريخ ١٦ شباط بالاتفاق مع «لوس أنجليس تايمز»، عدد تاريخ ١٦ شباط

«(...) البعض يخشى الامسم المتحدة معتبرًا إياها خطرًا داهمًا على سيادتنا الوطنية، والبعض الآخر يثني عليها باعتبارها الترياق الشافي لكل الشرور في العالم. لكنها لا هذا ولا ذاك، فالامم المتحدة، بالأحرى، تمثل أداة واحدة، من بين أدوات عدة، للذود عن المصالح القومية الاميركية. فما الامم المتحدة سوى أداة، لا غاية، للسياسة الخارجية المبركية. تلك هي المقاربة التي اعتمدناها إزاء الامسم المتحدة خلال عهد إدارة بوش، وهي مقاربة ترتكز على أرضية صلبة من الفهم الواقعي لمكامن قوة الامم المتحدة وحلال أزمة الخليج، على سبيل المثال، استخدمنا الامم المتحدة لتحشيد الرأي العالمي وعزل العراق عن طريق العموبات الدبلوماسية والاقتصادية (...)».

وبعد أن يعد بايكر، ويحلَّل، أمثلة على مشاركة الولايات المتحدة في بعض مهمات الامم المتحدة، خاصة لجهة حفظ السلام، والكلفة الادبية والمادية التي تحملتها الولايات المتحدة (التي هي «موضع إعجاب كبير مثلما هي موضع سخط شديد») نتيجة لمشاركتها هذه، يخلص إلى

«إن عضوية الاسم المتحدة أسر هام للولايات المتحدة ولدورها القيادي في الشؤون العالمية. وهذا الدور القيادي، هام وضروري لسلام العالم واستقراره وازدهاره. وليس من الصائب قط ان تكون القوة العظمى الوحيدة الباقية في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد في العالم وموطن الأمل للكثيرين -هي القوة المنهكة في العالم في الوقست نفسه».

- كان لاوروبا والدول النامية والصين والاتحاد الروسي مداخلاتها التي أثرت في بعض تفاصيل اعمال الامم المتحدة، لكنها ظلت محرد وصفات تجميلية أو تخفيفية تستجيب لبعض المشاغل الوطنية المتفرقة من دون ان تؤثر حديًا في الأطر العامة.

مشسروع اصلاح الأمسم المتصلة: في ١٦ تموز ١٩٩٧، وبمناسبة اللورة الاستنائية للجمعية العامة، أعلن الأمين العام كوفي أنان «مشروع إصلاح الامم المتحلة» الذي كان بدأه سلغه الدكتور بطرس بطرس غالي. وأوكل أنان هذه المهمة إلى مهنلس الاصلاح الكندي موريس سترونغ وعينه على رأس لجنة تنفيذية لإعادة الهيكلية التي تضم كبار مديري النظمة وهيئاتها المتحصصة، وهمو رحل إدارة وأرسال ورأس (في وهيئاتها المتحصصة، وهمو رحل إدارة وأرسال ورأس (في الجمعية العامة خطة إصلاحية ترمي إلى تعزيز دور المنظمة في المحسة بحالات رئيسية: الأمن والسلم، والشؤون الانسانية، والاجتماعية، وحقوق الانسان.

ومن ضمن ما نصت عليه الخطهة الجديدة: تعزيز دور الرقابة والتفتيش داخل المنظمة اللولية، وتحديد مهمات بعض المنظمات والمؤتمرات، واعتماد سياسة تقشف لمواجهة المنظمة المالية بتخفيض الموازنة والحد من النفقات (تخفيض ٨،٠٪ لموازنة ٩٩١-٩٩٩ وإزالة ألف وظيفة من أصل ١٠ آلاف؛ ويذكر ان العجز بلغ في السنوات الشلاث الماضية ٣ بلايين دولار نتيجهة تأخر الولايات المتحدة، وهي المساهم الاول في موازنة المنظمة، في تسديد التزاماتها وبلغت المتأخرات بليون و٨٥ مليون فرنك).

بالنسبة إلى الشق السياسي لعملية الاسلاح والمقصود الهيئة الرئيسية صاحبة القرار، وهي بحلس الامن، أوصت الخطة بتوسيع عضوية بحلس الأمن من ١٥ عضوًا (٥ دائمين و ١٠ غير دائمين) إلى ٢٤ عضوًا، ودخول المانيا واليابان في نادي الدول الدائمة العضوية ليرتفع عددها إلى سبع دول، وحرم المشروع تلك الدولتين من حق ممارسة الفيتر، لكنه أوصى بتقييد ممارسة هذا الحق والاقتصار على ممارسته في الشؤون التي تمس الأمن والسلم عملاً بميثاق الامم المتحدة (الفصل السابع منه).

وكذلك طال مشروع الاصلاح «حقوق الانسان»، إذ أنطى لمركزه في جنيف صلاحيات أوسع وموازنة أكبر إلى المفرضية العليا للاجئين التي تعنى بمصير ٧٠ مليون لاحسىء في العالم وربط بعض الادارات الانسانية بالمفوضية. ويعزز المشروع من المقر الاوروبي للامم المتحدة، وييقي على مؤتمر نزع السلاح، وهو الحفل الوحيد الذي يعالج شوون نزع السلاح والاتفاقات المتعلقة به.

«عالمية الاشتراكيين» («الأعمية»، أنترناسيونال)
«الأعمية»، أو الأصم «الأعمات»، تسمية أطلقت

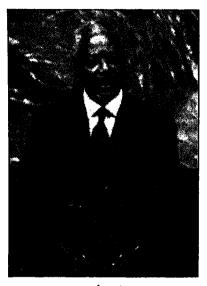

كوفي أنان.

على منظمات الاحزاب العمالية التي تهدف إلى تحويل المجتمعات الرأسمالية إلى مجتمعات اشتراكية، وتوحيد هذه الأخيرة في فدرالية عالمية. وكان الثائر الفرنسي فرنسوا نويل بابوف (١٧٦٠–١٧٩٧) اللذي حسرك فكرة «موامرة» مبدأ «المتساوون» (المبدأ الأساسي للشورة الفرنسية) في كتاباته التي نشرها في ١٧٩٥، وكذلك كان ماركس وإنغلز اللذان أسسا «الرابطة الشيوعية» في لندن ماركس وإنغلز اللذان أسسا «الرابطة الشيوعية» في لندن

تأسست الأنمية الاولى، المعروفة باسم «الرابطة الانمية للعمال» في ١٨٦٨ المول ١٨٦٤ في لندن وعلى يد عدد من المنبوذين السياسيين الفرنسيين والايطاليين والالمان واللمان والبولئديين (من انصار برودون، والفكر الوضعي) الذين تبنوا أغلب افكار ماركس. وقد كتب هذا الأخير كلمة افتتاح الاجتماع التأسيسي. وفي مؤتمرها الذي عقدته في لوزان (١٨٦٧)، انضم إليها عدد من الفوضويين من انصار ميخائيل الكسندروفيتش باكونين، الذين طردوا منها في مؤتمر لاهاي (١٨٧٧) فأسسوا أنمية خاصة بهم عقدت آخر اجتماع لها في ١٨٨١. وبسبب القمع الذي تعرضت له نقلت أنمية ماركس مقرها إلى نيويورك. وفي ١٨٧١، حدّ نفسها لكثرة الخلاقات التي عصفت بأعضائها.

الأثمية الثانية، أسستها احزاب اوروب الاشتراكية والاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية في مؤتمرها الذي عقد في باريس (تموز ١٨٨٩)، وهي الأثمية الأطول عمرًا بين الاثميات الاربع، إذ كانت لا تزال مستمرة حتى قبيل انهيار

«المنظومة الاشتراكية» مع تفكك الاتحاد السوفياتي.

طرحت على الآممية الثانية، منذ نشأتها، مسألة تحديد حق العضوية فيها. وقد حسم هذا الأمر مؤتمر لندن (١٨٩٦) الذي استبعد من العضوية النقابات والتجمعات العمالية غير المنظمة، ولم يسق فيها سوى الاحراب الاشتراكية.

أكدت على العقيدة الماركسية القاتلة بصراع الطبقات، لكنها قالت بدالجمهورية البرلمانية» ورفضت «دكتاتورية البروليتاريا» التي كان لينين يقول بها.

بعد إعلان الحرب العالمية الاولى، صوّت القادة الاشتراكيون، باستثناء الروس والصدرب، إلى حسانب الميزانسات العسكرية السيّ تقلمست بها الحكومسات البورجوازية, فتنادى اشتراكيو الاعمية الثانية إلى عقد موتمر زيمروالله (ايلول ١٩١٥)، وموتمر كينتال (نيسان ١٩١٦) في سويسرا، وكانت قد اصبحت، عشية الحرب، جهازًا ضخمًا يضم ٣٠٥ مليون منتسب و١٢ مليون ناخب، و مخممًا يضم و١٠٠ صحيفة. وانقسم الاعميون يين حناح الوسط بزعامة الالماني كارل كاوتسكي، واليسار بزعامة لينين الذي اطلق نداءه الشهير حول ضرورة «تحويل الحرب الرأسمالية إلى حرب أهلية».

في شسباط ١٩١٩، تداعسى الاشستراكيون الديمقراطيون (اليمين) إلى مؤتمر في برن، ثم إلى مؤتمر في مرن، ثم إلى مؤتمر في مؤتمر في مؤتمر في مؤتمر هامبورغ (١٩٢٣) الذي، حاء انعقده بدعوة من «أعمية فيينا» الذي كسان أسسها، في ١٩٢١، اشستراكيون من الوسط. أوقفت الاعمية الثانية نشاطها في ١٩٣٩، ثم عادت واستأنفت أعمالها تحت إسم «الاعمية الاشتراكية» وانطلاقًا من مؤتمر فرنكفورت الذي عقدته في ١٩٥١.

الأنمية الثائفة، أي الانمية الشيوعية، وتسمى ايضًا «كومنترن». كان الهدف من إنشائها ان تكون أداة للسورة ليس يبد الطبقة العاملة وحسب، بل ايضًا بيد كل عمال العالم. وقد كانت هذه الانمية نتيجة مباشرة للحرب العالمية الاولى التي كشفت ضعف الانمية الثانية. ولقد عبر عن ذلك لينين بقوله: «إن الانمية الثانية قد أفلست ويجب تهيئة أنمية حديدة». وقد ساهم في وضع الأسس النظرية للانمية الثالثة بوخسارين وروزا لوكسمبورغ وتروتسكي وزينوفيف، وبصفة خاصة لينين، حين انكبوا على تحليل وزينوفيف، وبصفة خاصة لينين، حين انكبوا على تحليل الحرب العالمية الثانية ليست إلا حربًا امبريالية يمكن ان نحولها إلى حرب أهلية الثانية ليست إلا حربًا امبريالية يمكن ان نحولها إلى حرب أهلية، وستحد الجماهير الاشكال التنظيمية التي

تضمن إسقاط احهزة الدولـة الرأسماليـة وإنشـاء دكتاتوريـة البروليتاريا.

وحاءت ثورة أكتوبر البولشفية (الشيوعية) في ١٩١٧ لتلفع عملية إنشاء الاعمية الثالثة. فتم إنشاؤها في موقم عقد في موسكو في ١٩١٩ وبلعوة من لينين. وفي موقمرها الثاني (١٩٢٠) وضعت شروط الانتساب إليها تنظيمية دقيقة في الموتمر الثالث: الموتمر هو في القمة ويمشل السلطة العليا. أما القيادة ما بين الموتمرات فتؤمنها «لجنة مركزية» منتجبة من الموتمر ومركزها روسيا. ويترأس هذه اللجنة رئيس يكون هو الناطق الرسمي باسم الاعمية الشيوعية (زينوفييف، بوخاوين، ديمتروف). وتنشير اللجنة المركزية عنظم مدارس تخرج منها الكوادر، وترسل مناويها إلى وتنظم مدارس تخرج منها الكوادر، وترسل مناويها إلى عتلف البلدان التي فيها احزاب شيوعية.

مع الأزمة الاقتصادية الدوليسة (١٩٢٨-١٩٢٩)، طغى الجمود والـتردد على سياسـة الاثميــة، خاصــة إزاء السياسة التي يجب اتباعها ضد هتلر، والموقف من ستالين.

في ايار ١٩٤٣، قرر السبريزيديوم السوفياتي إلغاء الاعمية الثالشة. و لم يحدث هذا القرار أي ضحة. وفي ١٩٤٧، أنشىء الد كومنفورم» في وارسو لتنظيم تبادل المعلومات والخبرات بين الاحزاب الشيوعية ولمواحهة مشروع مارشال والحلف الاطلسي. وفي ١٩٥٧، تقرر حل الكومنفورم لنفي تهمة تبعية الاحزاب الشيوعية لأي توجيهات احنبية، وتكونت بدلاً من ذلك «لجنة ثقافية» في براغ بقصد مناقشة مختلف الافكار الاشتراكية، وكانت هذه اللحنة تصدر بحلة باسم «مسائل السلم والاشتراكية» بنسم لغات من بينها العربية.

أما الأعمية الرابعة فأنشأها تيار يساري معارض ظهر في ١٩٢٣ في الحزب الشيوعي الروسي، هو التيار التروتسكي. فعندما تمت تصفية هذا التيار من الحزب الشيوعي الروسي في ١٩٢٨، راح يفكر بإنشاء أعمية رابعة تأخر ظهورها حتى ١٩٣٨. وكان التأسيس في باريس، والمؤسسون كانوا نحو عشرة ممثلين لقوى يسارية متطرفة وهامشية. ولم تتمكن هذه الاعمية من الانتشار ومن التنظيم بسبب الانشقاقات التي حصلت في داخلها لا سيما بين بسبب الانشقاقات التي حصلت في داخلها لا سيما بين

وإضافة إلى هذه الاثميات الاشتراكية الأربع، هناك «أثمية النقابات الحمراء» (بروفنترن)، وهي كنابة عن تنظيم نقابى أثمى شكله الماركسيون بعد ثورة أكتوبر البولشفية في

١٩١٧ وضم نحو ٣٠ مليون عامل وجعلوا من موسكو مركزًا له. لكن هذه الاممية تأسست رسميًا في ١٩٢١، وشارك في تأسيسها مندوبون عن النقابات العمالية التي كان يسيطر عليها الماركسيون في أنحاء العالم. وحلال تصاعد الفاشية في اوروبا (أواسط الثلاثينات)، عملت هذه الاممية على خلق جبهة موحدة ضد الفاشية والحرب. وقد ضمت الاممية الحمراء المراكز النقابية التقدمية واتحادات

العمال في العديمة من البلدان (شارك في موتمرها الاول- ١٩٢١ مندوبًا مثلوا ١٧ مليونًا من النقايين في ٤١ بلدًا). وقد وقفت هذه الأممية، منذ تأسيسها مواقف طبقية في تحليلها للاحداث، مغلّة التناقض الطبقي على التناقض القومي (مرجعا هذه «الأمميات»: لو روبير، ط١٩٩٤، و«موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بروت، ١٩٧٩، ط١، ج١، ص٣٦٦-٣٣٩).

## حقوق الانسان

نبلة في الجلور: إن أول ما يتبادر إلى اللهن لدى التلفظ بدحقوق الانسان»، أو لدى ذكر «الاعلان العالمي لحقوق الانسان»، وثيقة مهمة حدًا صدرت قبل أكثر من مائتي سنة عن الثورة الفرنسية وعُرفت بدوثيقة اعلان حقوق الانسان والمواطن» وأقرتها الجمعية التأسيسية الفرنسية في سنة الثورة الاولى، أي في ١٧٨٩.

وهذه الوثيقة مربوطة، بحكم التواصل التاريخي للبشرية، فكرًا وواقعًا وممارسة، بالجهود الضخمة التي بُذلت خلال ما يزيد على ألفي عام، وصولاً لإقرار هذه الوثيقة كإحدى ثمار النضال البشري من أجل المساواة. فمع هذا الإقرار، بدأت حياة جديدة، ثم تطورت بعلها فكرة الحق الانساني بصوره المختلفة.

أما الربط الأساسي بالجنور لوثيقة التورة الفرنسية («وثيقة اعلان حقوق الانسان والمواطن») فيكاد الدارسون يجمعون على انه يتمثل بالقرن السادس عشر الذي كان له شرف البدء بالهجوم على الماضي الظالم. إذ شهد هذا القرن حركة الاصلاح البروتستاني التي دعت إلى حرية الفكر، فكر الافراد، بدءًا بحريتهم في قراءة الكتاب المقدس وحرية تفسيره. فاعتبرتهم الكنيسة مارقين حتى اشتعلت الحرب الأهلية في أكثر أرجاء اوروبا وتمخض عنها الفكر الجديد بعنوان كبير هو «حرية الضمير». وفي اواخر القرن، أي في بعنوان كبير هو «حرية الضمير». وفي اواخر القرن، أي في إطلاق حرية الاعتقاد على النحو الذي عبرت عنه وثيقة الشررة الفرنسية بعد «مرسوم نانت» بنحو مائي سنة. وفي النورة الفرنسية بعد «مرسوم نانت» بنحو مائي سنة. وفي

القرن السابع عشر، توالت حركات التمرد حتى شملت أكثر من خمس مدن كبيرة شهدت صراعات فلاحية عنيفة (١٦٣٥ و١٦٣٦ و٧٦٣١ و١٦٣٩).

وخارج فرنسا، لا بد من ذكر وثيقة أخرى هي «ماغنا كارتا» Magna Carta، أو الشرعة العظمى التي أصدرها الملك الانكليزي حون في ١٢١٥ والتي تعتبر أقدم وثيقة دستورية في التاريخ البريطاني (راجع «بريطانيا»، حول حقوق الانسان، وثيقة الحقوق الصادرة في بريطانيا في ١٦٨٩، والتعديلات العشرة الاولى على الدستور الإتحادي الاميركي التي أطلق عليها الإسم نفسه الذي اطلقته التورة الفرنسية على وثيقتها («وثيقة اعلان حقوق الانسان والمواطن») والتي تمت الموافقة عليها في ١٧٩١، وتضمنت عددًا من الحقوق والحريات العامة، أهمها حرية المعقية والتعير والاحتماع وحرية المسكن وبعض ضمانات العقية والخاكمات الجنائية.

من وثيقة الشورة الفرنسية إلى وثيقة الأمسم المتحدة: صدر الاعلان الاول لحقوق الانسان والمواطن في ٢٦ آب ١٧٨٩ عن الجمعية الوطنية الفرنسية إبان الثورة الفرنسية التي اعترفت فيه بصورة قاطعة بالمساواة بين جميع المراطنين، ويحقوق الانسان وحرياته الأساسية، وبالشعب مصدرًا لحميع السلطات، وبالقانون مظهرًا لارادة الامة، إلى غه ذلك.

كان هذا الاعلان الدافع الأكبر والسبب الأهم في المعارضة (والعداء) التي لقيتها الشورة من الانظمة الملكية الاوروبية ومن مختلف القوى والجهات والهيشات ذات المصلحة في استدامة الأنظمة السابقة.

لكن رغم همذه المعارضة، أخدنت «حقوق الانسان» (وهي على رأس مبادىء الثورة الفرنسية) تترسخ في ضمير العالم، وأخذت الدول، تباعًا، توردها في قوانينهما اللستورية الخاصة بالاضافة إلى وضعها في حماية القانون الدولى.

وهكذا، نص ميثاق عصبة الأسم على احكام عتلفة تتعلق بحقوق الانسان وواحبات الدول إزاءها. وحاء ميثاق الاسم المتحدة في ١٩٤٥ يفتتح احكامه بالتصريح الرسمي عن إيمانه الراسخ بحقوق الانسان الأساسية، إلى ان تبلورت هذه الحقوق في الوثيقة التي أعلنتها الاسم المتحدة في ١٩٤٠ كانون الاول ١٩٤٨، وهي الشرعة العالمية لحقو الانسان التي يمكن اعتبارها الأساس الأحدث لنظرية حقوق الانسان في الوقت الحاضر، إذ إنها تضم في موادها الثلاثين المبادىء الحوهرية التي أجمعت الدول الاعضاء في منظمة الاسم المتحدة على إقرارها والعمل بموجبها في تشريعاتها الداخلية، وفي سياستها مع شعوبها وسائر شعوب الارض.

وما يجدر ذكره، لمامًا، انه كان قد صدر قبل هذا الاعلان التاريخي، وبعده، شرعات أخرى خاصة بمنظمات إقليمية، كشرعة بوغوتا في ٢ ايسار ١٩٤٧ المعروفة به «الشرعة الاميركية لحقوق الانسان وواجباته» العائلة لمنظمة الدول الاميركية، وعلى الأخص الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية المعقودة في روما في ٤ تشرين الثاني ١٩٢٠ والخاصة بالاتحاد الاوروبي الغربي.

«الاعلان العالمي لحقوق الانسان»: يشير ميشاق الاسم المتحدة إلى حقوق الانسان في عسدة مواضع: في الديباحة وفي المواد ١ و١٦ و ١٥ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٥ و ١٦ المادتان ٥٥ و ٥ على الالتزام القانوني الذي يفرضه الميثاق على الدول الاعضاء للتعاون، فرادى أو جماعات، مع هيشة الاسم من احل تحقيق الاحتزام العالمي والفعّال لحقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الحنس أو اللغة أو الدين.

وللقيام بهذه المهمة السامية أنشأت الاسم المتحدة «لجنة حقوق الانسان»، وأقرّت الجمعية العامة في ١٠ كانون الاول ١٩٤٨، «الاعلان العالمي لحقوق الانسان». ويتضمن هذا الاعلان سلسلة من الحقوق والحريات التي

يمكننا ان نقسمها إلى اربع فعات:

١- الحقوق الشخصية: حياة الانسان، حريته، سلامته، كرامته، المساواة امام القانون، وتحريسم الرق والتعذيب والاضطهاد.

٢- الحقوق الاجتماعية: الزواج، الملكية، حـق
 اللجوء، والحق في الجنسية.

٣- الحريات العامة والسياسية: حريـة المعتقــد
 والتعبير والاحتماع والانتخاب وتكوين الجمعيات.

٤ - الحقوق الاقتصادية والثقافية: الحق في العمل،
 الحريات النقاية، الثقافة، الراحة، والضمان الاحتماعي.

وأصبح هذا الاعلان مرجعًا ومستندًا لهيئة الاسم وللدول الاعضاء تعتمد عليه لإدانة كل دولـة أو منظمة أو جمعية... تنتهك احكامه. واستندت هيئة الاسم إلى هذا الاعلان عندما مارست رقابتها على الاقطار الخاضعة للوصاية أو الاقطار غير المتمتعة بالحكم الذاتسي. وكثيرًا ما أشير إلى هذا الاعلان في الاتفاقات الدولية.

وبعد هذا الاعلان أصدرت الامم المتحدة العديد من الاتفاقات والقرارات حول الحقوق والحريات، مشل العهد الدولي الخساص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية منع حريمة الابادة الجماعية، والاتفاقية الخاصة بحقوق المرأة السياسية...

إن أغلب هذه الاتفاقيات كانت توقع عقب موتمرات دولية تدعو إليها الامم المتحدة. وآخر هذه المؤتمرات، واحد في ١٩٩٠ والآخر في ١٩٩٣. انتهى الاول إلى تبني اتفاق حقوق الطفل، والشاني إلى إنشاء المفوضية السامية لشؤون حقوق الانسان. وتُعنى الاخيرة بمراقبة ومتابعة أنشطة اللول بهذا الصدد وتقديم الخدمات المفنية لها حين الطلب، وتنسيق احتماعات وخدمات اللجان المختلفة المساعدة للمجلس الاقتصادي في الامم المتحدة أو المنبئة عن الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

طال مشروع الاصلاح في هيكلية الامم المتحدة، الذي تبنت الجمعية العمومية في تموز ١٩٩٧، مركز (وأحهزة) حقوق الانسان في الامم المتحدة. إذ يعتبر المركز الخلية الرئيسية المستقلة في الامم المتحدة التابعة للجنسة حقوق الانسان التي تتبع بدورها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ومركز حقوق الإنسان، الذي يتخذ من حنيف مقرًا له، يعمل فيه ١٦٠ موظفًا، ويعد التقارير للجنسة

الدولية التي تعقد احتماعها السنوي في حنيف، ويعتبر صلة الوصل مع الحكومات في بحال مراقبة انتهاكات حقوق الانسان، إذ يعين المركز المقررين الخاصين حسب الحالات والدول بما يعرف بآلية الشكاوى التي ترد إلى المركز.

في أعقاب مؤتمر فيينا، ١٩٩٧، استحدث منصب «المفوض السامي لحقوق الانسان»، وشغله إيالا لاسو (من الإكرادور) الذي قدم مشروعًا جديدًا لاعادة الهيكلية بلمج وحدات المركز الذي اصبح يحتوي على ثلاث وحدات المناسبة تتناول المواضيع الآتية: فروع الابحاث والمسائل الخاصة بالتنمية، والخدمات والموتمرات وإداء الشكاوى، والمرامج الميدانية والاشراف على الخيراء والمقررين. وفي مطلع حزيران ١٩٩٧، عين الامين العام كوفي أنان رئيسة أيرلندا ماري روبنسون مفوضًا ساميًا لحقوق الانسان بدلاً من إيالا لاسو الذي استدعته حكومته ليشغل منصب وزير حارجية الاكوادور.

وفي ١٩ آذار ١٩٩٨، صرّحـت روبنسـون، في

ألمادة آلاانية

حنيف، ان الذكرى الخمسين للاهالان العالمي لحقوق الانسان «ليست مناسبة تلعو إلى الفرح»، وحالوت الحكومات التي تتحدث عن انتهاكات لحقوق الانسان في دول أخرى طالبة منها «الاعتراف بأنه ليس هناك بلد لا توجد فيه مشكلات تتعلق بحقوق الانسان». واعتبرت روبنسون انها وحدت ما يبعث على الأمل في الديمقراطية في حنوب افريقيا معتبرة ان ذلك يشكل «أكبر رسالة تشجيع يمكن ان نأمل بها».

نص «الاعلان العالمي لحقوق الانسان»: في ١٠ كانون الاول ١٩٤٨، أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة، الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وأعلنته. وبعد هذا الحدث التاريخي، دعت الجمعية العامة الدول الاعضاء، إلى ترويح نص الاعلان، وإلى العمل على نشره وتوزيعه وقراءت ومناقشته، ويخاصة في المدارس والمعاهد التعليمية، بدون أي تمييز في شأن الوضع السياسي، للدول والأقاليم. وفي ما يلي النص الحرفي للاعلان بترجمته العربية المعتمدة رسميًا:

أَلْمَادُهُ آلأُولَى يُولَدُ جَمِيعُ آلنّاسِ أَحْرَارًا مُتَسَاوِينَ فِي ٱلكَرَامَةِ وَٱلمُحْقَوقِ ، وقَدْ وُهِبُوا عَقْلًا وضَميرًا ، وعَلَيْهِمْ أَنْ يُعامِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِروحِ ٱلإِخاءِ .

لِكُلِّ إِنْسَانِ حَقُّ اَلتَّمَتُّعِ بِالْحُقَوقِ وَالْحُرِّيَاتِ الْوَارِدَةِ فِي لَهَٰذَا اَلْإِغْلَانِ ، كَافَّةً ، مِنْ دُونِ أَيِّ تَمييزٍ ، كَالشَّغييزِ بِسَبَبِ الْغَنْصُرِ أَوِ اللَّوْنِ أَوِ الْجِنْسِ أَوِ اللَّهْةِ أَوِ اللّذِينِ أَوِ الرَّأْيِ السَّيَاسِيِّ أَوْ إَيِّ رَأْيٍ آخَرِ ، أَوِ الأَصْلِ الوَطَنِيُّ أَو الِآجْتِماعِيُّ ، أَوِ الشَّرُوةِ أَوِ الْميلادِ أَوْ أَيِّ وَضْعِ آخَرَ ، مِنْ دُونِ أَيِّةٍ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ الرَّجَالِ وَالنَّسَاءِ .

وَفَصْلًا عَمَا تَقَدَّمَ ، لَنْ يَكُونَ هُناكَ أَيُّ تَمْييزِ أَساشُهُ الوَضْعُ اَلسِّياسِيُّ أَوِ اَلقانونِيُّ أَوِ الدَّوْلِيُّ، لِلْبَلَدِ أَوِ الْبَقْعَةِ الَّتِي يَنْتَمي إِلَيْها الفَرْدُ ، سَواءٌ أَكانَ لهذا الْبَلَدُ (أَوْ تِلْكَ الْبَقْعَةُ) مُسْتَقِلًا ، أَمْ تَحْتَ الوِصاتِةِ ، أَمْ غَيْرَ مُتَمَثِّعٍ بِالحُكْمِ الذَّاتِيِّ ، أَمْ كانَتْ سِيادَتُهُ حاضِعَةً لِأَيِّ قَيْدِ مِنَ القُيود .

ألىمادُهُ الرَّابِعَةُ : لا يَنجوزُ آشيرِقاقُ أَيِّ شَخْصٍ أَوِ آشيَمْبادُهُ ، ويُحَظَّرُ الْإَشيَرِقاقُ وتِنجارَهُ آلرَّقيقِ ، بِأَوْضاعِهِما كافَّةً .

اَلْمَادُهُ اَلْحَامِسَةُ : لا يُعَرَّضُ أَيُّ إِنْسَانٍ ، لِلتَّعْذيبِ ولا لِلْمُقُوباتِ أَوِ اَلْمُعَامَلاتِ اَلقاسِيَةِ أَوِ اَلوَحْشِيَّةِ أَوِ اَلحَاطَّةِ بَالكَرامَة.

أَلِمَادُهُ ٱلسَّادِسَةُ : لِكُلِّ إِنْسَانٍ ، أَيْنَمَا وُجِدَ ، ٱلحَقُّ فِي أَنْ يُعْتَرَفَ بِشَخْصِيْتِهِ ٱلقانونِيَّة .

أَلْمَادُهُ السَّابِعَةُ : كُلُّ النَّاسِ سَواسِيَةٌ أَمَامَ القانونِ، ولَهُمُ الْحَقُّ في اَلشَّمَتُّع بِحِمايَةِ مُتَكَافِيَةٍ مِنْهُ ، مِنْ دونِ أَيَّةٍ تَفْرِقَةِ ، ولَهُمْ جَميعًا الْحَقُّ في حِمايَةِ مُتَساوِيَةِ ، ضِدَّ أَيِّ تَمْييزٍ يُبخِلُّ بِهٰذَا الْإِعْلانِ ، وضِدً أَيُّ تَحْريضِ عَلَى تَمْييزِ كَهٰذَا.

اَلَمَادُهُ النَّامِنَةُ : لِكُلِّ شَخْصِ الْحَقُّ في أَنْ يَلْجَأَ إِلَى الْمَحَاكِمِ الوَطَنِيَّةِ ، لِإِنْصافِهِ مِنْ أَعْمالِ فيها آغيداءٌ على الحُقوقِ الأَساسِيَّةِ الَّتِي يَمْنَحُهُ إِيّاهَا القانون .

أَلَمَادُهُ التَّاسِعَةُ : لا يَجوزُ القَبْضُ عَلَى أَيِّ إِنْسَانِ، أَوْ حَجْزُهُ، أَوْ نَفْيُهُ، تَعَشَفًا.

اَلْمَادُةُ العَاشِرَةُ : لِكُلِّ إِنْسَانِ اَلْحَقُّ ، عَلَى قَدَمِ الْمُسَاواةِ التَّامَّةِ مَعَ الآخَرِينَ ، في أَنْ تُنْظَرَ قَضِيْتُهُ أَمَامَ مُحْكَمَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ نَزيهَةٍ ، نَظَرًا عادِلًا عَلَيْتًا ، لِلْفَصْلِ في مُحقوقِهِ والتِزاماتِهِ ، وفي أَيَّةٍ تُهْمَةٍ جِنائِيَّةٍ تُوجَّهُ إِلَيْهِ .

أَلْمَادُةُ اَلْحَادِيَةَ عَشْرَةً : (١) كُلُّ شَخْصِ مُتَّهُم بِجَرِيمَةٍ ، يُعْتَبَرُ بَرِيعًا ، إِلَى أَنْ تَثْبُتَ إِدَانَتُهُ قَانُونِيًّا ، بِمُحَاكَمَةِ عَلَيْتِيَةٍ ، ثُوَمِّنُ لَهُ فِيها ٱلصَّمَاناتُ الصَّرورِيَّةُ ، لِلدَّفاعِ عَنْه .

(٢) لا يُدانُ أَيُّ شَخْصِ ، مِنْ جَرَاءِ أَداءِ عَمَلٍ ، أَوِ الْإَمْتِناعِ عَنْ أَداءِ عَمَلٍ ، إلَّا إِذا كانَ ذٰلِكَ يُعْتَبَرُ جُرْمًا ، وَفَقًا لِلْقانونِ الوَطَنِيِّ أَوِ الدُّولِيِّ ، وَقْتَ الْإِرْتِكابِ ، كَذٰلِكَ ، لا توقَعُ عَلَيْهِ عُقوبَةٌ أَشَدُ مِنْ تِلْكَ اللَّتِي كانَ يَجوزُ توقيهُها ، وَقْتَ ارْتِكابِ الجَرِيمَة .

اَلْمَادُةُ اللَّالِيَةُ عَشْرَةً : لا يُعرَّضُ أَحَدٌ لِتَدَخُلِ تَعَشَفِيٍّ في حَياتِهِ الْخاصَّةِ ، أَوْ أُسْرَتِهِ ، أَوْ مَسْكَنِهِ ، أَوْ مُراسَلاتِهِ ، أَوْ لَمَانُونِ ، مِنْ مِثْلِ لَمَذَا لِحَمَّلًا في حِمايَةِ اَلقانونِ ، مِنْ مِثْلِ لَمَذَا لَحَقُ في حِمايَةِ اَلقانونِ ، مِنْ مِثْلِ لَمَذَا التَّمَّدُ في حَمايَةِ القانونِ ، مِنْ مِثْلِ لَمَذَا التَّمَانُ في التَّمَانُ ، أَوْ يَلْكَ الْحَمُلات .

اَلىمادُهُ الطّالِلَةِ عَشْرَةً : (١) لِكُلِّ فَرْدِ حُرِّيَّةُ التُّنْتُقُل وآخْتِيارِ مَحَلٍّ إِقامَتِهِ ، داخِلَ مُحدودِ كُلُّ دُوْلَة .

(٢) يَحِقُ لِكُلِّ فَرْدٍ أَنْ يُغادِرَ أَيَّةَ بِلادٍ ، بِما في ذٰلِكَ بَلَدُهُ ، ويَجِقُ لَهُ ، أَيضًا ، العؤدَةُ إِلَيْها.

أَلْمَادُهُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ : (١) لِكُلِّ فَرْدِ الْحَقُّ في أَنْ يَلْجَأَ إِلَى بِلادٍ أُخْرى ، أَوْ يُحاوِلَ الْإِلْتِجاءَ إِلَيْهَا ، هَرَبًا مِنَ الْإِضْطِهاد .

(٢) لا يَنتَفِعُ بِهٰذَا ٱلحَقِّ ، مَنْ قُدَّمَ إِلَى ٱلْمُحاكَمَةِ ، في جَرائِمَ غَيْرِ سِياسِيَّةِ ، أَوْ لِأَعْمالِ
 تُناقِشُ أَغْراضَ ٱلأُمَم ٱلمُتَّحِدَةِ ، ومَبادِئها .

أَلْمَادُهُ ٱلْخَامِسَةَ عَشْرَةً : (١) لِكُلِّ فَرْدِ حَقُّ ٱلتُّمَتُّعِ بِجِنْسِيَّةٍ مَا .

(٢) لا يَنجوزُ حِرْمانُ شَخْصِ ، مِنْ جِنْسِيَّتِهِ ، تَعَشُّفًا ، أَوْ إِنْكارُ حَقَّهِ في تَثْبِيرِها .

أَلْمَادُهُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ : (١) لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، مَتَى بَلَغا سِنَّ النَّرُواجِ ، حَقَّ النَّزَوُجِ وَتَأْسِيسِ أُسْرَةِ ، مِنْ دونِ أَيِّ قَيْدِ بِسَبَبِ الْجِنْسِ أَوِ اللَّينِ ، ولَهُما مُحقوقٌ مُتَسَاوِيَةٌ ، عِنْدَ الزَّواجِ ، وأَثْنَاءَ فِيامِهِ ، وعِنْدَ انْجِلالِه.

(٢) لا يُبْرَمُ عَقْدُ ٱلزُّواجِ ، إِلَّا بِرِضى ٱلطَّرَفَيْنِ ٱلرَّاغِبَيْنِ في ٱلزَّواجِ ، رِضَى كامِلًا لا إِكْراة فيه.

(٣) أَلاَّ سْرَةُ هِيَ الوَحْدَةُ الطَّبِيعِيَّةُ الأَساسِيَّةُ لِلْمُجْتَمَعِ ، ولَها حَقُّ النَّمَتُّعِ بِجِمايَةِ المُجْتَمَعِ ، ولَها حَقُّ النَّمَتُّعِ بِجِمايَةِ المُجْتَمَعِ ، والله والدَّوْلَة .

أَلِمَادُةُ السَّامِعَةَ عَشْرَةً : (١) لِكُلِّ شَخْصَ حَقُّ الشَّمَلُكِ ، بِمُفْرَدِهِ ، أَوْ بِمُشَارَكَةِ غَيْرِه .

(٢) لا يَجوزُ تَجْريدُ أَحَدٍ مِنْ مُلْكِهِ ، تَعَسُّفًا .

اَلَمَادُهُ اَلنَّامِنَةَ عَشْرَةَ : لِكُلِّ شَخْصِ اَلَحَقُّ في حُرِّيَّةِ التَّفْكيرِ وَالصَّميرِ والدِّينِ ، ويَشْمَلُ لهٰذا اَلَحَقُّ حُرِّيَّةً تَغْييرِ يَالنَّعْليمِ والمُمارَسَةِ وإِقامَةِ اَلشَّعائِرِ ، ومُراعاتِها ، ويانَتِهِ أَوْ عَقيدَتِهِ ، وحُرِّيَّةً الإِغْرابِ عَنْهُما، بِالتَّعْليمِ والمُمارَسَةِ وإِقامَةِ الشَّعائِرِ ، ومُراعاتِها ، مَا الجَماعَة .

اَلَمَادُةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةً : لِكُلِّ شَخْصِ الْحَقُّ في حُرِّيَّةِ الرَّأْمِي واَلتَّشْبِرِ ، ويَشْمَلُ لهذا الْحَقُّ خُرِيَّةَ آغْنِناقِ الآراءِ ، مِنْ دونِ دونِ دونِ أَيِّ تَدَخُّلٍ ، وآشيقاءِ الأَنْباءِ والأَفْكارِ ، وَتَلَقَّيها ، وإذاعَتِها بِأَيَّةِ وَسِلَةٍ كَانَتْ ، مِنْ دونِ تَقَيِّدٍ بِالحُدُودِ الْجُمْرافِيَّة .

اَلِمَادَةُ العِشْرُونَ : (١) لِكُلِّ شَخْصِ اَلَحَقُّ في حُرِّيَّةِ اَلْمُشَارَكَةِ في اَلْجَمْعِيَّاتِ واَلْجَمَاعاتِ اَلسُّلْمِيَّة .

(٢) لا يَجوزُ إِرْغامُ أَحَدِ عَلَى ٱلِأَنْضِمامِ إِلَى جَمْعِيَّةِ ما .

أَلْمَادُةُ ٱلْحَادِيَةُ وَٱلْعِضْرُونَ: (١) لِكُلِّ فَرْدِ ٱلْحَقُّ فِي ٱلْمُشَارَكَةِ فِي إِدَارَةِ ٱلشُّؤُونِ ٱلْعَامُّةِ لِيلادِهِ ، إِمَّا مُباشَرَةً ، وإِمَّا بِواسِطَةِ مُمَثَّلِينَ يُختارُونَ آختِيارًا مُحَرًّا .

(٢) لِكُلُّ شَخْصِ ٱلحَقُّ نَفْسُهُ ٱلَّذِي لِغَيْرِهِ ، في تَقَلُّدِ ٱلوَظائِفِ ٱلعامَّةِ في ٱلبِلاد .

(٣) إِنَّ إِرادَةَ الشَّغبِ هِيَ مَصْدَرُ شُلْطَةِ الحُكومَةِ ، ويُعَبِّرُ عَنْ لهٰذِهِ الإِرادَةِ ، بِالْتِخاباتِ نَرِيهَةٍ دَوْرِيَّةٍ ، تَجْرِي عَلى أَساسِ الاَقْتِراعِ السُّرِّيُّ ، وعَلى قَدَمِ المُساواةِ بَيْنَ الجَميعِ ، أَوْ وَفَقًا لِأَيِّ إِجْراءِ مُماثِلٍ ، يَضْمَنُ حُرِّيَّةَ التَّصْويت .

المادَةُ اللَّالِيَةُ وَالعِشْرُونَ : لِكُلِّ شَخْصٍ ، بِصِفَتِهِ عُضْوًا في المُختَمَعِ ، الحَقُّ في الضَّمانَةِ الإَجْتِماعِيَّةِ ، وفي أَنْ تُحَقَّقَ ، بِوساطَةِ المَجْمُودِ القَوْمِيِّ والنَّعاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، وبِما يَتَّقِقُ وَنُظُمَ كُلِّ دَوْلَةِ، وَالنَّعاوُنِ الدَّوْلِيِّ ، وبِما يَتَّقِقُ وَنُظُمَ كُلِّ دَوْلَةِ، وللنَّمُوّ ومَوارِدِها، المُحقوقُ الإَقْتِصادِيَّةُ والإَجْتِماعِيَّةُ والتَّوْبُويَّةُ الَّتِي لا غِنى عَنْها لِكَرامَتِهِ ، ولِلنَّمُوّ اللَّهُ وَلِلْمُحَمِيَّةِهِ. اللَّهُ لَيَّهُ وَاللَّهُ وَالتَّوْبُويَّةُ اللَّي لا غِنى عَنْها لِكَرامَتِهِ ، ولِلنَّمُوّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا عِنْهُ اللَّهُ وَلَيْمَ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَالِيْمُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ الْمُعْمِلُهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ

اَلىمادُهُ اَلنَاللهُ وَالعِشْرُونَ : (١) لِكُلِّ شَخْصِ اَلحَقُّ في اَلعَمَلِ ، ولَهُ حُرَّيَةُ اَخْتِيارِهِ ، بِشُرُوطِ عادِلَةِ مُرْضِيَةِ ، ولَهُ حَقَّ الحِمايَةِ مِنَ البطالَة .

(٢) لِكُلِّ فَرْدٍ ، مِنْ دونِ أَيِّ تَمْييزِ ، الحَقُّ في أَجْرِ مُساوِ لِلْعَمَلِ الَّذِي يَقومُ بِه .
 (٣) لِكُلِّ فَرْدِ يَقومُ بِعَمَلٍ ، الحَقُّ في أَجْرِ عادِلٍ مُرْضٍ ، يَكْفَلُ لَهُ ولأُسْرَتِهِ ، عيشَةُ لائِقَةً بِكَرامَةِ الإِنْسانِ ، تُضافُ إِلَيْهِ ، عِنْدَ اللَّزومِ ، وَسائِلُ أُخْرى ، لِلْحِمايَةِ الإَجْتِماعِيَّة .
 (٤) لِكُلِّ شَخص الحَقُّ في أَنْ يُنْشِئُ نِقاباتِ ، أَوْ يَنْضَمَّ إِلَيْها ، حِمايَةً لِمَصْلَحَتِه .

أَلْـمَادُهُ الرّابِعَهُ وَالْمِشْرُونَ : لِكُلُّ شَخْصِ الْحَقُّ في الرّاحَةِ ، وفي أَوْقاتِ الفَراغِ ، ولاسِيَّما في تَحْديدِ مَعْقُولِ ، لِساعاتِ الْعَمَٰلِ ، وفي عُطْلاتِ دَوْرِيَّةٍ بِأَجْرِ .

المادُةُ الخامسةُ والعِشْرونَ: (١) لِكُلِّ شَخْصِ الْحَقُّ في مُسْتَوَى مِنَ الْمَعيشَةِ ، كافِ لِلْمُحافَظَةِ عَلَى الصَّحَّةِ وَالْمَائِةُ وَالْمَائِقَ مَلَى وَالْمَائِةِ الطَّبِيَّةَ ، وَلَتَصْمَّنُ ذَٰلِكَ ، التَّغْذِيَةَ وَاللَّبْسَ وَالمَسْكَنَ والعِنايَةُ الطَّبِيَّةَ ، وَلَهُ الْحَقُّ فِي تَأْمينِ مَعيشَتِهِ ، في حالاتِ البِطالَةِ وَالخَدَماتِ الإَجْتِماعِيَّةُ اللَّزِمَةَ ، ولَهُ الْحَقُّ فِي تَأْمينِ مَعيشَتِهِ ، في حالاتِ البِطالَةِ والمَرْضِ والعَجْزِ والتَّرَمُّلِ والشَّيْخُوخَةِ ، وغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ فِقْدانِ وَسائِلِ الْعَيْشِ ، نتيجةً لِطُروفِ خارجَةِ عَلَى إدادَتِه .

(٢) لِلْأُمُومَةِ وَالطُّفُولَةِ الْحَقُّ في مُساعَدَةٍ ورِعايَةِ خاصَّتَيْنِ ، ويَنْعَمُ الْأَطْفَالُ كُلُّهُمْ ،
 بِالحِمايَةِ الْآجَتِماعِيَّةِ نَفْسِها ، سَواءٌ أَكانَتْ ولادَتُهُمْ نايِجَةً مِنْ رِباطٍ شَرْعِيَّ ، أَمْ بِطَريقَةِ غَيْر شَرْعِيَةٍ .

أَلْمَادُةُ السَّادَسَةُ وَالعِشْرُونَ : (١) لِكُلِّ شَخْصِ الْحَقُّ فِي التَّقَلُمِ ، ويَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّقْلِيمُ ، فِي مَراجِلِهِ الأُولَى وَالْأَمِيَّا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُكُونَ التَّقْلِيمُ الْأَوَّلِيُّ إِلْزَامِيًّا ، ويَنْبَغِي أَنْ يُعَمَّمُ اللَّهُ اللهُ الله

(٢) يَجِبُ أَنْ تَهْدُفَ التَّرْبِيَةُ ، إِلَى إِنْمَاءِ شَخْصِيَّةِ الإِنْسانِ إِنْماءُ كامِلًا ، وإلى تَغزيزِ آخترامِ الإِنْسانِ والخُرِّيَاتِ الأَسامِيَّةِ ، وتَنْمِيَةِ التَّفاهُمِ والنِّسائِحِ والصَّداقَةِ ، بَيْنَ جميعِ الشُّعوبِ والجَماعاتِ العُنْصُرِيَّةِ أَوِ الدِّينِيَّةِ ، وإلى زِيادَةِ مَجْهودِ الأُثْمِ المُثَّخِدَةِ ، لِجفْظِ السَّلام .

أَلْمَاهُةُ السَّامِعُةُ وَالْعِشْرُونَ : ﴿١) لِكُلِّ فَرْدِ الْحَقُّ فِي أَنْ يُشْارِكَ مُشَارَكَةً حُرَّةً ، في حَيَاةِ الْمُجْتَمَعِ الثَّقَانِيَّةِ ، وفي النَّمَةُ السَّامِةُ وَالْمِشْفِادَةِ مِنْ نَتَاثِجِهِ . الاِسْتِمْتَاعِ بِالفُنُونِ ، والإِسْهَامِ في التُّقَدُّمِ الْعِلْمِيِّ ، والاِسْتِفادَةِ مِنْ نَتَاثِجِهِ .

(٢) لِكُلِّ فَرْدِ ٱلْحَقُّ في حِمايَةِ ٱلمَصالِحِ ٱلأَدْبِيَةِ وَٱلْمَادُيَّةِ ، ٱلمُتَرَتَّبَةِ عَلى إِنْتَاجِهِ ٱلعِلْمِيُّ أَوِ
 ٱلأَدْبِيُّ أَو ٱلفَنِّي .

أَلَمَادُهُ آلنَامِنَةُ وَالعِشْرُونَ : لِكُلِّ فَرْدِ الْحَقَّ فِي النَّمَتَّعِ بِنِظامٍ آجْتِماعِيَّ دَوْلِيٍّ ، تَتَحَقَّقُ ، بِمُقْتَضَاهُ ، الحُقوقُ واَلَحُرِّيَاتُ المَنْصُوصُ عَلَيْهَا فِي لَهٰذَا الْإِعْلانِ ، تَحَقُّقًا تامًّا .

اَلمادَةُ التَّاسِعَةُ وَالعِمْرُونَ: (١) عَلَى كُلِّ فَرْدِ واجِباتٌ نَحْقَ المُجْتَتَعِ الَّذِي يُتاحُ فيهِ ، وَحْدَهُ ، لِشَخْصِيْتِهِ ، أَنْ تَنْمُوَ نُمُوًا حُرًّا كامِلًا .

(٢) يَخْضَعُ الفَرْدُ ، في مُمارَسَةِ محقوقِهِ وحُرِّيَاتِه، لِيلْكَ القُيودِ الَّتِي يُقَرِّرُها القانونُ فَقَطْ ،
 لِضَمانِ اللَّاعْيَرافِ بِمحقوقِ غَيْرِهِ وحُرِّيَاتِهِ ، وآخيرامِها ، ولِتَحْقيقِ اَلمُقْتَضَياتِ العادِلَةِ لِلنَّظامِ العامِّ والمَصْلَحَةِ العامِّةِ والأَخْلاقِ ، في مُجْتَمَعِ ديمُقْراطِيِّ .

(٣) لا يَصِحُ ، بِحالٍ مِنَ ٱلأَحُوالِ ، أَنْ تُمارَسَ لهذِهِ ٱلحُقوقُ ، مُمارَسَةً ثُناقِضُ أَغُراضَ اللَّهُمَ المُتَّحِدَةِ ومَبادِتُها .

لَيْسَ في لهذا الإغلانِ نَصِّ يَجوزُ تَأْويلُهُ ، عَلى أَنَّهُ يُخُولُ لِدَوْلَةِ أَوْ جَماعَةِ أَوْ فَرْدٍ ، أَيُّ حَتَّ في القِيامِ بِنَشاطاتِ ، أَوْ تَأْدِيَةِ عَمَلٍ ، يَهْدُّفُ إلى هَدْمِ الْحُقوقِ وَالْحُرْيَاتِ الوارِدَةِ فيه .

ألمادة الثلاثون

## Encyclopédie Historique et Géographique Continents, Régions, Pays, Nations, Villes, Sujets, Signes et Monuments

Tome XI

PAR Massoud Khawand

> تمّ طبع الجزء الحادي عشر في نيسان ١٩٩٨ وتليه الأجزاء الأخرى تباعًا Ed. Avril 1998



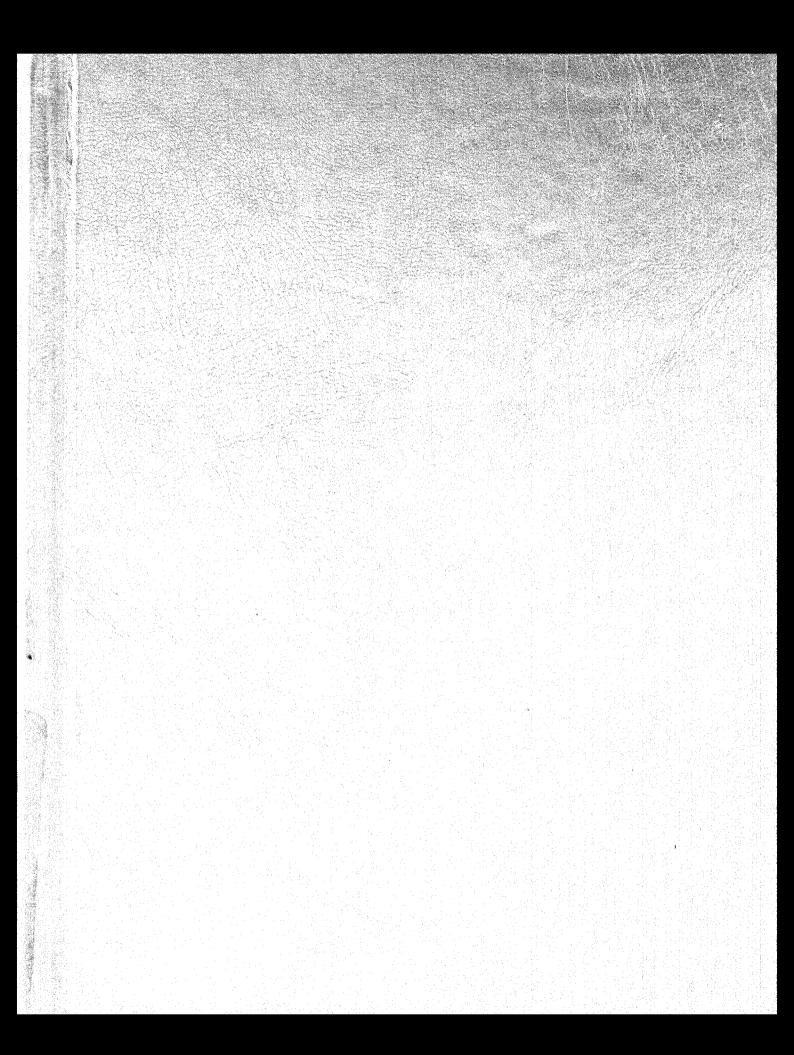